# ێؽ۬ٳێڹ۠ٲڹٛ؆ؘڹؿؙۏؙڟڗػڰؾؘڔٙڒٳڸڹۿٳڿٳڸڹؿؙ؞ڟڸڹۏڿۼٵ۪ٷٷڿٳ (٢٧)

المعتمدة المناف المعتمدة المناف عرض وتقويم في منوع عقيدة المناف

تَالِيثُ عُهَدِبنِ عَبْدِالْعَزِيزِالْشَّامِعِ

> ٢ ٢ ١



أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير تقدم بها الباحث إلى قسم العقيدة والمناهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفد الميات الرسالة بتقدير ممتاز مع التوصية بطباعتها وتداولها بين الجامعات



مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، ١٤٢٧هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الشايع، محمد بن عبد العزيز بن محمد

آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف. /محمد بن عبد العزيز بن محمد الشايع.-

الرياض، ١٤٢٧هـ

٤٢٨ص؛ ١٧×٢٤سم.- (منشورات مكتبة دار المنهاج؛ ٢٧)

ردمك: ٤ ـ ٩ ـ ٩٦٦١ ـ ٩٩٦٠

١ - العقيدة الإسلامية أ - العنوان ب - السلسلة

ديوي ۲٤٠ (۱٤٢٧ عام)

# جميع جمقوص الطبع محفوظت الأولى الطبعة الأولى ١٤٢٧ه

حقوق الطبع محفوظة ©٢٧ ؛ ١ه، لا يسمع بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.

مكتب دوارالمنها المنساح للنشف روالتوزيي

المملك العربية السعودية والرتياض

المُركَزَالَمَ هِ بِيسِي ـ كَطَرْهِ عِي الْمُسَاكُ فَهِ لَمَ لَهُ الْكَ أَلَجُوازَاتَ الْمُحَوَازَاتَ الْمُعَا هَافَ 2.7007 ع ـ مَاكَسُّ 2.477.4 ـ صَبِّ 1994 المرياض 1007 الفروع: طرف خالدبَّ المُولِيَّد (إِنكاسَ سَابَقًا) ت 775.90 طرفي المُمْرِسَ عُدب عَبُالرَّمُ (مَعْجِهِ 1) ت 227779

الْكَدَيْنَةُ النَّبَوَيَةَ مَطَهِّقَ شُلطَانَةً ت ١٩٩٩ ١٤٠٨٤٠٠٠ مَكُةَ الْمُكَرِّبَةُ وَالشَّامَةِ مِنْ

# المقدمة

وتشتمل على:

أ ـ أهمية الموضوع، وأسباب اختياره.

ب \_ الدراسات السابقة.

ج - خطة البحث.

د ـ منهج البحث.





إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِمِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ۞﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَكَأَيُّهَا اَلنَاسُ اتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَسَتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَاءً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِيبًا ۖ ۞﴾ [النساء: ١].

﴿ يَنَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ۞ يُصَلِعٌ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ ۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞﴾ [الأحزاب: ٧٠ ـ ٧١]. أما بعد:

فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد على وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة (١١).

<sup>(</sup>۱) هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله على يعلمها أصحابه، وقد أخرج حديثها أبو داود في كتاب النكاح، باب خطبة النكاح (۲۱۲/ ۲۰۵۱) برقم (۲۱۱۸)، والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في خطبة النكاح (۲۱۳/۳) برقم (۱۱۰۵)، والنسائي في كتاب النكاح، باب ما يستحب من الكلام عند النكاح (۲/ ۸۹ ) برقم (۳۲۷۷)، وابن ماجه في كتاب النكاح، باب في خطبة النكاح (۱/ ۲۰۹) برقم (۱۸۹۲)، وأحمد (۲/ ۲۱۶) برقم (۳۲۲۱) من طرق عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي الأحوص وأبي عُبيدة، عن عبد الله بن مسعود هيه.

وبعد: فإن علم التوحيد أشرف العلوم وأفضلها، وأرفعها مكانة وأجلها؛ إذ شرف العلم بشرف المعلوم، ولا أشرف من توحيد الله تعالى ومعرفة ما يجب له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإدراك حقوقه تعالى على عباده، والالتزام بذلك علماً وعملاً، فإن العبد كلما كان بهذا أعرف وله أتبع كان إلى ربه أقرب، وبهذا تنال النجاة والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة.

ولما كان من فضل الله عليّ أن جعلني أحد طلاب الدراسات العليا بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة لمرحلة الماجستير؛ اخترت الكتابة في موضوع «آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية، عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف»، بعد استخارة الله تعالى، واستشارة مشايخي الفضلاء الذين أشاروا على بتسجيله والكتابة فيه.

# أسباب اختيار الموضوع:

ومما دفعني لاختيار هذا الموضوع ورغبني فيه، ما يلي:

ا \_ أهمية دراسة الأعلام المشهورين وآرائهم الاعتقادية، وعظم الفائدة المرجوة من ذلك؛ فإن البحث في آراء هؤلاء الأعلام يفيد الباحث من حيث قراءته الكتب الكثيرة في الفنون المختلفة، ودراسته لأغلب مسائل العقيدة من جهة، ويفيد الباحثين من حيث جمع آراء هؤلاء الأعلام الاعتقادية المتناثرة في كتبهم وتمحيصها من جهة أخرى.

٢ ـ أهمية دراسة آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية على الخصوص
 ويتجلى ذلك في أمور:

<sup>=</sup> قال الترمذي: «حديث عبد الله حديث حسن رواه الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي على ورواه شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، عن النبي على وكلا الحديثين صحيح».

وقد توسع الشيخ الألباني كلله في تخريجه وجمع طرقه في رسالة له مفردة بعنوان: «خطبة الحاجة»، وخلص فيها إلى الحكم بصحته.

أ ـ مكانته العلمية فهو من كبار أعلام الشافعية المتأخرين وأحد المحققين لمذهبهم وله اليد الطولى في تأليف كثير من الكتب التي لا تزال معتمدة عندهم، وأقواله تحظى بالقبول لديهم ولدى غيرهم من أتباع المذاهب الأخرى.

ب ـ كثرة مصنفاته وتنوع فنونها، حيث أربت على المائة والعشرين؛ طبع منها نحو الخمسين والباقي ما بين مخطوط ومفقود، وقد ملأها بكثير من آرائه الاعتقادية التي خالف فيها منهج السلف؛ مما يحتم بيانها والتحذير منها، ومناقشته فيها.

ج - أنه يعتبر من الأشاعرة المتأخرين الذين يجمعون بين التمشعر والتصوف في آن واحد؛ ولهذا فإن دراسة آرائه تعني الرد على الأشاعرة والصوفية، وتمييز ما أدخله من آراء المتصوفة على عقائد الأشاعرة.

د ـ أنه يعد من حاملي لواء بعض البدع العملية وداعياً إليها كالتوسل الممنوع، وشد الرحال إلى القبور، والاحتفال بالمولد النبوي وغيرها؛ مما جعله مرجعاً للقبورية والمتصوفة المتأخرين.

هـ ـ أنه على جلالته العلمية إلا أنه كان له موقف معاد لبعض أئمة السلف كشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم، فقد أكثر من الطعن فيهما والتقول عليهما، فلعل في هذا البحث دفاعاً عن هؤلاء الأعلام وانتصاراً لهم.

٣ ـ أن هذا الموضوع لم يتناوله أحد بالبحث \_ حسب علمي \_.

### الدراسات السّابقة:

لم يتناول أحد بالبحث \_ حسب علمي \_ آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية على وجه التفصيل، ولكن هناك دراسات تخدم البحث يمكن تقسيمها إلى قسمين:

القسم الأول: دراسات تتعلق بالمسائل التي اختلف فيها ابن حجر مع شيخ الإسلام ابن تيمية سواء كانت عقدية أو فقهية:

والكتاب الوحيد في ذلك «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» تأليف السيد نعمان خير الدين الشهير بابن الألوسي البغدادي.

وأصل الكتاب هو رد على إحدى فتاوى ابن حجر الهيتمي المضمنة فتاواه الحديثية، سئل فيها عن شيخ الإسلام ابن تيمية، فأجاب فيها بأنه مبتدع ضال، وجاهل غال، ثم ذكر بعض المسائل التي انتقدها على شيخ الإسلام ابن تيمية سواء أكانت مسائل فقهية أو مسائل عقدية، وهذه المسائل منها ما يقول به شيخ الإسلام ومنها ما هو مفترى عليه.

والكتاب إنما هو في الرد على ابن حجر في اتهامه لشيخ الإسلام ابن تيمية، وليس في دراسة آراء ابن حجر الاعتقادية، وفرق بين الأمرين.

القسم الثاني: دراسات مختصرة عن عقيدة ابن حجر الهيتمي قام بها بعض الباحثين استكمالاً لعناصر ترجمته في مقدمات تحقيقاتهم لبعض كتبه.

ويلحظ على هذه الدراسات جميعاً كونها لم تف بكافة جوانب البحث، وذلك لِمَا يلى:

- ١ ـ أن دراساتهم دراسات موجزة تناسب الغرض الذي سيقت من أجله،
   ولهذا فإن أكثرهم تفصيلاً لم يُسطّر فيها أكثر من عشر صفحات.
- ٢ أن دراساتهم كانت في بيان عقيدة ابن حجر لا في دراسة آرائه
   الاعتقادية، وفرق بين الأمرين.
- ٣ ـ أن دراساتهم كانت مجملة، لم تعتمد على استقراء كلامه وتقصي آرائه
   فهي في مجملها تقرر أشعريته وتصوفه، وتدعم ذلك ببعض الأمثلة فقط.

#### خطة البحث:

اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة، وتمهيد، وثلاثة أبواب، وخاتمة:

المقدمة: وتشتمل على:

أ ـ أهمية الموضوع، وأسباب اختياره.

ب \_ الدراسات السابقة.

ج \_ خطة البحث.

د \_ منهج البحث.

التمهيد في ترجمة ابن حجر الهيتمي، وبيان مصادره ومنهجه في تقرير العقيدة، وموقفه من شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم:

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: ترجمة ابن حجر الهيتمي.

المبحث الثاني: مصادر ابن حجر ومنهجه في تقرير العقيدة.

المبحث الثالث: موقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه المبحث التعلامة ابن القيم.

الباب الأول: آراؤه في الإيمان بالله:

وفيه تمهيد وثلاثة فصول:

تمهيد في تعريف التوحيد وبيان أقسامه.

الفصل الأول: آراؤه في توحيد الربوبية:

وفيه تمهيد، وثلاثة مباحث:

تمهيد في تعريف توحيد الربوبية.

المبحث الأول: معرفة الله تعالى.

المبحث الثاني: الفطرة.

المبحث الثالث: حكم إيمان المقلد.

الفصل الثاني: آراؤه في توحيد الألوهية:

وفيه تمهيد، وثلاثة مباحث:

تمهيد في تعريف توحيد الألوهية.

المبحث الأول: معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وفضلها.

المبحث الثاني: معنى العبادة، وبيان بعض أنواعها.

المبحث الثالث: موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه.

الفصل الثالث: آراؤه في توحيد الأسماء والصفات:

وفيه تمهيد، ومبحثان:

تمهيد في تعريف توحيد الأسماء والصفات.

المبحث الأول: آراؤه في أسماء الله.

المبحث الثاني: آراؤه في صفات الله.

الباب الثاني: آراؤه في بقية أركان الإيمان:

وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: آراؤه في الإيمان بالملائكة:

وفيه تمهيد، وثلاثة مباحث:

تمهيد في تعريف الملائكة.

المبحث الأول: معنى الإيمان بالملائكة وما يتضمنه.

المبحث الثاني: المفاضلة بين الملائكة، والمفاضلة بينهم وبين صالحي البشر.

المبحث الثالث: عصمة الملائكة.

الفصل الثاني: آراؤه في الإيمان بالكتب:

وفيه تمهيد، وثلاثة مباحث:

تمهيد في تعريف الكتب.

المبحث الأول: معنى الإيمان بالكتب وما يتضمنه.

المبحث الثاني: نزول القرآن ومعناه.

المبحث الثالث: إعجاز القرآن.

الفصل الثالث: آراؤه في الإيمان بالرسل:

وفيه تمهيد، وثلاثة مباحث:

تمهيد في تعريف النبي والرسول، والفرق بينهما.

المبحث الأول: آراؤه في الإيمان بالأنبياء والرسل عموماً.

المبحث الثاني: آراؤه في الإيمان بنبينا محمد ﷺ.

المبحث الثالث: آراؤه في كرامات الأولياء.

الفصل الرابع: آراؤه في الإيمان باليوم الآخر:

وفيه تمهيد، وثلاثة مباحث:

تمهيد: في تعريف اليوم الآخر.

المبحث الأول: آراؤه في الحياة البرزخية.

المبحث الثاني: آراؤه في أشرطة الساعة.

المبحث الثالث: آراؤه في الحياة الآخرة.

الفصل الخامس: آراؤه في القضاء والقدر:

وفيه تمهيد، وثلاثة مباحث:

تمهيد في تعريف القضاء والقدر والفرق بينهما.

المبحث الأول: معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه.

المبحث الثاني: آراؤه في أفعال العباد، والهدى والضلال، وتنزيه الله عن الظلم.

المبحث الثالث: آراؤه في التحسين والتقبيح، والحكمة والتعليل في أفعال الله، وتكليف ما لا يطاق.

الباب الثالث: آراؤه في الصحابة، والإمامة، ومسائل الأسماء والأحكام: وفيه فصلان:

الفصل الأول: آراؤه في الصحابة، والإمامة:

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: آراؤه في الصحابة.

المبحث الثاني: آراؤه في الإمامة.

الفصل الثاني: آراؤه في مسائل الأسماء والأحكام:

وفيه تمهيد، وثلاثة مباحث:

تمهيد في تعريف مسائل الأسماء والأحكام، وبيان أهميتها.

المبحث الأول: آراؤه في مسائل الإيمان.

المبحث الثاني: آراؤه في مسائل الكفر والتكفير.

المبحث الثالث: آراؤه في مسائل البدعة.

#### الخاتمة:

وفيها أهم نتائج البحث.

#### الفهارس:

- ١ \_ فهرس الآيات.
- ٢ \_ فهرس الأحاديث.
  - ٣ ـ فهرس الأعلام.
- ٤ \_ فهرس الملل والنحل.
- ٥ \_ فهرس المصطلحات.
- ٦ ـ فهرس الألفاظ الغريبة.
- ٧ فهرس المصادر والمراجع.
  - ٨ ـ فهرس الموضوعات.

### منهج البحث:

سلكت في كتابة البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، ويمكن تلخيص معالمه فيما يلى:

### أولاً: فيما يتعلق بجمع المادة العلمية:

١ - حصرت كتب ابن حجر الهيتمي ومؤلفاته المخطوطة والمطبوعة،
 وقرأتها قراءة فاحصة لاستخراج المسائل العقدية منها وآرائه فيها.

٢ ـ رتبت تلك المسائل على أبواب العقيدة ومباحثها، وفق ما رسمه
 السلف في كتبهم ومؤلفاتهم.

# ثانياً: فيما يتعلق بعرض المسائل ودراستها:

ا ـ ذكرت أولاً رأي ابن حجر في المسألة موجزاً، ثم أوردت كلامه فيها بتمامه إن كان قصيراً، أو مع التصرف فيه بما لا يخل بمقصوده إن كان طويلاً، وإن كان قد تكلم في المسألة في أكثر من موضع، فإني أقارن بين تلك المواضع فإن كان كلامه فيها متفقاً أوردت أجمعها وأحلت في الحاشية على الباقي، وإن كان كلامه مختلفاً أو فيه زيادة أو نقصان ذكرته كله وحاولت التوفيق بينه.

- ٢ ـ بعد إيراد كلام ابن حجر ذكرت عقبه موافقته لمنهج السلف في
   المسألة أو مخالفته لهم:
- أ \_ فإن كانت المسألة مما وافق فيه منهج السلف ذكرت ما يدل على ذلك من كلامهم وبعض أدلتهم باختصار وإيجاز.
- ب \_ وإن كانت المسألة مما خالف فيه منهج السلف ذكرت ما يدل على ذلك مع مناقشته فيما ذهب إليه بحسب كلامه فيها إجمالاً وتفصيلاً.

٣ - في دراسة المسائل لم أعرض لاختلاف الطوائف وأقوال الفرق في المسألة المقصودة بالبحث، إلا إذا تعرض لذلك ابن حجر في كلامه عليها، أو كانت طبيعة المسألة تقتضي ذلك، إذ المقصود تقويم آراء ابن حجر الاعتقادية من حيث موافقتها أو مخالفتها لمنهج السلف.

#### ثالثاً: فيما يتعلق بكتابة البحث وتوثيقه:

١ عزوت الآيات إلى سورها، وذكرت رقم الآية فيها، وجعلت ذلك
 في متن البحث، خشية الإطالة بذكرها في الحاشية.

٢ \_ خرجت الأحاديث التي ذكرتها في البحث، وسلكت في ذلك الآتي:

- أ\_ إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، اكتفيت بهما عما سواهما.
- ب \_ إذا كان الحديث خارج الصحيحين، فإني أجتهد في تخريجه من المصادر الحديثية المعتمدة، ثم أذكر حكم الأئمة عليه.
- ج \_ رتبت مصادر التخريج باعتبار الكتب الستة أولاً ثم ما عداها بحسب تواريخ وفيات أصحابها.
- د ـ ذكرت عنوان الكتاب والباب ورقم الجزء والصحيفة والحديث في الكتب الستة، واكتفيت برقم الجزء والصحيفة والحديث فيما عداها.
- ٣ ـ وثقت النقول التي نقلها ابن حجر الهيتمي، والتي استطعت الوقوف عليها.
- ٤ ـ ترجمت للأعلام غير الصحابة والأئمة الأربعة وأصحاب الكتب الستة ومَن وَرَدَ ذكره عرضاً في سياق أسانيد الأحاديث المُتكلم عليها،

وذكرت اسم المترجم، وعقيدته \_ قدر الاستطاعة \_ وشيئاً من مؤلفاته، وتاريخ وفاته.

٥ ـ عرَّفْتُ بالملل والنحل الواردة في البحث.

٦ ـ عرفت بالأماكن والبلدان والألفاظ الغريبة الواردة في البحث.

٧ ـ سلكت في كتابة البحث طرائق البحث المعروفة في عزو النصوص.

٨ - أخرت ذكر بيانات المصادر إلى فهرسها، خشية الإطالة بذكرها.

هذا، وأحمد الله ـ جل وعلا ـ على ما مَنّ به عليّ من إتمام هذا البحث، وأشكر له فضله وإنعامه، فله الحمد أولاً وآخراً، وأبرأ من الحول والقوة إلا به، وأسأله أن يجعله خالصاً لوجهه، نافعاً لي يوم العرض عليه، وأن يعفو عما وقع لي فيه من خطأ أو تقصير، وأن يوفقني للسداد، ويهديني سبل الرشاد.

وأشكر بعد شكر الله تعالى من قرن شكرهم بشكره، وهما والداي الكريمان على حسن تربيتهما وكريم عنايتهما، ثم لزوجتي المباركة التي كانت ولا تزال نعم المعين لي على الدراسة والبحث. أجزل الله للجميع المثوبة، وأسبغ عليهم نعمة الصحة.

كما أشكر فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن محمد السعيد الأستاذ المشارك بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، الذي أشرف على هذا البحث، ولم يدخر جهداً في توجيهه وتصويبه، فأعلى الله درجته، ووفقه في دينه ودنياه، وبارك له في علمه وعمله وعمره.

وبعد، فهذا جهد المقل، وهذه بضاعته، فإن أصبت فذلك محض فضل الله، وإن كانت الأخرى فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

# التمهيب

في ترجمة ابن حجر الهيتمي، وبيان مصادره ومنهجه في تقرير العقيدة، وموقفه من شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي.

المبحث الثاني: مصادر ابن حجر الهيتمي ومنهجه في تقرير المبحث العقيدة.

المبحث الثالث: موقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم ـ رحمهما الله ـ.



# ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي

#### المطلب الأول

# عصر ابن حجر سياسياً، ودينياً، واجتماعياً، وعلمياً

# أولاً: الحالة السياسية:

عاش ابن حجر كِلله في القرن العاشر الهجري، وعاصر دولتين إسلاميتين هما: دولة المماليك، ودولة العثمانيين، حيث عاش قرابة الخمسة عشر عاماً الأولى من عمره في عهد الدولة الأولى، وقضى البقية منه وهو قرابة الاثنين والخمسين عاماً في عهد الدولة الثانية.

#### أما الدولة الأولى: وهي دولة المماليك:

فقد كانت تحكم مصر والشام، وتسيطر على غرب الجزيرة العربية سيطرة اسمية (١٠).

والفترة التي عاصرها ابن حجر كلله من هذه الدولة تعتبر فترة ضعفها وهرمها، حيث ساءت الأحوال فيها بسبب كثرة الفتن والاضطرابات الداخلية من جهة، وتسلط الصليبيين الإسبان والبرتغال من جهة أخرى.

فقد ظهر في هذه الفترة الضعف والتفكك بين أفراد المجتمع، وانتشرت العصبية المقيتة بينهم، وساد النظام الإقطاعي، وكثرت المكوس

<sup>(</sup>١) انظر: أخبار الدول للقرماني (ص٣٨).

على التجار والمزارعين، وتمكن الصليبيون من الاستيلاء على عدن وعمان (١).

ولَمّا رأى بعض أمراء المماليك ضعف الدولة المملوكية، وقوة أعدائها الصليبيين، والخطر المحدق بالمسلمين اتصل بالعثمانيين وطلب منهم سرعة التدخل، ووعدهم بالتعاون (٢).

حينها تحركت جيوش الدولة العثمانية، ففتحت مصر أوائل سنة (٩٢٣ه)، ثم امتد فتحها ليشمل بقية تركة الدولة المملوكية، ومنها الحجاز<sup>(٣)</sup>.

## وأما الدولة الثانية: وهي دولة العثمانيين:

فقد كانت تحكم الشرق الأقصى الإسلامي، ثم امتد حكمها \_ كما سبق \_ ليشمل تركة الدولة المملوكية (٤).

والفترة التي عاصرها ابن حجر كَلَّلُهُ من هذه الدولة تمثل عصرها الذهبي في تاريخها الطويل، ويمثل هذا العصر ولاية خليفتين من خلفائها، هما:

١ - سليم الأول<sup>(٥)</sup>، والفترة التي عاصرها ابن حجر من ولايته (٩٢٣هـ - ٩٢٦ه).

<sup>(</sup>١) انظر: بدائع الزهور لابن إياس (٤٠٢/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق (٥/ ١٣٧)، تاريخ الدولة العثمانية لعلي حسون (ص٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: بدائع الزهور (٥/٥٥) وما بعدها، أخبار الدول للقرماني (ص٣٨)، تاريخ الجبرتي (٣٨)، تاريخ الدولة العثمانية لمحمد فريد بك (ص٩٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: مقدمة الشيخ حمد الجاسر في تحقيقه لكتاب البرق اليماني في تاريخ الفتح العثماني (ص٧).

<sup>(</sup>٥) هو سليّم بن السلطان بايزيد خان تولى الخلافة بعد أبيه، وامتدت خلافته أربعاً وخمسين سنة، حتى توفي سنة ٩٢٦هـ.

انظر: الكواكب السائرة للغزي (١/ ٢٠٨)، شذرات الذهب (١٤٣/٨).

٢ ـ سليمان القانوني (١)، والفترة التي عاصرها ابن حجر من ولايته (٩٢٦هـ ٩٧٤هـ).

وفي هذا العصر الذهبي للدولة العثمانية كان الحكم الإسلامي في العالم يشهد أعظم اتساع له على مدى التاريخ (٢).

لكن الدولة العثمانية مع ذلك كانت تواجه خطرين في وقت واحد:

الخطر الأول: خطر الروافض (٣) ممثلاً في الدولة الصفوية التي قامت سنة (٩٠٦هـ) قبل مولد ابن حجر بقرابة ثلاث سنين، وكان قيامها نقطة تحول كبير في تاريخ إيران، والشرق كله، فلأول مرة يعلن الرفض مذهباً رسمياً لكل إيران (٤).

والخطر الثاني: خطر الصليبيين ممثلاً في الأوربيين، وبخاصة البرتغال الذين وصل نفوذهم إلى محاولة الوصول إلى الأماكن المقدسة مكة والمدينة (٥).

 <sup>(</sup>۱) هو سليمان بن السلطان سليم بايزيد خان، تولى الخلافة بعد أبيه، وامتدت خلافته تسعاً وأربعين سنة، حتى توفي سنة ٩٧٥هـ.

انظر: الكواكب السائرة (٣/ ١٥٦)، شذرات الذهب (٨/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: المنح الرحمانية في تاريخ الدولة العثمانية للبكري (ص٧١) وما بعدها، فضائل سلاطين بني عثمان للحموي (ص٣٣)، تاريخ الدولة العثمانية العلية لإبراهيم بيك (ص٨٠ ـ ٨٨).

<sup>(</sup>٣) الرافضة: طائفة من أهل البدع والضلال، سموا بذلك لكونهم رفضوا زيد بن علي لَمّا تولى الشيخين، وهم يعرفون اليوم بالشيعة والإمامية، والاثني عشرية والجعفرية، وأصولهم أربعة: التوحيد، والعدل، والنبوة، والإمامة، وقد ستروا تحت كل واحد منها بعض بدعهم، ويغلب عليهم الغلو في أثمتهم.

انظر: فرق الشيعة للنوبختي، مقالات الإسلاميين للأشعري (١/ ٦٥)، الملل والنحل للشهرستاني (١/ ١٤٦)، الفرق بين الفرق للبغدادي (ص٢٩)، الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (٥/ ٣٥)، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (ص٧٧)، البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي (ص٦٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الدولة العثمانية العلية لإبراهيم بيك (ص٨٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: تاريخ الدولة العثمانية العليّة لإبراهيم بيك (صُ٨٩)، تاريخ الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارجية للدكتور علي حسون (ص٤٣)، النفوذ البرتغالي في الخليج العربي القرن العاشر الهجري لنوال الصيرفي (ص١٩٨)، صراع المسلمين مع البرتغاليين في البحر الأحمر لغسان الرمال (ص٢٠٣).

هذا هو حال العالم الإسلامي بعمومه، أما في مكة بخصوصها والتي قضى ابن حجر تَشَلَهُ معظم سني حياته بها فقد كانت تحت حكم أسرة آل أبي نُميّ، وهي أسرة حسنية، وكان حكمهم خاضعاً للدولة العثمانية.

وقد عاصر ابن حجر تَظَلُّهُ اثنين من أمراء هذه الأسرة، هما:

۱ \_ برکات بن محمد برکات بن حسن (۱) (۹۰۳هـ \_ ۹۳۱هـ).

۲ \_ محمد بن برکات بن محمد برکات<sup>(۲)</sup> (۹۳۱هـ \_ ۹۹۲هـ).

وقد تتابعت الفتن والحروب بين أفراد أسرة آل أبي نمي، وكان كل منهم يستعين بمن يواليه من القبائل التي حول مكة (٣).

### ثانياً: الحالة الدينية:

كانت الدولة المملوكية قد حملت الناس على اتباع أحد المذاهب الفقهية الأربعة وترك كل ما سواها، وتعزير من يخالفها أو يخرج عنها<sup>(٤)</sup>.

ولَمّا جاءت الدولة العثمانية اتخذت المذهب الحنفي مذهباً رسمياً الأ المرهب الحنفي مذهباً وسمياً الأهاب المرها المر

وقد كان عامة أهل العلم في هذه الفترة أشعرية (٦) أو

<sup>(</sup>۱) هو بركات بن محمد بن بركات بن الحسن بن عجلان الحسني، ولي مكة بعد وفاة أبيه سنة ۹۰۳هـ، ثم عزله الأتراك عنها سنة ۹۰۷هـ، ثم عاد إليها ووليها سنة ۹۰۸هـ إلى أن توفى سنة ۹۳۱هـ.

انظر: الكواكب السائرة للغزى (١/ ١٦٤)، النور السافر للعيدروسي (ص١٥٢).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن بركات بن محمد بن بركات بن عجلان الحسني، ولي مكة بعد وفاة أبيه سنة ٩٩١هـ. وطالت مدة ولايته لها حتى توفي سنة ٩٩٢هـ.

انظر: خلاصة الكلام في أمراء البيت الحرام لدحلان (ص٧٠)، الأعلام (٦/٥٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم للسنجاري (٣/ ١٠١) وما بعدها، أمراء البلد الحرام لأحمد زيني دحلان (ص ٦٨ ـ ٧١)، تاريخ أمراء مكة المكرمة لعارف عبد الغنى (ص ٦٩٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: خطط الشام لمحمد كردي (٤٩/٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية لطاشكبري زاده (ص٥) وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) الأشعرية: هم طائفة من طوائف أهل الكلام، ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في مذهبه الثاني بعد رجوعه عن الاعتزال، وعامتهم يثبتون سبع صفات فقط لله تعالى، ويوافقون المرجئة في الإيمان، والجبرية في القدر.

74

ماتريدية (١) المعتقد، صوفية (٢) الطريقة؛ حيث انتشر التصوف في العالم الإسلامي أجمع (٣).

وقد ساعد على ذلك تأييد الدولة العثمانية له فيما بعد، مما أدى إلى بروز جملة من مظاهره في المجتمع، منها:

- ١ \_ بناء المشاهد والقبور.
- ٢ ـ كثرة الزوايا الصوفية.
- ٣ \_ الاحتفالات البدعية.
- ٤ \_ إقامة مجالس السماع.
- ٥ \_ انتشار التواكل وترك العمل والكسب.
- ٦ ـ ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقد أثرت هذه المظاهر على هدي المجتمع المسلم في هذه الفترة، وقل التزام الناس بالفرائض الدينية (٤)، وتسلل هذا لبعض الحكام والقضاة (٥).

<sup>=</sup> انظر: الملل والنحل للشهرستاني (١/ ٩٤)، خبيئة الأكوان لصديق حسن خان (ص٥٠ ـ ٥٣).

<sup>(</sup>۱) الماتريدية: هم طائفة من طوائف أهل الكلام، ينتسبون إلى أبي منصور الماتريدي، وعامتهم يثبتون ثمان صفات فقط لله تعالى، ويقولون: بالكلام النفسي، وأن القرآن حكاية عن كلام الله، ويوافقون الأشاعرة في كثير من أصولهم.

انظر: أصول الدين للبزدوي (ص٢) وما بعدها، التمهيد لأبي المعين النسفي (ص١٦) وما بعدها، وللاستزادة: الماتريدية دراسة وتقويماً للدكتور أحمد الحربي.

<sup>(</sup>٢) الصوفية: هم طائفة من أهل البدع تنتحل الزهد والتعبد، ينسبون إلى الصوف ـ على الصحيح ـ لكثرة لبسهم له، وهم طوائف شتى، يجمعهم الزهد البدعي، والتعبد لله تعالى بما لم يشرع من الاحتفالات والرقص والسماع والأذكار البدعية وغير ذلك.

انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (ص١١٠)، التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي، الموفي بمعرفة التصوف والصوفي للأدفوي، وللاستزادة: هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل، ودراسات في التصوف لإحسان إلهي ظهير.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشقائق النعمانية (ص٥) وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) انظر: أخبار الدول للقرماني (ص٣٨، ٣٩، ٤٥)، تاريخ الدولة العثمانية لمحمد فريد بيك (ص١٩٨)، تاريخ الدولة العثمانية لعلي حسون (ص٥٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: بدائع الزهور (٣٤٣/٤، ٣٤٧) (٥/٣٦).

# ثالثاً: الحالة الاجتماعية:

كان للفتوحات الإسلامية واتساع رقعة الدولة الإسلامية في هذا العصر أثر بلا شك على الحالة الاجتماعية.

فقد أدى ذلك إلى تداخل الأجناس واللغات، ونتج عنه تمازج الشعوب، وانتقال المبادئ والأفكار والثقافات.

وكان لمصر والحجاز قصب السبق في ذلك لمكانتهما التاريخية، وأهميتهما السياسية في ذلك الوقت.

وقد برزت في عصر ابن حجر كَلْلهُ نتيجة لذلك جملة من المظاهر الاجتماعية السلبية، منها:

- ١ العصبية بين الأتراك والعرب التي تجاوزت مداها إلى أن القتيل من العرب لا يؤخذ له بالقصاص من قاتله، وأصبحت سبباً بعد ذلك في سقوط الدولة العثمانية.
- ٢ كثرة الاختلافات في المسائل الشرعية والنوازل الفقهية وكلام العامة فيها، واضطراب أهل العلم حولها، كإصلاح ما وهي وتشعب من الكعبة، والسماع الصوفي، وشرب القهوة ونحو ذلك، وما نتج عنه من فتن وقلاقل وتحزبات داخل المجتمع الواحد.
  - ٣ \_ انتشار الحشيش أكلاً وتدخيناً، وأكل القات، وشرب التبغ.

وقد كان لابن حجر كَثَلَة عناية فائقة بعلاج هذه المظاهر، حيث ألّف عدداً من المؤلفات في بيان أحكامها والتحذير منها، مثل: مبلغ الأرب في فخر العرب<sup>(۱)</sup>، والمناهل العذبة في إصلاح ما وهي من الكعبة<sup>(۱)</sup>، وكف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع<sup>(۳)</sup>، وتحذير الثقات عن أكل الكفتة والقات.

وكثير من كتب ابن حجر كَثَلَثُهُ تجلي هذه الظواهر الاجتماعية وتصف العلاج لها، وتعكس علاقة التأثير والتأثر بين ابن حجر كِثَلَثُهُ وبين مجتمعه.

<sup>(</sup>۱) انظر: (ص ۱۵). (۲) انظر: (ص ۲۵ ـ ۲۵).

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص٣٨ ـ ٣٩).

# رابعاً: الحالة العلمية:

لقد عاش ابن حجر كَاللهُ أغلب سني القرن العاشر الهجري؛ والمتأمل لهذا القرن من جهة ما كتب فيه وما كتب عنه، يظهر له مدى الضعف العلمي الذي يعانيه مقارنة بما سبقه من القرون، ويتجلى ذلك في مظاهر عدة، أهمها:

- 1 انتشار البدع والخرافات كالموالد، ومجالس السماع، والصلوات المبتدعة ونحوها.
- ٢ شيوع الجمود الفكري، والتقليد المذهبي، ودعوى إغلاق باب الاجتهاد.
- ٣ اشتغال العلماء والطلاب في دروسهم بعلوم الآلة، والتصوف، والفقه المذهبي، دون علوم الاجتهاد.
- ٤ اقتصار كثير من المؤلفات على المتون والاختصارات والشروح والحواشى.

وهذه الحالة العلمية الضعيفة كانت هي السائدة في العالم الإسلامي عامة (١).

أما مصر التي عاش بها ابن حجر كلله أوائل عمره فقد كانت مأهولة بالعلماء نظراً لوجود الجامع الأزهر فيها، وبعد فتح العثمانيين لها انتقل كثير منهم إلى استنبول عاصمة الدولة العثمانية (٢)، والفترة التي قضاها ابن حجر كلله في مصر تمثل الفترة الأولى فيها.

وأما الحجاز التي قضى ابن حجر كلله بها بقية عمره فقد كانت أحسن حالاً من غيرها نظراً لوجود الحرمين بها، خاصة بعد دخولها تحت سلطة الدولة العثمانية الواسعة النفوذ؛ حيث أصبح الطريق إلى مكة والمدينة ميسوراً وبدأت الهجرة إليهما تفتح أبوابها وأصبح العلماء يجاورون بهما مما ساعد على ازدهار العلم (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة الدرر والفرائد المنظمة لحمد الجاسر (١/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشقائق النعمانية (ص٥) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإعلام بأعلام بيت الله الحرام للنهروالي (ص٣٨٢).

ومع ذلك لم يخل هذا القرن من جملة من أهل العلم المشهورين، الذين عاصرهم ابن حجر كلله.

فمن الحنفية: ابن كمال باشا<sup>(۱)</sup>، وابن طولون<sup>(۲)</sup>، وطاش كبرى زاده<sup>(۳)</sup>، وابن نجيم<sup>(٤)</sup>، وأبو السعود<sup>(۵)</sup>.

ومن المالكية: الونشريسي (7)، والحطاب (4)، واللقاني (6)، والأخضري (7).

(۱) هو أحمد بن سليمان بن كمال باشا الرومي، الحنفي، من مؤلفاته: طبقات الفقهاء، تجريد التجريد في أصول الدين، وتفسير القرآن العزيز، توفي سنة ٩٤٠هـ. انظر: الشقائق النعمانية (ص٢٢٦)، شذرات الذهب (٨/ ٢٣٨).

(٢) هو محمد بن علي بن محمد، الدمشقي الصالحي، الحنفي، شمس الدين، أبو عبد الله، المشهور بابن طولون، من مؤلفاته: تحذير العباد من الحلول والاتحاد، الدرر الغوالي في الأحاديث العوالي. توفي سنة ٩٥٣هـ.

انظر: الكواكب السائرة (٢/ ٥٢)، شذرات الذهب (٨/ ٢٩٨).

(٣) هو أحمد بن مصطفى بن خليل، عصام الدين، أبو الخير الرومي، المشهور بطاش كبرى زاده الحنفي، من مؤلفاته: الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، مفتاح السعادة ومصباح السيادة، نوادر الأخبار في مناقب الأخيار. توفي سنة ٩٦٨هـ.

انظر: الشقائق النعمانية (ص٣٢٥)، شذرات الذهب (٨/ ٣٥٢).

(٤) هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد المصري، الشهير بابن نجيم الحنفي، من مؤلفاته: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الأشباه والنظائر، فتح الغفار في شرح المنار، توفى سنة ٩٦٩هـ.

انظر: شذرات الذهب (٨/ ٣٥٨)، الأعلام (٣/ ٦٤).

(٥) هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، أبو السعود الرومي، الحنفي، من مؤلفاته: التفسير المشهور إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، قصة هاروت وماروت، رسالة في المسح على الخفين. توفي سنة ٩٨٢هـ.

انظر: شذرات الذهب (٨/ ٣٩٨)، الأعلام (٧/ ٥٩).

(٦) هو أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد، أبو العباس، التلمساني، الونشريسي، المالكي، من مؤلفاته: المعيار المعرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس وبلاد المغرب، عدة البروق في جمع ما في المذهب من المجموع والفروق، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك. توفى سنة ٩١٤هـ.

انظر: شجرة النور الزكية لمخلوف (١/ ٢٧٤)، الأعلام (١/ ٢٦٩).

(٧) ستأتي ترجمته ضمن شيوخ ابن حجر (ص٣٧).

(٨) ستأتي ترجمته ضمن شيوخ ابن حجر (ص٣٧).

(٩) هو عبد الرحمن بن محمد الأخضري المالكي، من مؤلفاته: السلم المنورق في المنطق،
 وشرحه، والمختصر في العبادات وغيرها توفي سنة ٩٨٣هـ.

- X YV >=

ومن الشافعية: القسطلاني (١)، وزكريا الأنصاري (٢)، وبحرق (٣)، والخطيب الشربيني (٥).

ومن الحنابلة: العليمي<sup>(٦)</sup>، والشويكي<sup>(٧)</sup>، وابن عطوة<sup>(٨)</sup>، والحجاوي<sup>(٩)</sup>، وابن النجار<sup>(١١)</sup>.

= انظر: شجرة النور الزكية (١/ ٢٨٥)، الأعلام (٣/ ٣٣١).

(۱) هو أحمد بن محمد بن أبي بكر، شهاب الدين أبو العباس القسطلاني، المصري، الشافعي، من مؤلفاته: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، المواهب اللدنية في المنح المحمدية، مدارك المرام في مسالك الصيام وغيرها، توفي سنة ٩٢٣هـ.

انظر: الضوء اللامع (١٠٣/٢)، شذرات الذهب (٨/ ١٢١).

(٢) ستأتي ترجمته ضمن شيوخ ابن حجر (ص٣٥).

(٣) هو محمد بن عمر بن المبارك الحميري، الحضرمي، الشافعي، الشهير ببحرق، من مؤلفاته: شرح الملحة، تفسير آية الكرسي، مختصر الترغيب والترهيب وغيرها. توفي سنة ٩٣٠هـ. انظر: الضوء اللامع (٨/ ٢٥٣)، شذرات الذهب (٨/ ١٧٦).

(٤) ستأتي ترجمته ضمن شيوخ ابن حجر (ص٣٧).

- (٥) هو محمد بن أحمد الشربيني المصري، الشافعي، شهاب الدين، المعروف بالخطيب الشربيني، من مؤلفاته: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، شرح التنبيه للشيرازي وغيرها، توفي سنة. انظر: شذرات الذهب (٨/ ٣٨٤)، الأعلام (٦/٦).
- (٦) هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي، المقدسي، الحنبلي، من مؤلفاته: المنهج الأحمد في تفسير القرآن، ومختصره وغيرها، توفي سنة ٩٢٨ه.

انظر: السحب الوابلة لابن حميد (١٦/٢٥)، الأعلام (٣/٣٣١).

(٧) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر الشويكي، النابلسي، الصالحي، الحنبلي، من مؤلفاته: التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح، والقواعد الكلية والضوابط الفقهية وغيرهما، توفي سنة ٩٣٩هـ.

انظر: شذرات الذهب (٨/ ٢٣١)، السحب الوابلة (١/ ٢١٥).

- (٨) هو أحمد بن يحيى بن عطوة بن زيد التميمي، النجدي، الحنبلي، من مؤلفاته: منسك الحج، الفاصل بين الحق والباطل، الروضة الأنيقة وغيرها، توفي سنة ٩٤٨هـ. انظر: السحب الوابلة (١/ ٢٧٤)، الأعلام (١/ ٢٧٠).
- (٩) هو موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجاوي، المقدسي، ثم الصالحي، الحنبلي، من مؤلفاته: زاد المستقنع في اختصار المقنع، منظومة الكبائر، شرح المفردات وغيرها، توفي سنة ٩٦٨ه.

انظر: شذرات الذهب (٨/٣٢٧)، السحب الوابلة (٣/١١٣٤).

(١٠) هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي، الحنبلي، الشهير بابن النجار، من=

#### المطلب الثاني

#### حياته الشخصية

# أولاً: اسمه، ولقبه، وكنيته:

#### أ \_ اسمه:

هو<sup>(۱)</sup>: أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر، السلمنتي، الهيتمي، الوائلي، السعدي، المصري، ثم المكي.

- (١) انظر: ترجمته في:
- ـ النور السافر عن أخبار القرن العاشر للعيدروسي (ص٢٨٧).
  - \_ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للغزي (٣/ ١١١).
- ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد (١٠٩/١).
- ـ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني (١٠٩/١).
- \_ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للألوسي (ص١٣٧ \_ ١٣٩).
  - ـ ريحانة الألبّا وزهرة الحياة الدنيا للخفاجي (١/ ٤٣٥).
    - ـ أبجد العلوم لصديق حسن خان (ص٦٦١ ـ ٦٦٢).
  - ـ تاريخ الشحر وأخبار القرن العاشر لمحمد بافقيه (ص٣٨٠).
    - \_ فهرس الفهارس للكتاني (١/ ٣٣٧).
- ـ خلاصة الخبر عن بعض أعيان القرنين العاشر والحادي عشر للكافي (ص٤٩٧).
  - ـ هدية العارفين للبغدادي (١٤٦/١).
    - ـ الأعلام للزركلي (١/ ٢٣٤).
  - \_ معجم المؤلفين لكحالة (٢/ ١٥٢).

#### وللاستزادة:

- ـ نفائس الدرر في ترجمة ابن حجر لتلميذه السيفي.
  - ـ ومختصره جواهر الدرر في مناقب ابن حجر.
  - \_ مقدمة فتاواه الفقهية الكبرى لتلميذه الفاكهي.
- ـ ابن حجر الهيتمي حياته وآثاره للدكتور إبراهيم السكجي.
- ـ ابن حجر المكي وجهوده في الكتابة التاريخية للدكتورة لمياء شافعي.
  - ابن حجر الهيتمي لعبد المعز عبد الحميد الجزار.

<sup>=</sup> مؤلفاته: منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، وشرحه معونة أولي النهى، ومختصر التحرير وغيرها. توفي سنة ٩٧٢هـ. انظر: شذرات الذهب (٨-٣٩٠)، السحب الوابلة (٢/ ٨٥٤).

- وبهذا السياق ذكر ابن حجر تَغَلَّلُهُ نفسه في معجم شيوخه (۱). والمتأمل له يجده قد نسب نفسه فيه إلى:
- ١ ابن حجر: وهي بفتح الحاء المهملة والجيم المعجمة بعدها نسبة
   لأحد أجداده؛ لقب بحجر لملازمته الصمت (٢).
- ٢ السَّلمنتي: وهي بالسين المهملة المفتوحة المشددة، بعدها لام ساكنة، وميم مضمومة، ونون ساكنة نسبة إلى سلمنت (٣)، وهي موطن أهله قبل انتقالهم إلى محلة أبي الهيتم (٤).
- ٣ ـ الهيتمي: وهي نسبة إلى محلة أبي الهيتم أو الهياتم بمصر الغربية،
   واختلف في ضبطها هل هو بالمثناة أم المثلثة؟

قال العلامة الغزي<sup>(ه)</sup>: «ضبطها عبد القادر الفاكهي في ترجمته بالمثناة الفوقية، وأما ما يقع لبعض المتشدقين من قراءته بالمثلثة فلم أقف عليه في كلام أثمة المنقول»<sup>(٦)</sup>.

وقال العلامة الزبيدي ( $^{(v)}$ : «يقال هي محلة أبي الهيثم بالمثلثة، فغيرتها العامة» ( $^{(\Lambda)}$ .

<sup>(</sup>١) انظر: (ل١١٤/أ).

<sup>(</sup>٢) انظر: نفائس الدرر (١/١).

<sup>(</sup>٣) سلمنت: موضع قرب عين الشمس من نواحي مصر، انظر: معجم البلدان (٣/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: نفائس الدرر (١/ب).

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله الغزّي العامري القرشي الدمشقي أبو المكارم نجم الدين، مؤرخ أديب، من مؤلفاته: الكواكب السائرة في تراجم أعيان المائة العاشرة، وعقد الشواهد في الأخلاق والعظات، ورسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها، توفي سنة ١٠٦١ه.

انظر: الكواكب السائرة (٣/٢)، خلاصة الأثر (١٨٩/٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: الكواكب السائرة (٣/١١٣).

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي ، لغوي محدث ، مؤرخ ، من مؤلفاته: تاج العروس في شرح القاموس ، إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين وغيرها. توفي سنة ١٢٠٥هـ.

انظر: فهرس الفهارس (۹۸/۱)، معجم المؤلفين (۲۸۲/۱۱).

<sup>(</sup>۸) انظر: تاج العروس (۷۳۷).

وعلى هذا فمن ذكره بالمثلثة؛ على القول الأول: ضبطهم لـ خاطئ، وعلى القول الثاني: ضبطهم لـ محتمل.

- ٤ الوائلي: وهي نسبة لوائل، وهو بطن من بني سعد الأنصار (١).
- ٥ السعدي: وهي نسبة لبني سعد الذين كانوا في مصر، وموطنهم إقليم الشرقية (٢).

قال تلميذه الفاكهي في مقدمة فتاويه: «المستفاض أنهم من الأنصار، ولكن امتنع شيخنا من كتابة الأنصاري تورعاً».

- ٦ المصري: وهي نسبة إلى مصر التي ولد بها وقضى فيها أوائل عمره.
- ٧ المكي: وهي نسبة لمكة المكرمة التي استوطنها باقي حياته بعد انتقاله من مصر.

#### ب \_ لقبه:

يلقب المترجم بشهاب الدين، وقد أثبت ذلك كَثَلَثُهُ في معجمه (٤)، وذكره عنه من ترجم لـه (٥).

#### ج ـ كنيته:

يُكنّى بكنيتين:

ابو العباس، وبها اشتهر (٦).

٢ - أبو عبد الله، ووجدت على طرة إحدى مخطوطات كتبه (٧)، ولم
 أجد فيما اطلعت عليه من مصادر ترجمته من ذكر له ولداً بهذا
 الاسم.

<sup>(</sup>١) انظر: لب اللباب للسيوطي (٢/ ٣١٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: نفائس الدرر (ل۱/أ).(۳) انظر: مقدمة الفتاوى الفقهية (١/٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: (١١٤/أ).

<sup>(</sup>٥) انظر: نفائس الدرر (١/أ)، مقدمة الفتاوى الفقهية (١/٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: النور السافر (ص٢٨٧).

<sup>(</sup>٧) وجد ذلك على طرة مخطوطة كتابه أسنى المطالب في صلة الأقارب.

# ثانياً: مولده، ونشأته، ورحلاته:

#### أ ـ مولىدە:

ذكر تلميذه السيفي (١) أنه وجد بخطه أنه ولد في محلة أبي الهيتم أواخر سنة (٩٠٩هـ)(٢).

وهناك قولان آخران في سنة ولادته:

الأول: أنها سنة (٩١١هـ) وهو قول الغزي (٣)، وعمدته في ذلك إخبار حفيده عبد العزيز الزمزمي (٤) بذلك.

الثاني: أنها سنة (٨٩٩هـ) وهو قول الزبيدي (٥)، والكتاني (٦)(٧)، ولم يذكرا عمدتهما في ذلك.

والراجح أنه ولد أواخر سنة (٩٠٩هـ)؛ وذلك لِمَا يلي:

انه ذكر في معجم شيوخه (۱ أنه ولد قبل وفاة السيوطي (۹) بنحو ثلاث سنين، والسيوطي توفي في جمادى الأولى سنة (۹۱۱ه)؛ ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بالقول بمولده سنة (۹۰۹هـ).

 <sup>(</sup>۱) هو أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن علي بن عمرو السيفي اليزني الشافعي، من مؤلفاته:
 نفائس الدرر في ترجمة ابن حجر، كان حياً سنة ٩٧٤هـ.
 انظر: هدية العارفين (١/ ٢٣٩)، معجم المؤلفين (٣/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: نفائس الدرر (ل١/أ). (٣) انظر: الكواكب السائرة (٣/ ١١١).

<sup>(</sup>٤) هو عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن علي الزمزمي الشافعي المكي، من مؤلفاته: حاشية على التحفة لجده، وديوان خطب وغيرها، توفي سنة ١٠٧٢هـ. النظم النظم النظم النظم النظم النظم النظم النظم (٧٥٩ م ٧٥٠) من من النظم (٧٥٩ م ٧٥٠)

انظر: المختصر من نشر النور والزهر (٢٥٩ ـ ٢٦٠)، معجم المؤلفين (٥/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: تاج العروس (١٧/ ٧٣٧).

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني الحسني الإدريسي، عالم بالحديث ورجاله، من مؤلفاته: فهرس الفهارس، اختصار الشمائل، التراتيب الإدارية وغيرها، توفى سنة ١٣٨٢هـ.

انظر: الأعلام (٦/ ١٨٧)، مقدمة كتابه فهرس الفهارس (٦/١).

<sup>(</sup>٧) انظر: فهرس الفهارس (١/ ٣٣٨). (٨) انظر: (ل٢٢/أ).

<sup>(</sup>٩) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد، المشهور بجلال الدين السيوطي، أشعري المعتقد، شافعي المذهب، مكثر من التصنيف، من مصنفاته: الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، الخصائص الكبرى، شرح الصدور بأحوال الموتى والقبور وغيرها، توفي سنة ٩١١هد.



٢ أنه ذكر في معجم شيوخه (١) أن شيوخه أجازوا له بالإفتاء والتدريس وسنه دون العشرين، وذكر تلميذه السيفي (٢) أنهم أجازوه أواخر سنة (٩٢٩هـ)؛ وبالجمع بين هذين النصين يظهر صواب القول بمولده سنة (٩٠٩هـ) وبعد القول بما عداه.

٣ ـ أن تلميذه السيفي ـ كما سبق ـ قد نص على ذلك، وصرح أنه وجد ذلك بخطه.

#### ب ـ نشاته:

نشأ ابن حجر تشك في محلة أبي الهياتم يتيم الأب حيث توفي والده وهو صغير (٢)، فكفله جده برعايته وتدريسه، فحفظ القرآن وكثيراً من المنهاج في الفقه الشافعي، ثم توفي جده فكفله شيخا أبيه:

١ ـ شمس الدين بن أبي الحمائل(٤).

٢ ـ شمس الدين الشناوي<sup>(٥)</sup>.

وانتقل به الثاني إلى طنطا حيث المسجد الأحمدي، ثم إلى القاهرة حيث الجامع الأزهر، وفيهما تلقى تعليمه (٢)، واستجاز شيوخه بإقراء العلوم والتصدر للإفتاء على المذهب الشافعي، فأجازوه وأذنوا له بذلك وهو دون العشرين (٧).

انظر: الضوء اللامع (٤/ ٦٥ \_ ٧٠)، شذرات الذهب (٨/ ٥١).

<sup>(</sup>١) انظر: (ل٢١).

<sup>(</sup>٢) انظر: نفائس الدرر (ل٢/أ).

<sup>(</sup>٣) انظر: نفائس الدرر (ل١/ب)، مقدمة الفتاوى الفقهية (١/٩)، النور السافر (ص٢٨٨).

<sup>(</sup>٤) هو محمد السروي المشهور بابن أبي الحمايل، صوفي أشعري، وفقيه شافعي، عمّر طويلاً، وتوفي سنة ٩٣٢هـ.

انظر: شذرات الذهب (١٨٦/٨).

 <sup>(</sup>٥) لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر، ولم يذكره سوى الفاكهي في مقدمة الفتاوى الفقهية (١/٩)، والسيفي في نفائس الدرر (ل١/ب) في معرض ترجمتهما لشيخهما.

<sup>(</sup>٦) انظر: نفائس الدرر (ل1/ب)، مقدمة الفتاوى الفقهية (1/9)، النور السافر (-0.000).

<sup>(</sup>۷) انظر: معجم شیوخه (V1/1 - V)، نفائس الدرر (V1/V)، مقدمة الفتاوی الفقهیة (V1/V)، جواهر الدرر (V1/V).

وقد نقلت بعض مصادر ترجمته بعض ما عاناه في صباه وأوائل شبابه، ومنها قوله عن نفسه: «قاسيت في الجامع الأزهر من الجوع ما لا تحتمله الجبلة البشرية لولا معونة الله وتوفيقه، بحيث إني جلست فيه نحو أربع سنين ما ذقت اللحم إلا في ليلة دعينا لأكل فإذا هو لحم يوقد عليه، فانتظرناه إلى انبهار الليل \_ أي: منتصفه \_ ثم جيء به فإذا هو يابس كما هو نيء فلم أستطع منه لقمة»(١).

#### ج ـ رحلاته:

في أثناء إقامته بمصر كان يتردد على مكة حاجاً ومعتمراً ويجاور بها، وفي سنة (٩٤٠هـ) قرر سكنى مكة المكرمة فقدم إليها بأهله واستوطنها إلى أن توفى سنة (٩٧٤هـ)(٢).

وقد ذكرت بعض مصادر ترجمته (<sup>۳)</sup> سبب انتقاله من مصر إلى مكة، وعزت ذلك إلى ما وقع لـه بالقاهرة من تسلط بعض حساده عليه.

حيث كان مشتغلاً باختصار متن الروض في فقه الشافعية وشرحه، وقد ألحق به كثيراً مما في كتب أهل اليمن وغيرهم، فلما رآه بعض العلماء طلبوا استنساخه فعمل أحد حاسديه على إتلافه، فحزن ابن حجر لذلك حزناً شديداً اعتل به، ومرض بسببه مدة من الزمن؛ فقرر حينها ترك مصر والمجاورة بمكة.

قال السيفي: «سمعت شيخنا كَثَلَثُهُ وهو يعفو عن فاعل ذلك، ويقول: حلله الله وعفا عنه»(٤).

وفي أثناء مقامه بمكة تكررت زيارته المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وفي إحداها ألّف كتابه الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرّم (٥).

<sup>(</sup>١) مقدمة الفتاوي الفقهية (٩/١)، وذكر السيفي نحوه في نفائس الدرر (ل٩/أ).

<sup>(</sup>٢) انظر: النور السافر (ص٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: نفائس الدرر (ل٣/أ)، مقدمة الفتاوى الفقهية (١٠/١).

<sup>(</sup>٤) نفائس الدرر (ل٤/أ). (٥) انظر: الجوهر المنظم (ص٢ ـ ٣).

ولم تذكر المصادر رحلات أخرى له كلله غير رحلته إلى مكة المكرمة والمدينة النبوية.

### ثالثاً: وفاته:

توفي كَثَلَثُهُ بمكة، وذكرت أكثر المصادر أن وفاته سنة (٩٧٤هـ)، ونص بعضها على أنه توفي يوم الاثنين الثالث والعشرين من رجب منها.

يقول تلميذه السيفي: «كان ابتداء مرضه الذي انتقل فيه في شهر رجب، فترك التدريس نيفاً وعشرين يوماً، ووصى يوم السبت الحادي والعشرين من رجب المذكور، وتوفي ضحوة الاثنين الثالث والعشرين من الشهر المذكور سنة أربع وسبعين وتسعمائة»(١).

وقد شذت بعض المصادر (٢) فذكرت أنه توفي سنة (٩٧٣هـ)، والصحيح الأول؛ وذلك لأمرين:

أحدهما: أن القائلين بالقول الأول أخص بابن حجر، ومنهم تلميذه لسيفي.

ثانيهما: أن تلميذه السيفي ذكر تاريخ وفاته مفصلاً \_ كما سبق \_ مما يدل على عنايته به وضبطه.

ومن طريف ما ذكر مترجموه أنه أشيع في حياته بدمشق سنة (٩٧١ه) أنه توفي، فصلي عليه صلاة الغائب، ثم تبين بعد ذلك أنه حي لم يمت (٣).



نفائس الدرر (ل٦/ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: شذرات الذهب (٨/٣٦٩)، البدر الطالع (١٠٩/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكواكب السائرة (٣/ ١١٢).

#### المطلب الثالث

#### حياته العلمية

# أولاً: شيوخه:

تتلمذ ابن حجر تَعَلَّلُهُ على جماعة من علماء عصره، وتلقى عنهم فنوناً عدّة كلّ حسب اختصاصه وما شُهرَ به.

وقد ذكرت المصادر منهم نحواً من أربعين شيخاً، وسأقتصر على ذكر أشهرهم، وأكثرهم أثراً عليه، وهم:

١ - زكريا الأنصاري: هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا
 الأنصاري، السنيكي، القاهري، الأزهري، الشافعي.

ولد سنة (٨٢٦هـ)، وتوفى سنة (٩٢٦هـ).

من مؤلفاته: حاشية على تفسير البيضاوي، وشرح ألفية العراقي، وشرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي(١).

تتلمذ عليه ابن حجر ولم يتجاوز عمره الثالثة عشر، وأجازه بمروياته (٢).

قال عنه ابن حجر: «ما اجتمعت به إلا قال: أسال الله أن يفقهك في الدين(7).

وقد ذكر ابن حجر في معجمه، والفاداني (٤) في أسانيده الكتب التي قرأها على شيخه زكريا وأجازه بها.

<sup>(</sup>۱) انظر: الكواكب السائرة (۹۲/۱ ـ ۲۰۷)، شذرات الذهب (۸/ ۱۳۲ ـ ۱۳۳)، النور السافر (ص۱۲۰ ـ ۱۲۵)، الأعلام (۲/۳۶)، معجم المؤلفين (۱۸۲/٤ ـ ۱۸۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: معجم الشيوخ (ل٢٢/أ ـ ٢٢/ب).

<sup>(</sup>٣) انظر: مقدمة الفتاوى الفقهية الكبرى (١/٩).

<sup>(</sup>٤) هو محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني المكي الشافعي، محدث فقيه، من مؤلفاته: الدر المنضود شرح سنن أبي داود، الفوائد الجنية حاشية على المواهب السنية على القواعد الفقهية، حاشية على التلطف شرح التعرف، توفي سنة ١٤١٠ه. انظر: ترجمته في أوائل كتابه الفوائد الجنية (١/٣٧).



٢ ـ الزيني السنباطي: هو عبد الحق بن محمد بن عبد الحق السنباطي القاهري الشافعي.

وَلَد سنة (٨٤٢هـ)، وتوفي سنة (٩٣١هـ)(١).

جلس للإقراء بالجامع الأزهر، ودرس عليه خلق كثير، منهم ابن حجر (٢)، وأجازه بمروياته (٣).

وقد ذكر ابن حجر في معجمه (١٤) والفاداني في أسانيده (٥) الكتب التي قرأها عليه وأجازه بها.

٣ ـ شمس الدين الدلجي: هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الدلجي العثماني الشافعي.

ولد سنة (٨٦٠هـ) وتوفى سنة (٩٤٧هـ).

من مؤلفاته: شرح على الأربعين النووية، وشرح على الشفا، ومقاصد المقاصد اختصر به مقاصد التفتازاني (٦).

تتلمذ عليه ابن حجر وعمره ثماني عشرة سنة ( $^{(v)}$ )، وقرأ عليه علوماً عدّة، هي: علم المعاني والبيان، وعلم الأصلين، وعلم المنطق ( $^{(h)}$ ).

٤ ـ أبو الحسن البكري: هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد البكري، الصديقي، المصري، الشافعي، المتوفى سنة (٩٥٢هـ).

من مؤلفاته: الكنز في شرح المنهاج للنووي، وشرح الروض، وشرح العباب (٩).

<sup>(</sup>١) انظر: النور السافر (ص١٥٣ ـ ١٥٥)، شذرات الذهب (٨/١٧٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: النور السافر (ص٢٨٨)، الكواكب السائرة (٣/ ١١١)، فهرس الفهارس (١/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: معجم الشيوخ (ل٢٢/أ).(٤) انظر: (ل٢٢/أ) وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) انظر: (ص٣١، ٣٢، ٣٧، ٤١).

 <sup>(</sup>٦) انظر: الكواكب السائرة (٦/٢ ـ ٧)، شذرات الذهب (٨/ ٢٧٠)، الأعلام (٧/ ٥٦ ـ
 (٥٧)، معجم المؤلفين (١١/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: نفائس الدرر (ل٢/ب)، النور السافر (ص٢٨٨).

<sup>(</sup>۸) انظر: مقدمة الفتاوى الفقهية الكبرى (۱/ ۱۰).

<sup>(</sup>٩) انظر: الكواكب السائرة (٢/ ١٩٤ ـ ١٩٧)، شذرات الذهب (٨/ ٢٩٢ ـ ٢٩٢)، معجم المؤلفين (٧/ ٢٩٨).

- % TV }>=

تتلمذ عليه ابن حجر، وقرأ عليه في الأصلين وغيرهما<sup>(۱)</sup>، وقد أجازه بالإفتاء والتدريس وعمره دون العشرين<sup>(۲)</sup>.

• \_ الشمس الحطابي: هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب، الرعيني، الأندلسي، المكي.

ولد سنة (۹۰۲هـ)، وتوفى سنة (۹۵۶هـ).

من مؤلفاته: قرة العين بشرح الورقات لإمام الحرمين، ومتممة الآجرومية في علم العربية، وتفريج القلوب بالخصال المكفرة لِمَا تقدم وما تأخر من الذنوب (٣).

تتلمذ عليه ابن حجر، وأخذ عنه النحو والصرف (٤).

7 - الشهاب الرملي: هو أحمد بن حمزة الرملي المنوفي، الأنصاري، الشافعي.

المتوفى سنة (٩٥٧هـ).

تولى التدريس بعد وفاة شيخه زكريا، وتتلمذ عليه أغلب طلاب العلم مصر.

جمع ابنه فتاويه (٥)، وقد طبعت طبعات عدة منسوبة للابن.

تتلمذ عليه ابن حجر<sup>(٦)</sup>، وأجاز له بالإفتاء والتدريس وهو دون العشرين (٧٠٠).

٧ ـ ناصر الدين اللقاني: هو محمد بن حسن اللقاني المالكي،
 الشهير بناصر الدين.

<sup>(</sup>۱) انظر: نفائس الدرر (ل۲/ب)، النور السافر (ص۲۸۸)، شذرات الذهب (۸/۳۷۰)، البدر الطالع (۱/۹۱)، فهرس الفهارس (ص۳۳۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: مقدمة الفتاوى الفقهية الكبرى (١/٩).

 <sup>(</sup>٣) انظر: شجرة النور الزكية لمخلوف (١/ ٢٧٠)، الأعلام (٧/ ٥٨)، معجم المؤلفين
 (٣) ١١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: معجم الشيوخ (ل٣٩/ب) (ص٤٩/أ)، نفائس الدرر (ل٢/ب).

<sup>(</sup>٥) انظر: الكواكب السائرة (١١٩/٢)، شذرات الذهب (٣١٦/٨)، الأعلام (١٢٠/١).

<sup>(</sup>٦) انظر: النور السافر (ص٢٨٨)، الكواكب السائرة (٣/ ١١٢)، البدر الطالع (١٠٩/١).

<sup>(</sup>٧) انظر: مقدمة الفتاوى الفقهية الكبرى (١/٩).

ولد بمصر سنة (٨٧٣هـ)، وتوفى بها سنة (٩٥٨هـ).

من مؤلفاته: شرح جمع الجوامع، حاشية على السعد التفتازاني في العقائد، شرح التصريف للزنجاني<sup>(۱)</sup>.

تتلمذ عليه ابن حجر، وأخذ عنه علوماً عديدة، منها المنطق(٢).

٨ ـ محمد الشنشوري: هو محمد بن عبد الله بن علي الشنشوري المصري الشافعي.

ولد سنة (۸۸۸هـ)، توفی سنة (۹۸۳هـ) $^{(n)}$ .

تتلمذ عليه ابن حجر، وقرأ عليه المنطق(٤).

# ثانياً: تلاميذه:

تتلمذ على ابن حجر كَلَلْهُ وأخذ عنه جماعة، ذكرت المصادر منهم نحواً من خمسين تلميذاً.

وفيما يلي ذكر أشهرهم:

١ - عبد القادر الفاكهي: هو عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكى.

ولد سنة (٩٢٠هـ)، وتوفى سنة (٩٨٢هـ).

له مؤلفات كثيرة لا تحصى حتى شبه بالجلال السيوطي، منها: شرحان على البداية للغزالي، وشرح لمنهج القاضي زكريا، ومناهج الأخلاق السنية وغيرها.

تتلمذ على ابن حجر ولازمه، وأكثر عنه في الفقه، وألَّف رسالة في

<sup>(</sup>١) انظر: شجرة النور الزكية (١/ ٢٧١ ـ ٢٧٢)، معجم المؤلفين (٢٠٣/٩) (١١/ ١٦٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: معجم الشيوخ (ل۹۹/ب \_ ۱۰۳/ب)، نفائس الدرر (ل۱/أ)، مقدمة الفتاوى الفقهية الكبرى (۱/۱۱)، النور السافر (ص۲۸۸)، شذرات الذهب (۳۷۰/۸).

 <sup>(</sup>٣) انظر: الكواكب السائرة (٢/ ٣٧ \_ ٣٨)، شذرات الذهب (٨/ ٣٩٥)، الأعلام (٦/ ٢٢٩).
 (٣) معجم المؤلفين (١٠/ ٢٢٦ \_ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: معجم الشيوخ (ل١٠٠/ب \_ ١٠١/أ)، نفائس الدرر (ل٢/ب)، مقدمة الفتاوى الفقهية الكبرى (١٠/١).

مناقبه سماها: فضائل ابن حجر الهيتمي (١)(٢).

۲ \_ عبد الرؤوف الواعظ: هو عبد الرؤوف بن يحيى بن عبد الرؤوف
 المكى الشافعى، عرف جده بالواعظ.

ولد سنة (٩٣٠هـ)، وتوفى سنة (٩٨٤هـ).

تتلمذ على ابن حجر واختص به، وأخذ عنه التفسير والأصول والعربية، وأجازه بمروياته (٣).

٣ ـ محمد طاهر الهندي: هو جمال الدين محمد طاهر الملقب بملك المحدثين، الهندي.

ولد سنة (٩١٣هـ)، وتوفي مقتولاً على يد الرافضة سنة (٩٨٦هـ). من مؤلفاته: مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار. تتلمذ على ابن حجر في رحلة حجه إلى مكة (٤).

٤ - محمد الفاكهي: هو محمد بن أحمد بن علي الفاكهي المكي الحنبلي.

ولد سنة (۹۲۳هـ)، وتوفى سنة (۹۹۲هـ).

من مؤلفاته: شرح مختصر الأنوار المسمى نور الأبصار في فقه الشافعية، ورسالة في اللغة.

تتلمذ على ابن حجر في آخرين (٥).

(۱) ذكر الدكتور محمد حبيب الهيلة في كتابه التاريخ والمؤرخون بمكة (ص٢٤١) أن هذا الكتاب مفقود، وأن الغزي اطلع عليه ونقل عنه في ترجمته لابن حجر.

<sup>(</sup>۲) انظر: الكواكب السائرة (۳/ ۱۲۹)، النور السافر (ص۳۵۳ ـ ۳۵۶)، شذرات الذهب (۸/ ۳۹۷)، المختصر من نشر النور والزهر (ص۲۷۲ ـ ۲۷۳)، الأعلام (۳۱/۶)، معجم المؤلفين (۵/ ۲۸۳).

<sup>(</sup>٣) لم أعثر له على ترجمة، وإنما ذكر عرضاً في تراجم غيره مقروناً بذكر تتلمذه على ابن حجر.

انظر: المختصر من نشر النور والزهر (ص٤٥٤)، (ص٤٩٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: النور السافر (ص٣٦١)، شذرات الذهب (٨/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: النور السافر (ص٤٠٧ ـ ٤١٣)، شذرات الذهب (٨/ ٤٢٧ ـ ٤٢٨)، المختصر من نشر النور والزهر (ص٤٧١ ـ ٤٧٣)، الأعلام (٦/ ٧)، معجم المؤلفين (٨/ ٢٩٨).

• - أحمد بن قاسم العبادي: هو أحمد بن قاسم العبادي، القاهري، الشافعي، المتوفى سنة (٩٩٤هـ).

من مؤلفاته: الآيات البينات على جمع الجوامع، وحاشية على شرح الورقات، وحاشية على تحفة المحتاج لابن حجر.

تتلمذ على ابن حجر، وقرأ عليه عوارف المعارف للشهاب السهروردي (١)، والورقات للجويني (٢) وسائر تصانيفهما (٣).

توفي سنة (٩٩٤هـ).

7 - عبد الكريم القطبي: هو عبد الكريم بن محب الدين بن أبي عيسى علاء الدين أحمد بن محمد النهرواني الحنفي المكي، الشهير بالقطبي.

ولد سنة (٩٦١هـ)، وتوفى سنة (١٠١٤هـ).

له مؤلفات، منها: اختصار تاريخ قطب الدين النهروالي، وشرح على صحيح البخاري لم يتمه.

تولى الإفتاء بمكة سنة (٩٨٢هـ)، وأمَّ بالمقام الحنفي سنة (٩٩٠هـ). تتلمذ على ابن حجر في آخرين<sup>(٤)</sup>.

٧ - الملا علي القاري: هو الملا علي بن سلطان محمد الهروي القاري المكي، المتوفى سنة (١٠١٤ه).

<sup>(</sup>۱) هو عمر بن محمد بن عبد الله القرشي، التيمي، البكري، السهروردي، البغدادي، صوفي شافعي، من مؤلفاته: عوارف المعارف، المشيخة، أعلام الهدى وعقيدة أرباب التقى وغيرها، توفى سنة ٦٣٢هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (٢٢/ ٣٧٥)، طبقات الشافعية للسبكي (٨/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي، أبو المعالي، المعروف بإمام الحرمين، من كبار الأشاعرة وأعلامهم، من مؤلفاته: الإرشاد في أصول الاعتقاد، الشامل في أصول الدين، لمع الأدلة، وغيرها. توفي سنة ٤٦٨ه.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٨/١٨)، شذرات الذهب (٣٥٨/٣).

 <sup>(</sup>٣) انظر: الكواكب السائرة (٣/ ١٢٤)، شذرات الذهب (٨/ ٤٣٤)، معجم المؤلفين (٢/
 ٤٨ ـ ٤٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: المختصر من نشر النور والزهر (ص٢٨٠ ـ ٢٨٣)، معجم المؤلفين (٥/ ٣٢٠).

برع في علوم عديدة، وأكثر من التصنيف، وصار علامة زمانه.

من مؤلفاته: رسالة في بيان الحج المبرور وضعها في تحقيق الخلاف بين شيخه ابن حجر وبعض علماء الحنفية في أن الحج هل يكفر الكبائر أم لا؟ سماها: الذخيرة الكثيرة في رجاء المغفرة للكبيرة، وتعليق على قول ابن حجر في شرح المشكاة: بجواز خلف الوعيد في رسالة سماها: القول السديد في خلف الوعيد، ورسالة في العمامة والعذبة تعقب فيها شيخه ابن حجر سماها المقالة العذبة في العمامة والعذبة، وغيرها.

تتلمذ على ابن حجر، وأكثر النقل عنه في كتبه، وتعقبه في مواضع منها (١).

٨ - أبو بكر الشنواني: هو أبو بكر بن إسماعيل بن شهاب الدين
 عمر بن علي الشنواني، التونسي، المصري، الشافعي.

ولد سنة (٩٥٩هـ)، وتوفي سنة (١٠١٩هـ).

من مؤلفاته: حاشية على المقدمة الأزهرية في علم العربية، وحاشية على شرح قطر الندى، وحاشية على شرح الآجرومية وغيرها.

تتلمذ على ابن حجر، وأخذ عنه الحديث والتفسير (٢).

### ثالثاً: مؤلفاته:

بدأ ابن حجر كله التأليف في سن مبكرة بمصر قبل انتقاله إلى مكة واستيطانه بها، ومن أوائل مؤلفاته شرحه على ألفية ابن مالك حيث ألفها سنة (٩٣٠هـ)(٣).

وابن حجر معدود في جملة المكثرين من التصنيف حيث أربت مؤلفاته

<sup>(</sup>۱) انظر: خلاصة الأثر في تراجم أعيان القرن الحادي عشر (۳/ ١٨٥ ـ ١٨٦)، المختصر من نشر النور والزهر (ص٣٦٥ ـ ٣٦٩)، الأعلام (١٢/٥ ـ ١٣)، معجم المؤلفين (٧/ ١٠٠ ـ ١٠١).

<sup>(</sup>٢) انظر: خلاصة الأثر (٢/٤٠٢)، الأعلام (٣/٧٢)، معجم المؤلفين (٤/٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: مقدمة الفتاوى الفقهية (١٠/١).

على سبعة عشر ومائة مؤلف ما بين كتاب في مجلدات ورسالة صغيرة في أوراق.

وقد ذكر تلميذه السيفي منها اثنين وتسعين<sup>(١)</sup>، والباقي جاء ذكره مفرقاً في مصادر ترجمته.

وهذه المؤلفات تناولت العديد من العلوم كالحديث، والفقه، والعقيدة، والنحو، والأخلاق، والأدب، والسيرة، والتاريخ، والتراجم (٢).

وسأقتصر هنا على سياق كتبه العقدية، وذكر نبذة مختصرة عن كل واحد منها:

### ١ - إتمام النعمة على العالم بمولد سيد ولد آدم:

أ ـ نسبته إليه: ذكره ابن حجر في كتابه مولد النبي ﷺ ونسبه له تلميذه السيفي (٤).

ب - موضوعه: ذكر ابن حجر كلله فيه مولد النبي على وأصل الاحتفال به، وحكمه، وإنكار بعض القبائح التي تصدر من بعض الناس فيه، ومختصر سيرته على.

وقد رتبه على مقدمة، وبابين، وثلاثة تنبيهات، وخاتمة.

المقدمة بين فيها سبب تأليف الكتاب.

والباب الأول: جعله في المقدمات وذكر فيه ثلاثة فصول:

الأول: في أصل عمل المولد.

والثاني: في قبائح صدرت من الناس مقترنة بعمل المولد، لا سيما بمكة المشرفة.

والثالث: في ذكر اختلاف العلماء في تفضيل ليلة المولد على ليلة القدر.

انظر: نفائس الدرر (ل7/أ \_ ص7/أ).

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن حجر المكي وجهوده في الكتابة التاريخية للدكتورة لمياء شافعي (ص١٥٥٠ \_ 1879)، ابن حجر الهيتمي حياته وآثاره للسكجي (ص١٢٠) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص٢٦ ـ ٢٧).(٤) انظر: نفائس الدرر (ل٥/ب).

والباب الثاني: جعله في المقاصد وذكر فيه سبعة فصول:

الأول: في ذكر نسبه الشريف.

والثاني: في ذكر نبذ من أصل خلقه ﷺ.

والثالث: في ذكر شيء من شرف هذا النسب.

والرابع: في تزويج عبد الله بآمنة.

والخامس: في حمله ﷺ.

والسادس: في ولادته ﷺ.

والسابع: في رضاعه ﷺ.

ثم التنبيهات الثلاثة: ذكر فيها ما يتعلق بشق صدره، وخاتم النبوة، واختلاف الناس في أبويه.

ثم الخاتمة: وضمنها اختصار ما سبق.

ج ـ طبعاته: طبع الكتاب طبعات عدة.

وقد اختصره ابن حجر نفسه في كتاب له سماه مولد النبي ﷺ \_ وسيأتي الكلام عليه \_(١).

### ٢ \_ الإعلام بقواطع الإسلام:

أ ـ نسبته إليه: ذكره ابن حجر نفسه في فتح المبين (٢)، والزواجر (٣)، ونسبه له السيفي (٤)، والعيدروسي (٥)(٦)، والغزي (٧)، وابن العماد (٨)(٩).

<sup>(</sup>۱) انظر: (ص٥٣٥). (۲) انظر: (ص٦٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: (١/ ٣١). (٤) انظر: نفائس الدرر (ل٤/أ).

<sup>(</sup>٥) هو عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروسي الحسيني الحضرمي ثم الهندي، أديب مؤرخ، من مؤلفاته: النور السافر عن أخبار القرن العاشر، تعريف الأحياء بفضائل الإحياء، المنهاج إلى معرفة المعراج، توفي سنة ١٠٣٨ه.

انظر: خلاصة الأثر (٢/ ٤٤٠)، الأعلام (٤/ ٣٩).

<sup>(</sup>٦) انظر: النور السافر (ص٢٩١). (٧) انظر: الكواكب السائرة (٣/ ١١٢).

<sup>(</sup>٨) هو عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد الحنبلي، فقيه مؤرخ، من مؤلفاته: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، شرح منتهى الإرادات، معطية الأمان عن حنث الأيمان، توفي سنة ١٠٨٩هـ. انظر: خلاصة الأثر (٢/ ٣٤٠)، مختصر نشر النور والزهر (١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٩) انظر: شذرات الذهب (٨/ ٣٧١).



ب - موضوعه: ذكر ابن حجر تشك فيه الألفاظ التي يكفر بها قائلها، ونقل عن أئمة المذاهب الفقهية ما أوردوه في كتبهم من الكلام عليها فبدأ بالألفاظ التي عدها الشافعية كفراً، ثم الحنفية، ثم المالكية، ثم الحنابلة.

ج - طبعاته: طبع الكتاب طبعات عدة.

# ٣ ـ بيان حقية خلافة الصديق وإمارة ابن الخطاب:

أ - نسبته إليه: ذكره ابن حجر نفسه في مقدمة الصواعق المحرقة (١).

ب - موضوعه: بيان أحقية الصديق والفاروق رأة بالخلافة، والرد على الرافضة في ذلك.

ثم زاد عليه أضعاف ما فيه، وأطلق عليه الصواعق المحرقة \_ كما سيأتي \_<sup>(٢)</sup>.

ج - نسخه: توجد منه نسخ خطية عدة، منها:

١ - بمكتبة الحرم المكي برقم: [٣٤٧٢] عام.

٢ ـ بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية برقم: [٨٦٦٩].

٣ ـ بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية برقم: [٥٤/٧].

# ٤ - تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار:

أ- نسبته إليه: انفرد بنسبته إليه البغدادي (٣)(٤).

ب - موضوعه: ذكر فيه ابن حجر كَنَّهُ مشروعية الزيارة، واستحباب شد الرحال إليها، وتوسل الزائر وتشفعه بالنبي ﷺ، وآداب المجاورة بالمدينة، والمساجد والآثار التي ينبغي زيارتها.

<sup>(</sup>۱) انظر: (۱/۵). (۲) انظر: (ص۰۵).

<sup>(</sup>٣) هو إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي، مؤرخ أديب، من مؤلفاته: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، هدية العارفين إلى أسماء الكتب المؤلفين وآثار المصنفين، توفي سنة ١٣٣٩هـ.

انظر: إيضاح المكنون (١٥٨/١)، الأعلام (١/٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: هدية العارفين (١/١٤٦)، إيضاح المكنون (١/٢٤٩).

وقد رتّبه على مقدمة، وأربعة أبواب، وخاتمة.

فالمقدمة: في ذكر آداب السفر والزيارة.

وأما الأبواب:

فالأول: في ذكر الأحاديث الواردة في الزيارة.

والثاني: في تأكد مشروعيتها وقربها من درجة الوجوب.

والثالث: في توسل الزائر وتشفعه به ﷺ.

والرابع: في آداب المجاورة بالمدينة.

وأما الخاتمة: فذكر فيها المنبر الشريف، وحدود المسجد النبوي، وما زيد فيه.

**ج ـ طبعاته**: طبع الكتاب بتحقيق السيد أبو عِمّة.

هـ تطهير الجنان واللسان عن الخوض والتفوه بثلب معاوية بن أبي سفيان،
 مع المدح الجلي وإثبات الحق العلي لمولانا أمير المؤمنين علي<sup>(۱)</sup>:

أ ـ نسبته إليه: نسبه له الكتاني (٢)، والبغدادي (٣).

ب ـ موضوعه: بيّن فيه ابن حجر كَلَّهُ فضل معاوية والرد على الرافضة في سبهم له، مع إثبات الحق لعلي بن أبي طالب رابي الله ورتبه على مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة.

اشتملت المقدمة على وجوب محبة جميع أصحاب رسول الله على ومن أكابرهم معاوية في .

الفصل الأول: في إسلام معاوية.

الفصل الثاني: في فضائله ومناقبه وخصوصياته وعلومه واجتهاده.

<sup>(</sup>۱) ذكر السيفي في نفائس الدرر (٥٥/ب) أن ابن حجر له مؤلفان في معاوية؛ أحدهما أبسط من الآخر، وكلاهما يسمى تطهير اللسان والجنان عن الخوض والتفوه بثلب معاوية بن أبي سفيان في ، والذي بين أيدينا الآن كتاب واحد، ويظهر ـ والله أعلم ـ أنه المبسوط منهما، انظر: دراسة الباحثة مديحة السدحان (ص٤٧ ـ ٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: فهرس الفهارس (ص٣٩٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: هدية العارفين (١/١٤٦)، إيضاح المكنون (١/٢٩٤).

الفصل الثالث: في الجواب عن أمور طعَن عليه بعضُهم بها. الخاتمة في ذكر أمور وفوائد مجموعة.

ج - طبعاته: طبع الكتاب طبعات عدة، وحققته الباحثة مديحة السدحان لنيل درجة الماجستير في الرئاسة العامة لتعليم البنات كلية الآداب سنة ١٤٠٨هـ.

# ٦ - التعرف في الأصلين والتصوف:

أ ـ نسبته إليه: نسبه له السيفي (١)، والعيدروسي (٢)، ومرداد (٣)(٤).

ب - موضوعه: هو متن مختصر ذكر فيه ابن حجر كَلَّهُ مسائل: أصول الفقه، وأصول الدين، والتصوف بإيجاز شديد.

ج - طبعاته: طبع الكتاب بحاشية شرحه التلطف في الوصول إلى التعرف لابن علان الصديقي (٥) بمطبعة الترقي الماجدية العثمانية بمكة سنة ١٣٣٠ه، ولم أقف على طبعة سواها.

وقد شرح الكتاب شروحاً عدة، لم يطبع منها إلا الشرح المذكور.

### ٧ - الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم:

أ - نسبته إليه: نسبه له السيفي (٦)، والغزي (٧)، والبغدادي (٨).

<sup>(</sup>١) انظر: نفائس الدرر (ل٥/ب). (٢) انظر: النور السافر (ص٢٩١).

 <sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن أحمد أبي الخير بن عبد الله بن محمد بن مرداد، فقيه مؤرخ، من
 مؤلفاته: المختصر في نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة، إتحاف ذوي التكرمة في
 بيان عدم دخول الطاعون مكة المعظمة، توفى سنة ١٣٤٣هـ.

انظر: الأعلام (٤/ ٧٠)، مقدمة كتابه المختصر (ص٣٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: المختصر من نشر النور والزهر (ص١٢٣).

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن على بن محمد بن علان البكري الصديقي، أشعري شافعي، من مؤلفاته: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، التلطف في الوصول إلى التعرف، الفتوحات الربانية على الأذكار النووية، توفي سنة ١٠٥٧ه.

انظر: خلاصة الأثر (٤/ ١٨٤)، الأعلام (٦/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: نفائس الدرر (ل٥/ب). (٧) انظر: الكواكب السائرة (٣/ ١١٢).

<sup>(</sup>٨) انظر: هدية العارفين (١٤٦/١).

ب \_ موضوعـه: ذكر فيه ابن حجر \_ غفر الله لـه \_ مشروعية الزيارة، واستحباب شد الرحال إليها، وبين آدابها.

وقد رتبه على مقدمة، وثمانية فصول، وخاتمة.

فالمقدمة: في آداب السفر.

وأما الفصول:

فالأول: في مشروعية زيارة قبر النبي ﷺ.

والثاني: في فضائل الزيارة وفوائدها.

والثالث: في التحذير من ترك زيارته ﷺ.

والرابع: في بيان الأفضل للحاج هل هو تقديم الزيارة أو الحج؟ والخامس: فيما يتأكد على الزائر في طريقه فعله.

والسادس: فيما يسن لـه فعله من حين دخوله المدينة الشريفة.

وأما الخاتمة: فهي في آداب الزائر عند رجوعه.

ج ـ طبعاته: طبع الكتاب طبعات عدة.

### ٨ ـ الدرر الزاهرة في كشف بيان الآخرة:

أ ـ نسبته إليه: انفرد بنسبته إليه الزركلي (١)، وذكر أنه مخطوط ضمن مجموع (٢).

ب ـ نسخه: لم أقف على نسخة منه.

# ٩ ـ الزواجر عن اقتراف الكبائر:

أ ـ نسبته إليه: نسبه له معظم مترجميه، منهم: السيفي ( $^{(7)}$ ) والعيدروسي ( $^{(3)}$ )، والغزي ( $^{(6)}$ )، وابن العماد ( $^{(7)}$ )، ومرداد ( $^{(8)}$ ).

<sup>(</sup>۱) هو خير الدين محمود بن محمد بن علي الزركلي الدمشقي، أديب مؤرخ، من مؤلفاته: الأعلام، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز، ديوان شعري، توفي سنة ١٣٩٦هـ. انظر: الأعلام (٨/٢٧).

 <sup>(</sup>٢) انظر: الأعلام (١/ ٢٣٤).
 (٣) انظر: نفائس الدرر (ل٥/أ).

<sup>(</sup>٤) انظر: النور السافر (ص٢٩١). (٥) انظر: الكواكب السائرة (٣/١١٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: شذرات الذهب (٨/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٧) انظر: المختصر من نشر النور والزهر (ص١٢٣).

ب - موضوعه: ذكر ابن حجر فيه تعريف الكبيرة وأنواعها وأحكامها، ثم عرض مجموعة من الكبائر وأورد تحت كل منها أدلة تحريمها، وبين أقوال العلماء فيها، وبلغ عدد ما أورده من الكبائر (٤٦٧) كبيرة.

وقد رتب كتابه هذا على مقدمة، وبابين، وخاتمة.

ذكر في المقدمة: تعريف الكبيرة وأقوال أهل العلم فيها.

وفى الباب الأول: الكبائر الباطنة.

وفي الباب الثاني: الكبائر الظاهرة.

والخاتمة: اشتملت على الكلام في أربعة أمور:

١ \_ فضائل التوبة وما يتعلق بها.

٢ ـ وصف يوم الحشر والحساب والشفاعة.

٣ ـ ذكر النار وما يتعلق بها.

٤ ـ ذكر الجنة وما يتعلق بها.

ج - طبعاته: طبع الكتاب طبعات عدة، وهو يحتاج إلى خدمة وتحقيق؛ إذ لم يحظ - حسب اطلاعي - بتحقيق علمي يليق به.

ولأهل العلم ـ رحمهم الله ـ عناية فائقة بالكتاب تمثلت في نظمهم إياه، وشرحهم عليه، واختصارهم له(١).

وقد ترجم الكتاب إلى الأردية وطبع بعنوان تزكية الخواطر في ترجمة الزواجر سنة ١٣٢٨هـ(٢).

### ١٠ - شرح عقيدة ابن عراق:

أ - نسبته إليه: نسبه له السيفي، وقال عنه: لم يتمه (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر ما ذكره الدكتور وليد العلي أوائل تحقيقه لكتاب الذخائر لشرح منظومة الكبائر للسفاريني: (ص٧٩ \_ ٨٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية للدكتور أحمد خان (ص١٢٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: نفائس الدرر (ل٦/أ).

ب ـ نسخه: لم أقف له على نسخة ـ بعد البحث ـ.

### ١١ ـ شرح العوارف:

أ ـ نسبته إليه: انفرد بنسبته له تلميذه السيفي (١).

ب ـ موضوعه: الذي يظهر لي ـ والله أعلم ـ أنه شرح لعوارف المعارف لأبي حفص السهروردي البغدادي الشافعي، ويؤيد ذلك أن ابن حجر قرأه على شيوخه، وأقرأه لتلاميذه (٢).

وإذا تحقق ذلك فإن موضوع الكتاب التصوف وما يتعلَّق به.

ج ـ نسخه: لم أجد له نسخة ـ بعد البحث ـ.

### ١٢ ـ شـرح كتاب عين العلم:

أ ـ نسبته إليه: نقل عنه ابن حجر في الخيرات الحسان<sup>(۳)</sup>، وأكثر النقل عنه القاري في شرحه<sup>(3)</sup>، ونسبه له السيفي<sup>(0)</sup>، والعيدروسي<sup>(7)</sup>، ومرداد<sup>(۷)</sup>.

ب ـ موضوعـه: شرح كتاب عين العلم وهو كتاب ألفه أحد علماء الهند اختصر فيه إحياء علوم الدين للغزالي (٨).

جـ نسخه: لم أجد له نسخة \_ بعد البحث \_.

### ١٣ ـ شرح منظومته في أصول الدين:

1 - نسبته إليه: نسبه له السيفي (٩)، ومرداد (١٠٠).

<sup>(</sup>١) انظر: نفائس الدرر (ل٦/أ).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق (ل٥/أ)، أسانيد الفقيه ابن حجر (ص٨٢، ١٠٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص١٤ ـ ١٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: معين العلم المصطفى من عين العلم شرح مولانا الشيخ علي القاري اختصار شعبان عيسى أبي العلا (ص ي).

<sup>(</sup>٥) انظر: نفائس الدرر (ل٦/أ). (٦) انظر: النور السافر (ص٢٩١).

<sup>(</sup>٧) انظر: المختصر من نشر النور والزهر (ص١٢٣).

<sup>(</sup>٨) انظر: كشف الظنون (٢/ ١١٨٢). (٩) انظر: نفائس الدرر (ل٥/ ب).

<sup>(</sup>١٠) انظر: المختصر من نشر النور والزهر (ص١٢٣).

قال السيفي عنه: لم يجاوز فيه الخطبة (١).

ج ـ نسخه: لم أقف على نسخة منه ـ بعد البحث \_.

# ١٤ - الصواعق المحرقة لإخوان الشياطين أهل الضلال والبدع والزندقة:

أ ـ نسبته إليه: ذكره ابن حجر في فتح المبين (٣)، والزواجر (٤).

ونسبه له السيفي (٥)، والعيدروسي (٦)، ومرداد (٧)، وحاجي خليفة (٨)(٩)، والبغدادي (١٠).

ب - موضوعه: ذكر فيه ابن حجر كلله الكلام عن الإمامة والصحابة، وما يتعلق بالخلافة الراشدة، وآل بيت النبوة، والرد على المخالفين في ذلك.

وقد رتبه على ثلاث مقدمات، وأحد عشر باباً (١١)، وخَاتمة.

أما المقدمات:

فالأولى: في الداعي لتأليف الكتاب.

والثانية: في الإجماع على وجوب تنصيب الإمام.

والثالثة: في طريق ثبوت الخلافة.

(۱) انظر: نفائس الدرر (ل $^{0}$ ب). (۲) انظر: (ص $^{0}$ 0).

(٣) انظر: (ص٤٣، ١٣٠، ٢٠٢، ٢٧٦). (٤) انظر: (٢/ ٢٣١).

(٥) انظر: نفائس الدرر (ل٥/ب). (٦) انظر: النور السافر (ص٢٩١).

(٧) انظر: المختصر من نشر النور والزهر (ص١٢٣).

(٨) هو مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي المشهور بحاجي خليفة، مؤرخ بحاثة، من مؤلفاته: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تحفة الكبار في أسفار البحار، وتقويم التواريخ، توفي سنة ١٠٦٧هـ.

انظر: مقدمة كتابه كشف الظنون (١/و)، الأعلام (٦/٢٣٦).

(٩) انظر: كشف الظنون (٢/١٠٨٣). (١٠) انظر: هدية العارفين (١٤٦/١).

<sup>(</sup>١١) ذكر ابن حجر في مقدمته (٦/١) أن عدد أبواب الكتاب عشرة أبواب، ولكن وقع عددها في الكتاب أحد عشر باباً فلعل الحادي عشر قد زاده ابن حجر بعد كتابته المقدمة.

وأما الأبواب:

فالأول: في بيان كيفية خلافة الصديق رضي الاستدلال على حقيقتها بالأدلة النقلية والعقلية.

والثاني: فيما جاء عن أكابر أهل البيت من مزيد الثناء على الشيخين. والثالث: في بيان أفضلية أبي بكر على سائر هذه الأمة ثم عمر ثم عثمان ثم على.

والرابع: في خلافة عمر ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

والخامس: في فضائله وخصوصياته.

والسادس: في خلافة عثمان ﴿ وَالْجُهُهُ .

والسابع: في فضائله ومآثره.

والثامن: في خلافة على ﴿ يُلْتُنُّهُ ومقتل عثمان ﴿ يُلُّهُهُ.

والتاسع: في مآثر على وفضائله وأحواله.

والعاشر: في خلافة الحسن وفضائله وكراماته ظَيُّهُ.

والحادي عشر: في فضائل أهل البيت النبوي.

وأما الخاتمة:

ففي بيان اعتقاد أهل السنة في الصحابة، وقتال معاوية وعلي والله وحقيقة خلافة معاوية بعد نزول الحسن له عنها، والاختلاف في كفر ولده يزيد ولعنه.

جـ طبعاته: طبع الكتاب طبعات عدة، وحققه كل من صالح الحميدي، ومها آل عبد اللطيف، وصباح الأهدل في ثلاث رسائل تقدموا بها لنيل درجة الماجستير بجامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين سنة ١٤٢٠هـ.

وقد ترجم الكتاب في القرن الحادي عشر الهجري وطبع باللغة الفارسية.

ومنذ تأليف ابن حجر كَثَلَثُهُ لهذا الكتاب توالت ردود الرافضة عليه (١)،

 <sup>(</sup>۱) انظر ما ذكره الطهراني في الذريعة إلى تصانيف الشيعة: (۳/ ۸۹، ۱۵۳، ۱۵۶)، (۱۰/ ۲۰۱).
 (۲۰٤)، (۲۰۸/۱۶، ۲۵۸)، (۲۲/ ۸۳).

وانتصار أهل السنة لـه<sup>(١)</sup>.

### $^{(7)}$ : القول المختصر في علامات المهدى المنتظر

أ - نسبته إليه: ذكره ابن حجر في الزواجر ( $^{(7)}$ )، ونسبه له السيفي  $^{(2)}$ ، والكتاني  $^{(6)}$ ، والبغدادي  $^{(7)}$ .

ب ـ موضوعه: ذكر ابن حجر فيه الكلام على المهدي المنتظر، ورتبه على مقدمة، وثلاثة أبواب، وخاتمة.

ذكر في الباب الأول: ما جاء عن النبي على في علامات المهدي وخصوصياته.

وفي الباب الثاني: ما جاء عن الصحابة رقي .

وفي الباب الثالث: ما جاء عن التابعين ـ رحمهم الله ـ.

والكتاب في جملته تلخيص لكتاب الحافظ السيوطي المسمى: «العرف الوردي في أخبار المهدي» (١) وكتاب القناعة فيما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة للحافظ السخاوي (٨).

ج ـ طبعاته: طبع الكتاب طبعات عدة.

<sup>(</sup>۱) انظر: دراسة الباحث صالح الحميدي التي قدم بها تحقيقه القسم. الأول من الكتاب (ص) ۱۲۳).

<sup>(</sup>٢) ورد تسمية الكتاب بـ «الدرر في علامات المهدى المنتظر» في الزواجر (١/٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: (١/ ٢٠٤). (٤) انظر: نفائس الدرر (ل٦٠١).

<sup>(</sup>٥) انظر: فهرس الفهارس (١/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٦) انظر: هدية العارفين (١٤٦/١)، إيضاح المكنون (٢٥٣/٢).

<sup>(</sup>٧) انظر: الحاوي له (٢/ ٨٥) وما بعدها.

<sup>(</sup>A) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد، شمس الدين، السخاوي، شافعي محدث، من مؤلفاته: القناعة فيما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، توفى سنة ٩٠٢هـ.

انظر: الضوء اللامع (٨/٢)، شذرات الذهب (٨/١٥).

### ١٦ ـ كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع:

أ ـ نسبته إليه: نسبه له السيفي (١)، والعيدروسي (٢)، وابن العماد (٣)، وغيرهم.

ب\_موضوعه: الرد على كتاب فرح الأسماع برحص السماع لمؤلفه محمد بن أحمد بن محمد التونسي المالكي الشاذلي القاهري المشهور بأبي المواهب<sup>(٤)</sup>.

وقد رتبه على مقدمة وبابين:

المقدمة: ذكر فيها ثلاثة وعشرين حديثاً في ذم المزامير.

والباب الأول: وضح فيه أنواع الغناء وأحكامه وآلاته.

والباب الثاني: بيّن فيه أنواع اللهو واللعب وأحكامها.

جـ ملبعاته: طبع الكتاب قديماً بذيل الزواجر سنة ١٣٩٨ه، واستقلالاً مرات عدة.

#### ١٧ ـ منظومة في أصول الدين:

أ ـ نسبتها إليه: نسبها له السيفي (٥)، والعيدروسي (٢)، ومرداد (٧). ب ـ شـروحها: شرحها ابن حجر نفسه ـ كما تقدم ـ (٨).

ج ـ نسخها: لم أقف على نسخة منها ـ بعد البحث ـ.

### ١٨ ـ مولد النبي ﷺ:

أ ـ نسبته إليه: نسبه له السيفي (٩)، الكتاني (١٠)، البغدادي (١١).

<sup>(</sup>١) انظر: نفائس الدرر (ل٤/ب ـ ص٥/أ).

<sup>(</sup>٢) انظر: النور السافر (ص٢٩١). (٣) انظر: شذرات الذهب (٨/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن أحمد بن محمد التونسي الشاذلي القاهري، الوفائي، أبو المواهب، صوفي مالكي، من مؤلفاته: فرح الأسماع برخص السماع، شرح الحكم العطائية، ودواوين شعر وغيرها، توفي سنة ٥٠٨هـ.

انظر: معجم المؤلفين (٩/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: نفائس الدرر (ل٥/ب). (٦) انظر: النور السافر (ص٢٩١).

<sup>(</sup>٧) انظر: المختصر من نشر النور والزهر (ص١٢٣).

<sup>(</sup>A) انظر: (ص٤٩).(٩) انظر: نفائس الدرر (٥٥/ب).

<sup>(</sup>١٠) انظر: فهرس الفهارس (١/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>١١) انظر: هدية العارفين (١/١٤٦)، إيضاح المكنون (٢/ ٦٦١).

ب - موضوعه: اختصر فيه كتابه إتمام النعمة الكبرى على العالم بمولد سيد ولد آدم.

جـ طبعاتـه: طبع الكتاب طبعات عدة، وكتب عليه شروح كثيرة (١).

#### ١٩ ـ النفحات المكسة:

أ - نسبته إليه: نسبه له السيفي (٢)، وقال عنه: لم يتمه.

ب - موضوعه: بيان جملة من الفوائد، والكلام في الميزان والكلام والرد على الرافضة.

وقد رتبه على مقدمة، وقسمين، وخاتمة.

فالمقدمة: في بيان فوائد تعرف بها القواعد.

والقسم الأول: في الميزان.

والقسم الثاني: في الكلام.

والخاتمة: في الرد على الرافضة والشيعة (٣).

ج ـ نسخه: لم أقف على نسخة منه ـ بعد البحث ـ.

# رابعاً: مذهبه العقدي:

يعد ابن حجر \_ غفر الله لـه وتجاوز عنا وعنه \_ من متأخري الأشاعرة الذين يجمعون بين الأشعرية والتصوف.

وقد صرح بذلك في معجم شيوخه فقال في آخره (٤): «وكتبه الفقير إلى عفو ربه وكرمه... أحمد بن محمد بن علي السلمنتي أصلاً، والهيتمي مولداً، والأزهري مربى ومنشأ، والصوفي إرشاداً، والجنيدي اتباعاً وانقياداً، والأشعري اعتقاداً، والوائلي السعدي نسباً، والشافعي مذهباً».

وذكر في غير موضع من كتبه أن أهل السنة عند الإطلاق المراد بهم

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن حجر المكي حياته وآثاره للسكجي (ص٢٦٥)، وابن حجر المكي وجهوده في الكتابة التاريخية للمياء شافعي (ص٢٨٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: نفائس الدرر ( $b^{-}$ ). (۳) انظر: المصدر السابق ( $b^{-}$ ).

<sup>(</sup>٤) معجم شيوخه (ل١١٤/أ).

الأشعرية والماتريدية (١)، منها قوله: «المراد بأهل السنة حيث أطلقوا أتباع أبي الحسن الأشعري (٢)، وأبي منصور الماتريدي (٣)(٤) وقوله: «اتفق أهل الحق، وهم فريقان: الأشاعرة، والحنفية (٥).

ونظرة عجلى في معجم شيوخه، وأسانيده للفاداني، ومصادر ترجمته، تؤكد هذه الحقيقة وتجليها، فهو يروي الكتب الأشعرية والصوفية، ويدرسها لتلاميذه (٢)، وله سند بخرقة التصوف (٧)، كما أنه شديد التعظيم لابن عربي (٨) والتلمساني (٩) وأضرابهما (١٠)، شديد الخصومة لشيخ الإسلام

- (٤) تطهير الجنان واللسان (ص٧).
  - (٥) فتح المبين (ص٦٨).
- (٦) انظر: نفائس الدرر (ل٥/أ)، أسانيد الفقيه ابن حجر للفاداني (ص٨٢).
  - (V) نفائس الدرر (ل1/1أ).
- (٨) هو محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي الشهير بابن عربي، الملقب عند المتصوفة بالشيخ الأكبر ومحيي الدين، من مؤلفاته: فصوص الحكم، الفتوحات المكية، التفسير، توفي سنة ٦٣٨هـ.
  - انظر: سير أعلام النبلاء (٤٨/٢٣)، شذرات الذهب (١٩٠/٥).
- (٩) هو سليمان بن علي بن عبد الله بن علي الكومي التلمساني المشهور بعفيف الدين، أحد زنادقة الصوفية، من مؤلفاته: شرح الفصوص، شرح منازل السائرين، شرح القصيدة العينية لابن سينا، توفي سنة ٦٩٠هـ.
  - انظر: العبر للذهبي (٣/ ٣٧٢)، شذرات الذهب (٥/ ٤١٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: المنح المكية (۳/ ۱٤٥٣)، الزواجر (۱/ ۹۹)، تطهير الجنان (ص٣٦)، المولد الشريف (٦٥)، الفتاوى الحديثية (ص٣٧٠)، التعرف (ص١٢٣ ـ ١٢٤، ١٢٠، ١٣٠، ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) هو علي بن إسماعيل بن سالم بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن، شيخ الأشاعرة وإمامهم، مر بثلاثة أطوار في حياته: طور انتحل فيه الاعتزال، وطور سلك فيه مسلك ابن كلاب، وطور نهج فيه منهج السلف مع لوثة اعتزالية، من مؤلفاته: مقالات الإسلاميين، الإبانة، اللمع وغيرها، توفي سنة ٢٣٤هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٥/ ٨٥)، شذرات الذهب (٣٠٣/٢).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي السمرقندي، إمام الماتريدية ومقدمهم، من مؤلفاته: كتاب التوحيد، تأويلات أهل السنة، رسالة في الإيمان وغيرها، توفى سنة ٣٣٣هـ.

انظر: الجواهر المضية للقرشي (٣/ ٣٦٠)، تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص٥٩).

<sup>(</sup>١٠) انظر: الزواجر (٥٦/١ ـ ٥٧)، المنح المكية (٣/١٤٦٩)، الفتاوي الحديثية (ص٣٨٨).

ابن تيمية (١) وتلميذه العلامة ابن القيم  $(\Upsilon)$  \_ كما سيأتي \_.

ولجمع ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ بين كل ذلك من جهة، وشهرته العلمية في عصره وما بعده من جهة أخرى؛ أصبح مقدماً عند القوم، وكتبه مصدراً لتقرير آرائهم، وبخاصة في المسائل التي حمل لواءها كالقول باستحباب التوسل بالنبي على بإطلاق، وشد الرحال إلى قبره، والاحتفال بمولده، والقول بحياته حياة حقيقية لا برزخية، وإسلام أبويه... إلخ.

وكتب القوم تنطق بهذا، وتفصح عنه أيما إفصاح، واعتبر ذلك في كتب خصوم الدعوة السلفية (٣).

ولهذا كان لأئمة الدعوة السلفية \_ رحمهم الله \_ كلام شديد في ابن حجر \_ غفر الله له \_ وردود قوية عليه في المسائل التي زل فيها مما نقله عنه المتصوفة القبورية في كتبهم، بينوا بها ضعف أدلته، وزيف أقواله (٤).

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني، أبو العباس، تقي الدين، علم من أعلام السنة، وإمام من أئمة المسلمين، له مؤلفات لا تحصى كثرة، منها: النبوات، درء تعارض العقل والنقل، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح وغيرها. توفي سنة ٧٢٨ه.

انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (٢/ ٣٨٧)، شذرات الذهب (٦/ ٨٠).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزُّرَعي، ثم الدمشقي، أبو عبد الله، شمس الدين، من أثمة السنة، وأعلام السلف، من مؤلفاته: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية وغيرها، توفي سنة ٧٥١ه.

انظر: ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٤٤٧)، شذرات الذهب (١٦٨/٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: الدرر السنية في الرد على الوهابية لأحمد زيني دجلان (ص٤، ٢، ٧، ٢٠، ٣٣، ۴٠)، نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكي لإبراهيم السمنودي (ص٢٣، ٥٥، ٢٧، ٧٧، ٩٩، ١٣٤، ١٣٧، ١٤٤، ٢١٤)، شواهد الحق في الاستغاثة بخير الخلق للنبهاني (ص٨٥، ٦٠، ٢١، ٢١، ١٠١، ١٠١، ١٠١، ٢١٩، ٣٢٩)، إرغام المريد للكوثري (ص٦)، مفاهيم يجب أن تصحح لعلوي مالكي (ص٢١٣)، الذخائر المحمدية له (ص٣٧، ٤٨، ٢١، ١٣٢)، أبواب الفرج له (ص٣٠٤).

<sup>(3)</sup> انظر: الدرر السنية (٢٣٦/١)، مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (٥٤٢/٥) (3/ $^{7}$ )، البيان المبدي لشناعة القول المجدي للشيخ سليمان بن سحمان ( $^{7}$ )=

# خامساً: مذهبه الفقهى:

يعد ابن حجر كُلُهُ من محققي الشافعية المتأخرين الذين يرجع إليهم في تحقيق المذهب، ويعمل بترجيحهم في الفتوى؛ ولهذا أصبحت كتبه محل حفاوة الشافعية بعده حيث كثرت العناية بها، وتعددت أوجه خدمتها اختصاراً وشرحاً وتحشية واستدراكاً، خصوصاً كتبه الفقهية كتحفة المحتاج بشرح المنهاج، وفتح الجواد بشرح الإرشاد، وحاشيته، وشرح العباب، والمنهاج القويم شرح مسائل التعليم وغيرها(۱).

وقد قرر جمع من متأخري فقهاء الشافعية أن من كان من أهل الترجيح في المذهب والقدرة على التصحيح يختار في فتواه ما يظهر ترجيحه من كلام الشيخين الرافعي<sup>(۲)</sup> والنووي<sup>(۳)</sup>، وأما من لم يكن أهلاً لذلك فهو بالخيار بين أن يأخذ بترجيح ابن حجر أو الرملي<sup>(3)</sup>.

<sup>=</sup> والصواعق المرسلة الشهابية له (ص٢٧٧)، والأسنة الحداد في رد شبهات علوي الحداد له (ص٢٠٧، ٢٠٩).

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن حجر المكي وجهوده في الكتابة التاريخية (ص۱۷۱ ـ ۲۱۶). وقد قدمت رسالتان علميتان لدراسة الجوانب الفقهية عند ابن حجر علله.

الأولى: «الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي المكي وأثره في علم الفقه» للباحث حسين عبد الحميد أبي العلاء تقدم بها لنيل درجة الدكتوراه بكلية الشريعة والقانون بالأزهر سنة ١٤٠٣هـ.

والأخرى: «الإمام ابن حجر الهيتمي، وأثره في الفقه الشافعي» للباحث أمجد رشيد محمد تقدم بها لنيل درجة الماجستير بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية سنة ١٤٢٠هـ.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين الرافعي القزويني، من أئمة الشافعية، من مؤلفاته: الفتح العزيز في شرح الوجيز، شرح مسند الشافعي، الأمالي، توفى سنة ٦٢٣ه.

انظر: سير أعلام النبلاء (٢٢/ ٢٥٢)، شذرات الذهب (٥/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٣) هو يحيى بن شرف بن مُري بن حسن بن حسين الحزامي النووي، أبو زكريا، المشهور بالنووي، أحد أعلام الشافعية، من مؤلفاته: المجموع شرح المهذب، شرح صحيح مسلم، رياض الصالحين، توفي سنة ٦٧٦ه.

انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (٤/ ١٤٧٠)، طبقات الشافعية الكبري (٥/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري، من فقهاء الشافعية المتأخرين، من مؤلفاته: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان، شرح=

والعمل بترجيح ابن حجر هو قول شافعية حضرموت، والشام، والأكراد، وداغستان، وأكثر أهل الحرمين واليمن.

والعمل بترجيح الرملي هو قول شافعية مصر، وبعض أهل الحرمين واليمن (١).

ولهذا عني متأخرو الشافعية بعد ابن حجر والرملي ـ رحمهما الله ـ بالمحاكمة بينهما، والترجيح بين أقولهما، وأفردوا لذلك كتباً ورسائل (٢).



= شروط الإمامة لوالده، توفي سنة ١٠٠٤هـ.

انظر: خلاصة الأثر (٣/٢٤٣)، الأعلام (٧/٦).

<sup>(</sup>۱) انظر: الفوائد المدنية للكردي (ص١٦ ـ ١٧، ٢٣ ـ ٢٧)، الفوائد المكية للسقاف (ص٣٦ ـ ٣٧)، وللاستزادة: المذهب عند الشافعية د. محمد إبراهيم (ص٤١ ـ ٤٣)، المدخل إلى مذهب الشافعي د. أكرم القواسمي (ص٤١٤ ـ ٤١٥).

<sup>(</sup>٢) من الكتب المفردة في ذلك:

<sup>1</sup> \_ منظومة كشف الغطاء واللبس عند اختلاف ابن حجر والشمس للفقيه مصطفى بن إبراهيم بن حسن العلواني الشافعي، ومنها نسخة خطية محفوظة في الخزانة العامة بالرباط برقم (١٩٠٢/د).

٢ ـ فتح العلي في الخلاف بين ابن حجر والرملي للفقيه عمر بن حامد بافرج التريمي
 الحضرمي، ومنه نسخة خطية محفوظة بمكتبة تريم باليمن برقم (٣٠٣٣).

٣ ـ إثمد العينين في بيان اختلاف الشيخين للفقيه علي بن أحمد باصبرين الحضرمي ثم الحجازي، مطبوع بهامش بغية المسترشدين مرات، وطبع أخيراً مستقلاً بدار الفكر المعاصر بدمشق.

# المبحث الثاني

# مصادر ابن حجر في تلقي العقيدة، ومنهجه في تقريرها

يحسن قبل عرض آراء ابن حجر كَلَلهُ الاعتقادية وتقويمها ذكر مصادره في تلقي العقيدة ومنهجه في تقريرها.

وفيما يلي بيان ذلك:

# أولاً: مصادره في تلقي العقيدة:

# ١ \_ القرآن الكريم:

عَرَّف ابن حجر تَظَيَّهُ القرآن بقوله: «القرآن: مصدر قرأ، إذا جمع لجمعه السور المختلفة وعلوم الأولين والآخرين، وقيل: إذا أُلِفَ لحسن نظمه وتأليفه»(١).

«وهو هنا اللفظ المنزل على محمد على الإعجاز بأقصر سورة منه» (٢).

وتعبير ابن حجر \_ غفر الله لـه \_ عنه باللفظ هنا مبني على قوله بأن كلام الله معنى قائم بنفسه، وأن القرآن إنما هو عبارة عنه \_ كما سيأتي \_<sup>(٣)</sup>.

وقد بين ابن حجر كَلْلهُ اشتمال القرآن الكريم على كل شيء، فقال: «ما من شيء إلا ويمكن استخراجه من القرآن لمن فهمه الله تعالى...»(٤).

وذكر كِثَلَثُهُ جملة من العلوم التي اشتمل عليها القرآن الكريم، وقرر أصولها أحسن تقرير، واستدل لها بأقرب طريق، حيث قال:

<sup>(</sup>١) فتح المبين (ص٢١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص١٨٩)، وانظر: التعرف (ص٢٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص٣٢٧). (٤) المنح المكية (٢/ ٨١١).

«لا كتاب اشتمل على ما اشتمل عليه القرآن؛ لاشتماله مع قلة ألفاظه وتضمنها لِمَا أبهر العقول وأعيى الفحول من بدائع الفصاحة وغايات البلاغة، فضلاً عما حواه من العلوم التي سأشير إلى شذرة منها على بيان المطالب الإلهية واردة على أحسن أسلوب وآنقه، كالاستدلال بالصنعة على وجود الصانع، وكدلائل التوحيد، وتحقيق وصفه وقع بنعوت الجلال، وكأسمائه الحسنى، وكالاحتجاج على صحة وقوع المعاد الجسماني، وكدفع شبهات الإلحاد، وكالجزاء بالعدل والإحسان، وتفاوت الدرجات والدركات.

وعلى بيان تهذيب الأخلاق، والحث على الاتصاف بمحاسنها، والزجر عن قبائحها على أكمل وجه، وأوجز نظم...

وعلى بيان ما يحتاج إليه من السياسات في نظام أحوال الخلق كشرع العبادات المثمرة، وتحديد العهد بعقد الأيمان، وإظهار وصف العبودية بدوام القربات الموصلة إلى محبة المعبود، وكشرع ما يحصل به الغرض بأقرب وجه كالبيع والإجارة والنكاح، وكشرع الزواجر لحفظ الأبدان والأعقول والأنساب والأموال.

وعلى بيان علم تصفية الباطن وتطهير النفس من الرذائل، كالعجب والكبر والرياء وتحليتها بالأخلاق العلية كالإخلاص واليقين والعلم والمعرفة.

وعلى بيان ما تتعظ به النفس مما ذكره تعالى من معاملته القرون الماضية في الأزمنة الخالية، والوقوف على آياته تعالى.

إلى غير ذلك من العلوم التي لا يعلمها إلا علام الغيوب، ومن ثم قال بعضهم: لا يحيط بما فيه من العلوم إلا المتكلم به، ثم رسول الله على ما استأثر سبحانه به، ثم خلفاؤه لا سيما الأربعة وابن مسعود وابن عباس... ثم تابعوهم بإحسان، ثم ضعفت الهمم عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه، وسائر فنونه، وقامت كل طائفة بفن من فنونه» (١).

<sup>(</sup>١) الإيعاب (١/ ٢٠).

وأنكر كِلَلَهُ على الجاحظ (١) زعمه أنه لا يوجد في القرآن الكريم تقرير الأدلة العقلية على المسائل العقدية بالطريقة البرهانية، حيث قال:

«زعم الجاحظ أنه لا يوجد فيه [يعني: القرآن الكريم] شيء من المذهب الكلامي، الذي هو احتجاج المتكلم على ما يريد إثباته، بحجة تقطع الخصم على طريقة أرباب الكلام، ولا من النوع المنطقي الذي يستنتج منه النتائج الصحيحة من المقدمات الصادقة.

وردوا عليه: بأنه مشحون من ذلك، إذ ما من برهان، ودلالة، وتقسيم، وتحديد يبنى منه كليات العلوم العقلية، إلا وكتاب الله قد نطق به، وقد بين الإسلاميون من أهل هذه العلوم كثيراً من ذلك، منه أن من أول سورة الحج إلى قوله تعالى: ﴿وَأَنَ اللّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ . . . ﴾ [الحج: ٧] خمس نتائج تستنتج من عشر مقدمات . . .

قال الأئمة: إنما أوردت حججه على عادة العرب، دون دقائق المتكلمين، لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴿ [إبراهيم: ٤]، ولأن من استطاع أن يفحم غيره بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون لا ينبغي له أن ينحط إلى الأغمض الذي لا يفهمه إلا الأقلون، وإلا كان ملغزاً؛ ومن ثم أخرج تعالى في مخاطباته محاجات خلقه في أجلى صورة، وأوضحها، ليفهم العامة ما يقنعهم، أو يلزمهم الحجة بسببه، والخاصة ما يليق بهم من دقائق المعارف التي هي منتهى كل أحد، ومبلغ أربه (٢).

وقد استدل ابن حجر كلله بالقرآن الكريم في كثير من المسائل العقدية، وبيّن وجه دلالته عليها تارة، وأهملها أخرى.

### ٢ ـ السنة النبوية:

عَرَّف ابن حجر تَكَلَّثُهُ السنة بقوله: «هي لغة: الطريقة، واصطلاحاً:

<sup>(</sup>۱) هو عمرو بن بحر بن محبوب البصري، المشهور بالجاحظ، أديب معتزلي، من مؤلفاته: الحيوان، والبيان والتبيين، والرد على اليهود، توفي سنة ٢٥٠هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (٢٦/١١)، شذرات الذهب (٢٢١/٢).

<sup>(</sup>٢) المنح المكية (٢/ ٨١٣)، وانظر: الفتاوى الحديثية (ص٢٧٦).

أقواله ﷺ، وأفعاله، وأحواله»(١).

وأدخل تقريراته ﷺ في جملة أفعاله (٢).

وبين ابن حجر كَاللهُ أن السنة النبوية ليست على درجة واحدة في الحُجِّية، وإنما تختلف بحسب وصولها إلينا من جهة، وبحسب استجماعها شروط القبول من جهة أخرى.

حيث ذكر أن السنة من حيث وصولها إلينا قسمان: متواترة وآحادية، وبين ما يفيده كل منهما، فقال:

«المتواتر: هو خبر جمع عقلاء... يمتنع تواطؤهم على الكذب عن محسوس، فإن تعددت طبقاته اشترط ذلك في كل منها... والعلم عنه ضروري.

وما لم ينته للتواتر آحاد مظنون الصدق، ومنه: المستفيض (٣)، والمشهور (٤)...

وقد يفيد خبر الواحد العلم لقرينة، ويجب العمل به... "(٥).

وما قرره في ذلك هو الصحيح عند المحققين من أهل العلم.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله: «الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم»(٦).

كما ذكر كَالله أيضاً أن السنة من حيث قبولها وعدمه ثلاثة أقسام:

<sup>(</sup>١) فتح المبين (ص٢٤)، وانظر: التعرف (ص٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٣) يعرف المحدثون المستفيض بأنه المشهور، ومنهم من يغاير بينهما بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك، ومنهم من يغاير بينهما على كيفيات أخرى.

انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني (ص٦٣).

<sup>(</sup>٤) يعرف المحدثون المشهور بأنه ما له طرق محصورة بأكثر من أثنين ولم يبلغ حد التواتر. انظر: نزهة النظر (ص٦٢).

<sup>(</sup>٥) التعرف (ص٦٨)، وانظر: إلصاق عوار الهوس ممن لم يفهم الاضطراب في حديث البسملة عن أنس (ل٦/أ).

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوى (١٨/ ١٨)، وانظر: (٨/ ٤١، ٧٠)، (١٦/١٨ ـ ١٧) والمسودة في=

صحيحة، وحسنة، وضعيفة، وبين حكم كل منها، فقال:

«الحديث الصحيح: هو ما اتصل إسناده ـ الذي هو حكاية عن طريق المتن ـ . . . بنقل العدل الضابط . . . إلى منتهاه، وقد خلا عن الشذوذ والعلة . . .

وأما الحديث الحسن: لكونه بالنظر إلى قسميه الآتيين يتجاذبه الصحة والضعف اختلف تعبير الأئمة في تعريفه، وكلها مدخولة... وأقربها أن الحسن هو ما اتصل إسناده وعرفت رواته بالصدق، لكن في ضبطهم قصوراً عن ضبط رواة الصحيح.

وبهذا مع ما تقرر قبله يعلم أن الحسن رتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف، وأن هذه المرتبة لها طرفان:

أعلى: ويسمى الحسن لذاته...

وأدنى: ويسمى الحسن لغيره...

وقد أكثر الأئمة في إطلاق الحسن، وإطلاق الاحتجاج به، والحاصل أن الأصح أنه يجوز إطلاقه، دون إطلاق الاحتجاج به بل يفصل بين الحسن لذاته فيحتج به، أو لغيره فيفصل بين ما تكثر طرقه أو يعتضد به فيحتج به، وما لا فلا.

وأما الضعيف: ... فيُعَرف بأنه ما فَقَدَ شرطاً من شروط القبول الأعم من الصحيح والحسن، وهي ستة: اتصال السند، والعدالة، والضبط، ونفي كل من الشذوذ، والعلة القادحة، والعاضد عند الاحتياج إليه»(١).

وقد استدل ابن حجر كَالله بالسنة النبوية على كثير من المسائل

أصول الفقه لآل تيمية، ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم اختصار الموصلي (٢/ ٣٥٩ - ٣٦٠)، اختصار علوم الحديث لابن كثير (١٢٦/١)، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (١/ ٥٠١)، نزهة النظر (ص٣٧)، النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (١/ ٣٧١) وما بعدها، وللاستزادة: أخبار الآحاد في الحديث النبوي للشيخ عبد الله ابن جبرين (ص٧٧)، خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد الشنقيطي (ص٧٧ - ١٢٢)، حجية خبر الآحاد في العقيدة لمنيرة العقلا (ص٥٥ - ٢٥).

<sup>(1)</sup> Itemio sell (heem (00/y - 0/1).

العقدية، ولم أقف على تفريق له بين المتواتر منها والآحاد من حيث حجيتها في مسائل الاعتقاد.

### ٣ \_ الإجماع:

عَرَّف ابن حجر تَنْشُهُ الإجماع بقوله: «هو اتفاق مجتهدي الأمة... بعد وفاته ﷺ في أي عصر على أي أمر»(١).

وبين ابن حجر كَلَهُ أن الإجماع أقسام عدة، وأنه ليس على درجة واحدة في الحُجِّية، حيث قال:

«هو حجة وإن نقل آحاداً.

ثم إن اتفق المعتبرون فقطعية، وإلا فظنية كالسكوتي.

ومن جحد مجمعاً عليه علم من الدين بالضرورة كفر»<sup>(۲)</sup>.

وما ذكره ابن حجر كظله هو الصحيح من أقوال أهل العلم.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّلُهُ بعد ذكر أقوال الناس فيما يفيده الإجماع: «والصواب التفصيل بين ما يقطع به من الإجماع، ويعلم يقيناً أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلاً، فهذا يجب القطع بأنه حق»(٣).

ويقول أيضاً: «وتنازعوا في الإجماع: هل هو حجة قطعية أو ظنية؟ والتحقيق: أن قطعيه قطعي وظنيه ظني...»(٤).

وقد حكى ابن حجر تشه الإجماع في بعض المسائل العقدية، واستدل به على آرائه فيها، وكان استدلاله به تارة مع تحققه وأخرى مع عدمه \_ كما سيأتى \_(0).

#### ٤ \_ العقل:

عَرَّف ابن حجر لِكَلَّهُ العقل بقوله:

«هو لغة: المنع.

<sup>(</sup>۱) التعرف (ص٧٤ \_ ٧٧) (٢) المصدر السابق (ص٧٥ \_ ٧٦).

 <sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٧/ ٣٩).
 (٤) المصدر السابق (١٩/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: (ص٥٧)

وهو صفة يميز بها بين الحسن والقبيح، وهو معنى قول الشافعي عَلَيْهُ إِنَّهُ كَالَة التمييز»(١).

وهو بهذا يوافق جمهور السلف في تعريفهم له، خلافاً لمن قال بغير ذلك من المتكلمين (٢٠).

وقد جعل ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ العقل مصدراً مستقلاً ، وعارض به النقل ، وقدمه عليه ، حيث قال : «وكالنص ، حكم العقل القطعي ، فالاعتقاد المستند إليه صحيح ، وإن لم يرد فيه نص ، بل لو ورد النص بخلافه ، وجب تأويل النص إليه ، كآيات الصفات وأحاديثها ؛ إذ ظاهرها محال على الله عقلاً ، فوجب صرفها عنه بتأويلها بما يوافق العقل»(٣).

وما قرره ـ غفر الله لـه ـ متعقب بأن المسائل العقدية لا يستقل العقل بإدراكها، فضلاً عن أن يستقل بالدلالة عليها.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله: «العقل شرط في معرفة العلوم، وكمال وصلاح الأعمال، وبه يكمل العلم والعمل، لكنه ليس مستقلاً بذلك، لكنه غريزة في النفس، وقوة فيها، بمنزلة قوة البصر التي في العين، فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار، وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها، وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أموراً حيوانية...

فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة، والأقوال المخالفة للعقل باطلة... لكن المسرفين فيه قضوا بوجوب أشياء وجوازها وامتناعها لحجج عقلية بزعمهم اعتقدوها حقاً وهي باطل، وعارضوا به النبوات وما جاءت به، والمعرضون عنه صدقوا بأشياء باطلة، ودخلوا في أحوال وأعمال فاسدة، وخرجوا عن التمييز الذي فضل الله به بنى آدم على غيرهم»(٤).

<sup>(</sup>١) العمدة في شرح البردة (ص٢٧٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: بغية المرتاد لابن تيمية (ص۲۵۷) وما بعدها، مجموع الفتاوى (۳۳۸/۱۸)، درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية أيضاً (۹/۱)، المسودة (ص۵۵).

<sup>(</sup>T) المنح المكية (٢/ ٨٦٨).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٣/ ٣٣٨ ـ ٣٣٩)، وانظر: درء تعارض العقل والنقل (٥/ ٢٤٤)، =

77

وقد استدل ابن حجر - غفر الله له - بالعقل في بعض المسائل العقدية، وجانب الصواب فيها؛ نظراً لمخالفته منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال به - كما سيأتي -.

# ثانياً: منهجه في تقرير العقيدة:

سلك ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ في تقرير العقيدة منهج المتكلمين، وبرز ذلك في عدة جوانب، منها:

### ١ ـ معارضته النقل بالعقل، وتقديمه العقل عليه. وحكمه بموجبه:

من الأصول المقررة أن «ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة، بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط»(١).

فالمعارضة بين النقل الصحيح والعقل الصريح وَهُم عقلي لا وجود له في الواقع.

وأول من عارض بين العقل والنقل وقدم المعقول على المنقول هم الجهمية ( $^{(7)}$ )، ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة ( $^{(7)}$ )، وتبعهم عليه الأشاعرة

الاستقامة له أيضاً، الصواعق المرسلة لابن القيم (١٢٧٧/٤)، شرح الطحاوية (١/ ٢٧٧)، وللاستزادة: منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل لجابر إدريس.

 <sup>(</sup>۱) درء التعارض (۱/۱٤۷).

<sup>(</sup>۲) الجهمية: هم طائفة من أهل البدع، ينتسبون إلى الجهم بن صفوان السمرقندي، من بدعهم: القول بنفي الأسماء والصفات عن الله تعالى، وأن العبد مجبور على فعله ولا قدرة له ولا اختيار، وأن الإيمان إنما هو المعرفة، وأنه لا يزيد ولا ينقص، وغيرها. انظر: التنبيه والرد (ص۱۱۰)، مقالات الإسلاميين (۱/۲۱۶)، الفرق بين الفرق (ص۲۱۱)، الملل والنحل للبغدادي (ص۱٤٥)، الفصل (۲۰٤/۶)، الملل والنحل للشهرستاني (۱/۸۲)، البرهان (ص٤٤).

<sup>(</sup>٣) المعتزلة هي فرقة ظهرت في الإسلام في أوائل القرن الثاني، وسلكت منهجاً عقلياً متطرفاً في بحث العقائد الإسلامية، ورأسها واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، وجملة أصولهم خمسة هي: التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد ستروا تحت كل واحد منها معنى باطلاً يخالف المتبادر منه.

انظر: التنبيه والرد للملطي (ص٤٩)، مقالات الإسلاميين (١/ ٢٣٥)، الفرق بين الفرق (ص١١٤)، الملل والنحل للبغدادي (ص١٨٣)، الفصل (٥٧/٥)، التبصير في الدين=

والماتريدية وبخاصة المتأخرون منهم، حتى صار ذلك علامة عليهم تميزهم عن أهل السنة والجماعة.

يقول العلامة أبو المظفر السمعاني (١) كَالله: «اعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول، وجعلوا الاتباع والمأثور تبعاً للمعقول»(٢).

وشبهة هؤلاء على اختلافهم أن العقل هو الذي دل على صحة النقل، وذلك بمعرفة الله وصدق الرسول، فلو قدم النقل على العقل لكان في ذلك تقديم للفرع على الأصل، ولكان فيه إبطال للأصل، وإذا بطل الأصل الدال على الفرع بطل بالتالي الفرع المترتب عليه، وقد ذكر هذا المعنى كثير من أهل الكلام بعبارات متنوعة، وأساليب مختلفة (٣).

وقد قرر ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ ذلك في كتبه، وفرّع عليه جملة من المسائل العقدية.

حيث قال: «وكالنص، حكم العقل القطعي، فالاعتقاد المستند إليه صحيح، وإن لم يرد فيه نص، بل لو ورد النص بخلافه، وجب تأويل النص إليه، كآيات الصفات وأحاديثها؛ إذ ظاهرها محال على الله عقلاً، فوجب صرفها عنه بتأويلها بما يوافق العقل»(٤).

<sup>= (</sup>ص٥٣)، الملل والنحل للشهرستاني (٤٣/١)، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص٢٧)، البرهان (ص٤٩).

<sup>(</sup>۱) هو منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي السمعاني، أبو المظفر، الحنفي ثم الشافعي، أصولي مفسر سلفي، له مصنفات منها: تفسيره المشهور، والقواطع في أصول الفقه، والانتصار لأهل الحديث، توفي سنة ٤٨٩هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (١١٩/١١٤)، شذرات الذهب (٣/٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) نقله عنه السيوطي في صون المنطق (ص١٨٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص٢١٢، ٢٣٣، ٢٦٢، ٢٢٦)، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني (ص٣٠١)، معالم أصول الدين للرازي (ص٢٤)، غاية المرام للآمدي (ص٢٠٠)، المسامرة شرح المسايرة لابن أبي شريف (ص٩٩).

<sup>(3)</sup> المنح المكية (Y/ ARA).

وبناء على هذا أوّل ابن حجر \_ غفر الله لـه \_ نصوص الصفات كالعلو<sup>(۱)</sup>، واليمين<sup>(۲)</sup>، والأصابع<sup>(۳)</sup>، والنور<sup>(3)</sup>، والصورة<sup>(ه)</sup>، والكلام<sup>(۲)</sup>، والنزول<sup>(۱)</sup>، والقرب<sup>(۸)</sup>، والمحبة<sup>(۹)</sup>، والرحمة<sup>(۱۱)</sup>، والغضب<sup>(۱۱)</sup>، ونفى دلالاتها اللائقة بالله تعالى.

ولا شك في بطلان ما قرره ابن حجر من المعارضة بين العقل والنقل وتقديم العقل والحكم بموجبه عليه، لِمَا يلزم على ذلك من فتح باب الزندقة والإلحاد في آيات الله وأسمائه على مصراعيه، بدعوى مخالفتها لصرائح العقول.

ولهذا فمن طرد هذا الأصل الباطل أدّاه إلى الكفر والنفاق والإلحاد، ومن لم يطرده تناقض وفارق العقل والنقل وظهر ما في قوله من التفريق بين المتماثلات القاضي ببطلانه وفساده (١٢).

وهو ما وقع فيه ابن حجر \_ غفر الله له \_ حيث أنكر على المعتزلة طردهم هذا الأصل، ومعارضتهم النقل بالعقل وحكمهم بموجبه بزعمهم في جملة من المسائل كذبح الموت (١٣)، وفتنة القبر، وعذابه ونعيمه، والصراط، والميزان، والحوض، والرؤية (١٤).

وبسط الكلام في بيان بطلان هذا الأصل، والرد عليه مذكور في مواضعه من كتب أهل العلم (١٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: (ص۳۱۳). (۲) انظر: (ص۳۱۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص٣١٤). (٤) انظر: (ص٣١٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: (ص٣٢٧). (٦) انظر: (ص٣٢٧).

<sup>(</sup>۷) انظر: (ص۳٤٠). (۸) انظر: (ص٣٤٧).

<sup>(</sup>۹) انظر: :(ص۳٤٩). (۹)

<sup>(</sup>۱۱) انظر: (ص٣٥٤).

<sup>(</sup>١٢) انظر: درء التعارض (٥/ ٣٢٢) (٣/٦)، الصواعق المرسلة لابن القيم (١٣٥٣/٤).

<sup>(</sup>۱۳) انظر: الفتاوي الحديثية (ص٢٣٤).

<sup>(</sup>١٤) انظر: الزواجر (١/٠٠١).

<sup>(</sup>١٥) انظر: درء التعارض (٥/ ٢٤٤) وما بعدها، مجموع الفتاوى (٣/ ٣٣٨)، الاستقامة لابن تيمية (١/ ٢٣)، الصواعق المرسلة (١٢٧٧) وما بعدها، شرح الطحاوية لابن أبي العز

# ٢ - إعماله المجاز والتأويل والتفويض في بعض نصوص الكتاب والسنة:

من الأصول المقررة \_ عند القائلين بالمجاز \_ أن الأصل في الكلام الحقيقة، وأن المجاز على خلاف الأصل، فلا يعدل عنها إلا لقرينة (١).

وقد قرر ذلك ابن حجر تَشَلَهُ في مواضع متعددة، وكرره في مواطن مختلفة (٢)، منها قوله:

«كل ما يمكن حمله على ظاهره يتعين حمله عليه، ولا يؤول إلا لدليل يمنع من الحمل على ظاهره»(7).

وأنكر كلله على من صرف ألفاظ النصوص عن حقائقها إلى مجازاتها، وتأولها بما ينافي ظاهرها، كإنكاره على من تأوّل شفاعة الصيام والقرآن يوم القيامة (٤)، ومن تأوّل نزول الحجر الأسود أبيض من الجنة (٥)، ومن تأوّل بقاء الملائكة على أسوار مكة والمدينة لحراستها من الطاعون والدجال (٦).

إلا أن ابن حجر \_ غفر الله لـه \_ خالف ذلك ووقع فيما أنكره على غيره حيث أعمل المجاز والتأويل والتفويض في نصوص الصفات، وحرف دلالاتها عن حقائقها، ومن أمثلة ذلك:

- أ ـ قوله بأن حقيقة اليمين مستحيلة على الله تعالى، وأنها مجاز عن مزيد الرضا والقبول وإعظام الجزاء، وتأويله لها بذلك (٧٠).
- ب ـ قوله بأن حقيقة الأصابع مستحيلة على الله تعالى، وأنها مجاز عن إرادة الخير والشر في العبد، وتأويله لها بذلك (^).

<sup>= (</sup>١/ ٢٧٧)، وللاستزادة: منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل لجابر إدريس (١/ ١١٧) وما بعدها.

<sup>(</sup>١) انظر: الطراز للعلوى (١/ ٧٧).

 <sup>(</sup>۲) انظر: فتح الإله بشرح المشكاة (ص۲۸، ۲۲۳، ۲۲۵، ۳٤۱، ۳٤۳)، التعرف (ص۳۵، ۳۷).

<sup>(</sup>٣) فتح الإله (ص٣٤٦). (٤) انظر: المصدر السابق (ص٢٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر السابق (ص٢٢٥). (٦) انظر: المصدر السابق (ص٤٤٣).

<sup>(</sup>۷) انظر: (ص۳۱۲). (۸) انظر: (ص۳۱۶).

- ج ـ قوله بأن حقيقة النزول مستحيلة على الله تعالى، وأنها مجاز عن نزول أمره أو بعض ملائكته، وتأويله لها بذلك (١٠).
- د\_ قوله بأن حقيقة القرب مستحيلة على الله تعالى، وأنها مجاز عن مزيد الإنعام، وتأويله لها بذلك(٢).
- هـ قوله بأن حقيقة المحبة مستحيلة على الله تعالى، وأنها مجاز عن التفضيل والإنعام، وتأويله لها بذلك (٣).
- و ـ قوله بأن حقيقة الرحمة مستحيلة على الله تعالى، وأنها مجاز عن إرادة الإنعام أو الإنعام نفسه، وتأويله لها بذلك(٤).
- ز ـ قوله بأن حقيقة الغضب مستحيلة على الله تعالى، وأنها مجاز عن إرادة الانتقام أو الانتقام نفسه، وتأويله لها بذلك (٥).

وإعمال ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ المجاز والتأويل والتفويض في هذه المسائل مخالف لِمَا قرره هو من جهة، ومنافٍ للصواب من جهة أخرى، وسيأتى لذلك مزيد بسط \_ بإذن الله \_(٦).

# ٣ ـ قصره شمولية بعض النصوص الشرعية، وذلك بتقييده مطلقها وتخصيصه عموماتها دون دليل شرعى:

الأصل بقاء شمولية النصوص الشرعية على ما تدل عليه، فلا تقيد إطلاقاتها أو تخصص عموماتها إلا بدليل؛ إذ قصر شموليتها بالتقييد أو التخصيص دون دليل تحكم وقول على الله بلا علم، وهو منهج أهل الأهواء على اختلافهم.

وقد قرر ابن حجر كِلَّةُ ذلك، وأنكر على من خالفه، حيث قرر عموم النصوص الدالة على تحريم الحلف بغير الله، ورد على من استثنى

<sup>(</sup>۱) انظر: (ص ۳٤٠). (۲) انظر: (ص ٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص٣٤٩). (٤) انظر: (ص٣٥٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: (ص٤٥٤).

<sup>(</sup>٦) انظر في مناقشة المجاز: (ص١٦٢)، وفي مناقشة التأويل (ص٢٩٧)، وفي مناقشة التفويض (ص٣٠٠).

من ذلك الحلف بالنبي ﷺ، وجعل ذلك تحكماً لا دليل عليه.

يقول في ذلك: «نهى ﷺ الناس عن الحلف به وبغيره من الخلق على حد واحد، فتحريم بعض الصور فقط تحكم»(١).

إلا أن ابن حجر \_ غفر الله لـه \_ وقع في نحو ما أنكره حيث قصر شمولية النصوص الشرعية فقيد مطلقها، وخصص عامها في جملة من المسائل العقدية دون دليل، ومنها:

- أ ـ قصره النصوص الدالة على تحريم اتخاذ القبور مساجد على من اتخذها بقصد التبرك والتعظيم، وقوله بكراهة ذلك مع عدمه (٢).
- ب \_ قصره النصوص الدالة على تحريم اتخاذ السرج على القبور على من فعل ذلك بقصد التبرك بصاحب القبر وتعظيمه، وقوله بكراهة ذلك مع عدمه (٣).
- ج ـ قصره النصوص الدالة على تحريم البناء على القبور على المقابر المسبلة والموقوفة، وقوله بكراهة ذلك في المملوكة (٤).
- د \_ قصره النصوص الدالة على تحريم تجصيص القبور على غير قبور الأنبياء والأولياء، وقوله بجواز ذلك في قبورهم (٥).
- هـ قصره النصوص الدالة على تحريم الكتابة على القبور على الكتابة التي لا تدل على المقبور، وقوله بجواز كتابة ما يدل عليه، بل واستحبابها في قبور الأنبياء والأولياء (٢).

### ٤ ـ استدلاله بالأحاديث الضعيفة في تقرير المسائل العقدية:

من المتقرّر عند أهل العلم أن المسائل العقدية لا تبنى إلا على صحيح الأخبار دون سقيمها، «فالأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة ليُلبّسوا بها على أهل الإسلام، أو الأحاديث الضعيفة \_ إما لضعف رواتها أو جهالتهم، أو لعلة فيها \_ لا يجوز أن يقال بها، ولا اعتقاد ما فيها، بل

<sup>(</sup>١) تنبيه الأخيار (ل١٩/ب). (٢) انظر: (ص٢٠٧).

<sup>(</sup>۳) انظر: (ص۲۱۳). (٤) انظر: (ص۲۱۳).

<sup>(</sup>٥) انظر: (ص٢١٣). (٦) انظر: (ص٢١٧).

VY >>=

وجودها كعدمها»(١).

وقد قرّر ابن حجر ﷺ ذلك وأكّد عليه، حيث قال: «المغيبات عنا لا يجوز لنا أن نقدم على الإخبار بشيء منها إلا إن صح سنده عن النبي ﷺ، وأما ما لم يصح سنده لا يجوز ذكره إلا مع بيان ضعفه أو مخرجه، وأما الجزم فلا يجوز إلا بما علمت صحته عن النبي ﷺ»(٢).

إلا أن ابن حجر \_ غفر الله لـه \_ لم يلتزم بما ذكر في استدلاله على المسائل العقدية، بل إنه استدل بالضعيف والموضوع وما لا أصل لـه، وقد أوقعه ذلك في الخطأ في جملة من المسائل العقدية (٣)، منها:

أ - قوله باستحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي عليه (٤).

ب \_ قوله باستحباب التوسل بالنبي على وذلك بطلب الدعاء منه بعد وفاته أو التوسل بذاته أو جاهه (٥).

ج ـ قوله بنبوة إبراهيم ابن نبينا محمد ﷺ (٦).

د عده جملة من الخصائص لنبينا محمد عليه وهي غير ثابتة لـه(٧).

هـ دكره لبعض علامات المهدي وخصوصياته وهي غير ثابتة (^).

و ـ ذكره لبعض صفات يأجوج ومأجوج وهي غير ثابتة (٩).

### ٥ ـ تجويزه الاحتجاج بالحديث الضعيف في المناقب، واستدلاله به فيها:

«مسلك أهل التحقيق أن الحكم بفضيلة لأحد حكم شرعي، وأحكام الشرع متساوية الأقدام، فلا وجه للتمسك بالضعاف فيها بل لابد أن يكون الخبر صحيحاً لذاته أو لغيره، وكذا الحسن، فلا يحتج بالضعيف إلا على

<sup>(</sup>١) ذم التأويل لابن قدامة (ص٤٧). (٢) الفتاوي الحديثية (ص٣٧).

<sup>(</sup>٣) كتب الباحث علي رضا بن عبد الله بحثاً نشره في مجلة الحكمة عنون له بالأحاديث المكذوبة الواهية في كتاب الفتاوى الحديثية لابن حجر المكي، أتى فيه على عدد من الأمثلة وناقش ابن حجر فيها مناقشة حديثية.

<sup>(</sup>٤) انظر: (ص٢٢٣). (٥) انظر: (ص٢٥٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: (ص٤٢٤). (٧) انظر: (ص٤٥٠).

<sup>(</sup>۸) انظر: (ص۵۰۷). (۹) انظر: (ص۵۱۷).

طريق الشهادة والمتابعة إذا كان موافقاً لهما»(١).

إلا أن ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ خالف ذلك حيث قرر جواز الاحتجاج بالحديث الضعيف في المناقب، بل حكى عن بعضهم نقله الاتفاق على ذلك.

يقول في ذلك: «الضعيف يعمل به في المناقب، قال بعض حفاظ المتأخرين: «اتفاقاً كالفضائل» انتهى... فاستحضر ذلك عند رؤيتك لكل حديث ضعيف وجدته في المناقب فإن هذه القاعدة مما يعظم نفعها جداً، ويجهلها أكثر المحصلين»(٢).

وقول ابن حجر \_ غفر الله لـه \_ متعقب من وجوه:

الأول: أن المناقب من الأحكام العقدية، والحكم بها حكم شرعي، لا بد فيه من تحقق صحته.

الثاني: أن القول بذلك ولج منه الرافضة والمتصوفة وغيرهم لإثبات كثير من عقائدهم الباطلة.

الثالث: أن هذا القول قد جر كثيراً من القائلين به إلى الاستدلال بالأحاديث الموضوعة وما لا أصل له، ومنهم ابن حجر نفسه ـ كما سيأتي ـ.

الرابع: أن الذي عليه المحققون من أهل العلم - كما سبق - عدم الاستدلال بالحديث الضعيف في المناقب والفضائل (٣)، وعدم اعتباره حجة فيها، فضلاً عن القول باتفاقهم على قبوله.

وقد أوقع ابن حجر \_ غفر الله له \_ وتجاوز عنا وعنه \_ القول بذلك في الخطأ في جملة من المسائل العقدية، منها:

<sup>(</sup>١) الدين الخالص لصديق حسن (٣/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٢) المنح المكية (١/ ٢٧٧)، وانظر: تطهير الجنان (ص١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب (١/ ٧٤)، فتح المغيث للسخاوي (٢٦٧/١ - ٢٦٧/١)، الدين الخالص (٣/ ٣١٦)، وللاستزادة: الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به للدكتور عبد الكريم الخضير (ص٢٥٠) وما بعدها، تحقيق القول بالعمل بالحديث الضعيف للدكتور عبد العزيز العثيم (ص٢٨) وما بعدها.

أ \_ قوله باختصاص نبينا محمداً على بأنه أول النبيين في الخلق والنبوة (١٠). ب \_ قوله باختصاص نبينا محمداً على بأنه خلق من نور (٢٠).

ج - قوله باختصاص نبينا محمداً على بأنه المقصود من الخلق، والممد لهم، وخليفة الله فيهم (٣).

د \_ قوله باختصاص نبينا محمداً ﷺ بإحياء أبويه لـه وإيمانهما به (٤).

هـ قوله بنبوة إبراهيم ابن نبينا محمد ﷺ (٥).

#### ٦ - حكايته الإجماع على غير وجهه، ودعواه تحققه باتفاق طائفته:

من معالم منهج المتكلمين على اختلافهم حكايتهم الإجماع بحسب ما يعتقدون أنه من دين الإسلام، والإجماع فيه غير متحقق، بل قد يكون الإجماع مُنعقداً على خلافه، ولهم في ذلك أمثلة متعددة.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَّهُ في وصفهم: «فهؤلاء تجد عمدتهم في كثير من الأمور المهمة في الدين إنما هو على ما يظنونه من الإجماع، وهم لا يعرفون في ذلك أقوال السلف البتة، أو عرفوا بعضها ولم يعرفوا سائرها، فتارة يحكون الإجماع ولا يعلمون إلا قولهم وقول من ينازعهم من الطوائف المتأخرين، طائفة أو طائفتين أو ثلاث، وتارة عرفوا أقوال بعض السلف.

والأول كثير في أصول الدين وفروعه كما تجد كتب أهل الكلام مشحونة بذلك، يحكون إجماعاً ونزاعاً ولا يعرفون ما قال السلف في ذلك البتة، بل قد يكون قول السلف خارجاً عن أقوالهم، كما تجد ذلك في مسائل أقوال الله وأفعاله وصفاته؛ مثل: مسألة القرآن، والرؤية، والقدر، وغير ذلك»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: (ص٤٥١). (٢) انظر: (ص٤٥٤)

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص٤٥٨). (٤) انظر: (ص٤٦١).

<sup>(</sup>٥) انظر: (ص٤٢٤).

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوى (٢٥/١٣)، وانظر: درء التعارض (٨/ ٩٤، ٩٦، ٩٩)، بيان تلبيس الجهمية (١/ ٨٦)، الفتاوى الكبرى (٥/ ١٢٦ ـ ١٢٧، ١٨١، ٢٦٥)، التسعينية (٢/ ٤٨٩، ٣١٦، ٢٦٢) (٣/ ٨٣٧)، توضيح المقاصد لابن عيسى (٢/ ٣٩٩).

وقد جرى ابن حجر \_ غفر الله لـه \_ على هذا في مواضع من كتبه، وحكى الإجماع في مسائل عدة، الإجماع فيها غير متحقق، أو منعقد على خلاف ما ذكر، منها:

- أ ـ حكايته الإجماع على أن أول واجب على المكلف هو القصد إلى النظر، وزعمه أن ذلك مما لا خلاف فيه (١).
- ج \_ حكايته الإجماع على استحباب التوسل بالنبي على الدعاء منه، أو التوسل بذاته أو جاهه (٣).
- د\_ حكايته الإجماع على أن ظواهر نصوص الصفات غير مرادة، والاتفاق على لزوم تأويلها (٤٠).

#### ٧ ـ استعماله المصطلحات البدعية، والألفاظ المجملة:

الألفاظ والمصطلحات هي طريق التعبير عن العلوم على اختلافها، وبها يحصل بيانها وتوضيحها.

وقد شغف المتكلمون على اختلافهم بإحداث المصطلحات البدعية، والتعبير بالألفاظ المجملة لترويج باطلهم والتشغيب بها على أهل الحق، حتى أصبح ذلك من سماتهم.

ولهذا يقول الإمام أحمد كَلَّهُ في وصفهم: «يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يُشَبِّهُون عليهم، نعوذ بالله من فتن المضلين» (٥).

وهذا الكلام المتشابه الذي يخدعون به جهال الناس يتضمن ما أحدثوه من المصطلحات البدعية والألفاظ المجملة التي عارضوا بها

<sup>(</sup>۱) انظر: (ص۱۰۹). (۲) انظر: (ص۲۲۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص٢٥٦). (٤) انظر: (ص٢٩١).

<sup>(</sup>٥) الرد على الزنادقة والجهمية (ص٨٥).



نصوص الكتاب والسنة (١).

وقد جرى ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ على سبيلهم وسلك طريقهم في مواضع عديدة، حيث أطلق جملة من هذه المصطلحات والألفاظ وعارض بها دلائل الوحيين، منها:

- أ \_ إطلاقه لفظ (الجسم) ومعارضته به النصوص الدالة على اتصاف الله تعالى بما يليق به من الصفات (٢).
- ب \_ إطلاقه لفظ (الجهة) ومعارضته به النصوص الدالة على علو الله على الله الله الله الله الله الله الله
- ج إطلاقه لفظي (الحركة) و(الانتقال) ومعارضته بها النصوص الدالة على نزوله ﷺ.
- د \_ إطلاقه ألفاظ (الحيز) و(المكان) و(الجهة) ومعارضته بها النصوص الدالة على رؤية الله تعالى في الجنة إلى جهة العلو<sup>(٥)</sup>.

والحق الذي لا محيد عنه أن هذه الألفاظ ألفاظ مجملة، وهي ألفاظ اصطلاحية يراد بها معان متنوعة، ولم ترد في الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات، فالمعارضة بها ليست معارضة بدلالة شرعية (٦).

والألفاظ من حيث هي قسمان:

الأول: ألفاظ وردت في كتاب الله أو سنة رسوله ﷺ، فهذه يجب إثباتها والقول بما دلت عليه.

والثاني: ألفاظ لم ترد في كتاب الله أو سنة رسوله على فهذه لا تنفى ولا تثبت حتى يستفسر عن المراد بها، فإن تضمنت حقاً أثبتت

<sup>(</sup>۱) انظر: درء التعارض (۱/ ۲۲۲)، بيان تلبيس الجهمية، تحقيق: حقي (۱/ ٣٨٢ \_ ٣٨٣)، الصواعق المرسلة (٣/ ٩٢٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: (ص۳۰۶، ۳۶۰). (۳) انظر: (ص۳۰۶).

<sup>(</sup>٤) انظر: (ص ٣٤٠). (٥) انظر: (ص ٥٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: مجموع الفتاوى (٥/ ٢٩٨ ـ ٢٩٩) (٦/ ٣٦ ـ ٣٧)، (١١٣/١٢ ـ ١١٣) (١١/ ٣٢٠)، بيان تلبيس الجهمية (٢/ ٤٩٩)، مختصر الصواعق المرسلة (٢/ ٢٥٧)، تنبيه ذوي الألباب السليمة لابن سحمان (ص٩، ١٠)، وللاستزادة: تغيير الدلالة الوضعية للألفاظ العقدية وأثره في علم العقيدة د. إبراهيم البريكان (ص١٥٣).

- (VV)

وعبر عنه بالألفاظ الشرعية الواردة، وإن تضمنت باطلاً ردت جملة وتفصيلاً(١).

# ٨ ـ اعتماده على غيره في تقريره لبعض المسائل العقدية، وتقليده لهم، دون تحققه من صحة كلامهم:

مما عرف المتكلمون به تتابع بعضهم على تقليد بعض في المسائل العقدية مع زعمهم تحريم التقليد وقولهم بوجوب النظر في أصول الدين على آحاد المسلمين!

وبالنظر في آراء ابن حجر \_ غفر الله لـه \_ في المسائل العقدية، ومقارنتها بآراء غيره يظهر جلياً اعتماده على غيره في بعضها وتقليده لـه دون تحققه من صحة كلامه.

ويتضح ذلك في متابعته لبعض أهل العلم في جملة من المسائل العقدية ومشاركته لهم في أخطائهم، ومن ذلك:

- أ \_ اعتماده على تقي الدين السبكي (٢) في مسألتي شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي ﷺ (٣)، والتوسل (٤).
- ب ـ اعتماده على الحافظ السيوطي فيما ذكره من خصائص النبي الله الله الله الله الله الله المهدي (٦) .
  - ج \_ اعتماده على الحافظ السخاوي فيما ذكره من أشراط الساعة<sup>(٧)</sup>.
- هـ اعتماده على العلامة القرطبي (<sup>(۸)</sup>.....

انظر: مجموع الفتاوى (۱۲/۱۲ ـ ۱۱۴).

<sup>(</sup>٢) هو علي بن عبد الكافي بن علي السبكي، تقي الدين، أبو الحسن، أشعري شافعي، من مؤلفاته: شفاء السقام في زيارة خير الأنام، السيف المسلول على من سب الرسول، الفتاوى، توفى سنة ٧٥٦هـ.

انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٦/ ١٤٦)، الدرر الكامنة (٣/ ٦٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص٢٢٥). (٤) انظر: (ص٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: (ص٤٥١). (٦) انظر: (ص٥٠١).

<sup>(</sup>۷) انظر: (ص٥٠٩).

<sup>(</sup>٨) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الله القرطبي،=



في مسألة السماع ومباحثها<sup>(١)</sup>.

واعتماد ابن حجر \_ غفر الله له \_ على هؤلاء متفاوت بين اختصاره لبعض كتبهم دون نقد أو تعليق، أو تبنيه لآرائهم في المسائل العقدية دون تحقق من صحتها، وهو في الغالب لا يشير إلى ذلك، وإنما يعرف بالبحث والمقارنة.

#### ٩ ـ تعصبه لمذهبه، وحصره الحق فيه:

من سمات أهل الكلام ومعالم منهجهم أنهم يُوهِمُون الناس بأنهم وحدهم الذين على الحق والاستقامة ولزوم السنة والجماعة، ويتجاهلون أهل السنة والجماعة على الحقيقة، أو يلمزونهم؛ ليصرفوا أنظار الناس عنهم.

«فإذا قالوا: قال أهل الحق، أو المحققون، أو اتفقوا، أو أجمعوا، أو نحو ذلك فإنما يعنون طائفتهم من أهل الكلام، أو سائر أهل الكلام من غير اعتبار لأهل السنة غالباً، وإذا ذكروا أهل السنة لمزوهم بالحَشوية، أو المقلدة، أو أهل الحديث، أو الحنابلة، أو العامة...»(٢).

وقد جرى على هذا ابن حجر - غفر الله له - حيث زعم أن أهل الحق طائفتان هما: الأشاعرة والماتريدية، وأن أهل البدع من خالفهم (٣).

يقول في ذلك: «المراد بأصحاب البدع من كان على خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، والمراد بهم: أتباع الشيخ أبي الحسن الأشعري، وأبي منصور الماتريدي إمامي أهل السنة»(٤).

أشعري مالكي، من مؤلفاته: الجامع لأحكام القرآن، والتذكرة بأحوال الموتى والآخرة،
 والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وغيرها، توفي سنة ١٧٦هـ. انظر: شذرات الذهب
 (٥/ ٣٣٥)، شجرة النور الزكية (ص١٩٧).

<sup>(</sup>۱) انظر: (ص۷۱۸).

<sup>(</sup>٢) بيان تلبيس الجهمية، تحقيق: اللاحم (٢/ ٦٣٤ \_ ٥٣٧).

<sup>(</sup>۳) انظر: الفتاوى الحديثية (ص۳۷۰)، المولد الشريف (ص٦٥)، الزواجر (٩٩/١)، فتح المبين (ص٦٨)، تطهير الجنان (ص٣٦)، المنح المكية (١٤٥٣/٣).

<sup>(</sup>٤) الفتاوي الحديثية (ص٣٧٠).

بل إنه تجاوز ذلك فادّعى أن المدار في الاعتقاد ليس إلا ما عليه أهل السنة والجماعة، النبين هم بزعمه الأشاعرة والماتريدية.

حيث قال: «اعلم أن المدار في الاعتقاد ليس إلا ما عليه أهل السنة والجماعة وهم:

أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي وتابعوهما، وأنهما أعني الأشعرية والماتريدية، إذا اختلفا في مسألة فالتحقيق والمعمول به ما عليه الأشاعرة كما هو مقرر في الأصول.

على أن بعض المحققين منا معشر الأشاعرة بيّن أن الاختلاف الواقع بين الفريقين إنما هو في مسائل قليلة وأنه يرجع إلى الاختلاف اللفظي؛ لأنه إذا حقق المناط رُئى أن كلاً من الفريقين لا يخالف الآخر»(١).

والحق أن مصطلح أهل السنة لـه إطلاقان:

أحدهما: عام:

والمراد به ما يكون مقابل الرافضة، فيدخل فيه جميع الفرق المنتسبة إلى الإسلام \_ عدا الرافضة \_.

وثانيهما: خاص:

والمراد به ما يكون مقابل أهل البدع والمقالات المحدثة، فلا يدخل فيه إلا أهل السنة والجماعة المحضة (٢).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَثُهُ: «لفظ أهل السنة:

يراد به من أثبت خلافة الثلاثة، فيدخل في ذلك \_ أي: في لفظ أهل السنة \_ جميع الطوائف إلا الرافضة.

وقد يراد به: أهل الحديث والسنة المحضة فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى، ويقول القرآن غير مخلوق، وأن الله يرى في الآخرة،

<sup>(</sup>۱) المولد الشريف (ص ٦٥ ـ ٦٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية (٢/ ٢٢١)، الرد على المنطقيين له (ص٥٢٣).

ويثبت القدر، وغير ذلك من الأمور المعروفة عند أهل السنة والحديث»(١).

وعليه فدعوى ابن حجر \_ غفر الله لـه \_ أن الأشاعرة والماتريدية هم أهل الحق وأهل السنة والجماعة، وهم الذين عليهم المدار في الاعتقاد منقوضة من وجوه:

أ ـ أن مصطلح أهل السنة والجماعة معروف في صدر الإسلام، وقد ورد التعبير به على ألسنة جماعة من السلف قبل الأشعري والماتريدي (٢)، فحصره فيهما ومن سار على منهجهما لا يصح.

ب ـ أن أهل الشيء في اللغة هم أخص الناس به، يقال: أهل الرجل: أخص الناس به، وأهل البيت: سكانه، وأهل الإسلام: من يدين به (٣).

وعليه فمعنى أهل السنة والجماعة: هم أخص الناس بها، وأكثرهم تمسكاً بها، واتباعاً لها، قولاً وعملاً واعتقاداً، وهذا الوصف إنما يتحقق في الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن سلك سبيلهم.

وأما الأشاعرة والماتريدية فإن هذا الوصف بإطلاقه لا يتحقق فيهم، لإعمالهم العقل وتقديمه على النقل، وردهم خبر الآحاد واستعاضتهم عنه بمعقولاتهم.

جـ أن الحق واحد لا يتعدد، والأشاعرة والماتريدية اختلفوا في جملة من المسائل العقدية الكبار، وقد عني جماعة منهم بتحقيق الخلاف فيها، واضطربت أقوالهم في الترجيح بينها (١٤)، ومما أقروا بأن الخلاف فيه

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٢/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) ورد التعبير بذلك عن ابن عباس فله وأيوب السختياني، وسفيان الثوري، والفضيل بن عياض، وأبي عبيد القاسم بن سلام، وأحمد بن حنبل، وابن جرير، والطحاوي - رحمهم الله -.

انظر: الإيمان لأبي عبيد (ص٥٣)، صريح السنة لابن جرير (ص٢٠)، وتهذيب الآثار له (٢/ ١٨٢)، العقيدة الطحاوية (ص٥)، شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (١/ ٢٠، ١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: تهذيب اللغة للأزهري (١/ ٢٢٧)، لسان العرب لابن منظور (١١/ ٢٩).

<sup>(</sup>٤) ذكر الدكتور شمس الدين الأفغاني كلله في رسالته الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات سبعة وعشرين باحثاً عنوا بذلك استقلالاً أو ضمن بحوث لهم.

= **(** 11 )

بينهم حقيقي: معرفة الله تعالى وهل تجب بالشرع أم العقل، وصفة الإرادة، وصفة الكلام، وصفة التكوين، والتكليف بما لا يطاق، والحكمة والتعليل، والتحسين والتقبيح، والاستطاعة، وأفعال العباد، وحكم إيمان المقلد.

ولا شك أن بعض هذه المسائل من المسائل الكِبَار، والكلام فيها تُبْنَى عليه فروع عديدة (١).

فالقول بأن الخلاف لفظي ليس على إطلاقه في كثير من المسائل، ودعوى أن الخلاف الحقيقي إنما هو في مسائل قليلة مردودة بما سبق.

١٠ عداؤه الشديد لمن خالفه، وخصومته له، وبخاصة شيخ الإسلام
 ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم - رحمهما الله - كما سيظهر في
 المبحث التالى.

ونتيجة لهذا المنهج الذي سلكه ابن حجر \_ غفر الله لـه \_ في تقرير المعقيدة وقع في الاضطراب والتناقض، شأنه في ذلك شأن كل من أعرض عن منهج أهل السنة والجماعة وتنكب طريقهم.

يقول العلامة الألوسي كَلَلهُ: «انظر إلى ما قاله ابن حجر في التحفة والزواجر مع ما ذكره في الجوهر المنظم تجد المناقضة ظاهرة...»(٢).

ويقول في معرض تعقبه على كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين: «لم يبين ما ذكره أهل العلم فيه من تعصبه في مذهبه... واضطرابه في أقواله، وعدم ثباته على قول، ومن يراجع أقواله في الزواجر والقواطع ثم يوازن بينها وبين أقواله في الجوهر المنظم والفتاوى الحديثية يجد ما قيل فيه واضحاً صريحاً»(٣).



<sup>(</sup>۱) انظر: الماتريدية للشمس الأفغاني (۱/ ٣٨٥) وما بعدها، الماتريدية للدكتور أحمد الحربي (ص ٤٩٨) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) غاية الأماني (١/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السَّابق (٧٨/٢)، وانظر: فتح المنان للألوسي أيضاً (ص٣٤٠).

#### المبحث الثالث

# موقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم

اشتهر أهل البدع على اختلافهم بعدائهم الشديد لمن خالفهم، وبخاصة أئمة السلف الذين كان لهم عناية بالرد عليهم وبيان زيف أقوالهم، حتى عُدّ جماعة منهم محنة لأهل البدع، ومن هؤلاء شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم ـ رحمهما الله تعالى \_.

ولم يكن ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ بدعاً فيهم، حيث اشتهر بعدائه الشديد لهما، وتعديه عليهما، وتحذيره منهما، وصار كلامه في ذلك محل استدلال الموافق، ومثار جدل المخالف.

فمما قاله في حق شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله -:

- "إياك أن تصغي إلى ما في كتب ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وغيرهما ممن اتخذ إلهه هواه، وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله، وكيف تجاوز هؤلاء الملحدون الحدود وتعدوا الرسوم وخرقوا سياج الشريعة والحقيقة فظنوا بذلك أنهم على هدى من ربهم، وليسوا كذلك...»(١).

- «قال ابن القيم - عن شيخه ابن تيمية -: أنه ذكر شيئاً بديعاً ؛ وهو أنه لما رأى ربه واضعاً يده بين كتفيه أكرم ذلك الموضع بالعذبة...

الفتاوى الحديثية (ص٢٧١).

بل هذا من قبيل رأييهما وضلالهما، إذ هو مبني على ما ذهبا إليه وأطالا في الاستدلال له والحط على أهل السنة في نفيهم له، وهو إثبات الجهة والجسمية لله تعالى، ولهما في هذا المقام من القبائح وسوء الاعتقاد ما تصم عنه الآذان، ويقضى عليه بالزور والبهتان، فقبحهما الله وقبح من قال بقولهما، والإمام أحمد وأتباع مذهبه مبرؤون عن هذه الوصمة القبيحة، كيف وهي كفر عند كثيرين؟»(١).

ومما قاله في حق شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله بخصوصه:

- «ابن تيمية عبد خذله الله تعالى وأضله وأعماه وأذله، بذلك صرح الأئمة الذين بينوا فساد أحواله وكذب أقواله، ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة كلام الإمام المجتهد المتفق على إمامته وجلالته وبلوغ مرتبة الاجتهاد أبي الحسن السبكي، وولده التاج (٢)، والشيخ الإمام العز بن جماعة (٣)، وأهل عصرهم وغيرهم من الشافعية والمالكية والحنفية.

والحاصل أنه لا يقام لكلامه وزن، بل يرمى في كل وعر وحَزن، ويعتقد فيه أنه مبتدع ضال، ومُضلّ جاهل غالٍ، أجارنا الله من مثل طريقته وعقيدته (٤).

- "ولا يعتبر بإنكار ابن تيمية لسن زيارته ﷺ فإنه عبد أضله الله كما قال العز بن جماعة، وأطال في الرد عليه التقي السبكي في تصنيف مستقل، ووقوعه في حق رسول الله ﷺ ليس بعجب، فإنه وقع في حق الله سبحانه،

<sup>(</sup>١) أشرف الوسائل، شرح الشمائل (ص١٧٣).

<sup>(</sup>٢) هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، تاج الدين، أبو نصر، أشعري شافعي، من مؤلفاته: طبقات الشافعية الكبرى، جمع الجوامع، الأشباه والنظائر في الفقه، توفى سنة ٧٧١ه.

انظر: الدرر الكامنة (٢/ ٤٢٥)، شذرات الذهب (٦/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) هو عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي، عز الدين، أشعري شافعي، من مؤلفاته: هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك، تخريج أحاديث الرافعي، مختصر في السيرة النبوية، توفي سنة ٧٦٧هـ.

انظر: الدرر الكامنة (٢/ ٣٧٨)، شذرات الذهب (٢٠٨/٦).

<sup>(</sup>٤) الفتاوي الحديثية (ص١٥٦ \_ ١٥٧).

تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً، فنسب إليه العظائم؛ كقوله: إن لله تعالى جهة ويداً ورجلاً وعيناً وغير ذلك من القبائح الشنيعة، ولقد كفَّره كثير من العلماء، عامله الله بعدله، وخذل متبعيه الذين نصروا ما افتراه على الشريعة الغراء»(١).

- «من هو ابن تيمية حتى ينظر إليه أو يعول في شيء من أمور الدين عليه؟! وهل هو إلا كما قال جماعة من الأئمة الذين تعقبوا كلماته الفاسدة؛ وحججه الكاسدة؛ حتى أظهروا عوار سقطاته؛ وقبائح أوهامه وغلطاته؛ كالعز بن جماعة: عبد أضله الله تعالى وأغواه، وألبسه رداء الخزي وأرداه، وبوأه من قوة الافتراء والكذب ما أعقبه الهوان؛ وأوجب له الحرمان...

هذا ما وقع من ابن تيمية مما ذكر، وإن كان عثرة لا تقال أبداً، ومصيبة يستمر شؤمها سرمداً، ليس بعجيب، فإنه سولت له نفسه وهواه وشيطانه أنه ضرب مع المجتهدين بسهم صائب، وما درى المحروم أنه أتى بأقبح المعائب؛ إذ خالف إجماعهم في مسائل كثيرة، وتدارك على أئمتهم سيما الخلفاء الراشدين باعتراضات سخيفة شهيرة، حتى تجاوز إلى الجناب الأقدس، المنزه - سبحانه - عن كل نقص، والمستحق لكل كمال أنفس، فنسب إليه الكبائر والعظائم، وخرق سياج عظمته بما أظهره للعامة على المنابر من دعوى الجهة والتجسيم، وتضليل من لم يعتقد ذلك من المتقدمين والمتأخرين، حتى قام عليه علماء عصره؛ وألزموا السلطان بقتله أو حبسه وقهره، فحبسه إلى أن مات وخمدت تلك البدع، وزالت تلك الضلالات، ثم انتصر له أتباع لم يرفع الله لهم رأساً، ولم يظهر لهم جاهاً ولا بأساً، بل ضربت عليهم الذلة يرفع الله لهم رأساً، ولم يظهر لهم جاهاً ولا بأساً، بل ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» (٢٠).

والمسائل التي أخذها ابن حجر \_ غفر الله له \_ على شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم \_ رحمهما الله \_ وشنع بها عليهما، قسمان:

الأول: مسائل فقهية: كالقول بأن الطلاق الثلاث يقع واحدة، وأن

<sup>(</sup>١) حاشية الإيضاح (ص٤٨٩).

<sup>(</sup>٢) الجوهر المنظم (ص١٢ ـ ١٣).

الصلاة إذا تركت عمداً لا يجب قضاؤها، وأن المكوس إذا أخذت من التجار أجزأتهم عن الزكاة ونحوها.

والثاني: مسائل عقدية، وهي بحسب زعمه:

- ١ ـ القول بتحريم زيارة قبر النبي ﷺ.
  - ٢ ـ القول بتحريم التوسل بالنبي ﷺ.
- ٣ \_ القول بإثبات الجسمية والجهة لله تعالى.
  - ٤ \_ القول بعدم عصمة الأنبياء.
    - ٥ \_ القول بفناء النار.
- ٦ ـ القول بأن التحسين والتقبيح شرعيان وعقليان.
- ٧ ـ القول بأن مخالف الإجماع لا يكفر ولا يفسق.
- ٨ القول بأن التوراة والإنجيل لم تبدل ألفاظهما وإنما بدلت معانيهما (١).

والملاحظ أن ابن حجر \_ غفر الله له \_ في تهجمه على شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم \_ رحمهما الله \_ وتشنيعه عليهما متابع لقول بعض من تقدمه كالتقي السبكي، وابنه التاج، والعز بن جماعة الذين أشار إليهم في كلامه المتقدم.

ولهذا كان سياقه لأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم لا يخلو من الاتهام بالباطل، وقول الزور، والتلبيس والتضليل والتقول؛ مما يدل على عدم تحقق ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ منها ووقوفه عليها.

يقول الشيخ محمد صفي الدين البخاري الحنفي (٢) كَالله بعد سياقه لجملة من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله وبراءته مما نسب إليه:

«فإن قلت: ما نقلته في هذا الجزء يدل على براءة الشيخ مما نسب

<sup>(</sup>١) انظر: الفتاوي الحديثية (ص١٥٨ ـ ١٥٩).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن أحمد بن محمد خير الله البخاري الأثري، صفي الدين أبو الفضل الحسيني، ماتريدي حنفي، من مؤلفاته: القول الجلي في ترجمة الشيخ تقي الدين ابن تيمية الحنبلي، توفي سنة ١٢٠٠هـ.

انظر: فهرس الفهارس (١/ ١٥٢)، معجم المؤلفين (٩/٥).

**√ ∧٦** >>=

إليه وعلو مرتبته، فما بال العلاء البخاري<sup>(۱)</sup> والتقي الحصني<sup>(۱)</sup>، وابن حجر الهيتمي وغيرهم ينسبونه إلى أمور فظيعة؟!

قلت: اعلم ـ وفقك الله تعالى ـ أن ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ كان رجلاً مشهوراً بالعلم والفضل وحفظ السنة، وكان مبالغاً في مذهب الإثبات، وكان يكره التأويل أشد الكراهة، وكان يرد على المتصوفة ما ذكروه في كتبهم من وحدة الوجود وما شاكلها كعادة أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين. . . وكان قد خالف الأئمة الأربعة في بعض. . .

فقام عليه ناس وحسدوه وأبغضوه، وأشاعوا عنه ما لم يقله من التشبيه والتجسيم وغير ذلك، فدخل ذلك على بعض أهل العلم من الحنفية والشافعية وغيرهما، ولم يطلبوا تحقيق ذلك من كتبه المشهورة، واعتمدوا على السماع، فوقع منهم ما قد وقع، وقد وقع مثل هذا لغير واحد من أهل العلم والفضل»(٣).

ونظراً لشهرة ابن حجر كَلَيْهُ وعلو مكانته في عصره، وكثرة تصانيفه، وشدة خصومته، أصبح كلامه في حق الشيخين أشهر من كلام غيره، وأكثر أعداؤهما من سياقه ونقله.

ولهذا يقول النبهاني (٤) عنه: «كان أشد أئمة المسلمين إنكاراً لبدع ابن تيمية ورداً عليه بأشد العبارات؛ شفقة على المسلمين، ومحاماة عن هذا الدين المبين، وله في ذلك عبارات كثيرة في كتبه ولا سيما في الفتاوى

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن محمد البخاري، المشهور بالعلاء البخاري، فقيه حنفي، اشتهر بعدائه لشيخ الإسلام ابن تيمية وتكفيره له، وقد رد عليه ابن ناصر الدين الدمشقي بكتابه المعروف بالرد الوافر، توفي سنة ٨٤١ه.

انظر: الضوء اللامع (٩/ ٢٩١)، شذرات الذهب (٧/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز الحصني، الشافعي، فقيه محدث، اشتهر بعدائه لشيخ الإسلام ابن تيمية، من مؤلفاته: شرح منهاج الطالبين، وشرح مختصر أبي شجاع، وكفاية الأخيار، توفى سنة ٨٢٩هـ.

انظر: الضوء اللامع (١١/ ٨١)، شذرات الذهب (٧/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) القول الجلي في ترجمة الشيخ تقي الدين ابن تيمية الحنبلي (ص٩٢ \_ ٩٤).

<sup>(</sup>٤) هو يوسف بن إسماعيل بن حسن بن محمد النبهاني الشافعي، أشعري صوفي، من مؤلفاته: جامع كرامات الأولياء، شواهد الحق في الاستغاثة بخير الخلق، الأنوار المحمدية في المواهب اللدنية وغيرها، توفي سنة ١٣٥٠ه.

الحديثية . . . »<sup>(۱)</sup>.

وقد انتصر لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم - رحمهما الله - جمع من أهل العلم، وردوا على ابن حجر - عفا الله عنه - ما قاله فيهما، وشنع به عليهما، وفيما يلي طرف من كلامهم:

السافعي (٢) كَالله حيث ساق كلام ابن حجر عفا الله عنه في حق الشافعي وقب عليه بقوله: «أما إثبات الجهة والجسمية المنسوب إليهما الشيخين، وعقب عليه بقوله: «أما إثبات الجهة والجسمية المنسوب إليهما فقد تبين حاله، وأنهما لم يثبتا الجسمية أصلاً؛ بل صرّحا بنفيها في غير ما موضع من تصانيفهما، ولم يثبتا الجهة على وجه يستلزم محذوراً. وإنّما أقرا قوله تعالى: ﴿أَسْتَوَىٰ عَلَ ٱلْعَرَّينِ ﴾ على ظاهره الذي يليق بجلال ذات الله تعالى، لا الظاهر الذي هو من نعوت المخلوقين حتى يستلزم الجسميّة...

فالمناسبة التي أبداها ابن تيميّة مناسبة صحيحة غير مستلزمة للتجسيم، ولا مبنيّة عليه أصلاً كما ظنه ابن حجر؛ بل على صحة التجلي في المظهر مع التنزيه بليس كمثله شيء.

٢ ـ العلامة الملا علي بن سلطان القاري الحنفي الماتريدي كَاللهُ وهو
 من أشهر تلاميذ ابن حجر الهيتمي ـ كما سبق<sup>(٤)</sup> ـ حيث ذكر كلام شيخه

<sup>=</sup> انظر: الأعلام (٢١٨/٨)، معجم المؤلفين (٤/ ١٤٥).

<sup>(</sup>١) شواهد الحق في الاستغاثة بخير الخلق (ص١٤٢).

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الشهراني الشهرزوري الكوراني، برهان الدين، محدث شافعي، له مؤلفات منها: إتحاف الخلف بتحقيق مذهب السلف، إفاضة العلام، الأمم لإيقاظ الهمم، توفي سنة ١٠١١ه.

انظر: فهرس الفهارس (١/١١٥)، البدر الطالع (١/١١).

<sup>(</sup>٣) إفاضة العلام له (ل/ ٩٢/أ، ب)، وقد نقل كلامه الألوسي في جلاء العينين (ص٦٤٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: (ص٤٠).



السابق في حق الشيخين الإمامين ابن تيمية وابن القيم، وعقب عليه بقوله: «أقول: صانهما الله عن هذه الوصمة الشنيعة والنسبة الفظيعة، ومن طالع شرح منازل السائرين تبين له أنهما كانا من أهل السنة والجماعة ومن أولياء هذه الأمة.

ومما ذكره في الشرح المذكور قوله (۱) ما نصه: وهذا الكلام من شيخ الإسلام - يعني: الشيخ عبد الله الأنصاري الحنبلي (۲) قدس الله سره الجلي - يبين مرتبته من السنة والمقدار في العلم، وأنه بريء مما رماه به أعداؤه الجهمية من التشبيه والتمثيل على عادتهم في رمي أهل الحديث والسنة بذلك، والرافضة لهم بأنهم نواصب، والناصبة بأنهم روافض، والمعتزلة بأنهم نوابت حشوية، وذلك ميراث من أعداء رسول الله على ميه ورمي أصحابه بتقليب أهل الباطل لهم بالألقاب المذمومة، وقدس الله روح الشافعي حيث يقول ـ وقد نسب إليه الرفض ـ:

إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي ورضى الله عن شيخنا أبى العباس ابن تيمية حيث يقول:

إن كان نصباً حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي وعفا الله عن الثالث (٣) حيث يقول:

فإن كان تجسيماً بثبوت صفاته وتنزيهها عن كل تأويل مفتري فإني بحمد اللَّه ربي مجسم هلموا شهوداً واملؤوا كل محضر

ثم ذكر في الشرح المذكور<sup>(٤)</sup> ما يدل على براءة الرجل من التشنيع المسطور؛ وهو أن حفظ حرمة نصوص الأسماء والصفات بإجراء أخبارها على ظواهرها وهو اعتقاد مفهومها المتبادر إلى أفهام العامة، ولا نعني

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين (٢/ ٨٥) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن محمد بن علي المشهور بأبي إسماعيل الأنصاري الهروي، من مؤلفات ذم الكلام، الأربعين في دلائل التوحيد، الفاروق في الصفات، توفي سنة ٤٨١هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (١٨/ ٥٠٣)، شذرات الذهب (٣/ ٣٦٥).

 <sup>(</sup>٣) هو \_ كما في تعليق مدارج السالكين \_ ابن القيم نفسه.

 <sup>(</sup>٤) انظر: مدارج السالكين (٢/ ٨٧ ـ ٨٨).

بالعامة الجهال؛ بل عامة الأمة كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وقد سئل تَخْلَفُهُ عن قوله تعالى: ﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ اللهِ عن قوله تعالى: ﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ اللهِ عنه اللهِ عنه علوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة (١).

فرق بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة وبين الكيف الذي لا يعقله البشر.

وهذا الجواب من مالك كَاللهُ شافٍ في جميع مسائل الصفات من السمع، والبصر، والعلم، والحياة، والقدرة، والإرادة، والنزول، والغضب، والرحمة، والضحك، فمعانيها كلها معلومة، وأما كيفيتها فغير معقولة؛ إذ تعَقُّل الكيف فرع العلم بكيفية الذات وكنهها، فإذا كان ذلك غير معلوم فكيف نعقل كيفية الصفات؟!

والعصمة النافعة في هذا الباب: أن تصف الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسول الله على من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل تثبت له الأسماء والصفات وتنفي عنه مشابهة المخلوقات، فيكون إثباتك منزهاً عن التشبيه، ونفيك منزهاً عن التعطيل.

فمن نفى حقيقة الاستواء فهو معطل، ومن شبهه باستواء المخلوقات فهو ممثل، ومن قال: هو استواء ليس كمثله شيء فهو الموحد المنزه، انتهى كلامه وتبين مرامه، وظهر أن معتقده موافق لأهل الحق من السلف وجمهور الخلف.

فالطعن الشنيع القبيح الفظيع غير موجه عليه، ولا متوجه إليه...»<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص٥٥) برقم (١٠٤)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٣٩٨/٣) برقم (٦٦٤)، والصابوني في عقيدة السلف (ص١٨) برقم (٢٥١)، وأبو نعيم في الحلية (٢٥٣٥)، وابن عبد البر في التمهيد (١٥١/٧)، وأبو نعيم في الحلية (٢٥٢٥)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٢/ ٣٠٤) برقم (٨٦٦) من طرق عن الإمام مالك ﷺ به. قال الحافظ الذهبي كله في كتابه العلو (٢/ ٩٥٤): «هذا ثابت عن مالك... وهو قول أهل السنة قاطبة».

<sup>(</sup>٢) جمع الوسائل في شرح الشمائل (١٦٨/١)، وانظر: نحواً من كلامه السابق في كتابه المقالة العذبة في العمامة والعذبة (ص٩٠).

٣ - العلامة محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي السلفي (١) كَالله حيث أشار إلى كلام ابن حجر السابق في حق الشيخين، وأبهم قائله، ورد عليه بقوله: «رأيت بعض من أعمى الله بصيرته، وأفسد سريرته، وتشدَّق وصال، ولَقْلَقَ في مقالته، وقال هذا على اعتقاده، وأخذ في الحطِّ على شيخ الإسلام وتلميذه، وزعم أنَّه نصرُ الحق في انتقاده، وهو مع ذلك هوى في مهاوي هَوَاهُ، وله ولهما موقفٌ بين يدي الله، وحينئذ تنكشفُ السّتُور، ويظهر المستُورُ، وأمَّا أنا فلا أخوضُ في حقِّ من سلف، وإن كانت مقالتُه أقرب إلى الضلال والتَّلف؛ لأنَّ الناقدَ بصيرٌ. ولله عاقبة الأمور»(٢).

٤ ـ العلامة صديق حسن خان القنوجي المحدث السلفي (٣) كَاللَّهُ حيث قال في ترجمته لابن حجر الهيتمي ـ عفا الله عنه ـ ما نصه:

«كان له تعصب مع شيخ الإسلام ابن تيمية شديد \_ عفا الله عنه \_ ما (3).

٥ \_ العلامة نعمان خير الدين الألوسي البغدادي الحنفي (٥) كَلَهُ كَلَهُ حيث ألف في ذلك كتاباً سماه «جلاء العينين في محاكمة

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن أحمد بن سليمان السفاريني النابلسي، شمس الدين، سلفي حنبلي، من مؤلفاته: الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية، وشرحها لوامع الأنوار البهية وسواطع الأثرية، والذخائر لشرح منظومة الكبائر، توفي سنة ۱۱۸۸هـ.

انظر: سلك الدرر للمرادي (٤/ ٣١)، الأعلام (٦/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) غذاء الألباب (٢٤٧/٢).

<sup>(</sup>٣) هو صديق حسن خان الحسيني البخاري القنوجي، أبو الطيب، محدث سلفي، من مؤلفاته: الدين الخالص، إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة، قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر، توفى سنة ١٣٠٧هـ.

انظر: التاج المكلل له (ص٥٤١)، الأعلام (٦/١٦٧).

 <sup>(</sup>٤) أبجد العلوم (ص٦٦٢).

<sup>(</sup>٥) هو نعمان خير الدين الألوسي، أبو البركات، البغدادي الحنفي، من مؤلفاته: جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح، صادق الفجرين وغيرها. توفي سنة ١٣١٧ه.

انظر: الأعلام (٨/٤٢)، أعلام العراق لمحمد بهجت الأثري (ص٥٧).

وقد انتصر في كتابه هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية كَالله وبين ما في كلام ابن حجر ـ عفا الله عنه ـ من الظلم والتعدي، وختمه بقوله: «وها أنا بتوفيقه سبحانه قد ذكرت كلام الشيخين، وتصفحت نصوص الطرفين متجنباً عن داء العصبيّة، متنحياً عن حمى الغيرة الجاهلية؛ إذ لست بحنبلي المذهب، حتى أرمي بسهم العصبيّة في هذا المطلب. غير أنّ الآيات القرآنيّة والأحاديث النبويّة المتقدمات في هذا الشأن، حملتني على نصح الإخوان عن الطعن فيمن هو من أولياء الله، والذّبّ عن ذلك الحبر الأواه، وبيان ما عسر تحقيقه ودق تدقيقه على كثير من فضلاء الزمان...

وأقول كما فصلته مراراً: إنّ بعض الأقوال المتقدمة مكذوبة، والبعض الآخر منها لازم المذهب واللوازم غير مطلوبة، ومنها ما هو مذهب الحنابلة كما قد شاع وذاع، ومنها ما هو مجتهد فيه، وللاجتهاد كما لا يخفى عليك اتساع، وأنّ الشيخ أبا العباس قد بلغ نحو أمثاله في ذلك رتبة الاجتهاد بلا التباس، حاوياً لشروطه المتقدمة في هذا الكتاب فله الثواب على ذلك، ولا لوم عليه إن أخطأ بعد أن بذل الوسع فيما هنالك؛ إذ مأخذه الكتاب والسنة الفسيحة المسالك.

وأقول: إنّ الفهامة ابن حجر قد استعجل ولم يتبين عندما أجاب وحرر، حتى بدّعه ونسب إليه المكفر ثم استغفر، فليته تتبع كتب ذلك الإمام، وأقواله المُسَلَّمة عند ذوي النقض والإبرام، حتى يلوح له الصدق، ويتثبت ليتحصحص الحق، ولا ينتقد عليه المتتبعون، أو يغيّر بنقله الغافلون، أو يتبع كلامه في الازدراء والتكفير من أهل زماننا الجاهلون؛ لأنّه العلامة المتبع، ومن إذا قال قولاً يصاخ له ويستمع، وعلى العلات أسأل الله تعالى أن يغفر لهذين الشيخين وينفعنا بعلوم هذين الأحمدين في الدارين (٢).

البع الكتاب بمطبعة المدني سنة ١٤٠١هـ، وحققه الباحث عثمان داود لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سنة ١٤٢٤هـ.

<sup>(</sup>۲) (ص۲۵۱ ـ ۲۵۲)، وانظر: (ص۱۳، ۱۸۹، ۲۶۷، ۲۰۱، ۲۶۷، ۲۰۲).

7 - العلامة محمود شكري بن عبد الله الألوسي السلفي الحنفي (۱) حيث قال: «ما ذكره ابن حجر المكي في فتاواه عن الشيخ: منه ما هو كذب وزور وبهتان منه عليه، كنسبة القول بالجسمية والجهة، وعدم تحريف التوراة والإنجيل ونحو ذلك، وكتب الشيخ المثبوتة في العلم كلها تصرح بضد ذلك، وجميع كتبه مصرحة بنفي الجهة والجسمية، وشطر من كتابه الجواب الصحيح في إثبات تحريف الكتابيين لكتبهم، فأي ذي دين وإنصاف لم يكذب ابن حجر في قوله ويحكم عليه بأنه من الكاذبين، وأن الشيخ كان من المحققين، والمسائل الأخرى التي ادعى ابن حجر على الشيخ أنه خرق بها الإجماع كلها مما قال به السلف، وقام عليها الدليل الصحيح، وألف في اختياراته كتب مفصلة» (۱).

٧ ـ العلامة محمد رشيد رضا البغدادي المصري (٣) كِيَّلْهُ حيث قال: «ما عزاه ابن حجر الهيتمي إلى ابن تيمية من القول بأن الرب تعالى محل للحوادث، وأن القرآن محدث، وأن العالم قديم بالنوع، ومن القول بالجسمية والجهة، وبأن الرسول على لا جاه له كل ذلك مكذوب على ابن تيمية، وكتبه الكثيرة مصرحة بخلاف ذلك، ولم نرَ في كتب أحد من علماء الإسلام مثل ما رأينا في كتبه من الدلائل والبراهين على نفي هذه

<sup>(</sup>۱) هو محمود شكري بن عبد الله بن محمود الخطيب، البغدادي، الحسيني، المشهور بأبي المعالي الألوسي، سلفي حنفي، من مؤلفاته: غاية الأماني في الرد على النبهاني، فتح المنان تتمة منهاج التأسيس رد صلح الإخوان، صب العذاب على من سب الأصحاب وغيرها، توفي سنة ١٣٤٢ه.

انظر: الأعلام (٧/ ١٧٢)، معجم المؤلفين (٣/ ٨١٠).

<sup>(</sup>٢) غاية الأماني في الرد على النبهاني (٢/٥٠).

<sup>(</sup>٣) هو محمد رشيد بن علي رضا، البغدادي، المصري، سلفي في الجملة، له عناية بنشر السنة وعقيدة السلف، من مؤلفاته: تفسير المنار، والوحي المحمدي، والخلافة وغيرها، توفى سنة ١٣٥٤هـ.

انظر: الأعلام (٦/ ٣٦١)، معجم المؤلفين (٩/ ٣١٠).

الأباطيل وتفنيدها. فإما أن يكون ابن حجر قد سمع تلك المطاعن من بعض الكاذبين فصدقها \_ وهو المرجح عندنا \_ وإما أن يكون هو الذي افتجر ذلك عليه وهو ما لا نظنه في مثله، وإما أن يكون ذلك مدسوساً على ابن حجر، وقد دس المفسدون كثيراً في الكتب. . . ومهما كان سبب تلك المطاعن فهي لا قيمة لها مع استفاضة كتب الرجل بخلافها، وقد طبع الكثير منها ولله الحمد. . .

وكلام ابن حجر في ابن تيمية معارض بكلام من هو أعلم منه بالرجال وبما قيل فيهم كسمية الحافظ ابن حجر العسقلاني<sup>(1)</sup> وهو شيخ شيوخه وأعلمهم بالرجال، فانظروا ماذا قال في ابن تيمية في كتابه طبقات الحفاظ وغيره من كتبه. وبمثل قوله فيه وثنائه عليه واعترافه له بمشيخة الإسلام قال: وأثنى واعترف أكابر الحفاظ في عصره وبعد عصره وشهدوا له بالاجتهاد المطلق.

وكتب ابن تيمية أكبر شهادة من كل أولئك العلماء على كون الرجل وصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق، وقصارى ابن حجر أنه في رتبة المرجحين في فقه الشافعية»(٢).

 $\Lambda$  ـ العلامة محمد بن حسين بن سليمان الفقيه المالكي كله حيث قال: «وأما ما عوى به ابن حجر المكي في كتابه الجوهر المنظم، وشرحه لـ مناسك النووي، وكتابه الفتاوى الحديثية من التشنيع والحط على شيخ

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني، العسقلاني، الشافعي، شهاب الدين، أبو الفضل، أحد أعلام المحدثين المتأخرين، من مؤلفاته: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تهذيب التهذيب، التلخيص الحبير، توفي سنة ۸۵۲هـ. انظر: الضوء اللامع (۲/۲۳)، شذرات الذهب (۷/۷۷).

<sup>(</sup>۲) فتاوى الإمام محمد رشيد رضا (٣/ ٨٢٤ \_ ٨٢٥).

 <sup>(</sup>٣) هو محمد بن حسين بن سليمان بن إبراهيم الفقيه، سلفي مالكي، من مؤلفاته: الكشف
المبدي لتمويه أبي الحسن السبكي تكملة الصارم المنكي، توفي سنة ١٣٥٥هـ.
 انظر: ترجمته أوائل كتابه الكشف المبدى (ص١٩).

الإسلام ابن تيمية فقد رأينا أولاً أن نطوي الكشح ونلوي عنان القلم عما نبح به؛ لأنه أشبه بكلام الرافضة في حق الشيخين أبي بكر وعمر، وأين ابن حجر من شيخ الإسلام حتى يُقبل طعنه فيه، فلو وزنا بينه وبين شيخ الإسلام وجدنا الفرق كما بين السماء والأرض، وكما بين الثريا والثرى، وكما بين حب اللؤلؤ والذرة، ولكن لما رأينا بعض الناس الجاهلين الأغبياء قد قلّدُوا ابن حجر في هذيانه، رأينا أن نكتم على بعض ما قاله في حق هذا الإمام فنقول:

أولاً: أما طعن ابن حجر على شيخ الإسلام فهو معارض بمدح الأئمة الأعلام، الذين عاصروا شيخ الإسلام... وغيرهم من المتقدمين قبل ابن حجر المكي، وأما في زمننا وقبله فخلق لا يحصون...

ثانياً: أن ابن حجر لم يعز ما قاله إلى كتاب من كتب شيخ الإسلام، والذي يظهر لي أنه ما رأى منها كتاباً واحداً، وإلا لو رأى لاستحيى من الله أن يقول ما قال، اللهم إلا أن يكون قد غلب عليه التعصب والعناد، وهل يليق برجل ينتسب إلى العلم يستحل الخوض في أعراض أئمة الهدى من غير أن يعزي ما قاله إلى كتاب من كتبهم، بل كُتبهم على خلاف ما قال هذا المفتري.

ثالثاً: أن ابن حجر وأمثاله ممن طعن في شيخ الإسلام لا يقبل طعنهم فيه؛ لأنّهم جاهلون بشهادتهم على أنفسهم أنهم مُقَلِّدُون مُحَرِّمُون على أنفسهم وعلى الناس الاستهداء بالكتاب والسنة مُقرُّون على أنفسهم أنهم لا يفهمون معاني الكتاب والسنة، ولا قدرة لهم على استنباط الأحكام من الأدلة. وأما شيخ الإسلام فقد شهد له بالاجتهاد المطلق، وأنَّ شروط الاجتهاد، قد توفرت فيه واستجمعها سبعون مجتهداً في زمانه، فكيف يليق بالجاهل العاجز عن فهم النصوص أن يطعن في عرض إمام مجتهد، كُتُبه تشهد له بالفضل الذي لم يشاركه فيه إلا القليل من الناس، وما لك يا ابن حجر وما لهذا الإمام أشفق على نفسك وأرحها من العناء فشيخ الإسلام

لا يحط من قدره ما هذيت به. . . »(۱).

وبعد: فما سبق طرف من كلام أهل العلم ـ رحمهم الله ـ في المحاكمة بين العلامة أحمد بن حجر الهيتمي ـ عفا الله عنه ـ وبين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم ـ رحمهما الله ـ على وجه الإجمال، وأما تفصيل الكلام في المسائل المختلف فيها بينهم فقد أوسعها بحثاً العلامة نعمان خير الدين الألوسي كلله في كتابه المشهور جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، ومن أحيل على مليء فليحتل.



<sup>(</sup>١) الكشف المبدى (ص٢٢٤ ـ ٢٢٦).





### الباب الأول

## آراؤه في الإيمان بالله

وفيه تمهيد، وثلاثة فصول:

تمهيد في تعريف التوحيد وأقسامه.

الفصل الأول: آراؤه في توحيد الربوبية.

الفصل الثاني: آراؤه في توحيد الألوهية.

الفصل الثالث: آراؤه في توحيد الأسماء والصفات.





#### ملهنيكه

#### في تعريف التوحيد وبيان أقسامه

يرى ابن حجر كُلُهُ أن الإيمان بالله تعالى يعني الإيمان «بأنه تعالى واحد في ذاته، وصفاته، وأفعاله، لا شريك له في الألوهية \_ وهي استحقاق العبادة \_ منفرد بخلق الذوات بصفاتها وأفعالها وبقدم ذاته وصفاته الذاتية»(١).

وبناء على ذلك فإنه يرى أن الإيمان بالله يعني توحيد الله تعالى المتضمن لتوحيده سبحانه في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات.

ولهذا يحسن قبل بيان آراء ابن حجر في الإيمان بالله ذكر تعريف التوحيد وبيان أقسامه عند أهل السنة والجماعة، ثم عند ابن حجر.

### أولاً: تعريف التوحيد وبيان أقسامه عند أهل السنة والجماعة:

(التوحيد): أصل مادته (وَحَدَ)، وتدور هذه المادة على الانفراد والاختصاص $\binom{(7)}{}$ .

يقول ابن فارس $^{(7)}$ : «الواو، والحاء، والدال: أصل واحد يدل على الانفراد» $^{(2)}$ .

<sup>(</sup>١) فتح المبين لشرح الأربعين (ص٦٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذيب اللغة للأزهري (٤/ ٣٨٤٤ ـ ٣٨٤٨)، الصحاح للجوهري (٢/ ٥٤٧)، لسان العرب لابن منظور، القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص١٤١٤).

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد القزويني، أبو الحسين، الإمام اللغوي، له مصنفات منها: مقاييس اللغة، ومجمل اللغة، وحلية الفقهاء، توفي سنة ٣٩٥هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (١٠٣/١٧)، شذرات الذهب (٣/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٤) معجم مقاييس اللغة (ص١٠٨٤).

وعليه فتوحيد الله تعالى معناه: إفراده تعالى بما يختص به من الربوبية والأسماء والصفات (١).

والتوحيد \_ عند أهل السنة والجماعة \_ ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

- ١ \_ توحيد الربوبية.
- ٢ \_ توحيد الألوهية.
- ٣ \_ توحيد الأسماء والصفات.

وقد دل على ذلك استقراء النصوص من الكتاب والسنة (٢).

#### ثانياً: تعريف التوحيد وبيان أقسامه عند ابن حجر:

وقد عرف ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ التوحيد بتعريفين ضمنهما أقسامه عنده:

الأول: هو الإقرار «بأنه تعالى واحد في ذاته فلا تعدد له بوجه، وصفاته فلا نظير له بوجه، وأفعاله فلا معين له ولا شريك له فيها بوجه» (۳).

وبناء على تعريفه هذا فإن التوحيد ينقسم عنده إلى ثلاثة أقسام:

- ١ \_ توحيد الذات.
- ٢ \_ توحيد الصفات.
- ٣ \_ توحيد الأفعال.

<sup>(</sup>۱) انظر: مدارج السالكين لابن القيم (٣/ ٤٤٩)، تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله (ص۱۷)، لوامع الأنوار البهية للسفاريني (١/ ٥٧)، القول السديد لابن سعدي (ص۱۰)، القول المفيد لابن عثيمين (١/ ٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (٢/٦٢)، مدارج السالكين (١/ ٢٤ ـ ٢٥)، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ((1/3))، تيسير العزيز الحميد ((0/7))، فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن ((1/9))، القول السديد لابن سعدي ((0/1))، أضواء البيان للشنقيطي ((1/9))، وللاستزادة: القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد للعباد ((0/1)).

<sup>(</sup>٣) المنح المكية (١/ ٤٣٦).

وابن حجر في هذا التعريف يوافق المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، كما يوافقهم في أقسامه (١).

والثاني: هو أن «توحيد العبد لربه على مراتب: توحيد له بالقول والوصف بأن يخبر عن وحدانيته، وتوحيد له بالعلم وهو أن يعلمه بالبرهان على وحدانيته، وتوحيد له بالمعرفة وهو أن يعرفه بالبيان كما علمه بالبرهان»(۲).

وابن حجر وإن نقل هذا التعريف عن أبي القاسم القشيري<sup>(٣)(٤)</sup> إلا أنه استحسنه وارتضاه، وهو بهذا يوافق الصوفية في تعريفهم للتوحيد<sup>(٥)</sup>.

وقد عقد ابن حجر \_ غفر الله لـه \_ مقارنة بين توحيد المتكلمين وتوحيد الصوفية فقال: "إن توحيد الله تعالى باللسان العلمي المقرر في كتب أئمة الكلام القول فيه مشهور عند من مارس ذلك الفن واطلع على دقائقه وأحاط بما فيه . . . وأما التوحيد بالأحوال الشهودية  $^{(7)}$  والمواجيد

<sup>(</sup>۱) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار (۱/۲٤۱)، الإنصاف للباقلاني (ص٣٣)، مجرد مقالات الأشعري لابن فورك (ص٥٥)، نهاية الإقدام للشهرستاني (ص٩٠)،التوحيد للماتريدي (ص٣٦، ١١٩)، بحر الكلام للنسفي (ص٤، ١٩).

<sup>(</sup>۲) الفتاوى الحديثية (ص٤٣٧).

<sup>(</sup>٣) هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد، أبو القاسم القشيري النيسابوري، ممن جمع بين الأشعرية والتصوف، من مؤلفاته: الرسالة القشيرية، شرح أسماء الله الحسنى، لطائف الإشارات، توفي سنة ٤٦٥هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٣١٩/٣)، شذرات الذهب (٣١٩/٣).

<sup>(</sup>٤) بحثت عن قول القشيري فلم أجده بهذا اللفظ فيما وقفت عليه من كتبه، فلعل ابن حجر أورده بمعناه، انظر: الرسالة القشيرية (٤٦٣/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: منازل السائرين للهروي (ص٤٧)، الرسالة القشيرية (٢/ ٤٦٢)، روضة التعريف للسان الدين الخطيب (ص٤٩٧).

<sup>(</sup>٦) يُعرّف الصوفية الأحوال الشهودية: بأنها ما يرد على القلب من طرب أو حزن أو بسط أو قبض من أثر المشاهدة بحيث يشهد له بصحة كونه محيطاً من مشاهدة شهوده، وقيل: هي المواهب الفائضة على العبد من ربه، إما واردة عليه ميراثاً للعمل الصالح، وإما نازلة من الحق تعالى امتناناً محضاً.

انظر: معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني (ص٥٢، ١٧٠)، الرسالة القشيرية (١/ ١٥٤)، المعجم الصوفي للحنفي (ص٧١).

العرفانية (١) فهو حال أئمة التصوف الذين أتحفهم الله بما لم يتحف أحداً سواهم. . . فتوحيدهم هو الذي عليه المُعوَّل، وحالهم هو الحال الأكمل، ومن ثم قال بعض محققيهم فارقاً بينهم وبين علماء الكلام: أولئك قوم اشتغلوا بالاسم عن المسمى، ونحن قوم اشتغلنا بالمسمى عن الاسم»(٢).

ويظهر مما سبق أن ابن حجر يرى أن التوحيد له جانبان: جانب علمي وهو ما وافق فيه تعريف المتكلمين، وجانب عملي وهو ما وافق فيه تعريف الصوفية.

وما ذهب إليه ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ في تعريف التوحيد سواء من الجانب العلمي أو الجانب العملي مخالف للحق الذي عليه أهل السنة والجماعة.

#### حيث يؤخذ على تعريفه الأول \_ والذي وافق فيه المتكلمين \_ ما يلي:

المتكلمون بعض العقائد الباطلة، كتضمينهم نفي علو الله على عرشه ومباينته المتكلمون بعض العقائد الباطلة، كتضمينهم نفي علو الله على عرشه ومباينته لخلقه قولهم: "إنه واحد في ذاته لا تعدد له"، وتضمينهم نفي الصفات الثابتة له تعالى قولهم: "إنه واحد في صفاته فلا نظير له".".

وهذه المعاني الباطلة التي ضمنها المتكلمون تعريف التوحيد يقر بها ابن حجر \_ وسيأتي بيان أقواله في ذلك والرد عليها \_(٤).

٢ ـ إهمال التعريف لتوحيد الألوهية ـ الذي هو قطب رحى الدين،

<sup>(</sup>۱) يُعرّف الصوفية المواجيد العرفانية: بأنها كل ما صادف القلب من غم أو فرح، ولها عندهم ثلاث مراتب: التواجد وهو استدعاء الوجد، والوجد وهو إما أن يرجع إلى الأحوال أو إلى المكاشفات والمشاهدات، والوجود ويكون بمشاهدة الحق سبحانه في الوجد على وجه الدوام، ويستعان لتحقيق الوجد بأنواعه الثلاثة بوسائل صناعية كآلات اللهو والطرب.

انظر: معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني (ص٣١٧)، الرسالة القشيرية (١٦١/١)، المعجم الصوفي للحنفي (ص٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الحديثية (ص٤٣٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوي (٣/ ٩٩ \_ ١٠٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: (ص۲۹۰).

وأساس الملة، والمقصود بشهادة أن لا إله إلا الله \_ حيث لم يذكر في التعريف، فإن غاية ما ذكر فيه توحيد الربوبية الذي يقر به المشركون، ولم ينكره أحد من بني آدم.

ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلله بعد أن بين خطأ المتكلمين في تعريفهم السابق: «ما يسمونه توحيداً: فيه ما هو حق، وفيه ما هو باطل، ولو كان جميعه حقاً؛ فإن المشركين إذا أقرّوا بذلك كله لم يخرجوا من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن، وقاتلهم عليه الرسول عليه بل لا بد أن يعترفوا أنه لا إله إلا الله»(۱).

وما أخذ على التعريف الأول من إهمال توحيد الألوهية والاقتصار على توحيد الربوبية يؤخذ على التعريف الثاني ـ والذي وافق فيه ابن حجر مذهب الصوفية ـ.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّشُ: «وكذلك طوائف من أهل التصوف، والمنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد \_ يعني: توحيد الربوبية \_ وأن يشهد أن الله رب كل شيء، ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن، ويبقى من لم يزل، فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها.

ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلماً، فضلاً عن أن يكون ولياً لله، أو من سادات الأولياء»(٢).

وبهذا يعلم خطأ ابن حجر \_ غفر الله لـه \_ في تعريف التوحيد وبيان أقسامه، ومخالفته لما عليه أهل السنة والجماعة.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۳/ ۱۰۱).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣/ ١٠١ ـ ١٠٢).





#### الفصل الأول

### آراؤه في توحيد الربوبية

وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:

التمهيد في تعريف توحيد الربوبية:

المبحث الأول: معرفة الله تعالى.

المبحث الثاني: قوله في الفطرة.

المبحث الثالث: حكم إيمان المقلد.





#### لمهكيكها

#### في تعريف توحيد الربوبية

الربوبية: مصدر رَبَّ يَرُبُّ رَبَابَةً ورُبُوبية (١).

يقول ابن فارس: «الراء والباء يدل على أصوبل:

فالأول: إصلاح الشيء والقيام عليه. . .

والآخر: لزوم الشيء والإقامة عليه...

والثالث: ضم الشيء للشيء.

ومتى أنعم النظر كان الباب كله قياساً واحداً»(٢).

«والرب يطلق في اللغة على المالك، والسيد، والمدبر، والمربي، والقيّم، والمنعم»(٣).

وجميع هذه المعاني ترجع إلى ثلاثة هي: المالك، والسيد، والمصلح، وقد أشار إلى ذلك ابن الأنباري<sup>(3)</sup> حيث قال: «الرب ينقسم على ثلاثة أقسام: يكون الرب المالك، ويكون الرب السيد المطاع... ويكون الرب المصلح»<sup>(6)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: اشتقاق أسماء الله تعالى للزجاجي (ص٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: معجم مقاييس اللغة (ص٣٩٨).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (١/ ٣٩٩)، وانظر: تهذيب اللغة (٢/ ١٣٣٥)، الصحاح (١/ ١٣٠)، القاموس المحيط (ص١١١).

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن القاسم بن بشار، أبو بكر، المشهور بابن الأنباري، إمام مقرئ، ولغوي متفنن، من مؤلفاته: الزاهر في اللغة، وغريب الحديث، وعجائب علوم القرآن وغيرها، توفي سنة ٣٢٨هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٥/ ٢٧٤)، شذرات الذهب (٢/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: لسان العرب (١/ ٤٠٠ \_ ٤٠١).

ويطلق الرب في الشرع ويراد به عين معناه في اللغة.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلله: «الرب سبحانه: هو المالك، المدبر، المعطي، المانع، الضار، النافع، الخافض، الرافع، المعز، المذل»(١).

ويقول العلامة ابن القيم كِلَّة: «الرب هو السيد، والمالك، والمنعم، والمربي، والمصلح، والله هو الرب بهذه الاعتبارات كلها»(٢).

وقد بين ابن حجر كَلَهُ بعض معاني الرب فقال: «رب العالمين: أي مالك، أو سيد، أو مصلح، أو مربي، أو خالق، أو معبود»<sup>(٣)</sup>.

وهو بهذا لم يخرج عما ذكره السلف وأهل اللغة في بيان معنى الرب، سوى تفسيره الرب بمعنى المعبود؛ فإنهما وإن كان بينهما تضمن وتلازم إلا أنهما متغايران (٤).

ولفظ: (رب) لا يطلق بغير الإضافة إلا على الله تعالى.

يقول ابن قتيبة (٥) كَلَّهُ: «لا يقال لمخلوق: هذا الرب معرفاً بالألف واللام كما تقال لله، إنما يقال هذا رب كذا، فيُعرف بالإضافة، لأن الله تعالى مالك كل شيء، فإذا قيل: الرب دلت الألف واللام على معنى العموم، وإذا قيل لمخلوق: رب كذا ورب كذا نسب إلى شيء خاص؛ لأنه لا يملك شيئاً غيره»(٦).

وفي تقرير هذا المعنى يقول ابن حجر تَظَلَهُ: «لا يطلق الرب بالألف

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد (٤/ ١٣٢).

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى (١/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) فتح المبين (ص٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: مدارج السالكين لابن القيم (١/ ٢٤) وما بعدها، مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (٦/ ١٢١)، وللاستزادة: حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية للدكتور على العلياني (ص١٠٥) وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد، خطيب أهل السنة وأحد أئمة السلف، من مؤلفاته: تفسير غريب القرآن، تأويل مختلف الحديث، الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية وغيرها، توفي سنة ٢٧٦هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٦/ ٢٩٦)، شذرات الذهب (١٦٩/٢).

<sup>(</sup>٦) تفسير غريب القرآن (ص٩).

= **(\langle \langle \l** 

واللام إلا على الله تعالى خاصة، فأما مع الإضافة فيقال: رب المال، ورب الدار وغير ذلك...

وإنما كره للمملوك أن يقول لمالكه ربي؛ لأن في لفظه مشاركة لله تعالى في الربوبية . . .  $^{(1)}$ .

وبناء على ما سبق فالمراد بتوحيد الربوبية: هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك(٢).

وإفراده سبحانه بالخلق يراد به: الإقرار والاعتراف بأنه تعالى وحده خالق كل شيء، لا شريك له في ذلك.

وأما إفراده جل وعلا بالملك فيراد به أمران متلازمان:

الأول: الاعتراف بأنه تعالى المالك للكون أجمع بما فيه لا شريك له في ملكه.

والثاني: أنه المدبر له والمتصرف فيه بما شاء لا شريك له في ذلك (٣).



<sup>(</sup>١) الفتاوى الحديثية (ص١٨٦)، وانظر: فتح الإله بشرح المشكاة (ص٦٨٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوى (۱۰/ ۳۳۱)، مدارج السالكين (۱/ ۳۴)، لوامع الأنوار البهية للسفاريني (۱/ ۱۲۸ ـ ۱۲۹)، شرح النونية لابن عيسى (۲/ ۲۲۹)، القول المفيد لابن عثيمين (۱/ ٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: القول المفيد لابن عثيمين (١/ ٥ ـ ٧)، وفتاواه (١٨/١ ـ ١٩).

## المبحث الأول

#### معرفة الله تعالى

عرض ابن حجر كَالله لجملة من المسائل المتعلقة بمعرفة الله سبحانه، وهي: حكم معرفة الله تعالى، والطريق إليها، وبيان دلائلها.

وفيما يلي عرض آرائه في ذلك وتقويمها.

## أولاً: حكم معرفة الله والطريق إليها:

يرى ابن حجر \_ غفر الله لـه \_ أن معرفة الله تعالى كسبية نظرية لا فطرية ضرورية، وأن طريقها النظر، وأنهما أول الواجبات العينية.

حيث يقول: «معرفة الله تعالى والنظر المؤدي إليها هما أول الواجبات العينية، وأساس جميع الفروض وغيرها وسائر أصول الشريعة وفروعها»(١).

ويقول: «يجب شرعاً النظر لمعرفة الله تعالى الواجبة لذاتها... فهو أول واجب، وقال جمع محققون: أوله القصد إلى ذلك النظر، وهي أول واجب ذاتي»(٢).

ويقول: «قال الإمام<sup>(٣)</sup> في الإرشاد: «أول ما يجب على البالغ العاقل باستكماله سن البلوغ أو الحلم شرعاً القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالم...» وما قاله لا خلاف فيه»<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الحديثية (ص٤٣٧). (۲) التعرف (ص١٠٣ ـ ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) المراد به الجويني، وكلامه المذكور في كتابه الإرشاد (ص٢٥).

<sup>(</sup>٤) الفتاوى الحديثية (ص٢٧٤ ـ ٢٧٥).

## التقويم:

اختلف الناس في معرفة الله تعالى هل هي كسبية نظرية أم فطرية ضرورية.

فذهب عامة السلف ـ رحمهم الله ـ إلى أنها فطرية ضرورية (١).

وذهب جمهور المتكلمين من المعتزلة (٢) \_ ومن تبعهم من الشيعة الإمامية (٦) والزيدية (٤)(٥) \_ والأشاعرة (٦) والماتريدية (كانها كسبية نظرية .

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص٣٩، ٤٦، ٥٢)، والمحيط بالتكليف له (ص٢٦)، المغني في أبواب العدل والتوحيد له أيضاً (١٢/ ٢٣٠، ٣٥٢)، الكشاف للزمخشري (١/ ٥٩١).

 <sup>(</sup>٣) انظر: أوائل المقالات للمفيد (ص٦٤)، والاقتصاد للطوسي (ص٢٥ ـ ٢٦)، والتبيان في تفسير القرآن له أيضاً (٢٤٣/٨) (١٧٢/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) الزيدية هي فرقة من فرق الشيعة، ينتسبون زوراً إلى زيد بن علي المتوفى سنة ١٢٢هـ ويقولون بإمامته، وبإمامة من اجتمع فيه العلم والزهد والشجاعة ظاهراً من ولد فاطمة.

انظر: التنبيه والرد للملطي (ص٤٥)، مقالات الإسلاميين (١٣٦/١)، الفرق بين الفرق (ص٩٦)، الملل والنحل للشهرستاني (١٥٤/١)، التبصير في الدين (ص٢٤)، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص٧٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: المعالم الدينية في العقائد الإلهية ليحيى بن حمزة (ص٥٣)، ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة للناصر لدين الله (ص١٢، ١٣)، رسائل الشريف المرتضى المجموعة الأولى (ص١٢٧ ـ ١٢٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: الإنصاف للباقلاني (ص١٣)، الإرشاد للجويني (ص٢٥)، الشامل له أيضاً (ص٢١)، المواقف للإيجي (ص٣٣)، وشرحها للجرجاني (٢/ ٢٧٥)، شرح المقاصد (١/ ٢٧١)، حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد (ص٣٦)، وحاشية الصاوي عليها (ص٥٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: التوحيد للماتريدي (ص١٢٩)، إشارات المرام للبياضي (ص٥٣).

وكلام ابن حجر - غفر الله له - المتقدم في تقرير كونها أول واجب يفهم منه القول بأنها كسبية نظرية لا فطرية ضرورية؛ إذ لو كانت فطرية ضرورية لما كان تحصيلها واجباً على المكلف لتحققها أصلاً، فضلاً عن أن تكون أول الواجبات.

والصحيح: ما ذهب إليه عامة السلف ـ رحمهم الله ـ من أن معرفة الله تعالى في الأصل فطرية ضرورية، والاكتساب والنظر طارئان عليها؛ إذ قد يعرض للفطرة ما يفسدها فتحتاج حينئذ إلى الاكتساب والنظر.

والمراد بالنظر الذي قد يُحتاج إليه في تقريرها هو مطلق النظر لا النظر العقلى الذي أوجبه المتكلمون ـ كما سيأتي ـ.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلله في تقرير ذلك: «الصحيح أنها فطرية... ولكن قد يعرض للفطرة ما يفسدها، فتحتاج حينئذ إلى النظر، فهي في الأصل ضرورية، وقد تكون نظرية، ثم المعرفة الواجبة لا تتعلق بنظر خاص، بل قد تحصل ضرورية»(١).

ويقول أيضاً: «المعرفة وإن كانت ضرورية في حق أهل الفطرة السليمة، فكثير من الناس يحتاج فيها إلى النظر، والإنسان قد يستغني عنه في حال، ويحتاج إليه في حال»(٢).

والأدلة على ذلك متظافرة من الكتاب، والسنة، والفطرة، والعقل.

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي مَادَمَ مِن ظُهُودِهِمْ دُرِّيكُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَيِّكُمْ قَالُوا بَلَيْ شَهِدْنَا ﴾ [الأعراف: ١٧٢].

فالله تعالى أشهد ذرية آدم على ربوبيته سبحانه فأقروا له بذلك واعترفوا ثم أشهدهم على هذا الاعتراف، وسواء كان هذا العهد قبل الخروج إلى الدنيا في عالم الذر أو كان عهد الفطرة ـ على خلاف بين أهل العلم ـ فإن ذلك لا يؤثر في دلالة الآية على المقصود (٣).

<sup>(</sup>۱) مجموعة الرسائل الكبرى (۲/ ۳٤۱)، وانظر: (۲/ ۳٤٥ ـ ۳٤٦)، مجموع الفتاوى (۲/ ۲).

<sup>(</sup>۲) درء التعارض (۸/۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق (٨/ ٤٨٦ ـ ٤٨٧)، والروح لابن القيم (٢/ ٥٥٥ ـ ٥٥٩).

وقوله سبحانه: ﴿فَأَقِدْ وَجْهَكَ لِللِّينِ حَنِيفَا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيّهَا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ وَلَاكِنَ ٱلْقَيِّدُ وَلَكِكَ ٱلْكِنَ ٱلْكَاسِ لَا يَعْلَمُونَ عَلَيّها لَا بَعْلَمُونَ اللَّهِ ﴿ وَلَكِكِنَ أَكْثُمُ لَا لَكَاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ ﴿ وَلَكِكِنَ أَكْثُمُ لَا لَيْكُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

وقد أجمع المفسرون من السلف على أن المراد بفطرة الله في الآية دين الإسلام، ودين الإسلام متضمن لمعرفة الله تعالى والإقرار به (١).

وقول عَبْدُوا اللهَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أَمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

فالرسل دعوا أقوامهم ابتداءً إلى توحيد الألوهية وإفراد الله تعالى بالعبادة، ولو لم يكن الإقرار بالله تعالى وربوبيته أمراً فطرياً لابتدأوا أقوامهم بذلك؛ لأن الأمر بتوحيده تعالى في عبادته فرع عن الإقرار به وبربوبيته (٢)، ولصح لأعداء الرسل عند دعوتهم لهم أن يقولوا نحن لم نعرفه أصلاً فكيف تأمروننا بعبادته؟ ولما لم يحدث ذلك منهم دل على أن معرفتهم بالله مستقرة في فطرهم (٣).

ولهذا احتج عليهم على بما أقروا به \_ وهو الربوبية \_ على ما أنكروه \_ وهو الألوهية \_ على ما أنكروه \_ وهو الألوهية \_ في آيات كثيرة كقوله ظن: ﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَآ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَئرَ وَمَن يُحْرِجُ الْمَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُحْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُحْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَمُحْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَمُحْرِجُ الْمَعْمَ وَالْأَرْضِ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا لَنَقُونَ فَي فَلَالِكُو اللَّهُ رَبُّكُو اللَّهُ فَمَاذَا الْمَيْ وَمَن يُدَيِّرُ الْأَمْنَ فَسَيقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا لَنَقُونَ فَي فَلَالِكُو اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللْمُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللِهُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ

ومن السُّنَّة: قوله ﷺ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء». ثم يقول أبو هريرة ﷺ راوي الحديث: «فطرة الله التي

<sup>(</sup>۱) انظر: التمهيد لابن عبد البر (۱۸/۷۲)، درء التعارض (۸/٣٦٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: درء التعارض (۳/ ۱۲۹ \_ ۱۳۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق (٨/٤٤).

 <sup>(</sup>٤) انظر: مجموعة الرسائل الكبرى (٢/ ٣٣٧)، أضواء البيان (٢/ ٤٢٩ \_ ٤٣٠).

فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم»(١).

فالحديث دل على أن كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام \_ كما سيأتي (٢) \_ والإسلام متضمن لمعرفة الله والإقرار به.

وقوله ﷺ: «ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل من نحلته عبداً حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً» (٣).

فالحديث دل على أن الله تعالى خلق الخلق على الحنيفية، والحنيفية هي الإسلام، ومن مقتضياته أن الله تعالى خلق الخلق مقرين به معترفين بربوبيته (٤).

وأما الفطرة: فإن الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم يلجؤون إلى الله تعالى حال الشدة والكرب، وذلك يدل على أن الخلق كلهم على اختلاف أديانهم مفطورون على معرفة الله سبحانه والإقرار به (٥).

وأما العقل: فمن المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومعلوم أن مجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة، لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو عَلَّم أحدٌ البهائم والجمادات وحضها، لم يحصل لها ما يحصل لبني آدم مع أن السبب في الموضعين واحد، فعلم أن ذلك لاختلاف القوابل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ (۱/ ۲۰۳) برقم (۱۳۵۸)، ومسلم، كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة (٤/ ۲۰٤۷) برقم (۲۲۵۸) من حديث أبي هريرة ﷺ به.

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص١٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (٢١٩٧/٤) برقم (٢٨٦٥)، من حديث عياض بن حمار المجاشعي المجاشعي الله المعاشعي الله المحاشعي الله الله المحاشعي الله المحاشعي الله المحاشعي الله المحاشعي المحاشعي الله المحاشعي الله المحاشعي الله المحاشعي الله المحاشعي المحاشعي المحاشعي المحاشعي الله المحاشعي المحاشعين المحاشعين المحاشعي المحاشعين المح

<sup>(</sup>٤) انظر: التمهيد (١٨/ ٧٥)، درء التعارض (٨/ ٣٦٩)، مجموع الفتاوى (١٦/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: درء التعارض (٨/ ٥٣٢ \_ ٥٣٣).

ومعلوم أن إقرار النفس بالخالق ممكن من غير سبب منفصل من خارجها، وتكون الذات كافية في ذلك، فإذا كان المقتضي لذلك قائماً في النفس وقُدّر عدم المعارض، فإن المقتضى السالم يوجب مقتضاه، فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالخالق عابدة له(١).

وبما سبق يظهر بطلان ما ذهب إليه ابن حجر \_ غفر الله لـه \_ من كون المعرفة كسبية نظرية لا فطرية ضرورية.

وأما قوله \_ عفا الله عنه \_ بأن المعرفة والطريق المؤدي إليها أول الواجبات العينية، فهو قول باطل، والرد عليه من طريقين:

أحدهما: النقض، بأن يقال:

أولاً: أن قوله بذلك مبني على قوله بأن المعرفة كسبية لا فطرية ضرورية، وهو باطل ـ كما سبق ـ فكذلك ما بنى عليه.

ثانياً: أن ابن حجر يرى \_ كما سيأتي (٢) \_ جواز التقليد في العقائد \_ ومنها المعرفة \_ وصحة إيمان المقلد، والقول بذلك يقتضي عدم وجوب النظر على كل أحد؛ إذ يلزم من القول بوجوب النظر على كل مكلف تأثيم من قلد ولم ينظر، وذلك يناقض القول بجواز التقليد في العقائد.

ولهذا يقول أبو جعفر السمناني<sup>(٣)</sup> ـ وهو من رؤوس الأشاعرة ـ: «إيجاب الأشعري النظر لحصول المعرفة بقية بقيت عنده من الاعتزال، وتفرع عليها أن الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه، وأنه لا يُكتفى بالتقليد في ذلك»(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: درء التعارض (۸/ ٤٦١)، وانظر: مزيداً من الأدلة العقلية على ذلك في درء التعارض (۸/ ٤٥٦ ـ ٤٦٨)، وشفاء العليل (٢/ ٨٢٥ ـ ٨٣٦)، وشرح الطحاوية (١/ ٣٤ ـ ٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص١٢٩).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد السمناني الحنفي، أبو جعفر، متكلم أشعري، من أصحاب أبي بكر الباقلاني، كان مقدم الأشعرية في وقته، توفي سنة ٤٤٤هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (١/ ١٥١)، الجواهر المضية (١/ ٢١).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١/ ٩٠) (٣٦١/١٣).

وعلى هذا فالقول بجواز التقليد في العقائد يناقض القول بوجوب النظر على أحد.

ثالثاً: أن ابن حجر يرى \_ كما سيأتي (١) \_ أن التحسين والتقبيح شرعيان لا عقليان، وهذا يناقض قوله إن أول واجب على المكلف المعرفة أو النظر، وتناقض ابن حجر في ذلك ليس مختصاً به بل شأنه في ذلك شأن الأشاعرة الذين يوافقهم وينهج نهجهم.

يقول شيخ الإسلام في بيان ذلك: «ثم القول بأن أول الواجبات هو المعرفة أو النظر لا يمشي على قول من يقول لا واجب إلا بالشرع، كما هو قول الأشعرية وكثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، فإنه على هذا التقدير لا وجوب إلا بعد البلوغ على المشهور وعلى قول من يوجب الصلاة على ابن عشر سنين أو سبع، لا وجوب على من لم يبلغ ذلك، وإذا بلغ هذا السن فإنما يخاطبه الشرع بالشهادتين إن كان لم يتكلم بهما، وإن كان تكلم بهما خاطبه بالصلاة، وهذا هو المعنى الذي قصده من قال أول الواجبات الطهارة والصلاة، فإن هذا أول ما يؤمر به المسلمون إذا بلغوا أو إذا ميزوا»(٢).

وعليه فإن تناقض ابن حجر هنا فرع عن تناقض الأشاعرة أنفسهم الذين تابعوا المعتزلة في قولهم بوجوب النظر لحصول المعرفة وخالفوهم في طريق الوجوب فقالوا هو الشرع لا العقل مما أوقعهم في التناقض.

ثانيهما: المعارضة: بأن الأدلة متظافرة من الكتاب والسنة والإجماع على أن أول واجب على المكلف الشهادتان، لا المعرفة ولا النظر ولا القصد إليه.

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّلِغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

وقوله سبحانه: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِىٓ إِلَيْهِ أَنَّمُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا فَأَعْبُدُونِ ﷺ [الأنبياء: ٢٥].

<sup>(</sup>۱) انظر: (ص۲۰۱).

فالرسل جميعاً أول ما دعوا أقوامهم إلى إخلاص العبادة لله وحده دون ما سواه، وهذا يدل على أنه أول واجب على المكلفين؛ لأن من تمام البلاغ أن يأمروا أقوامهم بأول ما أوجبه الله عليهم.

ومن السُّنَة: قوله ﷺ: في وصيته لمعاذ رها حين بعثه إلى اليمن: «إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله...» الحديث(١).

وأما الإجماع: فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن أول ما يؤمر به العبد إفراد الله بالعبادة.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّلَهُ: «السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ»(٢).

كما أجمعوا على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد دخل في الإسلام، وهذا يدل على أن ذلك أول الواجبات.

يقول الإمام ابن المنذر (٣) كَلَّهُ: «أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأن كل ما جاء به حق، وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف الإسلام، وهو بالغ صحيح يعقل أنه مسلم» (٤).

ويقول العلامة ابن القيم كَثَلَثُهُ: «أجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد دخل في الإسلام»(٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا (۲۱/ ٤٤٦ ـ ٤٤٧) برقم (۱٤٩٦)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (۲۱/ ۵۰) برقم (۲۹) من حديث ابن عباس على به.

<sup>(</sup>۲) درء التعارض (۸/ ۱۱).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الشافعي، أبو بكر، إمام محدث فقيه، له مصنفات منها: الأوسط، والإجماع، والإشراف في اختلاف العلماء، توفي سنة ٣٠٩هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (١٤/ ٤٩)، شذرات الذهب (٢/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) الإجماع (ص١٥٤). (٥) مدارج السالكين (٣/ ٤٢١).

فالقول بأن أول واجب على المكلف هو المعرفة أو النظر أو القصد إليه قول مُبتدَع حادث بعد القرون الفاضلة.

يقول العلامة ابن حزم (١) كُلَّشُهُ: "ومن البرهان الموضح لبطلان هذه المقالة الخبيثة أنه لا يشك أحد ممن يدري شيئاً من السير... في أن رسول الله على مذ بعث لم يزل يدعو الناس الجماء الغفير إلى الإيمان بالله تعالى، وبما أتى به ويقاتل من أهل الأرض من قاتله... ويقبل ممن آمن به ويحرم ماله ودمه وأهله وولده، ويحكم له بحكم الإسلام...

فما منهم من أحد... قال له ﷺ: إني لا أقبل إسلامك ولا يصح لك دين حتى تستدل على صحة ما أدعوك إليه... لسنا نقول: إنه لم يبلغنا أنه ﷺ قال ذلك لأحد، بل نقطع نحن وجميع أهل الأرض قطعاً كقطعنا على ما شاهدناه أنه ﷺ لم يقل قط هذا لأحد، ولا رد إسلام أحد حتى يستدل، ثم جرى على هذه الطريقة جميع الصحابة ﷺ أولهم عن آخرهم، ولا يختلف أحد في هذا الأمر، ثم جميع أهل الأرض إلى يومنا هذا...

فصح أن هذه المقالة خرق للإجماع، وخلاف لله تعالى ورسوله عليه وجميع أهل الإسلام قاطبة (٢٠٠٠).

ويقول العلامة أبو المظفر السمعاني كلله: «هذا القول ـ يعني: وجوب النظر وكونه أول واجب ـ مخترع لم يسبقهم إليه أحد من السلف وأئمة الدين، ولو أنك تدبرت جميع أقوالهم وكتبهم لم تجد هذا في شيء منها منقولاً عن النبي على ولا عن الصحابة وكذلك من التابعين بعدهم، وكيف يجوز أن يخفى عليهم أول الفرائض، وهم صدر الأمة والسفراء بيننا وبين رسول الله عليهم أول الفرائض،

 <sup>(</sup>۱) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي اليزيدي، فقيه محدث متكلم، له مؤلفات كثيرة، منها: الفصل في الملل والأهواء والنحل، والدرة فيما يجب اعتقاده، والمحلى، توفي سنة ٤٥٦هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٨/ ١٨٤)، شذرات الذهب (٣/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٧٦/٤).

<sup>(</sup>٣) الانتصار لأهل الحديث (ضمن صون المنطق للسيوطي) (ص١٧١ ـ ١٧٢).

وعليه فما زعمه ابن حجر \_ غفر الله لـه \_ من قيام الإجماع على أن أول واجب المعرفة والطريق إليها من النظر أو القصد إليه ونفي الخلاف عنه، منقوض بأن الإجماع مستقر على خلافه، وممن حكى ذلك ابن المنذر، وابن حزم، وأبو المظفر السمعاني، وابن تيمية وابن القيم \_ رحمهم الله جميعاً \_ كما سبق.

بل إن من الأشاعرة أنفسهم من أنكر هذا القول وقال بخلافه كالشهرستاني  $(1)^{(1)}$ ، والرازي  $(1)^{(2)}$ ، والآمدي وغيرهم.

## ثانياً: دلائل معرفة الله تعالى:

يرى ابن حجر كَلَهُ أن أفضل الطرق إلى اكتساب معرفة الله تعالى هو النظر في مخلوقاته سبحانه والاستدلال بها عليه، ويعلل ذلك بكونها لو أمكن تحصيلها بطريق أسهل من ذلك لورد به النقل.

يقول في ذلك: «لو كان الإسلام لا يتم إلّا على القوانين العقلية التي رتبها الأصوليون لبيّنها ﷺ للناس وبلّغها إليهم كما أمر في قوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رّبِكُ ﴾ [المائدة: ٦٧]، فلما تيقنا أنه لم يدع

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني، أشعري متكلم، له مصنفات كثيرة منها: نهاية الإقدام في علم الكلام، الملل والنحل، مصارعة الفلاسفة، توفي سنة ٨٤٥ه.

انظر: سير أعلام النبلاء (٢٠/٢٨٠)، شذرات الذهب (١٤٩/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: نهاية الإقدام له (ص١٧٣، ١٢٦).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عمر بن الحسن بن علي، أبو عبد الله، المشهور بالفخر الرازي، من كبار الأشاعرة وأئمته، ألف كتباً كثيرة، منها: المطالب العالية، والأربعين في أصول الدين، والتفسير توفى سنة ٢٠٦هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (٢١/ ٥٠٠)، وفيات الأعيان (٢٤٨/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: درء التعارض (٥/ ٢٩٠)، ونص كلامه في كتاب نهاية العقول.

<sup>(</sup>٥) هو علي بن أبي علي بن محمد الثعلبي، الشهير بسيف الدين الآمدي، متكلم أشعري، من كتبه: أبكار الأفكار، غاية المرام، الإحكام في أصول الأحكام، توفي سنة ٦٣١ه. انظر: وفيات الأعيان (٢/ ٤٥٥)، شذرات الذهب (٥/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: أبكار الأفكار (١/١٧٠ ـ ١٧١).

لذلك ولا تكلم به أحد من الصحابة بكلمة واحدة فما فوقها من هذا النمط من طريق تواتر ولا آحاد من طريق صحيح ولا سقيم؛ علم أنه على وأصحابه عدلوا إلى ما هو أبين للفهم ليستبقوا إليه بأوائل العقل وهو ما أمر الله به من الاعتبار بمخلوقاته في غير ما آية»(١).

ويؤكد كَلَللهُ ذلك بقوله: «لا حجة في إثبات التوحيد وما يجب له تعالى أو يجوز أو يستحيل بما سوى ما أنزل في كتابه وبيّنه على لسان نبيه على أن يُسْرُونَ أَفَلا تُبَهِ وَلَى اَفْسِكُمْ أَفَلا تُجَرُونَ فَ اللهُ عَلَيه من الاعتبار، فقال: ﴿وَفِي اَفْسِكُمْ أَفَلا تُبَهِرُونَ فَلَهُ اللهُ وَلِي اَفْسِكُمْ أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى الإبلِ كَيْفَ خُلِقَتْ فَهُ اللهُ ال

وشبه ذلك من المجادلة الواضحة التي يدركها كافة العقلاء وعامة المخاطبين، وهي أكثر من أن تحصى، فيتعين بها وجوده، ثم يتيقن وحدانيته وعلمه وقدرته... $^{(7)}$ .

ويصرح كِلله بأن الاستدلال بما عليه المخلوقات من تمام الخلقة وبديع الصنعة أصح وأوفق في الدلالة على وجود الله تعالى وربوبيته من الاستدلال عليها بالنظر العقلي الذي سلكه المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم.

حيث يقول: «فالاستدلال بهذا [يعني: الاستدلال بالمخلوقات على الخالق] أصح وأوضح في التوصل إلى المقصود، وعليه عوَّل سلف الأمة؛ لأنه نظر عقلي بديهي مركب على مقدمات من العقل والعلم، والتوصل إليه بطريق الأشاعرة فهو وإن صح إلا أنه لا يؤمن على صاحبه الفتنة؛ ولهذا تركها السلف لا لعجزهم عنها فهم أعقل وأفهم ممن بعدهم، ولم يأت آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أوائلها»(٣).

<sup>(</sup>١) الفتاوى الحديثية (ص٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٢٧٣ ـ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص٢٧٤).

#### التقويم:

#### اختلف الناس في دلائل معرفة الله تعالى:

فذهب عامة السلف ـ رحمهم الله ـ إلى أن معرفة الله تحصل بمطلق النظر المؤدي إليها، وهو كل ما يتوصل به إلى الاستدلال على وجود الله تعالى والإقرار بربوبيته من الأدلة النقلية، والعقلية، والفطرية، والمشاهدة (۱)، ومنها: الاستدلال بالمخلوق على الخالق وبالصنعة على الصانع (۲).

وذهب جمهور المتكلمين إلى أن معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر العقلي المؤدي إليها، وهو نظر خاص في أدلة حادثة ابتدعوها، أهمها: دليل الحدوث، ودليل الإمكان (٣).

وبما سبق يتضح أن ابن حجر كله وإن وافق جمهور المتكلمين في القول بأن المعرفة كسبية نظرية، وأن الطريق إليها هو النظر إلا أنه خالفهم في دلائلها، وأنكر عليهم سلوكهم فيها غير مسلك السلف.

وهو بهذا يوافق بعض أصحابه الأشاعرة في تقريرهم لدلائل المعرفة بمطلق النظر الدال عليها، وذمهم لما عليه جمهور أصحابهم المتكلمين من تقريرها بالنظر العقلي، على اختلاف بينهم وبين السلف في سبب ذلك.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّهُ: «والذامون لها [يعنى: دلائل المتكلمين] نوعان:

منهم من يذمها؛ لأنها بدعة في الإسلام، فإنا نعلم أن النبي على الله لله لله المحانعات يدع الناس بها ولا الصحابة، لأنها طويلة خطرة كثيرة الممانعات والمعارضات، فصار السالك فيها كراكب البحر عند هيجانه، وهذه طريقة

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى (٦/ ٧٣) (١٠ / ١٤٧)، درء التعارض (٦/٨، ٨، ٤٥٦، ٤٦٨). ٣٣٥ ـ ٣٣٤)، الصواعق المرسلة لابن القيم (٢/ ٤٦٣ ـ ٤٦٣).

 <sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲/ ۳۹۹ ـ ۴۹۰)، درء التعارض (۹/ ۳۲۱ ـ ۳۲۲)، بيان تلبيس الجهمية (۱/ ۲۷۲ ـ ۱۷۳).

 <sup>(</sup>٣) انظر: الإنصاف (ص١٦)، الإرشاد (ص٣٩)، الشامل (ص٣٣)، المواقف (ص٢٦٦)،
 وشرحها (٨/٢).

الأشعري في ذمه لها والخطابي (١) والغزالي (٢) وغيرهم ممن لا يفصح بطلانها.

ومنهم من ذمها؛ لأنها مشتملة على مقامات باطلة لا تحصل المقصود بل تناقضه، وهذا قول أئمة الحديث وجمهور السلف»(٣).

وعليه فقول ابن حجر \_ غفر الله له \_ في كلامه المتقدم: «بأن طريق الأشاعرة وإن صح...» متعقب بأنه غير صحيح أصلاً؛ وذلك لما يلي:

- ان هذا الطريق حادث بعد أن لم يكن، فلم يكن في عهد النبي ﷺ
   ولا أصحابه ولا التابعين ولا أتباعهم ولا عرفوه، وهذا مما يقر به
   ابن حجر كما في كلامه المتقدم ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى
   مما كان عليه أوائلها<sup>(3)</sup>.
- أن هذا الطريق التزم أصحابه باطلاً من القول، منه: نفي الصفات الاختيارية بدعوى أنها أعراض<sup>(٥)</sup>، والأعراض حادثة، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، ومن ثم قالوا بأنه يلزم نفيها عن الله تعالى؛
   لأن ثبوتها بزعمهم يلزم منه قيام الحوادث به، وهذا يؤدي إلى تعطيل وجوده الذي تم بإثبات أن كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث،

انظر: المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي (ص٣٧١)، التعريفات للجرجاني (ص١٤٨).

<sup>(</sup>۱) هو حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي، الشافعي، من متقدمي الأشاعرة وفضلائهم، من مصنفاته: الغنية عن الكلام وأهله، غريب الحديث، معالم السنن. توفي سنة ٣٨٨هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٧١/ ٢٧)، شذرات الذهب (٣/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، الشافعي، المشهور بأبي حامد الغزالي، من كبار الأشاعرة وأثمتهم، من مؤلفاته: إحياء علوم الدين، الاقتصاد في الاعتقاد، ميزان العلم، توفى سنة ٥٠٥هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٩/٣٢٢)، شذرات الذهب (١٠/٤).

<sup>(</sup>٣) الصفدية (١/ ٢٧٥)، وانظر: مجموع الفتاوي (٥/٣٥٩)، درء التعارض (١/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: درء التعارض (۱/ ۳۰۹، ۳۰۹ ـ ۳۱۰)، مجموع الفتاوى (۲۱/ ۲۲۷)، منهاج السنة (1/ 273 - 273).

<sup>(</sup>٥) الأعراض: جمع عرض، وهو مما اختلف أرباب الكلام فيه، وعامتهم على القول بأنه الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي محل يقوم به.

ولا شك أن ما أدى إلى بأطل يكون باطلاً كذلك(١).

- " أن هذا الطريق طريق غامض طويل، وهذا مما يعترف به أئمة الأشاعرة أنفسهم (٢)، حتى عد بعضهم أكثر المتكلمين مقلدين في عقائدهم لعدم تحصيلهم له فضلاً عن غيرهم (٣)، فالقول بوجوبه على كل مكلف وتأثيم من لم يسلكه، يلزم منه تكليف ما لا يطاق، والأشاعرة من أشد الناس إنكاراً له.
- ٤ ـ أن هذا الطريق لا يؤمن على صاحبه الفتنة ـ كما في كلام ابن حجر المتقدم \_.

يقول الرازي \_ وهو من أثمتهم \_: "إن الدلائل التي ذكرها المتكلمون \_ وإن كانت كاملة قوية \_ إلا أن هذه الطريقة المذكورة في القرآن عندي أقرب إلى الحق والصواب؛ وذلك لأن تلك الدلائل دقيقة، وبسبب ما فيها من الدقة، انفتحت أبواب الشبهات وكثرت السؤالات، وأما الطريق الوارد في القرآن فحاصله راجع إلى طريق واحد، وهو المنع من التعمق والاحتراز عن فتح القيل والقال . . . ومن ترك التعصب وجرب مثل تجربتي علم أن الحق ما ذكرته (3).

ولهذا كله يقول العلامة أبو المظفر السمعاني كَلَّهُ: "فليتدبر المسلم المسترشد أحوال هؤلاء الناظرين كيف تحيّروا في نظرهم، وارتكسوا فيه، فلئن نجا واحد بنظره فقد هلك فيه الألوف من الناس... أفيستجيز مسلم أن يدعو الخلق إلى مثل هذا الطريق المظلم، ويجعله سبيل منجاتهم... وكيف له المنجاة من أودية الكفر وعامتها بل جميعها إنما يهبط عليها من هذه المرقاة، أعنى: طلب الحق من النظر»(٥).

انظر: الصفدية (١/ ٢٧٤)، درء التعارض (١/ ٣٩ ــ ٤١)، مجموع الفتاوى (٦/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: المستصفى (١/ ١٣٦). (٤) المطالب العالية (١/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٥) الحجة في بيان المحجة (١٢١/١).



## المبحث الثاني

## الفطرة

ذكر ابن حجر كَلَّلُهُ اختلاف الناس في الفطرة، وتعدد أقوالهم في المراد بها، فقال:

«اختلف في المراد في الفطرة:

فقيل: هي ما أخذ عليهم في أصلاب آبائهم فتقع الولادة عليها حتى يحصل التغيير بالأبوين.

وقيل: ما قضي على المولود من سعادة أو شقاوة فمن علم الله أنه يصير مسلماً ولد على فطرة الإسلام، ومن علم أنه يصير كافراً ولد على الكفر.

وقيل: معرفة الله تعالى والإقرار به وإن عبد معه غيره.

والأصح أن معناه أن كل مولود يولد متهيئاً للإسلام فمن كان أبواه أو أحدهما مسلماً استمر عليه في أحكام الدنيا والآخرة، وإن كانا كافرين جرى عليه حكمهما، فيتبعهما في أحكام الدنيا، وهذا معنى: فيهودانه وينصرانه ويمجسانه أي: يحكم له بحكمهما في الدنيا، فإذا بلغ مستمراً على الكفر حكم له به (١).

#### التقويم:

الفطرة في اللغة: مصدر فَطَرَ يَفْظُرُ فَطْراً.

والفطر: يطلق ويراد به معان عدة، هي: الشق، والابتداء،

<sup>(</sup>١) فتح المبين (ص١٩٤).

والاختراع، والخلق(١).

وأما في الشرع: فقد اختلف أهل العلم في المراد بالفطرة على أقوال كثيرة، والخلاف في ذلك جار بين أهل السنة والجماعة.

وجملة هذه الأقوال ستة، هي:

الأول: أن الفطرة هي الخلقة التي خلقوا عليها من المعرفة بربهم.

الثاني: أن الفطرة هي البداءة التي ابتدأهم الله عليها.

الثالث: أن الفطرة هي ما فطروا عليه من الإنكار والمعرفة والكفر والإيمان.

الرابع: أن الفطرة هي ما أخذه الله من ذرية آدم من الميثاق قبل أن يخرجوا إلى الدنيا.

الخامس: أن الفطرة هي ما يقلب الله عليه قلوب الخلق إليه مما يريد و بشاء.

السادس: أن الفطرة هي الإسلام (٢).

والراجع ـ والله أعلم ـ أن الفطرة هي الإسلام والقول بذلك هو ما عليه أكثر الصحابة والتابعين وغيرهم.

يقول الإمام ابن عبد البر<sup>(٣)</sup> تَظَلَّلُهُ: «هو المعروف عند عامة السلف من

 <sup>(</sup>۱) انظر: تهذیب اللغة (۳/ ۲۸۰۲)، معجم مقاییس اللغة (ص۸٤۳)، الصحاح (۲/ ۲۸۱)، لسان العرب (٥/ ٥٥)، القاموس المحیط (ص۸۷۰).

<sup>(</sup>۲) انظر: معالم السنن للخطابي (٤/ ٢٩٩)، التمهيد (٨/ ٦٨ \_ ٩٥)، شرح السنة للبغوي (٢) انظر: معالم السنن للخطابي (٢٩٩/٤)، التمهيد (١٩٥/١)، تفسير القرطبي (١٩٥/٥)، درء التعارض (٨/ ٣٥٩ \_ ٣٥٥)، مجموعة الرسائل الكبرى (٣/ ٣٣٣ \_ ٣٤٧)، شفاء العليل (٢/ ٧٧٥ \_ ٥٠٠)، أحكام أهل الذمة لابن القيم (٣/ ٢٩٣ \_ ٦١٦)، فتح الباري (٣/ ٣٩٤)، وللاستزادة: الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها لعلى القرنى (ص٥٥ \_ ١٧٢).

<sup>(</sup>٣) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم، النميري المالكي، أبو عمر، حافظ المغرب، وصاحب التصانيف الشهيرة، من مؤلفاته: التمهيد، والاستذكار، والاستيعاب، توفي سنة ٤٦٣هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٨/ ١٥٣)، شذرات الذهب (٣/ ٣١٤).

أهل العلم بالتأويل»(١).

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله: «الآثار المنقولة عن السلف لا تدل إلا على هذا القول»(٢).

والأدلة الدالة على أن المراد بالفطرة الإسلام متظافرة من الكتاب والسنة.

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿فَأَقِدْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللّهِ ٱلَّتِي فَطَرَتَ اللّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنّياسَ عَلَيْهَا لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللّهِ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّدُ وَلَكِكَ ٱكَثَرَ الشّهُ النّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ الروم: ٣٠].

فقد أجمع أهل التأويل من السلف أن المراد بفطرة الله في الآية دين الإسلام (٣٠).

ومن السنة: قوله ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء». يقول أبو هريرة ظلى الله المحديث: «اقرؤوا إن شئتم ﴿فِطْرَتَ اللهِ اللهِ فَطَرَ اللهِ عَلَيْماً ﴾».

وفي رواية: «ما من مولود إلا وهو على الملة».

وفي أخرى: «إلا على هذه الملة»(٤).

ودلالة هذا الحديث على أن المراد بالفطرة الإسلام من وجوه كثيرة، منها:

- ١ ـ روايات الحديث المختلفة التي تدل بمجموعها على أن المراد بالفطرة الإسلام.
- ٢ ـ قول أبي هريرة وَ عَلَيْهُ في آخر الحديث: «اقرؤوا إن شئتم ﴿ فِطْرَتَ اللهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَا الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۱/ ۷۲). (۲) درء التعارض (۱/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: التمهيد (۱۸/ ۷۲، درء التعارض (٨/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٤) سبق تخریجه (ص۱۱۳).

الإسلام، وأبو هريرة رضي أعلم بمعنى ما سمع (١).

" \_ أن النبي على ذكر ملل الكفر دون الإسلام فقال: يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يسلمانه؛ فدل ذلك على أن الفطرة هي الإسلام وأنه يتحول منه إلى غيره بفعل الأبوين أو غيره ".

«والحنيف في كلام العرب: المستقيم المخلص، ولا استقامة أكثر من الإسلام»(٤).

والمراد بتفسير الفطرة بالإسلام أن الفطرة فيها قوة موجبة ومستلزمة للإقرار بالله على، ومحبته سبحانه، والذل والخضوع له، والإخلاص إليه، لا أن المولود يولد عالماً بالإسلام عاملاً به.

يقول العلامة ابن القيم كَالله: «ومما ينبغي أن يُعلم أنه إذا قيل إنه يولد على الفطرة، أو على الإسلام، أو على هذه الملة، أو خلق حنيفاً، فليس المراد به أنه حين يخرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده، فإن الله يقول: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَهَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُم لَا تَعْلَمُونَ شَيْئا﴾ [النحل: ٧٨].

ولكن فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام لقربه، فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له، وموجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئاً بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت من المعارض...

وليس المراد أيضاً مجرد قبول الفطرة لذلك. . . بل المراد أن كل مولود فإنه يولد على محبة فاطره وإقراره له بربوبيته وادعائه له بالعبودية، فلو خُلِّي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره . . . »(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: درء التعارض (٨/ ٣٧١). (٢) انظر: المصدر السابق (٨/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه (ص۱۱۳).

<sup>(</sup>٤) التمهيد (۱۸/ ۷۵)، وانظر: درء التعارض (۸/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٥) شفاء العليل (٢/ ٧٨٩ \_ ٧٩٠).

وما ذهب إليه ابن حجر كَنْهُ من أن الفطرة هي التهيؤ للإسلام والقابلية للتوحيد هو بمعنى قول من قال من أهل العلم بأن الفطرة هي الخلقة.

والفرق بين القول بأن الفطرة هي الخلقة والقول بأن الفطرة هي الإسلام:

أن الفطرة على قول من يفسرها بالإسلام موجبة ومستلزمة ومقتضية للإسلام، وأما على قول من يفسرها بالخلقة فإنها ليست كذلك وإنما هي مجرد قابلة له ومتمكنة منه.

فالمولود ـ على قول من يقول بأن الفطرة هي الخلقة ـ يولد على السلامة بحيث يمكن أن يوحد أو يشرك باختياره دون أن يكون في خلقته ما يقتضي ترجيح التوحيد على الشرك، بل تكون نفسه قابلة لأي منهما على السواء، ثم يعتقد الكفر أو الإيمان بعد البلوغ إذا ميَّز.

وترجيح ابن حجر ﷺ لهذا القول يوافقه عليه جماعة من أهل العلم (١)، ويمكن الجواب عنه من طريقين:

أحدهما: النقض؛ وذلك بأن يقال:

أولاً: أن مجرد التمكن والتهيؤ \_ في أصل الجِبِلّة \_ لا يسمى فطرة، ولا ديناً، ولا إسلاماً، ولا ملة، بل الفطرة قدر زائد على مجرد التمكن والتهيؤ<sup>(۲)</sup> كما سبق \_.

ثانياً: أن مجرد التمكن والتهيؤ لا يتغير بفعل الأبوين، بل البالغ الكافر عنده من التمكن والتهيؤ لقبول الإسلام ما ليس عند الصغير.

ثالثاً: أن النصوص وردت بتشبيه تغيير الفطرة بجدع البهيمة الجمعاء، ومعلوم أن الأبوين لم يغيروا قبول المولود، ولو تغير القبول وزال التهيؤ لم

<sup>(</sup>۱) ممن رجح هذا القول وانتصر له الطحاوي في مشكل الآثار (۱۷/٤ ـ ۱۹)، وابن عبد البر في التمهيد، والقرطبي في تفسيره (۲۹/۱۶)، والنووي في شرح صحيح مسلم (۲۰۸/۱۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: درء التعارض (٨/ ٣٨٥).

تقم عليه الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب(١).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَللهُ متعقباً هذا القول: «صاحب هذا القول:

إن أراد بالفطرة التمكن من المعرفة والقدرة عليها، فهذا ضعيف؛ لأن مجرد القدرة على ذلك لا يقتضى أن يكون حنيفاً ولا على الملة...

وإن أراد بالفطرة القدرة على المعرفة مع إرادتها، فالقدرة الكاملة مع الإرادة التامة تستلزم وجود المراد المقدور، فدل على أنهم فطروا على القدرة على المعرفة وإرادتها وذلك مستلزم للإيمان»(٢).

وثانيهما: المعارضة: وذلك بما تقدم من الأدلة الدالة على أن المراد بالفطرة الإسلام.

ولعل الذي حمل ابن حجر كثلث على ترجيح القول بأن الفطرة هي الخلقة ومجرد التهيؤ والتمكن مع أنه قول مرجوح في نفسه هو قوله بأن معرفة الله تعالى نظرية كسبية لا ضرورية فطرية \_ كما سبق \_ ومن ثم فإنه فسر الفطرة بالتهيؤ للإسلام والتمكن منه لا الإسلام نفسه.



<sup>(</sup>١) انظر: شفاء العليل (٢/ ٧٩٠).

<sup>(</sup>۲) درء التعارض (۸/ ۳۸۵)، وانظر: (۸/ ٤٤٤ ـ ٩٤٤).

#### المبحث الثالث

# حكم إيمان الْمُقَلَّد

عرف ابن حجر كَلَّهُ التقليد بقوله: «التقليد أخذ قول الغير من غير معرفة دليله من حيث إفادته الحكم»(١).

وسئل عن المراد بالمقلد الذي لا يصح إيمانه عند كثير من المتكلمين؟

فأجاب بقوله: «المراد من نشأ بقمة جبل ولم يرزق فطنة حتى يستدل بهذا العالم على أن له موجداً ومدبراً فمر عليه شخص فقال له ذلك فاعتقده وجزم به تقليداً له من غير أن يتفطن لذلك الاستدلال وهذا نادر حداً.

وأما من قال يلزم على القول بعدم صحة إيمان المقلد تكفير العوام فإنه يتمشى كلامه على أن المراد بالمقلد من لم يتقن الدليل على قواعد الاستدلال، وهذا بعيد جداً فإنه على الكتفى من كثيرين من أجلاف الأعراب والنساء بما هو طبع كل أحد حتى العجائز والصبيان من الاستدلال بالنجوم والسماء والأرض والأنهار والأشجار والزروع على أن لها خالقاً ومدبراً، وعلى هذا لا تجد عامياً مقلداً أصلاً»(٢).

وأنكر كِلله نسبة القول بمنع التقليد في أصول الدين إلى أبي الحسن الأشعري، ورد على من قال به من أصحابه، حيث قال:

<sup>(</sup>١) التعرف (ص.١٠١).

<sup>(</sup>۲) الفتاوى الفقهية الكبرى (٣٤١/٤)، وانظر: التعرف (ص١٠١، ١٠٤)، فتح المبين (ص٤٧)، الفتاوى الحديثية (ص٣٣٨).

«نقل المنع [يعني: المنع من التقليد في أصول الدين] عن إمام السنة (۱) الشيخ أبي الحسن الأشعري كذب عليه كما قاله الأستاذ أبو القاسم القشيري...

وخلاف الباقلاني (٢) والإسفراييني (٣) وأبي المعالي في أول قوليه تبعوا فيه ما ابتدعه المعتزلة، وأحدثوا القول به بعد انقضاء أئمة السلف (٤).

#### التقويم:

التقليد في اللغة: مصدر قَلَدَ، يُقَلِّدُ، تَقلِيداً.

يقول ابن فارس: «القاف واللام والدال أصلان صحيحان، يدل أحدهما على تعليق شيء على شيء وليه به، والآخر على حظٍ ونصيب.

فالأول: التقليد: تقليد البدنة، وذلك أن يعلق في عنقها شيء ليعلم أنها هدى...

والآخر: القلِد: الحظ من الماء، سقينا أرضنا قلِدها، أي: حظها»(٥). ويطلق التقليد على معان عدة، منها: اللزوم، والتعليق، والتحمل(٢).

<sup>(</sup>۱) إطلاق لقب إمام السنة على أبي الحسن الأشعري لا يصح إلا على مذهب أصحابه الأشاعرة، وهو منقوض بما كان عليه \_ غفر الله له \_ في طوره الثاني قبل انتقاله لمذهب السلف.

انظر: مجموع الفتاوی (۱۵۸/۶) (۳۰٦/۱۷).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري ثم البغدادي، القاضي أبو بكر الباقلاني، أحد أعلام الأشاعرة وأثمتهم، من مؤلفاته: إعجاز القرآن، الإنصاف، التمهيد، توفى سنة ٤٠٣هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٩٠)، شذرات الذهب (١٦٨/٣).

<sup>(</sup>٣) هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله التميمي الإسفراييني، أبو منصور البغدادي، أشعري متكلم، من مؤلفاته: الفرق بين الفرق، الملل والنحل، وأصول الدين، توفي سنة ٤٢٩هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٧/ ٥٧٢)، وفيات الأعيان (٣/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) فتح المبين (ص٧٤).

<sup>(</sup>٥) معجم مقاييس اللغة (ص٨٥٨ \_ ٨٥٨).

 <sup>(</sup>٦) انظر: تهذيب اللغة (٣/ ٣٠٢٩)، الصحاح (٢/ ٢٧٥)، لسان العرب (٣/ ٣٦٥)، القاموس المحيط (ص ٣٩٨).

وأما في الاصطلاح: فقد اختلفت عبارات أهل العلم في التعبير عنه (١)، وهي في جملتها لا تخرج عما ذكره ابن حجر \_ غفر الله له \_ من كونه «أخذ قول الغير من غير معرفة دليله من حيث إفادته الحكم».

وقد شرح العلامة ابن علان المكي كلله تعريف ابن حجر هذا فقال: «[قوله]: (هو أخذ قول الغير) أي رأيه واعتقاده... (من غير معرفة دليله) فخرج أخذ قول لا يختص بالغير كالمعلوم من الدين بالضرورة، وأخذ قول الغير مع معرفة دليله فليس بتقليد بل اجتهاد وافق اجتهاد القائل...»(٢).

وتعريف ابن حجر كَاللهُ التقليد بذلك مما وافق فيه بعض أهل العلم (٣).

والتقليد تارة يكون في أصول الدين وتارة يكون في فروعه، والكلام هنا عن الأول دون الثاني، وجملة القول فيه أن يقال:

اتفق الناس على أن التقليد في أصول الدين إن كان عن غير جزم فإنه لا يجوز، واختلفوا فيما إذا كان عن جزم على ثلاثة أقوال:

**الأول**: القول بجوازه، وجواز النظر.

الثاني: القول بوجوبه، وتحريم النظر.

الثالث: القول بتحريمه، ووجوب النظر.

واختلف القائلون بتحريمه في صحة إيمان المقلد على قولين:

أحدهما: عدم صحة إيمانه.

وثانيهما: صحة إيمانه مع إثمه (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: البرهان في أصول الفقه للجويني (۲/۱۳۵۷)، المستصفى (۲/۳۸۷)، حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع (۲/۳۹۹)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (۶/۳۹۶).

<sup>(</sup>٢) التلطف (ص١٠١).

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع (٢/ ٣٩٩)، شرح الكوكب المنير (٣) (٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغددادي (٢/ ٦٦)، الفصل (١٧/٤)، الإحكام في=

والخلاف في ذلك كله فرع عن الخلاف في حقيقة التقليد ومعنى النظر.

يقول العلامة المعلمي<sup>(۱)</sup> كَالله: "والحاصل أن علماء السلف لما حرموا النظر في علم الكلام، عارضهم المخالفون بادّعاء وجوبه، ولما قال بعض علماء السلف إن النظر في علم الكلام كفر أو مظنة الكفر؛ عارضهم المخالفون بزعم أن من لم يعرف علم الكلام فهو مقلد ولا إيمان لمقلد وأشاعوا هذه المقالة حتى استقر في كثير من الأذهان أن التقليد مرادف لعدم النظر في علم الكلام.

وبهذا صار التقليد يطلق على معنيين، كما أن النظر كذلك:

فعامة القائلين بوجوب النظر إنما يعنون النظر على طريقة السلف، وهو أمر متيسر لكل أحد حتى العامة، والقائلون بأن النظر لا يجب وهو حرام، إنما يعنون النظر على طريقة المتكلمين.

والقائلون بأنه لا يكفي التقليد، إنما يعنون التقليد بمعناه الحقيقي، وهو العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة، والقائلون بأنه يكفي التقليد، إنما عنوا به التقليد بمعناه المخترع، وهو الاقتصار على النظر على طريقة السلف بدون نظر في علم الكلام»(٢).

والراجع ـ والله أعلم ـ أن التقليد في أصول الدين يختلف حكمه باختلاف المراد بالتقليد، ومعنى النظر، وحال المقلد من حيث سلامته من

<sup>=</sup> أصول الأحكام لابن حزم، المستصفى (٤/ ١٣٩)، إحكام الأحكام للآمدي (٤/ ٣٠٠)، المسودة (ص ٤٥)، مجموع الفتاوى (٢٠ / ١٨، ٢٠٠)، فتح الباري (٣٤ / ٣٤٩)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٣٣٠)، الدين الخالص (١/ ١٣٣)، لوامع الأنوار البهية للسفاريني (١/ ٢٦٧)، أضواء البيان (٧/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن أبي بكر المعلمي العُتمي اليماني، أبو عبد الله، من أعلام المحدثين المتأخرين، من مؤلفاته: التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل، علم الرجال وأهميته، مقام إبراهيم، توفي سنة ١٣٨٦هـ. انظر: الأعلام (٣/ ٣٤٢)، معجم المؤلفين (٢٢٦/١).

<sup>(</sup>٢) رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله للمعلمي (٥٠).

الشبهات من جهة وتمكنه من النظر والاستدلال من جهة أخرى.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّهُ: «الناس في الاستدلال والتقليد على طرفي نقيض، منهم من يوجب الاستدلال حتى في المسائل الدقيقة، أصولها وفروعها على كل أحد، ومنهم من يحرِّم الاستدلال في الدقيق على كل أحد، وهذا في الأصول والفروع، وخير الأمور أوسطها»(١).

ويقول أيضاً: «فلا إطلاق القول بالوجوب صحيحاً، ولا إطلاق القول بالتحريم صحيحاً»(٢).

ويقول العلامة الشنقيطي (٣) كَالله: «التحقيق أن التقليد منه ما هو جائز، ومنه ما ليس بجائز» (٤).

وما قرره ابن حجر كلله من القول بندرة من هو مقلد في أصول الدين وأن الغالب على العامة الاستدلال، وحكمه بصحة إيمان المقلد تقليداً جازماً إذا لم يتمكن من النظر والاستدلال موافق لما عليه أهل السنة والجماعة وجمهور الأمة.

يقول العلامة ابن حزم كَالله: «قال سائر أهل الإسلام: كل من اعتقد بقلبه اعتقاداً لا يشك فيه وقال بلسانه: لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله عليه فإنه مسلم مؤمن ليس عليه غير ذلك...

ونحن لا ننكر الاستدلال بل هو فعل حسن مندوب إليه محضوض عليه كل من أطاقه؛ لأنه تزود من الخير، وهو فرض على كل من لم تسكن نفسه إلى التصديق، نعوذ بالله ﷺ من البلاء، وإنما ننكر كونه فرضاً على كل أحد لا يصح إسلام أحد دونه، هذا هو الباطل المحض»(٥).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۸/۲۰). (۲) المصدر السابق (۲۰۳/۲۰).

<sup>(</sup>٣) هو محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، سلفي المعتقد، متفنن في علوم عدة، من مؤلفاته: أضواء البيان لتفسير القرآن بالقرآن، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، آداب البحث والمناظرة، توفي سنة ١٣٩٣هـ.

انظر: ترجمة تلميذه عطية سالم له في أوائل كتابه أضواء البيان (١٩/١).

<sup>(</sup>٤) أضواء البيان (٧/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٥) الفصل (٦٧/٤).

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّشُ: «أما في المسائل الأصولية فكثير من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم من يوجب النظر والاستدلال على كل أحد... وأما جمهور الأمة فعلى خلاف ذلك، فإن ما وجب على من يقدر على تحصيل العلم، وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق، فكيف يكلف العلم بها»(۱).

ويقول العلامة السفاريني كَلْلُهُ: «الحق الذي لا محيد عنه ولا انفكاك لأحد منه صحة إيمان المقلد تقليداً جازماً صحيحاً، وأن النظر والاستدلال ليسا بواجبين، وأن التقليد الصحيح محصل للعلم والمعرفة، نعم يجب النظر على من لا يحصل له التصديق الجازم أول ما تبلغه الدعوة»(٢).

وأما ما ذكره من أن القول بمنع التقليد في أصول الدين كذب على أبى الحسن الأشعرى، فهو مما اختلف فيه أصحابه من بعده:

فمنهم: من أثبت ذلك عنه، وتابعه عليه $(^{\circ})$ .

ومنهم: من أثبت ذلك عنه، وشنع به عليه (٤).

ومنهم: من أثبت ذلك عنه، وتأوله بالمقلد الشاك دون الجازم (٥)، وهو مردود بأن الخلاف فيمن كان تقليده جازماً، وأما الشاك فمتفق على عدم صحة إيمانه (٢).

ومنهم: من أنكر ذلك عنه، وعده من الكذب عليه، ومن هؤلاء القشيري الذي نقل ابن حجر عنه تكذيبه لذلك وارتضاه لنفسه.

ونص كلامه: «وأما ما قالوا إن الأشعري يقول بتكفير العوام، فهو كذب وزور، وقصد من يتعنت بذلك تحريش الجهلة، والذين لا تحصيل لهم عليه، كعادة من لا تحصيل له في تقوّله بما لا أصل له، وهذا أيضاً

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۰/۲۰۱). (۲) لوامع الأنوار البهية (۱/۲۲۹).

<sup>(</sup>٣) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: البحر المحيط للزركشي (٢٨٨/١)، جمع الجوامع (٢/٤٠٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: جمع الجوامع (٢/٤٠٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (ص٣٦).

من تلبيسات الكرامية (١٠٠٠، ١٠٠٠)، وقد تُعقِّب قوله هذا بكون ذلك مشتهراً عنه فلا وجه لتكذيبه (٣٠).

وقد بحثت في كتب الأشعري كِللله وكتب المحققين من أهل المقالات كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم لَعلّي أظفر بشيء، فلم أجد شيئاً يدل على نسبة ذلك له أو نفيه عنه، والأشاعرة أنفسهم مختلفون في هذه المسألة على ستة أقوال(٤)؛ مما يجعل كلامهم في ذلك غير معتمد.

وقول ابن حجر كله إن خلاف الباقلاني والإسفراييني وأبي المعالي في أول قوليه، وقولهم بمنع التقليد في أصول الدين وعدم صحة إيمان المقلد مما تابعوا فيه ما ابتدعه المعتزلة وأحدثوه بعد انقضاء أئمة السلف قول صحيح، إلا أن تأثرهم في ذلك بالمعتزلة فرع عن تأثرهم بهم في قولهم بأن معرفة الله نظرية كسبية لا ضرورية فطرية وأن أول واجب على المكلف النظر أو القصد إليه وهو ما يوافقهم عليه ابن حجر \_ كما سبق (٥) فهم طردوا قولهم وتابعوا المعتزلة في الجميع، وأما ابن حجر فقد تابع المعتزلة في القول بأن معرفة الله نظرية كسبية وأنها والطريق المؤدي إليها من النظر أو القصد إليه أول واجب على المكلف وخالفهم في إيمان المقلد النظر أو القصد إليه أول واجب على المكلف وخالفهم في إيمان المقلد فوقع في التناقض.

وهذا التناقض لا يخص ابن حجر وحده بل يصدق عليه وعلى من

 <sup>(</sup>١) الكرامية: هم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني المتوفى سنة ٢٥٥هـ، لهم
 بدع كثيرة، منها: القول بالتجسيم والقول بالإرجاء حيث يزعمون أن الإيمان مجرد
 الإقرار باللسان فقط.

انظر: مقالات الإسلاميين (١/ ٢٢٣)، الفرق بين الفرق (ص٢١٥)، الملل والنحل للشهرستاني (١٠٨/١)، التبصير في الدين (ص٩٣)، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص١٠١)، البرهان (ص٣٥).

<sup>(</sup>٢) شكاية أهل السنة (ضمن طبقات الشافعية الكبرى) (٣/٤١٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: البحر المحيط للزركشي (٦/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص٢٥٥)، شرح المقاصد (٢١٨/٥)، تحفة المريد (ص٣٤ \_ ٣٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: (ص١٠٩).

وافقه من الأشاعرة في الجمع بين القولين، غير أن ذلك خير من قول من طرد قول المعتزلة في المسألتين؛ لأن القول ببعض الحق خير من تركه كله.







## الفصل الثاني

# آراؤه في توحيد الألوهية

وفيه تمهيد، وثلاثة مباحث:

تمهيد: في تعريف توحيد الألوهية.

المبحث الأول: معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وفضلها.

المبحث الثاني: معنى العبادة، وبيان بعض أنواعها.

المبحث الثالث: موقفه مما ينافي التوحيد أو يقدح فيه.





## لمهنيكان

#### في تعريف توحيد الألوهية

الألوهية مصدر أَلَه يألَه أُلُوهة وألوهية (١).

يقول ابن فارس: «الألف واللام والهاء أصل واحد، وهو التعبد، فالإله الله تعالى، وسمي بذلك لأنه معبود، ويقال تأله الرجل إذا تعبد»(٢).

وقد ذكر الفيروزآبادي أن في اشتقاق لفظ الإله ومعناه عشرين قولاً (3).

وقد ساق ابن حجر كلله بعض هذه الأقوال (٥)، وفسر الآله في مواضع عدة من كتبه بالمعبود الحق (٦).

يقول في ذلك: «الإله اسم جنس لكل معبود ثم استعمل في المعبود  $(^{(v)}$ .

<sup>(</sup>۱) انظر: تهذيب اللغة (۱/۱۸۹)، الصحاح (۲۲۲۳)، لسان العرب (۱۳/۲۲)، القاموس المحيط (ص۱۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة (ص٨٦).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الفيروزآبادي الشيرازي الشافعي من أثمة اللغة والأدب، صنف في فنون متعددة، من مؤلفاته: القاموس المحيط، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، سفر السعادة توفي سنة ٨١٧هـ. انظر: البدر الطالع (٢/ ٢٨٠)، شذرات الذهب (١٢٦/٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: القاموس المحيط (ص١٦٠٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: حاشية فتح الجواد بشرح الإرشاد (٨/١).

<sup>(</sup>٦) انظر: المنح المكية (٢/ ٤٣٢) (٤/ ٨٥٨)، فتح المبين (ص١٦، ص٦٢)، الفتاوى الحديثية (ص٢٧١، ص٤٤)، فتح الجواد (٧/١)، تحفة المحتاج (٩/١، ١٣)، المنهاج القريم (ص٩)، الإيعاب (٥/١)، البدائع الجلية (ل٥/ب).

<sup>(</sup>٧) فتح الجواد (١/٧).

وما ذكره في معنى الإله هو الذي يدل عليه القرآن والسنة (١) وأقوال أئمة اللغة (٢).

إذا تقرر ذلك فإن توحيد الألوهية هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة وإخلاص الدين له وحده (٣).

ومعنى ذلك أن يتوجه العبد بأعماله التعبديّة كلها، باطنها وظاهرها لله تعالى وحده بحيث لا يكون شيء منها لغيره سبحانه.

وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره، وباطنه وظاهره، وأول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول لا إله إلا الله (٤).



<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن جرير (۱/ ۸۲)، تفسير ابن كثير (۱/ ۲۱)، مجموع الفتاوى (۱۰ / ۲۶۹) (۱۳/ ۲۰۱ ـ ۲۰۱)، مدارج السالكين (۳/ ٤٦٠)، تحقيق كلمة الإخلاص لابن رجب (ص۲۳، ۲۶)، تيسير العزيز الحميد (ص۲۷ ـ ۸۱).

<sup>(</sup>۲) انظر: معجم مقاییس اللغة (ص۸٦)، الصحاح (٦/٢٢٣)، لسان العرب (١٣/٢٦)، القاموس المحیط (ص١٦٠٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: مدارج السالكين (٣/ ٥١٠)، اجتماع الجيوش الإسلامية (ص٩٣)، تيسير العزيز الحميد (ص٣٦)، فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن (٢٩/١)، القول السديد لابن سعدي (ص١٢)، وتوضيح الكافية الشافية له (ص١٣٤)، القول المفيد لابن عثيمين (٢/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص٣٦).

## المبحث الأول

## معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وفضلها

تحدث ابن حجر كِلله عن كلمة التوحيد وعُني بتقرير معناها، والكلام في إعرابها، وبيان فضلها، وفيما يلي عرض رأيه في ذلك مع التعقيب عليه بتقويمه:

## أولاً: معنى لا إله إلا الله:

يرى ابن حجر كَلَّشُ أن معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، وصرح بذلك في مواضع من كتبه (١)، ومنها قوله:

«لا إله إلا الله . . . معناها: لا معبود بحق إلا ذلك الواحد الحق» $^{(Y)}$ .

وزاد في بيانه لمعناها في مواضع أخرى قيد الوجود فقال إن معناها لا معبود بحق في الوجود إلا الله(٣)، منها قوله:

«(أشهد) أي: أعلم وأبين (أن لا إله) أي: لا معبود بحق في الوجود (إلا الله)»(٤).

## التقويم:

لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص وعنوان التوحيد، ولا يتم إسلام عبد دون تحقيق معناها، والعمل بمدلولها.

<sup>(</sup>١) انظر: الإيعاب (٦/١، ٢٥)، تحفة المحتاج (٩/١، ١٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيعاب (٦/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: المنهاج القويم (ص٩)، فتح الجواد (١/٧)، فتح المبين (ص١٦).

<sup>(</sup>٤) المنهاج القويم (ص٩).

وهي تعني إفراد الله ﷺ بالعبادة وحده لا شريك لـه، والبراءة من كل معبود سواه، فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله(١).

وهذا المعنى هو الذي اتفقت عليه دعوة المرسلين وشرائع النبيين، فما من رسول أرسله الله على إلا دعا قومه إليه، وحذرهم مخالفته، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِى إِلَيْهِ أَنَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِى إِلَيْهِ أَنَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَا عُمْدُونِ ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمْتِهِ رَسُولًا أَنَهُ رَسُولًا أَمْتِهِ رَسُولًا أَنْهُ وَالْعَلَى اللهِ وَالنَّالُهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالُهُ وَالنَّهُ وَالنَّالُهُ وَالنَّالُ اللَّهُ وَاجْتَنِبُوا الطَّالْخُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

يقول العلامة الصنعاني (٢) كَالله في تقرير ذلك: «إن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة . . . وهذا الذي تضمنه قول: (لا إله إلا الله) فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة، واعتقاد معناها، لا مجرد قولها باللسان.

ومعناها: هو إفراد الله بالإلهية والعبادة، والنفي لِمَا يعبد من دونه والبراءة منه.

وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه، ولا شك فيه، وفي أنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه ويحققه»(٣).

وبما سبق تتضح موافقة ابن حجر كَلَّلَهُ أهل السنة والجماعة في معنى لا إله إلا الله.

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۱۹/ ۱۹۱) (۱۱ / ۳۱۷ ـ ۳۱۸)، تفسير البغوي (۷/ ۲۸۵)، مجموع الفتاوی (۱/ ۱۹۱) (۱۰۱ / ۲۰۱ ـ ۲۰۰)، تفسير ابن کثير (۱/ ۲۱۵)، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۱/ ٤٤)، تجريد التوحيد المفيد للمقريزي (ص٤٧، ٤٨)، تطهير الاعتقاد للصنعاني (ص٥ ـ ٦)، محموعة الرسائل والمسائل النجدية (۲/ ۱۲۰)، تيسير العزيز الحميد (ص٧٣ ـ ٤٧)، فتح المجيد (۱/ ۱۲۱)، مفتاح الجنة لا إله إلا الله للمعصومي الحنفي (ص٠٦، ۲۲)، الكلام المنتقى مما يتعلق بكلمة التقوى لابن حجي الحنبلي (ص١٩)، معارج القبول للحكمي (١٢ / ٤١٤)، أضواء البيان (٤/ ٥٠٨) (٢/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، المعروف بالأمير، من مؤلفاته: تطهير الاعتقاد، والرد على من قال بوحدة الوجود، وسبل السلام وغيرها، توفي سنة ١١٨٢هـ، انظر: البدر الطالع (٢/ ١٣٣)، الأعلام (٣٨/٦).

<sup>(</sup>T) تطهير الاعتقاد (ص٥ - ٦).

## ثانياً: إعراب لا إله إلا الله:

يرى ابن حجر - غفر الله له - أن الخبر في لا إله إلا الله مقدر بموجود، وأن تقديره بذلك لا ينافي التوحيد بل يثبته، حيث وجه إليه سؤال عن الخبر في لا إله إلا الله هل يقدر بممكن أو موجود؛ وذلك لكون تقدير الخبر بممكن لا يلزم منه إثبات وجود الله إذ الإمكان لا يستلزم الوجود، وتقديره بموجود لا يلزم منه نفي الإمكان عن غير الله، وعلى كلا التقديرين فلا يلزم التوحيد الكامل؟

فأجاب بقوله: «لا شك أن المراد تقدير موجود لا مطلقاً، بل مع ملاحظة وجوب اتصاف وجوده بأنه واجب لذاته، أي: لا موجود وجوده واجب لذاته إلا الله، وهذا لا يرد عليه شيء.

وبفرض الغفلة عن هذا، والاقتصار على تقدير موجود فقط، يمكن توجيهه بأن يقال إن الممكن يسمى موجوداً بالقوة، فإذا قدر موجوداً انتفى وجود الألوهية بسائر اعتباراته عن غير الله، وإثباته بسائر اعتباراته لله تعالى، وحينئذ فتقديره لا ينافي التوحيد الكامل بل يثبته كما هو جلي والله أعلم»(١).

#### التقويم:

لَمّا كان فهم المعنى يتوقف على معرفة إعراب الجمل؛ كان الاعتناء بمعرفة إعراب لا إله إلا الله أمر مهم، وصلة ذلك بالبحث العقدي شيء متحتم.

ولهذا اعتنى العلماء بإعراب هذه الكلمة، وأفردوا المصنفات في ذلك (٢).

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الحديثية (ص۲۷۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: ما ذكره الدكتور محمد العروسي في مقدمة تحقيقه لرسالة التجريد في إعراب كلمة التوحيد للقاري حيث ذكر تسع رسائل في إعراب لا إله إلا الله، ومما هو مطبوع منها: رسالة مسألة في كلمة الشهادة للزمخشري، ورسالة إعراب لا إله إلا الله لابن هشام، ورسالة في لا إله إلا الله لبدر الدين الزركشي، والتجريد في إعراب كلمة التوحيد للقاري، وعجالة ذوي الانتباه في تحقيق إعراب لا إله إلا الله للكوراني.

وحاصل ما ذكروه أن:

لا: نافية للجنس.

وإله: اسمها مبني على الفتح؛ لأنه مفرد نكرة تضمن معنى الحرف. واختلفوا في خبرها هل هو مذكور أم محذوف؟

فقال بعضهم: خبرها مذكور، وهو جملة الاستثناء (إلا الله).

وقال آخرون: خبرها محذوف، وهو الصواب، ثم اختلف هؤلاء في تقديره:

فقدره بعضهم بكلمة (موجود).

وبعضهم بكلمة (ممكن).

وبعضهم بكلمة (لنا).

وبعضهم بكلمة (معبود).

وبعضهم بكلمة (حق).

والصواب تقديره بكلمة (حق)؛ لأن المعبود بحق هو الله الله وحده أما غيره من المعبودات فهي موجودة لكنها باطلة، كما قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ إِلَّكَ اللَّهَ هُو ٱلْبَطِلُ ﴾ [الحج: ٦٢].

وإلا: أداة استثناء.

والله: لفظ الجلالة بدل من لفظ الإله، بدل بعض من كل(١).

وبناء على ما سبق فما ذكره ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ من كون الخبر في لا إله إلا الله مقدر بكلمة موجود باطل من وجوه، منها:

ان تقدير الخبر بكلمة (موجود) لا ينفي إمكان وجود إله دونه سبحانه فيما يستقبل (۲)، وجوابه عن ذلك وإن كان ينفي هذا الاعتراض فإنه لا ينفي الاعتراض الآخر بعده، كما أن ورود الاعتراض بحد ذاته وإن

<sup>(</sup>۱) انظر: مسألة في كلمة الشهادة (ص١٣٥ ـ ١٦٤)، وإعراب لا إله إلا الله لابن هشام (ص٤٧ ـ ٤٥)، ورسالة في معنى لا إله إلا الله للزركشي (ص٤٢ ـ ٨٧)، والتجريد في إعراب كلمة التوحيد (ص١٥ ـ ٣١)، وعجالة ذوي الانتباه (ص١٩٨ ـ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: التجريد في إعراب كلمة التوحيد (ص١٩ ـ ٢٠).

أجيب عنه يضعف هذا القول ويوهيه.

- ٢ أن تقدير الخبر بكلمة (موجود) يلزم منه أن يكون كل معبود بحق أو باطل هو الله ﷺ؛ إذ الآلهة الموجودة المعبودة من دون الله كثيرة، وهذا هو مذهب أهل الاتحاد (١)(٢).
- ٣ ـ أن تقدير ابن حجر الخبر بكلمة (موجود) يناقض ما ذكره في معنى لا
   إله إلا الله من كون معناها: لا معبود بحق إلا الله.

وعليه فإن الصواب هو تقدير الخبر بكلمة (حق)، وأما تقديره بكلمة (موجود) فلا يكفي إلا إذا ذكر قيد الاستحقاق بحيث ينعت اسم لا بحق، ويكون التقدير لا إله حقاً موجودٌ إلا الله وحينئذ يزول المحذور (٣).

## ثالثاً: فضل لا إله إلا الله:

قرر ابن حجر فضل لا إله إلا الله، وذكر أنه «ورد في فضلها أحاديث كثيرة» (1).

وبيّن أن «أفضل الأذكار التي لم يخصها الشارع بحال أو زمن القرآن وبعده التهليل» (٥).

وذكر أن التهليل أفضل من التحميد، حيث سئل عن المفاضلة بينهما فأجاب بقوله: «ظاهر كلام الأئمة وصريحه أن الأول أفضل...»(٦).

انظر: معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني (ص٤٩)، المعجم الصوفي للحنفي (ص١١)، وانظر في الرد عليه: مجموع الفتاوى (٢/ ١٧٢).

<sup>(</sup>۱) الاتحاد معناه ـ عند القائلين به من الصوفية ـ تصيير الذاتين واحدة، وهو حال الصوفي الواصل، وقيل: هو شهود وجود واحد مطلق من حيث إن جميع الأشياء موجودة بوجود ذلك الواحد، معدومة في أنفسها، لا من حيث أن لما سوى الله وجوداً خاصاً به يصير متحداً بالحق، وقيل: هو شهود الوجود الحق المطلق الذي لكل موجود بالحق، فيتحد به الكل من حيث كون كل شيء موجوداً به، معدوماً بنفسه، لا من حيث إن له وجوداً خاصاً اتحد به، فإنه محال.

<sup>(</sup>٢) انظر: معنى لا إله إلا الله للزركشي (ص٨٠)، معارج القبول (٢/٢١٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: معارج القبول (٢/٤١٦). (٤) الفتاوي الحديثية (ص١٠٣).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص١٥٠). (٦) المصدر السابق (ص٢١٢).

ولكن ابن حجر مع تقريره ما سبق في فضل لا إله إلا الله، وقوله بأفضلية التهليل على التحميد، عقد مقارنة بين الذكر بالتهليل والذكر بلفظ المجلالة فقط فقال: «ذكر لا إله إلا الله أفضل من ذكر الجلالة مطلقاً هذا بلسان أئمة الظاهر، وأما أهل الباطن فالحال يختلف باختلاف أحوال السالك، فمن هو في ابتداء أمره ومقاساته لشهود الأغيار وعدم انفكاكه عن التعلق بها وعن إرادته وشهواته وبقائه مع نفسه يحتاج إلى إدمان الإثبات بعد النفي حتى يستولي عليه سلطان الذكر وجاذب الحق المرتبة على ذلك، فإذا استولت عليه تلك الجواذب حتى أخرجته عن شهواته وإرادته وحظوظه وجميع أغراض نفسه صار بعيداً عن شهود الأغيار والاستغراق فيما يناسب حاله من ذكر الجلالة فقط؛ لأن ذلك فيه تمام لذاته ودوام مسرته ونعمته ومنتهى أربه ومحبته. . . "(١).

## التقويم:

فضل كلمة التوحيد مغروس في الفطر، ومتقرر في العقول، والإحاطة ببيانه هنا متعذر.

يقول العلامة ابن رجب (٢) كَالله: «كلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكن هاهنا استقصاؤها؛ فلنذكر بعض ما ورد فيها: فهي كلمة التقوى... وكلمة الإخلاص، وشهادة الحق، ودعوة الحق، وبراءة من الشرك، ونجاة هذا الأمر، ولأجلها خُلق الخلق...»(٣).

وقد أفرد غير واحد من أهل العلم الكلام على فضائلها في مصنفات خاصة (٤)،

<sup>(</sup>١) الفتاوي الحديثية (ص١٠٢).

<sup>(</sup>۲) هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، أبو الفرج، زين الدين، السلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، سلفي حنبلي، من مؤلفاته: جامع العلوم والحكم، فتح الباري شرح صحيح البخاري، القواعد الفقهية، توفي سنة ۷۹۵ه. انظر: الدرر الكامنة (۲/ ۳۲۱)، شذرات الذهب (۲/ ۳۲۰).

<sup>(</sup>٣) كلمة الإخلاص له (ص٢٥).

<sup>(</sup>٤) ممن صنف في فضائل كلمة التوحيد استقلالاً: ابن البنا الحنبلي «رسالة في فضل التهليل وثوابه الجزيل»، وابن رجب «كلمة الإخلاص»، وابن عبد الهادي «مسألة في التوحيد وفضائل لا إله إلا الله»، والمعصومي «مفتاح الجنة لا إله إلا الله».

وعدّها بعضهم فأوصلها إلى نحو مئتي فضيلة(١).

وأما المفاضلة بين الذكر بها والذكر بالتحميد فهو محل خلاف بين أهل العلم، والخلاف جار بين أهل السنة والجماعة منهم.

يقول الحافظ ابن عبد البر كَاللهُ: «اختلف العلماء في أفضل الذكر:

فقال منهم قوم: أفضل الكلام لا إله إلا الله . . .

وقال آخرون: أفضل الذكر الحمد لله رب العالمين . . .

ولكل واحد من القولين وجه وآثار تدل على ما ذهب إليه من قال به . . . » ثم ساق أدلة كل قول منها (٢).

والقول: بتفضيل التهليل على التحميد هو قول جماعة من المحققين كابن رجب $^{(7)}$  وابن عبد الهادي وغيرهما.

ومما سبق يتضح أن ما ذكره ابن حجر في فضل لا إله إلا الله موافق لِما عليه أهل السنة والجماعة، وأن قوله: بتفضيل التهليل على التحميد موافق لقول المحققين منهم.

وأما تقريره تفضيل الذكر بالاسم المفرد على الذكر بلا إله إلا الله فهو مما وافق به الصوفية (٢٠)، وخالف فيه أهل السنة والجماعة، ويرد عليه بما يلي:

١ - أن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلاً لا في كتاب الله ولا في
 سنة رسول الله على ولا هو مأثور عن أحد من سلف الأمة، وإنما

<sup>(</sup>١) انظر: ما ذكره ابن عبد الهادي في مسألة في التوحيد وفضائل لا إله إلا الله (ص٨٧ ـ ١١٧).

<sup>(</sup>٢) التمهيد (٦/ ٤٢)، وانظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: كلمة الإخلاص (ص٦٢)، وجامع العلوم والحكم (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٤) هو يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي القرشي العدوي العمري، المقدسي، الشهير بابن المبرد، فقيه حنبلي، من مؤلفاته: التمهيد في الكلام على التوحيد، مسألة في التوحيد وفضل لا إله إلا الله، جمع الجيوش والدساكر في الرد على ابن عساكر، توفى سنة ٩٠٩هـ.

انظر: الضوء اللامع (۲۰۸/۱۰)، شذرات الذهب (۲۸/۸۶).

<sup>(</sup>٥) انظر: التمهيد في الكلام على التوحيد (ص٢١١)، ومسألة في التوحيد (ص٩١ ـ ٩٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: الأنوار القدسية في بيان قواعد الصوفية للشعراني (ص٢١٩)، الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة للسوسي (١٠٠/٤).

لهج به قوم من ضلال المتأخرين(١).

- ٢ أن الشرع لم يستحب من الذكر إلا ما كان كلاماً تاماً مفيداً، والذكر بالاسم المفرد لا يعد كلاماً تاماً مفيداً؛ إذ لا يدل على ذكر أو مدح أو تعظيم ولا يتعلق به إيمان ولا ثواب ولا يدخل به الذاكر عقد الإسلام، وأبعد من ذلك ذكر الاسم المضمر فإنه لا يدل على معين أصلاً، وإنما هو بحسب قصد المتكلم ونيته (٢).
- ٣ أن القول بتفضيل الذكر بالاسم المفرد على التهليل وتفضيل الذكر بالاسم المضمر على الاسم المفرد جر كثيراً ممن يقول بذلك إلى القول بأن التهليل هو ذكر العامة، والذكر بالاسم المفرد هو ذكر الخاصة، والذكر بالاسم المضمر هو ذكر خاصة الخاصة (٣).

ومعلوم أن التهليل هو ذكر الأنبياء الذين هم خاصة الخاصة بل هو أفضل قولهم؛ لِمَا روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي على قال: «خير الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي (۱۰/٥٥٦، ٥٦٧)، العبودية لابن تيمية (ص٧٣ ـ ٨٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوى (۳۹٦/۱۰ ـ ۳۹۲، ۵۵۱)، الرد على المنطقيين لابن تيمية (ص۳۵)، طريق الهجرتين لابن القيم (ص۳۳۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: الفتاوى (١٠/ ٥٥٧)، العبودية (ص٨٣)، الرد على المنطقيين (ص٣٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في أبواب الدعوات (٥/ ٥٤١) برقم (٣٥٨٥)، وأحمد (٥٤٨/١١) برقم (١٩٨٥) من طريق محمد بن أبي حميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

ومحمد بن أبي حميد هو الأنصاري الزرقي الملقب بحماد ضعيف، قال الحافظ في التقريب: (ص ٨٣٩ ترجمة ٥٨٧٣): «محمد بن أبي حميد إبراهيم الأنصاري، الزرقي، أبو إبراهيم المدني، لقبه حماد، ضعيف، من السابعة».

وقد أعله الترمذي به فقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه، وحماد بن أبي حميد هو محمد بن أبي حميد هو محمد بن أبي حميد، وهو أبو إبراهيم الأنصاري المدني، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث».

والحديث له شواهد، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢٧٢): «رواه مالك في الموطأ من حديث طلحة بن عبد الله بن كريز بفتح الكاف مرسلاً، وروي عن مالك=

فالقول بأن التهليل هو ذكر العامة طعن في الأنبياء والمرسلين عليه.

كما أن القول بذلك جر بعضهم إلى الوقوع في الأحوال الشيطانية والقول بوحدة الوجود<sup>(۱)</sup> وأن كل موجود هو الله \_ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً  $_{-}^{(\Upsilon)}$ .

إن ما استَدَلَّ به مَنْ فضَّل الذكر بالاسم المفرد والاسم المضمر على التهليل لا يخرج عن أمرين: إما دليل مطعون في ثبوته أو في دلالته، وإما ذوق<sup>(۳)</sup> أو وجد لا يعارض بهما الأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على أن أفضل الذكر بعد القرآن التهليل<sup>(3)</sup>.

وما ذكره ابن حجر في تعليل قوله والاستدلال له لا يخرج عن ذلك؛ إذ هو قائم على الذوق والوجد الصوفيين وهما نسبيان فكل إنسان له اعتقاداته وإراداته، وتطلب نفسه تذوقها، والأذواق مختلفة والمواجيد

موصولاً ذكره البيهقي وضعفه، وكذا ابن عبد البر في التمهيد. . . ورواه العقيلي في الضعفاء من حديث نافع عن ابن عمر بلفظ: «أفضل دعائي ودعاء الأنبياء قبلي عشية عرفة، لا إله إلا الله» الحديث، وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف جداً، قال البخاري: منكر الحديث، ورواه الطبراني في المناسك من حديث علي نحو هذا، وفي إسناده قيس بن الربيع».

وقد حسن الحديث بشواهده الألباني في السلسلة الصحيحة (٦/٤) برقم (١٥٠٣)؛ فالحديث حسن لغيره.

<sup>(</sup>۱) وحدة الوجود مذهب فلسفي صوفي يقوم على القول بالاتحاد العام بين الخالق والمخلوق، فوجود المخلوق هو وجود الخالق، بل الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، ولا وجود لموجودين خلق أحدهما الآخر، ومن أشهر من قال به: ابن عربي وابن الفارض ومن على منهجهما من أهل الاتحاد.

انظر: الفتاوى (٢/ ٣٦٤ \_ ٣٦٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: الفتاوي (۱۰/۳۹۷)، العبودية (ص۸۱).

<sup>(</sup>٣) يعرف الصوفية الذوق بقولهم: هو نور عرفاني، يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه يفرقون به بين الحق والباطل، من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره، فهو من ثمرات التجلى ونتائج الكشوفات.

انظر: الرسالة القشيرية (١٧٨/١)، معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني (ص١٨١)، الفتوحات المكية لابن عربي (٥٤٨/٢)، معجم مصطلحات الصوفية للحنفي (ص١٠٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: الفتاوي (١٠/٣٩٦)، تطهير الاعتقاد للصنعاني (ص٤٠)، الدين الخالص (٣/ ٥٧٧).

متباينة، وما كان كذلك فليس حجة في نفسه، فضلاً عن أن يعارض به النصوص الصحيحة الصريحة (١).

وعليه فإن ما علل به ابن حجر قوله لا يرقى لمعارضة النصوص الدالة على تفضيل التهليل على غيره من الأذكار المشروعة فضلاً عن الأذكار البدعية الممنوعة.



<sup>(</sup>۱) انظر: الفتاوى (۱۳/۱۳)، مدارج السالكين (۱/٤٩٥، ٤٩٦)، التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل للمعلمي (٢٤٢/٢).

### المبحث الثاني

# معنى العبادة، وبيان بعض أنواعها

تحدث ابن حجر ﷺ عن العبادة مبيناً معناها، وبعض أنواعها، ووجوب صرفها لله تعالى دون كل من سواه، وفيما يلي بيان آرائه في هذه المسائل وتقويمها.

# أولاً: معنى العبادة:

يرى ابن حجر تَشَلَهُ أن العبادة هي توحيد الله تعالى والإخلاص له، يقول في ذلك: «[العبادة] أن تعبد الله أي: توحده في حال كونك لا تشرك به شيئاً، أو تأتي بجميع أنواع العبادة في حال كونك مخلصاً له بأن تقصد بها وجهه تعالى وحده، قال تعالى: ﴿فَنَ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠]»(١).

#### التقويم:

العبادة في اللغة: مصدر عَبَدَ يَعبُدُ عبادَةً.

يقول ابن فارس: «العين والباء والدال أصلان صحيحان، كأنهما متضادان:

والأول من ذينك الأصلين يدل على لين وذل.

والآخر على شدة وغلظ»<sup>(۲)</sup>.

والعبادة تطلق في اللغة على معان متعددة منها: الخضوع والذلة،

<sup>(</sup>١) فتح المبين (ص٢٢٤).

والقوة والصلابة، والأنفة والكراهة، والطاعة والتنسك والمملوكية(١).

والمتأمل في هذه المعاني يراها ترجع إلى الأصلين اللذين ذكرهما ابن فارس ولا تخرج عنهما.

وأما العبادة في الشرع: فإن معانيها تتنوع بحسب اعتبارات سياقاتها.

فالعبادة باعتبار أصلها هي مصدر بمعنى التّعبّد، وهي بهذا المعنى التذلل لله والخضوع له بفعل أوامره واجتناب نواهيه، مع المحبة والتعظيم.

والعبادة باعتبار أفرادها هي اسم بمعنى المتعبد به، وهي بهذا المعنى اسم جامع لكل ما يُحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة (٢).

وعبارات أهل العلم في تعريف العبادة وبيان معناها وإن تعددت فهي لا تخرج عما سبق (٣).

وتعريف ابن حجر العبادة بأنها توحيد الله والإخلاص له هو مقتضى نصوص الوحيين؛ إذ العبادة المأمور بها هي المتضمنة لتوحيد الله تعالى والإخلاص له.

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَمَا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآةَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُوٰةً وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿ ﴾ [البينة: ٥].

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني كَثَلَثُهُ: "وجه الجمع بينها: أن المراد

<sup>(</sup>۱) انظر: تهذیب اللغة (۳/ ۲۲۹۹ ـ ۲۳۰۰)، الصحاح (۲/ ۰۰۲ ـ ۰۰۲)، لسان العرب (۳/ ۲۷۲ ـ ۲۷۲)، القاموس المحیط (ص۳۷۸ ـ ۳۷۹).

<sup>(</sup>٢) انظر: تقريب التدمرية لابن عثيمين (ص١٢٩).

 <sup>(</sup>۳) انظر: تفسیر ابن جریر (۱/۱۹۱)، مجموع الفتاوی (۱۱۹/۱۹، ۱۵۳، ۲۵۱) (۱۰/ ۱۲۱)، منهاج السنة ۲۸/۱۶) (۳/ ۲۹۰)، مدارج السالکین (۱/۷۱)، تفسیر ابن کثیر (۱/ ۲۹۰)، فتح الباري (۱/۷۲)، تیسیر العزیز الحمید (ص٤٦)، فتح الباري (۱/۷۲)، تیسیر العزیز الحمید (ص٤٦)، فتح الباري

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه (ص١١٦).

بالعبادة: التوحيد، والمراد بالتوحيد: الإقرار بالشهادتين ١٥٠٠).

وتعریف العبادة بالتوحید مروی عن ابن عباس فقد ورد عنه فی معنی قوله تعالی: ﴿یَتَأَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُم وَالَّذِینَ مِن فَبَلِکُم لَعَلَکُم تَتَقُونَ ﴿ البقرة: ٢١] أنه قال: «قال الله تعالى: ﴿یَتَأَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّکُم الله تعالى: ﴿یَتَأَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّکُم الفریقین جمیعاً من الکفار والمنافقین؛ أی: وحدوا ربکم الذی خلقکم ﴿وَالَّذِینَ مِن قَبْلِکُم ﴾ (٢)، ونقل السمعانی کَلَه عنه أنه قال: «کل ما ورد فی القرآن من العبادة فهو بمعنی التوحید» (۳).

# ثانياً: أنواع العبادة:

عرض ابن حجر كِلَهُ لنوعين من أنواع العبادة هما الخوف والرجاء وبين تلازمهما، وذكر أقوال الناس في تغليب أحدهما على الآخر، ورجح ما يراه منها.

حيث قال: «الرجاء والخوف متلازمان، فإن كل من رجا محبوباً فلا بد وأن يخاف فوته وإلا فهو لا يحبه، فاستحال انفكاك أحدهما عن الآخر، وإن أمكن غفلة القلب عن استشعار أحدهما»(٤).

وقال: «الراجح عند أئمتنا أن الإنسان ما دام صحيحاً فليكن رجاؤه وخوفه مستويين.

وقيل: يغلب الرجاء لئلا يغلب عليه داء اليأس من رحمة الله تعالى. وقيل: يغلب الخوف لئلا يغلب عليه داء الأمن من مكر الله.

ويرد بأنهما إذا استويا أُمِنَتْ غلبة أحدهما، فلا محذور يخشى حينئذ؛ بخلاف غلبة أحدهما فإنه يخشى من المحذور الذي في مقابله.

أما المريض فيغلب الرجاء، لقوله ﷺ: «لا يموتن أحدكم إلا وهو

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱۳/ ۳۵٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن إسحاق ـ كما في الدر المنثور للسيوطي (۱/ ۸۵) ـ، ومن طريقه ابن جرير (۲) أخرجه ابن إسحاق ـ كما في الدر المنثور (۲۱۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير السمعاني (١/٥٦).

<sup>(</sup>٤) الفتاوى الحديثية (ص٢٨٩ ـ ٢٩٠).

محسن الظن بالله»(١) أي: يظن أنه يغفر له ويرحمه»(٢).

### التقويم:

الخوف والرجاء من العبادات القلبية العظيمة الباعثة على ما سواها من العبادات.

يقول الحافظ ابن كثير (٣) كَالله: «لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فبالخوف ينكف عن المناهى، وبالرجاء يكثر من الطاعات»(٤).

ولهذا وصف الله بها خواص عباده، وأثنى عليهم بتحقيقها.

قال تعالى: ﴿أَمَنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَاآبِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِ عُلْ مَالَمُونَ ﴾ [الزمر: ٩].

وقال سبحانه: ﴿ أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيَّهُمُ أَقَرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُورًا ﴿ الْإِسراء: ٥٧].

والخوف والرجاء متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ إذ الخوف بلا رجاء يأس وقنوط، والرجاء بلا خوف أمن من مكر الله، وكلاهما من كبائر الذنوب<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت (۲۲۰۵) برقم (۲۸۷۷) من حديث جابر رهي الله به.

<sup>(</sup>٢) المنح المكية (٣/ ١٣٩٩)، وانظر: فتح الجواد (١/ ٢٢٥)، الإفادة لِمَا جاء في المرض والعيادة (ص٥٠)، الزواجر، تطهير الجنان واللسان (ص٩٢).

<sup>(</sup>٣) هو إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي، عماد الدين أبو الفداء، الإمام الحافظ، والمحدث المؤرخ، من مؤلفاته: تفسير القرآن العظيم، البداية والنهاية، اختصار علوم الحديث، توفي سنة ٧٧٤ه.

انظر: الدرر الكامنة (١/ ٤٠٠)، شذرات الذهب (٦/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٣/ ٥٣).

 <sup>(</sup>٥) انظر: مجموع الفتاوی (١/ ٩٥) (٩٥/ ٢١)، مدارج السالکین (٢/ ٤٣ ـ ٤٤) (٣/ ١٣٩)، التخویف من النار لابن رجب (ص٢٥)، الآداب الشرعیة لابن مفلح (٢/ ٣٠)، شرح الطحاویة (٢/ ٤٥٦)، فتح الباري (١/ ٣٠٧)، أضواء البیان (٣/ ٧٩ ـ ٨٠) (٤/ ٢٠٠).

ولهذا قال ﷺ: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد» (١٠). وقد قرر أهل السنة والجماعة ذلك، وذكروه في عقائدهم.

يقول الإمام الطحاوي (٢) كَالله: «والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة» (٣).

ومثلوا حال العبد معهما بحال الطائر مع جناحيه، فقالوا: «الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا، استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهبا، صار الطائر في حد الموت»(٤).

ومن مشهور قولهم في الرد على من ضل في هذا الباب: «من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري (٥)، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد» (٢).

وقد اختلف أهل العلم ـ رحمهم الله ـ هل يغلب العبد جانب الرجاء أو جانب الخوف؟

فمنهم من قال: يغلب جانب الرجاء مطلقاً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه (٤/ ٢٠٠٩) برقم (٢٧٥٥) من حديث أبي هريرة رهيه به.

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي، أبو جعفر، الحنفي، أحد أئمة السلف، من مؤلفاته: العقيدة المشهورة، شرح معاني الآثار، شرح مشكل الآثار، توفي سنة ٣٢١هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٥/٧٧)، شذرات الذهب (٢/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) العقيدة الطحاوية مع شرحها (٢/٤٥٦).

<sup>(</sup>٤) شرح العقيدة الطحاوية (٢/ ٤٥٦ \_ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٥) الحروري: نسبة إلى حروراء وهي قرية قريبة من الكوفة في العراق، ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج: حروري؛ لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي رها عند هذه القرية، فاشتهروا بالنسبة إليها، وهم فرق كثيرة.

انظر: التنبيه والرد للملطى (ص١٨٨)، فتح الباري (١/٤٢٢).

<sup>(</sup>٦) لم أجدها مسندة مع شهرتها لأحد من السلف، وقد نسبها الغزالي في الإحياء (٤/١٧٤) إلى مكحول الدمشقي، وذكرها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢١/١٥)، وابن القيم في بدائع الفوائد (٣/١١)، وابن رجب في التخويف من النار (ص٣٠) وابن أبي العز في شرح الطحاوية (٢/٨٥) غير منسوبة لأحد.

ومنهم من قال: يغلب جانب الخوف مطلقاً.

ومنهم من قال: إن كان في طاعة فليغلب الرجاء، وإن هم بمعصية فليغلب الخوف.

ومنهم من قال: إن أمن داء القنوط فالرجاء أولى، وإن أمن داء المكر فالخوف أولى.

ومنهم من قال: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه سواء، لا يغلب هذا على هذا، ولا هذا على هذا.

ومنهم من قال: في حال الصحة يغلب جانب الخوف، وفي حال المرض يغلب جانب الرجاء.

ومنهم من قال: في حال الصحة يجعل رجاءه وخوفه واحداً، وفي حال المرض يغلب الرجاء أو يمحضه (١).

والذي عليه جمهور السلف ـ رحمهم الله ـ ضرورة استوائهما بحيث لا يغلب أحدهما على الآخر.

يقول الحافظ ابن رجب كَثَلَهُ: «فأما الخوف والرجاء فأكثر السلف على أنهما يستويان، لا يرجح أحدهما على الآخر»(٢).

والقول بذلك هو القول المختار الذي تعضده النصوص الشرعية وتدل عليه.

يقول العلامة النووي كلله: «اعلم أن المختار للعبد حال صحته أن يكون خائفاً راجياً، ويكون خوفه ورجاؤه سواء . . . وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة متظاهرة على ذلك»(٣).

وما رجحه ابن حجر تَطَلَّهُ هو بمعنى هذا القول، إلا أنه استثنى المريض من ذلك للحديث المذكور.

<sup>(</sup>۱) انظر: مدارج السالكين (۱/٥٥٤)، التخويف من النار (ص٣٠ ـ ٣١)، الآداب الشرعية (٢٤/٢)، فتح الباري (٢١/٣٠٠ ـ ٣٠١).

<sup>(</sup>٢) التخويف من النار (ص٢٥). (٣) رياض الصالحين (ص٢٠٦).

# ثالثاً: موقفه من صرف العبادة لغير الله:

ذكر ابن حجر كَلَهُ بعض أنواع العبادة التي تضمنها حديث ابن عباس رضي وفيه يقول النبي على «إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك»(١).

وشرح \_ غفر الله لـه \_ الحديث مبيناً وجوب إفراد الله تعالى بهذه العبادات وعدم جواز صرف شيء منها لغير الله:

حيث قال في شرحه لقوله ﷺ: «إذا سألت فاسأل الله»: «أي: أردت سؤاله فاسأل الله أن يعطيك إياه ﴿وَسْعَلُواْ اللهَ مِن فَضَالِمَ ۗ [النساء: ٣٢]، ولا تسأل غيره فإن خزائن الجود بيده وأزمتها إليه؛ إذ لا قادر ولا معطي ولا متفضل غيره، فهو أحق أن يقصد سيما وقد قسم الرزق وقدره لكل بحسب

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع (٤/ ٢٨٥) برقم (٢٥١٦)، وأبو يعلى في المسند (٤/ ٤٣٠) برقم (٢٥٦٥)، وأبو يعلى في المسند (٤/ ٤٣٠) برقم (٢٥٦٨)، والطبراني في الكبير (٢٣٨/١٢) برقم (١٢٩٨)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص٤٣٤) برقم (٤٢٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (١/ ٤١٥) برقم (١٩٢) من طرق عن الليث بن سعد عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس به. وأخرجه الترمذي في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع (٤/ ٢٨٥) برقم (٢٥١٦)،

واخرجه الترمدي في ابواب صفه الفيامه والرفائق والورع (١٨٥/٤) برقم (١١٥١١)، وأحمد (٤/ ٤٨٥)، والبيهقي في شعب الإيمان وأحمد (٤/ ٢٨٠) برقم (٢٠٤٣) من طريق ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج به.

قال الترمذي بعد إخراجه الحديث بهذين الإسنادين: «حديث حسن صحيح».

وأخرجه أحمد (١٨/٥) برقم (٢٨٠٣) و(٤/٧٤) برقم (٢٨٠٣)، والطبراني في الكبير (٢٣٨/١) برقم (١٠٤٣) من (٢٣٨/١٢) برقم (١٠٤٣) من طريق نافع بن يزيد، عن قيس بن الحجاج به.

والحديث له طرق أخرى كثيرة عن ابن عباس قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (١/ ٤٦٠ ـ ٤٦١): «وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة من رواية ابنه علي، ومولاه عكرمة، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وعبيد الله بن عبد الله، وعمر مولى غُفْرة، وابن أبي مليكة، وغيرهم، وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرَّجها الترمذي، كذا قاله ابن مندة وغيره...».

ثم قال: «وبكل حال فطريق حنش التي خرَّجها الترمذي حسنة جيدة».

ما أراد له . . . فمع النظر لذلك لا فائدة لسؤال الخلق مع التعويل عليهم . . . فوجب أن لا يعتمد في أمر من الأمور إلا عليه ش . . . فبقدر ما يميل القلب إلى مخلوق يبتعد عن مولاه ؛ لضعف يقينه ، ووقوعه في هُوّة الغفلة عن حقائق الأمور التي تيقظ لها أصحاب التوكل واليقين (١) .

وقال في شرحه لقوله على: «وإذا استعنت فاستعن بالله»: «وإذا استعنت أي: طلبت الإعانة على أمر من أمور الدنيا والآخرة فاستعن بالله؛ لما علمت أنه القادر على كل شيء وغيره عاجز عن كل شيء حتى جلب مصالح نفسه ودفع مضارها، والاستعانة إنما تكون بقادر على الإعانة، وأما من هو كل على مولاه لا قدرة له على إنفاذ ما يهواه لنفسه فضلاً عن غيره فكيف يؤهل للاستعانة به أو يتمسك بسببه؟

قال تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ الفاتحة: ٥]، قدّم المعمول ليفيد الحصر والاختصاص، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول، ومن ثم كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة (٢).

وقال في شرحه لقوله ﷺ: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك»:

<sup>(</sup>۱) فتح المبين (ص١٧٢). (٢) المصدر السابق (ص١٧٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص١٧٣، ١٧٤).

وختم شرحه لهذا الحديث بقوله: «ثم مدار هذه الوصية كلها على هذا الأصل [يعني: التوكل] إذ ما قبله وما بعده مفرع عليه وراجع إليه؛ فإن من علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب له من خير وشر، ونفع وضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم بخلاف المقدور لا يفيد شيئاً البتة، علم أن الله تعالى وحده هو الضار النافع، المعطي المانع، فأفرده بالطاعة، وحفظ حدوده، وخافه ورجاه، وأحبه وقدم طاعته على طاعة خلقه كلهم، وأفرده بالاستعانة به، والسؤال له، والتضرع إليه، والرضا بقضائه في حال الشدة والرخاء»(١).

ومع تقرير ابن حجر - غفر الله له - ما سبق فإنه يرى أن من رجا النبي على أو دعاه أو استعاذ أو استغاث به إنما رجا الله تعالى ودعاه واستعاذ واستغاث به على الحقيقة؛ لأن النبي على إنما هو واسطة بين الراجي والمرجو والداعي والمدعو والمستعيذ والمعيذ والمستغيث ولمغيث، وحصول الإجابة والمرجو والإعاذة والغوث منه على سبباً وكسباً لا خلقاً وإيجاداً.

يقول في تقرير ذلك: «الاستغاثة طلب الغوث، والمستغيث يطلب من المستغاث به أن يحصل له الغوث من غيره، وإن كان أعلى منه، فالتوجه والاستغاثة به وبغيره ليس لهما معنى في قلوب المسلمين غير ذلك... والمستغاث به في الحقيقة هو الله، والنبي على واسطة بينه وبين المستغيث، فهو سبحانه مستغاث به، والغوث منه خلقاً وإيجاداً، والنبي على مستغاث والغوث منه سبباً وكسباً»(٢).

وقد وقع ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ في مزالق خطيرة، وطوام كبيرة، بسبب تقريره ذلك اعتماداً على هذه الحجة الفاسدة، والشبهة الباطلة، منها: دعاؤه النبي على وتوسله إليه، وطلب الشفاعة منه، ورجاؤه مغفرة الذنوب وستر العيوب، والاستعاذة به من كل مكروه، والاستغاثة به في المهالك (٣)!!!

<sup>(</sup>۱) فتح المبين (ص١٧٦). (٢) الجوهر المنظم (ص٦٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: المنح المكية (٣/١٣٢٣، ١٣٢٨، ١٣٣٤، ١٣٣٥، ١٤١٧، ١٤١٧)، العمدة في شرح البردة (ص٦٥٩).

يقول مخاطباً الرسول على داعياً له، طالباً شفاعته: «أقسم عليك... أن تنيلني من حضرتك، بواسطة شفاعتك في إلى من لا يخيب شفاعتك» (١)، «والمعلوم والمستقر من أخلاقك الجميلة والذي دلت عليها آثارك الجليلة، أن من لجأ إليك، لا تخيبه من شفاعتك، ولا يحرمه ربك من فضله مسارعة إلى رضاك» (٢).

ويقول في رجائه للرسول ﷺ: «قد رجوناك معشر محبيك، وخدامك، أيها النبي الكريم. للأمور الخطيرة العظيمة من الذنوب والمخالفات والغفلات والشهوات»(٣).

ويقول مستعيذاً به ﷺ: «أتينا إليك بقلوبنا، أي: وجهناها إلى الاستعاذة بك من كل مكروه، أو إلى قبرك المكرم حال كوننا أنضاء... أي: مهازيل»(١٤).

ويقول شارحاً قول البوصيري(٥) في همزيته:

يا نبي الهدى استغاثة ملهو ف أضرت بحاله الحوباء(٦)

«أي: أناديك نداء ملهوف أي: مضطر، متحسر، محتاج إلى من ينقذه مما يهلكه» $( ^{(\vee)} )$ .

بل إن ابن حجر تجاوز ذلك إلى التصريح برجائه للنبي على دون غيره، وبث شكواه إليه دون سواه، حيث قالِ في شرح قول البوصيري:

وانطوت في الصدور حاجات نفس ما لها عن ندى يديك انطواء (^)

(1)

المنح المكية (٣/ ١٣٢٣). (٢) المصدر السابق (٣/ ١٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣/ ١٣٣٢). (٤) المصدر السابق (٣/ ١٣٣٤).

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي، شرف الدين، أبو عبد الله، الشهير بالبوصيري، اشتهر بقصائده ومنظوماته ومنها: البردة، والهمزية في مدح النبي ﷺ، واللامية في الرد على اليهود والنصارى، توفى سنة ٦٩٥هـ.

انظر: البدر السافر (ص٩٧)، شذرات الذهب (٧/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٦) الهمزية مع شرحها المنح المكية (٣/ ١٤١٧).

<sup>(</sup>V) المنح المكية (٣/١٤١٧).

 <sup>(</sup>٨) الهمزية مع شرحها المنح المكية (٣/ ١٣٣٥).

«أي: استترت في الصدور، أي: القلوب حاجات نفس... ما لها عن... عطاء يديك الكريمتين انطواء، أي: استتار، واستغناء، بل لا يقضيها غير جاهك الواسع، ولا يمن بها غير عطائك الهامع، فلا ارتحال لنا عن واسع جودك، ولا انصراف عن ساحة كرمك، بل لا نزال مقيمين بجوارك، مستطهرين لندى آثارك، طامعين في حصول كل ما أملناه بشفاعتك، التي هي مطمع المذنبين، ووسيلة المقصرين (1).

ويقول في شرحه لقوله:

ومن الفوز أن أبثك شكوى هي شكوى إليك وهي اقتضاء (٢)

«هي شكوى... إليك لا إلى غيرك، أي: أنشر وأظهر بين يديك في ضمن مدحي لك ما كاد أن يهلكني من عظيم ذنوبي، وقبيح عيوبي، رجاء أن تلمحني بنظرة تزيل عني كل وصمة، وتوجب لي منك كل رحمة، لأن رجائي فيك واسع، ومحبتي لك متزايدة، وهي أي: تلك الشكوى... اقتضاء أي: أطلب من كرمك الواسع وفيضك الهامع، أن أتخلص من تلك الفرطات، وأنجو من بوائق سائر الورطات، وأن يحصل لي الشفاء من جميع الأدواء، فإن جاهك متكفل بكل مطلوب، ومحقق لكل مسؤول ومرغوب، لا سيما لخادم حضرتك، الفاني في محبتك»(٣).

### التقويم:

كل ما صح إطلاق مسمى العبادة عليه من الاعتقادات والأقوال والأعمال يجب صرفه لله تعالى وحده، ويحرم صرفه لغيره.

يــقــول تــعــالـــى: ﴿وَمَا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اِللَّهَ ثُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآةَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكَوٰةً وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ۞﴾ [البينة: ٥] الآية.

وفي الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً

<sup>(</sup>١) المنح المكية (٣/ ١٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) الهمزية مع شرحها المنح المكية (٣/١٤٢٧).

<sup>(</sup>٣) المنح المكية (٣/ ١٤٢٧ \_ ١٤٢٨).

أشرك فيه معى غيري تركته وشركه» (١).

وما ذكره ابن حجر - غفر الله له - في كلامه المتقدم من تأكيد اختصاص الله تعالى بالدعاء والاستعانة والتوكل ونحوها من العبادات يناقض صرفه بعضها الآخر لغير الله؛ إذ كلها يصدق عليها مسمى العبادة ويحرم صرفها لغيره سبحانه، فالتفريق بينها تفريق بين المتماثلات.

وابن حجر ـ عفا الله عنه ـ بصنيعه هذا لا ينكر كون تلك الاعتقادات والأقوال والأعمال من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله، وإنما يدعي أنه بفعله هذا لم يصرفها لغيره، متمسكاً بما ذكره من شبهة المجاز العقلي (٢) والتي أشار إليها بقوله المتقدم: «والمستغيث يطلب من المستغاث به أن يحصل له الغوث من غيره. . . والمستغاث به في الحقيقة هو الله، والنبي على واسطة بينه وبين المستغيث»، وشبهة الكسب والتسبب والتي أشار إليها أيضاً بقوله السابق: «فهو سبحانه مستغاث به، والغوث منه خلقاً وإيجاداً، والنبي على مستغاث، والغوث منه سبباً وكسباً».

ولَمّا كان الأمر كذلك فسأكتفي بمناقشته فيما تمسك به من شبهات، متجاوزاً تقرير كون تلك الاعتقادات والأقوال والأعمال من العبادات، وأن العبادة لا يجوز صرفها لغير الله؛ لأن ذلك محل اتفاق لا نزاع.

وعليه فإن ما تمسك به ابن حجر من شبهتي المجاز العقلي والكسب والتسبب هو في الحقيقة شبهة واحدة مركبة؛ ذلك أن من يقول بأن إسناد الفعل إلى غير الله مما لا يصح إسناده إلا إلى الله مجاز لا حقيقة، ويستدل بذلك على جواز صرف بعض العبادات لغير الله، يجعل القرينة كون الفاعل مسلماً موحداً، والعلاقة في ذلك الكسب والتسبب<sup>(٣)</sup>؛ فرجع الأمر حينئذ إلى كونهما شبهة واحدة مركبة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، باب من أشرك في عمله غير الله (٤/ ٢٢٨٩) (٢٩٨٥) من حديث أبي هريرة الله به.

<sup>(</sup>٢) المجاز العقلي ـ عند القائلين به ـ هو إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له. انظر: التعريفات (ص٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: شفاء السقام للسبكي (ص١٤٤، ١٧٦ ـ ١٧٨)، خلاصة الكلام في تاريخ البلد=

وبناء على ذلك فإنه يمكن الرد عليه من طريقين:

أحدهما: المنع من ذلك على قول من يقول بنفي وقوع المجاز في اللغة:

فإن العلماء اختلفوا في وقوع المجاز في اللغة وعدمه، وهذا الخلاف جار في المجاز العقلي (١).

فقال قوم بعدم وقوعه مطلقاً، وقال آخرون بوقوعه مطلقاً، وفرق قوم فقالوا بوقوعه في اللغة دون القرآن<sup>(٢)</sup>.

وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع المجاز مطلقاً لا في القرآن ولا في اللغة (٣)، وانتصر له العلامة ابن القيم بأكثر من خمسين وجهاً (٤).

وهو القول الراجح لقوة أدلته، وسلامته من الاعتراضات، ومما يستدل به عليه ما يلي:

- ١ أن تقسيم الكلام إلى الحقيقة والمجاز تقسيم حادث بعد انقضاء
   القرون المفضلة، لم يتكلم به أحد من أئمة اللغة والنحو<sup>(٥)</sup>.
- ٢ ـ أن الذين قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز لم يستطيعوا أن يفرقوا بينهما بحد صحيح جامع مانع<sup>(١)</sup>.

<sup>=</sup> الحرام أحمد زيني دحلان (ص١٦، ص٢٤٥ ـ ٢٥٥)، الدرر السنية له (ص٢٠)، مفاهيم يجب أن تصحح لمحمد علوي مالكي (ص٢٨).

<sup>(</sup>۱) انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع (۲۰۸/۱).

<sup>(</sup>۲) انظر: الأحكام للآمدي (۲/۱۱ ـ ٤٤)، جمع الجوامع (۲/۳۰۸)، البرهان للزركشي (۲/۵۰)، والأحكام لابن حزم (۲/۸۶)، المسودة في أصول الفقه (ص۲۱)، التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (۱/۰۸)، الإيمان لابن تيمية (ص۸۱)، مختصر الصواعق (۲/۵)، المزهر للسيوطي (۲/۳۱ ـ ۳۲۲)، وللاستزادة: منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز للشنقيطي.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإيمان (ص٧٩ ـ ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (٢/٢ ـ ٧٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: الإيمان (ص٨٠)، مختصر الصواعق (٣/٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: الإيمان (ص٨٧، ٩٧)، مختصر الصواعق (١٠/١ ـ ٣٠).

- ٣ أن العرب نطقت بالحقيقة والمجاز عند من يدعيهما على وجه واحد، فجعل هذا حقيقة، وهذا مجازاً ضرب من التحكم لأن اسم الأسد وضع للسبع كما وضع للرجل الشجاع<sup>(1)</sup>.
- ٤ أن من زعم أن الكلمة استخدمت حقيقة في الدلالة على معنى، ثم استخدمت مجازاً في الدلالة على معنى آخر فقد ادعى دعوى لا برهان عليها ولا يمكن لبشر على وجه الأرض إثبات ذلك، ولا سبيل إلى العلم بذلك إلا بوحى من الله تعالى (٢).
- ان بعض الكلمات العربية تدل على المعنى وضده كالجون يدل على السواد وعلى البياض، والقرء يدل على الطهر وعلى الحيض فأيهما حقيقة وأيهما مجاز؟ (٣).

هذا ومما ينبغي الإشارة إليه أن الذين أنكروا وجود المجاز لم ينكروا وجود تلك الأمثلة التي ضربها المثبتون له، وإنما ذهبوا إلى أن ذلك أسلوب من أساليب اللغة العربية وأن الكل حقيقة، والكلمة إذا استعملت في هذا الأسلوب فهي حقيقة، وإذا استعملت في أسلوب آخر فهي حقيقة أيضاً، والذي يحدد المعنى المراد منها هو السياق، ولا يمكن أن نقول إنها في هذا الأسلوب حقيقة وفي الآخر مجازية (٤).

ثانيهما: التسليم بذلك على قول من يقول بثبوت وقوع المجاز في اللغة، وبناء عليه يمكن الجواب عنه بجوابين:

١ - أن دعوى كون دعاء غير الله والتوسل به واللجوء إليه مجازاً عقلياً
 باعتبار كونه إسناداً للفعل إلى غير ملابس لـه لا يصح لغة؛ وذلك لما يلي:

أ ـ أن العلماء الذين أثبتوا المجاز اتفقوا على أن الأصل في الكلام الحقيقة، وأنه لا يخرج عنها إلا بدليل قوي يصرفه إلى المجاز<sup>(٥)</sup>، والحقيقة

<sup>(</sup>۱) انظر: المزهر (۱/ ٣٦٥). (۲) انظر: مختصر الصواعق (۲/ ۳۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإيمان (ص٨٨ \_ ٨٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (١/ ٩٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: الخصائص لابن جني (٣/٤٤٢)، المزهر للسيوطي (١/٣٥٦، ٣٦١).

أنه لا دليل قوي، ولا صارف واضح، يمكن الاعتماد عليه للقول بأن دعاء غير الله والتوسل به مجاز عقلي، بل الدليل على خلافه (١) \_ كما سيأتي \_.

ب\_ أن حد المجاز العقلي لا ينطبق على دعاء الأموات، وندائهم، والاستغاثة بهم، إذا اعتبرنا حال الداعين واعتقادهم فالإسناد الواقع في كلامهم إسناد حقيقي ينطبق عليه حد الحقيقة العقلية، ولا ينطبق عليه حد المجاز العقلي؛ وذلك لأن علماء البلاغة ذكروا أن العبرة في الإسناد ليكون مجازاً عقلياً أن يكون الحكم المفاد منه خلاف ما يعتقده المتكلم، وقالوا: إن قول الدهري: أنبت الربيع البقل لا يسمى مجازاً (٢).

وبناء على ذلك فإن كثيراً ممن يدعون الأموات والغائبين الإسناد الواقع في كلامهم حقيقة عقلية وليس مجازاً عقلياً، لاعتقادهم التأثير والتصرف في الكون ومما يؤيد ذلك سيرهم وأحوالهم القولية والفعلية (٣).

ج ـ أن العلماء القائلين بالمجاز اشترطوا تعقيبه بما يدل عليه ويدفع الحقيقة عنه، والمجاز العقلي القرينة المدعاة فيه ليست متصلة بالكلام حتى يؤول به (٤).

٢ ـ أن دعوى ابن حجر كون دعاء غير الله، والتوسل به، واللجوء إليه، مجازاً عقلياً باعتبار كونه إسناداً للفعل إلى غير ملابس له لا يصح شرعاً؛ وذلك لِمَا يلى:

أ ـ أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن الكريم وحكم بكفرهم كانوا يعتقدون السببية والتوسط، وهذه هي حجة من يرى المجاز العقلي ويبيح إسناد الدعاء لغير الله تعالى.

فلو أن اعتقاد السببية والتوسط ينفع في حمل كلام من يدعو غير الله

<sup>(</sup>١) انظر: الرسالة المدنية لابن تيمية (ص٤٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: حاشية الجوهر المكنون (ص٤٨)، التلخيص في علوم البلاغة للقزويني (ص٠٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: معارج الألباب للنعمي (ص١٧٨)، الصواعق المرسلة الشهابية لابن سحمان (ص١٣٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: تنبيه الغبي للبقاعي (ص٢٢ ـ ٢٣)، ومنع جواز المجاز (ص٥١).

تعالى على المجاز العقلي، ويمنع الحكم عليه بالشرك، لكان الله تعالى أعذر المشركين الذين يعتقدون التسبب والوساطة، ولحكم بكفر من يعتقد الاستقلال فقط(١).

ب ـ أن دعوى كون دعاء غير الله والتوسل به واللجوء إليه مجازاً عقلياً بزعمه سبباً في حصول المقصود ونيل المطلوب دعوى باطلة وزعم فاسد؛ لأن ذلك يحتاج إلى إثبات أمرين هما: أن هذه أسباب لحصول المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله، وأن هذه الأسباب مشروعة لا يحرم فعلها وكلاهما غير متحقق في هذه الصورة (٢).

جـ أن هذا يناقض قول ابن حجر - غفر الله لـ هـ بأن المدار في الحكم بالكفر على الظواهر دون البواطن، وأنه لا نظر إلى المقاصد والنيات وقرائن الأحوال - كما سيأتي - (٣).

وبما سبق يتضح بطلان ما تمسك به ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ من شبهتي المجاز العقلي والكسب والتسبب<sup>(٤)</sup>.



<sup>(</sup>١) انظر: فتح المنان للآلوسي (ص٤٤٧ ـ ٤٤٨)، الدرر السنية (٩/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: صيانة الإنسان للسهسواني (ص٢٨٦)، فتح المنان للآلوسي (ص٤٤٨)، وتأسيس التقديس لأبي بطين، التوضيح عن توحيد الخلاق (ص٣٠٥)، كشف ما ألقاه إبليس لعبد الرحمن بن حسن (ص٧٥ - ٢٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص٦٩٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: للاستزادة في الرد على شبهتي المجاز العقلي والكسب والتسبب المصادر التالية: الدرر السنية (٩/ ٢٧٤) (٩/ ٣٧٥)، التوضيح عن توحيد الخلاق (ص٣٠٥)، كشف ما ألقاه إبليس (ص٧٥ ـ ٢٧، ص٢٧٠ ـ ٢٧٢)، منهاج التأسيس (ص٣٤٣، ٣٣٨) ص(٤١٠ ـ ٤١٠)، تحفة الطالب والجليس (ص٧٤ ـ ٥١)، تأسيس التقديس (ص٣٦،)، الصواعق المرسلة، الشهابية (ص١٣٦ ـ ١٣٧)، صيانة الإنسان (ص٢٨٦)، وللاستزادة: الدعاء ومنزلته من العقيدة لجيلان العروسي (٢/١٢).

## المبحث الثالث

# موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه

تحدث ابن حجر كله عن كثير من الأعمال والأقوال التي تنافي توحيد الألوهية أو تقدح فيه، وبين رأيه فيها، ويمكن تقسيم ما ذكره منها إلى قسمين:

# الأول: ما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه من الأعمال:

#### ١ - النبح لغير الله أو بغير اسمه:

يرى ابن حجر تحريم الذبح لغير الله والذبح على غير اسمه، يقول في ذلك: «وجعل أصحابنا مما يحرم الذبيحة أن يقول: باسم الله واسم محمد، أو محمد رسول الله بجر اسم الثاني، أو محمد إذا عرف النحو فيما يظهر، أو أن يذبح كتابيّ لكنيسة أو لصليب أو لموسى أو لعيسى، ومسلم للكعبة أو لمحمد على أو تقرباً لسلطان أو غيره أو للجن، فهذا كله يحرم المذبوح وهو كبيرة... بخلاف ما لو قصد الفرح بقدومه، أو شكر الله عليه، أو قصد إرضاء ساخط، أو التقرب إلى الله ليدفع عنه شر الجن» .

وذكر أن ذلك كله مما فُسِّرَ به قوله تعالى: ﴿وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ﴾ [المائدة: ٣] حيث قال: «معنى ﴿وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ﴾ وما ذبح للطواغيت والأصنام قاله جمع، وقال آخرون: يعني ما ذكر عليه غير اسم الله (٢٠).

وظاهر كلامه يوحي بأنه يفرق بين ما كان بقصد التعظيم بالعبادة

<sup>(</sup>۱) النزواجر (۲۱۱/۱)، وانتظر: (۲۱۰/۱ ـ ۲۱۱، ۲۱۷ ـ ۲۱۸)، والدر المنتضود (ص۱۸۷)، فتح الجواد (۲۵٪۲۶)، تحفة المحتاج (۲٤۲/٤).

<sup>(</sup>٢) الزواجر (١/٧١٢).

فيكون حينئذ كفراً مخرجاً من الملة، وبين ما كان بقصد التعظيم الذي هو دون التعظيم بالعبادة فيكون حينئذ أمراً محرماً وكبيرة لا تخرج من الملة.

حيث عد من الكبائر «الذبح باسم غير الله على وجه  $\mathbb{K}$  يكفر به بأن لم يقصد تعظيم المذبوح لـه كنحو التعظيم بالعبادة والسجود»(١).

## التقويم:

الذبح لغة: مصدر ذبح يذبح ذبحاً.

يقول ابن فارس: «الذال والباء والحاء أصل واحد، وهو يدل على الشق، فالذبح مصدر ذبحت الشاة ذبحاً»(٢).

واصطلاحاً: قتل حيوان، مقدور عليه، مباح أكله، بقطع الحلقوم أو المرىء (٣٠).

وهو ضربان:

الأول: عبادة: وهو ما كان بقصد التقرب.

والثاني: عادة: وهو ما كان بقصد اللحم.

والذبح الذي يقصد به التقرب من أنواع العبادة التي يجب صرفها لله الله الله علام ويحرم صرفها لغيره (٤).

قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشَكِى وَكَمْيَاىَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَا اللَّهُ اللّ شَرِيكَ لَلْمُ ﴾ [الأنعام: ١٦٢ ـ ١٦٣].

وقال سبحانه: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحُرُ ١ الكوثر: ٢].

<sup>(</sup>١) الزواجر (٢/١٠)، وانظر: فتح الجواد (٢/٣٥٤)، تحفة المحتاج (٢٤٢/٤).

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة (ص٣٩٢)، وانظر: تهذيب اللغة (٢/١٢٦٦)، الصحاح (١/٣٦٢)، لسان العرب، القاموس المحيط (ص٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٤١)، مغني المحتاج (٤/ ٢٦٥)، كشاف القناع (٣/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٤) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٥٦٣)، مجموع الفتاوى (١٦/ ٥٣١)، تفسير ابن كثير (٢/ ٢٢٢)، تطهير الاعتقاد للصنعاني (ص٣٣)، تيسير العزيز الحميد (ص١٨٧)، فتح المجيد (١/ ٢٦٥)، الدين الخالص (٢/ ٢٥١).

يقول الحافظ ابن كثير كَلَهُ: «يأمر الله رسوله عَلَيْهُ أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك فإن صلاته ونسكه على اسمه وحده لا شريك له.

وهذا كقوله تعالى: ﴿فَصَلِ لِرَبِكَ وَأَغْمَرُ ۞﴾ أي: أخلص له صلاتك وذبحك فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى»(١).

ولهذا وردت السنة بلعن من ذبح لغير الله والتغليظ عليه.

يقول ﷺ: «لعن الله من ذبح لغير الله»(٢).

وقد أجمع أهل العلم على تحريم ذبيحة من ذبح لغير الله أو ذكر عليها غير اسمه، وأن ذلك كله داخل في قوله سبحانه: ﴿وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ومما تقدم يتبيّن صحة ما ذهب إليه ابن حجر كَلَّلُهُ من تحريم الذبح لغير الله أو على غير اسمه، وأن ذلك مما يحرم الذبيحة.

وأما ما يوحي به ظاهر كلامه من التفريق بين الذبح لغير الله بقصد التعظيم بالعبادة وبين ما هو دون ذلك، وكون الأول كفراً مخرجاً من الملة دون الثانى، فهو متعقب بما يلى:

ا ـ أن الذبح لمعظم والاستعانة بذكر اسمه لا يمكن أن يقعا إلا بقصد التعظيم بالعبادة؛ إذ لا معنى لهما غيره، فلو لم يكن يعظمه تعظيم عبادة وخوف ورجاء ومحبة لِمَا ذبح له أو استعان بذكر اسمه، فلا يتخيل في الذبح والاستعانة تعظيم لا يكون عبادة (3).

تفسیر ابن کثیر (۲/۲۲).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله (۳/ ١٥٦٧)
 برقم (۱۹۷۸) من حديث علي بن أبي طالب رقم (۱۹۷۸)

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن جرير (٢/ ٨٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: تطهير الاعتقاد (ص٣٣)، شرح الصدور بتحريم رفع القبور للشوكاني (ص٢٠).

ولا يرد على ذلك كون الذبح قد يكون بقصد الإكرام فإن هذا جائز لا محرم، وابن حجر \_ غفر الله له \_ لا يريد ذلك قطعاً، بدليل قوله المتقدم: «بخلاف ما لو قصد الفرح بقدومه، أو شكر الله عليه، أو قصد إرضاء ساخط...».

٢ ـ أن تعليق الحكم بكون الذبح لغير الله أو على غير اسمه لا يكون
 كفراً إلا إذا وقع بقصد التعظيم، فرع عن القول بأن العمل لا يكفر به
 صاحبه إلا إذا قارنه اعتقاد أو دل عليه، وهو قول باطل ـ كما سيأتي ـ (١).

#### ٢ ـ النذر لغير الله:

عرف ابن حجر تَغْلَلْهُ النذر بقوله:

«النذر لغة: الوعد بشرط، أو التزام ما ليس بلازم، أو الوعد بخير أو سر.

وشرعاً: التزام مسلم مكلف... ما لا في ذمته»(٢).

وذكر \_ غفر الله له \_ أن النذر لغير الله تعالى كالنذر للأولياء والأموات يكون صحيحاً تارة وفاسداً أخرى؛ وذلك بحسب إرادة الناذر ونيته، حيث قال:

«النذر للولي إنما يقصد به غالباً التصدق عنه لخدًام قبره وأقاربه وفقرائه، فإن قصد الناذر شيئاً من ذلك أو أطلق صح، وإن قصد التقرب لذات الميت كما يفعله أكثر الجهلة لم يصح. . . لأن القُرَب إنما يُتَقرَّب بها إلى الله تعالى لا إلى خلقه»(٣).

وبيّن كَلَّهُ أن الناذر إن قصد بنذره تعظيم البقعة أو القبر أو التقرب إلى من دفن فيها أو من نسبت إليه فلا يصح نذره، حيث قال:

«الذي يتجه أن الناذر إن قصد تعظيم البقعة أو القبر أو التقرب إلى من دفن فيه أو من تنسب إليه، وهو الغالب من العامة؛ لأنهم يعتقدون أن لهذه

<sup>(</sup>۱) انظر: (ص٦٨٦).

<sup>(</sup>٢) فتح الجواد (٢/ ٣٨٥)، وانظر: تحفة المحتاج (٣٢٣/٤).

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الفقهية الكبري (٤/ ٢٧٨ ـ ٢٨٠)، وانظر: تحفة المحتاج (٤/ ٣٢٧ ـ ٣٢٨).

الأماكن خصوصيات لأنفسهم ويرون أن النذر لها مما يندفع به البلاء، فلا يصح النذر في صورة من هذه الصور»(١).

#### التقويم:

النذر لغة: مصدر نَذَرَ يَنْذُرُ نَذْراً.

وهو الوعد بخير أو شر<sup>(۲)</sup>.

واصطلاحاً: هو التزام قربة لم تتعين (٣).

وما ذكره ابن حجر في تعريفه المتقدم في معناه.

والنذر من أنواع العبادة التي يجب صرفها لله، ويحرم صرفها غيره (٤).

قال تعالى: ﴿ وَمَا آنَفَقْتُم مِن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرَّتُم مِن نَكْدٍ فَإِنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ ﴾ [البقرة: ٢٧٠].

وقال سبحانه: ﴿ يُوفُونَ بِأَلنَّذِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ ﴾ [الإنسان: ٧].

وقال ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (٥).

وعليه فما قرره ابن حجر كَلْلَهُ من كون الناذر إن قصد بنذره التقرب إلى الميت فإن نذره غير صحيح، لكون القُرَب لا تكون إلا لله حقاً، إلا أنه يؤخذ عليه عدم تصريحه بكون ذلك شركاً أكبر مخرجاً من الملة.

وأما ما ذكره من كون الناذر إن قصد بنذره التقرب إلى الله بالتصدق على خدًّام القبر وأقاربه وفقرائه صح نذره وانعقد فلا يسلم له؛ وذلك لِمَا يلي:

الفتاوى الفقهية الكبرى (٤/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: تهذيب اللغة (٤/ ٣٥٤٦)، معجم مقاييس اللغة (ص١٠٢١)، الصحاح (٢/ ٨٢٥)، القاموس المحيط (ص. ٦١٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: مغني المحتاج (٤/ ٣٥٤)، الدر النقى لابن عبد الهادي (٣/ ٧٩٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: تطهير الاعتقاد (ص٣٣)، تيسير العزيز الحميد (ص٢٠٣)، فتح المجيد (١/ ٢٩٠)، الانتصار لحزب الله الموحدين لأبي بطين (ص٧٥).

ا \_ أن الغالب على من ينذر للأولياء والأموات بقصد الصدقة إن لم يكن كلهم أنهم إنما ينذرون لاعتقادهم وجود خصوصية قبول النذر عند مشاهدهم وقبورهم، وإلا فما معنى تخصيص تلك الأماكن والبقاع بذلك؟ وهذا ما يشهد به الواقع المعلوم من حالهم (١) \_ وقد تقدم في كلام ابن حجر ما يدل عليه \_ ولهذا فإن نذرهم غير صحيح.

٢ ـ أن النذر للميت بقصد الصدقة على فقرائه وخدامه فيه إعانة لهم
 على العكوف على القبور وإقرار لهم على ذلك، وهذا العكوف منكر لا
 يصح أن يُقرُّوا عليه، فضلاً عن أن يعانوا عليه بالنذر(٢).

وبناء على ذلك فإن الحق الذي لا محيد عنه منع النذر للميت مطلقاً والحكم بعدم صحته، لأن التقرب بذلك لا يتصور إلا بارتكاب أحد محذورين، إما الشرك بصاحب القبر وإما إقرار العاكف عنده على عكوفه وإعانته.

#### ٣ ـ السحر:

عرف ابن حجر تَغْلَلهُ السحر بقوله: «السحر لغة: كل ما لَطُفَ ودَقَّ، من سَحَره إذا أبدى لـه أمراً فدق عليه وخفي...

وشرعاً: يختص بكل أمر يخفى سببه وعمل على غير حقيقته، ويجري مجرى التمويه والخداع...»(٣).

وذكر أن السحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو تخييل، خلافاً لمن زعم أنه مجرد تخييل وأنه لا حقيقة له مطلقاً، حيث قال: «اختلف العلماء في أن السحر له حقيقة أم لا؟

فقال بعض العلماء: إنه تخييل لا حقيقة لـه؛ لقوله تعالى: ﴿يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ﴾ [طه: ٦٦].

وقال الأكثرون \_ وهو الأصح الذي دلت عليه السنة \_ لـ محقيقة؛ لأن

<sup>(</sup>١) انظر: تطهير الاعتقاد (ص٣٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الصدور بتحريم رفع القبور (ص١٠ ـ ١١).

<sup>(</sup>٣) الزواجر (٢/ ١٠٠).

اللعين لبيد بن الأعصم اليهودي (١) الذي سحر رسول الله على وأمر رسول الله على ذلك، رسول الله على ذلك، وسول الله على ذلك، فأخرج منها فكان ذا عقد فحلت عقده، فكان كلما حلت منه عقدة خف عنه على أن فرغت فصار رسول الله على كأنما نشط من عقال. . (٢).

والجواب عن الآية أنا لا نمنع أن من السحر ما هو تخييل بل منه ذلك، وما له حقيقة»(٣).

ويرى ابن حجر ﷺ تحريم السحر وتعلمه وتعليمه بكل أنواعه، وأنه إن تضمن كفراً أو شركاً كان حكمه كذلك.

حيث عد من الكبائر: «السحر الذي لا كفر فيه وتعليمه كتعلمه وطلب عمله» (٤)، ثم أورد الأدلة على ذلك وعقب عليها بقوله: «في هذه الآيات دلالات ظاهرة على قبح السحر وأنه إما كفر وإما كبيرة» (٥).

وذكر كِلَهُ خلاف العلماء في حكم الساحر \_ بعد أن بين أنواع السحر نقلاً عن الرازي \_ فقال:

«اختلف العلماء في الساحر هل يكفر أو لا؟ وليس من محل الخلاف النوعان الأولان [يعني: سحر من يعتقد تأثير الكواكب، وسحر من يعتقد أن من النفوس ما هو مؤثر بقوته في الإيجاد والإعداد] إذ لا نزاع في كفر من

<sup>(</sup>١) هو لبيد بن الأعصم، من يهود بني زريق، وقيل: هو حليف لبني زريق ولم يكن يهودياً بل كان منافقاً، وبنو زريق بطن من الأنصار مشهور من الخزرج، وكان بينهم وبين اليهود قبل الإسلام حلف وإخاء.

انظر: فتح الباري (۱۰/۲۲۲).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب السحر (۱۸٤۱/٤) برقم (۵۷۶۱)، ومسلم، كتاب السلام، باب السحر (۱۷۱۹) برقم (۲۱۸۹) من حديث عائشة الله الله به.

وانظر في الرد على من رد الحديث وأنكره: كتاب السحر حقيقته وحكمه والعلاج منه مع مناقشة شبهات منكري سحر النبي على د. مسفر الدميني (ص٦٨ ـ ص١٠٩)، وردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر للشيخ مقبل الوادعي.

<sup>(</sup>٣) الزواجر (٣١٠٠/١)، وانظر: الإعلام بقواطع الإسلام (ص٣١٥)، والتعرف في الأصلين والتصوف (ص١٢٢).

<sup>(</sup>٤) الزواجر (٢/ ٩٩). (٥) المصدر السابق (٢/ ٩٩).

اعتقد أن الكواكب مؤثرة في هذا العالم أو أن الإنسان يصل بالتصفية إلى أن تصير نفسه مؤثرة في إيجاد جسم أو حياة أو تغيير شكل...

وأما بقية أنواعه:

فقال جماعة: إنها كفر مطلقاً؛ لأن اليهود لَمّا أضافوا السحر لسليمان ـ صلى الله على نبينا وعليه وسلم ـ قال تعالى تنزيهاً له عنه: ﴿وَمَا صَعَفَرَ سُلَيْمَن وُلَاكِنَ الشَّيْطِين كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ الله السحرة: ١٠١]، فظاهر هذا أنهم إنما كفروا بتعليمهم السحر، لأن ترتيب الحكم على الوصف المناسب يشعر بعليته وتعليم ما لا يكون كفراً لا يوجب الكفر، وهذا يقتضي أن السحر على الإطلاق كفر، وكذا يقتضي ذلك قوله تعالى عن الملكين: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَّ يَقُولاً إِنَّمَا غَنُ فِتْنَة فَلا تَكُفُر البقرة: ١٠١].

وأجاب القائلون بعدم الكفر كالشافعي وأصحابه بأن حكاية الحال يكفي في صدقها صورة واحدة، فيحمل على سحر من اعتقد إلهية النجوم، وأيضاً فلا نسلم أن ذلك فيه ترتيب حكم على وصف يقتضي إشعاره بالعلية؛ لأن المعنى أنهم كفروا وهم مع ذلك يعلمون السحر»(١).

وبيّن ابن حجر بعد ذلك مذهبه في السحر ورأيه في فاعله فقال: «مذهبنا في السحر حاصله أنه إن اشتمل على عبادة مخلوق كشمس أو قمر أو كوكب أو غيرها أو السجود له أو تعظيمه كما يعظم الله سبحانه، أو اعتقاد إباحة السحر بجميع أنواعه كان كفراً وردة فيستتاب الساحر فإن تاب وإلا قتل»(٢)، «فإن خلا عن ذلك كان حراماً لا كفراً فهو بمجرده لا يكون كفراً ما لم ينضم إليه مكفر»(٣).

#### التقويم:

السحر في اللغة: مصدر سَحَرَ، يَسْحَرُ، سِحْراً.

يقول ابن فارس: «السين والحاء والراء أصول ثلاثة متباينة:

<sup>(</sup>١) الزواجر (٢/ ١٠٤). (٢) الإعلام بقواطع الإسلام (ص٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص١٩٧)، وانظر: التعرف (ص٧١).

أحدها: عضو من الأعضاء.

والآخر: خَدْع وشبهة.

والثالث: وقت من الأوقات»(١١).

ويطلق السحر على كل ما لطف ودق وخفي سببه (۲)، وهو بهذا موافق لِمَا ذكره ابن حجر.

وأما في الاصطلاح: فقد اختلف أهل العلم في إمكان تعريفه (٣)، والقائلون بإمكانه اختلفوا في التعبير عنه (٤).

وأجود ما وقفت عليه من تعريفاتهم، تعريف الإمام موفق الدين ابن قدامة (٥) كَاللهُ حيث عرف السحر بقوله:

«السحر: عزائم، ورقى، وعقد، تؤثر في الأبدان والقلوب، فيمرض، ويقتل، ويفرق بين المرء وزوجه، ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه»(٦).

فقوله: «يؤثر في الأبدان» يدخل فيه سحر الحقيقة.

وقوله: «والقلوب» يدخل فيه سحر التخييل.

والتعريف الذي ذكره ابن حجر في كلامه المتقدم موافق لتعريف جماعة من أهل العلم (٧)، ويؤخذ عليه اقتصاره على ذكر سحر التخييل دون

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة (ص٥٠٧).

 <sup>(</sup>۲) انظر: تهذیب اللغة (۲/ ۱۲۳۹)، الصحاح (۲/ ۲۷۹)، لسان العرب (۲/ ۲۵۸)، القاموس المحیط (ص۵۱۹).

<sup>(</sup>٣) انظر: أضواء البيان (٤٤٤/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/١٥)، الفصل (١٠٣/٥)، المحلى (٢٠١١)، تفسير القرطبي (٢٠/١)، أحكام القرآن لابن العربي (١/٣١)، تفسير الرازي (٣/٢٠٥)، فتح الباري (٢٠/٢٢)، الكافي لابن قدامة، وللاستزادة: السحر بين الحقيقة والخيال للدكتور أحمد الحمد (ص١١ ـ ١٣).

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، موفق الدين، أبو محمد، الدمشقي، الصالحي، أحد أئمة الحنابلة، وأعلام السلف، من مصنفاته: لمعة الاعتقاد، ذم التأويل، المغني في الفقه، توفي سنة ٢٠٠ه.

انظر: سير أعلام النبلاء (٢٢/ ١٦٥ ـ ١٧٣)، شذرات الذهب (٥٨٨).

<sup>(</sup>٦) الكافي (٤/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٧) ممن عرف السحر بهذا التعريف أبو بكر بن الجصاص في أحكام القرآن (١/ ٥١)،=

سحر الحقيقة، مما يوهم قصر السحر على التخييل كما هو قول المعتزلة ومن وافقهم.

وأما ما قرره من كون السحر له حقيقة وأنه ليس مجرد تخييل لا حقيقة له مطلقاً فهو موافق لقول أهل السنة والجماعة (١) ومن وافقهم (٢)، وهو الحق الذي لا محيد عنه.

والقول بذلك هو ما عليه عامة أهل العلم من أتباع المذاهب الفقهية (٣)، ولهذا أدخلوا جنايات السحرة في كتبهم، وبينوا ما يترتب عليها من الأحكام (٤).

ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة (٥)، وتبعهم عليه بعض أهل العلم كأبي جعفر الأستراباذي (٦) وابن حزم (٧) وغيرهما (٨)، وهم المشار إليهم في كلام ابن حجر كَلَّلَهُ المتقدم في قوله: «قال بعض العلماء: إنه تخييل لا حقيقة له».

<sup>=</sup> وابن حزم في الفصل (٥/١٠٣)، والرازي في تفسيره (٣/٣١٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: تأويل الحديث لابن قتيبة (ص١٧٩ ـ ١٨٧)، تأويل مشكل القرآن له أيضاً (ص١١٦)، الحجة في بيان المحجة لقوام السنة ١/ ٤٨١ ـ ٤٨٤)، شرح السنة للبغوي (٧/ ٣٢٤)، بدائع الفوائد (٢/ ٢٢٧)، تيسير العزيز الحميد (ص٣٨٣)، فتح القدير للشوكاني (١/ ١١٩)، أضواء البيان (٤/ ٤٣٧ ـ ٤٤٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: أعلام الحديث للخطابي (۲/ ۱۵۰۰ ـ ۱۵۰۰)، شرح صحيح مسلم (۱۶/ ۱۷۶)، فتح الباري (۱۰/ ۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: أعلام الحديث للخطابي (١٥٠١/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح القدير لابن الهمام (٩٩/٦)، الكافي لابن عبد البر (١٦٤/٢)، روضة الطالبين للنووي (٩٧/٩)، مغني المحتاج (١١٨/٤)، المبدع شرح المقنع لابن مفلح (٩/٩٥)، وللاستزادة: الجناية بالسحر حكمها وعقوبتها لعبد الرحمن الراشد (ص٣٩) وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) انظر: متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار (١/ ١٠١)، وتنزيه القرآن عن المطاعن له أيضاً (ص ٢٨ ـ ٢٩)، الكشاف للزمخشري (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٦) هو أبو جعفر الأستراباذي نسبة إلى أستراباذ بلدة بخرسان، فقيه شافعي، له تعليق في الفقه.

انظر: طبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٤٨).

<sup>(</sup>٧) انظر: الفصل (٥/ ٩٩ ـ ١١٠)، المحلى (١/ ٤٦).

<sup>(</sup>۸) انظر: فتح الباري (۱۰/۲۳۳).

وقولهم هذا مجانب للصواب، ومخالف للحس؛ ولهذا يقول الإمام ابن قتيبة كَاللهُ في الرد عليه: «ونحن نقول: إن الذي يذهب هذا مخالف للمسلمين واليهود والنصارى وجميع أهل الكتب ومخالف للأمم كلها»(١).

وما أجاب به ابن حجر كَثَلَثُهُ عن استدلالهم بقول تعالى: ﴿يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحِّرِهِمْ أَنَّا نَسْعَى﴾ [طه: ٦٦] موافق لجواب جمع من المفسرين (٢٠).

وقول ابن حجر - غفر الله له - بأن السحر منه ما هو كفر وفاعله كافر، ومنه ما هو كبيرة وفاعله عاص موافق لِمَا عليه أصحابه الشافعية (٣)، خلافاً للجمهور القائلين بأن السحر كفر مطلقاً وأن الساحر كافر خارج من الملة (٤).

والحق أنه لا منافاة بين القولين؛ إذ الجمهور حينما حكموا على السحر بأنه كفر وقالوا بكفر الساحر مطلقاً دون تفصيل نظروا إلى السحر بمعناه الشرعي، والشافعية حينما فصلوا في حكم السحر وجعلوا منه ما هو كفر ومنه ما هو كبيرة وفصلوا في حكم الساحر بناء على ذلك نظروا إلى السحر بمعناه اللغوي.

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله (٥) كَالله: «عند التحقيق ليس بين القولين اختلاف، فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك وليس كذلك بل لا يأتي السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشياطين

<sup>(</sup>١) تأويل مختلف الحديث (ص١٧٩).

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الرازي (۳/۲۱۲)، تفسير القرطبي (۲/۲۱) (۲۰۹/۷۱) (۲۲۲/۱۱)، تفسير
 ابن کثير (۱/۲۰۲)، أضواء البيان (۶۳۷/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح صحيح مسلم (١٦٧/٤)، فتح الباري (١٠/٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٤٠)، حاشية الخرشي على مختصر خليل (٨/ ٨٨)، شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٥) هو سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، أحد أئمة الدعوة السلفية النجدية، محدث فقيه، من مؤلفاته: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، حاشية على المقنع في الفقه، الدلائل في عدم موالاة أهل الإشراك، توفي سنة ١٢٣٣هـ.

انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسام (7/7)، علماء الدعوة لعبد الرحمن آل الشيخ (7/7).

- «( IVV )»

والكواكب، ولهذا سماه الله كفراً في قوله: ﴿إِنَّمَا غَنْنُ فِتَّنَةٌ فَلَا تَكُفُرٌ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحر، وإن سمي سحراً فعلى سبيل المجاز، كتسمية القول البليغ والنميمة سحراً، ولكنه يكون حراماً لمضرته، يعزر من فعله تعزيراً بليغاً»(١).

#### ٤ \_ الأوفاق:

يُعرّف ابن حجر كَلَّهُ الأوفاق بقوله: «علم الأوفاق يرجع إلى مناسبات الأعداد وجعلها على شكل مخصوص، وهذا كأن يكون بشكل من تسعة بيوت مبلغ العدد من كل جهة خمسة عشر، وهو ينفع للحوائج وإخراج المسجون ووضع الجنين وكل ما هو من هذا المعنى، وضابطه: بطد زهج واح»(۲).

ويرى \_ غفر الله لـه \_ أن علم الأوفاق جائز لا محذور فيه إن استعمل في غرض مباح، بخلاف ما إذا استعين به في غرض محرم فإنه يكون حينئذ حراماً.

يقول في ذلك: «علم الأوفاق لا محذور فيه إن استعمل لمباح... أما إذا استعين به على حرام فإنه يكون حراماً؛ إذ للوسائل حكم المقاصد»(٣).

ويرى أن من جعل علم الأوفاق من السحر إنما أراد بذلك ما استعمل منه لغرض محرم دون ما استعمل لغرض مباح<sup>(1)</sup>.

#### التقويم:

علم الأوفاق: هو علم يتوصل به إلى توفيق الأعداد والحروف،

<sup>(</sup>١) تيسير العزيز الحميد (ص٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الحديثية (ص١٢)، وانظر: الإعلام بقواطع الإسلام (ص٣١٠).

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الحديثية (ص٢٢)، وانظر: (ص١٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: الفتاوى الحديثية (ص١٢).

واستوائها في الأقطار والأضلاع، وعدم التكرار(١).

والأوفاق هي أشكال هندسية مختلفة، مقسمة إلى مربعات صغيرة متساوية، بخطوط مستقيمة متقابلة، أو قد تكون شكلاً هندسياً بداخل أشكال هندسية أخرى (٢).

وأصل الأوفاق الحروف، ثم من بعدها الأعداد، فإن لكل حرف عندهم عدداً يقابله، ولكل منهما خاصية تناسبه ليست لغيرهما (٣).

يقول العلامة ابن خلدون (٤) كَثَلَهُ: «حدث هذا العلم في الملة بعد صدر منها، وعند ظهور الغلاة من المتصوفة وجنوحهم إلى كشف حجاب الحس، وظهور الخوارق على أيديهم والتصرفات في عالم العناصر، وتدوين الكتب والاصطلاحات» (٥).

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كَلْلَهُ عمن يجلس في الطرق والحوانيت للناس ليخبرهم عن الأمور المغيبة، معتمدين في ذلك على صناعة التنجيم، وكتابة الأوفاق والطلاسم؟

فأجاب بقوله: «لا يحل شيء من ذلك... والأجرة المأخوذة على ذلك والهبة والكرامة حرام على الدافع والآخذ... ويجب على ولي الأمر وكل قادر السعى في إزالة ذلك»(٦).

وبناء على ذلك فعلم الأوفاق علم حادث بعد صدر الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهو والسحر والطلسمات والشعبذة كلها باب واحد،

<sup>(</sup>۱) انظر: مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زاده (۱/٣٧٣)، الفروق للقرافي (٤/ ۱۱۲)، وللاستزادة: موقف الإسلام من السحر لحياة أخضر (١/٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) انظر: شمس المعارف الكبرى للبوني (ص٣٥٠).

<sup>(</sup>٤) هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون، أبو زيد، ولي الدين الحضرمي الإشبيلي، الفيلسوف المؤرخ من مؤلفاته: تاريخه المسمى العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر، ومقدمته، وشفاء السائل لتهذيب المسائل، توفي سنة ٨٠٨ه.

انظر: الضوء اللامع (٤/ ١٤٥)، الأعلام (٣/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٥) مقدمة ابن خلدون (٢/ ٩٣٦). (٦) مجموع الفتاوي (٣٥/ ١٩١ \_ ١٩٥).

فقول ابن حجر بجواز ما استعمل منه لغرض مباح دون ما استعمل لغرض محرم مردود بكونه حراماً مطلقاً سواء استعمل في غرض مباح أو غرض محرم، إذ هو مبني على الشعبذة والخرافة.

وكتابة الحروف والأعداد على الأوفاق لم يجعلها الله سبباً للشفا وحصول المنافع لا شرعاً ولا قدراً، وكون الانتفاع بها قد يحصل أحياناً لا يقضي بجوازها؛ إذ قد يقع ذلك مصادفة واتفاقاً، أو استدراجاً وفتنة من الشياطين.

#### ٥ ـ الكهانة والعرافة وما ألحق بهما:

عرف ابن حجر كُلُهُ الكهانة بقوله: "[الكَهَانَة] بالفتح مصدر كَهُنَ بضم الهاء، إذا صار كاهناً، أي: مخبراً بالأمور الخفية، والمغيبات البعيدة \_ أي: علاماتها \_ وهي ما كانت تأتي من الكهان وتذكره من المغيبات التي تلقيها إليهم الشياطين بواسطة استراقهم لبعض كلام الملائكة، ثم إلقائه إليهم مع ما يضمونه إليه من الكذب»(١).

كما عرف الكاهن والعراف بقوله: «الكاهن: هو الذي يخبر عن بعض المضمرات فيصيب بعضاً ويخطئ أكثرها ويزعم أن الجن تخبره بذلك... والعَرّاف: بفتح المهملة وتشديد الراء... هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها كالمسروق من الذي سرقه ومعرفة مكان الضالة ونحو ذلك»(٢).

وقال في الفرق بينهما: «الكاهن هو المخبر عن مستقبل أو ماض أو عن نحس طالع أو سعده، بخلاف العراف فإنه إنما يخبر عن مسروق أو ضال... وقصر بعضهم الكاهن على من يخبر عما يكون في المستقبل ويؤيد الأول قول بعضهم: يزعم بعض الكهان أن الجن يلقون إليهم الأخبار، وبعضهم أنهم يعرفون ذلك، وبعضهم أعطوه، وبعضهم أنهم يعرفون الأمور بمقدماتها وأسبابها»(٣).

<sup>(</sup>١) المنح المكية (١/ ٣٠٣)، وانظر: الزواجر (٢/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٢) الزواجر (١٠٩/٢). (٣) فتح الإله بشرح المشكاة (ص٣٨٤).

ويرى ابن حجر \_ غفر الله لـه \_ أن الكهانة والعرافة من الكبائر، وأن إتيان الكاهن والعراف وتصديقهما من الكبائر أيضاً، حيث عدهما من الكبائر (١).

كما يرى أن الكهانة والعرافة يشتركان في الأحكام فقال: «وكالعراف في هذا الكاهن فالأحكام ثلاثة جارية في كل منهما: حرمة المجيء، وحرمة الإخبار، وعدم قبول الصلاة أربعين يوماً»(٢).

ويقيس ابن حجر كَلَّلَهُ على الكهانة والعرافة ما يشاركهما في دعوى علم الغيب كالطَّرْق (٣)، والعيافة (٤)؛ ويعلل ذلك بكونه «ظاهراً؛ لأن الملحظ في الكل واحد» (٥).

ولهذا عد من الكبائر: «الكهانة والعرافة والطِّيرَة والطَّرْق والتنجيم والعيافة، وإتيان كاهن وإتيان عرّاف، وإتيان طارق، وإتيان منجم، وإتيان ذي طير ليتطير له، أو ذي عيافة ليخط له»(٦).

#### التقويـم:

الكهانة والعرافة ضرب من ادعاء علم الغيب، وقد اختلف أهل العلم فيهما وفيمن يتعاطاهما هل هما بمعنى واحد أم بينهما تغاير؟

<sup>(</sup>١) انظر: الزواجر (١٠٩/٢)، والإعلام بقواطع الإسلام (ص٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) فتح الإله بشرح المشكاة (ص٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) الطرق: ضرب من ضروب الكهانة، وقد ذكر أهل العلم له تفسيرات منها: أنه الخط يخط في الأرض، وأنه الضرب بالحصى بطريقة مخصوصة فيتوصل الكاهن بزعمه عن طريقها إلى معرفة الغيب.

انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (٤٠٣/١)، غريب الحديث لابن الجوزي (٢/ ٦٢)، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٢/ ٣٢).

<sup>(</sup>٤) العيافة: هي زجر الطير، والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، والاستدلال بذلك على الحوادث، واستعلام ما غاب.

انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (٢/ ٤٠٣) (٢/ ٥١٥)، غريب الحديث لابن الجوزي (٢/ ٤٥)، والفائق في غريب الحديث للزمخشري (٣/ ٤٤)، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٣/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٥) الزواجر (١٠٩/٢). (٦) المصدر السابق (١٠٩/٢).

---

فمنهم من قال: هما بمعنى واحد(١).

ومنهم من قال: بالتفريق بينهما، واختلف هؤلاء في تحديد وجه الفرق بينهما:

فمنهم من قال بأن الكاهن أعم من العراف فهو يطلق عليه وعلى غيره ممن يدعي علم الغيب؛ وذلك لكون الكاهن يخبر عن المستقبل والماضي بخلاف العراف فهو إنما يخبر عن الواقع، ومن هؤلاء ابن الأثير  $(T)^{(1)}$  وهو ما ذهب إليه ابن حجر في كلامه المتقدم.

ومنهم قال بأن العراف أعم من الكاهن، وأن «العراف اسم عام للكاهن والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور الغيبية» (٥)، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية (٦)، والشيخ سليمان بن عبد الله (٧)، والشيخ عبد الرحمن بن حسن (٨)(٩) \_ رحمهم الله تعالى \_.

ومما يؤيد ذلك أن العرّاف مبالغة من المعرفة، وعليه فإنه يشمل كل

<sup>(</sup>۱) شرح صحيح مسلم للنووي (۲۲۷/۱٤)، تيسير العزيز الحميد (ص٤١٢)، فتح المجيد (١٤ عـ ٤٩٣/٢).

<sup>(</sup>٢) هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري ثم الموصلي، أبو السعادات، المشهور بابن الأثير، من مؤلفاته: النهاية في غريب الحديث، البديع، شرح غريب الطوال. وغيرها، توفي سنة ٢٠٦ه.

انظر: سير أعلام النبلاء (٤٨٨/٢١)، شذرات الذهب (٥/٢٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية (٣/ ٢١٨). (٤) انظر: فتح الباري (٢١٦ / ٢١٦).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي (٣٥/ ١٧٣). (٦) انظر: المصدر السابق (٣٥/ ١٧٣).

<sup>(</sup>۷) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص٤١٢).

<sup>(</sup>٨) هو عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، المجدد الثاني، وحفيد إمام الدعوة، من مؤلفاته: فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد، والقول الفصل النفيس، والمورد العذب الزلال، توفي سنة ١٢٨٥هـ.

انظر: الأعلام (٣/ ٣٠٤)، علماء الدعوة (ص٤٠).

<sup>(</sup>٩) انظر: فتح المجيد (٢/٤٩٣).



من تعاطى هذه الأمور الغيبية وادعى المعرفة بها<sup>(١)</sup>.

وعلى كل حال فإن الكاهن والعراف بمعنى متقارب، وكلاهما يشتركان في ادعاء علم الغيب.

ولهذا نُقل عن الإمام أحمد كَثَلَثُهُ أنه سئل عن الكاهن فقال: «هو نحو العراف»(٢).

وما قرره ابن حجر في الكهانة والعرافة وما يلحق بهما من كونها مما ينافى التوحيد هو مما وافق فيه أهل السنة والجماعة<sup>(٣)</sup>.

ولا يعارض ذلك كونه عد الكهانة والعرافة وما يلحق بهما من الكبائر؛ وذلك لأنه عد في الكبائر أموراً صرح بكونها كفراً لا كبيرة كالشرك<sup>(3)</sup>، والنفاق<sup>(6)</sup>، وتعمد الكذب على الله وعلى رسوله على أنه وغير ذلك؛ معللاً ذلك بأن مقصوده استيفاء الكلام على سائر ما قيل إنه كبيرة وإن لم يكن كذلك عنده<sup>(۷)</sup> هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه عرف الكهانة والعرافة بما يدل على كونهما من ادعاء علم الغيب<sup>(۸)</sup> وجعل ما يلحق بهما مقيساً عليهما لاشتراكه في هذا الملحظ<sup>(۹)</sup> ـ كما سبق ـ، وقد صرح في غير موضع من كتبه بكفر من ادعى علم الغيب<sup>(۱)</sup>.

وأما قوله باشتراك الكهانة والعرافة وما ألحق بهما من الطرق والعيافة في الأحكام فهو متجه؛ خاصة مع كون بعض أهل العلم لا يرى التفريق بين الكاهن والعراف، ومن فرق منهم جعل أحدهما أعم من الآخر فهو يتضمنه وزيادة \_ كما سبق \_.

<sup>(</sup>١) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين (٢/ ٤٨).

<sup>(</sup>٢) أحكام أهل الملل للخلال (٢/ ٥٣٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح السنة للبغوي (١٨٢/١٢)، الكافي لابن قدامة (١٦٦/٤)، الفتاوى لابن تيمية (١٦٣/٤)، تيمية (١٩٣/ ١٧٣)، تيميد العزيز الحميد للشيخ سليمان (ص٤٠٥ ـ ٤١٦)، فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن (٢/ ٤٨٧ ـ ٤٩٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: الزواجر (١/ ٢٧). (٥) انظر: المصدر السابق (١/ ٧٩).

<sup>(</sup>٦) انظر: المصدر السابق (١/ ٩٧). (٧) انظر: المصدر السابق (١/ ٢٧).

<sup>(</sup>٨) انظر: المصدر السابق (٢/ ١٠٩). (٩) انظر: المصدر السابق (١٠٩/٢).

<sup>(</sup>١٠) انظر: الإعلام بقواطع الإسلام (ص٢٢٤)، والفتاوي الحديثية (ص١٦٠).

يقول الإمام الخطابي كَلَله: «وحديث النهي عن إتيان الكهان يشتمل على النهي عن هؤلاء كلهم [يعني: العرّاف وما في معناه] وعلى النهي عن تصديقهم والرجوع إلى قولهم»(١).

وهذه الأحكام التي ذكرها ابن حجر يدل عليها أحاديث كثيرة منها:

ما جاء عن بعض أزواج النبي على النبي الله قال: «من أتى عرّافاً، فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين يوماً»(٢).

وما رواه أبو هريرة ﷺ أن النبي ﷺ قال: «من أتى عرّافاً أو كاهناً، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ "".

وما رواه عمران بن حصين رفي أن النبي رفي قال: «ليس منا من تطير أو تُطيّر له، أو تكهّن أو تُكُهّن له»(٤).

فقد تضمنت هذه الأحاديث ثلاثة أحكام:

الأول: حرمة إتيان الكهان والعرافين ومن في معناهم وسؤالهم سواء صدقهم أو لم يصدقهم أو شك في خبرهم، بخلاف من أتى إليهم وسألهم

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٥/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان (٤/ ١٧٥١) برقم (٢٣٠).

<sup>(</sup>۳) أخرجه أحمد (۱۵/۱۵) برقم (۹۵۳۱)، وإسحاق بن راهویه في مسنده (۱/ ٤٣٠) برقم (۵۰۳)، والحاكم (۸/۱)، والبيهقي في السنن الكبرى (۸/۱۳۵).

قال الحاكم: «صحيح على شرطهما جميعاً، ولم يخرجاه».

وقال الهيثمي في المجمع (١١٧/٥): «رجاله رجال الصحيح، خلا عقبة بن سنان وهو ضعيف»، وجَوَّدَ إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (٢١٧/١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البزار في مسنده (٩/ ٥٢) برقم (٣٥٧٨)، والدولابي في الكنى (١٦٦/٢)، والطبراني في الكبير (١٦٨/١٦) برقم (٣٥٥) من طريق إسحاق بن الربيع أبي العطار عن الحسن عن عمران بن حصين به.

قال الهيثمي في المجمع (٥/ ١٠٣ \_ ١٠٤): «رواه الطبراني، وفيه إسحاق بن الربيع، وثقه أبو حاتم، وضعفه عمرو بن علي، وبقية رجاله ثقات».

وَجَوَّدُ إسناده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (٢٣/٤)، والحافظ ابن حجر في الفتح (٢٢٤/١٠).

والحديث له شواهد فقد روي مرفوعاً من حديث ابن عباس وعلى 📸.

ليختبرهم أو ليظهر عجزهم وكذبهم فهذا لا بأس به، وقد يكون واجباً (١)، ويدل عليه سؤال النبي على لابن صياد (٢).

والثاني: حرمة تصديقهم وكون ذلك كفراً، يقول الشيخ سليمان بن عبد الله كَثَلَثُه: "ظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان، لاعتقاده أنه يعلم الغيب... "(٣).

والثالث: عدم قبول صلاة من أتى الكاهن والعراف أربعين يوماً، ومعنى ذلك أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه، ولا يحتاج معها إلى إعادة؛ ويدل على ذلك كون العلماء متفقين على أنه لا يلزم من أتى العراف والكاهن إعادة صلوات أربعين ليلة (٤).

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني كَلَيْهُ: «والوعيد جاء تارة بعدم قبول الصلاة، وتارة بالتكفير، فيحمل على حالين من الآتي»(٥).

يريد بذلك أن الآتي إليهم إن لم يصدقهم في أقوالهم ففيه الوعيد بعدم قبول الصلاة أربعين يوماً، وإن صدقهم ففيه الوعيد بكفره، ويشهد لهذا الجمع روايات الحديث<sup>(٦)</sup>.

### ٦ ـ التنجيم:

يرى ابن حجر كلله أن التنجيم هو الاشتغال بعلم النجوم، وأن العلوم المتعلقة به مختلفة، حيث قال: «العلوم المتعلقة بالنجوم:

منها ما هو واجب: كالاستدلال بها على القبلة والأوقات واختلاف المطالع واتحادها ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين (٢/ ٤٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب كيف يعرض الإسلام على الصبي؟ (۲/ ٩٣٩) برقم (٣٩٠٥)، ومسلم، كتاب الفتن، باب ذكر ابن صياد (٢/٤٠/٤) برقم (٢٩٢٤) من حديث عبد الله بن عمر الله الله عند عدم الله الله بن عمر الله بن الله بن عمر اله

<sup>(</sup>٣) تيسير العزيز الحميد (ص٤٠٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح صحيح مسلم (٢٢٧/١٤).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (۲۱۷/۱۰).

<sup>(</sup>٦) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص٤٠٩ ـ ٤١٠).

ومنها ما هو جائز: كالاستدلال بها على منازل القمر وعروض البلاد ونحوهما.

ومنها ما هو حرام: كالاستدلال بها على وقوع الأشياء المغيبة بأن يقضي بوقوع بعضها مستدلاً بها عليه (١).

وقال في بيان المنهي عنه من علم النجوم: «المنهي عنه من علم النجوم هو ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث الآتية في مستقبل الزمان كمجيء المطر، ووقوع الثلج، وهبوب الريح، وتغيّر الأسعار، ونحو ذلك، يزعمون أنهم يدركون ذلك بسير الكواكب لاقترانها وافتراقها وظهورها في بعض الأزمان، وهذا علم استأثر الله به لا يعلمه أحد غيره، فمن ادعى علمه بذلك فهو فاسق بل ربما يؤدي به ذلك إلى الكفر»(٢).

وبيّن أن دعوى الكسوف والخسوف وقرب نزول الغيث وما شابه ذلك مما هو معتمد على أمور جعلها الله علامات على حصول تلك الأشياء ليس من ادعاء علم الغيب أو التنجيم المنهي عنه، حيث قال: «أما من يقول إن الاقتران والافتراق الذي هو كذا جعله الله علامة بمقتضى ما اطردت به عادته الإلهية على وقوع كذا وقد يتخلف فإنه لا إثم عليه بذلك»(٣).

وقال أيضاً: «دعوى الكسوف والخسوف ليست من علم الغيب في شيء، لأنه يُدركه بالحساب فلا ضلال فيه ولا كفر، لكن يكره الاشتغال به لأنه مما لا يعني، وفي الخبر به قبل وروده ضرر في الدين...»(٤).

وذكر ابن حجر اختلاف العلماء في المنجم، وبيّن رأيه فيه فقال: «وحاصل مذهبنا في ذلك أنه متى اعتقد أن لغير الله تأثيراً كفر فيستتاب فإن تاب وإلا قتل سواء أسرَّ بذلك أم أظهره، وكذا لو اعتقد أنه يعلم الغيب المشار إليه بقوله تعالى: ﴿لَا يَعْلَمُهَا إِلّا هُوَ ﴾ [الانعام: ٥٩] لأنه مكذب للقرآن، فإن خلا عن اعتقاد هذين فلا كفر، بل ولا إثم إن قال علمت ذلك

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الحديثية (ص٦٨).

<sup>(</sup>٢) الزواجر (٢/ ١١٠) وانظر: الإعلام بقواطع الإسلام (ص٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) الزواجر (٢/ ١١٠). (٤) الفتاوي الحديثية (ص٣٧٣).

بواسطة القُرْبَة والعادة الإلهية ونحو ذلك»(١).

#### التقويم:

التنجيم في اللغة: مصدر «نَجَّمَ» المشتق من النجم، وهو الكوكب.

والتنجيم، صنعة المُنَجِّم، وهو الذي ينظر في النجوم ويحسب مواقيتها وسيرها (٢).

وأما في الاصطلاح: فقد اختلفت عبارات الناس في تعريفه، ويجمعها القول بأنه ادعاء معرفة ما يكون في الأرض قبل كونه (٣).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَثُهُ في تعريف التنجيم: هو «الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، والتمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية كما يزعمون»(٤٠).

وما قرره ابن حجر من التفصيل في حكم التنجيم وأن منه ما هو جائز أو واجب، ومنه ما هو محرم وكفر هو ما عليه جمهور السلف<sup>(٥)</sup>.

يقول الخطيب البغدادي (٢) كَالله: «علم النجوم يشتمل على ضربين:

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الحديثية (ص٣٧٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: معجم مقاییس اللغة (ص۱۰۱۶)، الصحاح (٥/ ٢٠٣٩)، لسان العرب (١٢/ ٥٧٠)، القاموس المحیط (ص۱٤۹۹).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح السنة للبغوي (١٨٣/١٢)، معالم السنن (٥/ ٣٧١)، مقدمة ابن خلدون (ص٥١٩)، مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زاده (٢/ ٣٣٧)، كشف الظنون لحاجي خليفة (٢/ ١٩٣٠).، وللاستزادة: التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام لعبد المجيد المشعبي (ص٣١)، مقدمة الدكتور يوسف السعيد على القول في علم النجوم للخطيب البغدادي (ص١٠٤).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٣٥/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح السنة للبغوي (١٨٣/١٢)، معالم السنن (٥/ ٣٧١ ـ ٣٧١)، القول في علم النجوم للخطيب البغدادي (ص١٢٦)، الترغيب والترهيب للمنذري (٤/ ١٩٠)، تيسير العزيز الحميد (ص٤٤١ ـ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٦) هو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي، أبو بكر الخطيب، أحد أعلام المحدثين، سلفي المعتقد، مكثر من التصنيف، من مصنفاته: القول في علم النجوم، تاريخ بغداد، تقييد العلم، توفي سنة ٤٦٣ه.

انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۲۷۰)، شذرات الذهب (۱۳/ ۳۱۱).

أحدهما: مباح . . .

والآخر: محظور...»(١).

وكذا ما ذكره من كون العلم بالكسوف والخسوف ونحوهما ليس من ادعاء علم الغيب ولا من التنجيم المنهي عنه إذا لم يجزم بذلك أو ادعى أن النجوم فاعلة بنفسها؛ لأن ذلك مما يعلم بالحساب والمشاهدة وليست بأمور خفية، كما يعلم وقت طلوع الهلال بالحساب، ويعلم وقت نزول المطر بمشاهدة الرياح، وهذا من ربط الأسباب بمسبباتها، والأمور بمقدماتها وليس من التنجيم في شيء، كما قال تعالى: ﴿وَهُو اللّهِ مَرْسِلُ الرّيّكَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ حَقَّ إِذَا أَقَلَتْ سَكَابًا ثِقَالًا سُقَنَهُ لِبَلَهِ مُرْسِلُ الرّيّكَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ حَقَ إِذَا أَقَلَتْ سَكَابًا ثِقَالًا سُقَنَهُ لِبَلَهِ مُرْسِلُ الرّيّكَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ مَن كُلُ الثّمَرَةِ كَذَاكِ عُوجُ اللّهِ اللّه اللّهُ اللّهُ مُرَّرُ كَذَالِك عُجْمُ اللّهَوقَ لَعَلَكُم اللّهُ اللّهُ مَنْ بَعْدَلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى حسابه أو مشاهدته ولهذا يقع الخطأ كثيرًا في خبره (٢٠).

والقول: بكفر المنجم \_ كما ذكر ابن حجر \_ هو الذي عليه أهل السنة والجماعة؛ إذ فعله يتضمن دعوى مشاركة الله تعالى في علم الغيب الذي اختص به، والكفر بما أخبر به جل وعلا من كون الغيب لا يعلم به أحد سواه كما قال تعالى: ﴿عَلِمُ ٱلْفَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ ۚ أَحَدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>١) القول في علم النجوم (ص١٢٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (١/ ٣٢٠)، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبد الله الغنيمان (١/ ١١٢)، التنجيم والمنجمون (ص٣٠٥)، مقدمة محقق القول في علم النجوم (ص٩١).

كما أنه يتضمن اعتقاد أن تلك النجوم فاعلة ومؤثرة بنفسها، وكل ذلك كفر مُخرج من الملة (١).

وأما قوله بأنه «إن خلا عن هذين فلا كفر إن قال علمت ذلك بواسطة القربة والعادة الإلهية» فليس على إطلاقه، بل يُقيّد بكون إمكان العلم بذلك له تعلّق بالنجوم.

## ٧ ـ الرمل والخط:

يرى ابن حجر كَلَّهُ تحريم الرمل والخط وتعلمه وتعليمه، حيث يقول: «تعلم الرمل وتعليمه حرام شديد التحريم، وكذا فعله لِمَا فيه من إيهام العوام أن فاعله يشارك الله تعالى في غيبه وما استأثر بمعرفته... وقد أكذب الله مدعي علم الغيب، وأخبر في كتابه العزيز بأنه المستبد بعلم ما كان وما يكون في غير ما آية»(٢).

وسئل عما يتمسك به أولئك المنجمون الرمالون في تجويز فعلهم من قوله تعالى: ﴿أَوَ أَثَرَوْ مِّنَ عِلْمٍ﴾ [الأحقاف: ٤] وأن المراد به بزعمهم علم الخط في الرمل، وما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك» (٣).

فأجاب عن الآية بقوله: «ما روي في قوله تعالى: ﴿أَوَ أَثَنَرَةٍ مِّنَ عِلْمٍ ﴾ [الأحقاف: ٤] أنه الخط فغير متعين في الآية، وبفرضه فتأويله أن العرب كانوا أهل كهانة وزجر وعيافة فقال تعالى: ﴿قُلْ أَرْءَيْتُمُ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ [الأحقاف: ٤] الآيات، أي: ائتوني بكتاب يشهد بما ادعيتموه بلفظه، أو أثارة من علم وهو الخط على زعمكم أنكم تدينون به، فلا تقدرون على إقامة حجة لعبادة الآلهة، وللمفسرين في هذه الآثار أقاويل أخر غير ما ذكر »(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى (۳۵/ ۱۷۱)، تيسير العزيز الحميد (ص٤٤١ ـ ٤٤١)، القول السديد لابن سعدي، معارج القبول لحافظ حكمي (٢/ ٥٥٩)، أضواء البيان (٢/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) الفتاوى الحديثية (ص١٦٠) وانظر: الإعلام بقواطع الإسلام (ص٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ونسخ ما كان من إباحة (١/ ٣٨١) برقم (٣٥٥) من حديث معاوية بن الحكم المنهائية به .

<sup>(</sup>٤) الفتاوى الحديثية (ص١٦١).

وأجاب عن الحديث بقوله: «الحديث المذكور في مسلم، لكن يتعين تأويله على ما يطابق القرآن وما اتفق عليه إجماع أهل السنة.

وذلك بأن يحمل... على الإنكار، لا الإخبار، لأن الحديث خرج جواباً على سؤال من اعتقد [علم الخط] على ما اعتقدت العرب، فأجابه على بأن ذلك من خواص الأنبياء بما يقتضي إنكار أن يتشبه به أحدهم، إذ هو من خواصهم ومعجزاتهم الدالة على النبوة، فهو كلام ظاهره الخبر والمراد به الإنكار، ومثله في القرآن والسنة كثير...

أو يحمل على أنه على الحِلَّ بالموافقة بخط ذلك النبي، وهي غير واقعة في ظن الفاعل، إذ لا دليل عليها إلا بخبر معصوم، وذلك لم يوجد، فبقي النهي على حاله، لأنه على الحِلَّ بشرطه، ولم يوجد، وهذا أولى من الأول...

[أو يحمل على أنه أراد] فمن وافق خطه فذاك الذي تجدون إصابته لا أنه يريد إباحة ذلك لفاعله على ما تأوله بعضهم... وهذا يدل على أنه ليس على ظاهره، وإلا لوجب لمن وافق خطه أن يعلم علم المغيبات التي كان يعلمها ذلك النبي، وأمر بها في خطه، من الأوامر والنواهي والتحليل والتحريم، وحينئذ يلزم مساواته له في النبوة، فلما بطل حمله له على ظاهره لزم تأويله، وعلم أن الله تعالى خص ذلك النبي عليه بالخط، وجعله علامة لِمَا يأمره به وينهاه عنه...»(١).

# التقويم:

الرمل والخط مما يلحق بعلم التنجيم؛ إذ هو يشاركه في دعوى علم الغيب، والاعتماد على ما لا حقيقة له من الحدس والتخمين وغيرهما(٢).

وقد عرفه طاش كبرى زاده بأنه: «الاستدلال بأشكاله الاثني عشر على أحوال المسألة حين السؤال... وذلك لأنهم يقولون: إن البروج الاثني عشر يقتضي كل منها حرفاً معيناً، وشكلاً معيناً من الأشكال المذكورة،

<sup>(</sup>١) الفتاوي الحديثية (ص١٦٠ ـ ١٦١)، وانظر: الإعلام بقواطع الإسلام (ص٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: التنجيم والمنجمون (ص٢٩٤)، مقدمة محقق القول في علم النجوم (ص٢١٠).

فحين السؤال عن المطلوب يقتضي أوضاع البروج وقوى الشكل المعين من الرمال، فتلك الأشكال ـ بسبب مدلولاتها من البروج ـ تدل على أحكام مخصوصة تناسب أوضاع البروج»(١).

وقد ذكر أهل العلم له صوراً كثيرة، وأشكالاً متعددة (٢)، وما ذكروه لا يعدو أن يكون من أنواعه وأشكاله، وليس حصراً له في المذكور.

وما ذكره ابن حجر من تحريم الخط والرمل وتعلمه وتعليمه معللاً ذلك بما فيه من إيهام مشاركة الله تعالى في علم الغيب الذي اختص به هو قول أهل السنة والجماعة (٣)، ومن وافقهم (٤).

وقوله بالتحريم لا ينافي كون ذلك شركاً، وكون فاعله كافراً مشركاً خارجاً من الملة، كما يدل على ذلك تعليله السابق.

يقول العلامة الذهبي (٥) كَلَله: «من العلوم المحرمة: علم السحر... والطِّيرة، والشّعبذة، والتنجيم، والرمل، وبعضها كفر صراح، ومنها ما يحصل من الكتابة»(٢٠).

وأما ما أجاب به عن استدلال أولئك المنجمين على تجويز فعلهم

<sup>(</sup>۱) مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم (۱/٣٣٦)، وانظر: مقدمة ابن خلدون (ص١١٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: غريب الحديث للخطابي (۱/ ٦٤٨)، شرح السنة للبغوي (۱۸۳/۱۲ ـ ١٨٤)، تفسير القرطبي (۱/ ١٨٠)، إكمال الإكمال للإبي (۲/ ٢٤٠)، بلوغ الأرب للألوسي (٣/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن جرير (١١/ ٢٧٣)، شرح السنة (١٨٣/١٢ ـ ١٨٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح مسلم للنووي (٧٣/٥)، شرح الإبي إكمال الإكمال (٢٤٠/٢)، تفسير القرطبي (٢٤٠/٢)، الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط لابن رشد (ص٣٥).

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله، شمس الدين أبو عبد الله، الذهبي، عالم متفنن، سلفي المعتقد، من مؤلفاته: سير أعلام النبلاء، والعلو للعلي الغفار، والكبائر، توفى سنة ٧٤٨ه.

انظر: الدرر الكامنة (٢/ ٤٢٦)، شذرات الذهب (٦/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٦) مسائل في طلب العلم وأقسامه (ص٢١٤ ـ ٢١٥).

بقوله تعالى: ﴿أَوَ أَثْنَرَةٍ مِّنَ عِلْمٍ﴾ [الأحقاف: ٤] على أن المراد بها بزعمهم الخط، وقوله بأن هذا التفسير غير متعين، وعلى فرضه فالمراد به إظهار عجزهم عن الإتيان بما يشهد لقولهم الباطل مما يؤمنون به وإن لم يكن حجة في نفسه، فهو قول المحققين من أهل التفسير(١).

يقول الإمام ابن جرير (٢) كَالله بعد ذكره أقوال المفسرين في الآية: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: الأثارة: البقية من علم، لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب... وإذا وجه ذلك إلى ما قلنا فيه من أنه بقية من علم، جاز أن تكون تلك البقية من علم الخط، ومن علم استثر من كتب الأولين، ومن خاصة علم كانوا أوثروا به... فتأويل الكلام إذن: ائتوني أيها القوم بكتاب من قبل هذا الكتاب بتحقيق ما سألتكم تحقيقه من الحجة على دعواكم صحة ما تدعون لآلهتكم، أو ببقية من علم يوصل بها إلى علم صحة ما تقولون» (٣).

وأما ما أجاب به عما استدلوا به من قوله على تأويلات عدة ذكر يخط فمن وافق خطه فذاك»، وكون ذلك محمول على تأويلات عدة ذكر بعضاً منها، فهو جواب غيره من أهل العلم حيث تأولوا الحديث على تأويلات كثيرة (٤)، وأولى هذه التأويلات بالقبول هو أن علم الرمل والخط مباح لمن وافق خط ذلك النبي بيقين، وأنه لا سبيل إلا اليقين في ذلك لتوقفه على النص الصريح في كيفيته عنه على أو النقل المتواتر من زمن

 <sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن جرير (۲۷۳/۱۱)، تفسير السمعاني (۱٤٩/٥)، تفسير البغوي (۷/ ۲۷۳).
 ۲۵۱)، تفسير ابن كثير (٤/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، أبو جعفر الطبري، الإمام المفسر، أحد أعلام السلف، له مصنفات منها: جامع البيان في تأويل آي القرآن، وتاريخ الأمم والملوك، وصريح السنة وغيرها، توفي سنة ٣١٠هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٤/ ٢٦٧)، شذرات الذهب (٢/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن جرير (١١/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح السنة للبغوي (١٦/ ١٨٤)، معالم السنن (٥/ ٣٧٤)، أحكام القرآن لابن العربي (١٢٥/٤)، شرح صحيح مسلم للنووي (٥/ ٢٣)، إكمال الإكمال (٢/ ٢٤٠)، الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط (ص٤٢) وما بعدها.

ذلك النبي إلى زمنه ﷺ، وكلا الأمرين منتفٍ؛ فيبقى التحريم على أصله(١).

وهذا التأويل هو الذي يميل إليه ابن حجر كما يدل عليه ظاهر قوله السابق: «وهذا أولى من الأول».

يقول النووي كالله: «اختلف العلماء في معناه [يعني: الحديث]، والصحيح أن معناه من وافق خطه فهو مباح له، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح»(٢).

وعلى كل حال فإن الحاصل من كلام أهل العلم في الحديث الاتفاق على أنه مؤول، وأن الخط والرمل محرم لا يجوز.

## ٨ \_ التمائـم:

يرى ابن حجر كَلَّهُ أن التمائم ليست جائزة بإطلاقها ولا محرمة بإطلاقها، بل منها ما هو جائز، ومنها ما هو محرم.

يقول في بيان ذلك: «مذهبنا . . أن كل عزيمة مقروءة أو مكتوبة إن كان فيها اسم لا يعرف معناه فهي محرمة الكتابة والقراءة سواء في ذلك المصروع وغيره، وإن كانت العزيمة أو الرقيا مشتملة على أسماء الله تعالى وآياته والإقسام به وبأنبيائه وملائكته جازت قراءتها على المصروع وغيره، وكتابتها كذلك»(٣).

ويقول أيضاً: «يجوز كتب العزائم التي ليس فيها شيء من الأسماء التي لا يعرف معناها، وكذلك يجوز تعليقها على الآدميين والدواب»(٤).

ويرى أن تعليق تلك التمائم المحظورة من أكبر الكبائر وأنها وسيلة إلى الشرك، حيث عدّ من الكبائر: «الرقى وتعليق التمائم والحروز...»(٥)، وأورد الأدلة على ذلك، ثم عقب عليها بقوله: «عدّ هذين من الكبائر هو ما يقتضيه الوعيد في هذه الأحاديث لا سيما تسميته شركاً... نعم يتعين حمله

<sup>(</sup>۱) انظر: معالم السنن (٥/ ٣٧٤)، شرح صحيح مسلم للنووي (٥/ ٢٣)، إكمال الإكمال (٢/ ٢٤٠)، الرد لابن رشد (ص٤٧).

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم (٣/ ٢٣). (٣) الفتاوى الحديثية (ص١٦٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص٤١). . (٥) الزواجر (١٦٦١).

على ما كانوا يفعلونه من تعليق خرزة يسمونها تميمة أو نحوها، يرون أنها تدفع عنهم الآفات، ولا شك أن اعتقاد هذا جهل وضلال، وأنه من أكبر الكبائر؛ لأنه إن لم يكن شركاً فهو يؤدي إليه؛ إذ لا ينفع ويضر ويمنع ويدفع إلا الله تعالى»(١).

## التقويم:

التمائم: جمع تميمة، وهي العِوَذ التي تعلّق على الإنسان وغيره لدفع الآفات عنه من أي شيء كانت (٢).

# وهي ضربان:

الأول: التماثم من غير القرآن: وهي ما كانت من خرزات، أو حلقات، أو عظام، أو خرق، ونحو ذلك.

ويلحق بها ما عبر عنه ابن حجر كلله بكونه مشتملاً على أسماء لا يعرف معناها، ويدخل في ذلك ما كانت مشتملة على الأبيات الشركية والأرقام والأحرف المجهولة من باب أولى (٣).

فهذا الضرب من التمائم محرم باتفاق، والحكم بكونه شركاً أكبر أو أصغر يختلف باختلاف حال معلقها من جهة، وحال التميمة نفسها وما تتضمنه من جهة أخرى.

فأما اختلاف حكمها باختلاف حال معلقها، فالمراد به: أن معلق التميمة إن كان يعتقد أن التميمة تنفع وتضر بنفسها فإن تعليقه لها شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنها سبب لدفع الأذى أو رفعه فحسب وأنها لا تستقل

<sup>(</sup>۱) انظر: الزواجر (۱۱۲/۱).

 <sup>(</sup>۲) انظر: تهذیب اللغة (۱/٤٥٣)، والصحاح (۱۸۷۸)، ولسان العرب (۱۹/۱۲ ـ ۷۰)،
 والقاموس المحیط (۱٤۰۰).

وانظر: النهاية لابن الأثير (١/١٩٧)، وفتح الباري (١٩٦/١٠) (٦/١٤٢)، تيسير العزيز الحميد (ص١٦٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص١٦٦)، فتح المجيد (٢٤٣/١)، القول السديد لابن سعدي (ص٠٤، ٤١)، معارج القبول (٢/٥١٢)، وللاستزادة: أحكام الرقى والتماثم د. فهد السحيمي (ص٢٢٧)، التماثم في ميزان العقيدة د. على العلياني (ص١١).

بالنفع والضر فتعليقه لها شرك أصغر(١).

وأما اختلاف حكمها باختلاف حال التميمة نفسها وما تتضمنه، فالمراد به: أن التميمة إن كانت تشتمل على الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين، فهي شرك أكبر بكل حال، وإن كانت تشتمل على أسماء لا يفهم معناها فهي محرمة، والحكم بكونها شركاً أكبر أو أصغر يرجع إلى حال معلقها كما سبق (٢).

وما قرره ابن حجر في هذا الضرب من التمائم من كونه محرماً موافق لِمَا عليه أهل السنة والجماعة (٣)، ولكن يؤخذ عليه كونه حمل الأحاديث المصرحة بكون هذا الضرب من التمائم شركاً على ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أنها تنفع وتضر بنفسها دون اعتقاد كونها سبباً، وأعجب منه اضطرابه بعد ذلك في الحكم عليها بكونها شركاً وتردده في ذلك كما هو ظاهر كلامه السابق!!

والصحيح أنها شرك \_ كما وردت بذلك الأحاديث عنه ﷺ \_ وأن المراد بالشرك فيها يختلف باختلاف حال معلقها، وحال التميمة نفسها \_ كما سبق \_.

والثاني: التمائم من القرآن: ويلحق بها ما كان مشتملاً على دعائه سبحانه والتضرع إليه بأسمائه وصفاته.

فهذا الضرب من التمائم اختلف أهل العلم في جوازه، والخلاف فيه جار في أقوال السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: التوضيح عن توحيد الخلاق (ص٢٦٨)، تيسير العزيز الحميد (ص١٥٤، ١٥٨، ص١٦٢)، القول السديد (ص٣٧)، معارج القبول (١٢/٢)، أحكام الرقى والتمائم (ص٢٣٨)، التمائم في ميزان العقيدة (ص٣٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: القول السديد (ص٤٠، ٤١).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصادر السابقة.

<sup>(3)</sup> انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٧/ ٣٧٤) وما بعدها، سنن البيهقي (٩/ ٢١٦) وما بعدها، شرح السنة (١٩/ ١٥٨)، التمهيد (١/ ١٦٠ ـ ١٦١)، الفتاوى (١٩/ ١٦٤ ـ ٥٦)، زاد المعاد لابن القيم (١٤/ ٢١٢، ٣٥٨)، الآداب الشرعية (٢/ ٤٥٩) (٣/ ٨١)، فتح الباري (٢/ ١٤٢)، تيسير العزيز الحميد (ص١٦٨)، فتح المجيد، معارج القبول (٢/ ٥١٠)

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله كَلَلهُ: «اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته.

فقالت طائفة: يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، وهو ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر<sup>(۱)</sup>، وأحمد في رواية...

وقالت طائفة: لا يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود، وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة، وعقبة بن عامر، وابن عكيم وبه قال جماعة من التابعين، منهم أصحاب ابن مسعود، وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون»(۲).

والذي يظهر لي أن القول الراجح هو قول الطائفة الثانية القائلة بعدم الجواز «لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل:

الأول: عموم النهي، ولا مخصص للعموم.

والثاني: سد الذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك.

والثالث: أنه إذا عُلق فلا بد أن يمتهنه المُعلِّق، بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. . . »(٣).

وعليه فإن ما ذهب إليه ابن حجر من تجويز التمائم من القرآن وأسماء الله وصفاته وإن كان خلافاً للقول الراجح، إلا أنه قول مأثور عن بعض السلف.

وللاستزادة: أحكام الرقى والتمائم (ص٢٤٣)، التمائم في ميزان العقيدة (ص٤٣).

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر، ثقة فاضل، كان من فقهاء المدينة، توفي سنة ١١٤هـ.

انظر: طبقات ابن سعد (٥/٣٢)، سير أعلام النبلاء (٤٠١/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص١٦٧ ـ ١٦٨).

<sup>(</sup>٣) فتح المجيد (١/ ٢٤٤)، وانظر: قرة عيون الموحدين (ص٦٢)، القول السديد (ص٤١)، معارج القبول، أحكام الرقى والتمائم (ص٣٤٥ ـ ٢٤٧)، التمائم في ميزان العقيدة (ص٤٦).

ولكن يؤخذ عليه كونه ألحق بهذا الضرب من التمائم ما كان مشتملاً على الإقسام بأنبياء الله وملائكته، وهذا القول علاوة على أنه لم يقل به أحد ممن قال بجواز التمائم من القرآن فإنه شرك لا يجوز وإن كان ذلك الإقسام بأنبياء الله وملائكته \_ كما سيأتي \_(1).

# ٩ \_ الرّقى:

عرف ابن حجر كَلْلهُ الرقى بأنها: «ألفاظ خاصة يحدث عندها الشفاء من الأسقام والأدواء والأسباب المهلكة، ولا يقال لفظ الرقى على ما يحدث ضرراً بل ذاك يقال له: السحر»(٢).

وبيّن أن الرقى منها ما هو مشروع، ومنها ما هو ممنوع فقال: «هذه الألفاظ [يعني: الرقى] منها مشروع كالفاتحة، وغير مشروع كرقى الجاهلية والهند وغيرهما وربما كان كفراً...»(٣).

وقال أيضاً: «مذهبنا... أن كل عزيمة مقروءة أو مكتوبة إن كان فيها اسم لا يعرف معناه فهي محرمة الكتابة والقراءة سواء في ذلك المصروع وغيره، وإن كانت العزيمة أو الرقيا مشتملة على أسماء الله تعالى وآياته والإقسام به وبأنبيائه وملائكته جازت قراءتها على المصروع وغيره، وكتابتها كذلك...»(٤).

وقال في وصف الرقى المشروعة: «يستحب الرقية... وأفضلها بالوارد، ثم المعوذات، لجمعها الاستعاذة من المكروهات جملة وتفصيلاً...، ثم ببقية القرآن خلافاً لمن نازع فيه...»(٥).

كما قال في وصف الرقى الممنوعة: «أما الرقى... إذا كانت بغير لسان العربية ولم يعرف معناها فإنها حينئذ حرام...؛ وسبب ذلك... أن ذلك المجهول قد يكون سحراً أو كفراً...»(٦).

<sup>(</sup>١) انظر: (ص٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) الإعلام بقواطع الإسلام (ص٣١٠)، وانظر: فتح الإله بشرح المشكاة (ص٦١٥).

<sup>(</sup>٣) الإعلام بقواطع الإسلام (ص٣١٠). (٤) الفتاوي الحديثية (ص١٦٤).

<sup>(</sup>٥) الإفادة لِمَا جاء في المرض والعيادة (ص٧٧).

<sup>(</sup>٦) الزواجر (١٦٧/١).

ولهذا فإنه «يشترط... في كل رقية \_ خلافاً لمن شذ \_ أن تخلو عن الأسماء والكلمات المجهولة المعنى؛ لأنها قد تكون كفراً، لاشتمالها على الإقسام بملك، أو جنى، والتعظيم له بنحو وصفه بالتأثير والألوهية.

ومن ثم لَمّا سألوه ﷺ عن رقى كانوا يرقون بها في الجاهلية؟ قال: «اعرضوا عليّ رقاكم»(١) فلم يأذن لهم في مطلقها، لنحو ذلك المعنى»(٢).

وقد اختلف كلام ابن حجر في الحكم على الرقى المشروعة فمرة قال باستحبابها فقال: «تستحب الرقية، ولا تختص بمرض»<sup>(۳)</sup>، وأخرى قال بجوازها فقال: «جواز الرقية بكتاب الله تعالى ويلحق به ما كان بالذكر والدعاء...»<sup>(1)</sup>.

#### التقويم:

الرقى: جمع رقية.

والرقية في اللغة: هي العوذة، يقال: رقى الراقي رقية ورقياً، إذا عوَّذ ونفث (٥٠).

وقيل: هي العزيمة، يقال: رقى الراقي على الداء، إذا عزم عليه (٦). فالرقية والعوذة والعزيمة كلها بمعانٍ متقاربة، وإن كان بعض أهل العلم يفرق بينها (٧).

<sup>(</sup>۱) يشير إلى حديث عوف بن مالك رضي وفيه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا عليّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً».

والحديث أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك (٤/ ١٧٢٧) برقم (٢٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإفادة لما جاء في المرض والعيادة (ص٧٩).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص٧٧). (٤) فتح الإله بشرح المشكاة (ص٦٢١).

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذيب اللغة (٢/ ١٤٤٧)، لسان العرب (١٤/ ٣٣٢)، النهاية في غريب الحديث (٣/ ٢٥٤)، القاموس المحيط (ص١٦٦٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: الصحاح للجوهري (٥/ ١٩٨٥)، لسان العرب (١٤/ ٣٣٢)، القاموس المحيط (ع. ١٤٦/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٧) انظر: الفروق للقرافي (٤/ ١٤٧ ـ ١٤٨).

وأما في الشرع: فقد تعددت عبارات أهل العلم في تعريفها، فمنهم من قصرها على الرقى المشروعة دون غيرها(١)، ومنهم من عرفها بما يشمل الرقى بنوعيها المشروع والممنوع(٢).

وما ذكره ابن حجر في تعريف الرقى من هذا القبيل؛ إذ إنه يتناول الرقى بنوعيها، وهو أولى من قصر الرقى في الشرع على الرقى الشرعية؛ وذلك لورود النصوص الشرعية بإطلاق لفظ الرقى على المشروع والممنوع، والحكم على الرقى الممنوعة بكونها غير شرعية لا يخرجها عن مسمى الرقى في الاصطلاح الشرعى.

إلا أنه يُؤخذ على ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ قوله في التعريف: «ألفاظ خاصة يحدث عندها الشفاء»، إذ الشفاء يحصل بها لا عندها، وقوله هذا مبنيٌ على قول أصحابه الأشاعرة في الأسباب.

وأما ما قرره ابن حجر من تقسيم الرقى إلى قسمين: رقى مشروعة، وأخرى ممنوعة، فهو محل إجماع لدى أهل العلم (٣).

## فإن أهل العلم قسموا الرقى إلى قسمين:

الأول: الرقى المشروعة: وهي ما اجتمعت فيها شروط الرقية الشرعية وهي ثلاثة:

١ ـ أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته.

٢ ـ أن تكون باللسان العربي وبما يعرف معناه.

٣ \_ أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: أحكام الرقى والتمائم د. فهد السحيمي (ص٢٩ ـ ٣٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: الفروق (٤/ ١٤٧)، الفتاوى (١/ ١٨٢، ٣٢٨) (١٠/ ١٩٥)، فتح الباري (٤/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في غريب الحديث (٢/ ٢٥٥)، الفتاوى (٢١/١٩)، شرح صحيح مسلم (٣٤/ ٢١)، فتح الباري (١٩٥/١٠)، فيض القدير للمناوي (٣٤٢/٢)، نيل الأوطار (٥/ ١٩٢)، تيسير العزيز الحميد (ص١٦٧)، فتح المجيد (١/ ٣٤٣)، القول السديد (ص٢٤)، معارج القبول (٢/ ٥٠٩)، وللاستزادة: أحكام الرقى والتمائم د. فهد السحيمي (ص٣٦)، الرقى على ضوء العقيدة د. على العلياني (ص٥٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: المصادر السابقة.

وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على اشتراط هذه الشروط في الرقى حتى تكون مشروعة، منهم الحافظ ابن حجر العسقلاني (١)، والحافظ السيوطي (٢) \_ رحمهما الله تعالى \_.

والثاني: الرقى الممنوعة: وهي ما تخلّف فيها شرط من الشروط الثلاثة السابقة، وحكمها يختلف باختلافها فإن كانت تشتمل على الشرك أو اعتقاد كونها مؤثرة بذاتها فهي شرك أكبر، وإن كانت تشتمل على ألفاظ لا يفهم معناها فهي محرمة خشية أن تكون شركاً (٣).

وكلام ابن حجر السابق في تقسيم الرقى إلى مشروعة وممنوعة ووصف كل منهما يتضمن بعض هذه الشروط والضوابط، إلا أن المتأمل في كلامه السابق يراه عد الرقى التي تتضمن الإقسام بالأنبياء والملائكة من الرقى المشروعة مرة فقال: «وإن كانت العزيمة أو الرقيا مشتملة على أسماء الله تعالى وآياته والإقسام به وبأنبيائه وملائكته جازت قراءتها» وعدها أخرى ممنوعة فقال: «لأنها قد تكون كفراً، لاشتمالها على الإقسام بملك أو جني، والتعظيم له بنحو وصفه بالتأثير والألوهية» فوقع في التناقض، إلا أن حملنا كلامه الأخير على ما كان يجمع بين القسم والتعظيم.

وعلى كل حال فإن الحق الذي لا عدول عنه حرمة الحلف بغير الله وكونه شركاً \_ كما سيأتي  $_{}^{(3)}$  وأن الرقى التي تتضمن شيئاً من ذلك هي من الرقى الممنوعة لا المشروعة.

وأما اختلاف كلامه في الحكم على الرقى المشروعة بالجواز أو الاستحباب فهو محمول على اختلاف حكمها باختلاف متعلق الحكم نفسه،

انظر: فتح الباري (۱۰/ ۱۹۵).

<sup>(</sup>٢) نقله عنه الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد (ص١٦٧)، والشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد (٢٤٣/١) وبعد البحث لم أجده في شيء من كتبه.

<sup>(</sup>٣) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص١٦٥، ١٦٨)، فتح المجيد (١/١٤١).

<sup>(</sup>٤) انظر: (ص ٢٤٢).



فالقول بالاستحباب هو في حق الراقي، وأما القول بالجواز فهو في حق المرقى (١).

وعلى هذا يحمل كلام أهل العلم في الرقى المشروعة وترددهم في الحكم عليها بين الاستحباب والجواز (٢).

#### ١٠ ـ الطيرة:

يرى ابن حجر ﷺ تحريم الطيرة، وأنها مما ينافي التوحيد ويقدح فيه، حيث عدّها في الكبائر، فقال: «ترك السفر والرجوع منه تطيراً» (٣)، وأورد الأحاديث الدالة على النهي عنها، ثم عقب عليها بقوله: «عدّ هذا [يعني: عد الطيرة من الكبائر] ينبغي حمله على ما إذا كان معتقداً حدوث تأثير للتطير، لكن الكلام في إسلام مثل هذا» (٤).

#### التقويم:

الطِّيرة في اللغة: مصدر تطير يتطير تطيراً وطيرة.

وهي التشاؤم بالطير<sup>(٥)</sup>، وأصله فيما يقال: التشاؤم بالسوانح والبوارح<sup>(٦)</sup> من الطيور، ثم صار عاماً في كل مكروه من قول أو فعل أو مرئى<sup>(٧)</sup>.

# وأما في الاصطلاح:

«فالتطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع» (^).

<sup>(</sup>١) انظر: القول السديد (ص٤٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص١٦٥)، فتح المجيد (١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) الزواجر (١/١٥٠). (٤) المصدر السابق (١/١٥٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: معجم مقاييس اللغة (ص٦٣٠)، الصحاح (٧٢٨/٢)، لسان العرب (١١/٤)، القاموس المحيط (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٦) السانح: ما مر من مياسرك إلى ميامنك، والبارح عكسه. انظر: شرح السنة للبغوي (١٢/ ١٥٠)، النهاية في غريب الحديث (٣/ ١٥٣)، غريب الحديث (١٧/ ١٥٥).

<sup>(</sup>۷) انظر: شرح السنة (۱۲/۱۲)، التمهيد (۹/۲۸۲)، شرح صحيح مسلم (۲۱۸/۱٤)، غريب الحديث لابن الجوزي (۲۸/۲)، النهاية في غرب الحديث (۱۵۳/۳)، فتح الباري (۲۱۲/۱۰).

<sup>(</sup>٨) مفتاح دار السعادة (٢٤٦/٢)، وانظر: تفسير القرطبي (١٨١/١٦)، مجموع الفتاوى=

وقد وردت النصوص الشرعية بالنهي عنها والتحذير منها.

قال ﷺ: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر»(١).

وقال ﷺ: «لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل»(٢).

وسئل ﷺ عن قوم يتطيرون، فقال: «ذلك يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم» (٣٠).

وأخبر ﷺ أنها شرك، فقال: «الطيرة شرك، الطيرة شرك» (٤٠).

وعليه فما قرره ابن حجر \_ غفر الله لـه \_ من تحريم الطيرة وعدها في الكبائر هو مقتضى النصوص الشرعية، إلا أن حمله لذلك على ما كان مقارناً للاعتقاد بتأثيرها فيه نظر؛ لكون ذلك الاعتقاد شركاً في نفسه مخرجاً من الملة.

. ولهذا استدرك ابن حجر كَلَّهُ على نفسه فقال: «لكن الكلام في إسلام مثل هذا».

<sup>= (</sup>۲۲/۲۳)، الدرر السنية (۱۱/۱۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب لا هامة (٤/١٨٣٧) برقم (٥٧٥٧)، ومسلم، كتاب السلام، باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر (٤/٤١٤) برقم (٢٢٢٠) من حديث أبى هريرة رفي به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب الفأل (۱۸۳۷/٤) برقم (٥٧٥٦)، ومسلم، كتاب السلام، باب الطيرة والفأل (١٧٤٢/٤) برقم (٢٢٢٤) من حديث أنس بن مالك عليه به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب تحريم الكهان وإتيان الكهان (١٧٤٨/٤) برقم (٣) (٢٢٢٧) من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود، كتاب الطب، باب في الطيرة (٤/ ٢٣٠) برقم (٣٩١٠)، والترمذي، كتاب السير، باب ما جاء في الطيرة (١٣٧/٤) برقم (١٦١٤)، وابن ماجه، كتاب الطب، باب من كان يعجبه الفأل (٢/ ١١٧٠) برقم (٣٥٣٨)، والطحاوي في مشكل الآثار (١٨/ ٣٥٨) وفي شرح معاني الآثار (٣١٢)، والحاكم (١٧/١، ١٨) والبيهقي في السنن الكبرى (١٣٩٨) من طرق عن سلمة بن كهيل، عن عيسى بن عاصم، عن زر بن حيش، عن عبد الله بن مسعود ﷺ به.

قال الترمذي: «حسن صحيح».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح سنده، ثقات رواته، ولم يخرجاه». والحديث صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (٤٣٠).

ومراده بذلك \_ والله أعلم \_ أن التطير المصحوب بهذا الاعتقاد يُوجِب البحث لا في كون هذا الفعل كبيرة؛ إذ لا شك في ذلك، لكن البحث في إسلام من صدر منه هذا الفعل، هل هو باقٍ معه أم أنه انسلخ منه بسبب هذا الاعتقاد؟

وهذا هو الحق؛ ذلك أن التطير موضع تفصيل، فإن من وصل به تطيره إلى اعتقاد وجود شركة بين الله تعالى وبين ما تطيّر به في أمر التأثير فلا إسلام له بل هو مشرك شركاً أكبر مخرجاً من الملة، وإن كان تطيره دون ذلك \_ كما هو الغالب على الواقعين في هذا الداء من المسلمين \_ من اعتقاد كون المتطير به سبباً في حصول المكروه أو علامة عليه فإن فعله هذا إنما هو من قبيل الشرك الأصغر(۱).

يقول العلامة ابن القيم كَالله: «التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع، فإذا استعملها الإنسان فرجع بها من سفر وامتنع بها عما عزم عليه، فقد قرع باب الشرك، بل وَلَجَه، وبرئ من التوكل على الله سبحانه، وفتح على نفسه بابَ الخوف والتعلق بغير الله»(٢).

## ١١ ـ الرياء:

عرف ابن حجر تَالَّهُ الرياء بقوله: «الرياء مأخوذ من الرؤية والسمعة...»

وحد الرياء: «إرادة العامل بعمله غير وجه الله تعالى»(٣).

وقرر \_ غفر الله لـه \_ أن الرياء «قد شهد بتحريمه الكتاب، والسنة، وانعقد عليه إجماع الأمة»(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح السنة (۱۲/۱۷۰)، التمهيد (۲۱/۱۹۰)، شرح صحيح مسلم (۲۱۹/۱۳)، منت مفتاح دار السعادة، فتح الباري (۲۱۳/۱۰)، تيسير العزيز الحميد (ص٤٢١)، فتح المجيد (۲/۳۰۰)، النبذة الشريفة النفيسة لحمد بن معمر (ص٦٩ ـ ۷۰)، الدين الخالص (٢/ ١٤٢ ـ ١٤٣)، القول السديد (ص٢٠١)، القول المفيد (٢/ ١٤٣ ـ ٩٤).

<sup>(</sup>Y) مفتاح دار السعادة (Y (Y ET)).

<sup>(</sup>٣) الزواجر (١/ ٤٣).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٨/١) وانظر: (٨/١١ ـ ٤٣).

وأن «المعنى في تحريمه وكونه كبيرة وشركاً مقتضياً للّعن أن فيه استهزاء بالحق تعالى»(١)، «وفيه أيضاً تلبيس على الخلق لإيهامه لهم أنه مخلص مطيع لله تعالى وهو بخلاف ذلك»(٢).

وعدَّ الرياء من الشرك الأصغر<sup>(٣)</sup>، وبيّن أنه قد يبلغ بصاحبه الشرك الأكبر فقال: «الرياء ينقسم إلى درجات متفاوتة في القبح، فأقبحها الرياء في الإيمان وهو شأن المنافقين... ويليهم المراؤون بأصول العبادات الواجبة... ويليهم المراؤون بالنوافل... ويليهم المراؤون بأوصاف العبادات كتحسينها وإطالة أركانها وإظهار التخشع فيها...»<sup>(3)</sup>.

وذكر حكم العمل إذا كان رياءً كله، أو خالطه، أو طرأ عليه، فقال: «العمل:

إما رياء محض بأن يراد به غرض دنيوي فقط ولو مباحاً فهو حرام لا ثواب فيه.

وإما مشرب برياء ولا ثواب فيه أيضاً للخبر الصحيح «من عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء هو للذي أشرك»(٥)...

ومن عقد عملاً لله ثم طرأ له خاطر رياء: فإن دفعه لم يضر إجماعاً، وإن استرسل معه ففيه خلاف، والذي رجحه أحمد وجماعة من السلف ثوابه بنيته الأولى، ومحله في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والحج، دون نحو القراءة ففيه لا أجر له بعد حدوث الرياء.

ولو تم عمله خالصاً فأثنى عليه ففرح لم يضر لخبر مسلم: «ذلك عاجل بشر المسلم»» $^{(7)(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) الزواجر (۱/ ٤٣). (۲) المصدر السابق (۱/ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق (١/ ٣٨). (٤) انظر: المصدر السابق (١/ ٤٦).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه (ص١٦١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره (٢٠٣٤/٤) رقم (٢٦٤٢) من حديث أبي ذر رهي به.

<sup>(</sup>٧) فتح المبين (ص٥٤)، وانظر: الزواجر (١/ ٤٣ ـ ٤٦)، حاشية الإيضاح (ص٣٩).

#### التقويم:

الرياء في اللغة: مشتق من الرؤية، وهي النظر، يقال: راءيته، مراءاة، ورياء، إذا أريته على خلاف ما أنا عليه (١١).

وأما في الاصطلاح: فقد ذكر أهل العلم له تعريفات متعددة، إلا أنه وإن اختلفت عباراتهم فيها، فإن مدارها على أمرين:

الأول: إرادة غير الله من دون الله.

والثاني: إرادة غير الله مع الله (٢).

وما ذكره ابن حجر من تحريم الرياء هو ما تدل عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وما أجمع عليه علماء الأمة.

وأما ما قرره من كون الرياء تارة يكون شركاً أكبر، وأخرى يكون شركاً أصغر فإنه حق<sup>(۳)</sup>؛ ذلك أن الرياء تارة يكون في أصل الاعتقاد ومطلق العمل، وهو ما يطلق عليه أهل العلم النفاق الاعتقادي<sup>(٤)</sup> أو شرك النية والإدارة والقصد<sup>(٥)</sup>، وهذا مما أجمع أهل العلم على كونه شركاً أكبر يكفر به صاحبه ويخرج من الملة، وتارة يكون الرياء في أفراد العمل وهو إما أن يكون في أصله، أو مخالطاً له، أو طارئاً عليه فهو حينئذٍ بحسبه، وفيه التفصيل الآتي بيانه.

<sup>(</sup>۱) انظر: تهذیب اللغة (۲/۱۳۲۱)، الصحاح (۲/۸۲۳)، لسان العرب (۲/۲۹۲)، القاموس المحیط (ص/۱۲۵۸).

 <sup>(</sup>۲) انظر: التعریفات للجرجانی (ص۱۱۳)، إحیاء علوم الدین للغزالی (۲/۲۵۷)، فتح الباری (۳/۲۱۷)، تیسیر العزیز الحمید (ص۳۷)، فتح المجید (۲۱۷/۲)، معارج القبول (۲/۹۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع العلوم والحكم (٧٩/١)، تيسير العزيز الحميد (ص٥٣٢ ـ ٥٣٣)، فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (١١٨/١).

 <sup>(</sup>٤) النفاق الاعتقادي: هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام.
 انظر: فتح الباري (١/ ١١١)، مجموعة التوحيد (٢/ ١٠).

<sup>(</sup>٥) شرك النية والإرادة والقصد: هو العمل لغير وجه الله، والتقرب إليه، وطلب الجزاء منه. انظر: مجموعة التوحيد (٨/١)، معارج القبول (٢/ ٤٩٣).

يقول الشيخ حافظ حكمي (١) كُلَّشُ: «اعلم أن الرياء قد أطلق في كتاب الله كثيراً، ويراد به النفاق الذي هو أعظم من الكفر، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار... والفرق بين هذا الرياء الذي هو النفاق الأكبر وبين الرياء الذي سمّاه النبي على شركاً أصغر خفياً هو حديث: «إنما الأعمال بالنيات» (٢)...

فإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله والدار الآخرة وسلم من الرياء في فعله، وكان موافقاً للشرع فذلك العمل الصالح المقبول.

وإن كان الباعث على العمل هو إرادة غير الله الله النفاق النفاق الأكبر...

وإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله على والدار الآخرة، ولكن دخل عليه الرياء في تزيينه وتحسينه فذلك هو الذي سماه النبي الشرك الأصغر»(٣).

وأما ما ذكره ابن حجر من تقسيم العمل إلى عمل هو رياء محض، وآخر هو مشرب به، وثالث طارئ عليه، وحكمه على كل قسم منها بما يراه، فهو مما وافق فيه أهل العلم(٤).

يقول الحافظ ابن رجب كَنْشُهُ: «اعلم أن العمل لغير الله أقسام: فتارة

<sup>(</sup>۱) هو حافظ بن أحمد بن علي بن أحمد حكمي، عالم متفنن، سلفي المعتقد، من مؤلفاته: معارج القبول، وأعلام السنة المنشورة، الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة، توفي سنة: ١٣٧٧هـ.

انظر: الشيخ حافظ بن أحمد حكمي د. أحمد علوش.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ؟ (١/ ٢١) برقم (١) ومسلم، كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنية» (٣/ ١٥١٥) برقم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب ﷺ به.

<sup>(</sup>٣) معارج القبول (٢/ ٤٩٢ \_ ٤٩٤).

 <sup>(</sup>٤) انظر: الفروق (٣/ ٢٢)، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (١/ ١٢٤)، أعلام الموقعين لابن القيم (١/ ١٦٢)، جامع العلوم والحكم (١/ ٢٩ ـ ٨٣)، معارج القبول (٢/ ٤٩٢ ـ ٤٩٤).

يكون رياء محضاً بحيث لا يراد سوى مراءاة المخلوقين لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى لَا يُرَاّءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١٤٢]... وهذا العمل لا يشك مسلم أنه محبط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة.

وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء:

فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه أيضاً وحبوطه...

وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء... فإن كان خاطراً ودفعه فلا يضره بغير خلاف.

فإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك خلاف بين العلماء من السلف حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري، وأرجو أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره...

فأما إذا عمل لله خالصاً ثم ألقى الله لـ الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بفضل ذلك ورحمته، واستبشر بذلك لم يضّره ذلك...»(١).

١٢ ـ اتخاذ القبور مساجد، والطواف بها، وإسراجها، والبناء فوقها،
 والكتابة عليها، والقراءة عندها:

يرى ابن حجر كَالله تحريم اتخاذ القبور مساجد، والطواف بها، وإسراجها، والبناء فوقها، والكتابة عليها، والقراءة عندها، وأن ذلك من كبائر الذنوب، حيث ذكر في تعداده الكبائر: «اتخاذ القبور مساجد، وإيقاد السرج عليها، واتخاذها أوثاناً، والطواف بها، واستلامها، والصلاة عليها» كما عد من الكبائر أيضاً: «اتخاذ المساجد أو السرج على القبور...»(٣).

جامع العلوم والحكم (١/ ٧٩ ـ ٨٣).
 الزواجر (١/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١/ ١٦٥).

وقد فصل ابن حجر في حكم كل منها؛ ونظراً لجمعه لها في تعداده الكبائر من جهة، ولتعلقها كلها بالقبور من جهة أخرى، رأيت جمعها وإجمال الكلام عليها بما يناسب المقام، وفيما يلي إيراد رأيه في كل منها، مع التعقيب عليه بتقويمه.

#### أ \_ اتخاذ القبور مساجد:

يرى ابن حجر كلله تحريم اتخاذ القبور مساجد (۱)، وأن «اتخاذ القبر مسجداً معناه: الصلاة عليه أو إليه»(۲)، وأن التحريم يشمل الأمرين جميعاً يقول في ذلك: «قال أصحابنا: تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبرّكاً وإعظاماً، فاشترطوا شيئين: أن يكون قبر معظم، وأن يقصد بالصلاة إليه ومثلها الصلاة عليه التبرك والإعظام»(۳).

ويقرر ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ أن الصلاة إلى القبور أو عليها بقصد التبرك والتعظيم فهو حرام وكفر، أما إن كان بغير قصد التعظيم والتبرك فهو حينئذٍ مكروه.

يقول في ذلك: «تحرم الصلاة إلى قبر نبي أو ولي تبركاً وإعظاماً، وقول النووي في تحقيقه: تكره الصلاة إلى قبر غيره ﷺ، محمول كما هو ظاهر على من لم يرد تعظيم القبر بذلك وإلا حَرُمَ، بل يكون ذلك كفراً» (٤).

# التقويم:

اتخاذ القبور مساجد مما جاءت الأحاديث بالنهي عنه، وتواترت في التحذير منه، وهو مما ينافي التوحيد ويقدح فيه (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: الزواجر (١/ ١٤٨ ـ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٤٨/١).

 <sup>(</sup>۳) المصدر السابق (۱٤٨/۱ ـ ١٤٩)، وانظر: تحفة المحتاج (١/٤١٤)، فتح الجواد (٣)
 (١٤٠/١)، حاشية الإيضاح (ص٥١٩)، المنهاج القويم (ص٢١٣)، تحفة الزوار (ص٠٠٠، ص٨٠).

<sup>(</sup>٤) الجوهر المنظم (ص٧٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٦٧٤)، إغاثة اللهفان لابن القيم (٢٠٣/١)، تيسير العزيز الحميد (ص٣٢٠)، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للألباني (ص٩٠).

#### والنهى عن ذلك يتضمن ثلاثة معان:

الأول: الصلاة على القبور والسجود عليها.

والثاني: الصلاة إلى القبور واستقبالها.

والثالث: بناء المساجد على القبور، وقصد الصلاة فيها(١).

وقد ذكر ابن حجر منها المعنيين الأول والثاني، وأهمل الثالث فلم يذكره وهو مما يتضمنه النهي، ولهذا يقول العلامة الصنعاني كالله: «اتخاذ القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليها، أو بمعنى الصلاة عليها»(٢).

يقول الإمام الشافعي كُلَّهُ في بيان تضمن النهي عن اتخاذ القبور مساجد لهذه المعاني الثلاثة جميعاً: «وأكره أن يبنى على القبر مسجد، وأن يسوى، أو يصلى إليه. . . وإن صلى إليه أجزأه وقد أساء، أخبرنا مالك أن رسول الله عليه قال: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (٢) . . . (٤).

وما قرره ابن حجر من تحريم اتخاذ القبور مساجد مما اتفق عليه أئمة المذاهب الفقهية (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: الأم للشافعي (٢٤٦/١)، مرقاة المفاتيح للشيخ علي القاري (٣٧٢/٢)، تحذير الساجد (ص٢١).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (١/٢١٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: الأم (١/٢٤٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: الآثار لمحمد بن الحسن (ص٤٥)، التمهيد لابن عبد البر (١٦٨/١)، المنتقى للباجي (٧/ ١٩٥)، شرح صحبح مسلم للنووي (٥/ ١١ ـ ١٤)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٦٧)، كشاف القناع (٢/ ١٤٠).

يقول شيخ الإسلام كَلَهُ: «ويحرم الإسراج على القبور، واتخاذ المساجد عليها، وبينها، ويتعين إزالتها، ولا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين»(١).

وأما ما ذكره من اشتراط التبرك والتعظيم للتحريم، وقوله: بكراهة ذلك مع عدمها، وحمله عبارة النووي على ذلك، فهو متعقب بأن الأحاديث الواردة في ذلك صريحة في التحريم ولم تخصصه بذلك، وإنما وردت عامة في كل من اتخذ القبور مساجد، وأما عبارة النووي فتحمل على كراهة التحريم.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله: «وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها [يعني: القبور]...، وطائفة أطلقت الكراهة. والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحساناً للظن بالعلماء، وأن لا يظن بهم أن يجوِّزوا فعل ما تواتر عن رسول الله على العن فاعله والنهي عنه»(٢).

### ب ـ الطواف بالقبور:

ذكر ابن حجر كلله تحريم الطواف بالقبور (٣)، وحكى إجماع أهل العلم على ذلك فقال: «لا يجوز أن يطاف بقبره كلله كما نقله النووي عن أطباق العلماء، ويوجه بأنهم كما أجمعوا على تحريم الصلاة لقبره وعظاماً له، كذلك أجمعوا على تحريم الطواف بقبره؛ لأن الطواف بمنزلة الصلاة (٤).

#### التقويم:

الطواف من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله، وهو يختص بالكعبة المشرفة فلا يشرع الطواف بغيرها.

وما ذكره ابن حجر من تحريم الطواف بالقبور، وحكايته إجماع أهل

<sup>(</sup>١) الاختيارات العلمية (ص٥٢).

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٦٧٤) وانظر: إغاثة اللهفان لابن القيم (٢٠٣/١)، تيسير العزيز الحميد (ص٣٢٠)، فتح المجيد (٣٨٨/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الزواجر (١٤٨/١). (٤) الجوهر المنظم (ص٦٣).

العلم على ذلك حق؛ فإن أهل العلم قد أنكروا كل طواف بغير ها شرع الله التطوُّف به أياً كان موضعه (١).

والطواف بالقبور تارة يكون شركاً أكبر مخرجاً من الملة وذلك في حق من أراد بطوافه غير الله تعالى والتقرب إليه كصاحب القبر أو الضريح، وهذا هو الغالب في حال الطائفين بالقبور، وتارة يكون بدعة منكرة وذلك في حق من أراد بطوافه وجه الله والتقرب إليه ظناً منه أن ذلك مما يتقرب به إلى الله كما يتقرب إليه بالطواف بالكعبة المشرفة، فإن بين له خطأ ظنه فأصر عليه كفر (٢).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله: «الطواف بالبيت العتيق مما أمر الله به ورسوله، وأما الطواف بالأنبياء والصالحين فحرام بإجماع المسلمين، ومن اعتقد ذلك ديناً فهو كافر، سواء طاف ببدنه أو بقبره»(٣).

ويقول أيضاً: «ليس في الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالكعبة، ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة. . . فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلي إليها فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل مع أنها كانت قبلة لكن نسخ ذلك، فكيف بمن يتخذ مكاناً يطاف به كما يطاف بالكعبة؟ والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله يحال . . . »(2).

## ج ـ اتخاذ السرج على القبور:

يرى ابن حجر كَاللهُ تحريم اتخاذ السرج على القبور، وأن ذلك من الكبائر (٥)، وأن قول الشافعية بكراهة اتخاذ السرج على القبور محمول على

<sup>(</sup>۱) انظر: تنبيه الغافلين لابن النحاس (ص٢٩٧)، سير أعلام النبلاء (٢٦٤/١٦)، الأمر بالاتباع للسيوطي (ص١٨٣)، الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة (ص١٢٠)، كشاف القناع للبهوتي (٢/١٤٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: الباعث على إنكار البدع (ص۱۲۰)، مجموع الفتاوى (۳۰۸/۲) (۳۰۸/۲)، إغاثة اللهفان لابن القيم (۱/۱۹۶)، تجريد التوحيد المفيد للمقريزي (ص٥٨)، أحكام الجنائز للألباني (ص٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢/ ٣٠٨). (٤) المصدر السابق (٢٧/ ١٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: الزواجر (١/١٦٥).

- X Y 1 1 3 =

ما لم يقصد به التعظيم والتبرك بصاحب القبر أو على ما لم يكن فيه إسراف وتبذير.

يقول في ذلك: «يحمل قول أصحابنا: بكراهة ذلك على ما إذا لم يقصد به تعظيماً وتبركاً بذى القبر»(١).

ويقول: «كلام أصحابنا... مصرح بكراهتها دون حرمتها، فضلاً عن كونها كبيرة، فليحمل [أي: عد اتخاذ السرج على القبور من الكبائر]... على ما إذا عظمت مفاسدها... كأن يسرف في الإيقاد عليها لأنه من التبذير والإسراف وإنفاق المال في المحرمات»(٢).

ويقول أيضاً: «نعم صرح أصحابنا بحرمة السراج على القبر وإن قل حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر وعللوه بالإسراف وإضاعة المال والتشبه بالمجوس<sup>(۳)</sup> فلا يبعد في هذا حينئذ أن يكون كبيرة»<sup>(3)</sup>.

#### التقويم:

اتخاذ السرج على القبور وسيلة إلى عبادتها وتعظيمها، والتذلل والخضوع لها، وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله؛ ولهذا ورد النهي عن ذلك ولعن فاعله، وعده جمع من أهل العلم من كبائر الذنوب، وحكى الإجماع على تحريمه غير واحد منهم (٥).

<sup>(</sup>۱) الزواجر (۱/۱۶۹). (۲) المصدر السابق (۱۲۲/۱).

<sup>(</sup>٣) المجوس: هم قوم يدينون بالمجوسية وهي إحدى النحل الوثنية القديمة الوارد ذكرها في القرآن الكريم، يقولون بخالقين: خالق الخير وهو النور، وخالق الشر وهو الظلمة، وكانوا يعبدون النار، وقد عدهم بعض العلماء من أهل الكتاب، والصحيح أنهم ليسوا أهل كتاب.

انظر: الملل والنحل للشهرستاني (١/ ٢٣٣)، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص١٣٤)، التبصير في الدين (ص١٢٠)، البرهان في عقائد أهل الأديان (ص٩٠).

<sup>(</sup>٤) الزواجر (١٦٦/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٢٧٧)، إغاثة اللهفان (١/ ١٨٨)، زاد المعاد لابن القيم (١/ ٥٢٥)، الدرر السنية (٥/ ١٠٤)، تيسير العزيز الحميد (ص٣٤٧)، فتح المجد (١/ ٤٢١ ـ ٤٢١).



زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج (١١).

يقول العلامة ابن القيم كَنْكُهُ: «قرن في اللعن بين متخذي المساجد عليها وموقدي السرج عليها، فهما في اللعنة قرينان، وفي ارتكاب الكبيرة صنوان، فإن كل ما لعن رسول الله على فهو من الكبائر، ومعلوم إن إيقاد السرج عليها إنما لعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظيمها، وجعلها نُصُباً يُوفِضُ إليه المشركون كما هو الواقع...»(٢).

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله: «يحرم الإسراج على القبور، واتخاذ المساجد عليها، وبينها، ويتعين إزالتها، ولا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين» (٣).

وبناء على ما سبق فما ذهب إليه ابن حجر عَلَهُ من تحريم اتخاذ السرج على القبور وعده ذلك من الكبائر مما وافق فيه أهل السنة والجماعة، وأهل العلم المعروفين.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور (۵/ ۵۰۸) برقم (۳۲۳)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور (۱/ ۲۰۷) برقم (۲۱۷۰)، وفي المجتبى، كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور (۱/ ۹۵) برقم (۹۰ ۲۰)، والترمذي، أبواب الصلوات، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجد (۱/ ۳۵۲) برقم (۳۲۰)، والطيالسي (۱/ ۲۵۵) برقم (۲۸۰۳)، وابن أبي شيبة (۳/ ۳۱۶)، وأحمد (۳/ ۲۷۱)، برقم (۲۰۳۰)، (۱/ ۲۰۳) برقم (۲۰۳۱)، (۱/ ۲۰۳) برقم (۱۲۸۳)، والطبراني في الكبير (۱/ ۱۲۸۸) برقم (۱۲۷۲)، والحاكم (۱/ ۲۱۷)، والبيهقي في السنن الكبرى (۱/ ۸۷۸)، والبغوي في شرح السنة (۲/ ۲۱۱) درقم (۱۲ ۲۱۸) برقم رقم (۲۰۳)، والبغوي في شرح السنة (۲/ ۲۱۱) برقم رقم (۲۰۳)، ورقم رقم (۱۰)، من طرق عن أبي صالح عن ابن عباس من المنه عن ابن عباس منه المنه عن ابن عباس منه المنه ال

وقد اختلف المحدثون في تعيين أبي صالح أهو باذان أو مهران، وجمهورهم على الأول كما في التلخيص الحبير (٢/ ١٤٥).

يقول الحاكم: «أبو صالح هذا ليس بالسمان المحتج به، إنما هو باذان، ولم يحتج به الشيخان، لكنه حديث متداول بين الأثمة...».

وقد حسن الحديث الترمذي، والبغوي، وشيخ الإسلام في الفتاوى (٢٤/٣٥٠)، وابن القيم في تهذيب السنن (٣٤٠/٤)، والسيوطي في الأمر بالاتباع (ص١٢٩ ـ ١٣٠)، وأحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي (٢/١٣٧).

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان (١/ ١٨٨). (٣) الاختيارات العلمية (ص٥٦).

وأما ذكره عن الشافعية من القول بكراهة اتخاذ السرج على القبور دون حرمة ذلك، وحمله كلامهم على ما لم يقصد به التعظيم والتبرك أو ما لم يكن فيه إسراف وتبذير، فمتعقب بكون النهي الوارد عن اتخاذ السرج على القبور ظاهراً في التحريم، ولا يحتمل غيره، إذ هو دال على لعن فاعله، وهو غاية في النهي والزجر، وأي لفظ أدل على التحريم من ذلك؟!

وحمل النهي على ما قصد به التعظيم والتبرك أو اشتمل على إسراف وتبذير تخصيص لعموم النهي الوارد، والأصل بقاؤه على عمومه فلا يعدل عنه إلا بدليل، ولا دليل يدل على التخصيص.

## د ـ البناء على القبور:

يرى ابن حجر كلله تحريم البناء على القبور في المقابر المسبلة والموقوفة، وجواز هدم بنائها، يقول في ذلك: «يحرم بناء القبر في المقبرة المسبلة وهي التي اعتاد أهل البلد الدفن فيها، ومثلها الموقوفة لذلك... لوجود علة تحريم البناء في ذلك وهي تحجير الأرض على من يدفن بعد بلاء الميت ومنع الناس من الانتفاع بها، فحرم ووجب على ولاة الأمر هدم الأبنية التي في المقابر المسبلة...»(١).

وأما المقابر المملوكة لأصحابها فيرى كراهة البناء عليها لانتفاء علة التحريم عنها حيث يقول: «يكره [يعني: البناء على القبور]... ومحل كراهة البناء إذا كان بملكه، فإن كان بمسبلة... أو موقوفة حرم وهدم»(٢).

كما يرى ابن حجر بطلان النذر بتجصيص القبور، ويستثني من ذلك قبور الأنبياء والأولياء.

يقول في ذلك: «والنذر للتجصيص المذكور باطل. . . ويصح ذلك في قبور الأنبياء والأولياء والعلماء»(٣).

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الفقهية الكبرى (١/ ٤٢٢)، وانظر: (١/ ٤١٣)، وتحفة المحتاج (١/ ٤٣٣ ـ ٤٣٣). ٤٣٤)، وفتح الجواد (٢٤٣/١ ـ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) فتح الجواد (١/ ٢٤٣ ـ ٢٤٤)، وانظر: تحفة المحتاج (١/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) الفتاوى الفقهية الكبرى (٤/ ٢٨٢).

#### التقويم:

البناء على القبور من ذرائع الشرك الموصلة له، ووسائله المفضية إليه، ولهذا جاءت النصوص بالتحذير من ذلك، والأمر بإزالته(١).

فقد روى أبو الهياج الأسدي (٢) كَلَّهُ أن علي بن أبي طالب رهيه قال له: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله عليه؟ أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته (٣).

وروى أبو سعيد الخدري رضيه: «أن رسول الله ﷺ نهى أن يبنى على القبور، أو أن يقعد عليها، أو يصلى عليها» (٥).

واتفق أهل العلم \_ رحمهم الله \_ على النهي عن ذلك والتحذير منه. يقول العلامة الشوكاني (٦) كَالله: «اعلم أنه اتفق الناس سابقهم

<sup>(</sup>۱) انظر: الدرر السنية (٥/١٤٠)، مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (٢٤٦/١)، النبذة الشريفة (ص١٢٣) وما بعدها، تيسير العزيز الحميد (ص٣٣٢) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) هو حيان بن حصين أبو الهياج الأسدي الكوفي، تابعي ثقة، روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

انظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٢٢٣)، تهذيب الكمال (٧/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر (٢/٦٦٦) برقم (٩٦٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه (٢/ ٦٦٧) برقم (٩٧٠).

<sup>(</sup>٥) أخرج ابن ماجه الشاهد منه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها (٤٩٨/١) برقم (١٥٦٤)، وأخرجه بتمامه أبو يعلى في المسند (٢/ ٢٩٧) برقم (١٠٢٠) من طريق وهيب بن خالد، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي سعيد به.

والحديث رجاله ثقات، غير أن فيه انقطاعاً فإن القاسم بن مخيمرة لم يسمع من أبي سعيد، وبهذا أعله البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/١٤)، والألباني في أحكام الجنائز (ص٢٠٦ ـ ٢٠٠٧)، إلا أن ما دل عليه الحديث ثابت متقرر بأحاديث أخرى ومنها الأحاديث المتقدمة.

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني، فقيه محدث، من مؤلفاته: التحف في مذاهب السلف، الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد،=

وبناء على ما سبق فما ذكره ابن حجر من النهي عن البناء على القبور موافق لِمَا دلّت عليه النصوص الشرعية، وما ذهب إليه عامة أهل العلم سلفاً وخلفاً.

وأما تفريقه بين البناء على القبور في المقبرة المسبلة أو الموقوفة والمقبرة المملوكة وقوله بتحريم الأول وكراهة الثاني، فهو مما تابع فيه بعض الشافعية (٢)، وهذا القول متعقب بما يلي:

النصوص الواردة في النهي عن البناء على القبور عامة مطلقة فتخصيصها أو تقييدها بالمقابر المسبلة أو الموقوفة دون المقابر المملوكة يحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على التخصيص أو التقييد (٣).

٢ ـ أن العلة التي علل بها الفقهاء النهي عن البناء على القبور كون ذلك وسيلة إلى الشرك، ومشابهة لأهل الكتاب والمشركين، وإضاعة للمال بلا فائدة، واتخاذاً للزينة والخيلاء في غير موضعها (٤)، وهذه العلل متحققة في البناء على القبور سواء أكانت تلك القبور في مقابر مسبلة أو مملوكة.

وبهذا يعلم أن تعليل النهي عن البناء على القبور بكون ذلك يتضمن تحجير الأرض ومنع الناس من الاستفادة منها، والاعتماد في التفريق بين

شرح الصدور في تحريم رفع القبور، توفي سنة ١٢٥٠هـ.
 انظر: البدر الطالع (٢٠٤/٢)، الأعلام (٢٩٨/٢).

<sup>(</sup>۱) شرح الصدور في تحريم رفع القبور (ص٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح صحيح مسلم (٧/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: نيل الأوطار للشوكاني (٥/ ٧٨، ٧٩، ٨١)، والبناء على القبور للمعلمي (ص٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٣٢٠)، تفسير القرطبي (١٠/ ٣٨٠)، الأمم للشافعي (١/ ٣٦٧)، المغني لابن قدامة (٣٨٨/٢)، السيل الجرار للشوكاني (١/ ٣٦٧).

المقابر المسبلة والمقابر المملوكة على ذلك لا يصح؛ لكون هذه العلة، وإن كانت صحيحة إلا أنها ليست هي علة النهي الوحيدة.

٣ ـ أن تحريم البناء على القبور في المقابر المملوكة أولى بالتحريم من البناء عليها في المقابر المسبلة أو الموقوفة؛ لما في تخصيص تلك القبور مع انفرادها عن غيرها من إشعار بتميزها مما يجعل الفتنة بها أحرى.

ولهذا يقول الشيخ سليمان بن عبد الله كَالله: «أجمع العلماء على النهي عن البناء على القبور، وتحريمه، ووجوب هدمه، لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا مطعن فيها بوجه من الوجوه، ولا فرق في ذلك بين البناء في مقبرة مسبلة أو مملوكة، إلا أنه في المملوكة أشد، ولا عبرة بمن شذ من المتأخرين فأباح ذلك إما مطلقاً، أو في المملوكة...»(١).

وأما ما ذكره أن حجر من بطلان النذر بتجصيص القبور فهو موافق لما دلت عليه النصوص الشرعية، وما عليه أهل العلم من المذاهب الفقهية المتبوعة (٢)، إلا أن استثناءه قبور الأنبياء والأولياء من ذلك لا يصح؛ لعدم الدليل على تخصيص النهي بمن هو دونهم، إضافة لكون تحريم تخصيص قبور الأنبياء والأولياء والحكم ببطلان النذر لذلك أولى بالتحريم من غيرها؛ لكون الفتنة بها أشد (٣).

## هـ - الكتابة على القبور:

يرى ابن حجر \_ غفر الله له \_ كراهة الكتابة على القبور حيث يقول: «يكره تجصيص القبر... والبناء عليه... والكتابة عليه للنهي الصحيح عن الثلاثة»(٤).

<sup>(</sup>۱) تيسر العزيز الحميد (ص٣٣٢).

 <sup>(</sup>۲) انظر: فتح القدير لابن الهمام (۲/ ۱٤۱)، المدونة (۱۸۹/۱)، الكافي لابن عبد البر (۱/۲۷۳)، روضة الطالبين، شرح صحيح مسلم (۷/۳۷، ۳۸)، المبدع (۲/۳۷۲)، كشاف القناع (۱۳۹/۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصادر السابقة.

 <sup>(</sup>٤) تحفة المحتاج (١/ ٤٣٣)، وانظر: الفتاوى الفقهية الكبرى (١/ ٤٠٥)، فتح الجواد (١/
 ٢٤٤).

وفصل في موضع آخر حيث حكى عن الأذرعي<sup>(۱)</sup> من الشافعية قوله: بتحريم كتابة القرآن وكراهة كتابة ما سواه، ثم عقب بقوله: «ما ذكره الأذرعي من تحريم كتابة القرآن قريب... ويلحق بالقرآن في ذلك كل اسم معظم، بخلاف غيره من النظم والنثر فإنه مكروه لا حرام...»(٢).

ويرى \_ عفا الله عنه \_ جواز كتابة اسم الميت على قبره إن تعذر تمييزه بغير ذلك في عامة القبور، واستحباب ذلك خاصة في قبور الأنبياء والأولياء، حيث يقول: «ما بحثه السبكي من عدم الكراهة في كتابة اسم الميت للتعريف، والأذرعي من استحبابها، ظاهر إن تعذر تمييزه إلا بها لو كان عالماً أو صالحاً وخشي من طول السنين اندراس قبره والجهل به لو لم يكتب اسمه على قبره، ويحمل النهي على غير ذلك، لأنه يجوز (٣) أن يستنبط من النص معنى يخصصه، وهو هنا الحاجة إلى التمييز، فهو بالقياس ندب على وضع شيء يعرف به القبر، بل هو داخل فيه، أو إلى بقاء هذا العالم أو الصالح ليكثر الترحم عليه أو عود بركته على من زاره) (١٤).

#### التقويم:

الكتابة على القبور مما ورد النهي عنه والتحذير منه، واتفق أهل العلم على ذلك (٥)؛ لأنها من وسائل الشرك وذرائعه (٦).

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد، أبو العباس، شهاب الدين، الأذرعي، فقيه شافعي، من مؤلفاته: غنية المحتاج، وقوت المحتاج كلاهما في شرح المنهاج، وجمع التوسط والفتح بين الروضة والشرح، توفي سنة ٧٨٣هـ.

انظر: الدرر الكامنة (١/ ١٢٥)، البدر الطالع (١/ ٣٥). (٢) الفتاوي الفقهية الكبري (١/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>٣) وقع في المطبوعة «ولا يجوز أن يستنبط. . . » وهو تصحيف، والصواب ما أثبت أعلاه بدلالة السياق ووقوعها على هذا النحو في الطبعة الأولى من الفتاوى (٢/ ١٢).

<sup>(</sup>٤) الفتاوي الفقهية الكبرى (١/ ٤٠٥ ـ ٤٠٦)، وانظر: تحفة المحتاج (٤٣٣، ٤٣٤).

 <sup>(</sup>٥) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٣٢٠)، روضة الطالبين (١/ ٦٥٢)، المبدع (٢٧٣/٢)، كشاف القناع (٢/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٦) انظر: النبذة الشريفة لابن معمر (ص١٢٥)، والفواكه العذاب (ص٩١ ـ ٩٤).

يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن (۱) كُلَّة: «ثبت بالكتاب والسنة النهي عن ذلك أشد النهي، وقرر الفقهاء منع الكتابة على القبور والقباب وعلى جدران المساجد ونحوها، ولم يكن أحد من أصحاب رسول الله على ولا خلفائه الراشدين، ولا أهل القرون المفضلة يفعل ذلك، لا في حياته، ولا بعد مماته...»(٢).

وبناء على ذلك فما قرره ابن حجر \_ غفر الله لـه \_ من كراهة الكتابة على القبور أو التفصيل فيها مردود بكون النهي عن ذلك يقتضي التحريم مطلقاً، لا الكراهة أو التفصيل المذكور؛ إذ الأصل في النهي التحريم إلا أن يصرفه صارف إلى الكراهة، ولا صارف لـه هنا.

وتحريم الكتابة على القبور يتفاوت بتفاوت المكتوب، فليست كتابة الشرك الصراح كدعاء المقبور ورجائه والاستغاثة به ككتابة الآيات والأحاديث على القبر ليست ككتابة اسم المقبور وتاريخ وفاته، وإن كانت كلها تشترك في التحريم.

وأما قوله بجواز كتابة اسم الميت على قبره، فمتعقب بكون النهي عن ذلك عامّاً في كل مكتوب، فلا يخصص إلا بدليل، وزعمه بأنه يجوز أن يستنبط من النص ما يخصصه لا يستقيم؛ إذ لو سلم ذلك لادعى كل مدع تخصيص عمومات الكتاب والسنة مما لا يوافق هواه بدعوى استنباطه مأ يخصصها.

وقد سئل الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين (٣) عن كتابة

<sup>(</sup>۱) هو عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، النجدي الأزهري، من أعلام الدعوة السلفية الإصلاحية في نجد، من مؤلفاته: منهاج التأسيس في كشف شبهات داود بن جرجيس، ومصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام، وعيون المسائل وغيرها، توفي سنة ١٢٩٣هـ.

انظر: علماء الدعوة (ص٤٧)، الأعلام (٤/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) مصباح الظلام (ص٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن أبو بطين، من أعلام الدعوة السلفية في نجد، وأحد فقهاء الحنابلة المتأخرين، من مؤلفاته: الانتصار لحزب الله الموحدين، وتأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس، وتعليقات على لوامع=

اسم الميت على القبر؟ فقال: «هو داخل في عموم النهي عن الكتابة على القبر، وأما جعل العلامة على القبر فلا بأس به...»(١).

وإذا تقرر حرمة الكتابة على القبور، وأن كتابة اسم المقبور على قبره داخل في عموم ذلك، فإن تحريم الكتابة يعم أيضاً كل قبر سواء كان صاحبه نبياً أو ولياً أو صالحاً، بل تحريم ذلك في قبورهم أولى؛ لما قد يحصل بالكتابة عليها من الفتنة بها، والشرك عندها، ودعاء أصحابها.

وبذا يعلم خطأ ابن حجر في قوله باستحباب كتابة اسم المقبور على قبور الأنبياء والأولياء خاصة، بدعوى كثرة التّرجُّم عليهم، وعود بركتهم على زائريهم؛ فإن الترحم حاصل بالكتابة وغيرها، وأما التماس البركة بزيارتهم فليس ذلك من مقاصد الزيارة الشرعية، ولا هو مما ثبتت البركة فيه حتى تُلتمس به.

## و \_ القراءة على القبور:

يرى ابن حجر - عفا الله عنه - استحباب قراءة القرآن على القبور وسنية ذلك، حيث يقول: «قول بعضهم: تكرار الذهاب بعد الدفن للقراءة على القبر ليس بسنة ممنوع؛ إذ يسن... قراءة ما تيسر على القبر والدعاء له، فالبدعة إنما هي في تلك الاجتماعات الحادثة دون نفس القراءة والدعاء، على أن من تلك الاجتماعات ما هو من البدع الحسنة كما لا يخفى»(٢).

ويرى صحة الوصية بذلك، ووجوب إنفاذها، حيث يقول: «لو أوصى بكذا لمن يقرأ على قبره كل يوم جزء قرآن ولم يعين المدة صح، ثم من قرأ على قبره مدة حياته استحق الوصية وإلا فلا»(٣).

الأنوار للسفاريني، توفي سنة ١٢٨٢هـ.

انظر: علماء الدعوة (ص٧٩)، الأعلام (٩٧/٤).

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٥/ ١٣٦ ـ ١٣٧). (٢) تحفة المحتاج (١/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣/ ٣٩٢)، وانظر: الفتاوى الفقهية الكبرى (٣/ ٣٩٢).

#### التقويم:

القراءة على القبور تارة تكون قراءة دائمة في كل وقت، وتارة تكون في بعض الأوقات والأحوال دون بعض.

فأما القراءة الدائمة على القبور فهي بدعة حادثة لم تكن معروفة عند السلف.

وأما القراءة في بعض الأحوال والأوقات كحين زيارتها أو دفن الميت فيها، فقد اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّهُ: «لم يقل أحد من العلماء بأنه يستحب قصد القبر دائماً للقراءة عنده؛ إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن ذلك ليس مما شرعه النبي على الأمته.

لكن اختلفوا في القراءة عند القبور هل تكره، أم لا تكره؟ والمسألة مشهورة، وفيها ثلاث روايات عن أحمد:

إحداها: أن ذلك لا بأس به...

والثانية: أن ذلك مكروه... وهذه الرواية التي رواها أكثر أصحابه عنه، وعليها قدماء أصحابه الذين صحبوه... وهي مذهب جمهور السلف، كأبي حنيفة ومالك... ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام؛ وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة.

وقال مالك: ما علمت أحداً يفعل ذلك، فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه.

والثالثة: أن القراءة عنده وقت الدفن لا بأس بها... وأما القراءة بعد ذلك... فهذا مكروه، فإنه لم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا»(١).

وعليه فإن مذهب جمهور السلف كراهة القراءة على القبور، والذي

<sup>(</sup>۱) اقتضاء الصراط المستقيم (۷۲/۲۶ ـ ۷۶۳)، وانظر: الفتاوی (۳۱۷/۲۶) (۳۱۷/۲۳ ـ ۳۰۱)، (۳۱۷/۲۶)، والاختيارات العلمية (ص۹۱)، فتاوی اللجنة الدائمة (۹/۳۵، ۳۸، ۵۱، ۵۱)، وأحكام الجنائز (ص۱۹۱ ـ ۱۹۳).

ينبغي حمل الكراهة في كلامهم على كراهة التحريم لا كراهة التنزيه؛ إذ العلماء المتقدمون كثيراً ما يطلقون الكراهة ويريدون بها كراهة التحريم هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الآثار التي استدل بها القائلون بجواز ذلك مطلقاً أو جوازه حال الدفن دون ما بعده ضعيفة لا تثبت (۱)، إضافة إلى كون القراءة على القبور قد توقع في الغلو فيها والشرك بها من دون الله تعالى (۲).

وبناء على ما سبق فما ذهب إليه ابن حجر من استحباب القراءة على القبور مخالف لما عليه أثمة المذاهب الأربعة \_ ومنهم الإمام الشافعي الذي ينتسب إليه ابن حجر ويذهب مذهبه \_ فإنهم وإن اختلفوا في كراهة القراءة على القبور أو عدمها، إلا أنهم متفقون على عدم استحبابها.

وأما قول ابن حجر ببدعية الاجتماعات الحادثة عند القبور للقراءة والدعاء، ثم زعمه بعد ذلك بأن من تلك الاجتماعات ما هو بدعة حسنة تناقض ظاهر؛ فإن البدع المحدثة في دين الله كله سيئة لعموم قوله على:

(كل بدعة ضلالة)(٢)، وتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة مسلك بدعي، روج له الصوفية والقبورية لنشر بدعهم بين العامة وصدهم عن السنن \_ كما سيأتي \_(٤).

#### ١٣ ـ شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي ﷺ:

يعد ابن حجر - غفر الله له - من حاملي لواء القول باستحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي على والمنافحين عنه والرادين على من خالفه، وقد صنف في تقرير ذلك مصنفين أحدهما: الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم، والآخر: تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار، علاوة على كتبه الأخرى التي عرض فيها لهذه المسألة (٥)، بل بلغ به الأمر

<sup>(</sup>١) انظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (٩/٥٥).

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه (ص٧). (٤) انظر: (ص٧٠٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الإله بشرح المشكاة (ص٣٥٠)، الإيعاب شرح العباب (٣/ ٩٣/أ)، المنح المكية (٣/ ١٠٨٧) (٣/ ١٠٩٠)، الدر المنضود (ص٢٦٦) وما بعدها، حاشية الإيضاح (ص٤٨٨، ٥٠٥)، فتح الجواد (١/ ٢٤٤)، الفتاوى الفقهية الكبرى (١/ ٤٢١)، تحفة=



إلى تضمينها خطبه وحثه الحجاج القادمين إلى مكة عليها، وتحذيرهم من تركها(١)، حتى صار من بعده من القبورية عالة عليه في تقريرها(٢).

وفيما يلي عرض رأيه في ذلك مع التعقيب عليه بتقويمه:

يرى ابن حجر استحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي ﷺ، و«تأكد مشروعية الزيارة وقربها من درجة الوجوب، وشد الرحل إليها وإلى المسجد النبوى الذي حوى المطلوب»(٣).

ويذكر أن العلماء اختلفوا فيها بين الوجوب والندب، وأن «أكثر العلماء من الخلف والسلف على ندبها دون وجوبها، وعلى كل من القولين فهي مع مقدماتها من نحو السفر إليها ولو بقصدها فقط دون أن ينضم لها قصد اعتكاف أو صلاة بمسجده على من أهم القربات وأنجح المساعي»(٤).

ويقرر أن ذلك مما يدل عليه الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، والقياس حيث يقول: «اعلم... أن زيارته على مشروعة مطلوبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وبالقياس» (٥٠).

ثم يفصل ابن حجر دلالة تلك الأدلة على مشروعية الزيارة وشد الرحال إليها، فيذكر أولاً دلالة الكتاب فيقول:

«أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَامُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَالسَاء: ١٤] دلت على حث الأمة على المجيء إليه على الله والاستغفار عنده، واستغفاره لهم وهذا لا ينقطع بموته...

وقىولىه تىعالى: ﴿ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمَوْتُ

المحتاج (١/ ٤٣٥) (٢/ ٥٨)، النخب الجليلة (ص٨).

<sup>(</sup>١) انظر: النخب الجليلة في الخطب الجزيلة (ص٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: الدرر السنية في الرد على الوهابية لدحلان (ص٤)، شواهد الحق للنبهاني (ص٥٨)، نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكي للسمنودي (ص١٨٢)، مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي (ص٢١٣)، حقيقة التوسل والوسيلة لموسى محمد على (ص١٨٢).

<sup>(</sup>٣) تحفة الزوار (ص٥١).(٤) الجوهر المنظم (ص٨).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص٦).

فَقَدُ وَقَعَ أَجَرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴿ [النساء: ١٠٠]... من خرج لزيارة رسول الله ﷺ بعد يصدق عليه أنه خرج مهاجراً إلى الله ورسوله لما يأتي أن زيارته ﷺ بعد وفاته كزيارته في حياته داخلة في الآية الكريمة قطعاً، فكذا بعد وفاته بنص الأحاديث الشريفة الآتية (١٠).

ثم يثني ابن حجر بدلالة السنة فيقول: «وأما السنة: فالأحاديث الواردة في الزيارة لقبره على وقد جاء في السنة الصحيحة المتفق عليها أيضاً الأمر بزيارة القبور، وقبره على سيد القبور وهو داخل في عموم ذلك بل أولى (٢)(٣).

ثم يورد دلالة الإجماع فيقول: «وأما إجماع المسلمين فقد نقل جماعة من الأئمة حملة الشرع الشريف الذين عليهم المدار والمعول في نقل الخلاف والإجماع، وإنما الخلاف بينهم في أنها واجبة أو مندوبة... وأكثر العلماء من الخلف والسلف على ندبها دون وجوبها»(٤).

ثم يذكر دلالة القياس فيقول: «وأما القياس فقد جاء أيضاً في السنة الصحيحة المتفق عليها الأمر بزيارة القبور، فقبر نبينا محمد عليها أولى وأحق وأحرى وأعلى بل لا نسبة بينه وبين غيره...»(٥).

«وإذا ثبت أن الزيارة قربة، فالسفر إليها كذلك»(٦).

ولم يكتفِ ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ بما أورده من دلالة الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، على نصرة قوله باستحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي على بل استدل أيضاً ببعض الآثار الواردة عن السلف من الصحابة ومن بعدهم مما يظن أنه يؤيد قوله ويقوي مذهبه.

<sup>(</sup>١) الجوهر المنظم (ص٦ ـ ٧)، وانظر: تحفة الزوار (ص٥٥).

<sup>(</sup>٢) تحفة الزوار (ص٥٧)، وانظر: الجوهر المنظم (ص٨).

<sup>(</sup>٣) ساق ابن حجر كثيراً من هذه الأحاديث في كتابيه الجوهر المنظم (ص٧ ـ ص١٠)، وتحفة الزوار (ص٢٩) وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) الجوهر المنظم (ص $V = \Lambda$ )، وانظر: تحفة الزوار (صV، ٥٩، ٨٢)، حاشية الإيضاح (ص $E\Lambda\Lambda$ ).

<sup>(</sup>٥) الجوهر المنظم (ص٧)، وانظر: تحفة الزوار (ص٦١).

<sup>(</sup>٦) تحفة الزوار (ص٦٧).

فقال: "وكذلك يستدل بفعل بلال بن رباح مؤذن الرسول على فقد ثبت أن بلالاً سافر من الشام إلى زيارة قبر النبي على بالمدينة المشرفة كما رواه ابن عساكر(۱) بسند جيد"(۱)، "ومما استفاض عن ابن عبد العزيز (۱) أنه كان يبرد البريدي أي: يرسل الرسول من الشام، يقول له: سلم لي على رسول الله على وذلك في صدر من صدر التابعين..."(١).

ويرى ابن حجر أن استحباب شد الرحال لا يختص بقبر النبي على بله يشاركه في ذلك قبور الأنبياء والأولياء حيث يقول: «زيارة قبور الأولياء قربة مستحبة، وكذا الرحلة إليها...»(٥).

كما يرى أن استحباب الزيارة وشد الرحال إليها لا يختص بالرجال وحدهم بل يشاركهم في ذلك النساء، يقول في ذلك: «ويسن زيارة قبور المسلمين للرجال وتكره لغيرهم إلا مع خشية فتنة فتحرم، نعم يسن لهن حيث لا خشية فتنة زيارة قبره على وألحق به ابن الرفعة (٢) وغيره قبور الأنبياء والأولياء والعلماء»(٧).

<sup>(</sup>۱) هو علي بن الحسن بن هبة الله، أبو القاسم، ثقة الدين، ابن عساكر الدمشقي، أشعري المعتقد، شافعي المذهب، صاحب المصنفات، من مؤلفاته: تاريخ دمشق الكبير، وتبيين كذب المفتري في ما نسب إلى أبي الحسن الأشعري، الإشراف على معرفة الأطراف، توفى سنة ٥٧١هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (٢٠/٥٥٤)، شذرات الذهب (٤/٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) تحفة الزوار (ص٦٧).

 <sup>(</sup>٣) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي، الخليفة
 العادل، الزاهد الراشد، كان من الأئمة المجتهدين، والخلفاء المتقين، أقام السنة،
 ونشر العدل، توفى سنة ١٠١ه.

انظر: سير أعلام النبلاء (٥/١١٤)، شذرات الذهب (١١٩/١).

<sup>(</sup>٤) تحفة الزوار (ص٧٠).

<sup>(</sup>٥) الفتاوى الفقهية الكبرى (١/ ٤٢١ ـ ٤٢١)، وانظر: الجوهر المنظم (ص١٠).

<sup>(</sup>٦) هو أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع الأنصاري، نجم الدين، أبو العباس، المعروف بابن رفعة، من مؤلفاته: الكفاية شرح التنبيه، والمطلب شرح الوسيط، والنفائس في هدم الكنائس، توفى ٧١٠ه.

انظر: الدرر الكامنة (١/ ٢٨٤)، البدر الطالع (١/ ١١٥).

<sup>(</sup>٧) فتح الجواد (١/ ٢٤٤)، وانظر: الجوهر المنظم (ص١٠).

وينكر ابن حجر على من حرم شد الرحال إلى قبر النبي عَلَيْهُ، ويحذر من الاغترار بقوله، فيقول: «ولا يُغْتَر بإنكار ابن تيمية لسن زيارته عَلَيْهُ فإنه عبد أضله الله كما قال العز بن جماعة وأطال في الرد عليه التقي السبكي في تصنيف مستقل...»(١).

## التقويم:

زيارة قبر النبي ﷺ وشد الرحال إليها «من المسائل التي طالت ذيولها، واشتهرت أصولها، وامتحن بسببها من امتحن»(٢).

وزيارة قبر النبي على تارة تكون دون شد الرحال وأخرى مع شدها:

فالأولى: مشروعة عند أهل العلم دون من شذ منهم، وذلك بشرط أن تكون الزيارة زيارة شرعية.

وأما الأخرى ـ وهي الزيارة مع شد الرحال ـ:

فهي لا تخلو من ثلاثة أحوال:

١ \_ إما أن تكون بقصد المسجد النبوي وزيارة قبر النبي ﷺ على السواء.

٢ \_ وإما أن تكون بقصد المسجد النبوي والصلاة فيه فقط.

٣ \_ وإما أن تكون بقصد زيارة قبر النبي ﷺ فقط.

فالحالة الأولى والثانية مشروعة، وأما الحالة الثالثة فهي محل النزاع ومدار البحث (٣).

وقد اختلف أهل العلم في جوازها على قولين:

الأول: تحريم شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي ﷺ، وهو قول الجمهور.

والثاني: جواز شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي على، وهو قول

<sup>(</sup>۱) حاشية الإيضاح (ص٤٨٩)، وانظر: الجوهر المنظم (ص١٢، ١٣)، الإيعاب (٣/٩٣/ ب)، فتح الإله بشرح المشكاة (ص٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني (ص٨٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: الرد على الإخنائي (ص٤٨، ٢٤، ١٦٤)، والفتاوى (٣٤٢/٢٧)، والصارم المنكي (ص١٨).



بعض أتباع الأئمة الأربعة (١).

وهذان القولان ـ أعني القول بالتحريم والقول بالجواز ـ هما القولان المشهوران عن أهل العلم المتقدمين، وأما القول باستحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي على ـ وهو الذي يقرره ابن حجر وينتصر له ـ فهو قول لم يقل به أحد من العلماء المتقدمين، وإنما قال به بعض المتأخرين (٢).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّشُهُ: «لم يقل أحد من علماء المسلمين إن السفر إلى ذلك واجب، ولا عرف عنهم القول بالاستحباب، بل إن السلف والقدماء على التحريم»(٣).

ويقول: «فدعوى من ادعى أنْ هذا قول الأئمة الأربعة أو جمهور أصحابهم أو جمهور علماء المسلمين فهو كذب بلا ريب وكذلك إن ادعى أن هذا قول عالم معروف من الأئمة المجتهدين، وإن قال إن هذا قول بعض المتأخرين أمكن أن يصدق في ذلك، وهو بعد أن يعرف صحة نقله نقل قولاً شاذاً مخالفاً لإجماع السلف، مخالفاً لنصوص الرسول...»(3).

وعليه فإن القول باستحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي ﷺ - الذي يقول به ابن حجر وينتصر له ويحكي الإجماع عليه - قول باطل لا يصح؛ وذلك لأمرين:

الأول: أن الأدلة الصحيحة جاءت بتحريم ذلك، والتحذير منه، ومنها: ١ \_ قوله ﷺ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام،

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (۱/ ۲۲۶ ـ ۲۲۰)، وشرحه على مختصر خليل (۳/ ۹۳)، وفتح الباري (۳/ ۲۰)، والمغني للموفق بن قدامة (۳/ ۱۱۷)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (۷/ ۲۱۱)، وكشاف القناع للبهوتي (۲/ ۱۵۰).

<sup>(</sup>۲) انظر: الرد على الإخنائي (ص٣٣، ٤١، ١٧٦، ١٤١، ١٥٣)، الصارم المنكي (ص١٦٧)، الكشف المبدي للفقيه (ص١٨٠ ـ ١٨١)، تيسير العزيز الحميد (ص٣٥٩)، فتح المجيد (١٤٣٠)، مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (٢/٥١ ـ ٥٢)، النبذة الشريفة النفيسة للشيخ حمد بن معمر (ص١٦٩ ـ ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) الرد على الإخنائي (ص٤١).

<sup>(</sup>٤) الرد على الإخنائي (ص١٤١)، وانظر: (ص١٥٣، ١٧٦، ١٥٣).

## ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى»(١).

ووجه الدلالة أن النبي على نهى عن شد الرحال لغير هذه المساجد الثلاثة بقصد التقرب والعبادة، وإذا كان النهي عن ذلك يتناول المساجد التي هي بيوت الله تعالى وأشرف بقاع الأرض، فكون النهي يتناول القبور والمشاهد من باب أولى (٢).

٢ ـ قوله ﷺ: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»(٣).

ووجه الدلالة أن النبي على نهى أن يتخذ قبره عيداً، والعيد كل ما يعتاد، وشد الرحال لقبره على وسيلة لاتخاذه عيداً، والوسائل لها أحكام المقاصد، ومما يدل على تناوله النهي عن شد الرحال لقبره على قوله: «وصلوا على، فإن صلاتكم تبلغنى حيث كنتم»(٤).

٣ ـ قوله ﷺ: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (۱۸۳)، ومسلم، كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (۲/ ۱۰۱٤) برقم (۱۳۹۷) من حديث أبي هريرة الله المرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (۲/ ۱۰۱٤) برقم (۱۳۹۷) من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٢) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٦٧١)، التوضيح عن توحيد الخلاق (ص٢٤٨، ٢٥٠)، مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (٢/ ٣٩ \_ ٤٠، ٥٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب زيارة القبور (٢/ ٥٣٤) برقم (٢٠٤٢)، وأحمد (٤٠٣/١٤) برقم (٨٠٢٦)، والطبراني في الأوسط (٩/ ١٥ \_ ١٦) برقم (٨٠٢٦)، والبيهقي في حياة الأنبياء بعد وفاتهم (ص٩٥) برقم (١٤). من طرق عن عبد الله بن نافع، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة ﷺ به.

والحديث إسناده حسن لأجل عبد الله بن نافع، قال فيه الحافظ في التقريب: (ص٥٥٥ ترجمة: ٣٦٨٣): «ثقة، صحيح الكتاب، في حفظه لين»، وبقية رجاله ثقات.

وقد حسن الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الإخنائي (ص٩٢ \_ ٩٣)، والحافظ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص٣٠٨)، والحافظ السخاوي في القول البديع (ص١٥٥)، والعلامة الألباني في تحذير الساجد (ص١٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: تهذيب سنن أبي داود لابن القيم (٢/٤٤٧)، والصارم المنكي (ص٣٠٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة (١/ ١٥٤) برقم (٤٣٧)، ومسلم، =



ووجه الدلالة أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن الصلاة عليها أو إليها وتحري العبادة عندها \_ كما سبق \_ (١) وشد الرحال إلى القبور مفضٍ إلى اتخاذها مساجد (٢).

٤ ـ قول أبي هريرة ولله على الطور، فلقيت كعب الأحبار... فذكر حديثاً طويلاً، وفيه: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري، فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور، فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله على يقول: «لا تُعمل المطي إلا لثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام، وإلى مسجدي هذا، وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس»(٣).

<sup>=</sup> كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور (١/ ٣٧٦) برقم (٥٣٠) من حديث أبي هريرة ظليه به.

<sup>(</sup>۱) انظر: (ص۱۸۰). (۲) انظر: تحذير الساجد (ص۲۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في أبواب الجمعة، باب الساعة التي ترجى في يوم الجمعة (١/ ٥٠١ - ٥٠١) برقم (٤٩١) مختصراً دون ذكر الشاهد وأشار إليه بقوله: «وفي الحديث قصة طويلة».

وأخرجه النسائي، كتاب الجمعة، باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة (٣/ ١١٣ \_ ١١٤) برقم (١٤٣٠)، ومالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة (١/ ١٦٤ \_ ١٦٦) برقم (٢٩٠)، والحميدي في مسنده (٢/ ٤٢١). برقم (٩٤٤)، وأحمد في مسنده (٣/ ٢٦٧) برقم (٤٣٨٤٨)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٢/ ٤٩٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢/ ٢٤٧) برقم (١٠٠١)، والطحاوي في مشكل الآثار (٢/ ٥٤) برقم (٥٨١)، وابن حبان (٧/٧) برقم (٢٧٧٩)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣/ ١٣٦ \_ ١٣٧٧) برقم (١٢١٠). من طرق عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي هريرة ﴿ الله به .

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ١٢٣ - ١٢٤)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة (٢/ ٢٩٤ - ٢٩٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢/ ٢٤٩) برقم (١٠٠١)، وأبو يعلى في المسند (١١/ ٤٣٥) برقم (٦٥٥٨)، والطحاوي في مشكل الآثار (٢/ ٥٥، ٥٦) برقم (٥٨٥، ٥٨٤، ٥٨٥)، والطبراني في الكبير (٢/ ٢٧٦) برقم (٢١٥٨) (٢١٥٨) من طرق عن زيد بن أسلم، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة ﷺ به.

وأخرجه الطيالسي (٢/ ٦٨٥) برقم (١٤٤٥)، وأحمد (٣٩/ ٢٧٠) برقم (٢٣٨٥٠)،=

ووجه الدلالة منه أن الصحابي الذي روى الحديث قد فهم أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء داخلة في عموم النهي، وأنه لا يجوز السفر إليها، وقد أقره أبو هريرة على فهمه فلم ينكر عليه ذلك.

٥ ـ إجماع المتقدمين من أهل العلم على أن السفر إلى غير المساجد الثلاثة كزيارة القبور ليس مستحباً ولا قربة ولا طاعة، وإن اختلفوا هل هو جائز أم لا، فالقول باستحباب ذلك خرق لإجماعهم، وخروج عن قولهم (١).

الثاني: ضعف الأدلة التي استدل بها القائلون بالاستحباب \_ والتي ذكر بعضها ابن حجر \_ وإمكان الإجابة عنها، وفيما يلي مناقشة الأدلة التي ساقها ابن حجر لتدعيم قوله وتأييد مذهبه:

أما استدلاله بدلالة الكتاب، فقد ذكر عليها دليلين:

١ ـ قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ إِذْ ظَلَمُواً أَنفُسَهُمْ جَآ مُوكَ فَأَسْتَغَفَرُوا اللّهَ وَأَسْتَغَفَرُوا اللّهَ وَأَسْتَغَفَرُوا اللّهَ تَوَّابُ (وَحِيمًا ﴾ [النساء: ٦٤].

ووجه الدلالة عنده \_ كما سبق \_ أن الآية دلت على الحث على المجيء إليه على والاستغفار عنده واستغفاره لمن جاء إليه، وأن هذا لا ينقطع بموته.

فالجواب عنه: أن الآية ليس فيها دلالة على ما ذكره، بل إن الآية تدل على نقيض قوله.

(٢١٦١) من طريق مرثد بن عبد الله اليزني، عن أبي بصرة رضي بنحوه.

<sup>=</sup> والطبراني في الكبير (٢/ ٢٧٧) برقم (٢١٦٠) من طرق عن عبد الملك بن عمير، عن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، عن أبي بصرة المشهد بنحوه. وأخرجه أحمد (٢٠٦/٤٥) برقم (٢٧٢٣٠)، والطبراني في الكبير (٢/ ٢٧٧) برقم

والحديث صحيح، وقد صححه جمع من أهل العلم، منهم الإمام الترمذي حيث قال بعد إخراجه له مختصراً: «وهذا حديث صحيح»، كما صححه الحافظ ابن حجر في الإصابة (١/ ٤٤٩)، والعلامة الألباني في إرواء الغليل (٣/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>١) انظر: الرد على الإخنائي (ص١٣، ٤٨، ١٧٣).

يقول العلامة ابن عبد الهادي (١) كَثَلَة: «فأما استدلاله بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلْمُوا أَنفُسَهُمْ جَآهُوكَ ﴾ الآية فالكلام فيها في مقامين:

أحدهما: عدم دلالتها على مطلوبه.

والثاني: بيان دلالتها على نقيضه.

وإنما يتبين الأمران بفهم الآية، وما أريد بها وسيقت له، وما فهمه منها أعلم الأمة بالقرآن ومعانيه، وهم سلف الأمة ومن سلك سبيلهم، ولم يفهم منها أحد من السلف والخلف إلا المجيء إليه في حياته ليستغفر لهم... وهذه هي عادة الصحابة معه على ... فلما استأثر الله بنبيه على لم يكن أحد منهم قط يأتي إلى قبره ويقول: يا رسول الله فعلت كذا وكذا فاستغفر لي، ومن نقل هذا عن أحد منهم فقد جاهر بالكذب والبهت، أفترى عطل الصحابة والتابعون وهم خير القرون على الإطلاق هذا الواجب؟... وكيف أغفل هذا الأمر أئمة الإسلام وهداة الأنام... فلم يدعوا إليه، ولم يحضوا عليه، ولم يرشدوا إليه، ولم يفعله أحد منهم البتة...

وهذا يبين أن هذا التأويل الذي تأوله المعترض تأويل باطل قطعاً ولو كان حقاً لسبقونا إليه علماً وعملاً وإرشاداً ونصيحةً، ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو في سنة لم يكن على عهد السلف.

وأما دلالة الآية على خلاف تأويله فهو أنه سبحانه صدرها بقوله: ﴿وَلَوَ أَنَّهُمْ إِذَ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ ﴾ [النساء: ٦٤]، وهذا يدل على أن مجيئهم إليه ليستغفر لهم إذ ظلموا أنفسهم طاعة له... ولم يقل مسلم إن على من ظلم نفسه بعد موته أن يذهب إلى قبره ويسأله أن يستغفر له، ولو كان هذا طاعة له لكان خير القرون قد عصوا هذه الطاعة وعطلوها وَوُفّق

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة، أبو عبد الله، سلفي المعتقد، من أعلام المحدثين، وأحد تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية، من مؤلفاته: الصارم المنكي في الرد على السبكي، المحرر في الأحكام، توفي سنة ٧٤٤ه.

انظر: الدرر الكامنة (٣/ ٣٣١)، شذرات الذهب (٦/ ١٤١).

لها هؤلاء الغلاة العصاة»(١).

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمُؤْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [النساء: ١٠٠].

ووجه الدلالة عنده \_ كما سبق \_ أن من خرج لزيارة رسول الله على يصدق عليه أنه خرج مهاجراً إلى الله ورسوله، وزيارته على بعد وفاته كزيارته في حياته، وزيارته في حياته داخلة في الآية الكريمة قطعاً، فكذلك بعد وفاته.

والجواب عنه: أن الاستدلال بالآية على القول باستحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي ﷺ «مردود من وجوه:

- أ ـ أن الآية واردة في الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام، يدل عليه سياق الآية وسباقها... ويدل عليه أيضاً شأن نزولها... ويدل عليه أيضاً معنى الهجرة من أمرين؛ الأول: النضاً معنى الهجرة من أرض إلى أرض، والثاني: ترك الأولى للثانية، والخروج لزيارة النبي علي في حياته يتحقق فيه الأمر الأول لا الثاني.
- ب ـ أن مثل من يستدل بهذه الآية على كون الزيارة قربة كمثل من يستدل على كون الزيارة قربة بجميع الآيات والأحاديث التي ورد فيها ذكر الهجرة... مع أن أحداً من أهل العلم والدين لم يستدل بهذه الأحاديث والآيات على كون الزيارة قربة.
- ج أنه لو سُلِّم دخول زيارته ﷺ في الآية الكريمة في الحياة، فلا نسلم دخول زيارته ﷺ بعد الممات فيها، والأحاديث الدالة على أن زيارته ﷺ بعد وفاته كزيارته في حياته لم يثبت واحد منها "(٢).

وأما استدلاله بدلالة السنة، فقد ذكر منها دليلين إجماليين، وأفاض في ذكر الأدلة التفصيلية التي يرجع حاصلها إلى ما ذكر من الدليلين

<sup>(</sup>۱) الصارم المنكي (ص۳۱۷ ـ ۳۱۸)، وانظر: صيانة الإنسان للهسواني (ص۲۳ ـ ٤١)، والكشف المبدي للفقيه (ص۱۲۹ ـ ۱۳۱)، وأوضح الإشارة للنجمي (ص٤٩٤).

<sup>(</sup>٢) صيانة الإنسان (ص٤١) وما بعدها.



الإجماليين، ولذا سأوردهما وأكتفي بالإجابة عنهما عن الإطالة بمناقشة الأدلة التفصيلية.

# ١ \_ الأحاديث الواردة في فضل زيارة قبر النبي ﷺ:

وقد ذكر ابن حجر نحواً من خمسة عشر حديثاً منها ـ مستدلاً بها على قوله باستحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي ﷺ (١).

## والجواب عنها بطريقين:

الطريق الأول: طريق مجمل: وذلك بأن يقال إن هذه الأحاديث كلها لا تصلح للاحتجاج، ولا تقوم بها الحجة لأمرين:

أ ـ أن الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي ﷺ كلها موضوعة أو ضعيفة لا يصح منها شيء (٢).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله: «أحاديث زيارة قبره ﷺ كلها ضعيفة، لا يعتمد على شيء منها في الدين؛ ولهذا لم يرو أهل الصحاح والسنة منها شيئاً، وإنما يرويها من يروي الضعاف كالدارقطني (٣) والبزار (٤) وغيرهما (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: الجوهر المنظم (ص٧ ـ ١٠)، وتحفة الزوار (ص٢٩) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ممن نص على ذلك من أهل العلم: شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الإخنائي (ص١٨٩)، والحافظ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص٢٩)، والشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد (ص٣٦١)، والشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد (١٣٦/١)، والشيخ حمد بن معمر في النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين (ص١٧٠) وحكاه عن جمع من أهل العلم، ومن المعاصرين الشيخ حماد الأنصاري في كشف الستر (ص٦ ـ ٧)، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني في السلسلة الضعيفة (حديث رقم ٤٧)، والشيخ بكر أبو زيد في التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث (ص١٣١).

<sup>(</sup>٣) هو علي بن عمر الدارقطني، أبو الحسن، الإمام الحافظ، المقرئ المحدث، له تصانيف عديدة منها: السنن، والصفات، والرؤية، توفي سنة ٣٨٥هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٦/ ٤٤٩)، شذرات الذهب (٣/ ١١٦).

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله، أبو بكر، العتكي البصري المعروف بالبزار، الإمام الحافظ، من مؤلفاته: البحر الزخار المعروف بالمسند، وكتاب الصلاة على النبي على وكتاب الأشربة وتحريم المسكر، توفي سنة ٢٩٢ه. انظر: سير أعلام النبلاء (١٣/ ٥٥٤)، شذرات الذهب (٢/ ٢٠٩/).

<sup>(</sup>٥) قاعدة جليلة في التوسل (ص١٣٣)، وانظر: الرد على الإخنائي (ص٨٧).

ب ـ أن الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي على فرض صحتها إنما تدل على مطلق الزيارة التي بدون سفر ومن غير شد للرحال، وحينئذ فهي لا تدل على ما استدل عليه ابن حجر من القول باستحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي على بل هي خارجة عن محل النزاع أصلاً (١).

الطريق الثاني: طريق مفصل: وذلك بتتبع هذه الأحاديث والكلام على كل واحد منها بما يناسبه من حيث الرواية والدراية، وقد قام بذلك جمع من أهل العلم في القديم والحديث، وصنفوا في ذلك مصنفات خاصة بما يغني عن الإطالة في الجواب عما ذكره ابن حجر منها (٢).

٢ ـ الأحاديث الواردة في الأمر بزيارة القبور، ويدخل فيها دخولاً أولياً
 قبره ﷺ، إذ هو سيد القبور وأشرفها.

والجواب عنها: بأن يقال إن هذه الأحاديث لا تدل على ما ذهب إليه ابن حجر من القول باستحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي على المرين:

أ \_ أن هذه الأحاديث إنما تدل على الأمر بمطلق الزيارة التي بدون سفر ومن غير شد للرحال، فهي خارجة عن محل النزاع أيضاً (٣).

ب \_ أن هذه الأحاديث جاءت بالأمر بمطلق الزيارة فهي أحاديث عامة تخصصها الأحاديث الأخرى كالأحاديث الواردة في النهي عن زيارة النساء للقبور، والنهي عن زيارة القبور لمن ينوح عندها أو يقول هجراً، أو يتعبد عندها ويتخذها مساجد، كذلك تخصصها الأحاديث الواردة في النهي عن شد الرحال للقبور<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: الرد على الإخنائي (ص٨٦).

<sup>(</sup>٢) ممن تتبع هذه الأحاديث بالتخريج والدراسة في القديم الحافظ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص٢٠) وما بعدها، وفي الحديث الشيخ حماد والأنصاري في كشف الستر عما ورد في السفر إلى القبر، والشيخ صالح بن حامد الرفاعي في الأحاديث الواردة فضائل المدينة (ص٥٨٣) وما بعدها، والشيخ أحمد النجمي في أوضح الإشارة (ص٢٢٩) وما بعدها، والشيخ عمرو عبد المنعم في هدم المنارة (ص٢٢٩)، وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر: الرد على الإخنائي (ص٨٦). (٤) انظر: المصدر السابق (ص٧٧).

وأما استدلاله بدلالة الإجماع، وزعمه أن جماعة من الأئمة قد نقلوا الإجماع على مشروعية شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي ﷺ، وأن الخلاف بينهم إنما هو في كون ذلك واجباً أو مندوباً.

## فالجواب عنه من وجهين:

ا ـ أن المقصود بقول من قال باستحباب السفر لزيارة قبره و أو حكى الإجماع على ذلك من المتقدمين هو استحباب السفر إلى مسجده للصلاة فيه ويتبع ذلك زيارة قبره و ومما يدل على ذلك أن لفظ إتيان القبر، وزيارته، والسفر إليه، يتناول من يقصد المسجد، ومن لم يقصد إلا القبر، فالأول مشروع والثاني ممنوع؛ فوجب حمل الكلام على المعنى المشروع، خاصة مع كونه هو المعنى المعروف الشائع بينهم (۱).

٢ - أن المتقدمين من علماء السلف مجمعون على أن السفر لمجرد زيارة قبر النبي على ليس بقربة ولا طاعة وإن اختلفوا هل هو حرام أم جائز فلم يقل أحد منهم بالاستحباب - كما سبق - فابن حجر ومن وافقه على القول باستحباب شد الرحال خرقوا إجماع الطائفتين، ولم يكتفوا بذلك بل ادعوا أن هذا الخرق للإجماع إجماع (٢)!!

وأما استدلاله بدلالة القياس على ما جاء في السنة الصحيحة المتفق عليها من الأمر بزيارة القبور، وكون قبر نبينا على منها، وأنه أولى وأحق وأعلى.

فالجواب عنه: أن هذا استدلال بالسنة لا بالقياس (٣)، ولهذا فما قيل في الجواب عن الاستدلال بالأحاديث الواردة في الأمر بزيارة القبور يقال هنا؛ إذ الجواب عنهما واحد.

وأما قوله بأن الزيارة إذا ثبت كونها قربة، فالسفر إليها كذلك.

#### فالجواب عنه من وجهين:

١ - "أنه ليس كل ما كان جائزاً أو مستحباً أو واجباً جاز التوسل إليه

<sup>(</sup>١) انظر: الرد على الإخنائي (ص١٣٥)، والصارم المنكي (ص٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: الرد على الإخنائي (ص١٤٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: صيانة الإنسان (ص٤٨)، الكشف المبدى (ص١٥٢).

بكل طريق. . . بل لو توسل الإنسان إلى الطاعة بما حرمه الله لم يجز ذلك . . .

وكون الرحلة إلى القربة قد تكون معصية محرمة كثير في الشريعة، كالرحلة للصلاة والاعتكاف والقراءة والذكر في غير المساجد الثلاثة، وكما لو رحلت المرأة إلى أمر غير واجب بغير إذن الزوج كحج التطوع، وكذلك العبد لو رحل إلى الحج بغير إذن سيده، وكذلك المرأة إذا رحلت بغير زوج ولا ذي محرم لزيارة غير واجبة، ففي مواضع كثيرة يكون العمل طاعة إذا أمكن بلا سفر، ومع السفر لا يجوز.

فإن قيل: ما رحل إليه هؤلاء المنهيون عن السفر ليس بقربة في حقهم، قيل له: ومن رحل لزيارة القبور لم يكن ما رحل إليه قربة في حقه»(١).

Y ـ أن زيارة قبر النبي على الست متوقفة على السفر لمجرد الزيارة الجواز أن يسافر لزيارة المسجد النبوي أو لأمر آخر من التجارة وغيرها، ثم بعد وصوله المدينة الطيبة يزور قبر النبي على فحينئذ تكون الزيارة متوقفة على مطلق السفر لا على سفر الزيارة، فيكون مطلق السفر قربة لا سفر الزيارة (۲).

وأما استدلاله بفعل بلال رضي وعمر بن عبد العزيز كله فهو متعقب بكونه لم يصح عنهما، وبيان ذلك كما يلي:

ا \_ أن قصة بلال والله قله أخرجها الحاكم أبو أحمد محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري (٣) في الجزء الخامس من فوائده (٤)، ومن

<sup>(</sup>١) الرد على الإخنائي (ص١٧٧) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) صيانة الإنسان (ص٧٣)، وانظر: (ص٧١ ـ ٧٣)، والكشف المبدي (ص١٧٤) وما بعدها.

 <sup>(</sup>٣) هو محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري الكرابيسي، المحدث الحافظ، من مؤلفاته: الأسامي والكنى، والفوائد وغيرها، توفي سنة ٣٧٨هـ.
 انظر: سير أعلام النبلاء (١٦/ ٣٧٠)، شذرات الذهب (٩٣/٣).

<sup>(</sup>٤) كتاب الفوائد للحاكم مفقود، وقد أشار الحاكم نفسه إلى روايته لهذا الأثر في كتابه الأسامي والكني دون أن يخرجه فيه بسنده حيث قال في ترجمة أبي إسحاق إبراهيم بن=

طريقه ابن عساكر<sup>(۱)</sup> والذهبي<sup>(۲)</sup> عن محمد بن الفيض، عن إبراهيم بن محمد بن سليمان، عن أبي الدرداء، عن أبيه، عن جده سليمان، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء في الدرداء، عن أبي الدرداء المعالية،

والقصة بهذا الإسناد لا تصح.

يقول الحافظ ابن عبد الهادي كَلَّهُ: «هو أثر غريب منكر، وإسناده مجهول، وفيه انقطاع، وقد تفرد به محمد بن الفيض الغساني عن إبراهيم بن محمد بن سليمان بن بلال عن أبيه عن جده.

وإبراهيم بن محمد هذا شيخ لا يعرف... بل هو مجهول... ولم يرو عنه غير محمد بن الفيض، روى عنه هذا الأثر المنكر...

ومحمد بن سليمان بن بلال ـ والد إبراهيم ـ شيخ قليل الحديث، لم يشتهر من حاله ما يوجب قبول أخباره...

وأما سليمان بن بلال فإنه رجل غير معروف، بل هو مجهول الحال، قليل الرواية لم يشتهر بحمل العلم ونقله، ولم يوثقه أحد فيما علمناه...

والحاصل أن مثل هذا الإسناد لا يصح الاعتماد عليه، ولا يرجع عند التنازع إليه»(٣).

وممن حكم بوضع القصة ونكارتها الحافظ الذهبي<sup>(٤)</sup>، والحافظ ابن حجر العسقلاني<sup>(٥)</sup>، والحافظ السيوطي<sup>(٦)</sup>، والعلامة ابن عراق الكناني<sup>(٧)(٨)</sup>

<sup>=</sup> محمد بن سليمان (١/ ١٧٤): «كناه لنا أبو الحسين محمد بن الفيض الغساني الدمشقي وأخبرنا عنه بحديث»، كما أخرجه من طريق الحاكم ابن عساكر والذهبي وعزاه إليه ابن عبد الهادي \_ كما سيأتي \_.

تاریخ دمشق (۷/۷). " (۲) سیر أعلام النبلاء (۱/ ۳۵۷ ـ ۳۵۸).

<sup>(</sup>٣) الصارم المنكي (ص٢٣٧ ـ ٢٤١). (٤) انظر: سير أعلام النبلاء (١/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: لسان الميزان (١٠٧/١ ـ ١٠٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: ذيل الموضوعات (ص١٠٤).

 <sup>(</sup>٧) هو علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن بن عراق الكناني، نور الدين، فقيه محدث،
 من مؤلفاته: تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، ونشر اللطائف في
 قطر الطائف، توفى سنة ٩٦٣هـ.

انظر: الكواكب السائرة (٢/ ١٩٧)، شذرات الذهب (٨/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٨) انظر: تنزيه الشريعة المرفوعة (١١٨/٢).

- **( TTV )** 

والعلامة على القاري(١).

وأما ما زعمه ابن حجر من أن ابن عساكر قد رواها بسند جيد، فهو مما تابع فيه السبكي (٢٠)، وقد قال ابن عبد الهادي في الرد عليه: «قوله إسناده جيد خطأ منه»(٣).

٢ \_ أما قصة عمر بن عبد العزيز تَغَلَّلهُ فيجاب عنها بجوابين:

أ ـ أن هذه القصة قد رويت عن عمر بن عبد العزيز كَاللهُ على وجهين:

الأول: أنه كان يوجه بالبريد قاصداً المدينة ليقرئ النبي على السلام:

وقد أخرج القصة على هذا الوجه البيهقي<sup>(٤)</sup> من طريق عبد الله بن يوسف الأصفهاني، عن إبراهيم بن فراس، عن محمد بن صالح الرازي، عن زياد بن يحيى، عن حاتم بن وردان، قال: «كان عمر بن عبد العزيز يوجه بالبريد قاصداً إلى المدينة ليقرئ عنه النبي على السلام»(٥).

والقصة بهذا الإسناد لا تصح، يقول الحافظ ابن عبد الهادي كله: «إن ما نقل عن عمر بن عبد العزيز من إبراده البريد من الشام قاصداً إلى المدينة لمجرد الزيارة، ليس بصحيح عنه؛ بل في إسناده ضعف وانقطاع... حاتم بن وردان... لم يلق عمر بن عبد العزيز ولم يدركه فروايته عنه مرسلة غير متصلة»(٢).

والثاني: أنه كان يرسل السلام لرسول الله عليه مع بعض من قدم عليه من المدينة إذا أراد الرجوع إليها:

<sup>(</sup>١) انظر: المصنوع في معرفة الحديث الموضوع (ص٢٥٧ ـ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: شفاء السقام في زيارة خير الأنام له (ص٥٧ ـ ٥٨).

<sup>(</sup>٣) الصارم المنكى (ص٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي، من فضلاء الأشاعرة ومتقدميهم، وأكابر الشافعية ومقدميهم، من مؤلفاته: الأسماء والصفات، ودلائل النبوة، والبعث والنشور، توفى سنة ٤٥٨ه.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٦٣/١٨)، شذرات الذهب (٣٠٤/٣).

<sup>(</sup>٥) شعب الإيمان، إتيان المدينة وزيارة قبر النبي ﷺ (٨/ ١٠٠) رقم (٣٨٦٩).

<sup>(</sup>٦) الصارم المنكى (ص٢٤٦ ـ ٢٤٦).

وقد أخرج القصة على هذا الوجه البيهقي أيضاً من طريق أبي سعيد بن أبي عمرو، عن أبي عبد الله الصفار، عن ابن أبي الدنيا، عن إسحاق بن أبي حاتم المدائني، عن ابن أبي فديك، عن رباح بن بشير، عن يزيد بن أبي سعيد قال: «قدمت على عمر بن عبد العزيز إذ كان خليفة بالشام، فلما ودعته قال: إن لي إليك حاجة إذا أتيت المدينة سترى قبر النبي على فأقرئه مني السلام»(١).

قال العلامة ابن عبد الهادي كَلَّهُ: «هذا أجود ما روي عن عمر بن عبد العزيز في هذا الباب مع أن في ثبوته نظراً، فإن رباح بن بشير شيخ مجهول لم يرو عنه غير ابن أبي فديك.

ولو فرض أنه شيخ معروف ثقة، فليس في روايته ذكر إبراد البريد لمجرد الزيارة، وإنما فيها إرسال السلام مع بعض من قدم على عمر من أهل المدينة. . . ويزيد بن أبي سعيد قصد الرجوع إلى بلده المدينة، وانضم إلى ذلك قصد آخر، وليس هذا محل النزاع، وإنما الخلاف في شد الرحال وإعمال المطي إلى مجرد زيارة القبور»(٢).

ب - "أنه لو ثبت عن عمر بن العزيز كُلُهُ أنه كان يبرد البريد من الشام قاصداً إلى المدينة لمجرد الزيارة والسلام، كان في فعله ذلك من جملة المجتهدين، ومن المعلوم أنه وهي أحد الخلفاء الراشدين ومن كبار الأئمة المجتهدين؛ فإذا قال قولاً باجتهاده وفعل فعلاً برأيه فإن قام دليله وظهرت حجته تعين المصير إليه والاعتماد عليه، وإلا فهو ممن يحتج لقوله، ويستدل لفعله»(٣).

وبعد هذا العرض والمناقشة يتبين أن القول الصحيح هو تحريم شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي رخطأ ابن حجر \_ غفر الله له \_ في قوله باستحباب ذلك وضعف أدلته التي ساقها للاستدلال له.

وأما ما زعمه من أن استحباب شد الرحال لا يختص بقبره على بل

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان، إتيان المدينة وزيارة قبر النبي ﷺ (١٠٠/ \_ ١٠١) رقم (٣٨٧٠).

<sup>(</sup>٢) الصارم المنكي (ص٢٤٥). (٣) المصدر السابق (ص٢٤٦).

يشاركه في ذلك قبور الأنبياء والأولياء، فيرد عليه بنظير قوله في الاستحباب وهو أنه إذا بطل استحباب شد الرحال لقبره عليه فقبر غيره من باب أولى؛ «إذ قبر نبينا منها أولى وأحق وأعلى، بل لا نسبة بينه وبين غيره».

وكذا قوله بأن استحباب الزيارة وشد الرحال إليها لا يختص بالرجال وحدهم بل يشاركهم في ذلك النساء.

فيجاب عنه: بأن أهل العلم استحبوا زيارة القبور للرجال، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك<sup>(۱)</sup>، وأما النساء فقد اختلفوا في مشروعية الزيارة في حقهن على أقوال، والقول الصحيح - والله أعلم - هو القول بتحريم زيارة القبور لهن<sup>(۱)</sup>، ويدخل في ذلك قبره عليه اذ لا وجه لتخصيص النهي عن ذلك بغير قبره عليه لعموم الأدلة وعدم وجود المخصص<sup>(۳)</sup>.

وأما شد الرحال إلى القبور فقد تقدم أن القول الصحيح الذي تعضده الأدلة ولا تدل على سواه هو تحريم شد الرحال إلى القبور وهذا الحكم عام في حق الرجال والنساء.

وما حكاه ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ عن شيخ الإسلام ابن تيمية كلله وشنع به عليه من القول بتحريم الزيارة وإنكارها مطلقاً، مردود بكون شيخ الإسلام لم ينكر استحباب زيارة قبر النبي على من غير شد رحل، بل أنكر الزيارة مع شد الرحال وفرق بين الأمرين، ثم هو في قوله هذا متبع لقول الجمهور وأهل العلم المتقدمين \_ كما سبق \_ فالإنكار عليه إنكار عليهم، والتشنيع عليه تشنيع عليهم (٤).

<sup>(</sup>۱) قال النووي في المجموع (٥/ ٣١٠): «وهو قول العلماء كافة، نقل العبدري فيه إجماع المسلمين»، وتعقبه ابن حجر في الفتح (٣/ ١٤٨) بثبوت القول بكراهة الزيارة مطلقاً عن بعض التابعين.

<sup>(</sup>٢) انظر: حاشية ابن عابدين (٢/ ٢٤٢)، والمجموع للنووي (٥/ ٢٨١ ـ ٢٨٢)، والمغني لابن قدامة (٣/ ٢٨٣ ـ ٢٨٢).

 <sup>(</sup>۳) انظر: مجموع فتاوی الشیخ محمد بن إبراهیم (۳/ ۲۳۹ ـ ۲۲۵) (۲/ ۱۲۹ ـ ۱۳۰)،
 وجزء زیارة النساء للقبور للشیخ بکر أبو زید (ص۱۱ ـ ۱۳).

<sup>(</sup>٤) انظر: الصارم المنكي (ص١٦٠)، جلاء العينين للألوسي (ص٥٧٧)، شفاء الصدور للكرمي (ص١٦٧ ـ ١٦٨)، الكشف المبدي (ص١١٨ ـ ١١٩).

والذي أوقع ابن حجر في فهمه الخاطئ لكلام شيخ الإسلام في ذلك، هو تقليده لغيره ومتابعته له على قوله، ومنهم العز بن جماعة وأبو الحسن السبكي اللذين استدل بقولهما وأشاد بهما.

يقول العلامة مرعي الحنبلي (١) كَالله: "ومن العجب أن ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ قائل بزيارة القبور حتى قبور الكفار . . وكتبه في الفقه ومناسكه في الحج مصرحة بذلك (٢) ، ومع هذا فتجد كثيراً من المتعصبين وممن يستحل الوقعية في أئمة الدين ينقلون عنه القول بتحريم زيارة قبور الأنبياء والصالحين ، إما جهلاً أو بغضاً وعناداً ممن شاع عنه ذلك في الأصل ثم قلده في ذلك من لا يحتاط لدينه ونسي قوله تعالى: ﴿إِن جَآءَكُمُ السَّرائ فَي المحرات: ٦] . . . فنسأل الله من الا يفضحنا يوم تبلى السرائر ، وأن يجعلنا من المتأدبين مع الأئمة الأكابر "(٣).

# الثاني: ما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه من الأقوال:

#### ١ ـ الحلف بغير الله:

يرى ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ كراهة الحلف بغير الله إذا كان الحالف لا يعتقد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله، فإن كان يعتقد في المحلوف به ذلك فإن الحلف به يكون حينئذ كفراً مخرجاً من الملة.

يقول في ذلك: «يكره الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته كالنبي ﷺ

<sup>(</sup>۱) هو مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الكرمي المقدسي، من فقهاء الحنابلة المتأخرين، له تصانيف منها: أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات، وتحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان، ودليل الطالب لنيل المطالب، توفي سنة ١٠٣٣هـ.

انظر: خلاصة الأثر (٢٥٨/٤)، الأعلام (٢٠٣/٧).

 <sup>(</sup>۲) انظر: منسك شيخ الإسلام ضمن مجموعة الرسائل الكبرى (۲/ ۳۷۵)، ومجموع الفتاوى
 (۲) (۹۸/۲۹).

<sup>(</sup>٣) شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور (ص١٦٧ ـ ١٦٨)، وانظر: جلاء العينين للألوسي (ص٧٧٥ ـ ٩٩٥)، والكشف المبدي للفقيه (ص٦٢، ١٣٤، ١٩٤)، وأوضح الإشارة للنجمي (٤٠٦)، وللاستزادة: دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام عرض ونقد د .عبد الله الغصن (ص٣٢٣) وما بعدها.

والملائكة والكعبة والحياة، وكذا الأمانة بل هي من أشدها كراهة...

فالحلف بذلك كله مكروه بأي صفة كان، لا حرامٌ، ومحله إن لم يعتقد في المحلوف به أن يعظم بالحلف به كما يعظم الله فإن اعتقد ذلك كفر»(١).

ويرى أن الأحاديث الدالة على أن الحلف بغير الله شرك أو كفر محمولة على من اعتقد التعظيم للمحلوف به كما يعتقد لله تعالى، يقول في ذلك: «أثمتنا... أطلقوا أن الحلف بغير الله مكروه، نعم إن اعتقد له من العظمة بالحلف به ما يعتقده لله كان الحلف حينئذ كفراً وهو محمل حديث ابن عمر (٢)... والأحاديث» (٣).

ويبين ابن حجر أن النهي عن الحلف بغير الله عام في جميع صوره، ومنها الحلف بالنبي على حيث يقول في الرد على من استثنى ذلك من عموم النهي: «نهى على الناس عن الحلف به وبغيره من الخلق على حدِّ واحد، فتحريم بعض الصور فقط تحكم»(٤).

ويرى ابن حجر أن مما يلحق بالحلف بغير الله قول بعض المجازفين: إن فعلت كذا فأنا كافر أو بريء من الإسلام أو النبي، حيث عد من

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الحديثية (ص۱۹۰ ـ ۱۹۱)، وانظر: تنبيه الأخيار (ل۱۹/ب)، تحفة المحتاج (۲۸۹/۶)، فتح الجواد (۲/۲۷۲).

<sup>(</sup>۲) يشير إلى حديث ابن عمر «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»، والحديث أخرجه أبو داود كتاب الأيمان والنذور باب في كراهية الحلف بالآباء (۲/٥٧٠) برقم (۲۲۵۱)، والترمذي كتاب الأيمان والنذور باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله (۹۳/٤) برقم (۱۵۳۵)، والطيالسي (۲۲۰۸) برقم (۲۲۰۸)، وأحمد (۲۱/۱۶) برقم (۲۰۷۲)، والطحاوي في المشكل (۲۷/۲) برقم (۲۲۸)، وابن حبان (۱۹۹/۱۰) برقم (۲۵۸۵)، والحاكم (۱۸/۱) (۲۹۷/۶)، والبيهقي في الكبرى (۲۹/۱۰)، كلهم من حديث ابن عمر رسم من حديث

قال الترمذي: «حديث حسن».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) الزواجر (٢/ ١٨٤)، وانظر: تحفة المحتاج (٤/ ٢٨٩)، وفتح الجواد (٢/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٤) تنبيه الأخيار (ل١٩٩/ب).

الكبائر: «الحلف بالأمانة أو بالصنم مثلاً، وقول بعض المجازفين: إن فعلت كذا فأنا كافر أو بريء من الإسلام أو النبي (١٠).

وقال في بيان حكم ذلك: «ويحرم إن فعل كذا فهو يهودي ونحوه، إن قصد تبعيد نفسه أو أطلق، وتلزمه التوبة، ويسن لـه أن يتشهد»(٢).

## التقويم:

الحلف بالله تعالى تعظيم له سبحانه، والعدول بالحلف به إلى الحلف بغيره عدوان على مقام الرب الله وتنقص لكماله؛ ولهذا وردت النصوص بالنهي عن الحلف بغير الله تعالى والتحذير من ذلك، وتسميته شركاً وكفراً، ومنها:

قوله ﷺ: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت (٣٠).

وقوله ﷺ: «من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله»(٤).

وقوله ﷺ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» (٥٠).

وعليه فإن الحلف بغير الله محرم، وصاحبه دائر بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؛ وبيان ذلك أنه إن اعتقد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله كان حلفه كفراً أكبر وشركاً أكبر يخرج به من الملة، وإن لم يعتقد ذلك في المحلوف به كان حلفه كفراً أصغر وشركاً أصغر لا يخرجه عن الملة، وإن

<sup>(</sup>١) الزواجر (٢/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) فتح الجواد (٢/ ٣٧٢)، وانظر: الزواجر (٢/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم (٢٠٧٦/٤) برقم (٢٠٧٦)، ومسلم، في كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله (٣/ ١٢٦٧) برقم (١٦٤٦) من حديث عبد الله بن عمر راها به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت (٤/ ٢٠٧٧) برقم (٦٦٥٠)، ومسلم، كتاب الإيمان من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله (٣/ ١٢٦٧) برقم (١٦٤٧) من حديث أبي هريرة الله به.

<sup>(</sup>٥) سبق تخریجه (ص ۲٤١).

كان قد أتى ذنباً عظيماً (١).

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله كلله: «أجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله أو بصفاته، وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره»(٢).

وبناء على ما سبق فإن ما ذهب إليه ابن حجر من كراهة الحلف بغير الله متعقب بما يلى:

- أ ـ أن ظاهر النصوص من الأحاديث والآثار الواردة في النهي عن الحلف بغير الله تدل على أن النهي فيها للتحريم، خاصة مع كونه الأصل في النواهي ما لم يأت صارف يصرفها عن ذلك، ولا صارف هنا عن التحريم، فبقي الأمر على الأصل (٣).
- ب \_ أن الحلف بغير الله يتضمن مضاهاة غير الله بالله، فإن العلماء متفقون على أن الحكمة من النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، وأن العظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده (٤)، وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح أن يقال بكراهة الحلف بغير الله، بل القول الصحيح تحريم ذلك.
- جـ أن ابن حجر قرر أن الحالف بغير الله إذا اعتقد في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله كفر كفراً أكبر مخرجاً من الملة، وكان حلفه كذلك؛ وعليه فيمكن القول بأن الحلف بغير الله إذا كان محتملاً لهذا الاعتقاد الباطل، فكيف يقال فيما هو مضاه له وشيبه به ووسيلة إليه إنه مكروه كراهة تنزيه، فإن الشرع قد جاء بتحريم كل قول أو فعل يوقع في الشرك أو يكون سبباً له، والوسائل لها أحكام المقاصد.

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (۱/۳۷)، تيسير العزيز الحميد (ص٩٩٥)، فتح المجيد (٢/ ٦٩١)، النبذة الشريفة النفيسة للشيخ حمد بن معمر (ص٦٠ ـ ٦١)، القول المفيد لابن عثيمين (٣/ ٢١٩).

 <sup>(</sup>۲) تيسير العزيز الحميد (ص٩٠٠)، وانظر: التمهيد (١٤/٣٦٦، ٣٦٧)، والفتاوى (١/ ٣٦٤).
 (۲) ٣٣٥)، والاستغاثة لشيخ الإسلام (١/ ٣٦٤، ٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج التأسيس للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن (ص١٠٥) (ص٣٠٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (١/ ١٦٨) (١١/ ١٠٥)، فتح الباري (١١/ ٥٣١).

ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلله: «الحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وقد حكى إجماع الصحابة على ذلك، وقيل: هي مكروهة كراهة تنزيه، والأول أصح قال عبد الله بن مسعود: «لأن أحلف بالله كاذباً أحب إليّ من أن أحلف بغير الله صادقاً»(١)؛ لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم من الكذب»(٢).

وأما ما قرره ابن حجر من كون النهي عن الحلف بغير الله عاماً يشمل كل محلوف به سواه سبحانه ومنه الحلف بالنبي ﷺ فهو مما وافق فيه عامة أهل العلم من السلف والخلف<sup>(٣)</sup>.

يقول شيخ الإسلام كَلَّشُ: «الصواب الذي عليه عامة علماء المسلمين سلفهم وخلفهم، أنه لا يحلف بمخلوق ولا نبي ولا غير نبي ولا ملك من الملائكة، ولا ملك من الملوك، ولا شيخ من الشيوخ، والنهي عن ذلك نهي تحريم عند أكثرهم كمذهب أبي حنيفة وغيره وهو أحد القولين في مذهب أحمد»(٤).

وأما قول ابن حجر عن الحلف بغير ملة الإسلام كقول بعض المجازفين أنا يهودي أو نصراني إن فعلت كذا بأنه محرم وكبيرة عظيمة يجب التوبة منها والإقلاع عنها فهو محل إجماع أهل العلم من المذاهب

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق (۸/ ٤٦٩) برقم (۱۰۹۲۹)، والطبراني في الكبير (۹/ ۱۸۳) برقم (۱۸۳/۳) من طريق مسعد بن كدام، عن وبرة بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود... فذكره.

قال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٧٧): «رواته رواة الصحيح».

وأخرجه ابن أبي شيبة (ص١٨ ـ ١٩ في الجزء المفقود من المصنف) عن وكيع بن مسفر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن أبي وبرة عن ابن مسعود را

والأثر صححه الألباني في إرواء الغليل (٨/ ١٩١).

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۱/۲۰۶).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (٦/ ٢٧٠ ـ ٢٧١)، وأضواء البيان للشنقيطي (١٢٣/٢).

<sup>(</sup>٤) الفتاوي (۲۷/ ٣٤٩).

الفقهية المشهورة(١).

يقول العلامة النووي كَالله: "يحرم أن يقول إن فعلت كذا أنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام ونحو ذلك، فإن قاله وأراد حقيقة تعليق خروجه عن الإسلام بذلك صار كافراً في الحال وجرت عليه أحكام المرتدين، وإن لم يرد ذلك لم يكفر لكن ارتكب محرماً فيجب عليه التوبة... ويقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله»(٢).

#### ٢ ـ سـب الدهر:

يرى ابن حجر ﷺ النهي عن سب الدهر، وأن حكمه يختلف باختلاف حال الساب، حيث عده من الكبائر فقال في تعداده لها: «سب الدهر من عالم...»(٣) يعني بالنهي الوارد عن ذلك.

ثم أورد الأحاديث الدالة على النهي عن سب الدهر، وأعقبها بقوله: «عدّ هذا هو ظاهر الأحاديث ببادئ الرأي لا سيما قوله تعالى: «ويشتمني عبدي» (٤)، فعد تعالى سب الدهر شتماً له أي: يؤدي إليه وهو كفر، وما أدى إلى الكفر أدنى مراتبه أن يكون كبيرة، لكن كلام أئمتنا يأبى ذلك ويصرح بأن ذلك مكروه لا حرام فضلاً عن كونه كبيرة.

والذي يتجه في ذلك التفصيل وهو أن من سب الدهر: إن أراد به الزمن فلا كلام في الكراهة.

<sup>(</sup>۱) انظر: بدائع الصنائع (۳/۸)، حاشية ابن عابدين (۳/ ٥٥)، الحاوي الكبير للماوردي (۱۲۳/۱۵)، المقدمات الممهدات (۲/ ۳۱)، نهاية المحتاج (۱۲۹/۸)، الإنصاف للمرداوي (۱۱/ ۳۱، ۳۳)، زاد المعاد لابن القيم (۲/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>۲) الأذكار (ص٣١٩). (٣) الزواجر (١١٣/١).

<sup>(</sup>٤) يشير إلى الحديث القدسي: «استقرضت عبدي فلم يقرضني، وشتمني عبدي وهو لا يدري، يقول: وا دهراه وا دهراه وأنا الدهر».

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ولم يتعقبه الذهبي بشيء.



أو الله تعالى فلا كلام في الكفر.

وإن أطلق فهذا محل التردد لاحتماله الكفر وغيره، وظاهر كلام أئمتنا الكراهة هنا أيضاً لأن المتبادر منه الزمن وإطلاقه على الله تعالى بطريق التجوز» $^{(1)}$ .

## التقويم:

سب الدهر مما جاءت الأحاديث بالنهي عنه، وتكاثرت في التحذير منه، وهو مما ينافي التوحيد ويقدح فيه؛ لأنه في حقيقته سب لله تعالى إذ هو خالق الدهر والمتصرف فيه بما يشاء (٢).

يقول العلامة ابن القيم كَثَلثُهُ مبيناً مفاسد سب الدهر:

«في هذا ثلاث مفاسد عظيمة:

إحداها: سبه من ليس بأهل أن يسب فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله منقاد لأمره، مذلل لتسخيره، فسابه أولى بالذم والسب منه.

الثانية: أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع، وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضرر، وأعطى من لا يستحق العطاء... وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة، وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة جداً، وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه.

الثالثة: أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءَهم لفسدت السماوات والأرض، وإذا وقعت أهواؤهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه...»(٣).

وعليه فسب الدهر إيذاء لله، وشعار لأهل الجاهلية يجب التنزه عنه والتحذير منه.

<sup>(</sup>١) الزواجر (١١٣/١)، وانظر: حاشية الإيضاح (ص٥)، وتنبيه الأخيار (ل١٥/أ).

<sup>(</sup>۲) انظر: التمهيد لابن عبد البر (۱۸/ ۱۰۵ \_ ۱۵۷)، شرح السنة للبغوي (۳۵۷/۱۲) شرح صحيح مسلم للنووي (۳/ ۳۵۷)، مجموع الفتاوی (۲/ ۴۹۱ \_ ۴۹۱)، فتح الباري (۸/ ۵۷۵)، غذاء الألباب للسفاريني (۲/ ۵۰۹ \_ ۳۵۰)، تيسير العزيز الحميد (ص۲۰۸ \_ ۳۰۸)، فتح المجيد (۲۰۲۷ \_ ۷۰۸).

<sup>(</sup>m) زاد المعاد (x/ 00 \_ 000).

#### وأما حكمه فيختلف باختلاف مقصد قائله:

فإن سب الدهر قاصداً ما يقصده أهل الجاهلية من تأثيره وفعله من دون الله كما قال تعالى عنهم: ﴿وَمَا يُمْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهْرَ ﴾ [الجاثية: ٢٤]. فهذا شرك أكبر.

وإن سبه مع خلو قصده مما تقدم كأن يجري سب الدهر على لسانه دون اعتقاد لفاعلية الدهر وتأثيره فهذا شرك أصغر؛ ووجهه أن ألفاظ سب الدهر فيها منازعة لله في ربوبيته فصارت شركاً من هذا لوجه، إضافة إلى كونها ذريعة إلى الشرك الأكبر(١).

وبناء على ما سبق فما قرره ابن حجر من التفصيل في حكم من سب الدهر على الوجه الذي ذكره، وقوله بكراهة ذلك إن أراد به سب الزمن، وتردده في الحكم عليه إن أطلق ولم يعين مراده باطل لوجوه، منها:

ا أن النهي عن سب الدهر يقتضي التحريم مطلقاً لا الكراهة، إذ
 الأصل في النهي التحريم، فالعدول عنه إلى الكراهة يحتاج إلى دليل، ولا
 دليل يدل على ذلك، فيبقى النهى على أصله.

Y ـ أن سب الدهر إيذاء لله تعالى وشتم له سبحانه، وقد توعد الله من آذاه بقوله: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ يُوَّذُونَ اللهَ وَرَسُولَمُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَ مَن آذاه بقوله: ﴿إِنَّ اللَّاحِزابِ: ٥٧]، وجعل نسبة الولد إليه شتماً له سبحانه كما في الحديث القدسي: «شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، ويكذبني وما ينبغي له، أما شتمه فقوله: إن لي ولداً، وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني»(٢).

وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح أن يقال فيما هو أذية لله وقرين لنسبة الولد إليه في الشتم إنه مكروه أو أن يتردد في حكمه.

٣ ـ أن سب الدهر دائر بين أمرين لا ثالث لهما وهما سب الله تعالى
 أو الشرك به، وكلاهما موجب للتحريم لا الكراهة.

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المعاد (٢/ ٣٥٥)، وتيسير العزيز الحميد (ص٦٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُو﴾ برقم (٣١٩٣) من حديث أبي هريرة ﷺ به.

يقول العلامة ابن القيم كَلَشُه: «ساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما، إما سبه لله تعالى أو الشرك به، فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله»(١).

#### ٣ ـ الاستسقاء بالأنواء:

يرى ابن حجر كَاللهُ أن الاستسقاء بالأنواء وقول القائل: مطرنا بنوء كذا يحرم تارة ويجوز أخرى، وذلك بحسب اعتقاد قائل ذلك، ومراده بقوله، يقول في تقرير ذلك:

«من قال ذلك معتقداً لتأثير الكوكب وحده أو مع الله تعالى كافر، وهذا مما لا خلاف فيه.

ومن قاله معتقداً أن الكوكب جعله الله علامة على كذا بحسب ما استقر في العادة فليس بحرام.

وعلى هذا نص الشافعي رضي فقال: إذا قال: مطرنا بنوء كذا يريد وقت كذا فهو كقوله: مطرنا في شهر كذا، وهذا لا يكون كفراً من مسلم ولا حراماً بخلاف قول أهل الشرك، لأنهم يعتقدون التأثير له...»(٢).

## التقويم:

الاستسقاء بالأنواء يراد به إضافة المطر لها، ونسبة مجيئه إليها<sup>(٣)</sup>. والأنواء: جمع نوء، والنوء النجم<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۲/ ۳۵۵).

<sup>(</sup>٢) الفتاوى الحديثية (ص٣٧١)، وانظر: الزواجر (١٥٨/١ ـ ١٥٩)، تنبيه الأخيار (ل١٩٨/أ).

<sup>(</sup>٣) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١/ ٣٢١)، غريب الحديث لابن الجوزي (٢/ ٤٤٠)، التمهيد لابن عبد البر (٢٨/ ٢٨٧)، شرح السنة للبغوي (٤/ ٤٢٠)، النهاية لابن الأثير (٥/ ١٢٢)، تيسير العزيز الحميد (ص٤٥١)، فتح المجيد (٢/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: تهذيب اللغة (٤/ ٣٤٧٢)، معجم مقاييس اللغة (ص١٠٠٢)، الصحاح (١/ ٧٩)، لسان العرب، القاموس المحيط (ص٦٩).

# وقول القائل: مطرنا بنوء كذا لا يخرج عن حالين:

أحدهما: أن يعتقد أن المنزل هو النجم وحده، أو أنه شريك لله تعالى في ذلك فهذا كفر أكبر بالاتفاق.

وثانيهما: أن يعتقد أن المنزل هو الله وحده، وأن النجم سبب لذلك، أو علامة جعلها الله عليه، فهذا مما اختلف أهل العلم في حكمه (١).

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله كَثَلَثُهُ: «الاستسقاء بالنجوم نوعان:

أحدهما: أن يعتقد أن المنزل للمطر هو النجم، فهذا كفر ظاهر؛ إذ لا خالق إلا الله، وما كان المشركون هكذا، بل كانوا يعلمون أن الله هو المنزل للمطر، كما قال تعالى: ﴿وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَن نَزَلَ مِن السَّمَاءِ مَاء فَأَحيا بِهِ المنزل للمطر، كما قال تعالى: ﴿وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَن نَزَلَ مِن السَّمَاءِ مَاء فَأَحيا بِهِ المنزل للمطر، ومن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ الله الله المنال في أمته، ومن اعتقد أن النجم ينزل المطر، فهو كافر.

الثاني: أن ينسب المطر إلى النجم، مع اعتقاده أن الله تعالى هو الفاعل لذلك المنزل له، إلا أنه في أجرى العادة بوجود المطر عند ظهور ذلك النجم، فحكى ابن مفلح (٣) خلافاً في مذهب أحمد في تحريمه وكراهته، وصرح أصحاب الشافعي بجوازه.

والصحيح أنه محرم، لأنه من الشرك الخفى، وهو الذي أراده

<sup>(</sup>۱) انظر: الأم للشافعي (۱/ ۲۰۲)، التمهيد (۱/ ۲۸۲)، شرح السنة للبغوي (٤/ ٤٦)، المنتقى للباجي (۱/ ۳۳۵)، شرح صحيح مسلم للنووي (۲/ ۲۰)، والأذكار له أيضاً (ص ۳۱۸)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲/ ۲۲۹)، فتح الباري (۲/ ۲۰۸)، تيسير العزيز الحميد (ص٤٥٤)، فتح المجيد (۲/ ۳۹۵)، القول المفيد لابن عثيمين (۲/ ۱۱۵).

<sup>(</sup>٢) يشير إلى حديث أبي مالك الأشعري وفيه: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن وذكر منها الاستسقاء بالنجوم»، والحديث أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة (٢٤٤/٢) برقم (٩٣٤).

<sup>(</sup>٣) هُو محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي، أحد أعلام الحنابلة في وقته، وتلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، من مؤلفاته: الفروع، والآداب الشرعية، وأصول الفقه وغيرها، توفي سنة (٣٦٣هـ). انظر: الدرر الكامنة (١٦١/٤)، شذرات الذهب (١٩٩/٣).

النبي ﷺ، وأخبر أنه من أمر الجاهلية، ونفاه، وأبطله، وهو الذي كان يزعم المشركون، ولم يزل موجوداً في هذه الأمة إلى اليوم، وأيضاً فإن هذا من النبي ﷺ حماية لجناب التوحيد، وسدٌّ لذرائع الشرك...»(١).

وعليه فما ذهب إليه ابن حجر من تحريم قول مطرنا بنوء كذا في حق من اعتقد تأثير الكواكب والنجوم وكفر قائله موافق لإجماع أهل العلم.

وأما قوله بجواز ذلك في حق من اعتقد تسبب الكواكب أو كونها علامة على ذلك، فهو وإن كان قولاً لبعض الشافعية إلا أن الصحيح خلافه لِمَا سبق.

وقول الشافعي تغلله الذي أورده ابن حجر للدلالة على ما ذهب إليه يختص بمن قال مطرنا بنوء كذا وأراد في وقت كذا دون من قال ذلك يريد تسبب النجم في المطر أو كونه علامة عليه، وفرق بين الأمرين. على أنه قد نص غير واحد على تحريم هذا اللفظ مطلقاً سداً للذريعة وحماية لجناب التوحيد.

#### ٤ ـ إطلاق لفظ: عبدي وأمتى:

يرى ابن حجر كَالله كراهة قول السيد لعبده وأمته عبدي وأمتي حيث يقول: «روى الشيخان أنه ﷺ قال: «لا يقل أحدكم: عبدي وأمتي، وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي»(٢)، وفي رواية لمسلم: «لا يقولن أحدكم: عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل: غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي»(٣).

<sup>(</sup>۱) تيسير العزيز الحميد (ص٤٥٤، ٤٥٥)، وانظر: كلام ابن مفلح الذي أشار إليه في المبدع (٢/٢١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمتي (٢/ ٧٦٨) برقم (٢٥٥٢)، ومسلم، كتاب الألفاظ من الأدب، باب حكم إطلاق لفظ العبد والأمة والمولى والسيد (٤/ ١٧٦٤) برقم (٢٢٤٩) من حديث أبي هريرة رهيه الم

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب الألفاظ من الأدب، باب حكم إطلاق لفظ العبد والأمة والمولى والسيد (٤/ ١٧٦٤) برقم (٢٢٤٩).

ويؤخذ من قوله ﷺ في هذه: «كلكم عبيد الله» الإيماء إلى علة كراهة عبدي وأمتي بأنه موهم وجود حقيقة العبودية والأمتية لغير الله، وهو كذب بل كفر صريح فنهى عن ذلك اللفظ الموهم لذلك، وإن كان غير مراد بخلاف الفتاتية والغلامية والجارية، لا يوهم ذلك الإيهام ولا قريباً منه فلا يكره»(١).

## التقويم:

قول السيد لعبده وأمته عبدي وأمتي من الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة؛ لِمَا فيها من إيهام العبودية لغير الله، فالنهي عنها جاء تحقيقاً للتوحيد وبعداً عن الشرك(٢).

والنهي عن قول السيد لعبده وأمته عبدي وأمتي نهي تنزيه لا تحريم باتفاق أهل العلم.

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني شارحاً ترجمة البخاري في صحيحه: «باب كراهية التطاول على الرقيق، وقوله: عبدي وأمتي، وقول الله تعالى: ﴿وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَلِمَآبِكُمُ اللهِ [النور: ٣٢].

«قوله: عبدي أو أمتي، أي: وكراهية ذلك من غير تحريم، ولذلك استشهد للجواز بقوله تعالى: ﴿وَٱلْصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَلِمَايِكُمُ وبغيرها من الآيات والأحاديث الدالة على الجواز، ثم أردفها بالحديث الوارد في النهي عن ذلك، واتفق العلماء على أن النهي الوارد في ذلك للتنزيه، حتى أهل الظاهر...»(٤).

وعليه فما قرره ابن حجر تشك من كراهة تلفظ السيد بقوله عبدي وأمتي موافق لاتفاق أهل العلم.

<sup>(</sup>١) الفتاوي الحديثية (ص١٨٥ ـ ١٨٦)، وانظر: تنبيه الأخيار (ل١٩١/أ).

 <sup>(</sup>۲) انظر: شرح صحیح مسلم للنووي (۱/۷)، والأذكار له (ص۳۲۲)، زاد المعاد (۲/۷)، فتح الباري (۱/۵)، تیسیر العزیز الحمید (ص۱۵۵)، فتح المجید (۲/۷)، القول المفید لابن عثیمین (۳/۷) \_ ۹۸ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٧٦٧/٢). (٤) فتح الباري (٥/ ٢١١).

#### ٥ ـ التسمى بملك الأملاك وما في معناه:

يرى ابن حجر كَلَّهُ تحريم التسمي بملك الأملاك، وشاهن شاه، وحاكم الحكام، وقاضي القضاة. وأن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب. حيث عد من الكبائر: «التسمية بملك الأملاك»(١) وأورد الأدلة على ذلك، ثم عقب عليها بقوله:

وألحق بذلك بعض أئمتنا حاكم الحكام، وقاضي القضاة... "(٢).

## التقويم:

لما كان الله سبحانه هو مالك الملك، ولا ملك أعظم وأكبر منه، كان إطلاق هذا الاسم على غيره لا يجوز؛ حفظاً للتوحيد ودفعاً لوسائل الشرك(")، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ولله الله والله الله قال: "إن أخنع(أ) اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك»(٥).

وقد نص غير واحد من أهل العلم على أنه يلحق بملك الأملاك ما في معناه كشاهن شاه، وسلطان السلاطين، وأحكم الحاكمين. واختلفوا في التسمي بقاضي القضاة وحاكم الحكام هل يلحقان بذلك أم لا؟

<sup>(</sup>۱) الزواجر (۲۱۲/۱).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/٢١٢)، وانظر: تنبيه الأخيار (ل١٨٨/أ).

<sup>(</sup>۳) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (۱۲۲/۱٤)، تهذيب السنن لابن القيم (۷/ ۲۰۸)، زاد المعاد (۲/ ۳٤۰)، تحفة المودود (ص۱۳۰)، فتح الباري (۱۰/ ۰۹۰)، تيسير العزيز الحميد (ص(717))، فتح المجيد ((717))، القول المفيد ((717)).

 <sup>(</sup>٤) أخنع أي: أوضع أو أذل، والخانع: الذليل الخاضع، والمعنى: أشد الأسماء ذلاً وأوضعها عند الله.

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٢/ ١٨)، والنهاية (٢/ ٨٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب أبغض الأسماء إلى الله (٤/ ١٩٥١) برقم (٢٢٠٥)، ومسلم، كتاب الأدب، باب تحريم التسمي بملك الأملاك (٣/ ١٦٨٨) برقم (٢١٤٣).

والراجح ـ والله أعلم ـ أنهما يلحقان بذلك لكون علة النهي متحققة ، فيهما كما هي متحققة في ملك الملوك وشاهن شاه وسلطان السلاطين (١).

يقول العلامة ابن القيم كَلَّلَهُ: «ومن المحرم التسمية بملك الملوك، وسلطان السلاطين، وشاهن شاه...

وقال بعض العلماء: وفي معنى ذلك كراهية التسمية بقاضي القضاة، وحاكم الحكام؛ فإن حاكم الحكام في الحقيقة هو الله... $^{(Y)}$ .

وبناء على ما سبق فما ذهب إليه ابن حجر ﷺ من تحريم التسمي بملك الأملاك وما في معناه موافق لِمَا عليه أهل العلم من أهل السنة والجماعة.

#### ٦ ـ التوسـل:

يرى ابن حجر \_ غفر الله لـه \_ استحباب التوسل بالنبي ﷺ، حيث يقول: «التوسل به ﷺ... حسن في كل حال قبل خلقه، وبعد خلقه في الدنيا والآخرة...»(٣).

ويبين مراده بالتوسل به على المستحب فيقول: «معنى التوسل به على طلب الدعاء منه» أو الدعاء بحقه «والمراد بحقه رتبته ومنزلته إليه، أو الحق الذي جعله الله على الخلق، أو الحق الذي جعله الله بفضله له عليه» (٥).

ويرى أن «السؤال به على ليس سؤالاً له حتى يوجب اشتراكاً وإنما هو سؤال الله بمن له عنده قدر علي ومرتبة رفيعة وجاه عظيم فمن كرامته على ربه أن لا يخيب السائل به والمتوسل بجاهه»(٦).

<sup>(</sup>۱) انظر: زاد المعاد (۲/ ۳٤۰)، تحفة المودود (ص۱۳۰)، فتح الباري (۱۰/ ۵۹۱)، تيسير العزيز الحميد (ص٦١٣ ـ ٦١٤).

<sup>(</sup>٢) تحفة المودود (ص١٣٠).

<sup>(</sup>٣) الجوهر المنظم (ص٦١)، وانظر: تحفة الزوار (ص٨٧) وما بعدها، وحاشية الإيضاح (ص٣٦٣).

<sup>(</sup>٤) الجوهر المنظم (ص٦٢)، وانظر: حاشية الإيضاح (ص٥٠٠).

<sup>(</sup>٥) الجوهر المنظم (ص٦١). (٦) المصدر السابق (ص٦١).

ويقرر أن التوسل به مشروع في كل أحواله على سواء كان ذلك قبل خلقه، أو بعد خلقه في الدنيا أو الآخرة، ويسوق الأدلة على ذلك فيقول:

#### «مما يدل لطلب التوسل به قبل خلقه...

ما أخرجه الحاكم (١) وصححه أنه ﷺ قال: «لَمّا اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد ﷺ إلا ما غفرت لي، فقال الله: يا آدم كيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ قال: يا رب لَمّا خلقتني بيدك، ونفخت في من روحك، رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال الله: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إليّ، إذ سألتني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك...»(٢).

"وفي حياته: ما أخرجه النسائي والترمذي وصححه... أن رجلاً ضريراً أتى النبي على فقال: ادع الله أن يعافيني، فقال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خير لك، قال: فادعه، وفي رواية: ليس لي قائد وقد شق علي، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد على نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي اللهم شفّعه في.

وصححه البيهقي وزاد: فقام وقد أبصر.

وفي رواية: اللهم شفّعه فيّ وشفعني في نفسي (٣).

«ومما يستدل به على التوسل بالنبي ﷺ فعل عمر بن الخطاب ﷺ في توسله بالاستسقاء بعم النبي ﷺ العباس بن عبد المطلب، وكان يقول:

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي، أبو عبد الله، المعروف بابن البَيِّع الحاكم النيسابوري، إمام محدث، من مؤلفاته: المستدرك على الصحيحين، والمدخل إلى الصحيح، ومعرفة علوم الحديث، توفي سنة (٤٠٥ه). انظر: سير أعلام النبلاء (١٦٢/١٧)، شذرات الذهب (١٧٦/٣).

<sup>(</sup>٢) الجوهر المنظم (ص٦١)، وانظر: تحفة الزوار (ص٨٩)، وحاشية الإيضاح (ص٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) الجوهر المنظم (ص٦١)، وانظر: تحفة الزوار (ص٩٨)، وحاشية الإيضاح (ص٥٠٠).

اللهم إنّا كنّا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون...

وهذا أوفى دليل في هذا المعنى لأن قول عمر بن الخطاب واللهم اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، دليل ظاهر على أنه في حياته، وهو ما نحن فيه (١).

«وبعد وفاته... استعمل السلف هذا الدعاء [يعني: الدعاء الوارد في حديث الضرير السابق] في حاجاتهم بعد موته، وقد علمه عثمان بن حنيف الصحابي راويه لمن كان له حاجة عند عثمان بن عفان زمن إمارته بعده وعسر عليه قضاؤها منه، وفعله فقضاها منه، رواه الطبراني (٢) والبيهقي.

وروى الطبراني بسند جيد أنه ﷺ ذكر في دعائه: بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي (٣).

"وقد صح في حديث طويل أن الناس أصابهم قحط في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والله فجاء رجل إلى قبر النبي الله فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا، فأتاه الله في النوم فأخبره أنهم يسقون فكان كذلك.

وفيه: ائت عمر فأقرئه السلام وأخبره أنهم يسقون، وقل له: عليك الكيس الكيس، أي: الرفق. . . فأتاه فأخبره فبكى، ثم قال: يا رب ما آلو إلا ما عجزت عنه.

وفي رواية: أن رائي المنام بلال بن الحارث المزني الصحابي ضيُّهُ. فعلم أنه ﷺ يطلب منه الدعاء بحصول الحاجات كما في حياته...

<sup>(</sup>١) تحفة الزوار (ص١٠٧).

<sup>(</sup>٢) هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني، أبو القاسم، من حفاظ الحديث المكثرين من التصنيف فيه، من مصنفاته: المعاجم الثلاثة الكبير والأوسط والصغير، توفي سنة (٣٦٠ه).

انظر: سير أعلام النبلاء (١١٩/١٦)، شذرات الذهب (٣/ ٣٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: الجوهر المنظم (ص٦١)، وانظر: تحفة الزوار (١٠٨)، حاشية الإيضاح (ص٠٠٥).

وأنه على يتوسل به في كل خير قبل بروزه لهذا العالم وبعده في حياته وبعد وفاته وكذا في عرصات القيامة فيشفع إلى ربه، وهذا مما قام الإجماع عليه، وتواترت به الأخبار»(١)(٢).

وابن حجر حينما يقرر استحباب التوسل لا يرى ذلك مقتصراً على النبي وحده، بل يشمل ذلك التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين، يقول في ذلك: «ولا فرق بين ذكر التوسل... به ولا أو بغيره من الأنبياء وكذا الأولياء... وذلك:

لأنه ورد جواز التوسل بالأعمال كما في حديث الغار الصحيح مع كونها أعراضاً فالذوات الفاضلة أولى.

وقد شنع ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ على شيخ الإسلام ابن تيمية في تحريمه التوسل بجاه النبي ﷺ فقال:

«من خرافات ابن تيمية التي لم يقلها عالم قبله، وصار بها بين أهل الإسلام مثلة، أنه أنكر الاستغاثة والتوسل به على، وليس ذلك كما أفتى، بل التوسل به حسن في كل حال. . . فقول ابن تيمية ليس له أصل من افترائه»(٤).

#### التقويم:

التوسل: طلب الوسيلة، والوسيلة، القربة والشفاعة، يقال: وَسَلَ وتَوَسلَ إلى الله تَوسُّلاً؛ إذا عمل عملاً تقرب به إليه.

<sup>(</sup>١) انظر: الجوهر المنظم (ص٦٢، ٦٣)، وانظر: تحفة الزوار (ص١١١)، وما بعدها.

<sup>(</sup>Y) توسع ابن حجر في ذكر الأدلة التي استدل بها على استحباب التوسل بالنبي على في أحواله كلها في كتابه تحفة الزوار إلا أن كلامه فيه كان نقلاً عن السبكي ولهذا اعتمدت على الأدلة التي ساقها من نفسه في كتابه الجوهر المنظم مع الإشارة إلى مواضعها من تحفة الزوار.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجوهر المنظم (ص١ - ٦٢). (٤) انظر: المصدر السابق (ص٦١).

فالتوسل في اللغة: التقرب(١).

**وهو في الشرع**: التقرب إلى الله تعالى بوسيلة<sup>(٢)</sup>.

وهو قسمان:

الأول: توسل مشروع: وهو التقرب إلى الله تعالى بوسيلة مشروعة، وهو ثلاثة أنواع:

- ١ ـ التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته.
- ٢ التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة.
- ٣ \_ التوسل إلى الله تعالى بطلب الدعاء من الصالحين الأحياء.

والثاني: توسل ممنوع: وهو التقرب إلى الله تعالى بوسيلة ممنوعة، وهو أربعة أنواع:

- ١ \_ التوسل إلى الله تعالى بسؤال الأموات ودعائهم.
- ٢ ـ التوسل إلى الله تعالى بطلب الدعاء من الأموات.
  - ٣ \_ التوسل إلى الله تعالى بذوات المخلوقين.
- 3 1 التوسل إلى الله تعالى بجاه المخلوقين أو حقهم (7).

وهي مترددة بين الشرك والبدعة فالتوسل بسؤالهم ودعائهم وطلب الدعاء منهم بعد وفاتهم شرك أكبر، والتوسل بذواتهم أو جاههم أو حقهم بدعة منكرة (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: تهذیب اللغة (٤/ ٣٨٩٢)، معجم مقاییس اللغة (ص۱۰۹۱)، الصحاح (٥/ ۱۸٤۱)، لسان العرب (۲۱۱ ۷۲۶)، القاموس المحیط (۱۳۸۹).

<sup>(</sup>٢) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية (ص٧٩)، والتوصل إلى حقيقة التوسل لمحمد نسيب الرفاعي (ص٢٠)، والتوسل أنواعه وأحكامه للألباني (ص١٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص١٧)، قاعدة في الوسيلة لابن تيمية (ص٢٩)، كشف ما ألقاه إبليس لعبد الرحمن بن حسن (ص٢٩٥، ٢٩٦)، النبذة الشريفة لابن معمر (ص٩٤)، صيانة الإنسان (ص١٩٧)، التوصل (ص٢٢)، التوسل للألباني (ص٣١)، التوسل لابن عثيمين (ص٣١).

<sup>(</sup>٤) انظر: المصادر السابقة.

إذا تقرر ذلك فالتوسل بالنبي على الفظ مجمل مشترك ترد عليه الأنواع المشروعة والممنوعة حسب مورد التوسل به واعتباراته ويكون حكمه تابعاً لحكمها.

فإن أريد به التوسل بالإيمان به ومحبته، أو التوسل بطلب الدعاء منه حال حياته ﷺ فهو توسل مشروع.

وإن أريد به التوسل بسؤاله ودعائه، أو طلب الدعاء منه بعد وفاته ﷺ، أو التوسل بذاته أو جاهه وحقه فهو توسل ممنوع(١).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَلهُ: «لفظ التوسل بالشخص، والتوجه به، والسؤال به، فيه إجمال واشتراك غلط بسببه من لم يفهم...

يراد به التسبب به لكونه داعياً وشافعاً مثلاً، أو لكون الداعي محباً له مطيعاً لأمره، مقتدياً به، فيكون التسبب إما لمحبة السائل له واتباعه له، وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته.

ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فلا يكون التوسل لا لشيء منه، ولا لشيء من السائل بل بذاته، أو بمجرد الإقسام به على الله.

فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه»(۲).

وعليه فقول ابن حجر باستحباب التوسل بالنبي على بمعنى طلب الدعاء منه بعد وفاته، أو السؤال بحقه وجاهه قول باطل؛ إذ هو بهذا المعنى توسل ممنوع لا يجوز، فلم يكن الصحابة والتابعون وأتباعهم يفعلونه ولو كان مشروعاً لكانوا أولى الناس به، فإنهم عدلوا عن الاستسقاء به إلى الاستسقاء بعمه، ولم يعرف عن أحد منهم أنه توسل بجاه النبي على وحقه (٣).

وأما زعمه كون السؤال به على ليس سؤالاً له، واعتماده على ذلك

<sup>(</sup>۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۷۹۳/۲)، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص۸۲)، كشف ما ألقاه إبليس لعبد الرحمن بن حسن (ص۲۱۷)، الكشف المبدي للفقيه (ص۲۲۳)، القول الجلى لمحمد أحمد خضر (ص٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٧٩٣).

 <sup>(</sup>٣) انظر: اللمعة في الأجوبة السبعة لابن تيمية (ص٣٦)، قاعدة جليلة (ص١١٥)، كشف ما
 ألقاه إبليس (ص٢١٥ ـ ٢١٦).

في تجويزه فمردود بكون السؤال به ﷺ يجمع بين الشرك والبدعة.

فهو شرك من جهة كون السائل اعتقد أن السؤال بالنبي على سبباً لتحقق المسؤول، واتخاذ ما لم يجعله الله سبباً لا شرعاً ولا كوناً سبباً شرك أصغر.

وهو بدعة من جهة كون السؤال بالنبي ﷺ لم يكن معروفاً في عهد النبي ﷺ وأصحابه، وكل ما لم يكن موجوداً في عهدهم مع قيام المقتضي له فهو بدعة (١).

وقوله بذلك مبني على شبهة المجاز العقلي وقد سبق الجواب عنها بما يغني عن إعادته (٢).

وأما ما أورده ابن حجر من الأدلة لقوله باستحباب التوسل بالنبي على الله على الله على الله على الله على الله على أحواله فهي مما لا يمكن الاستدلال به؛ لكونها إما مطعوناً في ثبوتها، أو في دلالتها، أو فيهما جميعاً، وفيما يلي مناقشة هذه الأدلة:

أولاً: مناقشة الأدلة التي استدل بها ابن حجر على قوله باستحباب التوسل بالنبي على قبل خلقه:

استدل ابن حجر بحديث توسل آدم على بالنبي على حين وقعت منه الخطيئة ومغفرة الله له بسبب توسله.

والحديث أخرجه الحاكم (٣)، والبيهقي (٤)، والطبراني (٥)، من طرق عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن جده، عن عمر بن الخطاب مرفوعاً.

قال الحاكم بعد إخراجه له: «صحيح الإسناد وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب»(٦).

<sup>(</sup>١) انظر: التوسل لابن عثيمين (ص٣٣). (٢) انظر: (ص١٦٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: المستدرك (٢/ ٦١٥). (٤) انظر: دلائل النبوة (٥/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: المعجم الصغير (٢/ ٨٢). (٦) المستدرك (٢/ ٦١٥).



وأخرجه الآجري<sup>(۱)</sup> من وجه آخر عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به موقوفاً من قول عمر ﷺ<sup>(۲)</sup>.

#### والحديث معلول سنداً ومتناً.

#### فأما السند ففيه ثلاث علل:

١ \_ ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم \_ وعليه مدار الحديث \_(٣).

 $\Upsilon$  - جهالة من دون عبد الرحمن بن زيد، وقد أشار إلى ذلك الهيثمي (3) حيث قال: «فيه من لم أعرفهم» (6).

ومن هؤلاء عبد الله بن مسلم الفهري (٦).

٣ \_ اضطراب عبد الرحمن، ومن دونه في إسناده، فتارة يروونه مرفوعاً، وتارة موقوفاً على عمر رفي المراها .

## وأما المتن فهو يخالف القرآن الكريم في موضعين منه:

ا \_ أن ظاهر الحديث ينص على أن مغفرة الخطيئة كانت بسبب توسل آدم بنبينا محمد ﷺ، وهذا مخالف لنص القرآن الكريم، إذ المغفرة كانت بسبب الكلمات التي تلقاها آدم من ربه قال ﷺ: ﴿فَنَلَقَى ءَادَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَتَوِ

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي، أبو بكر، أحد أعلام السلف ومصنفيهم، من مؤلفاته: الشريعة، والأربعون، وأخلاق العلماء وغيرها، توفي سنة ٣٦٠ه. انظر: سير أعلام النبلاء (١٣٣/١٦)، شذرات الذهب (٣/٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشريعة (٣/ ١٤١٥) برقم (٩٥٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: ترجمته في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٥/ ٢٣٤)، والتاريخ الكبير للبخاري (٥/ ٢٨٤)، والمجروحين لابن حبان (٢/ ٥٥ ـ ٥٩)، والكامل لابن عدي (٤/ ١٥٨١)، وميزان الاعتدال للذهبي (٢/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) هو علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، أبو الحسن، المصري، المحدث الحافظ، من مؤلفاته: مجمع الزوائد، وترتيب الثقات لابن حبان، وزوائد ابن ماجه على الكتب الستة، توفى سنة (٨٠٧ه).

انظر: الضوَّء اللامع (٥/ ٢٠٠)، الأعلام (٢٦٦/٤).

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد (٨/٢٥٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: ميزان الاعتدال (٢/ ٥٠٤)، ولسان الميزان (٣/ ٣٥٩ ـ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٧) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص١٧٥)، والتوسل للألباني (ص١٢٤).

فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِلَالِمَوْهُ: ٣٧]. وقد قيل: إن الكلمات هي ما ذكر في قوله تعالى: ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمَنَا آنفُسَنَا وَإِن لَرْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِن ٱلْخَلِيرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣] (١).

٢ ـ أن الحديث جاء في آخره: «ولولا محمد ما خلقتك»، وهذا مخالف للقرآن الكريم في بيانه أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله وحده، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ أَلِّهِنَ وَأَلِّإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ
 (١) الذاريات: ٥٦] (٢).

وقد أعل الحديث بهذه العلل أو بعضها جماعة من المحدثين كالبيهقي  $\binom{(7)}{7}$ , وشيخ الإسلام ابن تيمية  $\binom{(3)}{7}$ , والحافظ الذهبي والحافظ ابن عبد الهادي  $\binom{(7)}{7}$ , والحافظ الهيثمي والحافظ ابن حجر العسقلاني والعلامة الألباني  $\binom{(A)}{7}$ .

وأما تصحيح الحاكم لهذا الحديث فيجاب عنه بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية كِلَلهُ حيث قال: «رواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه، فإنه نفسه قال في كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم: عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>۱) انظر: الرد على البكري لابن تيمية (ص١٠)، التوسل للألباني (ص١٢٥)، التوصل للرفاعي (ص٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: التوسل للألباني (ص١٢٥)، التوصل للرفاعي (ص٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: دلائل النبوة (٥/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص١٦٧)، الرد على البكري (ص٥ ـ ١١، ٢٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: ميزان الاعتدال (٢/٥٠٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: الصارم المنكي (ص٤٣).

<sup>(</sup>٧) انظر: مجمع الزوائد (٨/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٨) انظر: لسان الميزان (٣/ ٣٥٩)، النكت على ابن الصلاح (١/ ٣٢٠ ـ ٣٢١).

<sup>(</sup>٩) هو محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي بن آدم الألباني، أحد علماء المحدثين المعاصرين، من مؤلفاته: التوسل أنواعه وأحكامه، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، سلسلة الأحاديث الصحيحة، وغيرها، توفي سنة ١٤٢٠هـ.

انظر: الألباني حياته وآثاره لمحمد الشيباني.

<sup>(</sup>١٠) انظر: التوسل (ص١١٥).

زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة، لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه...

وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله، فهذا مما أنكره عليه · أئمة العلم بالحديث، وقالوا: إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث...

ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم، وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح، لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه، وإن كان الصواب أغلب عليه. وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه...»(١).

وعليه فالحديث معلول لا يحتج به، وكلام عامة أهل العلم فيه دائر بين الحكم بوضعه أو ضعفه الشديد.

ثانياً: مناقشة الأدلة التي استدل بها ابن حجر على قوله باستحباب التوسل بالنبي على في حياته:

استدل ابن حجر بحديث الضرير وحديث توسل عمر بالعباس على على استحباب التوسل بجاه النبي على وحقه في حياته، وهما حديثان صحيحان، ولكنهما لا يدلان على ما ذهب إليه ابن حجر.

فأما حديث الضرير(٢) فيجاب عنه بما يلي:

١ ـ أن المراد بالتوسل به ﷺ في الحديث هو التوسل بدعائه وهو

<sup>(</sup>١) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص١٦٨ ـ ١٧٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي، كتاب الدعوات (٥/٩٥) برقم (٣٥٧٨)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة ذكر حديث عثمان بن حنيف (١٦٨/ ١٦٩) برقم (١٠٤٩٤)، وابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الحاجة (١/١٤٤) برقم (١٣٨٥)، وأحمد (٢٨/٢٨) برقم (١٧٢٤)، والبخاري في التاريخ الكبير (٢/٩٦ - ٢١٠)، وابن خزيمة (٢/٥٢١) برقم (١٢١٩)، والطبراني في الكبير (٩/٣١ ـ ٣٦) برقم (١٣٨١) والصغير (١/٣٠) برقم (٥٠٨)، والحاكم (١/٣٠)، والبيهقي في دلائل النبوة (٦/١٦١) من طرق عن عثمان بن حنيف ﷺ به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب...».

وقال الحاكم: «هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

مشروع في حياته على بخلاف التوسل بجاهه أو حقه أو ذاته فهو لا يشرع بحال، ومما يؤيد كون التوسل المراد في الحديث التوسل بدعائه قول الأعمى: ادع الله أن يعافيني، ووعده على بالدعاء مع بيان الأفضل له، ثم إصرار الأعمى على الدعاء، وقوله: اللهم فشفعني فيه، وشفعه في، كل ذلك يدل على أن المراد به التوسل بدعائه؛ لأن هذه الصيغة لا تحتمل غير ذلك يدل على أن المراد به التوسل بدعائه؛ لأن هذه الصيغة لا تحتمل غير ذلك.

٢ ـ أنه لو كان المراد بالتوسل به ﷺ في الحديث التوسل بذاته أو جاهه، أو حقه، لا دعائه، لكان كل أعمى من الصحابة ومن بعدهم إلى هذا الزمان، يتوسلون إلى الله بذات النبي ﷺ وجاهه وحقه عند الله، ولن يبقى بعد ذلك أعمى (٢).

# وأما حديث توسل عمر بن الخطاب بالعباس (٣) رشي فيجاب عنه من وجهين:

ا ـ أن المقصود بالتوسل بالنبي على الوارد في الحديث طلب الدعاء منه وهو مشروع في حياته دون وفاته ـ كما سبق ـ لا التوسل بذاته أو حقه وجاهه فهو ممنوع مطلقاً، فلا دلالة في الحديث على ما ذهب إليه ابن حجر(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٧٨٣ ـ ٧٨٤)، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص٥٠)، اللمعة في الأجوبة السبعة لابن تيمية (ص٤٨ ـ ٥٠)، تلخيص كتاب الاستغاثة لابن تيمية (ص٢١)، النبذة الشريفة لابن معمر (ص٨٣)، صيانة الإنسان (ص١٦٥)، الصواعق المرسلة الشهابية لابن سحمان (ص١٦٢)، الضياء الشارق له أيضاً (ص٧٣٠)، كشف ما ألقاه إبليس لعبد الرحمن بن حسن (ص٢١٦)، الكشف المبدي للفقيه (ص٢٤٥)، التوصل للرفاعي (ص٢٣٦)، التوسل للألباني (ص٧٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص٢٦٠)، تلخيص كتاب الاستغاثة (ص١٣٠).

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري، كتاب الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام إذا قحطوا (١/ ٢٠٢) برقم (١٠١٠) من حديث أنس رهيه به.

<sup>(</sup>٤) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص٨٢)، تلخيص الاستغاثة (ص٢١٦)، اللمعة في الأجوبة السبعة، كشف ما ألقاه إبليس لعبد الرحمن بن حسن (ص٥٥)، الصواعق المرسلة الشهابية (ص٢٦٢)، الضياء الشارق (ص٥٥١ ـ ٥٥١)، صيانة الإنسان (ص٢٦٢)، الكشف المبدي (ص٣٤٣)، التوصل للرفاعي (ص٢٦١)، التوسل للألباني (ص٥٥).

ومما يدل على أن المراد بالتوسل في الحديث طلب دعائه على لا التوسل بذاته أو جاهه أو حقه أمران:

أ ـ الأحاديث الواردة في الاستسقاء، ومنها ما رواه أنس بن مالك على الله الله المسجد يوم الجمعة من باب نحو دار القضاء ـ ورسول الله على قائم يخطب ـ فاستقبل رسول الله على وقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا، فرفع يديه ثم قال: «اللهم أغثنا، اللهم أغثنا،

فدل هذا الحديث دلالة قوية ظاهرة على أن توسلهم به ﷺ كان توسلاً بدعائه، لا بجاهه، وهذا ظاهر من قوله: «فادع الله لنا».

ب - أن توسل عمر بن الخطاب بالعباس واللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذاته، فإن العباس لَمّا استسقى به عمر قال: «اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بننب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغبث...»(٢)(٣)

٢ ـ أن عدول عمر التوسل بالنبي الله بعد وفاته بطلب الدعاء منه أو التوسل بذاته أو جاهه وحقه إلى التوسل بالعباس واقرار الصحابة له دليل على عدم جواز ذلك؛ إذ لا يمكن أن يتوسلوا بالمفضول ويدعوا الفاضل، خاصة مع جدبهم وحاجتهم، فالدليل حجة عليه لا له (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء في خطبة الجمعة (۲،۳۰۳) برقم (۲،۳۰۳)، ومسلم، كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء (۲/ ۲۱۲) برقم (۸۹۷) من حديث أنس رفيه به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الزبير بن بكار في الأنساب كما في فتح الباري (٢/ ٥٧٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: التوسل للألباني (ص٥٦ \_ ص٦٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص٨٢)، تلخيص الاستغاثة (ص١٢٦)، اللمعة في الأجوبة السبعة (ص٥٠).

ثالثاً: مناقشة الأدلة التي استدل بها ابن حجر على قوله باستحباب التوسل بالنبى على بعد وفاته:

استدل ابن حجر على استحباب التوسل بالنبي على بعد وفاته بطلب الدعاء منه، أو التوسل بذاته أو جاهه بثلاثة أدلة:

الأول: فعل عثمان بن حنيف عظيه:

ونص القصة: «أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان والله في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه، ولا ينظر في حاجته، فلقي ابن حنيف فشكا ذلك إليه، فقال عثمان بن حنيف: ايت الميضأة فتوضأ ثم ايت المسجد فصل ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد وتذكر حاجتك نبي الرحمة يا محمد؛ إني أتوجه بك إلى ربي فتقضي لي حاجتي وتذكر حاجتك. . . . ».

#### والجواب عنها من وجهين:

ا \_ أن القصة أخرجها الطبراني (١) والبيهقي (٢) من طريق شبيب بن سعيد، عن روح بن القاسم، عن أبي جعفر الحظمي، عن أبي أمامة سهل بن حنيف، عن عمه عثمان بن حنيف بها.

وهي بهذا الإسناد لا تثبت، بل هي معلولة بما يلي:

أ \_ ضعف شبيب بن سعيد<sup>(٣)</sup> وتفرده بها<sup>(٤)</sup>.

ب ـ الاختلاف على شبيب فيها فإنه تارة يذكر القصة في الحديث وتارة يهملها (٥).

 <sup>(</sup>۱) انظر: المعجم الكبير (٩/ ٣١) برقم (٨٣١٠)، والمعجم الصغير (١/ ٣٠٦ ـ ٣٠٠) برقم
 (۵۰۸).

<sup>(</sup>۲) انظر: دلائل النبوة (٦/ ١٦٧ ـ ١٦٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: التاريخ الكبير (٢٣٣/٤)، والجرح والتعديل (٤/٣٥٩)، والكامل لابن عدي (٤/ ٢٣٤)، وميزان الاعتدال (٢١٢/٢٦)، تهذيب الكمال (٢١٠/١٢).

<sup>(</sup>٤) نص على تفرده في هذه الرواية الطبراني في الصغير (١/٣٠٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجها البيهقي في دلائل النبوة (٦ / ١٦٧ - ١٦٨) بالوجهين، وأخرجها الحاكم في المستدرك (٥١٦) وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص٥٨١) برقم (٦٢٨) دون ذكر القصة وهي الرواية المحفوظة لموافقتها لرواية الأثبات.



جـ مخالفة شبيب للثقات الذين رووا الحديث مجرداً عن القصة في السند والمتن (١).

Y - أن فعل عثمان بن حنيف ولله لو ثبت عنه فهو معارض بفعل الصحابة وانهم لم يكونوا يتوسلون بالنبي الدي الدعاء منه ولا بالتوسل بذاته أو جاهه، بل عدلوا عن التوسل به بعد وفاته إلى التوسل بعمه العباس، ولو كان التوسل به الله بعد وفاته بطلب الدعاء منه أو التوسل بذاته وجاهه مشروعاً لم يعدلوا عن التوسل به التوسل به التوسل به التوسل به التوسل بداته وجاهه مشروعاً لم يعدلوا عن التوسل به التوسل به التوسل بداته وجاهه مشروعاً لم يعدلوا عن التوسل به التوسل به التوسل به التوسل به التوسل به التوسل به التوسل بداته وجاهه مشروعاً لم يعدلوا عن التوسل به التوسل به التوسل به التوسل بداته وجاهه مشروعاً لم يعدلوا عن التوسل بداته وجاهه مشروعاً لم يعدلوا عن التوسل بداته و التوسل بداته و

الثاني: حديث أنس بن مالك صلى قصة فاطمة بنت أسد:

ونصه: «لَمّا ماتت فاطمة بنت أسد أم علي الله المامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاماً أسود يحفرون... فلما فرغ دخل رسول الله عليه فاضطجع فيه فقال: «الله الذي يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد، ولقنها حجتها، ووسع عليها مدخلها، بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين...».

#### والجواب عنه:

أن الحديث أخرجه الطبراني (٣)، ومن طريقه أبو نعيم (٤) في الحلية (٥) عن أحمد بن حماد، عن روح بن صلاح، عن سفيان الثوري، عن عاصم الأحول، عن أنس بن مالك المنظنة به.

والحديث بهذا الإسناد ضعيف لا تقوم به الحجة، لضعف روح بن

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي (۱/۲۲۸)، التوسل للألباني (ص٩٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۷۹۷ ـ ۷٦۰)، صيانة الإنسان (ص۳۷۷)، الكشف المبدي (ص۲۲)، الصواعق المرسلة الشهابية (ص۱٦۲)، التوسل للألباني (ص۹۲)، هدم المنارة لعمرو عبد المنعم (ص۱۱٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: المعجم الكبير (٢٤/ ٣٥١) برقم (٨٧١)، والأوسط (١/ ١٥٢) برقم (١٩١).

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني، أبو نعيم، حافظ محدث، مكثر من التصنيف، من مصنفاته: حلية الأولياء، ومعرفة الصحابة وغيرها، توفي سنة (٤٣٠هـ). انظر: سير أعلام النبلاء (٤٥٣/١٧)، شذرات الذهب (٢٤٥/٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: حلية الأولياء (٣/ ١٢١).

صلاح من جهة (1)، وتفرده به عن أصحاب سفيان الثوري من جهة أخرى (7).

وأما زعم ابن حجر أن الطبراني رواه بسند جيد فلعله بناه على توثيق ابن حبان (٣)(٤) والحاكم (٥) لروح هذا، وهو متعقب بما يلي:

١ ـ أن ابن حبان والحاكم قد عرفا بتساهلهما في التوثيق فلا يعارض قولهما قول جمهور المحدثين (٦).

٢ ـ أن روح تفرد بالحديث عن أصحاب سفيان، وقد عد أهل
 الحديث تفرد الرجل عمن أكثر الرواة عنه طعناً فيه وفي روايته (٧).

## الثالث: فعل بلال بن الحارث المزنى رضيه:

#### والجواب عنه من وجهين:

ا \_ أن القصة أخرجها ابن أبي شيبة  $(^{(A)(A)})$  من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن مالك الدار بها.

وهي معلولة سنداً ومتناً.

<sup>(</sup>١) انظر: الكامل لابن عدي (٣/ ١٠٠٥)، ميزان الاعتدال (٢/ ٥٨)، لسان الميزان (٢/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) نص على تفرده به أبو نعيم في الحلية (٣/ ١٢١).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ بن معبد التميمي الدارمي البستي، أبو حاتم، المحدث الحافظ، شيخ خراسان في وقته، من مؤلفاته: الصحيح، والمجروحين، وروضة العقلاء وغيرها، توفي سنة ٣٥٤ه.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٦/١٦)، شذرات الذهب (١٦/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: الثقات (٨/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: سؤالات أبي مسعود السجزي للحاكم (ص٩٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني (١/ ٣٢)، والتوسل له (ص١١٢).

<sup>(</sup>٧) انظر: مقدمة صحيح مسلم (١/٧).

<sup>(</sup>A) هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبي شيبة العبسي مولاهم، المشهور بابن أبي شيبة، من حفاظ الحديث وأعلام السلف، من مؤلفاته: المصنف، والإيمان، والأدب وغيرها، توفى سنة ٢٣٥ه.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٢/١١)، شذرات الذهب (٢/ ٨٥).

<sup>(</sup>٩) انظر: المصنف (١٢/ ٣١ ـ ٣٢) برقم (١٢٠٥١).

#### أما السند ففيه علتان:

أ ـ جهالة مالك الدار حيث لم يُذكر فيه جرح ولا تعديل ولم يرو عنه إلا اثنان، وهذا يرفع عنه جهالة العين دون جهالة الحال، فيبقى على جهالته (۱).

ب ـ جهالة الرجل الذي جاء إلى قبر النبي على وأما ما ذكره ابن حجر من كونه سمي في رواية أخرى، وأنه بلال بن الحارث المزني، فهذه الرواية رواها سيف بن عمر (٢)، وسيف تفرد بها وهو ضعيف بالاتفاق، بل متهم بالوضع والكذب (٣).

وأما المتن: فإن القصة منكرة؛ لمخالفتها ما ثبت في الشرع من استحباب إقامة صلاة الاستسقاء في مثل هذه الحالات، ومخالفتها ما اشتهر وتواتر عن الصحابة والتابعين، إذ ما جاء عنهم أنهم كانوا يرجعون إلى قبر النبي على أو قبر غيره من الأموات عند نزول النوازل واشتداد القحط يستدفعونها بهم وبدعائهم وشفاعتهم، بل كانوا يرجعون إلى الله تعالى واستغفاره وعبادته (٤).

٢ ـ أن القصة لو صحت فلا حجة فيها، إذ من شرط حجية قول الصحابي وفعله عدم مخالفته للأدلة أو معارضته بقول أو فعل صحابي آخر،
 وكلاهما غير متحقق في فعل بلال بن الحارث على التسليم بصحته عنه (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: ترجمته في الجرح والتعديل (۸/ ۲۱۳)، والتاريخ الكبير (۷/ ۳۰٤)، وتهذيب التهذيب (۱/ ۱۸۷).

<sup>(</sup>٢) نص على ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح (٤٩٦/٢) حيث قال: «روى سيف في الفتوح..»، وبمراجعة كتاب الفتوح لسيف بن عمر لم أجد الرواية فلعلها في الجزء المفقود منه.

 <sup>(</sup>٣) انظر: ترجمته في الجرح والتعديل (٤/ ٢٧٨)، والمجروحين لابن حبان (١/ ٣٤٥)، والكامل لابن عدي (١/ ١٢٧١)، وميزان الاعتدال (١/ ٢٥٥)، والمغني في الضعفاء للذهبي (١/ ٤٦٠) وتهذيب الكمال (١/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: التوسل للألباني (ص١٣٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: الصواعق المرسلة الشهابية لابن سحمان (ص١٦٩)، والتوصل للرفاعي (ص٢٥٦)، والتوسل للألباني (ص١٣٠)، وتعليق الشيخ عبد العزيز بن باز على فتح الباري (٢/ ٤٩٥).

وبعد مناقشة أدلة ابن حجر التي ساقها للاستدلال على قوله باستحباب التوسل بالنبي على الله الدعاء منه بعد وفاته أو التوسل بذاته وجاهه وبيان ضعفها وعدم دلالتها على قوله يظهر بطلان زعمه بكون ذلك مما تواترت به الأخبار وقام عليه الإجماع.

فإن الأخبار على خلافه، وكل ما استدل به فهو مطعون في ثبوته أو في دلالته، والمستدل عليه أن يبين صحة دليله ودلالته على قوله، وكلاهما غير متحقق فيما ساقه من الأدلة.

وأما الإجماع فإنه على نقيضه، فلم يعرف عن السلف الأوائل من الصحابة والتابعين وأتباعهم طلب الدعاء منه والله بعد وفاته أو التوسل بذاته وجاهه، ودعوى إجماعهم على خلاف ذلك تحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على ذلك (١).

وقوله باستحباب التوسل بالأنبياء والأولياء وكونه لا يقتصر على النبي علية وحده، القول فيه كالقول في التوسل بالنبي علية.

وأما استدلاله بقياس التوسل بالأنبياء والأولياء على التوسل بالأعمال، وتوسل عمر بالعباس على فالجواب عنهما بأن يقال:

أما قياس التوسل بالأنبياء والأولياء على التوسل بالأعمال لكون التوسل بهم توسل بذوات والتوسل بها توسل بأعراض، والتوسل بالذوات أولى من التوسل بالأعراض فمردود من وجهين:

١ ـ أنه لا ملازمة بين جواز التوسل بالأعراض وبين جواز التوسل بالذوات فالقياس بينهما قياس مع الفارق(٢).

٢ ـ أن التوسل بالأعمال هو تقرب إلى الله تعالى بما شرعه لعباده، وهو معقول لتزكيتها لنفس العامل وجعله أهلاً لقبول دعائه واستجابته، وأما ذوات غيره فلا تأثير لها في تزكيته البتة مهما كان فضلها فإن عملها مزك لها لا لغيرها (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: صيانة الإنسان (ص٢٢٧). (٢) انظر: المصدر السابق (ص٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق (ص٢٧٨، ١٥٥)، والتوسل للألباني (ص١٥١).

وأما توسل عمر بالعباس والله فقد سبق الجواب عنه بما يغني عن إعادته (١).

وأما تشنيع ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ على شيخ الإسلام ابن تيمية في إنكاره التوسل بالنبي على وزعمه بكونه مما انفرد به فالجواب عنه من وجهين:

- ٢ أن شيخ الإسلام لم ينفرد بمنع التوسل بالنبي على بطلب الدعاء منه بعد وفاته أو التوسل بذاته أو جاهه، بل سبقه إلى ذلك جماعة من أهل العلم منهم أبو حنيفة النعمان، وصاحبه أبو يوسف (٣)(٤) فالتشنيع عليهم، والاستطالة في عرضه استطالة في أعراضهم.

وقد رد على ابن حجر غير واحد من أهل العلم في القديم والحديث تشنيعه على شيخ الإسلام وزعمه بتفرده بتحريم التوسل بالنبي على بما يغني عن التطويل بذكره (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: (ص٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، الكوفي البغدادي، أبو يوسف، تلميذ أبي حنيفة وناشر مذهبه، من مؤلفاته: الخراج، والفرائض، والآثار وغيرها، توفي سنة ١٨٢ه.

انظر: تاريخ بغداد (٢٤٢/١٤)، شذرات الذهب (١/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص١٨٧)، إتحاف السادة المتقين للزبيدي (٢/ ٢٥٥)، جلاء العينين للألوسي (ص٥١٦ ـ ٥١٧)، الصواعق المرسلة الشهابية لابن سحمان (ص٢١٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: جلاء العينين للألوسي (ص٤٨٥ ـ ٧٧٧)، وللاستزادة: دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية لعبد الله الغصن (ص٤٢٨).





# الفصل الثالث

# آراؤه في توحيد الأسماء والصفات

وفيه تمهيد، ومبحثان:

تمهيد في تعريف توحيد الأسماء والصفات.

المبحث الأول: آراؤه في أسماء الله.

المبحث الثاني: آراؤه في صفات الله.





# لمتهكينها

### في تعريف توحيد الأسماء والصفات

الأسماء: جمع اسم، والاسم: «مشتق من السمو أي: العلو... أو من الوسم أي: العلامة...» (١) ، وهو اللفظ الدال على المسمى (٢) ، وأسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به كالعليم والقدير والحكيم والسميع والبصير (٣).

والصفات: جمع صفة، والصفة: أصلها «وَصَفَ» حذفت الواو وعوض عنها التاء<sup>(3)</sup>، وهي «ما دل على معنى زائد على الذات»<sup>(6)</sup>، وصفات الله نعوت الكمال القائمة بذاته كالعلم والقدرة والحكمة والسمع والبصر<sup>(7)</sup>.

والفرق بين الأسماء والصفات أن الأسماء تدل على الذات مع دلالتها على صفات الكمال، وأما الصفات فإنها تدل على معنى قائم بالذات فقط، فالأسماء تدل على أمرين، والصفات تدل على أمر واحد (٧).

<sup>(</sup>۱) الإيعاب شرح العباب (۱/۳)، وانظر: تهذيب اللغة (۱۷٤۸/۲)، الصحاح (۲/۲۳۸۳)، معجم مقاييس اللغة (ص٤٩)، لسان العرب (١١٤/٤١)، القاموس المحيط (ص١٦٧٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوي (٦/ ١٨٩، ١٩٢)، بدائع الفوائد لابن القيم (١٦ ١١).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (٣/١١٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: تهذیب اللغة (٣٩٠٠/٤)، الصحاح (١٤٣٨/٤ \_ ١٤٣٩)، معجم مقاییس اللغة (ص١٤١٩)، لسان العرب (٣٥٦/٩)، القاموس المحیط (ص١١١١).

<sup>(</sup>٥) المنح المكية (٢/ ٨٨١).

<sup>(</sup>٦) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (٣/١١٦).

<sup>(</sup>۷) انظر: بدائع الفوائد (۱/۱۲۲)، فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (۱۱۲/۳)، وللاستزادة: دفع إيهام التشبيه د. محمد السمهري (ص۳۷).

= % TVT }>=

وعليه فتوحيد الأسماء والصفات: «هو إفراد الله بأسماته الحسنى وصفاته العلى الواردة في القرآن والسنة، والإيمان بها، وبمعانيها، وأحكامها»(١).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ: «الأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسله نفياً وإثباتاً، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه، وقد عُلِمَ أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد في أسمائه ولا في آياته...

فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتاً بلا تشبيه، وتنزيهاً بلا تعطيل كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيُّ أَنَّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]»(٢).



<sup>(</sup>۱) معتقد أهل السُّنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات للتميمي (ص٣١)، وانظر: تيسير العزيز الحميد (ص٣٤)، فتح المجيد (١/ ٧٩)، القول السديد للسعدي (ص١٠)، معارج القبول (١/ ٩٨)، القول المفيد لابن عثيمين (١/ ١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (٣/٣).

# المبحث الأول ﴾ ﴿

# آراؤه في أسماء الله

عرض ابن حجر كله لمسائل عدة تتعلق بأسماء الله كله ، كما شرح بعضها وبين معانيها، وفيما يلي بيان هذه المسائل وآراء ابن حجر فيها مع التعقيب عليها بتقويمها.

# أولاً: الاسم والمسمى:

تعددت آراء ابن حجر كَلَّلَهُ في مسألة الاسم والمسمى تعدداً لا يمكن الجمع معه بينها:

فتارة يرى «أن الاسم غير المسمى . . . على الأصح . . .  $^{(1)}$  .

وأخرى يرى أن «الاسم عين المسمى. . . »(٢).

وثالثة يفصل فيقول: «الاسم أي: مدلوله:

إما ذات المسمى كالله.

أو غيره كالخالق.

أو لا هو المسمى ولا غيره كالعَالِم»<sup>(٣)</sup>.

ويرى ابن حجر أن هذه المسألة «مسألة طويلة الذيل، وليس للخلاف فيها كبير فائدة»(٤٠).

<sup>(</sup>١) فتح المبين (ص٨١).

<sup>(</sup>٢) ثلاث مسائل في صفات الباري (ص٢).

<sup>(</sup>٣) التعرف (ص١١٣)، وانظر: الإيعاب شرح العباب (١/٢).

<sup>(</sup>٤) فتح المبين (ص٨١).

#### التقويم:

مسألة الاسم والمسمى من المسائل الحادثة التي لم ترد في الكتاب والسُّنة، والقول بأن الاسم هو المسمى أو غيره لم يرد عن السلف ـ رحمهم الله ـ وإنما أحدثه أهل الأهواء من الجهمية والمعتزلة(١).

والذي عليه جمهور السلف  $_{-}$  رحمهم الله  $_{-}$  أن الاسم تارة يراد به الذات وهو المسمى، وتارة يراد به اللفظ وهو التسمية  $^{(7)}$ .

يقول العلامة ابن أبي العز الحنفي (٣) كَالله: «الاسم يراد به المسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى، فإذا قلت: قال الله كذا، أو سمع الله لمن حمده، ونحو ذلك، فهذا المراد به المسمى نفسه، وإذا قلت: الله: اسم عربي، والرحمن من أسماء الله تعالى، ونحو ذلك، فالاسم هنا للمسمى، ولا يقال غيره، لما في لفظ الغير من الإجمال، فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له، حتى خلق لنفسه أسماء، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى »(٤).

إذا تقرر ذلك فما ذهب إليه ابن حجر في هذه المسألة مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة من جهة، ولا يخلو من الاضطراب والتناقض من جهة أخرى.

<sup>(</sup>۱) انظر: صريح السُّنة للطبري (۱۷ ـ ۱۸، ۲۰ ـ ۲۲)، الفتاوي (٦/ ١٨٧).

 <sup>(</sup>۲) انظر: رد الإمام الدارمي على بشر (۱/۸۰۱)، شرح أصول الاعتقاد (۲/۲۰۲ ـ ۲۰۰)، الحجة في بيان المحجة، مجموع الفتاوى (۲/۵۰۲ ـ ۲۰۰)، بدائع الفوائد (۱/۱۱ ـ ۱۸)، شفاء العليل (۲/۷۰۷ ـ ۷۵۷)، شرح الطحاوية لابن أبي العز (۱/۲۱)، لوامع الأنوار (۲۹/۱)، معارج القبول (۱۰۲/۱).

<sup>(</sup>٣) هو علي بن علي بن محمد بن أبي العز الأذرعي، الدمشقي، الصالحي، المعروف بابن أبي العز، حنفي، من مؤلفاته: شرح العقيدة الطحاوية، الاتباع، التنبيه على مشكلات الهداية، توفي سنة (٧٩٧هـ).

انظر: إنباء الغمر بأنباء العمر للحافظ ابن حجر (٢/ ٩٥)، شذرات الذهب (٦/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) شرح العقيدة الطحاوية (١/ ١٢٠٩).

فالقول بأن الاسم غير المسمى: هو مذهب الجهمية (١) والمعتزلة (٢). والقول بأن الاسم عين المسمى: هو مذهب الأشاعرة (٣) والماتريدية (٤).

والقول بأن الاسم تارة يكون هو المسمى، وتارة يكون غيره، وتارة لا هو ولا غيره: هو المشهور عن أبي الحسن الأشعري<sup>(٥)</sup>.

والجهمية والمعتزلة حينما قالوا: إن الاسم غير المسمى أرادوا أن أسماء الله مخلوق (٢).

فخالفهم الأشاعرة والماتريدية فقالوا: الاسم عين المسمى ولم يفرقوا بين الذات الذي هو التسمية، وأرادوا بذلك بين الذات الذي هو التسمية، وأرادوا بذلك أن أسماء الله غير مخلوقة، ولكنهم قالوا: إن أسماءه من صفات ذاته، وهو سبحانه لا يتكلم ولا يسمي نفسه بمشيئته وقدرته؛ وذلك ليسلم لهم قولهم في الصفات وبخاصة صفة الكلام، حيث يؤولونه بالكلام النفسي، ويجعلونه من الصفات الذاتية لا الفعلية (٧).

وعليه فالأشاعرة والماتريدية وإن خالفوا الجهمية والمعتزلة في الظاهر إلا أنهم موافقون لهم في الباطن (^).

وأما قول الأشعري بأن الاسم تارة يكون هو المسمى، وتارة يكون غيره، وتارة لا يكون هو ولا غيره، فقد بناه على اعتبار معاني الأسماء، وما دلت عليه من الصفات، ومعتقده في كل منها، وعليه قسم الأسماء إلى ثلاثة أقسام:

<sup>(</sup>۱) انظر: رد الإمام الدارمي على بشر (۱۸۸/۱)، الفتاوى (۱۸۹/۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص٥٤٢)، مقالات الإسلاميين (٢) ( ٢٥٣/).

 <sup>(</sup>٣) انظر: التمهيد للباقلاني (ص٢٥٨)، الإرشاد للجويني (ص١٣٥)، أصول الدين للبغدادي
 (ص) ١١٤ ـ ١١٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: بحر الكلام للنسفي (ص٣٧)، الصحائف الإلهية للسمرقندي (ص٣٩٦)، شرح المقاصد للتافتازاني (٦/٣٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: المواقف للإيجي (ص٣٣٣)، وشرحها للجرجاني (٨/٢٠٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: مجموع الفتاوی (٦/ ١٨٦، ٢٠٤) (١٧٠/١٢).

<sup>(</sup>٧) انظر: المصدر السابق (٦/ ١٩٢). (٨) انظر: المصدر السابق (٦/ ١٩٢).

فالقسم الأول: يكون الاسم فيه عين المسمى نحو (الله) لأنه بزعمه اسم جامد لا يدل على معنى، وهذا زعم مردود؛ إذ ليس في أسماء الله اسم جامد غير مشتق، فكل أسماء الله دالة على معان في غاية الكمال.

والقسم الثاني: يكون الاسم فيه غير المسمى نحو (الخالق) و(الرازق) لأنهما بزعمه يدلان على نسبته إلى غيره، وذلك لاعتقاده بنفي صفات الأفعال الاختيارية وإنكار قيامها بالله على وبناء على ذلك جعل (الخالق) و(الرازق) ونحوهما غير المسمى، وهذا باطل لثبوت اتصاف الله تعالى بالصفات الفعلية الاختيارية ـ كما سيأتي ـ.

والقسم الثالث: يكون الاسم فيه لا هو المسمى ولا غيره نحو (العليم) و(القدير) لأنهما يدلان على صفة حقيقية، وذلك لإثباته الصفات الذاتية، ولهذا جعل (العليم) و(القدير) ونحوهما للمسمى(١).

وعند التأمل في هذه الأقوال الثلاثة وما ساقه أصحابها من أدلة، نجد أن هذه الأدلة تنقض أقوالهم وترد عليها، فما استدل به الجهمية والمعتزلة يجاب به عن قول الأشاعرة والماتريدية، وما استدل به الأشاعرة والماتريدية يجاب به عن قول الجهمية والمعتزلة، ومجموع هذه الأدلة تشهد لقول أهل السنة والجماعة، وتدل عليه، وقد استوعب شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الأقوال وأدلتها، وبين ما يعترض به عليها بما لا مزيد عليه (٢).

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن اضطراب ابن حجر \_ غفر الله لـه \_ في هذه المسألة وتردده فيها بين هذه الأقوال راجع \_ والله أعلم \_ إلى أمرين:

أحدهما: اضطراب الأشاعرة أنفسهم في هذه المسألة واختلافهم فيها من جهة، وترددهم فيها بين موافقة أهل السنة والجماعة في الظاهر وموافقة المجهمية والمعتزلة في الباطن من جهة أخرى، مما جعل مذهبهم في هذه المسألة غير محرر، ولهذا قال الباجوري(٣) بعد ذكره المسألة ورأي

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي (٦/ ٢٠١ ـ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق (٦/ ١٨٥) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري، أشعري شافعي، من مؤلفاته: تحفة المريد=



الأشاعرة فيها \_: «وبالجملة فهذا المبحث لم يَصْفُ»(١).

ثانيهما: عدم اهتمام ابن حجر بالمسألة، وتهوينه من شأنها، وظنه أن المسألة الخلاف فيها ليس فيه كبير فائدة \_ كما سبق نقله عنه \_ والحق أن المسألة مهمة، وأن الخلاف فيها له ثمرة ظاهرة، فمن فروعها: القول في أسماء الله وهل هي مخلوقة أم لا؟ ومن أصولها: صفات الله سبحانه والقول في كلامه جل وعلا وهل هو مخلوق أم لا؟

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض حديثه عنها: «القول في أسمائه هو نوع من القول في كلامه»(٢).

وبكل حال فقول ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ في هذه المسألة مضطرب، والجمع بين أقواله فيها متعذر، والترجيح بينها غير ممكن؛ لعدم معرفة المتقدم منها من المتأخر، وكلها باطلة مجانبة للصواب.

# ثانياً: أسماء الله هل هي توقيفية أم لا؟:

يرى ابن حجر كَلْهُ أن «أسماء الله توقيفية على الأصح فلا يجوز اختراع اسم أو وصف له تعالى إلا بقرآن أو خبر صحيح وإن لم يتواتر...»(٣).

ويستثني من ذلك ما كان وروده بصيغة المصدر، أو الفعل، أو ذكر على سبيل المقابلة والمشاكلة (١٤)، حيث يقول: «لا يجوز أن يذكر اسم أو صفة إلا إن ورد في القرآن وصح الخبر به عن النبي المعلى ال

شرح جوهرة التوحيد، حاشية على أم البراهين، تحفة البشر على مولد ابن حجر، توفي
 سنة (١٢٧٧ه).

انظر: الأعلام (١/ ٧١)، معجم المؤلفين (١/ ٨٤).

<sup>(</sup>۱) تحفة المريد (ص۸۸). (۲) مجموع الفتاوي (٦/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) تحفة المحتاج (١٠/١) وانظر: فتح المبين (ص٨١)، إتحاف أهل الإسلام (ص٥٥)، التعرف (ص١١٣)، تنبيه الأخيار (ل١٦/١).

<sup>(</sup>٤) يعرف البلاغيون المشاكلة بتعريفات عدة أشهرها قولهم: «هي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديراً».

انظر: الإيضاح للقزويني (ص٣٦٠)، والتبيان للطيبي (ص٣٤٧).

- ورود أصله المصدر أو الفعل، ولا ورود لفظه على جهة المقابلة... »(١). وبناء على ذلك أنكر ابن حجر تسمية الله على ببعض الأسماء:
- 1 حیث أنکر تسمیة الله سبحانه بالنظیف <math>(7)، ورمضان (7)، والدهر والدهر والصانع والواهب (7)؛ لعدم ورود النصوص بها.
- $Y = e^{(\lambda)}$ ، والمسبت (۱ الله تعالى بالزارع (۱ والرامي الله والمسبت (۱ و الفعل و ال
- ٣ ـ وأنكر تسمية الله الله الله الله الماكر (١٠٠)؛ لوروده على سبيل المقابلة والمشاكلة.

### التقويم:

اتفق - من يثبت الأسماء لله تعالى - على تسمية الله الله السمى به نفسه مما ورد في نصوص الوحيين، وتنازعوا فيما عداها من الأسماء مما صح معناه في اللغة والعقل والشرع ولم يرد إطلاقه فيهما هل يجوز تسمية الله به أم لا؟

«فالجمهور منعوا إطلاق ما لم يأذن به الشرع مطلقاً، وجوزه المعتزلة مطلقاً، ومال إليه بعض الأشاعرة كالقاضي أبي بكر الباقلاني، وتوقف إمام الحرمين الجويني...»(١١).

والقول بأن أسماء الله توقيفية هو قول أهل السنة والجماعة قاطبة (١٢)،

<sup>(</sup>١) تنبيه الأخيار (ل١٧/أ)، وانظر: تحفة المحتاج (١٠/١)، والتعرف (ص١١٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: تنبيه الأخيار (ل١٦/أ)، فتح الإله بشرح المشكاة (ص٥٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: إتحاف أهل الإسلام (ص٥٤)، الفتاوى الحديثية (ص١٨١)، فتح الإله (ص٢٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: حاشية الإيضاح (ص٥)، الزواجر (١١٣/١)، العمدة شرح البردة (ص٤١٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: تحفة المحتاج (١٠٨/٤). (٦) انظر: تنبيه الأخيار (ل١٧/أ).

<sup>(</sup>٧) انظر: تنبيه الأخيار (ل١٧/أ). (٨) انظر: المصدر السابق (ل١٧/أ).

<sup>(</sup>٩) انظر: المصدر السابق (ل١٧/أ).

<sup>(</sup>١٠) انظر: المصدر السابق (١٧/١أ)، تحفة المحتاج (١/ ١٠).

<sup>(</sup>١١) لوامع الأنوار البهية للسفاريني (١/٤٤).

<sup>(</sup>۱۲) انظر: أصول السنة لابن أبي زمنين (ص ٢٠)، مجموع الفتاوى (٥/٢٦)، بدائع الفوائد (١٢) انظر: أصول المثلى لابن عثيمين (ص ١٦).

وجمهور الأشاعرة (١) والماتريدية (٢)، وهو الحق الذي تدل عليه النصوص من الكتاب والسنة، ومنها:

١ ـ قول عالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى ﴾ [الأعراف: ١٨٠] فهذه الآية تدل
 على أن أسماء الله توقيفية من وجهين:

أ \_ قوله: «الأسماء» فالألف واللام فيها للعهد، والأسماء المعهودة هي التي جاء النص عليها في الكتاب والسنة (٣).

ب \_ قوله: «الحسنى» فهذا الوصف يدل على أنه ليس في الأسماء الأخرى أحسن منها، وأن غيرها لا يقوم مقامها ولا يؤدي معناها(٤).

٢ \_ قـوك تـعـالـى: ﴿وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَهِدِّ سَيُجَزُّونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [لأعراف: ١٨٠].

«قال أهل التفسير: من الإلحاد في أسمائه تسميته بما لم يرد في الكتاب أو السنة الصحيحة»(٥).

٣ ـ قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء: ٣٦]، وقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبَغْى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ إِلّٰهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ وَأَن تَشُولُوا عَلَى ٱللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣].

فهاتان الآيتان تدلان على تحريم الخوض في الأمور الغيبية مع عدم الدليل، ويدخل في ذلك أسماء الله تعالى باعتبارها من الأمور المغيبة التي لا تعرف إلا عن طريق الوحى.

## ٤ ـ قول النبي ﷺ: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو

<sup>(</sup>۱) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص۱۱۹)، المواقف للإيجي (ص۳۳۳)، وشرحها للجرجاني (۸/ ۲۱۰)، تحفة المريد للباجوري (ص۸۹).

<sup>(</sup>٢) انظر: التوحيد للماتريدي (ص٤٢، ٩٤)، التمهيد للنسفي (ص١٠)، إشارات المرام للبياضي (ص١١٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: المحلى لابن حزم (٢٩/١). (٤) انظر: بدائع الفوائد (١٦٨/١).

<sup>(</sup>۵) فتح الباري لابن حجر (۲۱/۱۱)، وانظر: المحلى لابن حزم (۲۹/۱)، تفسير البغوي (۳۰/۳۰).

أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك... (١) الحديث.

«فالحديث صريح في أن أسماءه ليست من فعل الآدميين وتسمياتهم» $^{(7)}$ .

وعليه فما ذهب إليه ابن حجر ﷺ من كون أسماء الله توقيفية موافق لِمَا تدل عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وما ذهب إليه أهل السنة والجماعة ومن وافقهم.

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن القول بأن أسماء الله توقيفية لا ينافي الإخبار عنه بما لم يرد؛ إذ «ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته»(٣).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّهُ: "يُفَرَّق بين دعائه والإخبار عنه، فلا يُدعى إلا بالأسماء الحسنى، وأما الإخبار عنه، فلا يكون باسم سيئ، لكن قد يكون باسم حسن، أو باسم ليس بسيئ، وإن لم يحكم بحسنه، مثل اسم شيء، وذات، وموجود"(٤).

وأما ما قرره من استثناء ما ورد بصيغة المصدر أو الفعل، أو كان على سبيل المقابلة والمشاكلة من عموم أسماء الله على فهو موافق لقول أهل السنة والجماعة، وهو الحق الذي لا محيد عنه؛ وذلك لكونها تحتمل المدح

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۰۳/۱۰) برقم (۹۳۷٦)، وأحمد (۲٤٦/٦) برقم (۳۷۱۲)، وأبو يعلى (۱۹۸/۹) برقم: (۷۲۹)، وابن حبان (۳۸۳۳) برقم (۹۷۲)، والطبراني في الكبير (۱۹۸/۱ ـ ۱۷۰) برقم (۱۰۳۵۲)، والحاكم في المستدرك (۱/۹۰۱ ـ ۵۰۰)، من طرق عن فضيل بن مرزوق، عن أبي سلمة الجهني، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود الله بن

قال الهيثمي في المجمع (١٣٦/١٠): «رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح، غير أبي سلمة الجهني، وقد وثقه ابن حبان». والحديث صححه الألباني في الصحيحة (٣٣٦/١) حديث: (١٩٩).

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل (٢/ ٧٥٧). (٣) بدائع الفوائد (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى (٦/ ١٤٢).

## والذم من جهة، ولورودها مقيدة لا مطلقة من جهة أخرى(١).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَله: «الأسماء التي فيها عموم وإطلاق لما يحمد وما يذم، لا توجد في أسماء الله الحسنى؛ لأنها لا تدل على ما يحمد به الرب ويمدح»(٢).

ويقول العلامة ابن القيم كُلَّةُ: «لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيداً أن يشتق له منه اسم مطلق، كما غلط بعض المتأخرين، فجعل من أسمائه الحسنى المضل، الفاتن، الماكر، تعالى الله عن قوله؛ فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه منها إلا أفعال مخصوصة معينة، فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة»(٣).

# ثالثاً: عدد أسماء الله، وتعيين الاسم الأعظم منها:

يرى ابن حجر كَلَّلَهُ أن أسماء الله غير محصورة في عدد معين، حيث يقول: «أسماء الله. . . لا تنحصر في التسعة والتسعين»(٤).

ويرى أن الاسم الأعظم منها هو (الله) حيث صرح بذلك في أكثر من موضع، وعزاه إلى أكثر أهل العلم في مواضع أخرى ( $^{\circ}$ ), يقول في تقرير ذلك: «هو الاسم الأعظم عند أكثر أهل العلم... ورئيس الأسماء المقدم عليها الموصوف بها، ولم يتكرر غيره في القرآن تكرره؛ لأنه جاء فيه ألفي مرة وخمسمائة وستين مرة... ومما يؤيده أنه لا خلاف أن لفظ الجلالة أعرف المعارف، وأنه لم يسم به غير الله...» ( $^{(7)}$ ).

<sup>(</sup>۱) انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (۲/ ۱۱)، بدائع الفوائد (۱۸۳/۱)، مختصر الصواعق المرسلة (۲/ ۲۶)، وللاستزادة: القواعد الكلية للأسماء والصفات لإبراهيم البريكان (ص۱۸۷ ـ ۱۸۸)، دراسة عقدية لبعض الصفات التي يدعى أنها من باب المشاكلة د. يوسف السعيد (ص۲۲ ـ ۲۷).

<sup>(</sup>۲) بيان تلبيس الجهمية (۱۱/۲). (۳) بدائع الفوائد (۱۸۳/۱).

<sup>(</sup>٤) التعرف (ص١١٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: الإيعاب (٧/١) (٧/١)، البدائع الجليلة (ص٦)، المنهاج القويم (ص٧)، فتح الجواد (١/٧).

<sup>(</sup>٦) الإيعاب (١/٧).

وبيّن أن وصف لفظ الجلالة (الله) بالاسم الأعظم لا يعني وصف ما عداه بالنقص؛ إذ «ليس المراد بوصفه بالأعظمية إلا من حيث دلالته على الذات التي لا يوازي عظمتها شيء، أو على وصفها الأعلى الذي لا يساويه غيره من بقية أوصافه، فكان الدال على أحد هذين بالنسبة لذلك أعظم من الدال على غيرهما، وإن كان كل أوصافه تعالى عظيماً جليلاً»(١).

#### التقويم:

أسماء الله الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تعد بعدد، فإن لله سبحانه أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده، والقول بذلك هو مذهب سلف الأمة وأئمتها وهو قول جمهور العلماء (٢)، ولم يخالفهم فيه إلا طائفة من المتأخرين كابن حزم وغيره (٣).

ومما يستدل به لذلك، ما يلي:

ا \_ قوله ﷺ: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك...»(٤).

فقوله: «أو استأثرت به في علم الغيب عندك» دليل على أن أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين، وأن له أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره (٥).

Y \_ قوله ﷺ: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من

<sup>(</sup>١) الإيعاب (١/٤٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح صحيح مسلم (۱۷/٥)، درء التعارض (۳/ ۳۳۲)، مجموع الفتاوى (۲۲/ ۲۸۲) ايثار الحق لابن (۲۸ = ٤٨١)، بدائع الفوائد (۱۲۱/ ۱۲۲)، فتح الباري (۲۲ ا ۲۲۲)، إيثار الحق لابن المرتضى (ص۱۳۹)، وللاستزادة: أسماء الله الحسنى للغصن (ص۱۳۱)، معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله للتميمي (ص۲۹)، وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر: قوله في المحلى (١/ ٣٦)، والرد عليه في المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه (ص۲۸۱).

<sup>(</sup>٥) انظر: شأن الدعاء للخطابي (ص٢٤)، شفاء العليل (٢/ ٧٥٨).

عقوبتك، وبك منك K أحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك $K^{(1)}$ .

«فأخبر أنه الله الا يحصي ثناء عليه، ولو أحصى أسماءه لأحصى صفاته كلها، فكان يحصي الثناء عليه، لأن صفاته إنما يعبر عنها بأسمائه»(٢).

 $^{\circ}$  \_ قوله رَا الله عَلَيْ \_ في حديث الشفاعة \_: «فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن»  $^{(\circ)}$ .

ووجه الدلالة: أن تلك المحامد تتضمن بعض أسماء الله تعالى وصفاته (٤).

٤ ـ أن الأسماء الواردة في الكتاب والسنة أكثر من تسعة وتسعين،
 وعليه فلا يصح حصرها في العدد المذكور<sup>(٥)</sup>.

ويتضح مما تقدم صحة ما ذهب إليه ابن حجر كله من القول بأن أسماء الله غير محصورة بعدد معين، وموافقته في ذلك لسلف الأمة وأئمتها وجمهور العلماء.

وأما تعيين الاسم الأعظم من أسماء الله فهو مما اختلف الناس في إمكانه من عدمه، والقائلون بإمكانه اختلفوا في تعيينه، والخلاف في ذلك جار في أقوال أهل السنة والجماعة أنفسهم (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود (١/ ٣٥٢) برقم (٤٨٦) من حديث عائشة رها به .

<sup>(</sup>Y) درء التعارض (۳/ ۳۳۲ ـ ۳۳۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب ذرية من حملنا مع نوح (١٤٥٨/٣)، برقم (١٩٤)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة (١٨٤/١) برقم (١٩٤) من حديث أبي هريرة الله به.

<sup>(</sup>٤) بدائع الفوائد (١٦١/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع الفتاوي (٢٢/ ٤٨٢)، العواصم والقواصم لابن الوزير (٧/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح مشكل الآثار (١/١٦)، شأن الدعاء للخطابي (ص٢٥)، مجموع الفتاوى (٢) انظر: شرح مشكل الآثار (١٠٢/١)، شأن الدعاء للخطابي (ص٢٥)، مجتصر الصواعق المرسلة (١/١٠)، فتح الباري (٢٢٧/١)، الحاوي للفتاوي للسيوطي (١/٣٩٤)، وللاستزادة: اسم الله الأعظم للدميجي (ص١٠٩) وما بعدها، أسماء الله الحسني للغصن (ص٩٠ - ٩٨).

وما قرره ابن حجر ﷺ من أن اسم الله الأعظم هو (الله) وعزوه القول بذلك لأكثر أهل العلم موافق لقول جماعة، منهم: ابن عباس عليه (۱۱) والشعبي (۲)(۳) وجابر بن زيد (٤)(٥) وابن المبارك (٢)(١) وأبو حنيفة (٨) والطحاوي (٩) وابن العربي (١١) والخطابي (١١) والقرطبي (١٢) وعزاه الطرطوشي (١٣) والسفاريني لأكثر أهل العلم (١٤).

وهو القول الراجح \_ إن شاء الله \_ ومما يدل لذلك:

ا \_ أن لفظ الجلالة (الله) هو الاسم المذكور في كل الأحاديث الواردة في بيان الاسم الأعظم، حيث ورد في بعضها بلفظ (الله) وفي

- (۱) أخرجه ابن مردویه كما في الدر المنثور (۲۳/۱).
- (٢) هو عامر بن شراحبيل بن ذي كبار الهمذاني الشعبي، أبو عمرو، الإمام، من فقهاء التابعين ومحدثيهم، حدث عن عدد من الصحابة، توفي سنة ١٠٤هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٤/٤٤)، شذرات الذهب (١٢٦/١).
- (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٣/١٠) برقم (٩٤١٦) و(١/ ٣٢) برقم (١٧٤٦٢)، والدارمي
   في الرد على بشر المريسي (١٦٨/١) من طرق عن الشعبي به.
- (٤) هو جابر بن زيد الأزدي اليحمري، أبو الشعثاء، من فقهاء التابعين، روى عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وغيرهم، توفي سنة ٩٣هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٤/١/٤)، شذرات الذهب (١٠١/١).
- (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٣/١٠) برقم (٩٤١٥) و (٣٢/١٤) برقم (١٧٤٦١)، والدارمي في الرد على بشر المريسي (١٦٩/١) من طرق عن أبي هلال الراسبي عن حيان الأعرج عن جابر بن زيد به.
  - (٦) انظر: الدعاء المأثور وآدابه للطرطوشي (ص٩٧).
- (۷) هو عبد الله بن المبارك الحنظلي مولاهم، التركي ثم المروزي، أبو عبد الرحمن، أحد أثمة السلف وأعلامهم عبادة وعلماً، من مؤلفاته: كتاب الزهد، توفي سنة (۱۸۱ه). انظر: سير أعلام النبلاء (۸/ ۳۷۸)، شذرات الذهب (۱/ ۲۹۵).
  - (٨) انظر: شرح مشكل الآثار (١/ ١٦٢). (٩) انظر: المصدر السابق (١/ ١٦١).
    - (١٠) انظر: أحكام القرآن له (٢/ ٧٩٨). (١١) انظر: شأن الدعاء (ص٢٥).
      - (١٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن (١٠٢/١).
- (۱۳) هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف المهري، المالكي، المعروف بالطرطوشي، من مؤلفاته: الحوادث والمبدع، وتحريم الغناء، والرد على اليهود وغيرها، توفي سنة ٥٣٠هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (١٩/ ٤٩٠)، شذرات الذهب (٢٢/٤).
  - (١٤) انظر: الدعاء المأثور وآدابه للطرطوشي (ص٩٦)، لوامع الأنوار (١/ ٣٥).

بعضها الآخر بلفظ (اللهم)(١)، ولا خلاف أن لفظة (اللهم) معناها: يا الله(٢).

٢ ـ أن القول بذلك هو المأثور عن بعض السلف وهو قول جمهور العلماء ـ كما تقدم ـ.

٣ - أن لهذا الاسم من الخصائص والمزايا المعنوية واللفظية ما لا يوجد في غيره، كاختصاص الله به حيث لم يطلق على غيره سبحانه، وكونه الأصل في أسمائه وسائر الأسماء مضافة إليه، وتكراره في القرآن الكريم أكثر من غيره، وغيرها (٣).

# رابعاً: شرحه لبعض أسماء الله الحسنى:

عرض ابن حجر كَلَّهُ لشرح بعض الأسماء الحسنى التي ورد ذكرها في الأحاديث التي شرحها أو المتون التي علق عليها، ولما كان شرحه مقتضباً يناسب سبب ورودها من جهة، والغالب عليه في شرحه بيان المعنى اللغوي للاسم فقط من جهة أخرى؛ رأيت سياق كلامه عليها جملة، ثم التعقيب عليها إجمالاً.

وفيما يلى بيان آرائه فيما ساقه من الأسماء الحسنى:

الله، الله: «الله علم على الذات الواجب الوجود لذاته المستحق لجميع الكمالات، وأصله الإله: وهو اسم جنس لكل معبود، ثم استعمل في المعبود بحق»(٤).

٢ ـ البر: «البرأي: المحسن كما يدل عليه اشتقاقه من البر بسائر
 مواده لأنها ترجع إلى الإحسان كبر في يمينه أي: صدق؛ لأن الصدق

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح مشكل الآثار (١/ ١٦١ \_ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: جلاء الأفهام لابن القيم (ص١٠٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: شأن الدعاء (ص٢٥)، مدارج السالكين (١/ ٣٠ ـ ٣٣)، وللاستزادة: اسم الله الأعظم للدميجي (١٣٠ ـ ١٣٧)، أسماء الله الحسني للغصن (ص٩٠ ـ ٩٨).

<sup>(</sup>٤) فتح الجواد (١, ٧)، وانظر: المنهاج القويم (ص٧)، الفتح المبين (ص٦)، تحفة المحتاج (٩/١)، الإيعاب (١/٥)، البدائع الجليلة (ص٥).

إحسان في ذاته ويلزمه الإحسان للغير، وأبر الله حجه أي: قبله؛ لأن القبول إحسان وزيادة، وأبر فلان على أصحابه أي: أعلاهم؛ لأنه غالباً ينشأ عن الإحسان لهم...»(١).

- ٣ ـ الجواد: «الجواد بالتخفيف أي: كثير الجود أي: العطاء»(٢).
- ٤ الحكيم: «الحكيم من أسمائه تعالى... هو الفاعل لما لا اعتراض لأحد عليه، لوضعه الفعل في محله»(٣).
- - الحميد: «الحميد: فعيل بمعنى محمود وأبلغ منه، وهو من جمع أكمل صفات الحمد، وقيل: بمعنى حامد لأفعال عباده»(٤).
- ٦ الرحمن: «هو صفة في الأصل بمعنى كثير الرحمة جداً، ثم غلب على البالغ في الرحمة والإنعام»(٥).
- ٧ الرحيم: «أي: ذو الرحمة الكثيرة فالرحمن أبلغ منه...
   وكلاهما مشتق من الرحمة وهي عطف وميل روحاني غايته الإنعام، فهي
   لاستحالتها في حقه مجاز إما عن نفس الإنعام... أو عن إرادته... (1).
- ٨ ـ السلام: «أي: السالم من كل ما لا يليق بجلال الربوبية وكمال الألوهية، أو المُسلِّم لعبيده من الآفات»(٧).
- **٩ ـ الصمد**: «هو الذي لا جوف له، أو الذي يصمد إليه في الحوائج أي: يقصد، وقيل غير ذلك» ( $^{(\Lambda)}$ .
- ١٠ ـ الغفار: «الستار لذنوب من أراد من عباده فلا يفضحه بالهتك في الدنيا ولا بالعذاب في الآخرة» (٩).

<sup>(</sup>۱) تحفة المحتاج (۱/ ۱۰). (۲) المصدر السابق (۱/ ۱۰).

 <sup>(</sup>۳) الإيعاب (۱/۱۸).
 (۵) الدر المنضود (ص۹۸).

<sup>(</sup>٥) المنهاج القويم (صV)، وانظر: فتح الجواد (V/)، الفتح المبين (صV)، تحفة المحتاج (V/)، الإيعاب (V/)، البدائع الجليلة (صV)، العمدة شرح البردة (صV).

<sup>(</sup>٦) المنهاج القويم (ص٧)، وانظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٧) تحفة المحتاج (٢٩/٢)، وانظر: حاشية الإيضاح (ص٧).

<sup>(</sup>۸) حاشیة الإیضاح (ص۷).

<sup>(</sup>٩) فتح المبين (ص١٦)، وانظر: تحفة المحتاج (١٣/١).



11 - القهار: «الغالب الذي لا يغلب والقوي الذي لا يضعف، مأخوذ من قهره غلبه وأقهرته وجدته مقهوراً، والقُهرة بالضم الاضطرار»(١).

17 \_ الكريم: «فسر بأنه الذي عم عطاؤه جميع خلقه بلا سبب منهم، وتفسيره بالعفو أو العلى بعيد»(٢).

**۱۳ ـ المجید**: «المجید من المجد، وهو الکرم؛ فهو بمعنی ماجد، أی: کریم» $^{(7)}$ .

11 \_ الوهاب: «أي: كثير التفضيل على عباده المؤمنين بما وهبه لهم بما لا يقابل بعمل لعجزه وإن جلَّ عن أن يقابله (٤).

ويرى ابن حجر أن أسماء الله الحسنى تفسر بمعانيها اللغوية المعلومة منها إلا «المستحيل معناها في حقه فالمراد بها غايتها» (٥).

#### التقويم:

الكلام في أسماء الله تعالى فرع عن الكلام في صفاته؛ إذ كل اسم متضمن لصفة دال عليها.

ولهذا وقع الخطأ في تفسير أسماء الله تعالى كما وقع في تفسير صفاته؛ إذ كل من عرض لتفسير الأسماء فسرها بما يتوافق مع قوله في الصفات.

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله لذلك فقال: «الكلام في تفسير أسماء الله، وصفاته، وكلامه، فيه من الغث والسمين ما لا يحصيه إلا رب العالمين» (٦).

وما ذكره ابن حجر من أسماء الله الحسنى وفسره منها:

منه ما وافق فيه الحق والصواب كتفسيره الإله، والله، والبر،

<sup>(</sup>١) فتح المبين (ص١٦).

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج(١/٢٩)، وانظر: فتح المبين (ص١٦)، الإيعاب (١٥/١).

<sup>(</sup>٣) الدر المنضود (ص٩٨). (٤) الإيعاب (١/ ٢٥).

<sup>(</sup>٥) المنهاج القويم (ص٧)، وانظر: تحفة المحتاج (١٠/١).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٦/ ٣٨٨).

والجواد، والحكيم، والحميد، والسلام، والصمد، والغفار، والقهار، والكريم، والمجيد، والوهاب؛ حيث فسرها بمعانيها اللغوية المعلومة من لغة العرب.

ومنه ما خالف فيه الحق والصواب كتفسيره الرحمن، والرحيم؛ حيث فسرها بغايتها ولوازمها لا بمعانيها اللغوية المعلومة لها من لغة العرب.

وقوله هذا مبني على قوله في صفات الله فما كان من الأسماء دالاً على الصفات التي يثبتها أو لا يرى محظوراً في إثباتها فسرها بما يتوافق مع معانيها اللغوية، وما كان من الأسماء دالاً على الصفات التي ينفيها ويرى أن معانيها مما يستحيل على الله فسرها بغاياتها ولوازمها لا بمعانيها اللغوية.

وهو ما أشار إليه بقوله السابق - فيما نقلته عنه -: «وكذا سائر أسمائه تعالى المستحيل معناها في حقه المراد بها غايتها».

وابن حجر في قوله هذا مجانب للصواب مخالف للحق من وجوه:

- ١ أن تفسير أسماء الله بغاياتها دون معانيها تعطيل لها عن معانيها
   الثابتة لله تعالى واللائقة به سبحانه.
- ٢ أن التفريق بين أسماء الله في تفسيرها تحكم، وهو تفريق بين المتماثلات؛ إذ الكل جاء إطلاقه على الله تعالى وهو سبحانه ورسوله على أعلم بما يليق به وبما يستحيل عليه.
- ٣ ـ أن قول ابن حجر بأن في أسماء الله تعالى ما يستحيل معناه على الله سبحانه قول باطل مبني على مذهبه في الصفات \_ وسيأتي بيانه والرد عليه مفصلاً \_ بما يغنى عن تكراره.



## المبحث الثاني

# آراؤه في صفات الله

تناول ابن حجر - غفر الله له - صفات الله إجمالاً وتفصيلاً، فأجمل مذهبه ورأيه فيها في مواضع حين تكلم عن نصوصها والواجب تجاهها، وفصّل مذهبه ورأيه في مواضع أخرى حين عرض لآحاد الصفات وبين المراد بها.

وفيما يلي عرض رأيه ومذهبه وفقاً لذلك.

# أولاً: آراؤه في الصفات إجمالاً:

يذكر ابن حجر كَالله مذاهب الناس في آيات الصفات وأحاديثها فيقول: «الآيات والأحاديث التي فيها ذكر الوجه واليد، فهذه ونحوها فيها مذهبان:

مذهب السلف. . . وهو أن يُفَوَّض علم حقائقها إلى الله تعالى من التنزيه عما دلت عليه ظواهرها مما هو مستحيل على الله .

ومذهب الخلف وهو أن يُخْرج تلك النصوص عن ظواهرها وتُحمل على محامل تليق بالله تعالى . . . »(١).

ويقرر ابن حجر أنه لا خلاف بين المذهبين في عدم إرادة ظواهر النصوص ووجوب المصير إلى التأويل، وإنما الخلاف بينهما في التأويل هل يكون إجمالاً أو تفصيلاً؟

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الحديثية (ص۱۱۷)، وانظر: أشرف الوسائل (ص۲۳۲)، المنح المكية (۲/ ۸۲۸)، شرح المشكاة (ص۱۳٤)، غرز المواعظ (ص۸).

يقول في ذلك: «وبما قررته عُلِمَ أنه لا خلاف بين الفريقين؛ لأنهم جميعاً متفقون على التأويل، وإنما اختار السلف عدم التفصيل، لأنهم لم يضطروا إليه لقلة أهل البدع والأهواء في زمانهم، والخلف التفصيل لكثرة أولئك في زمانهم والإجمال لا يغنيهم، فاضطروا إلى التفصيل»(١).

ويرى ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ أن «مذهب السلف هو الأسلم... ومذهب الخلف هو الأعلم الأحكم»(٢)!!.

ويوجز ابن حجر مذهبه في آيات الصفات وأحاديثها فيقول: «والمختار إيثار التأويل إن قرب وسلم من التكلف، وإلا فالتفويض»(٣).

### التقويم:

صفات الله تعالى من المباحث العقدية التي اضطربت فيها آراء الناس، وتعددت فيها أقوالهم.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَثُهُ في بيان أقوال الناس في آيات الصفات وأحاديثها والقول الحق منها:

«الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة.

قسمان يقولان: تجري عليها ظواهرها.

وقسمان يقولان: هي على خلاف ظاهرها.

وقسمان يسكتون.

أما الأولان: فقسمان:

أحدهما: من يجريها على ظاهرها، ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة...

والثاني: من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله. . . وهذا هو

<sup>(</sup>۱) أشرف الوسائل (ص۲۳۲)، وانظر: الزواجر (۱/۳۲)، الفتاوى الحديثية (ص۲۰۱)، شرح المشكاة (ص۱۳۶) غرز المواعظ (ص۸).

<sup>(</sup>٢) غرر المواعظ (ص٨)، وانظر: الفتاوى الحديثية (ص١١٧).

<sup>(</sup>٣) غرر المواعظ (ص٨)، وانظر: الزواجر (١/ ٣٢).

المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره من السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم، وكلام الباقين لا يخالفه...

وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها . . . فهؤلاء قسمان :

قسم يتأولونها ويعينون المعنى المراد مثل قولهم: استوى بمعنى استولى . . .

وقسم يقولون: الله أعلم بما أراد بها، لكنا لا نعلم أنه لم يُرد إثبات صفة خارجة عما علمنا.

وأما القسمان الواقفان:

فقسم يقولون: يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك. وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم.

وقوم يمسكون عن هذا كله، ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات.

فهذه الأقسام الستة التي لا يمكن للرجل أن يخرج عن قسم منها.

والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها، القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتُعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك...»(١).

وما قرره ابن حجر \_ غفر الله له \_ من أن ظاهر نصوص الصفات غير مراد، وجواز التفويض والتأويل فيها، وقوله بأن طريقة السلف التفويض وهي الأسلم وطريقة الخلف التأويل وهي الأعلم والأحكم باطل، والرد عليه في مقامات ثلاثة:

الأول: الرد عليه في قوله بأن ظواهر نصوص الصفات غير مرادة:

وذلك بأن يقال: القول بأن ظاهر نصوص الصفات مراد أو ظاهرها غير مراد يحتاج إلى تفصيل؛ إذ لفظ الظاهر مجمل مشترك:

<sup>(</sup>١) الحموية (ص٩٣٥ \_ ٥٤٨).

فإن أريد به ما يظهر من هذه النصوص من المعاني اللائقة بالله تعالى فهو مراد قطعاً.

وإن أريد به ما يظهر لبعض الناس من هذه النصوص حيث يفهم أن ظاهرها يقتضي تشبيه الله سبحانه بخلقه فهو ليس بمراد قطعاً (١).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّهُ: «الظاهر لفظ مشترك؛ فالظاهر الذي لا يليق إلا بالمخلوق غير مراد، وأما الظاهر اللائق بجلال الله تعالى وعظمته فهو مراد»(٢).

وعليه فإطلاق القول بأن ظاهر نصوص الصفات مراد أو غير مراد خطأ مجانب للصواب، والحق في ذلك التفصيل على وفق ما تقدم.

## والناس في ظاهر نصوص الصفات على قولين:

الأول: أن ظاهر نصوص الصفات المعنى اللائق بالله على، وهو قول السلف قاطبة \_ رحمهم الله  $_{-}^{(n)}$ .

والثاني: أن ظاهر نصوص الصفات التمثيل بصفات المخلوقين، وهو قول الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من المتكلمين (٤).

وذهب الأشاعرة والماتريدية إلى التفريق بين ظواهر نصوص الصفات فجعلوا ظاهر بعضها المعنى اللائق بالله وظاهر بعضها الآخر التمثيل (٥)، وقولهم في حقيقته لا يخرج عن قول الجهمية والمعتزلة.

يقول شيخ الإسلام كَالله: «لفظة (الظاهر) قد صارت مشتركة، فإن

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى (٣/ ٢٠٧)، (٦/ ٣٥٦)، (١٧/ ٤١٣)، التسعينية (٢/ ٥٥٧)، التدمرية (ص٦٩) وما بعدها، الحموية (٥٢٦ ـ ٥٢٧).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲/۲۰۷).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح أصول الاعتقاد للالكائي (٣/ ٤٣٢)، عقيدة أهل السلف أصحاب الحديث للصابوني (ص١٦٥)، درء تعارض العقل والنقل (١٠٨/٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار (ص٥٧، ٧٢)، المحيط بالتكليف له أيضاً (ص٥٠٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: الإرشاد للجويني (ص٦٠)، أساس التقديس للرازي (ص١٣٠)، تحفة المريد للباجوري (ص١٣٠)، التمهيد للنسفي (ص١٦١)، بحر الكلام له أيضاً (ص٢١ ـ ٨٢)، إشارات المرام للبياضي (ص١٨٦ ـ ١٩٩).

الظاهر في الفطر السليمة واللسان العربي والدين القيم ولسان السلف غير الظاهر في عرف كثير من المستأخرين (١).

وبناء على ذلك ذهب السلف إلى أن ظاهر نصوص الصفات مراد، وذهب الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم إلى أن ظاهر نصوص الصفات غير مراد، وفرق الأشاعرة والماتريدية بينها فجعلوا ظاهر بعضها مراد وظاهر بعضها الآخر غير مراد، وهو تفريق لا وجه له؛ إذ من يقول في بعض الصفات الظاهر مراد أو غير مراد يلزمه ذلك في سائرها لأن جنسها واحد (٢).

ومما سبق يتضح أن القول بأن ظواهر نصوص الصفات غير مرادة على وجه الإطلاق ونسبة ذلك إلى السلف والخلف قول باطل؛ للاشتراك في معنى الظاهر، وللاختلاف في تعيينه.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلْلهُ: "وقد رأيت من... يقول: إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة أهل السلف، بمعنى: أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرين رأوا المصلحة في تأويلها، لمسيس الحاجة إلى ذلك، ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل، وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره، وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف»(٣).

<sup>(</sup>١) التسعينية (٢/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: التدمرية (ص٧٦ ـ ٧٧)، الصواعق المرسلة (١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) الحموية (ص٨٢٥ \_ ٥٢٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: الرسالة للشافعي (ص٣٤١)، جامع بيان العلم لابن عبد البر (١١٨/٢)، مجموع الفتاوى (٣٤/٦)، التدمرية (ص٦٩)، الحموية (ص٥٢٦ ـ ٥٢٨)، الصواعق المرسلة=

يقول الإمام الشافعي كلله: «القرآن عربي، والأحكام فيه على ظاهرها وعمومها، وليس لأحد أن يحيل منها ظاهراً إلى باطن، ولا عاماً إلى خاص، إلا بدلالة من كتاب الله تعالى، فإن لم تكن فسنة رسول الله كله أو بإجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كلهم كتاباً ولا سنة، وهكذا السنة، ولو جاز في الحديث أن يحال شيء منه عن ظاهره إلى معنى باطن يحتمله كان أكثر الحديث يعتمد عدداً من المعاني غيره، ولكن الحق فيها واحد؛ لأنها على ظاهرها»(١).

# الثاني: الرد عليه في قوله بجواز التفويض والتأويل في نصوص الصفات:

قول ابن حجر \_ غفر الله لـه \_ بجواز التأويل والتفويض في نصوص الصفات مبني على قولـه بأن ظواهر نصوص الصفات تقتضي التمثيل وأنها غير مرادة \_ وقد سبق أن قوله هذا قول باطل \_ وما بني على باطل فلا بد أن يكون باطلاً.

وابن حجر في قوله هذا ليس بدعاً في قومه من الأشاعرة بل هو تابع لهم سائر على منهجهم، فإنهم لما قالوا إن ظواهر نصوص الصفات تقتضي التمثيل وأنها غير مرادة اتفقوا على صرفها عن ظاهرها، ثم اختلفوا في المعنى المصروف إليه فمن عينه منهم قال بالتأويل، ومن لم يعينه قال بالتفويض، وتوسط قوم فقالوا بالتأويل إن أمكن مع عدم التكلف وإلا فبالتفويض.

والتوسط هو ما ذهب إليه ابن حجر \_ كما سبق نقله عنه \_.

لابن القيم (٢٢٨/١)، ومختصره للموصلي (١/ ٥١ - ٥٣)، إيثار الحق على الخلق لابن المرتضى (ص١٣٨ - ١٣٩)، أضواء البيان للشنقيطي(٧/ ٤٤١ - ٤٤٥).

<sup>(</sup>١) انظر: اختلاف الحديث \_ بهامش الأم له \_ (٧/ ٢٧ \_ ٢٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح المقاصد (۶/۵۰)، تحفة المريد (ص۹۱)، وحاشية الصاوي (ص۱۲۸)، إضاءة الدلجة للمقري (ص۱٤۸)، إشارات المرام للبياضي (ص۱۸۷ ـ ۱۸۹)، المسايرة لابن الهمام وحاشية ابن قطلوبغا عليها (ص۳۰ ـ ۳۳).

# وفيما يلي مناقشة التأويل والتفويض في صفات الله وبيان بطلانهما:

### أولاً: التأويل:

التأويل لغة: مأخوذ من الأوْل، يقال: آل يؤول إذا رجع وعاد، وأوَّل الكلام إذا فسره.

وهو يدل على معان كثيرة ترجع إلى معنيين رئيسين:

أحدهما: العاقبة، والمرجع، والمصير.

والثاني: التفسير، والتدبر، والبيان (١٠).

وأما في الاصطلاح: فالسلف يطلقون لفظ التأويل ويريدون به أحد المعنيين السابقين في اللغة العربية، وهما: العاقبة، والتفسير (٢).

وأما المتأخرون فقد ابتدعوا للتأويل معنى لم يكن معروفاً عند السلف، وقالوا: هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجع إلى الاحتمال المرجوح (٣).

والتأويل بهذا المعنى له ثلاث حالات:

- ا \_ أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لدليل صحيح من كتاب الله أو سنة رسوله ﷺ، فهذا تأويل صحيح مقبول لا نزاع فيه.
- ٢ ـ أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لشيء يعتقده الصارف دليلاً، وهو في نفس الأمر ليس بدليل، فهذا تأويل فاسد.
- ٣ \_ أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لا لدليل، فهذا لا يسمى

<sup>(</sup>۱) انظر: تهذیب اللغة (۱/ ۲۳۲ ـ ۲۳۳)، الصحاح (۱۹۲۷ ـ ۱۹۲۸)، معجم مقاییس اللغة (ص۹۹ ـ ۱۰۰)، لسان العرب (۱۱/ ۳۲، ۳۳)، القاموس المحیط (ص۱۲٤۶).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوى (١٣/ ٢٨٨ ـ ٢٨٩) (٤/ ٦٤ ـ ٦٩)، بيان تلبيس الجهمية (٢/ ٢٠٤)، نقض المنطق (ص٥٧ ـ ٥٩)، درء التعارض (١٠٤/، ٢٠٦)(٥/ ٣٣٤)، الصواعق المرسلة (١/ ١٧٧ ـ ١٧٧)(٣/ ٩٢٣ ـ ٩٢٣)، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (١/ ٢٠٣ ـ ٢٥٣)، أضواء البيان (١/ ٢٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: الحدود في الأصول لابن فورك (ص١٤٦)، الحدود للباجي (ص٤٨)، التعريفات للجرجاني (ص٢٨)، البرهان للجويني (١/٥١١)، المستصفى للغزالي (١/٣٨٧)، الإحكام للآمدي (٣/٢٥\_ ٥٠).

تأويلاً في الاصطلاح بل هو تلاعب بكتاب الله وسنة نبيه ﷺ (١).

والقول بالتأويل في نصوص الصفات \_ بمعنى: صرف اللفظ عن ظاهره من الاحتمال الراجع إلى الاحتمال المرجوح \_ باطل؛ إذ هو لا يخرج عن كونه تأويلاً فاسداً أو لعباً ظاهراً، وبيان ذلك من وجوه:

- 1 \_ أن التأويل بهذا المعنى اصطلاح حادث متأخر بعد عصر السلف، فلم يكن يعرف عند الصحابة والتابعين التأويل بهذا الاصطلاح (٢).
- ٢ أن التأويل بهذا المعنى مبني على أساس فاسد، وهو أن ظاهر النصوص باطل لا يليق بالله، وهذا جناية على النصوص حيث جعلوها دالَّة على معنى باطل غير لائق بالله تعالى، ولا مراد له (٣).
- ٣ أن المتأولين للصفات قد عجزوا عن تحقيق الفرق بين ما يسوغ تأويله من آيات الصفات وأحاديثها وما لا يسوغ، فكل ما يدعون أنه لا يسوغ فيه التأويل هو من جنس ما أوَّلوه، وكذا العكس، بل ربما زعم أحدهم أن العقل جوّز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله(٤).
- ٤ ـ أن المتأوّلين يلزمهم في تأويلاتهم التي أثبتوها نظير ما فروا منه في الألفاظ التي أوَّلوها (٥).
- أن المتأوِّلين ليسوا جازمين بالمعنى الذي عينوه، وصرفوا اللفظ إليه، فيكون تأويلهم من القول على الله بلا علم، وهو محرم لقوله تعالى:
   ﴿قُلَ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي ٱلْفَوَكِيشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْى بِغَيْرِ ٱلْحَقِ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّل بِهِ سُلطَنا وَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ﴾
   [الأعراف: ٣٣] (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: أضواء البيان (۱/ ٣٣٠)، منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشنقيطي أيضاً (ص٣٣ ـ ٣٤).

 <sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲/۸۱٦)، درء التعارض (٥/ ٢٣٥، ٣٨٢)، شرح العقيدة الطحاوية (١/ ٢٥٥ ـ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: التدمرية (ص٦٩)، أضواء البيان (٢/ ٢١٩ ـ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: الحموية (ص٢٧٦ ـ ٢٧٧)، الصواعق المرسلة (٢٢٨/١ ـ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: الصواعق المرسلة (١/ ٢٣٤). (٦) انظر: درء التعارض (١٢/١).

٦ ـ أنه يلزم من التأويل محاذير عظيمة، منها:

أ ـ أن لا يكون الكتاب والسنة هدى للناس ولا بياناً ولا شفاء لِمَا في الصدور ولا نوراً، ولا مرداً عند التنازع، بل كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضرراً محضاً في أصل الدين (١٠).

ب ـ أن يكون الله تعالى قد كلف عباده أن لا يفهموا من تلك الألفاظ حقائقها وظواهرها، وكلفهم أن يفهموا منها ما لا تدل عليه، ولم يجعل معها قرينة تفهم ذلك؛ ومعلوم أن هذا فيه عذاب عظيم للعقول، وفساد كبير في القلوب (٢).

ج - أن من زعم أن نصوص الصفات تقتضي التمثيل وأن المراد بها غير ظاهرها يلزمه أحد ثلاثة محاذير لا بد منها أو من بعضها، وهي: القدح في علم المتكلم بها، أو في بيانه، أو في نصحه، وكلها موجبة للكفر مخرجة من الملة (٣).

د - أن من أول ظواهر نصوص الصفات وزعم أن الحق في تأويله يلزمه استجهال السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم أو الطعن فيهم بكتمان الحق، وكلاهما يجمع بين الظلم والضلال(٤).

ه ـ أن القائلين بالتأويل في نصوص الصفات يلزمهم فتح باب التأويل في غيرها كنصوص المعاد والجنة والنار، وقبول تأويل من أوّلها؛ إذ الموجب لتأويلها وصرفها عن ظاهرها واحد، وهو الزعم بإحالة العقل لظاهرها، وحينئذٍ يفتح الباب على مصراعيه لكل مدع أن يدعي فيما شاء من نصوص الكتاب والسنة إحالة العقل لظاهرها ووجوب تأويلها(٥).

وبما سبق يتضح بطلان التأويل في نصوص الصفات، وأن الحق فيها

<sup>(</sup>١) انظر: الحموية (ص ٢٣٥). (٢) انظر: الصواعق المرسلة (١/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق (١/ ٣٢٤ \_ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: الحموية (ص٢٠٦)، الصواعق المرسلة (١/٣١٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: الصواعق المرسلة (٣٤٨/١ ـ ٣٤٩).

هو ما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها من إجرائها على ظواهرها اللائقة بالله تعالى، وترك التأويل فيها، وممن حكى إجماعهم على ذلك: محمد بن الحسن (١)(١) \_ صاحب أبي حنيفة \_ والحافظ ابن خزيمة (٣)(٤)، والحافظ ابن عبد البر(٥)، والقاضي أبو يعلى (٢)(٧)، والإمام ابن قدامة (٨)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٩)، وغيرهم.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله: "إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات، فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها (أي: تفسيرها) وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة، وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير، فلم أجد \_ إلى ساعتي هذه \_ عن أحد من الصحابة أنه تأوّل شيئاً من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاه المفهوم المعروف، بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته، وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأوّلين ما لا يحصيه إلا الله . . . "(١٠).

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن الحسن بن فرقد، أبو عبد الله، الشيباني، الكوفي، فقيه العراق، صاحب أبي حنيفة، من مؤلفاته: السير الكبير، توفي سنة ۱۸۹هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٩/ ١٣٤)، شذرات الذهب (١/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح أصول الاعتقاد للالكائي (٣/ ٤٣٢)، ذم التأويل لابن قدامة (ص١٤).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن إسحاق بن إسحاق، أبو بكر، السلمي النيسابوري الشافعي، المشهور بابن خزيمة من أئمة السلف وعلمائهم، من مؤلفاته: التوحيد، والصحيح وغيرهما، توفي سنة ١٣١٨هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٤/ ٣٦٥)، شذرات الذهب (٢/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: ذم التأويل لابن قدامة (ص١٨)، ولم أجد كلامه في كتبه.

<sup>(</sup>٥) انظر: التمهيد (٧/ ١٤٥)، جامع بيان العلم (١١٨/٢).

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلي، ابن الفراء المشهور بالقاضي أبي يعلى، من مؤلفاته: الإيمان، إبطال التأويلات، المعتمد وغيرها، توفي سنة ٤٥٨ه.

انظرُ: سير أعلام النبلاء (١٨/ ٨٩ \_ ٩١)، شذرات الذهب (٣٠٦/٣).

<sup>(</sup>٧) انظر: إبطال التأويلات (١/ ٧١).

<sup>(</sup>٨) انظر: تحريم النظر في كتب أهل الكلام له (ص١٠ ـ ١١).

<sup>(</sup>۹) انظر: مجموع الفتاوی (۲/ ۳۹۶). (۱۰) مجموع الفتاوی (۲/ ۳۹۶).



### ثانباً: التفويض:

التفويض في اللغة: مأخوذ من قولهم: فوض إليه الأمر، إذا رده وصيره إليه، وجعله الحاكم فيه (١).

وأما في الاصطلاح: فالتفويض هو رد العلم بنصوص الصفات إلى الله تعالى (٢).

#### وهو قسمان:

الأول: تفويض الكيفية، والمراد به الإيمان بألفاظ نصوص الصفات، واعتقاد ما دلت عليه من المعاني اللائقة بالله، وتفويض كيفية اتصاف الله بها إليه سبحانه، وهو مذهب السلف ـ رحمهم الله ـ.

والثاني: تفويض المعنى، والمراد به الإيمان بألفاظ نصوص الصفات ورد ما دلت عليه من المعاني إلى الله تعالى، وهو مذهب الخلف<sup>(٣)</sup>، وهو المراد بقول ابن حجر.

والتفويض في نصوص الصفات بهذا المعنى \_ أعني: تفويض المعنى \_ - باطل؛ لوجوه منها:

- ١ أن التفويض بهذا المعنى حادث متأخر بعد عصر السلف، فلم يكن يعرف عند الصحابة والتابعين التفويض بهذا المعنى في جميع نصوص الصفات.
- ٢ أن التفويض بهذا المعنى مبني على أساس فاسد، وهو أن ظاهر النصوص باطل لا يليق بالله، وهذا جناية على النصوص حيث جعلوها

<sup>(</sup>۱) انظر: الصحاح (۱/۹۹)، معجم مقاييس اللغة (ص۸۲۲)، لسان العرب (۱/۹۱۷)، القاموس المحيط (س۸۳۹).

<sup>(</sup>٢) انظر: القواعد المثلى (ص٧٧)، مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات للقاضي (ص٢٥١)، موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة للغصن (٢/ ٨٣٢)، منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان حسن (٢/ ٥٧٩)، تبرئة السلف من تفويض الخلف للحيدان (ص١٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصادر السابقة.

دالَّة على معنى باطل غير لائق بالله تعالى، ولا مراد لـه(١).

- ٣ أن نصوص الصفات قد تواترت بأساليب متعددة ودلالات متعاضدة تؤكد أن ظاهرها هو المطلوب فهمه، فصرف العقول والقلوب عن إدراك هذا المعنى والذي احتشدت النصوص لتأكيده هو غاية في الاستبلاه، وتعطيل للنصوص عن معانيها(٢).
- ٤ ـ أن أئمة السلف ـ رحمهم الله ـ قد فسروا كثيراً من آيات الصفات،
   ونقل تفاسيرهم لها غير واحد، مما يدل أنهم فهموا معانيها (٣).
- أن النبي على كان يحضر مجلسه أقوام مختلفو الأفهام متفاوتو الإدراك ولم ينقل عنه على أنه كان يحذر من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفات الله تعالى أو غير ذلك من المسائل في العقائد والأحكام، مما يبين أنها على ظاهرها، وأنها مفهومة عندهم (3).

### ٦ \_ أنه يلزم من التفويض لوازم باطلة، منها:

أ ـ القدح في الرب سبحانه، وفي القرآن الكريم، وفي الرسول على الله وذلك بأن يكون الله تعالى أنزل كلاماً لا يفهم، وأمر بتدبر ما لا يُتَدبر، وبعقل ما لا يُعقَل، وأن يكون القرآن الذي هو النور المبين والذكر الحكيم، سبباً لأنواع الاختلافات والضلالات، وأن يكون النبي على لم يبلغ البلاغ المبين، ولا بين للناس ما نزل إليهم (٥).

ب ـ استجهال السلف من الصحابة وخيار التابعين وأتباعهم وجعلهم بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني (٢).

ج \_ استطالة نفاة المعاد \_ وغيرهم من الملاحدة \_ على المفوضة فيقول الواحد منهم: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في

<sup>(</sup>١) انظر: علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين د. رضا معطى (ص١١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: مذهب أهل التفويض للقاضى (ص٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق (ص٣٩٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات لمرعى الكرمي (ص٨٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: درء التعارض (١/ ٢٠٤). (٦) انظر: الحموية (ص٢٠٦).

النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة ومتشابهة لا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم معناه لا يجوز الاستدلال به، فيبقى هذا المذهب أعني: مذهب التفويض ـ سداً لباب الهدى والبيان، وفتحاً لباب التأويل والضلال(١).

وبهذا يتضع أن كلاً من التأويل والتفويض في نصوص الصفات مجانب للحق، مخالف لمذهب السلف الموافق للكتاب والسنة والعقل الصريح.

## الثالث: الرد عليه في زعمه أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم:

لَمّا كانت طريقة الخلف تخالف طريقة السلف في نصوص الصفات وكان من المتقرر بداهة أن السلف أفضل في الدين، وأصوب في العلم؛ درج المتكلمون على تبرير هذا الاختلاف بكون السلف ـ رحمهم الله ـ آثروا السلامة واختاروا الورع والاحتياط على الخوض في التأويل الذي هو الأعلم والأحكم ـ بزعمهم ـ ومن ثم تتابعوا على ترديد هذه المقالة: (مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم)(٢)، وكان من أولئك ابن حجر ـ كما سبق نقله عنه قريباً ـ.

وهذه المقالة تجمع بين الجهل بطريقة السلف والضلال بتصويب طريقة الخلف، وهي باطلة من وجوه:

ا \_ أن هذه المقالة مبنية على ظن فاسد وخطأ ظاهر وهو اعتقاد أن مذهب السلف \_ رحمهم الله \_ هو تفويض معاني نصوص الصفات وهذا باطل؛ إذ مذهب السلف إثبات نصوص الصفات واعتقاد ما دلت عليه من المعانى وتفويض كيفياتها لا معانيها، وفرق بين الأمرين (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: درء التعارض (۱/۲۰۲، ۲۰۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل للبدر بن جماعة (ص٩٣)، شرح المقاصد للتفتازاني (٤/ ٥٠)، شرح الخريدة البهية لأحمد الدردير (ص٤٦ ـ ٤٣)، تحفة المريد للبيجوري (ص٩١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الحموية (ص٢٠٤ ـ ٢٠٥)، درء التعارض (٣٧٨/٥).

٢ ـ أن هذه المقالة تخالف ما ثبت في النصوص من تفضيل السلف على الخلف، وجعل الخيرية لسلف هذه الأمة كقوله على الخير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم...»(١).

ولا شك أن وصف الرسول على القرون الثلاثة الأولى بأنها خير القرون يقتضي الخيرية المطلقة في كل شيء، ولا يمكن مع هذه الخيرية المطلقة أن يكون من أتى بعدهم أعلم منهم وأحكم (٢).

" أن هذه المقالة تخالف ما ثبت في العقل من التلازم بين السلامة والحكمة والعلم فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم؛ إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة، العلم بأسباب السلامة، والحكمة في سلوك تلك الأسباب (").

وبهذا يتبين أن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم، و«ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها، وضبط قواعدها، وشد معاقدها، وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شأن، والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدراً»(3).

# ثانياً: آراؤه في الصفات تفصيلاً:

• آراؤه في الصفات الذاتية:

#### ▷ ١ \_ صفة العلو:

يرى ابن حجر \_ غفر الله له \_ أن الله تعالى منزه عن علو الذات

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي هي، باب فضائل أصحاب النبي هي ورضي الله عنهم (۱۱۲۳/۳) برقم (۳۲۰۱)، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (۱۹۲۳/۶) برقم (۲۰۲۳) من حديث عبد الله بن مسعود هي به.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحموية (ص٢٠٢\_٢١٢)، فضل علم السلف على الخلف لابن رجب (ص١٤٦ ـ ١٤٧)

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية لابن عثيمين (ص١٩).

<sup>(</sup>٤) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (١٩/١ ـ ٢٠).

«لتعاليه عن الجهة والمكان»(١)، ولأنه «تعالى خالق الجهات والأمكنة ومحدثها بعد أن لم تكن فهي لحدوثها مستحيلة على الله تعالى»(٢).

ويرى أن الله تعالى «كان في القدم ولا جهة ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان $^{(7)}$ .

ويتأول ابن حجر - عفا الله عنه - الآيات والأحاديث الدالة على كون الله تعالى في العلو وأنه سبحانه في السماء بعلو القدر والقهر، فيقول: «من في السماء: أي عزه وسلطانه وخزائن رحمته، وهكذا مجمل سائر الأحاديث والآيات الموهم ظاهرها مكاناً أو جهة، تعالى الله على عما يقول الظالمون علواً كبيراً»(٤).

وأعجب من ذلك حكايته الخلاف في كفر من قال: الله في السماء، حيث يقول: «لو قال: الله في السماء فقيل: يكفر، وقيل: لا، والقائلون بالجهة لا يكفرون على الصحيح، نعم إن اعتقدوا لازم قولهم من الحدوث أو غيره كفروا إجماعاً»(٥)!!.

ويختم ابن حجر كلامه في علو الله تعالى بالحط من شأن الإمامين الجليلين ابن تيمية وابن القيم ـ رحمهما الله ـ لقولهما بالعلو، وتبرئة الإمام أحمد من معتقدهما فيه بزعمه حيث يقول: «هذا من قبيح رأيهما وضلالهما؛ إذ هو مبني على ما ذهبا إليه، وأطالا في الاستدلال له، والحط على أهل السنة في نفيهم له، وهو إثبات الجهة والجسمية له، تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً، ولهما في هذا المقام من القبائح، وسوء الاعتقاد، ما تصم عنه الآذان، فيقضى عليه بالزور، والكذب، والضلال، والبهتان قبحهما الله، وقبح من قال بقولهما، والإمام

<sup>(</sup>۱) فتح المبين (ص۲۰)، وانظر: الإنافة في الصدقة والضيافة (ص٣٦)، الزواجر (٣٢/١)، الفتاوى الحديثية (ص١٥١، ١٥٣)، المنح المكية (٣/١٣٩٧)، النخب الجليلة (ص٤٢)، شرح المشكاة (ص٩٣)، العمدة شرح البردة (ص٥١٥).

<sup>(</sup>٢) الإنافة في الصدقة والضيافة (ص٣٦). (٣) المصدر السابق (ص٣٦).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص٣٦). (٥) الإعلام بقواطع الإسلام (ص٣٣٩).

أحمد وأجلاء مذهبه مبرؤون عن هذه الوصمة القبيحة، كيف وهو كفر عند كثيرين (١٠).

#### التقويم:

مادة «العين، واللام، والحرف المعتل، ياءً كان أو واواً أو ألفاً... تدل على السمو والارتفاع»(٢).

والعلو يطلق في اللغة على معان هي: علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر (٣).

وقد أجمع أهل القبلة على إثبات علو القهر وعلو القدر لله تعالى، واختلفوا في علو الذات<sup>(٤)</sup>.

والذي عليه سلف الأمة وأئمتها إثبات علو الذات لله تعالى (٥)، وهو قول عامة الصفاتية الأوائل، والكرامية، ومتقدمي الشيعة الإمامية (٦).

والقول بذلك هو مقتضى دلالة السمع، والفطرة، والعقل.

فأما دلالة السمع: فقد تواترت نصوص الكتاب والسنة تواتراً لفظياً ومعنوياً على إثبات العلو الذاتي لله تعالى، حتى ذكر بعض أهل العلم أن أدلة ذلك تزيد على ألف دليل (٧٠).

<sup>(</sup>١) أشرف الوسائل (ص١٧٣)، وانظر: در الغمامة في در الطيلسان والعذبة والعمامة (ل١٧/أ).

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة (ص٦٩٠).

 <sup>(</sup>٣) انظر: تهذيب اللغة (٣/ ٢٥٣٦)، معجم مقاييس اللغة (ص ١٩٠)، لسان العرب (١٥/
 (٣)، القاموس المحيط (ص ١٦٩٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (١/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: العرش لابن أبي شيبة (ص٢٧٦)، إثبات صفة العلو لابن قدامة (ص٤١)، العرشية لشيخ الإسلام ضمن الفتاوى (٦/٥٤٥)، اجتماع الجيوش الإسلامية (ص٩٥)، العلو للذهبي (٢/٨٦٣)، الكلام على مسألة الاستواء على العرش لابن عبد الهادي (ص٥٥)، إثبات علو الله للتويجري (ص٠١)، علو الله على خلقه للدويش (ص١٤١).

<sup>(</sup>٦) انظر: مجموع الفتاوى (٢/ ٢٩٧)، بيان تلبيس الجهمية (١/ ١٢٧) (١٤/١).

<sup>(</sup>٧) انظر: مجموع الفتاوى (٥/ ١٢١)، الصواعق المرسلة (٤/ ١٢٧٩)، اجتماع الجيوش (ص٣٣١).

وقد ذكر العلامة ابن القيم كلله أنواع الأدلة النقلية الدالة على علو الله فعد منها عشرين نوعاً، ذكر منها: التصريح بالاستواء، والفوقية بمن وبدونها، والعروج إليه، والصعود إليه، ورفع بعض المخلوقات إليه، والعلو المطلق، وتنزيل الكتاب منه، واختصاص بعض المخلوقات بكونها عنده، وأنه في السماء، ورفع الأيدي إليه، ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا، والإشارة إليه حساً(۱).

ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله: «فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله على من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة، مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله على هو العلي الأعلى، وهو فوق كل شيء... وأنه فوق السماء... ثم عن السلف في ذلك من الأقوال، ما لو جمع لبلغ مئين وألوفاً، ثم ليس في كتاب الله، ولا في سنة رسوله على ولا عن أحد من سلف الأمة، ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك، لا نصاً ولا ظاهراً» (٢).

وأما دلالة الفطرة: فإن بني آدم كلهم مفطرون على الإقرار بعلو الله الذاتي، لا يستطيع أحد منهم أن ينفك عن ذلك، فإن الخلق كلهم باختلاف طوائفهم وتعدد مذاهبهم - عدا من اجتالته الشياطين منهم - إذا نابهم شيء اتجهوا بقلوبهم وأيديهم إلى جهة العلو اضطراراً وليس اختياراً بحيث لا يستطيع أحد دفع ذلك (٣).

وأما دلالة العقل: فإن من المعلوم ببداهة العقول أن الله تعالى كان ولا شيء معه، ثم خلق الخلق، فلما خلقهم فلا يخلو أن يكون خلقهم في

<sup>(</sup>۱) انظر: مختصر الصواعق (۲/ ۲۰۵)، النونية مع شرحها لهراس (۱/ ۱۸۶ ـ ۲۵۱)، وانظر: شرح الطحاوية (۲/ ۳۸۰ ـ ۳۸۲).

<sup>(</sup>Y) الحموية (ص ٢١٦ ـ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص ٢٠ ـ ٢١)، التوحيد لابن خزيمة (٢٥٤/١)، التمهيد لابن عبد البر (٧/ ١٣٤ ـ ١٣٥)، درء التعارض (٦/ ١٢)، مجموع الفتاوى (٥/ التمهيد لابن عبد البروش الإسلامية (ص ٣٢٨ ـ ٣٣١).

نفسه، أو خلقهم خارج نفسه، والأول باطل قطعاً بالاتفاق؛ لأن الله تعالى منزه عن النقائص وأن يكون محلاً للقاذورات \_ تعالى الله عن ذلك \_ فلزم أن يكون بائناً من خلقه، وأن يكونوا هم بائنين عنه.

وإذا لزمت المباينة فلا يخلو إما أن يكون فوقهم، أو تحتهم، أو عن يمينهم، أو عن شمالهم، والفوقية هي أشرف الجهات، وهي صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فوجب اختصاصه بذلك(١).

وعليه فما قرره ابن حجر من نفي علو الله الذاتي مخالف لدلالة السمع، والفطرة، والعقل.

وقول ابن حجر بذلك مما تابع فيه متأخري الأشاعرة (٢) الذين قالوا بقولهم هذا حتى يسلم لهم دليل إثبات حدوث العالم الذي استدلوا به على وجود الله، حيث صاغوه بعقولهم، وعارضوا به دلائل الفطرة، ثم التزموا عليه لوازم كثيرة خالفوا بها الكتاب والسنة \_ وقد سبق بيانه والرد عليه بما يغنى عن إعادته هنا (٣).

حيث زعموا أن إثبات العلو الذاتي لله تعالى يلزم منه أن يكون الله في جهة، ولو كان في جهة لافتقر إلى محل، وللزم أن يكون المحل قديماً لأنه تعالى قديم، أو يكون سبحانه حادثاً لأن المحل حادث. وكلاهما ممتنع (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: الرد على الجهمية للإمام أحمد (ص١٣٩)، درء التعارض (١٤٣/٦ ـ ١٤٦) (٧/ ٣ ـ ١٠)، مجموع الفتاوى (٥/ ١٥٢)، مختصر الصواعق المرسلة (١/ ٢٧٩ ـ ٢٨٠)، شرح الطحاوية (٢/ ٣٨٩ ـ ٣٩٠)، جلاء العينين (ص٣٣٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: الإرشاد للجويني (ص۵۸)، الشامل في أصول الدين له أيضاً (ص٢٩٩ ـ ٣٠٠)، الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص٢٩٠ ـ ٣٠)، قواعد العقائد له أيضاً (ص١٦٢ ـ ١٦٥)، المواقف للإيجي (ص٢٧١)، الأربعين للرازي (ص١٥٧)، المسائل الخمسون له أيضاً (ص٢٦ ـ ٤٠)، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين له أيضاً (ص١٥٧ ـ ١٥٨)، غاية المرام للآمدي (ص١٨٠ ـ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص١٢١).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإرشاد للجويني (ص٥٨)، الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص٣٤)، المواقف الإيجي (ص١٧١)، غاية المرام للآمدي (ص١٨٠ ـ ١٨١).

وهذا ما عبر عنه ابن حجر بقوله السابق: «إن الله خالق الجهات والأمكنة ومحدثها بعد أن لم تكن فهي لحدوثها مستحيلة على الله تعالى».

### والجواب عن ذلك من وجوه:

١ ـ أن هذا الاعتراض ناتج عن قولهم: إن إثبات الصفات ـ ومنها
 العلو ـ يقتضي التجسيم، وهذا باطل، وقد سبق الجواب عنه (١).

Y \_ «أن الجهة . . . من الأمور التي فيها إضافة ونسبة ، فإنه يقال : هذه جهة هذا . . . والجهة أصلها الوجهة التي يتوجه إليها الشيء كما يقال : عِدَة ووعد ، وزِنَة ووزن . . . وإذا كان كذلك فالجهة تضاف تارة إلى المتوجّه إليها ، كما يقال في الإنسان له ست جهات لأنه يمكنه التوجه إلى النواحي الست المختصة به التي يقال إنها جهاته ، والمصلي يصلي إلى جهة من الجهات لأنه يتوجه إليها .

وهنا تكون الجهة ما يتوجه إليه المضاف.

وتارة تكون الجهة ما يتوجه منها المضاف كما يقول القائل إذا استقبل الكعبة: هذه جهة الكعبة...

وإذا كان هذا هو المعروف من لفظ الجهة. . . في الموجودات المخلوقة، فإنه إذا قيل: إن الخالق سبحانه في جهة، فإما أن يراد في جهة له، أو في جهة لخلقه.

فإن قيل: في جهة له، فإما أن تكون جهة يتوجه منها، أو جهة يتوجه إليها.

وعلى التقديرين فليس فوق العالم شيء غير نفسه، فهو جهة نفسه لا يتوجه منها إلى شيء موجود خارج العالم، ولا يتوجه إليها من شيء موجود خارج العالم، وليس هناك شيء موجود غير نفسه يتوجه منه ولا يتوجه إليه.

ومن قال: إن العالم هناك في جهة بهذا الاعتبار فقد صدق.

ومن قال: إنه جهة نفسه بهذا الاعتبار فقد قال معنى صحيحاً.

<sup>(</sup>١) انظر: (ص٢٩٣).

ومن قال: إنه فوق المخلوقات كلها في جهة موجودة يتوجه إليها، أو يتوجه منها خارجة عن نفسه فقد كذب...

وعلى كل تقدير فمن قال: إنه فوق العالم لم يقل إنه. . . في جهة موجودة خارجة عن نفسه (١٠).

٣ \_ أن لفظ الجهة إما أن يراد بها جهة مخلوقة أو جهة عدمية.

فإن أريد بها جهة مخلوقة فلا شك في بطلان ذلك، فإن الله ليس في جهة بهذا المعنى؛ لأن الله تعالى ليس في مخلوق ولا المخلوق في الله تعالى، بل الله تعالى بائن عن المخلوقات كلها.

وإن أريد بها جهة عدمية غير مخلوقة، وهي أن الله تعالى فوق هذا العالم ووراء هذا الكون فهذا المعنى صحيح؛ لأن وراء هذا الكون ليس جهة مخلوقة حتى تكون ظرفاً لله تعالى ولا يكون مظروفاً فيها.

والقول بالجهة بهذا المعنى \_ أي: المعنى العدمي \_ هي مراد من أطلق الجهة على الله من السلف.

وإذا تقرر كون المراد بالجهة أمراً عدمياً لا وجودياً لم يصح أن يقال: إن إثبات ذلك يستلزم أن يكون الله تعالى محتاجاً إليها (٢٠).

٤ ـ أن لفظ الجهة فيه إجمال وهو لفظ اصطلاحي يُراد به معان متنوعة، ولم يرد في الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات، ولا جاء عن أحد من سلف الأمة وأئمتها فيه نفي ولا إثبات أصلاً، فالمعارضة به ليست معارضة بدلالة شرعية، فاللفظ الذي ورد في الكتاب والسنة أو الإجماع يجب القول بموجبه سواء فهمنا معناه أو لم نفهمه.

وأما الذي لم يرد به دليل شرعي فلا ينفى ولا يثبت حتى يستفسر من المتكلم بذلك، فإن أثبت حقاً أثبتناه، وإن أثبت باطلاً رددناه، وإن نفى

<sup>(1)</sup> بيان تلبيس الجهمية (٢/ ١١٧ \_ ١١٩).

 <sup>(</sup>۲) انظر: التدمرية (ص٦٦ ـ ٧٦)، مجموع الفتاوى (٣/ ٤١ ـ ٤١) (٩/ ٥٩ ـ ٥٩) (٥/ ٢٦٢ ـ ٢٦٢) (٢٦٣ ـ ٤٠٠)، التسعينية (١/ ١٩٢)، جلاء العينين (ص٥٩ ٣)، غاية الأماني للألوسي (١/ ٧٧، ٤٩٣).

باطلاً نفيناه، وإن نفى حقاً لم ننفه(١).

وأما تأويل ابن حجر \_ غفر الله لـه \_ الآيات والأحاديث الدالة على كون الله تعالى في العلو بعلو القهر والقدر دون علو الذات فمتعقب بما يلى:

- ١ أن القول بذلك تأويل، والتأويل في نصوص الصفات بهذا المعنى باطل كما سبق (٢).
- ٢ ـ أن القول بذلك مبني على اعتقاد كون ظاهر النصوص يقتضي التمثيل والتجسيم، وهو باطل كما سبق<sup>(٣)</sup>.
- ٣ أن علو قدر الله وعلو قهره على عباده متقرر في النفوس مركوز في
   الفطر بما يغنى عن تقريره بأنواع الأدلة.
- ٤ أن تأويل نصوص العلو بعلو القدر والقهر لو صرح به في حق الله كان قبيحاً؛ فإن ذلك إنما يقال في المتقاربين في المنزلة وأحدهما أفضل من الآخر، وأما إذا لم يتقاربا بوجه فلا يصح فيهما ذلك.
- ٥ أن الآيات والأحاديث تواترت كلها على التصريح بعلو الله المطلق الذي يتضمن علو ذاته وقدره وقهره، ولم يرد فيها على كثرتها ما يفيد تقييد ذلك بعلو القهر والقدر ومنع دخول علو الذات فيها، فتقييدها بذلك وتأويلها به دون غيره تحكم لا دليل عليه.
- ٦ أن العلو صفة كمال وضده السفل صفة نقص، ولو كان الله غير متصف بالعلو الذاتي الذي هو صفة كمال للزم أن يتصف بالسفل الذاتي وهو صفة نقص؛ إذ القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد العلو السفل وهو مذموم بإطلاق<sup>(3)</sup>.

وأما حكاية ابن حجر الخلاف في كفر من قال الله في السماء فهي من أعجب آرائه وأبطلها، وبيان ذلك من وجهين:

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي (۹۸/۵ ـ ۲۹۹).

<sup>(</sup>۲) انظر: (ص۷۹۷). (۳) انظر: (ص۲۹۳).

<sup>(</sup>٤) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (٢/ ٢٠٥ ـ ٢١٧).

ا ـ أن القول بأن الله في السماء هو نص كتاب الله وسنة رسوله ﷺ كقوله سبحانه: ﴿ اَلْمِنْ مَنْ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الملك: ١٦]، وقوله ﷺ: ﴿ أَنَا أَمِينَ مَنْ فِي السماء ... ﴾ (١) ، فكيف يكون القول بما هو نص الوحيين كفراً .

٢ ـ أن القول بذلك منقوض بما ورد عن بعض أئمة السلف من تكفير من أنكر كون الله على في السماء أو شك في ذلك، ومنهم الإمام أبو حنيفة كَلَّلُهُ فقد سُئل عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقال: قد كفر، لأن الله يقول: ﴿ اَلرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴿ وَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الهُ اللهُ اللهُل

وأما تشنيع ابن حجر على الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم في قولهما بالعلو الذاتي لله تعالى، وزعمه أن القول بذلك مما ينزه عنه الإمام أحمد وأجلاء مذهبه فمتعقب بما يلي:

القول بالعلو الذاتي لله تعالى هو مقتضى دلالة السمع، والإجماع، والفطرة، والعقل، فكيف يشنع على من قال بموجب هذه الأدلة.

٢ ـ أن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم لم يكونا بدعاً في أهل السنة والجماعة في قولهما بإثبات العلو الذاتي لله تعالى؛ إذ القول بذلك هو قول عامة أهل السنة والجماعة ومن وافقهم من أسلاف ابن حجر \_ أعني متقدمي الصفاتية كالأشعري وأصحابه \_ كما تقدم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب في بعث علي بن أبي طالب (۱۳۱۳) برقم (۱۳۱۵) ومسلم، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم (۲/ ۷٤۲) برقم (۱۰٦٤) من حديث أبي سعيد الخدري المنافقة المنا

<sup>(</sup>۲) الفقه الأكبر برواية أبي مطيع (ص٤٠، ٤٤)، ونقلها عنه ابن قدامة في إثبات العلو (ص١٦٦)، وشيخ الإسلام في الحموية (ص٣٢٤) ودرء التعارض (٦٦٣/٦)، وابن القيم في اجتماع الجيوش (ص١٣٩)، وابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية (٣٨٧/٢)، وملا علي القارئ في شرح الفقه الأكبر (ص١٧١).

" - أن زعم ابن حجر براءة الإمام أحمد كِلَّلُهُ وأجلاء مذهبه من قول الإمامين الجليلين في إثبات العلو الذاتي لله تعالى منقوض بما نقله عنه خاصة أصحابه المؤلفين في مسائله (۱)، وبما كتبه بنفسه في رده على الجهمية حيث قال: "وقد أخبرنا أنه في السماء فقال سبحانه: ﴿ مَأْمِنتُم مِّن فِي السّمَاءِ ﴾ [الملك: ١٦]... وقال: ﴿ إِلَيْهِ يَصَعَدُ ٱلْكُلِمُ الطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ الصَّلِحُ يَرْفَعُكُم مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُه ﴾ وقال: ﴿ وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُه ﴾ وقال: ﴿ وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُه ﴾ [الأنبياء: ١٩]...

فهذا خبر الله أنه في السماء، ووجدنا كل شيء أسفل مذموماً قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرِّكِ ٱلْأَسَفَلِ مِنَ ٱلنَّادِ﴾ [النساء: ١٤٥]... (٢).

والمحاكمة بين شيخي الإسلام وابن حجر \_ عفا الله عنه \_ طويلة الذيل، متشعبة المسالك، وقد أفردها غير واحد بالتأليف، وليس هذا الموضع محل تفصيلها (٣).

### > ٢ ـ صفة اليمين لله تعالى:

يرى ابن حجر استحالة معنى اليمين على الله، وأن المراد بها في النصوص الكناية عن مزيد الرضا والقبول والمحبة.

يقول في شرحه لحديث أبي هريرة في عن النبي على أنه قال: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب \_ ولا يقبل الله إلا الطيب \_ فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها... (٤٠).

«اليمين هنا: كناية عن مزيد الرضا والقبول، وإعظام الجزاء؛

<sup>(</sup>۱) انظر: طبقات الحنابلة (۱/ ٤٣١)، إثبات العلو لابن قدامة (ص١١٦)، اجتماع الجيوش (ص٠٠٠)، العلو للذهبي (١١١١/٢)، وللاستزادة: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد للأحمدي (٣١٨/١).

<sup>(</sup>٢) الرد على الجهمية والزنادقة (ص٣٨).

 <sup>(</sup>۳) انظر: جلاء العينين للألوسي (ص٣٨٤)، وما بعدها (ص٣٩٦ ـ ٤٠٢)، الكشف المبدي للفقيه (ص٤٣١)، دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية (١٩/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب (٢٠/١) برقم (١٤١٠) ومسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب (٢/ ٢٠٢) برقم (٤٠١٤).

لاستحالة معناها على الله، تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً»(١).

وقال أيضاً:

«اليمين: كناية عن مزيد المحبة والرضا<sup>(۲)</sup> المستلزمين بزيادة ثوابها وعظم نفعها»<sup>(۳)</sup>.

# التقويم:

وصف يد الله ﷺ باليمين ثابت بالكتاب والسنة.

فمن الكتاب: قوله سبحانه: ﴿وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَالسَّمَوْتُ مَطْوِيَنَتُ بِيَمِينِهِ ۚ [الزمر: ٦٧].

ومن السُّنَّة: قوله ﷺ: «يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة... (٤٠).

وقوله ﷺ: «... ويطوى السماء بيمينه... (٥٠).

واليمين صفة ذاتية لله تعالى، وهي على ما يليق به سبحانه شأنها شأن بقية الصفأت الإلهية (٢).

وأما تأويل ابن حجر لها بمزيد الرضا والقبول والمحبة فهو تأويل باطل من وجوه، منها:

۱ - أن القول بذلك تأويل، والتأويل في نصوص الصفات بهذا المعنى باطل - كما سبق - (۷).

<sup>(</sup>١) الإنافة في الصدقة والضيافة (ص١٠٥)، وانظر: غرر المواعظ (ص١٢).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (الإخاء)، ولعل الصواب ما أثبته أعلاه لعدم مناسبته السياق، ودلالة كلامه الآخر على ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) الإنافة في الصدقة والضيافة (ص٩٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف (٢/ ٢٩٠) برقم (٩٩٣) من حديث أبي هريرة را

<sup>(</sup>٥) أَخْرَجه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيُّ ﴾ [ص: ٧٥] (٢٣١٣/٤) برقم (٧٤١٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: رد الدارمي على بشر المريسي (٢/ ٦٩٨)، التوحيد لابن خزيمة (١٩٥١)، التوحيد لابن مندة (٣/ ١٥٩)، إبطال التأويلات لأبي يعلى (١/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٧) انظر: (ص ٢٩٧).

- $Y_{-}$  أن صرف لفظ اليمين عن ظاهره المتبادر منه الحامل عليه اعتقاد كونه يوجب المماثلة وهو باطل  $_{-}$  كما سبق  $_{-}^{(1)}$ .
- " النصوص الواردة في صفة اليمين كلها تؤكد أن المراد بها حقيقتها ؛ إذ لم يرد في شيء منها ما يدل على أن المراد بها غير ظاهرها (٢).
- إن النصوص ورد بعضها بإثبات اليمين لله تعالى وورد في بعضها إثبات الشمال له سبحانه (٣)، وتواترت النصوص بإثبات اليدين له، وهذا كله مما ينافي هذا التأويل.
- أن تأويل ابن حجر اليمين بالرضا أو القبول أو المحبة يلزمه فيه نظير ما فر منه، فإنه إنما تأوّل اليمين لزعمه أن ظاهرها يقتضي التمثيل، فيقال له: كذلك الرضا والقبول والمحبة فإنها مما يتصف به المخلوق فإن كان إثباتها لا يقتضي التمثيل فكذلك اليمين، وإن كان إثباتها يقتضي ذلك لزم المحظور<sup>(2)</sup>.

#### > ٣ \_ صفة الأصابع:

يرى ابن حجر أن المراد بالأصبعين في قوله على: «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه» (٥)

<sup>(</sup>١) انظر: (ص٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: رد الدارمي (٢/ ٦٩٨)، التوحيد لابن خزيمة (١/ ١٥٩) التوحيد لابن مندة (٣/ ١٦).

<sup>(</sup>٣) وصف يد الله الأخرى بالشمال ورد في بعض الأحاديث واختلف أهل العلم من أهل السنة والجماعة في إطلاقه على الله. انظر: رد الدارمي على بشر (١٩٨/٢)، إبطال التأويلات (١٧٦/١)، كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب (ص١٩١)، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان (١/١١١)، وللاستزادة: القول المبين في أن كلتا يدى الرحمن يمين للدكتور على الشهراني.

<sup>(</sup>٤) انظر: الصواعق المرسلة (١/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>۵) أخرجه ابن ماجه المقدمة (۱/ ۷۲) برقم (۱۹۹)، والنسائي في الكبرى، كتاب النعوت (٤/ ٤١٤) برقم: (۷۷۳۸)، وأحمد (۱۷۸ /۱۷۸) برقم (۱۷۲۳۰)، وابن أبي عاصم في السنة (ص(۹۸) برقم (۲۱۹)، وابن خزيمة في التوحيد (۱۸۸/۱) برقم (۱۹۲۸)، وابن حبان (۳/ ۲۲۲)، برقم (۹٤۳)، والآجري في الشريعة (۳/ ۱۱۲۲) برقم (۷۳٤)،=

هما «إرادته إما خيراً وإما شراً»(١).

يقول في توضيح ذلك: «بيانه أن القلب صالح للميل إلى الخير وإلى الشر... ومحال أن يميل إلى أحدهما بدون داعية، بل لا بد في ميله لذلك من حدوث داعية وإرادة يحدثها الله تعالى فإن كان داعية الكفر فهو الخذلان... وإن كان داعية الإيمان فهو التوفيق...

والمراد بالأصبعين في الحديث. . . الداعيتان المذكورتان، فتأمل ذلك»(٢).

#### التقويم:

الأصابع من صفات الله الذاتية الخبرية الثابتة في السنة النبوية، ومن أدلتها:

ا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ولها أن النبي الله قال: «إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن...»(٣).

٢ - حديث عبد الله بن مسعود و الله على النبي على النبي على النبي على الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على اصبع، والأرضين على إصبع، والحبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك رسول الله على تعجباً مما قال الحبر تصديقاً له، ثم قرأ: الملك. فضحك رسول الله على تعجباً مما قال الحبر تصديقاً له، ثم قرأ: ﴿وَمَا قَدَرُوا الله حَقَ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَالسَّمَلُونُ مَطْوِيَّكُ بِيَمِينِهِ مُ سُبْحَنَهُ وَتَعَكَى عَمَّا يُشْرِكُونَ الله الزمر: ٢٥]»(٤).

<sup>=</sup> والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٨٩) (٤/ ٤٢١)، والدارقطني في الصفات (ص٥٥) برقم (٤٣)، وابن مندة في الرد على الجهمية (ص٨٧) برقم (٦٨)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٢/ ٤٧) من طريق عبد الرحمن بن يزيد، عن بسر بن عبد الله الحضرمي، عن أبي إدريس الخولاني، عن النواس بن سمعان عليه به.

قال الحاكم: «على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في تخريجه للسنة لابن أبي عاصم.

<sup>(</sup>۱) أسنى المطالب (ص۱۸). (۲) الزواجر (۱/۸۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء (٢٠٤٥/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب التفسير تفسير سورة الزمر، باب «وما قدروا الله حق قدره»=

وقد ساق الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد الأحاديث الدالة على صفة الأصابع لله تعالى، وبَوَّب عليها بقوله: «باب إثبات الأصابع لله ﷺ (۱) كما ساقها الإمام الآجري في الشريعة، وبَوَّب عليها بقوله: «باب الإيمان بأن قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابع الرب ﷺ بلا كيف (۲)، وقوله: «باب الإيمان بأن الله ﷺ يمسك السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والخلائق كلها على إصبع، والماء والثرى على إصبع» والمبال على إصبع، والخلائق كلها على إصبع، والماء والثرى على إصبع» (۱).

وسئل سفيان بن عيينة (٤) كَنْلَهُ عن هذا الحديث ـ الذي فيه ذكر الأصابع ـ في عِدَّة من أحاديث الصفات، فقال: «هي كما جاءت، نُقِرُّ بها، ونُحدثُ بلا كيف» (٥).

 <sup>= (</sup>۱۵۱۹/۳) برقم (۲۷۸٦)، ومسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب صفة القيامة (۲۱٤۷/٤) برقم (۲۷۸٦).

<sup>(</sup>۱) انظر: (۱/ ۱۸۷). (۲) انظر: (۲/ ۱۱۵۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: (٣/١١٦٤).

<sup>(</sup>٤) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون، مولى محمد بن مزاحم، إمام كبير، حافظ عصره، جبل في السنة، حمل العلم عن الكبار، وانتهى إليه علو الإسناد، توفي سنة ١٩٨هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٨/٤٥٤)، شذرات الذهب (١/٣٥٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارقطني في الصفات (ص٧١)، وابن عبد البر في التمهيد (٧/ ١٤٨) من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي، عن أحمد بن نصر، عن سفيان بن عيينة به. وإسناده صحيح.

 <sup>(</sup>٦) هو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي، سلفي شافعي، من مؤلفاته: معالم التنزيل، شرح السنة، الأنوار في شمائل النبي المختار، توفي سنة (١٦٥هـ).
 انظر: سير أعلام النبلاء (٢٩/١٩)، شذرات الذهب (٤٨/٤).

﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ، شَيِّ أَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] (١).

وعليه فالأصابع صفة ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلال الله سبحانه وعظمته، والقول: بذلك هو مذهب عامة أهل السنة والجماعة (٢)، وأما صرفها عن ظاهرها المراد، وابتغاء تأويلها، وحملها على أنواع المجازات، فهو مذهب المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية على اختلاف بينهم في تأويلها (٣).

وما ذكره ابن حجر \_ غفر الله لـه \_ من تأويل صفة الأصابع لله تعالى بإرادة المخلوق للخير والشر أحد هذه الأوجه، وهو باطل من وجوه، منها:

١ - أن تفسير الأصابع بإرادة المخلوق تأويل، والتأويل بهذا المعنى
 في نصوص الصفات باطل - كما سبق -(٤).

٢ - أن صرف لفظ الأصابع عن ظاهره المتبادر منه الحامل عليه اعتقاد كونه يوجب المماثلة وهو باطل \_ كما سبق \_(٥).

٣ ـ أن الأحاديث الواردة في صفة الأصابع لله تعالى تنافي هذا
 التأويل من طريقين:

أ ـ أن الأحاديث الواردة كلها تؤكد أن المراد بها حقيقتها؛ إذ لم يرد في شيء منها ما يدل على أن المراد بها غير ظاهرها.

ب ـ أن الأحاديث الواردة في ذلك منها ما لا يمكن حمله على إرادة المخلوق للخير والشر كحديث ابن مسعود رفظته السابق<sup>(٦)</sup>.

انظر: شرح السنة (١/ ١٦٨ ـ ١٧٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: رد الدارمي على بشر (۱/۱۲۸ ـ ۱۷۰)، التوحيد لابن خزيمة (۱/۱۸۷)، الشريعة للآجري (۱/۱۸۷)، الحجة في بيان المحجة لقوام السنة (۲/۲۹۰)، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص۲۰۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري (٨/ ٥٥١) (٣٩٨/١٣) (٤٧٧/١٣) فقد استوعب الحافظ ابن حجر أقوالهم فيها.

<sup>(</sup>٤) انظر: (ص٢٩٧). (٥) انظر: (ص٢٩٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: رد الدارمي على بشر (١/ ٣٧١)، التوحيد لابن خزيمة (١/ ٢٠٠).

#### ▷ ٤ \_ صفة النور:

يرى ابن حجر أن «النور بكل معانيه مستحيل على الله»(١)، وأن قول الله ﷺ: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ ﴾ [النور: ٣٥] مؤول بـ «منوِّرهما أي: خالق نورهما، أو هادي أهلهما، أو مدبر أمرهما، أو منوِّرهما بالنجوم كما أنه منوِّر القلوب بالدلائل»(٢).

## التقويم:

النور صفة ذاتية لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة.

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿ أَللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ [النور: ٣٥].

وقوله سبحانه: ﴿مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكُوٰوَ فِيهَا مِصْبَائَّ ﴾ [النور: ٣٥].

وقوله جل وعلا: ﴿وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ [الزمر: ٦٩].

ومن السُّنَّة: قوله ﷺ: «اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن...» (٣٠).

وقوله ﷺ: «إن الله خلق خلقه في ظلمة، وألقى عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور اهتدى، ومن أخطأ ضل...»(٤).

<sup>(</sup>١) الإيعاب (١/ ٢٤). (٢) المصدر السابق (١/ ٢٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (٢٦/٥) برقم (٢٦٤٢)، وأحمد (٢١٩/١١)، برقم (٦٦٤٤)، وابن أبي عاصم في السنة (ص١٠٧) برقم (٢٤٤)، وعبد الله بن أحمد في السنة (٢/٤٢٤) برقم (٩٣٢)، وابن حبان (١٤/ ٤٢٤) برقم (٩٣٦)، واللالكائي في ٤٣) برقم (١٢٦٩) والآجري في الشريعة (٢/٧٥) برقم (٧٣٧ ـ ٣٣٨)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٤/٤٠٤) برقم (١٠٧٩)، والحاكم (١/٣٠ ـ ٣١)، والبيهةي في الأسماء والصفات (٢/٣٠١)، والسنن الكبرى (٩/٤) من طرق عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عليه به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح قد تداوله الأئمة، وقد احتجا بجميع رواته، ثم لم يخرجاه ولا أعلم له علة، وقال الذهبي: على شرطهما، ولا أعلم له علة.

وأورده الهيثمي في المجمع (٧/ ١٩٣ \_ ١٩٤) وقال: «رواه أحمد بإسنادين. . . وأحد=

وقوله ﷺ: «حجابه النور...»<sup>(۱)</sup>.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَشُه: «النص في كتاب الله وسنة رسوله قد سمى الله نور السماوات والأرض، وقد أخبر النص أن الله نور، وأخبر أيضاً أنه يحتجب بالنور، فهذه ثلاثة أنوار في النص»(٢).

### والنور المضاف إليه سبحانه على وجهين:

الأول: إضافة الصفة إلى موصوفها.

والثاني: إضافة المفعول إلى فاعله.

وكلاهما ثابت في حقه سبحانه<sup>(٣)</sup>.

وبناء على ما سبق فإن النور صفة ثابتة في حق الله تعالى وهي على ما يليق بجلاله سبحانه شأنها شأن بقية صفاته (٤).

وأما زعم ابن حجر أن النور بكل معانيه مستحيل على الله، فهو زعم باطل من وجوه، منها:

- أن قوله هذا مبني على ظن فاسد وهو أن النور المراد هو النور الواقع على الجدران المرئي في الشاهد، وليس الأمر كذلك، فإن هذا النور مخلوق منفصل عنه سبحانه وهو مختص بمحل دون آخر بخلاف نوره سبحانه (٥).
- ٢ أن النور جاء في أسمائه وهذا الاسم مما تلقته الأمة بالقبول وأثبته
   الأئمة في أسمائه سبحانه، ومحال أن يسمي الله نفسه نوراً وليس لـه

إسنادي أحمد ثقات»، والحديث صححه الألباني في تخريجه للسنة لابن أبى عاصم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله ﷺ: "إن الله لا ينام"، وفي قوله: «حجابه النور» (۱/ ١٦١) برقم (۲۹۳) من حديث أبي موسى الأشعرى ﷺ.

<sup>(</sup>۲) الفتاوی (٦/ ٣٨٦)، وانظر: مختصر الصواعق (٢/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) اجتماع الجيوش الإسلامية (ص٤٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: الفتاوى (٦/ ٣٧٤ ـ ٤٩٦)، اجتماع الجيوش الإسلامية (ص٤٤ ـ ٥٢)، الكافية الشافية مع شرحها لهراس (٢/ ١٠٥)، مختصر الصواعق المرسلة (٢/ ١٨٨ ـ ٢٠٥)، مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (٣/ ٩٩ ـ ١ ـ ٢، ١١٦ ـ ١١٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: مختصر الصواعق (٢/ ١٩٢).

نور ولا صفة النور ثابتة لـه<sup>(۱)</sup>.

- " أن النور صفة كمال وضده صفة نقص؛ ولهذا سمى الله نفسه نوراً وسمى كتابه نوراً وجعل لأوليائه النور ولأعدائه الظلمة فقال: ﴿الله وَلِيْ اللَّهِ اللَّهِ عَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيكَاؤُهُمُ اللَّهُ اللَّهُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَتِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧]، ولو كان الله غير متصف بالنور الذي هو صفة كمال للزم أن يتصف بالظلمة التي هي صفة نقص فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب (٢).
- أن إثبات النور لله تعالى هو قول الصفاتية كابن كلاب<sup>(۳)</sup> والأشعري وأئمة أصحابهما، والقول بإنكاره إنما هو قول الجهمية والمعتزلة، فقول ابن حجر: إن النور بكل معانيه مستحيل على الله مخالف لقول أئمته الأوائل من الأشاعرة، وإن كان متأخروهم على نفيه!!<sup>(٤)</sup>.

أما ما ذكره ابن حجر في قوله سبحانه: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [النور: ٣٥] من تفسير النور فيها بالهادي أو المنوّر أو المدبر فهي أقوال مأثورة عن السلف في تفسير الآية (٥٠)، وهي لا تنافي كون الله الله نوراً في نفسه.

يقول العلامة ابن القيم كلله: «القرآن والحديث وأقوال الصحابة صريح بأنه في نور السماوات والأرض.

ولكن عادة السلف أن يذكر أحدهم في تفسير اللفظة بعض معانيها

<sup>(</sup>١) انظر: مختصر الصواعق (٢/ ١٨٩). (٢) انظر: المصدر السابق (٢٠٢/٢).

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن سعيد القطان، أبو محمد، المعروف بابن كلاب، رأس الكلابية، وشيخ الأشعري، وافق المعتزلة في بعض أقواله، وأحدث بدعة الكلام النفسي في الإسلام، توفي سنة ٢٤٠هـ، انظر: سير أعلام النبلاء (١١/ ١٧٤ ـ ١٧٦)، طبقات الشافعية الكبرى (٢٩٩/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإبانة للأشعري (ص١١٧)، الفتاوى (٦/ ٣٧٩)، مختصر الصواعق المرسلة (٢/ ١٩٧٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير ابن جرير (٩/ ٣٢٠ ـ ٣٢١)، تفسير ابن أبي زمنين (٣/ ٢٣٥)، تفسير السمعاني (٣/ ٥٢٥)، تفسير البغوي (٦/ ٤٥)، تفسير ابن كثير (٣١٨ ـ ٣١٩).

ولازماً من لوازمها أو الغاية المقصودة منها، أو مثالاً ينبه السامع على نظيره، وهذا كثير في كلامهم لمن تأمله.

فكونه سبحانه هادياً لا ينافي كونه نوراً، وما ذكر... أنه بمعنى منوِّر... لا ينافي كونه في نفسه نوراً، وأن يكون النور من أسمائه وصفاته، بل يؤكد ذلك؛ فإن الموجودات النورانية نوعان: منها ما هو في نفسه مستنير ولا ينير غيره كالجمرة مثلاً فهذا لا يقال له نور، ومنها ما هو مستنير في نفسه وهو منير لغيره كالشمس والنار، وليس في الموجودات ما هو منور لغيره وهو في نفسه ليس بنور بل إنارته لغيره فرع كونه نوراً في نفسه»(١).

## > ٥ ـ صفة الصورة لله تعالى:

يرى ابن حجر أن الله على «لا صورة له ترى الله وتنزه جل وعلا»(۱) وأن قول النبي الله خلق آدم على صورته»(۱) وارد على سبب هو أن النبي الله رأى رجلاً يضرب عبده على وجهه فقال له الله ذلك، أي لا تضربه على وجهه فإن الله خلق وجه آدم على صورة هذا الوجه وآدم أبوك، فكيف تضرب وجها يُشْبِه وجه أبيك؟

فالضمير لغير مذكور دلَّ عليه قرينة الحال الخارجة وهو جائز، ويصح أن يكون الضمير لله تعالى كما هو ظاهر السياق وحينئذ يتعين أن المراد بالصورة الصفة، أي: أن الله خلق آدم على أوصافه من العلم والقدرة وغيرهما...

والحاصل: أن الحديث إن أعيد الضمير فيه لله وجب تأويله على ما هو معروف من مذهب الخلف الذي هو أحكم وأعلم، خلافاً لفرقة ضلُّوا عن الحق وارتكبوا عظائم من الجهة والتجسيم اللذين هما كفر عند كثير من

<sup>(</sup>۱) مختصر الصواعق (۱/۱۹۹)، وانظر: الفتاوى (۱/ ۳۹۰ ـ ۳۹۱)، تفسير سورة النور للشنقيطي (ص/۱۲۸).

<sup>(</sup>۲) المنح المكية (۲/ ۲۹۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب الاستئذان، باب بدء السلام (١٩٥٩/٤) برقم (٢٢٢٧)، ومسلم، كتاب الجنة، باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير (٢١٨٣/٤) برقم (٢٨٤١) من حديث أبي هريرة المنهاية به.

العلماء أعاذنا الله من ذلك بمنه وكرمه"(١).

#### التقويم:

صفة الصورة من الصفات الذاتية الثابتة لله تعالى بالأحاديث الصحيحة، منها:

قوله على في حديث رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة: «فيأتيهم الجبار في صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا...»(٢).

# وقوله ﷺ: «رأيت ربي في أحسن صورة» (٣٠).

قال الإمام الآجري كلله بعد ذكره لهذه الأحاديث: «هذه من السنن التي يجب على المسلمين الإيمان بها، ولا يقال فيها: كيف؟ ولم؟ بل تستقبل بالتسليم والتصديق وترك النظر كما قال من تقدم من أئمة المسلمين (3).

وقال الإمام ابن قتيبة كِلَلهُ: «الذي عندي ـ والله تعالى أعلم ـ أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، وإنما وقع الإلف لتلك

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الحديثية (ص٣٨٥)، وانظر: (ص٣٨١).

<sup>(</sup>٣) الحديث روي من حديث اثني عشر صحابياً، وأصحها حديث معاذ بن جبل الله فقد نقل ابن عدي في الكامل عن الإمام أحمد أنه قال عنه: "هذا أصحها". وحديث معاذ بن جبل الخي أخرجه الترمذي في السنن، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة ص (٥/ ٣٤٣) برقم (٣٢٣٥)، وأحمد (٣٢٦/٣٦) برقم (٢٢١٠٩)، وابن خزيمة في التوحيد (١/ ٥٤٢) برقم (٣٢١)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٠١)، والدارقطني في الرؤية (ص٨٠٣ ـ ٣١٥) برقم (٣٢١) برقم (٣٢١) من طرق عن معاذ بن جبل المنه مطولاً.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح...».

<sup>(</sup>٤) الشريعة (٣/ ١١٥٣).

لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع، ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد»(١).

وقول ابن حجر \_ غفر الله له \_ بأن الله ﷺ لا صورة له تُرى باطل من وجوه:

- ان الأحاديث الصحيحة قد جاءت بإثبات الصورة لله ﷺ، ووردت بألفاظ مختلفة كلها تؤكد أن المراد بها حقيقتها.
- ٢ أن القول بنفي الصورة عن الله يستلزم نفي وجوده؛ إذ «الصورة هي الصورة الموجودة في الخارج ولفظ (ص، و، ر) يدل على ذلك، وما من موجود من الموجودات إلا له صورة في الخارج... فيمتنع أن يكون قائماً بنفسه ليس له صورة يكون عليها؛ لأنه لابد لكل موجود من صفات تقوم به»(٢).
- ٣ أن القول بنفي الصورة عن الله يستلزم نفي رؤيته في الآخرة؛ إذ لا تُعقل رؤية إلا لما له صورة في الخارج تُرى، وابن حجر يثبت رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة \_ وإن كان إثباته لها على وفق معتقد الأشاعرة كما سيأتي \_(٣) فقوله بنفي الصورة عن الله وإثباته لرؤيته سبحانه في الآخرة تناقض منه.

وأما قول النبي ﷺ: «خلق الله آدم على صورته» فالذي عليه جمهور السلف ـ رحمهم الله ـ أن الضمير فيه راجع إلى الله تعالى، وخالف في ذلك بعض العلماء من أهل السنة والجماعة فنفوا رجوعه إلى الله واختلفوا في مرجعه (٤).

<sup>(</sup>١) تأويل مختلف الحديث (ص٢٢١).

<sup>(</sup>٢) بيان تلبيس الجهمية، القسم السادس، تحقيق اليحيى (٢/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص٦٢٥).

<sup>(3)</sup> انظر: تأویل مختلف الحدیث (ص(717))، التوحید لابن خزیمة ((701)، (701))، الشریعة ((701))، طبقات الحنابلة لأبي یعلی ((701))، بیان تلبیس الجهمیة، القسم السادس، تحقیق: الیحیی ((700))، مجموعة الرسائل والمسائل النجدیة ((700))، تعریف= (700))، عقیدة أهل الإیمان فی خلق آدم علی صورة الرحمن للتویجری ((700))، تعریف=

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله: «لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في هذا الحديث عائد إلى الله تعالى، فإنه مستفيض من طرق متعددة، عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك، ولكن لَمّا انتشرت الجهمية في المائة الثالثة، جعل طائفة الضمير فيه عائداً إلى غير الله تعالى، حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم، كأبي ثور (١١)، وابن خزيمة، وأبي الشيخ الأصبهاني (٢)، وغيرهم ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة السنة الله المناء السنة المناء السنة المناء السنة الله المناء السنة الله المناء السنة المناء السنة المناء السنة المناء السنة المناء السنة الله المناء السنة المناء المناء السنة المناء المناء المناء السنة المناء المناء

### ومما يؤيد القول بأن الضمير عائد إلى الله تعالى ما يلى:

۱ ـ أن الحديث ورد بعدة ألفاظ تدل على هذا القول وتؤيده، منها:
 أ ـ رواية: «خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً...»<sup>(3)</sup>.
 ب ـ رواية: «خلق الله آدم على صورة الرحمن»<sup>(6)</sup>.

<sup>=</sup> أهل الإيمان بصحة حديث صورة الرحمن للأنصاري، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان (٢/ ٣٩).

<sup>(</sup>۱) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي، أبو ثور البغدادي، ويكنى أيضاً أبا عبد الله، الإمام الحافظ المجتهد، صاحب الإمام الشافعي، وأحد الفقهاء المشهورين، توفي سنة ٧٤٠هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٧١/١٧).

 <sup>(</sup>۲) هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان، المعروف بأبي الشيخ، الإمام الحافظ، محدث أصبهان، من مؤلفاته: العظمة، والسنن، والفرائض، وغيرها، توفي سنة ٣٦٩هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٢/١٦)، شذرات الذهب (٣/٢).

<sup>(</sup>٣) بيان تلبيس الجهمية، تحقيق اليحيى (٣٩٦/٢ ـ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب الاستئذان، باب بدء السلام (٤/ ١٩٥٩) برقم (٢٢٢٧)، ومسلم، كتاب الجنة، باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم من أفئدة الطير (٤/ ٢١٨٣) برقم (٢٨٤١) من حديث أبي هريرة رهاية به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (١/ ٢٦٨) برقم (٢٦٨)، وابن أبي عاصم في السنة (ص٢٢٨) برقم (٢١٨)، وابن خزيمة في التوحيد (١/ ٨٥) برقم (٤١)، والآجري في الشريعة (٣/ ١١٥) برقم (٢٧٥)، والدارقطني في الصفات (ص٥٦، ٦٤) برقم (٤٥، ٤٦) برقم (٤١)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٣١٩)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٣/ ٣٢٤ - ٤٢٤) برقم ٢٧١)، والبيهقي في الأسماء والصفات (١٨/٢) من طرق عن جرير، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عمر عليها به.

جـ رواية: «من قاتل فليجتنب الوجه، فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن»(١).

٢ ـ أن القول بذلك هو الذي عليه جمهور السلف وأئمتهم ـ رحمهم الله
 ـ كأحمد وإسحاق<sup>(٢)</sup> وغيرهما، بل ورد عنهم الإنكار على من قال بخلافه
 وعده من الجهمية<sup>(٣)</sup>.

" \_ أن كل التأويلات التي ذكرها النفاة وتأولوا بها هذا الحديث لا تصح؛ فإنها «تارة يكون المعنى المحمول عليه النص فيها باطلاً، وتارة يكون غير دال عليه، وتارة يكون النص دالاً على نقيض ما يقوله المؤوّل، ومضاداً له، وتارة يجمع من ذلك ما يجمع، وهذا شأن أهل التحريف والإلحاد» (٤).

وما ذكره ابن حجر من رجوع الضمير إلى المضروب أو إلى الصفة من جملة تلك التأويلات الباطلة، وبيان ذلك كما يلي:

أما تأويل الحديث بأن الله خلق آدم على صورة المضروب، وإرجاع الضمير إليه فباطل من وجوه، منها:

والحديث صححه الإمام أحمد، والإمام إسحاق بن راهويه، والإمام الحاكم، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والحافظ الذهبي، والحافظ ابن حجر العسقلاني. انظر: بيان تلبيس الجهمية القسم السادس ت. اليحيى (٢/ ٤٥٨ ـ ٤٦٣)، ميزان الاعتدال (٤٥٨/٢)، فتح الباري (١٨٣/٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (۲/ ٥٣٦) برقم (١٢٤٣)، وابن أبي عاصم في السنة (ص ٢٣٠)، برقم (٤٩)، وأبو يعلى في (ص ٢٣٠) برقم (٤٩)، والدارقطني في الصفات (ص ٦٥) برقم (٤٩)، وأبو يعلى في إبطال التأويلات (٩٦/١) برقم (٨٢) من طرق عن ابن لهيعة، عن أبي يونس سليم بن جبير، عن أبي هريرة لله به.

قال الشيخ الألباني: «إسناده ضعيف، ورجاله ثقات غير ابن لهيعة، فإنه سيئ الحفظ، وإنما يصح الحديث بلفظ: «على صورته دون ذكر الرحمن»، لكن يشهد لها الرواية السابقة.

<sup>(</sup>٢) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن عبد الله بن مطر، التميمي، ثم الحنظلي، المروزي، أبو يعقوب المشهور بإسحاق بن راهويه، من أثمة السلف وعلمائهم، من مؤلفاته: المسند والتفسير والسنن في الفقه، توفي سنة ٢٣٨هـ انظر: سير أعلام النبلاء (٣٥٨/١١)، شذرات الذهب (٨٩/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: إبطال التأويلات (١/ ٨٨).

<sup>(</sup>٤) بيان تلبيس الجهمية، القسم السادس، تحقيق: عبد الرحمن اليحيى (٢/ ٤٨١).

- أن روايات الحديث الأخرى تنافي ذلك كرواية: "إن الله خلق آدم على صورة صورته طوله ستون ذراعاً..."، ورواية: "إن الله خلق آدم على صورة الرحمن"، ورواية: "إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته"؛ فإن هذه الروايات لم يسبق فيها شيء يصلح لعود الضمير على المضروب.
- ٢ ـ أن ما ذكر في سبب ورود الحديث من كون النبي على مر برجل يضرب وجه رجل آخر فقال: «لا تضربه فإن الله خلق آدم على صورته» زيادة
   لا أصل لها، ولا تعرف في شيء من كتب الحديث.
- " أن الله خلق آدم على صورة بنيه كلهم، فإفراد الضمير وتخصيصه بواحد منهم لم يتقدم له ذكر بأن الله خلق آدم على صورته في غاية البعد.
- ٤ أن ذرية آدم ﷺ خلقوا على صورة آدم، ولم يخلق آدم على صورهم، ومثل هذا يقال فيه: خلق الثاني المتأخر في الوجود والخلق على صورة الأول المتقدم في الوجود والخلق، ولا يقال: إنه خلق الأول على صورة الثاني المتأخر في الوجود، وعليه فلا يصح أن يقال: خلق الوالد على صورة ابنه أو على خلق ابنه، بل يكون هذا فاسداً في الكلام(١).

وأما تأويل الحديث بأن الله خلق آدم على أوصافه التي يتصف بها من العلم والقدرة وغيرهما، وإرجاع الضمير إلى الله بهذا الاعتبار فهو باطل أيضاً من وجوه، منها:

ا ـ أن الصورة: هي الصورة الموجودة في الخارج، ولفظ (صَورَ)
 يدل على ذلك، وما من موجود من الموجودات إلا له صورة في الخارج.

أما الصفة: فهي - في الأصل - مصدر وصفت الشيء، أصفه، وصفاً، ثم يسمون المفعول باسم المصدر صفة.

وعليه فتفسير الصورة بمجرد الصفة التي تقوم بالأعيان، كالعلم، والقدرة، فاسد؛ لأنه لا يوجد في الكلام أن قول القائل مثلاً: صورة فلان يراد بها مجرد الصفات القائمة به من العلم، والقدرة، ونحو ذلك، بل هذا من البهتان على اللغة وأهلها.

٢ ـ أن لفظ الصورة إن دل على صفة قائمة بالموصوف، أو على صفة قائمة بالذهن واللسان، فلا بد مع ذلك أن يدل على الصورة الخارجية.

٣ ـ أن لفظ الحديث نهى عن ضرب الوجه وعلل ذلك بأن الله خلق آدم على صورته، فلو كان المراد من الحديث مجرد خلق آدم على الصفات لم يكن للوجه بذلك اختصاص (١).

وقول ابن حجر إن الحديث إن أعيد الضمير فيه لله وجب تأويله على ما هو معروف من مذهب الخلف الذي هو أعلم وأحكم، وإطلاقه القول بالضلال على من أثبت الصورة حقيقة ولمزه بالتجسيم وإلزامه القول بالجهة، سبق الجواب عنه بما يغني عن إعادته (٢).

### • آراؤه في الصفات الفعلية:

#### > ١ \_ صفة الكلام:

يرى ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ أن «كلام الله اسم مشترك:

بين الكلام النفسي القديم: ومعنى إضافة الكلام له تعالى على هذا كونه صفة له.

وبين اللفظ المؤلف الحادث من السور والآيات \_ أي سواء قلنا إن ذلك اللفظ المؤلف هو لفظ جبريل أو لفظ النبي ﷺ \_: ومعنى إضافة الكلام إلى الله على هذا أنه مخلوق، ليس من تأليف المخلوقين.

وقد أجمع أهل السنة وغيرهم أنه لا يصح نفي كلام الله عن ذلك اللفظ المؤلف...»(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: بيان تلبيس الجهمية، القسم السادس، تحقيق: عبد الرحمٰن اليحيى (٢/ ٤٨٥ ـ ٥٣٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: (ص۳۰۲)، (ص۲۹۳)، (ص۳۰۸).

 <sup>(</sup>۳) الفتاوى الحديثية (ص۲۷۸)، وانظر: التعرف (ص٦٦)، فتح الإله (ص٣، ١٠٤، ١٠٥،
 (۳) ١٤٢).



ویعتقد ابن حجر \_ غفر الله له \_ أن «کلامه سبحانه. . . V یحد بزمن، ولا یشتمل علی حرف و V صوت» (۱).

ومع كون ابن حجر يقول بأن كلام الله نفسيٌ، وأنه بغير حرف ولا صوت؛ جوّز سماع كلامه سبحانه، فقال في سياقه لمذاهب الناس في سماع موسى لكلام الله: «ومذهب أهل السنة أن الله خلق له فهماً في قلبه، وسمعاً في أذنيه وسائر بدنه، سمع به كلام الله من غير صوت ولا حرف ولا واسطة»(٢)!.

# التقويم:

الكلام صفة ذاتية لله تعالى باعتبار أصلها، فعلية باعتبار أفرادها<sup>(٣)</sup>، وهي ثابتة لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة، والإجماع، والعقل.

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِّيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤].

وقسول هسبحانه: ﴿ فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِئ مِن شَلْطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ الْمُبُرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَنْمُوسَى إِنِّت أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ القصص: ٣٠].

وقـولـه جـل وعــلا: ﴿وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ٦].

ومن السُّنَّة: قوله ﷺ: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان...»(٤).

وقوله ﷺ: «يقول الله: يا آدم! فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار»(٥).

<sup>(</sup>۱) تنبيه الأخيار (ل۱۸). (۲) الفتاوي الحديثية (ص۲۷۷).

 <sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوى (٦/ ٢٩١ ـ ٢٩٢)، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (١/
 (١٧٤ - ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب كلام الرب قل يوم القيامة (٢٣٤٣/١) برقم (٢٥١٢)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة (٢٠٣/٢) برقم (١٠١٦) من حديث عدي بن حاتم الله عنه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿وَلَا نَفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ إِلَّا لِمَنْ آذِكَ لَمُ ﴾ [سبأ: ٢٣] (٤/ ٢٣٣٦) برقم (٧٤٨٣) من حديث أبي سعيد الخدري ﷺ به.

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة وأئمتها على إثبات صفة الكلام لله تعالى، ونقل إجماعهم غير واحد من أهل العلم(١).

يقول ابن حزم كَلَّلَهُ: «أجمع أهل الإسلام على أن الله تعالى كلم موسى، وعلى أن القرآن كلام الله، وكذا غيره من الكتب المنزلة والصحف»(٢).

وأما العقل: فإن الكلام صفة كمال، وضدها البكم والخرس صفة نقص، والبكم والخرس إن وجدت في المخلوق العاجز الضعيف كانت نقصاً بيناً، فكيف يصح إثباتها لمن له الكمال المطلق سبحانه؟ وكيف يهب عبده الكمال ويتصف بالنقص؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

ولقد جاء القرآن الكريم بتقرير هذا المعقول أحسن تقرير، فقال تعالى في العجل الذي اتخذه قوم موسى إلها يعبدونه من دون الله: ﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَهُ لَا يُكِلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا﴾ [الأعراف: ١٤٨]، وقال: ﴿أَفَلَا يَرُونَ أَلّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا﴾ [طه: ٨٩] فعاب العجل بكونه قد سُلب صفة الكلام، فدل على أن سلبها صفة نقص لا تليق بالإله المعبود، وما كان ليعيب إلههم الباطل، بما هو عيب فيه، تعالى وتقدس (٣).

وأهل السنة والجماعة يثبتون الكلام صفة قائمة بذات الله، ويقولون إنه لم يزل متكلماً ولا يزال، وأن كلامه تعالى متعلق بمشيئته واختياره، وأنه مسموع بالآذان حقيقة من غير توهم، وأنه بحرف وصوت، وأن القرآن الكريم من كلامه سبحانه بحروفه ومعانيه، تكلم الله به على الحقيقة (٤).

 <sup>(</sup>۱) ممن حكى الإجماع على ذلك الأشعري في رسالته لأهل الثغر (ص٢١٤)، وقوام السنة في الحجة (١/ ٣٣١، ٣٣٢)، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢/١٤).

<sup>(</sup>Y) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٣/ ١١).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (١/١٧٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: خلق أفعال العباد (ص١٣ ـ ٢٨)، الرد على الجهمية للدارمي (ص١٧١ ـ ١٨٦)، شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٢/٧٢٧ ـ ٣١٢)، عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني (ص١٦٥)، الحجة في بيان المحجة (٢/٧٢١ ـ ٢٣٠، ٢٥٣ ـ ٢٨٠)=

ومما سبق بيانه من دلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل على إثبات صفة الكلام لله تعالى، وسياق قول أهل السنة والجماعة فيها، يتبين مخالفة ابن حجر - غفر الله له - لهم فيما قرروه، وموافقته للأشاعرة في قولهم (١).

## وفيما يلي مناقشة كلامه، والرد عليه:

أولاً: الرد على قوله: إن كلام الله اسم مشترك بين الكلام النفسي القديم واللفظ الحادث:

يقرر ابن حجر أن كلام الله لفظ مشترك بين الكلام النفسي، واللفظ الحادث، ويريد بذلك أن كلام الله المضاف إليه نوعان:

الأول: كلام مضاف إليه إضافة صفة إلى موصوفها، وهو الكلام النفسي القديم.

والثاني: كلام مضاف إليه إضافة مخلوق إلى خالقه، وهو اللفظ المؤلف الحادث \_ سواء قيل إن مؤلف اللفظ جبريل أو محمد علي \_..

ويرى أن كلا النوعين يطلق عليهما كلام الله حقيقة لا مجازاً، وهو بهذا يوافق جمهور الأشاعرة المتأخرين (٢٠).

والجواب عن قوله من وجوه:

<sup>(</sup>۱) انظر: الإنصاف للباقلاني (ص۲۷، ۳۷)، الإرشاد للجويني (ص۱۰۵ ـ ۱۳۱)، الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص۸۳)، المحصل للرازي (ص۱۷۱، ۱۸۶ ـ ۱۸۲)، الأربعين له (۱/ ۲۶۶ ـ ۲۵۸)، أصول الدين للبغدادي (ص۱۰۳ ـ ۱۰۷)، المواقف للإيجي (ص۲۹۳)، وشرحها للجرجاني (۸/ ۹۱ ـ ۱۰۶)، غاية المرام للآمدي (ص۸۸ ـ ۱۲۰)، تحفة المريد للباجوري (ص۷۲).

<sup>(</sup>٢) انظر المصادر السابقة.

ا - أن حقيقة الكلام تتضمن اللفظ والمعنى، فالكلام «اسم عام لهما جميعاً يتناولهما عند الإطلاق؛ وإن كان مع التقييد يراد به هذا تارة، وهذا تارة»(١).

يقول شيخ الإسلام كَثَلَة: "عامة ما يوجد في الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمة، بل وسائر الأمم عربهم وعجمهم من لفظ الكلام... فإنه عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى جميعاً، لشموله لهما، ليس حقيقة في اللفظ فقط \_ كما يقوله قوم \_ ولا في المعنى فقط \_ كما يقوله قوم \_ ولا مشتركاً بينهما \_ كما يقوله قوم \_ ولا مشتركاً في كلام الآدميين وحقيقة في المعنى في كلام الله \_ كما يقوله قوم \_ "(1).

٢ ـ أن ما اصطلح الأشاعرة على تسميته كلاماً نفسياً ليس كلاماً في اللغة ولا في الشرع، ويؤيد ذلك ما يلي:

أ ـ انعقاد الإجماع على عدم كونه كلاماً؛ فإن «الكلام... إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظاً ومعنى، ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع، ثم انتشر»(٣).

يقول العلامة السجزي (٤) كَالله: «اعلموا ـ أرشدنا الله وإياكم ـ أنه لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب... والأشعري... في أن الكلام لا يكون إلا حرفاً وصوتاً ذا تأليف واتساق وإن اختلفت به اللغات...

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوی (۱۲/۲۷)، وانظر: الرد علی من أنكر الحرف والصوت للسجزی ( $- ^{\Lambda \circ}$ )، مسألة القرآن لابن عقیل ( $- ^{\Lambda \circ}$ )، البرهان فی بیان القرآن لابن قدامة ( $- ^{\Lambda \circ}$ )، التسعینیة (۲/  $- ^{\Lambda \circ}$ )، مجموع الفتاوی ( $- ^{\Lambda \circ}$ ).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى (١٢/ ٤٥٦ \_ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (٢٠٢/١).

<sup>(</sup>٤) هو عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد بن محمد بن حاتم الوايلي البكري، السجزي، أبو نصر، إمام سلفي، من مؤلفاته: الإبانة في الرد على الزائغين في مسألة القرآن، الرد على من أنكر الحرف والصوت، توفي سنة ٤٤٤ه.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٧/ ٢٥٤)، شذرات الذهب (٣/ ٢٧١).

فالإجماع منعقد بين العقلاء على كون الكلام حرفاً وصوتاً، فلما نبغ ابن كلاب وأضرابه وحاولوا الرد على المعتزلة من طريق مجرد العقل، وهم لا يخبرون أصول السنة، ولا ما كان السلف عليه. . . خرقوا الإجماع المنعقد بين الكافة المسلم والكافر»(١).

u أن هذا القول بدعة حادثة بعد انقضاء القرون المفضلة؛ «فيمتنع أن يكون الكلام الذي هو أظهر صفات بني آدم. . . لم يعرفه أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم، حتى جاء من قال فيه قولاً لم يسبقه أحد من المسلمين، ولا غيرهم»(٢).

وقد اعترف الشهرستاني \_ وهو من أئمة الأشاعرة \_ بأن الأشعري ابتدع قولاً ثالثاً بعد قول أهل السنة وقول المعتزلة فقال: «أبدع الأشعري قولاً ثالثاً وقضى بحدوث الحروف، وهو خرق الإجماع، وحكم بأن ما نقرأه كلام الله مجازاً لا حقيقة وهو عين الابتداع، فهلا قال ورد السمع بأن ما نقرأه ونكتبه كلام الله تعالى دون أن يتعرض لكيفيته وحقيقته»(٣).

ونحوه ما قاله الرازي: «... وذلك كلام النفس الذي لم يقل به أحد إلا أصحابنا»(٤).

ج ـ أن الأشاعرة القائلين بالكلام النفسي لم يتصوروا ماهيته وعجزوا عن بيانه بتعريف منضبط.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّهُ: «الكلام القديم النفساني الذي أثبتموه، لم تثبتوا ما هو بل ولا تصورتموه، وإثبات الشيء فرع عن تصوره، فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أن يثبته؟

<sup>(</sup>۱) الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص۸۰ ـ ۸۲)، وانظر: مسألة في القرآن لابن عقيل (ص۲۰، ۲۰)، حكاية المناظرة في القرآن لابن قدامة (ص۲۲)، الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم له أيضاً (ص٤٠)، التسعينية (٢/ ٦٨٥ ـ ٦٩٠)، درء التعارض (٢/ ٨٣ ـ ٨٣)، الاستقامة (١/ ٢١٤).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۷/ ۱۳۳)، وانظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت (0.04 - 0.04)، الصراط المستقيم (0.04 - 0.04)، التسعينية (0.04 - 0.04)، الصراط المستقيم (0.04 - 0.04)، التسعينية (0.04 - 0.04)،

 <sup>(</sup>٣) نهاية الإقدام (ص٣١٣).
 (٤) المحصول (٤/ ٢٢٤).

ولهذا كان أبو سعيد بن كلاب \_ رأس هذه الطائفة وإمامها في هذه المسألة \_ لا يذكر في بيانها شيئاً يعقل، بل يقول: هو معنى يناقض السكوت والخرس إنما يتصوران إذا تصور الكلام»(١).

ومما يؤكد ذلك اعتراف كثير من الأشاعرة بعجزهم عن تصور الكلام النفسي، والإجابة عما يرد عليه (٢٠).

د ـ أن الأدلة التي ساقها الأشاعرة على قولهم بأن حقيقة الكلام معنى قائم بالنفس لا يصح الاستدلال بها؛ لكونها إما مطعوناً في ثبوتها، أو غير مُسَلَّم بدلالتها (٣).

" \_ أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة قد تواترت بإثبات الكلام، والقول، والمناداة، والمناجاة، والصوت، والحرف لله تعالى، وتنوع ذلك بتنوع الزمان بين الماضي والحاضر والمستقبل، وهذا كله يدل دلالة ظاهرة على أن كلام الله كلام حقيقي، وأن القول بأن كلامه كلام نفسي باطل(3).

٤ ـ أن القرآن الكريم مُعجِز ومُتحدى به، ومعلوم أن الكلام النفسي
 لا يتصور معارضته ولا يتحدى به، فليس هذا الإعجاز والتحدي إلا بالقرآن
 العربي الذي هو كلام الله لفظاً ومعنى (٥).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲/۲۹۲).

 <sup>(</sup>۲) انظر: ما ذكره الآمدي في أبكار الأفكار (۱/ ٤٠٠)، والإيجي فيما نقله عنه الجرجاني ووافقه عليه في شرح المواقف (۱۰۳/۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص٨١). وما بعدها، مسألة القرآن لابن عقيل (ص١١٢) وما بعدها، البرهان في بيان القرآن (ص٧٨ ـ ٨١)، الصراط المستقيم (ص٤١)، مجموع الفتاوى (٦/ ٢٩٦ ـ ٢٩٧)، الصواعق المرسلة (١/ ٣٤٩ ـ ٣٤٥)، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (١/ ١٩٩ ـ ٢٠٤)، بدعة الكلام النفسي للخميس (ص٣١) وما بعدها، العقيدة السلفية في كلام رب البرية للجديع (ص٣٢٥ ـ ٤١٠).

 <sup>(</sup>٤) نظر: مسألة القرآن لابن عقيل (ص٩٥ \_ ٦٤)، درء التعارض (٢/٩٣)، مجموع الفتاوى
 (٦/ ٥٣٠ \_ ٥٣١)، مختصر الصواعق (٢/٧٢٧ \_ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: مسألة القرآن لابن عقيل (ص٥١، ٥٢)، الصراط المستقيم (ص٢٢)، البرهان في بيان القرآن (ص٣٠ ـ ٣١، ٧٠)، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (١/٣٠٣).

وكون القرآن الكريم بألفاظه ومعانيه معجزاً ومتحداً به دون الكلام النفسي قد اعترف به غير واحد من الأشاعرة والماتريدية، وعده بعضهم مشكلاً على قول الأشعري وأصحابه(١).

٥ - أن الكلام النفسي شيء معدوم محض لا وجود له ولا عبرة به، فلا تتعلق به الأحكام لا نفياً ولا إثباتاً، ولا إيجاباً ولا سلباً؛ لأنه إن قُدر تصوره فهو من قبيل حديث النفس وخواطرها ووساوس القلب وهواجس الصدور، فلا يحل به حرام ولا يحرم به حلال، ولا يدخل به المرء في الإسلام ولا يخرج به عن الإسلام إلى الكفر ولا يقع به الطلاق ولا العتاق، ولا تفسد به الصلاة بالاتفاق(٢).

ولهذا يقول الزركشي (٣) مقراً بذلك: «واعلم أنه لم يفرع أئمتنا على الكلام النفسي، ولا اعتبروه بمجرده في إثبات العقود، ولا في فسخها، ولم يوقعوا العتاق، والطلاق بالنية؛ وإن صمم بقلبه؛ لأن النية غير المنوي، فلا يستلزم أحدهما الآخر...»(٤).

7 - أن القول بذلك يلزم منه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، ومن تلك اللوازم: تشبيه الله بالأخرس، والقول بنفي الحرف والصوت وأنه سبحانه يتكلم بمشيئته واختياره، وجعل القرآن العربي ليس من كلام الله الذي تكلم به، وأن يكون القرآن والتوراة والإنجيل كلها بمعنى واحد والاختلاف بينها بحسب التعبير عنها باللغات (٥).

<sup>(</sup>۱) كالإيجي فيما نقله عنه الجرجاني في شرح المواقف (۱۰۳/۸ \_ ۱۰۶)، عن مقالة له مفردة في تحقيق كلام الله، والجرجاني في شرح المواقف (۱۰۳/۸ \_ ۱۰۶)، والعصام في حاشيته على شرح العقائد النسفية (ص۱۸۸ \_ ۱۸۹).

 <sup>(</sup>۲) انظر: البرهان في بيان القرآن (ص۷۷)، الإيمان لابن تيمية (ص۱۳۱ ـ ۱۳۲)، مجموع الفتاوى (٧/ ۱۳۷ ـ ۱۳۸)، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن بهادر بن عبد الله، بدر الدين، المشهور بالزركشي، أشعري شافعي، من مؤلفاته: البحر المحيط في أصول الفقه، والبرهان في علوم القرآن وغيرها، توفي سنة (١٧٩٤هـ). انظر: الدرر الكامنة (١٤/٤)، وشذرات الذهب (٦/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط (٢/ ٦٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: درء التعارض (٢/ ١١٤ ـ ١١٥) (٦/ ٢٨٨)، مختصر الصواعق المرسلة (٢/ ٢٩٤ ـ ٢٩٥).

وقد اعترف بلزوم هذه اللوازم الباطلة لمن قال بالكلام النفسي بعض أئمة الأشاعرة (١٠)، والتزمها قوم منهم، ونفاها آخرون بما لا يدفع لزومها.

٧ ـ أن القول بذلك قد أفضى إلى القول بخلق القرآن العربي ـ أي ألفاظ القرآن \_ وأنه لفظ جبريل على أو محمد المعلى الله وهو ما صرح به ابن حجر في كلامه السابق.

والقول بخلق القرآن \_ أي ألفاظه \_ هو ما استقر عليه مذهب الأشاعرة، وقال به جمهورهم، وينقضه ما أورده الأشاعرة أنفسهم على المعتزلة في قولهم بخلق القرآن؛ إذ ما أوردوه وارد عليهم، وما استشهدوا به على بطلان قولهم شاهد ببطلان قولهم أيضاً؛ فإن المعتزلة قالوا بخلق القرآن كله لفظاً ومعنى، والأشاعرة قالوا بخلق اللفظ دون المعنى، فهم متفقون على القول بخلق ألفاظ القرآن "، ولهذا صرح بعضهم بكون الخلاف بينهم وبين المعتزلة خلافاً لفظياً (٤).

وأما القول بأن ألفاظ القرآن إنما هي ألفاظ جبريل الله أو محمد الله فهو قول لمتأخري الأشاعرة دون أبي الحسن الأشعري، وقولهم بذلك من أظهر الأدلة على بطلان القول بالكلام النفسي؛ لما فيه من مشابهة الكفار ومضاهاة المشركين الذين كانوا يقولون: ﴿إِنَّ هَٰذَاۤ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ۞﴾ [المدثر: ٢٥](٥).

# ثانياً: الرد على قوله: إن كلام الله بغير حرف ولا صوت:

قول ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ بأن كلام الله بغير حرف ولا صوت

<sup>(</sup>١) انظر: ما ذكره الإيجي فيما نقله عنه الجرجاني في شرح المواقف ووافقه عليه (٨/ ١٠٣ ـ ١٠٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: الإنصاف للباقلاني (ص۲۷، ۳۷)، الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص۳۷)، أصول الدين للبغدادي (ص۱۰٦ ـ ۱۰۷)، المواقف للإيجي (ص۲۹۳)، تحفة المريد للباجوري (ص۹٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: مسألة القرآن لابن عقيل (ص٥١)، المناظرة في القرآن (ص٣٤)، الصراط المستقيم (ص٣٨)، البرهان في بيان القرآن (ص٥٥، ٩٦)، التسعينية (٦١٨/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح المواقف للجرجاني (٨/ ٩٣)، شرح العقائد العضدية للدواني (ص٥٨٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: البرهان في بيان القرآن (ص٨١ ـ ٨٧)، مجموع الفتاوى (٢٦/٢٢ ـ ٢٦٢، ٢٠٠ . ١٩٠٠) (٥٠/ ٢٦٢ ـ ٢٠٠).

**\*\*\*** 

مبني على قوله بأن كلام الله الذي هو صفته هو المعنى النفسي القديم القائم بذاته دون اللفظ المؤلف الحادث، وقد سبق أن قوله هذا باطل؛ ولا ريب أن ما بني على باطل فلا بد أن يكون باطلاً.

وابن حجر حينما قرر ذلك قرره تبعاً للأشاعرة الذين قالوا بقولهم هذا ليسلم لهم القول بأن كلام الله هو المعنى النفسي القديم القائم بذاته، وأنى لهم ذلك، وقد استدلوا على قولهم بشبه عقلية باطلة ظنوها أدلة عارضوا بها دلالة النقل الصحيح، وناقضوا بها دلالة العقل الصريح(١).

ولن أورد هنا ما استدلوا به، أو أناقشهم فيه؛ إذ المقام ليس مقاماً للرد على أدلتهم من جهة، ولكون أهل السنة والجماعة قد أشبعوا الكلام في هذه المسألة وردوا على المخالفين فيها بما يغني عن الإطالة من جهة أخرى (٢).

وإنما المقصود هنا مناقشة ابن حجر في قوله هذا مناقشة مجملة وفق ما ذكره هو لا ما ذكره غيره.

وعليه فيجاب عن قول ابن حجر بنفي الحرف والصوت عن كلام الله تعالى بما يلى:

١ - أن القول بأن كلام الله بصوت وحرف هو مقتضى الأدلة من
 الكتاب والسنة، ودلالتهما على ذلك من وجوه:

أ ـ أن النصوص قد أثبت المناجاة والمناداة لله تعالى، كقوله سبحانه: ﴿ وَنَكَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نِجَيًّا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) انظر: الإرشاد للجويني (ص۱۲۱)، الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص۷۶ ـ ۷۰)، المواقف للإيجي (ص۲۹۳ ـ ۲۹۳)، وشرحها للجرجاني (۸/ ۹۲ ـ ۹۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي (ص ٨٠) وما بعدها، الرد على من يقول (ألم) حرف لينفي الألف واللام والميم عن كلام الله الله الله الله المعادة (ص ٣١) وما بعدها، الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم لابن قدامة، مسألة الحرف والصوت في كلام الله د. الخميس.

<sup>(</sup>٣) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص١٦٦)، مسألة القرآن لابن عقيل=

ب ـ أن النصوص قد دلت على أن الله متكلم، وأن كلامه مسموع كقوله تعالى: ﴿فَأَجِرُهُ حَتَى يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِ ﴾ [التوبة: ٦]، والمسموع لا يكون إلا صوتاً (١).

جـ أن النصوص قد دلت على أن آيات القرآن حروف، والقرآن كلام الله بالإجماع، فدل ذلك على أن كلام الله بحرف، قال تعالى: ﴿الْمَ وَلَا الله بالإجماع، فدل ذلك على أن كلام الله بحرف، قال تعالى: ﴿الْمَ ذَلِكَ ٱلْكَنَابُ لَا رَبِّ فِيهِ هُدَى لِلْمُنَقِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وقال باللهِ وقال باللهُ وعلا: ﴿النَّمَ الْكِنَابُ أَنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف: ١، ٢]، وقال جلَّ وعلا: ﴿النَّ قِلْكَ مَايَتُ ٱلْكِنَابِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِيونَى: ١]، ونحوها (٢).

د \_ أن النصوص جاءت بإطلاق الحرف على كلام الله (٣) كقوله ﷺ: «أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته (٤)، وقوله ﷺ: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: (ألم) حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف».

٢ ـ أن الناس قد أجمعوا قبل ظهور البدع على أن كلام الله تعالى

<sup>= (</sup>ص١٠٨)، الصراط المستقيم لابن قدامة (ص٤٧)، مجموع الفتاوى (٦/ ٥٣٠ ـ ٥٣١).

<sup>(</sup>۱) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص١٦١، ١٦٥)، الصراط المستقيم (ص٤١)، حكاية المناظرة في القرآن (ص٤٠ ـ ٤١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص١٥٤)، الصراط المستقيم (ص٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص٨١، ٨٢)، الصراط المستقيم (ص٣٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل الفاتحة (١/٥٥٤) برقم (٨٠٦)، من حديث ابن عباس الله به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ماله من الأجر (٥/ ١٦١)، برقم (٢٩١٠)، والبخاري في التاريخ (١/ / ٢١٦)، وابن مندة في الرد على من يقول (ألم) حرف (ص٥٤)، رقم: (١٤) من طريق محمد بن كعب القرظي عن ابن مسعود ﷺ به.

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه».

وقد أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص٢٧٩) برقم (٨٠٨)، وابن أبي شيبة (١٠/٢٦٢)، والطبراني (٩/ ١٤٠) موقوفاً من كلام ابن مسعود ﷺ.

انظر: كتاب الرد على من يقول (ألم) حرف وذيله للجديع ففيه جمع لطرقه وبيان لمخارجه.

بحرف وصوت، حتى نبغ ابن كلاب فأحدث القول بأن كلام الله تعالى معنى نفسي ليس بحرف ولا صوت \_ وقد سبق نقل كلام أهل العلم في ذلك واعتراف بعض أئمة الأشاعرة به بما يغني عن إعادته \_.

٣ ـ أن الكلام الحقيقي هو المنتظم من الحروف المسموعة الدال على المعاني المقصودة، وأما الكلام الذي يدعي الأشاعرة ـ ومنهم ابن حجر ـ ثبوته، ويزعمون أنه معنى نفسي قائم بالذات ليس بحرف ولا صوت فإنه غير معقول، وليس له حقيقة في الشرع ولا في اللغة (١).

٤ ـ تناقض الأشاعرة ـ ومنهم ابن حجر ـ وخرقهم لإجماع الأمة الذي وافقوها عليه، ووقوعهم فيما أقروا إجماع الأمة على تحريمه، وبيان ذلك:

أ ـ أن الأمة مجمعة ـ ومنهم الأشاعرة ـ على أن ما بين دفتي المصحف كلام الله، وقد اتفق أهل العلم وجمهور الأمة على أن القرآن سور وآيات وحروف (٢).

ب \_ أن الأمة مجمعة \_ ومنهم الأشاعرة \_ على أن من أنكر حرفاً من كتاب الله فهو كافر، ولا شك أن كتاب الله متضمن لكلامه، فدل ذلك على إجماعهم على أن كلام الله حروف، وعلى تحريم إنكار حرف منه وكفر من قال بذلك (٣).

ثالثاً: الرد على قوله: إن المراد بسماع كلام الله خلق فهمه في القلب وسمعه في الآذان، لا سماعه حقيقة:

لما كانت الأدلة من الكتاب والسنة تدل على أن كلام الله مسموع، والمسموع لا يكون إلا صوتاً، والصوت لا يكون إلا حرفاً، لزم الأشاعرة \_ ومنهم ابن حجر \_ القول بأن كلام الله بصوت وحرف، وحينئذ اختلفوا في

<sup>(</sup>١) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص٨١ ـ ٨٢)، الصراط المستقيم (ص٣٨).

 <sup>(</sup>۲) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص١٦٧)، الصراط المستقيم (ص٣٦)، البرهان في بيان القرآن (ص٥٦)، رسالة في القرآن وكلام الله لابن قدامة أيضاً (ص١٦٥).

 <sup>(</sup>٣) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص١١٠)، الصراط المستقيم (ص٣٦)، البرهان في بيان القرآن (ص٥٥)، رسالة في القرآن وكلام الله (ص١٦٥).

الجواب عن ذلك (١) ، فكان منهم من تأول سماع كلام الله بخلق فهمه في القلب وسمعه في الآذان لا سماعه حقيقة، وهو القول الذي ارتضاه ابن حجر وعزاه إلى أهل السنة يريد بهم من قال به من الأشاعرة.

والحق أن كلام الله بصوت وحرف، وأنه مسموع على الحقيقة تارة بلا واسطة، وتارة من المبلغ عنه.

يقول العلامة ابن القيم كله: «قال أهل السنة والحديث: يسمع كلامه سبحانه منه تارة بلا واسطة كما سمعه موسى وجبرائيل وغيره، وكما يكلم عباده يوم القيامة، ويكلم أهل الجنة، ويكلم الأنبياء في الموقف، ويسمع من المبلغ عنه كما سمع الأنبياء الوحي من جبرائيل تبليغاً عنه، وكما سمع الصحابة القرآن من الرسول على عن الله، فسمعوا كلام الله بواسطة المبلغ، وكذلك نسمع نحن بواسطة التالي...»(٢).

وأما ما ذكره ابن حجر من كون معنى سماع كلامه سبحانه خلق فهمه في القلب وسمعه في الآذان لا سماعه حقيقة، وعزوه ذلك إلى أهل السنة فهو باطل من وجوه:

ا ـ أن تأويل سماع كلام الله بخلق فهمه في القلب مُعَارض بما ورد في النصوص من التفريق بين الإيحاء إلى سائر النبيين وبين تكليم الله لموسى كقوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالنِّبِيِّئَنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالنِّبِيِّئِنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالنِّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْمَلُونَ وَالنَّسَاءِ وَيُولُسَّ وَوَهُ وَلُولُكُ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَهِ وَالنساء: ١٦٣ ـ ١٦٤].

«ففرق بين إيحائه إلى سائر النبيين، وبين تكليمه لموسى... فلو كان تكليمه لموسى الهاما، ألهمه موسى من غير أن يسمع صوتاً، لم يكن فرق بين الإيحاء إلى غيره والتكليم له؛ فلما فرق القرآن بين هذا وهذا، وعُلم بإجماع الأمة ما استفاضت به السنن عن النبي على من تخصيص موسى

<sup>(</sup>١) انظر: أبكار الأفكار (١/٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) مختصر الصواعق المرسلة (٢/ ٣٣٠ ـ ٣٣١).

بتكليم الله إياه، دل ذلك على أن الذي حصل له ليس من جنس الإلهامات وما يدرك بالقلوب، إنما هو كلام مسموع بالآذان، ولا يسمع بها إلا ما هو صوت»(١).

٢ ـ أن هذا التأويل مُعَارَض بأقوال السلف ـ رحمهم الله ـ «فإن مفسري القرآن، وأهل السنة والآثار، وأتباعهم من السلف كلهم متفقون على أن الله كلم موسى بصوت، كما في الآثار المعروفة عنهم في الكتب المأثورة عن السلف. . . »(٢).

٣ ـ أن هذا التأويل «معلوم الفساد بالضرورة، وإنما ألجأ إليه القائلون
 به ما تقدم من الأصول التي استلزمت هذه المحاذير، وإذا انتفى اللازم
 انتفى الملزوم»(٣).

وأما عزو ابن حجر هذا القول إلى أهل السنة فهو متعقب بكونه ليس قولاً لهم وإنما هو من أقوال الأشاعرة، والأشاعرة ليسوا من أهل السنة المحضة، وبكونه ليس مُسَلماً لديهم جميعاً بل إن منهم من اعترض عليه، وأعرض عنه (3).

وجملة القول أن ما قرره ابن حجر \_ غفر الله لـه \_ في كلام الله تعالى مما تابع فيه متأخري الأشاعرة، وهو مُعَارَض بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل، واعتراض أثمة الأشاعرة أنفسهم عليه فضلاً عن غيرهم.

## ٢ \_ صفة النزول:

يرى ابن حجر - غفر الله له - استحالة اتصاف الله تعالى بالنزول «لتعاليه سبحانه عن الحركة والجهة والجسمية ولوازمها، فوجب تأويل ذلك إما إجمالاً بأن ينزه الله عن ظاهره ويفوض علم حقيقة المراد به إليه تعالى وهو مذهب أكثر السلف وهو أسلم، وإما تفصيلاً بأن يبين بنزول أمره مثلاً كما تقرر وهو مذهب بعض السلف كمالك وجعفر الصادق في الآخرين

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (٦/ ٥٣١ ـ ٥٣١).(۲) المصدر السابق (٦/ ٥٣١).

<sup>(</sup>۳) درء التعارض (۲/۱۱۵).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح المقاصد (٤/ ١٥٥ ـ ١٥٧).

وأكثر الخلف وهو أعلم...»(١).

ويؤول ابن حجر الأحاديث الدالة على نزول الله سبحانه بنزول أمره أو بعض ملائكته، حيث يقول: «نزول الله كناية عن نزول رحمته أو بعض ملائكته؛ لتعاليه تبارك وتعالى عن الجهة والمكان والجسم والزمان تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً»(٢).

### التقويم:

النزول صفة فعلية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.

فأما الكتاب: «فمما يعتبر به من كتاب الله ﴿ لَيْ فَي النزول، ويحتج به على من أنكره قوله تعالى: ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْفَكَامِ وَالْمَلَيْكُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْفَكَامِ وَالْمَلَيْكُمُ اللَّهُ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

وقوله: ﴿ وَجَآءً رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفًّا صَفًّا ١٤٠ [الفجر: ٢٢].

وهذا يوم القيامة إذا نزل الله ليحكم بين العباد... فالذي يقدر على النزول يوم القيامة من السماوات كلها ليفصل بين عباده، قادر على أن ينزل كل ليلة من سماء إلى سماء (٣).

وأما السُّنَّة: فقد تكاثرت الأحاديث عن النبي على في إثبات صفة النزول لله تعالى، وعدها غير واحد من أهل العلم كالحافظ ابن عبد البر<sup>(3)</sup>، والعلامة عبد الغني المقدسي<sup>(0)(7)</sup>، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٧)، وتلميذه ابن القيم (٨)،

<sup>(</sup>١) فتح الإله بشرح المشكاة (ص٢٣٦)، وانظر: الزواجر (٩٩/١).

<sup>(</sup>٢) الإيضاح والبيان (ل٥/أ).

<sup>(</sup>٣) انظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص٧٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: التمهيد (٧/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٥) هو عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي، الدمشقي، الصالحي، إمام سلفي، من مؤلفاته: الاقتصاد في الاعتقاد، كتاب التوحيد، التوكل وسؤال الله في وغيرها، توفي سنة ٦٠٠هـ، انظر: سير أعلام النبلاء (٢١/٤٤٣)، شذرات الذهب (٤٤٣/٢١).

<sup>(</sup>٦) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد له (ص١٠٠).

<sup>(</sup>۷) انظر: شرح حدیث النزول له (ص۲۹، ۱٤۷، ۳۲۳).

<sup>(</sup>٨) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (٢/ ٢٢١، ٢٣٠).



والحافظ الذهبي (١) من قبيل المتواتر، واهتم عدد منهم بإحصاء رواتها (٢).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك: «أحاديث النزول متواترة عن النبي على ، رواها أكثر من عشرين نفساً من الصحابة بمحضر بعضهم من بعض، والمستمع لها منهم يصدق المحدث بها ويقره، ولم ينكرها أحد منهم، ورواها أئمة التابعين، وأودعوه كتبهم، وأنكروا على من أنكره» (٣).

وأما الإجماع: فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات صفة النزول لله تعالى، ونقل إجماعهم على ذلك أكثر من تسعة عشر إماماً (٤)، منهم الإمام الشافعي كَلَّهُ الذي ينتسب إليه ابن حجر ويتمذهب بمذهبه، حيث يقول: «القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل: سفيان ومالك وغيرهما، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء، وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء» (٥).

ونزول الرب على الثابت له بالأدلة المتقدمة على تسعة أنواع هي:

<sup>(</sup>١) انظر: العلو (١/ ٧٠٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح أصول الاعتقاد للالكائي (۳/ ٤٨١)، رد الدارمي على بشر (١/ ٤٩٧)، النزول للدارقطني (ص ٢٥) وما بعدها، مختصر الصواعق (٢/ ٢٢١، ٢٣٠)، الأربعين في صفات رب العالمين للذهبي (ص ٧٠).

<sup>(</sup>٣) التسعينية (٣/٩١٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: صفة النزول الإلهي للجعيدي (ص٢٢٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الهكاري في اعتقاد الإمام الشافعي (ص١٦) برقم (٤) من طريق أبي يعلى الخليل بن عبد الله الحافظ، عن أبي القاسم بن علقمة الأبهري، عن عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، عن أبي شعيب، وأبي ثور، عن أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي به.

ومن طريقه أخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص١٢٣) برقم (١٠٨)، والذهبي في العلو (١٠٥/) برقم (٤٠٤)، وابن القيم العلو (١٠٥٥) برقم (١٠٥)، وابن القيم في الجيوش (ص١٦٥)، والذهبي في الأربعين (ص٤٢، ٧٠) برقم (١٥، ٥٧)، والسيوطي في الأمر بالاتباع (ص٣١٣).

نزوله سبحانه إلى سماء الدنيا كل ليلة، وعشية عرفة، وليلة النصف من شعبان، وبعد أن ينادي المنادي بين يدي الساعة، ونزوله تعالى إلى الأرض بين النفختين في الصور، ويوم القيامة، ونزوله جل وعلا من العرش إلى الكرسي يوم القيامة، ونزوله على القنطرة يوم القيامة، ونزوله جل في علاه لأهل الجنة (١).

يقول الإمام الدارمي (٢) كُلُهُ بعد سياقه لأحاديث النزول الدالة على هذه الأنواع: «فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن، وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا، ولا ينكرها منهم أحد، ولا يمتنع من روايتها، حتى ظهرت هذه العصابة فعارضت آثار رسول الله على برد، وتشمروا لدفعها بجد، فقالوا: كيف نزوله هذا؟ قلنا: لم نكلف معرفة كيفية نزوله في ديننا ولا تعقله قلوبنا وليس كمثله شيء من خلقه فنشبه منه فعلاً أو صفة بفعالهم وصفتهم، ولكن ينزل بقدرته ولطف ربوبيته كيف يشاء، فالكيف منه غير معقول، والإيمان بقول رسول الله على في نزوله واجب» (٣).

وعليه فإن النزول ثابت لله تعالى على ما يليق بجلاله، وأما التشغيب عليه بما ذكره ابن حجر من لزوم الحركة والانتقال والجسمية فهو مردود.

يقول العلامة ابن القيم كَالله: «لفظ الحركة والانتقال والجسم... ونحو ذلك من الألفاظ التي تحتها حق وباطل، فهذه لا تقبل مطلقاً ولا ترد مطلقاً، فإن الله سبحانه لم يثبت لنفسه هذه المسميات ولم ينفها عنه، فمن أثبتها مطلقاً فقد أخطأ، فإن معانيها منقسمة إلى ما يمتنع إثباته لله، وما يجب إثباته له.

<sup>(</sup>١) انظر: أدلة هذه الأنواع وتخريجها في صفة النزول الإلهي للجعيدي (ص٥٦ ـ ١٥١).

<sup>(</sup>٢) هو عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي، محدث حافظ، من أئمة السلف وأعلامهم، من مؤلفاته: الرد على الجهمية، والرد على بشر المريسي، توفي سنة ٢٨٠ه.

انظر: سير أعلام النبلاء (٣١٩/١٣)، شذرات الذهب (٢/١٧٦).

<sup>(</sup>٣) الرد على الجهمية له (ص٩٣).

فإن الانتقال: يراد به انتقال الجسم والعرض من مكان هو محتاج اليه، إلى مكان آخر يحتاج إليه، وهو يمتنع إثباته للرب تعالى، وكذلك الحركة إذا أريد بها هذا المعنى، امتنع إثباتها لله تعالى.

ويراد بالحركة والانتقال حركة الفاعل من كونه فاعلاً، وانتقاله أيضاً من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلاً، فهذا المعنى حق في نفسه، لا يعقل كون الفاعل إلا به، فنفيه عن الفاعل نفي لحقيقة فعله وتعطيل له، وقد يراد بالحركة والانتقال ما هو أعم من ذلك...

وقد دل القرآن والسنة والإجماع على أنه سبحانه يجيء يوم القيامة، وينزل لفصل القضاء بين عباده، ويأتي في ظلل من الغمام والملائكة، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وينزل عشية عرفة، وينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة، وينزل إلى أهل الجنة، وهذه أفعال يفعلها بنفسه في هذه الأمكنة، فلا يجوز نفيها عنه بنفي الحركة والنقلة المختصة بالمخلوقين، فإنها ليست من لوازم أفعاله المختصة به، فما كان من لوازم أفعاله لم يجز نفيه عنه، وما كان من خصائص الخلق لم يجز إثباته له، وحركة الحي من لوازم ذاته، ولا فرق بين الحي والميت إلا بالحركة والشعور، فكل حي متحرك بالإرادة وله شعور، فنفي الحركة عنه كنفي الشعور وذلك يستلزم نفي الحياة»(١).

وأما تأويل ابن حجر النزول الوارد في النصوص بنزول رحمته أو أمره أو بعض ملائكته فباطل من وجوه:

- ا \_ أن القول بذلك تأويل، والتأويل بهذا المعنى في نصوص الصفات باطل \_ كما سبق \_(٢).
- ٢ أن القول بذلك مبني على اعتقاد كون النزول يلزم منه التجسيم والحركة والانتقال، وقد سبق الجواب عنه (٣).
- ٣ \_ أن الأحاديث الواردة في النزول متواترة، وكلها تدل على أن المراد

<sup>(</sup>۱) مختصر الصواعق المرسلة (۲/۲۵۷ ـ ۲۵۸)، وانظر: مجموع الفتاوي (۱۷/۳۲۰).

<sup>(</sup>۲) انظر: (ص۲۹۷). (۳) انظر: (ص۲۹۳).

بالنزول نزول الرب سبحانه، وليس في شيء منها ما يدل على أن المراد بالنزول نزول أمره ورحمته أو بعض ملائكته (١).

- ٤ أن ألفاظ أحاديث النزول كلها تدل على أن المراد نزول الرب لا نزول غيره كقوله على: «ينزل ربنا تبارك وتعالى... فيقول: من يدعوني فأستجيب له... الحديث» (٢)(٣).
- ٥ ـ أن تأويل النزول الوارد في الأحاديث بنزول أمره ورحمته أو نزول ملك من ملائكته لا يصح.

## فأما تأويله بنزول أمره ورحمته فمتعقب بما يلي:

أ \_ أن الرحمة إما أن تكون عيناً قائمة بنفسها، وإما أن تكون صفة قائمة في غيرها.

فإن كانت عيناً قائمة بنفسها وهي مخلوقة، لم يكن لها أن تقول: من يدعوني فأستجيب له، ولا أنا الملك.

وأيضاً فحينئذ يكون الذي ينزل لفصل القضاء مخلوقاً محدثاً لا رب العالمين، وهذا معلوم البطلان قطعاً.

وإن كانت صفة من الصفات فهي لا تقوم بنفسها؛ بل لا بد لها من محل، ثم لا يمكن للصفة أن تقول هذا الكلام(٤).

ب \_ أن الرحمة والأمر إذا نزلا إلى السماء الدنيا، ولم ينزلا إلى الأرض، ثم إذا طلع الفجر صعدا فأي منفعة في نزولهما (٥)؟

جـ أن رحمته سبحانه وأمره ينزلان بالليل والنهار، ولا يختص نزولهما بالثلث الأخير، ولا بوقت دون وقت، بل لا ينقطعان عن العالم

<sup>(</sup>١) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (٢/ ٢٢١ ـ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل (١/ ٣٤١) برقم (١٤٥٠)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل (١١٤٥) برقم (٣٥٨) من حديث أبي هريرة الليل (٥٢١/١) برقم (٣٥٨)

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح حديث النزول (ص٣٢٢)، مختصر الصواعق المرسلة (٢/ ٢٢٢ ـ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (٢/٢٥٩).

<sup>(</sup>۵) انظر: رد الدارمي على بشر (٤٩٩/١)، مختصر الصواعق المرسلة (٢٦٠/٢).

السفلي والعلوي طرفة عين (١).

د ـ أن نزول أمره ورحمته لا يكون إلا منه، وحينئذ فهذا يقضي أن يكون هو فوق العالم، فتأويله نفسه يبطل مذهبه (٢٠).

# وأما تأويله بنزول بعض ملائكته فمتعقب بما يلى:

أ \_ أن أحاديث النزول صريحة في نسبة النزول لله تعالى بما لا يحتمل تأويل نزوله بنزول غيره (٣) \_ كما سبق \_.

ب ـ أن الأحاديث خصت النزول بجوف الليل وجعلت منتهاه إلى السماء الدنيا، والملائكة لا يختص نزولها بهذا الزمان ولا هذا المكان<sup>(٤)</sup>.

جـ أن الأحاديث الواردة في النزول جاء في بعض رواياتها «ثم يصعد» و«ثم يعلو» والملائكة تصعد في كل وقت لا يختص صعودها بطلوع الفجر (٥).

وأما ما عزاه ابن حجر إلى مالك وجعفر الصادق وغيرهما من السلف من تأويلهم النزول، فالجواب عنه أن يقال: "إن جميع هذه التأويلات مبتدعة، لم يقل أحد من الصحابة شيئاً منها، ولا أحد من التابعين لهم بإحسان، وهي خلاف المعروف المتواتر عن أئمة السنة والحديث وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة، ولكن بعض الخائضين بالتأويلات الفاسدة، يتشبث بألفاظ عن بعض الأئمة وتكون إما غلطاً وإما محرفة»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: التمهيد لابن عبد البر (٧/ ١٤٣)، مختصر الصواعق المرسلة (٢/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: رد الدارمي على بشر (۱/ ٥٠٠)، شرح حديث النزول (ص١٣٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح حديث النزول (ص٣٢٣). (٤) انظر: المصدر السابق (ص٣٣٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر السابق (ص٢٣٤).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (ص٢٢٣).

وانظر: في الرد على ما ذكره عن مالك خاصة: التمهيد (١٤٣/٧)، شرح حديث النزول (ص٢١٠)، مختصر الصواعق (٢/ ٢٦١)، سير أعلام النبلاء (٨/ ١٥)، وللاستزادة: منهج الإمام مالك في العقيدة للدعجان (ص٢٥١)، براءة الأئمة الأربعة للحميدي (ص٣١٧).

وأما ما ذكره عن جعفر الصادق فلم أقف على من ذكره غير ابن حجر.

#### > ٣ \_ صفة القرب:

يرى ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ أن قرب الله الوارد في النصوص قرب معنوي لا حقيقي، ويفسره بمزيد الإنعام وعموم المغفرة وجزيل الثواب، حيث يقول في شرحه لقوله الله الشهاء (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة... (١).

«وإنه أي: الله، ليدنو أي: يقرب من عباده القرب المعنوي المقتضي لمزيد الإنعام عليهم بالمغفرة العامة والثواب الجزيل...»(٢).

# التقويم:

القرب والدنو من صفات الله تعالى الفعلية الاختيارية، الثابتة بدلالة الكتابة والسنة والإجماع.

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦].

وقوله سبحانه: ﴿ فَأَسْتَغْفِرُوهُ ثُكَ تُوبُوّاً إِلَيْهً إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ تُجِيبٌ ﴾ [هود: ٦١]. وقوله ﷺ [الأعراف: ٥٦].

ومن السُّنَّة: قوله جل وعلا في الحديث القدسي: «... من تقرب مني شبراً، تقربت منه باعاً...»<sup>(٣)</sup>.

وقوله على الناس: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا خائباً، ولكن تدعون سميعاً قريباً، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته (٤).

<sup>(</sup>٢) فتح الإله بشرح المشكاة (ص٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿وَيُمُوزُكُمُ اللَّهُ نَفْسَكُمُ ﴾ (٢٣١٠/٤) برقم (٧٤٠٥)، ومسلم، كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح بها (٤/ ٢١٠٢) برقم (٢٦٧٥) من حديث أبي هريرة ﴿ به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب خفض الصوت بالذكر (٢٠٧٦/٤) برقم (٢٧٠٤) من حديث أبي موسى الأشعري الشيء.

وأما الإجماع: فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات صفة القرب لله تعالى، وحكاه عنهم جمع من أهل العلم، منهم: الإمام الشافعي كَلَّلُهُ وقد سبق نقل قوله قريباً (۱)، واثنان من فضلاء أصحابه وهما: أحمد بن سريج (۲) إمام الشافعية في وقته، وشيخ الحرمين محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي (۳) ـ رحمهما الله ـ.

قال الإمام أحمد بن سريج بعد ذكره وجوب الإيمان بصفات الله ونقله إجماع السلف على ذلك معدداً هذه الصفات: «الفوقية... والقرب والبعد... وجميع ما لفظ به المصطفى المسلمينية»(٤).

وقال شيخ الحرمين أبي الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي في سياقه للعقيدة التي أجمع عليها أهل العلم ممن أدركه: «وأن الله تعالى أول لم يزل، آخر لا يزال... إلى سائر أسمائه وصفاته من النفس والوجه... والقرب والدنو...»(٥).

# وقرب الرب تعالى الوارد في النصوص نوعان:

الأول: قربه اللازم من عباده بعلمه وقدرته وتدبيره، وهذا المعنى يقر به جميع المسلمين.

والثاني: قربه بنفسه من مخلوقاته قرباً لازماً في وقت دون وقت، فهذا يثبته من يثبت قيام الصفات الاختيارية به تعالى، وينفيه من عداهم (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: (ص٣٤٢).

 <sup>(</sup>۲) هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، القاضي الشافعي، أبو العباس، من أئمة السلف، وفقهاء العراق، ذكر في ترجمته أن فهرسة كتبه كان يشتمل على أربعمائة مصنف، توفي سنة ٣٠٦هـ، انظر: سير أعلام النبلاء (٢١/١٤)، شذرات الذهب (٢٤٧/٢).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبد الملك بن محمد بن أبي طالب الكرجي، أبو الحسن، من فضلاء الشافعية، سلفي المعتقد، من مؤلفاته؛ الذرائع في علم الشرائع، ومنظومة في عقيدة السلف سماها: عروس القصائد في شموس العقائد، توفي سنة: ٥٣٢ه. انظر: العبر للذهبي (٤/ ٩٨)، طبقات السبكي (٦/ ٩٧).

<sup>(</sup>٤) نقله عنه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص١٧٠).

<sup>(</sup>٥) نقله عنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٤/ ١٧٥ ـ ١٨١).

<sup>(</sup>٦) انظر: مجموع الفتاوي (١٣/٦، ١٩)، وشرح حديث النزول (ص٣٦٥).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّهُ: "وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده، فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه، ومجيئه يوم القيامة، ونزوله واستواؤه على العرش، وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر، وأول من أنكر ذلك في الإسلام الجهمية...»(١).

وعليه فما قرره ابن حجر من كون قربه سبحانه المراد به القرب المعنوي المقتضي لمزيد الإنعام والمغفرة والثواب لا القرب الحقيقي باطل من وجوه، منها:

- ١ أن القول بذلك تأويل، والتأويل في نصوص الصفات بهذا المعنى باطل كما سبق (٢).
- ٢ ـ أن المقتضي لهذا التأويل اعتقاد أن ظاهره يستلزم التمثيل والجسمية والحركة والانتقال، وقد سبق الجواب عنه (٣).
- ٣ أن النصوص الواردة في صفة القرب والدنو كلها تدل على أن المراد
   بالقرب قرب حقيقي، ولم يرد في شيء منها ما يدل على كونه قرباً معنوياً.

#### ك ٤ \_ صفة المحية:

يرى ابن حجر \_ غفر الله لـه \_ استحالة اتصاف الله تعالى بالمحبة، ويؤولها بما ينفي ظاهرها، حيث يقول:

«المشهور أن الصفات المستحيلة على الله تعالى كالرحمة والمحبة إذا أطلقت عليه المراد: مبدؤها وهو الإرادة، أو غايتها وهو التفضيل والإنعام، دون حقيقتها وهو العطف والميل النفساني...»(٤).

ويقول في شرحه لقول النبي ﷺ: «أخبروه أن الله تعالى يحبه»(٥):

<sup>(</sup>۱) شرح حدیث النزول (ص۳۱۸، ۳۱۹). (۲) انظر: (ص۲۹۷).

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص٢٩٣). (٤) فتح الإله بشرح المشكاة (ص١٣٤).

«أي: يثيبه ويقربه وينعم عليه، أو يريد له ذلك...»(١).

### التقويم:

المحبة صفة فعلية ثابتة لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة والإجماع.

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥].

وقوله سبحانه: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِغَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة: ٥٤].

ومن السُّنَّة: قوله ﷺ: «لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله...»(٢).

وقوله ﷺ: «إن الله يحب العبد التقي، الغني، الخفي» (٣).

وأما الإجماع: «فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين، ومحبتهم له، وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه (٤).

وعليه فالمحبة شأنها شأن بقية الصفات التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله ﷺ، يثبتها أهل السنة والجماعة لله تعالى على ما يليق بجلاله، إثباتاً بلا تشبيه، وتنزيهاً بلا تعطيل.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّهُ: «أهل السنة والجماعة المتبعون لإبراهيم وموسى ومحمد \_ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين \_ يثبتون ما أثبتوه من تكليم الله، ومحبته، ورحمته، وسائر ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى»(٥).

# وأما تأويل ابن حجر المحبة بمبدئها وهو الإرادة أو غايتها وهو الإنعام

<sup>(</sup>١) فتح الإله بشرح المشكاة (ص١٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي هي، باب مناقب علي (٣/ ١١٤١) برقم (٢/ ٣٧٠٢)، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علي بن أبي طالب (٤/ ٣٧٠٢) برقم (٧٤٠٧) من حديث سلمة بن الأكوع في به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق (٤/ ٢٢٧٧) برقم (٢٩٦٥) من حديث سعد بن أبي وقاص رقام الله به .

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٢/ ٣٥٤). (٥) المصدر السابق (١٦/ ٢٠٩).

# فهو صرف لها عن ظاهرها المتبادر منها، وهو إثبات المحبة لله تعالى على ما يليق بجلاله سبحانه، وهو قول باطل من وجوه:

- ١ القول بذلك تأويل، والتأويل في نصوص الصفات بهذا المعنى باطل \_ كما سبق \_(١).
- Y = 1 أن المقتضي لهذا التأويل اعتقاد كون ظاهرها يستلزم التمثيل وهو باطل \_ كما سبق  $_{(Y)}^{(Y)}$ .
- ٣ ـ أن النصوص وردت بإثبات المحبة لله وأنه يُحِب ويُحَب، كما وردت بإثبات الود والخلة له سبحانه، ولم يرد في شيء منها تأويلها بالإرادة أو الإنعام؛ مما يدل على أن المراد بها حقيقتها (٣).
- ٤ أن المحبة صفة كمال وضدها صفة نقص؛ وعليه فيلزم من نفي المحبة
   عنه اتصافه بضدها؛ إذ العلاقة بينهما علاقة سلب وإيجاب.
- أنه يلزم «هؤلاء الذين ينفون أن الله يُجِب ويُحَب أن لا يبقى عندهم فرق بالنسبة إلى الله بين أوليائه وبين أعدائه، ولا بين الإيمان والكفر، ولا بين ما أمر به وما نهى عنه، ولا بين بيوته التي هي المساجد، وبين الحانات ومواضع الشرك»<sup>(3)</sup>.
- آ أن تأويل ابن حجر المحبة بالإرادة والإنعام يلزمه فيه نظير ما فرّ منه، فإنه إنما تأول المحبة لزعمه أن ظاهرها يقتضي التمثيل، فيقال له: كذلك الإرادة والإنعام، فإنهما مما يتصف به المخلوق فإن كان إثباتهما لا يقتضي التمثيل فكذلك المحبة، وإن كان إثباتهما يقتضي ذلك لزم المحظور<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: (ص۲۹۷). (۲) انظر: (ص۲۹۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: مدارج السالكين (٣/ ٢٧ \_ ٣٠)، روضة المحبين لابن القيم (ص٢٢)، شرح الطحاوية لابن أبي العز (١٦٧/١).

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة (٥/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: التدمرية (ص٣١ ـ ٣٦)، الصواعق المرسلة (٢/ ٢٣٤)، توضيح المقاصد لابن عيسى (٢/ ٤٧، ٥٩)، وشرح النونية لهراس (٢/ ٣٠٢ ـ ٣١٥).

#### ◊ \_ صفة الرحمة:

يرى ابن حجر استحالة اتصاف الله تعالى بالرحمة، معللاً ذلك بكون حقيقتها العطف والميل الروحاني وهما مما ينزه الله عنه، ويتأولها بإرادة الإنعام أو بالإنعام نفسه.

يقول في ذلك: «الرحمة هي عطف وميل روحاني غايته الإنعام، فهي لاستحالتها في حقه تعالى مجاز إما عن نفس الإنعام فتكون صفة فعل، أو عن إرادته فتكون صفة ذات»(١).

ويقول في شرحه لقوله ﷺ: «إن الله كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي» (٢): «أي: أن مظاهر الرحمة غلبت مظاهر الغضب. . . » (٣).

#### التقويم:

الرحمة صفة ثابتة لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقد «كرر الله تعالى التمدح بالرحمة مراراً جَمّة أكثر من خمسمائة مرة من كتابه الكريم، منها باسمه الرحمن أكثر مائة وستين مرة، وباسمه الرحيم أكثر من مائتي مرة، وجمعهما للتأكيد مائة وست عشرة مرة» (٤)، ومن ذلك:

قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ ﴾ [الفاتحة: ٢، ٣].

وقوله سبحانه: ﴿ أُوْلَتُهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢١٨].

<sup>(</sup>۱) المنهاج القويم (ص۷)، وانظر: فتح الجواد (۸/۱)، حاشية الإيضاح (ص٥)، المنح المكية (١/ ٤٤١)(٣/ ١٣٩٧)، الإيعاب (٨/١)، البدائع الجلية (ص٦).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، بأب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿وَهُو اللَّذِي يَبْدَوُلُ الْخَلَقُ الْخَلَقُ ثُمَّ يُعِيدُونُ الله تعالى: ﴿وَهُو اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّالْمُلْعُلَّا اللّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>٣) المنح المكية (٣/ ١٣٩٧).

<sup>(</sup>٤) إيثار الحق على الخلق لابن الوزير (ص١٢٥).

وأما السُّنَّة: فقوله على الله عليه: «إنما يرحم الله من عباده الرحماء»(١).

وأما الإجماع: «فقد أجمع المسلمون على حسن إطلاق الرحمة على الله، من غير قرينة تشعر بالتأويل، ولا تَوَقَّف على عبارة التنزيل»(٢).

#### والرحمة المضافة إليه سبحانه نوعان:

أحدهما: رحمة مضافة إليه إضافة صفة إلى الموصوف بها، كقوله تعالى: ﴿وَرَحُمَتِي وَسِعَتَ كُلُّ شَيَّءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، وقوله: ﴿وَرَبُّكَ ٱلْغَيْنُ الْحَيْنُ الْكَمْمَةِ ﴾ [الأعام: ١٣٣].

وهذه الرحمة صفة يتصف بها سبحانه على ما يليق بجلاله.

وثانيهما: رحمة مضافة إليه إضافة مفعول إلى فاعله، كقوله تعالى: ﴿ وَلَمْ اللَّهِ عَالَى: ﴿ وَلَمِنْ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

وهذه الرحمة ليست صفة لله تعالى، بل هي أثر رحمته التي هي صفته، وتسمية الأشاعرة هذا النوع صفة فعل غلط؛ لأن الله ﷺ لا يوصف بما خلقه منفصلاً عن ذاته (٣).

وتأسيساً على ما سبق فإن أهل السنة والجماعة يثبتون الرحمة صفة لله تعالى، كما أثبتها سبحانه لنفسه وأثبتها له رسوله ﷺ.

وأما تأويل ابن حجر لها بإرادة الإنعام أو الإنعام نفسه فهو مردود بما يلي:

١ مذا تأويل، والتأويل بهذا المعنى في نصوص الصفات باطل \_ كما سبق \_(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهُ مَينَ اللَّهِ مَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٢٣٢٦/٤) برقم (٧٤٤٨)، ومسلم، كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت (٢/ ٦٣٥) برقم (٩٢٣) من حديث أسامة بن زيد ﷺ به.

<sup>(</sup>٢) إيثار الحق على الخلق لابن الوزير (ص١٢٧).

 <sup>(</sup>٣) انظر: بدائع الفوائد (٢/١٨٣)، الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية للفياض (ص٩٣)، التنبيهات السنية شرح العقيدة الواسطية لابن رشيد (ص٧٧)، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان (٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: (ص ٢٩٧).

- ٢ أن المقتضي لهذا التأويل اعتقاد كون ظاهرها يستلزم التمثيل وهو باطل كما سبق -(١).
- " \_ أن الرحمة صفة كمال وضدها صفة نقص، فيلزم من نفي صفة الرحمة عنه سبحانه اتصافه بضدها؛ إذ العلاقة بينهما علاقة سلب وإيجاب (٢).
- أن تأويل ابن حجر الرحمة بالإرادة أو الإنعام يلزمه فيه نظير ما فر منه، فإنه إنما تأول الرحمة لزعمه أن ظاهرها يقتضي التمثيل، فيقال له: كذلك الإرادة والإنعام، فإنهما مما يتصف به المخلوق فإن كان إثباتهما لا يقتضي التمثيل فكذلك الرحمة، وإن كان إثباتهما يقتضي ذلك لزم المحظور (٣).
- أن قول ابن حجر بأن حقيقة الرحمة العطف والميل الروحاني لو قُدِّر
   أنه حق في حق المخلوق لم تكن كذلك في حق الخالق سبحانه (٤).

#### > ٦ \_ صفة الغضب:

يرى ابن حجر استحالة اتصاف الله تعالى بالغضب، حيث يقول: «الغضب فوران الدم وغليانه... لإرادة الانتقام ... ولاستحالة هذا المعنى في حقه تعالى: إرادة الانتقام فيكون صفة ذات، أو الانتقام نفسه فيكون صفة فعل»(٥).

ويقول في شرحه لقوله ﷺ: «إن الله كتب كتاباً، فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي (٢٠): «أي: أن مظاهر الرحمة غلبت مظاهر الغضب» (٧٠).

# التقويم:

الغضب صفة ثابتة لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة.

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَـنَهُ ﴾ [النساء: ٩٣].

<sup>(</sup>۱) انظر: (ص۲۹۳). (۲) انظر: مجموع الفتاوی(۱۱۸/۱).

 <sup>(</sup>٣) انظر: التدمرية (ص٣١ ـ ٣١)، الصواعق المرسلة (١/ ٢٣٤)، توضيح المقاصد
 لابن عيسى (٢/ ٤٧)، ٥٩)، شرح الكافية الشافية لهراس (١٠٢/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوى (٦/١١٧). (٥) فتح المبين (ص١٥٦).

<sup>(</sup>٦) سبق تخریجه (ص٣٥٧). (٧) المنح المكية (٣/ ١٣٩٧).

وقوله سبحانه: ﴿فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ عَضَبِيٌّ﴾ [طه: ٨١].

وقوله عَلَىٰ : ﴿ يَنَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُتَوَلَّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم ﴾ [الممتحنة: ١٣].

ومن السُّنَّة: حديث الشفاعة المشهور، وفيه: «إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله...»(١).

وإثبات الغضب لله تعالى على ما يليق به سبحانه هي جادة أهل السنة والجماعة.

يقول العلامة ابن أبي العز كَالله: «مذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضى، والعداوة والولاية، والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى، كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات... ولا يقال: إن الرضى إرادة الإحسان، والغضب إرادة الانتقام، فإن هذا نفي للصفة»(٢).

وعليه فما قرره ابن حجر \_ غفر الله لـه \_ من تأويل الغضب الوارد في النصوص بإرادة الانتقام أو بالانتقام نفسه مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، وتعليله ذلك بكون حقيقة الغضب مستحيلة على الله مما وافق فيه الأشاعرة (٣).

#### والجواب عن قوله من وجوه:

- ١ القول بذلك تأويل، والتأويل في نصوص الصفات بهذا المعنى باطل \_ كما سبق \_ (٤).
- ٢ أن المقتضي لهذا التأويل اعتقاد كون ظاهرها يستلزم التمثيل وهو باطل كما سبق -(٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الأنبياء، باب ﴿وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا ثُومًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ﴾ (۱۰۲۷/۲). برقم (۳٤٤٠)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (١/١٨٥)، برقم (٣٢٧) من حديث أبي هريرة ﷺ به.

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (۲/ ۱۸۵).

<sup>(</sup>٣) انظر: مشكل الحديث لابن فورك (ص٢٥٩)، تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه للسيوطي (ص٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: (ص٢٩٧). (٥) انظر: (ص٢٩٣).

- ٣ ـ أن تأويل الغضب بإرادة الانتقام أو الانتقام نفسه تفسير له بغير مدلوله
   اللغوي وهو الغضب الحقيقي، وتفسيره بذلك ينفي حقيقة الصفة.
- ٤ أن تأويل ابن حجر الغضب بإرادة الانتقام أو الانتقام نفسه يلزمه فيه نظير ما فر منه، فإنه إنما تأول الغضب لزعمه أن ظاهره يقتضي التمثيل، فيقال له: كذلك الإرادة والانتقام، فإنهما مما يتصف به المخلوق فإن كان إثباتهما لا يقتضي التمثيل فكذلك الغضب، وإن كان إثباتهما يقتضي ذلك لزم المحظور (١).

وأما تعليله استحالة اتصاف الله سبحانه بالغضب بكون حقيقته فوران الدم وغليانه لإرادة الانتقام وكون ذلك مما يستحيل عليه فهو تعليل عليل؛ إذ هو لازم له في تأويله له بالإرادة، وبيان ذلك أن «يقال له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة.

فإن قال: هذه إرادة المخلوق.

قيل له: وهذا غضب المخلوق، وكذلك يلزم بالقول في كلامه، وسمعه، وبصره، وعلمه، وقدرته، إن نفى الغضب والمحبة والرضى ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتفٍّ عن السمع والبصر والكلام، وجميع الصفات.

وإن قال: إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه. قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة»(٢).

وبعد عرض آراء ابن حجر \_ غفر الله له وعفا عنه \_ في صفات الله الذاتية والفعلية وتقويمها؛ يتبين سلوكه مسلك الأشاعرة فيها، وتذبذبه بين التأويل والتفويض، وفق ما قرره في مذهبه في الصفات إجمالاً ونقلته عنه في موضعه.

<sup>(</sup>۱) انظر: التدمرية (ص٣١)، الصواعق المرسلة (١/ ٢٣٤)، توضيح المقاصد لابن عيسى (٢/ ٤٧)، ٥٩) شرح الكافية الشافية لهراس (٣٠٢/١).

<sup>(</sup>٢) التدمرية (ص٣٣)، وانظر: شرح الطحاوية (٢/ ١٨٦)، الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية للفياض (ص٩٥ ـ ٩٦).



# الباب الثاني

# آراؤه في بقية أركان الإيمان

## وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: آراؤه في الإيمان بالملائكة.

الفصل الثاني: آراؤه في الإيمان بالكتب.

الفصل الثالث: آراؤه في الإيمان بالرسل.

الفصل الرابع: آراؤه في الإيمان باليوم الآخر.

الفصل الخامس: آراؤه في الإيمان القضاء والقدر.





|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |





# الفصل الأول

# آراؤه في الإيمان بالملائكة

وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:

تمهيد في تعريف الملائكة.

المبحث الأول: معنى الإيمان بالملائكة وما يتضمنه.

المبحث الثاني: المفاضلة بين الملائكة، والمفاضلة بينهم وبين

صالح البشر.

المبحث الثالث: عصمة الملائكة.





# المهنيئة

# في تعريف الملائكة

الملائكة: جمع مَلَك، واختلف اللغويون في اشتقاقه من عدمه: فقيل: هو جامد غير مشتق.

وقيل: هو مشتق، واختلف القائلون بذلك منهم في أصل مادة اشتقاقه (١).

وقد أشار إلى ذلك ابن حجر كَالله فقال: «الملائكة: جمع مَلَك على غير قياس، أو جمع ملأك على غير قياس، أو جمع ملأك على مَفْعَل؛ إذ هو من الألوكة وهي الرسالة، ثم خفف بنقل الحركة والحذف فصار ملكاً، وقيل فيه غير ذلك»(٢).

والقول باشتقاقه، وأن أصله من الألوكة وهي الرسالة أصوب من جهة اللغة والمعنى.

يقول الحافظ ابن جرير كَالله: «الملائكة: جمع ملاك، غير أن أحدهم بغير الهمزة أكثر وأشهر في كلام العرب منه بالهمز، وذلك أنهم يقولون في واحدهم: ملك من الملائكة...

وقد يقال في واحدهم: مألك، فيكون ذلك مثل قولهم: جبذ وجذب، وشأمل وشمأل، وما أشبه ذلك من الحروف المقلوبة.

فمن قال: مَلاكاً فهو مَفْعل، من لأك إليه يلأك، إذا أرسل إليه رسالة ملاكة.

 <sup>(</sup>۱) انظر: تهذیب اللغة (۱/۱۸۶)، معجم مقاییس اللغة (ص۸۸)، الصحاح (۱۲۱۱/۶)، لسان العرب (۳۹۲/۱۰)، القاموس المحیط (ص۱۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) فتح المبين (ص٧٠)، وانظر: المنح المكية (١/ ٢١٥).

ومن قال: مَأَنْكاً فهو مَفْعل، من ألكت إليه آلك، إذا أرسلت إليه مألكه وألوكاً...

فسميت الملائكة ملائكة بالرسالة، لأنها رسل الله بينه وبين أنبيائه، ومن أرسلت إليه من عباده "(١).

وقد ورد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ مما يبين حقيقة الملائكة، ويوضح أوصافهم، آيات كثيرة، وأحاديث متعددة.

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمُلَيْكَةِ رُسُلًا وَمِنَ الْمُلَيْكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ﴾ [الحج: ٧٠].

وقـولـه سـبـحـانـه: ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتَهِكَةِ رُسُلًا أُولِنَ ٱجْنِحَةِ مَّثْنَى وَثُلَنَكَ وَرُبُكَعً يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ﴿ [فاطر: ١]. ومن السُّنَّة: قوله ﷺ: «خلقت الملائكة من نور» (٢).

فالملائكة خلق من خلق الله تعالى، خلقهم لعبادته، واصطفاهم لقربه، واختصهم بتدبير أمره، وجعلهم سفراءه ورسله إلى خلقه.

وقد بَيّن ابن حجر كَالله حقيقة الملائكة، وشيئاً من صفاتهم فقال: «ومما يجب الإيمان به الملائكة: وهم أجسام من العناصر الأربعة لكن غلبت عليها النور، فنطقت، وتشكلت بالأشكال المختلفة، وقدرت على الأعمال التي لا يطيقها غيرهم، وكملت علماً وعملاً، وعصمت من المخالفات، ولم تفتر عما سخرت له من الطاعة والقيام بمصالح العباد، ولا يوصفون بذكورة ولا أنوثة، ولهم من الكثرة ما لا يحيط بها إلا خالقها»(۳).

هذا وقد عرض ابن حجر في كلامه عن الملائكة لجملة من المسائل؟ كمعنى الإيمان بهم، وما يتضمنه، والمفاضلة فيما بينهم، والمفاضلة بينهم وبين صالحي البشر، وعصمتهم.

وفيما يلي عرض رأيه في هذه المسائل مع التعقيب عليها بتقويمها.

تفسیر ابن جریر (۱/ ۱۳۶ \_ ۱۳۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب في أحاديث متفرقة (٤/ ٢٢٩٤) برقم (٢٩٩٦) من حديث عائشة ﷺ به.

<sup>(</sup>٣) التعرف (ص١١٨ ـ ١١٩).

### المبحث الأول

# معنى الإيمان بالملائكة وما يتضمنه

تحدث ابن حجر كَالله عن معنى الإيمان بالملائكة، وذكر بعض ما يتضمنه تفصيلاً، وفيما يلي عرض رأيه وفقاً لذلك.

# أولاً: رأيه في معنى الإيمان بالملائكة:

يرى ابن حجر كلله أن الإيمان بالملائكة يعني الإيمان «بأنهم عباد الله» لا كما زعم المشركون من تألههم، مكرمون، لا كما زعم اليهود من تنقيصهم، لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، وبأنهم سفراء الله تعالى بينه وبين خلقه، متصرفون فيهم، كما أنهم صادقون فيما أخبروا به عنه، وأنهم بالغون من الكثرة ما لا يعلمه إلا الله تعالى»(١).

### التقويم:

الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان التي لا يصح إيمان العبد إلا بها، وهو ينتظم أموراً أربعة:

الأول: الإيمان بوجودهم.

والثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه كجبريل، ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالاً.

والثالث: الإيمان بما علمنا من صفاتهم.

والرابع: الإيمان بما علمنا من أعمالهم (٢).

<sup>(</sup>١) فتح المبين (ص٧٠، ٧١).

 <sup>(</sup>۲) انظر: المنهاج في شعب الإيمان للحليمي (٢/٣٠٢)، شعب الإيمان للبيهقي (١٦٣/١)،
 الحبائك في أخبار الملائك للسيوطي (ص٩)، فتاوى ابن عثيمين (١١٦/٥).

يقول العلامة ابن القيم كُلُلهُ: «قد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة، وأنها موكلة بأصناف المخلوقات... تتنزل بالأمر من عند الله في أقطار العالم، وتصعد إليه بالأمر، قد أطت السماء بهم... ويدخل البيت المعمور كل يوم منهم سبعون ألف ملك، لا يعودون إليه...

والقرآن مملوء بذكرهم، وأصنافهم، وأعمالهم، ومراتبهم... بل لا تخلو سورة من سور القرآن عن ذكر الملائكة تصريحاً، أو تلويحاً، أو إشارة.

وأما ذكرهم في الأحاديث النبوية فأكثر وأشهر من أن يذكر، ولهذا كان الإيمان بالملائكة عليه أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان»(١).

# ثانياً: رأيه فيما يتضمنه الإيمان بالملائكة تفصيلاً:

يقول ابن حجر: "ومما يجب الإيمان به الملائكة: وهم أجسام من العناصر الأربعة لكن غلب عليها النور فنطقت وتشكلت بالأشكال المختلفة، وقدرت على الأعمال التي لا يطيقها غيرهم، وكملت علماً وعملاً... ولم تفتر عما سخرت من الطاعة والقيام بمصالح العباد، ولا يوصفون بذكورة ولا أنوثة، ولهم من الكثرة ما لا يحيط بها إلا خالقهم، ويحشرون، ويدخلون الجنة معهم، لكن لا نعيم لهم فيها، وإنما هم خدم لأهلها»(٢).

وقد تحدث ابن حجر كله عن بعض هذه المسائل حديثاً مفصلاً، وأكثر النقل عن غيره من أهل العلم فيها، ونظراً لجمعه لها في بيانه لما يتضمنه الإيمان بالملائكة من جهة، ولتعلقها كلها بموضوع المبحث؛ رأيت جمعها وإجمال الكلام عليها بما يناسب المقام، وفيما يلي إيراد رأيه في كل منها مفصلاً مع التعقيب عليه بتقويمه ومناقشته.

إغاثة اللهفان (٢/ ١٢٥ \_ ١٣١).
 إغاثة اللهفان (٢/ ١٢٥ \_ ١٣١).

#### ١ \_ وجودهم:

يقول ابن حجر: «ويجب اعتقاد وجود الملائكة...»(١).

#### التقويم:

القول بوجود الملائكة من مقتضيات الإيمان بهم، وإنكار ذلك كفر بهم، وتكذيب لكتاب الله وسنة رسوله اللذين أخبرا عنهم.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله: «وما تواتر عن الأنبياء من وصف الملائكة هو مما يوجب العلم اليقين بوجودهم في الخارج...»(٢).

ويقول أيضاً: "والإقرار بالملائكة... عام في بني آدم، لم ينكر ذلك إلا شواذ من بعض الأمم... فذكر الملائكة... عام في الأمم، وليس في الأمم أمة تنكر ذلك إنكاراً عاماً، وإنما يوجد إنكار ذلك في بعضهم؛ مثل من قد يتفلسف، فينكرهم لعدم العلم، لا للعلم بالعدم»(٣).

وما حكاه شيخ الإسلام عن الفلاسفة (٤) ومن وافقهم من إنكار وجود الملائكة وتأويلهم لها بقوى النفس الخيرة مردود عليهم بالنصوص المتواترة في الكتاب والسنة المملوءة بذكر الملائكة وأصنافهم وأعمالهم ومراتبهم (٥).

### ٢ \_ خلقهم:

#### أ ـ مادة خلقهم:

يقول ابن حجر: «هم أجسام من العناصر الأربعة لكن غلب عليهم النور»(٦).

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الحديثية (ص١٦٨). (۲) درء التعارض (١٠٧/٦).

<sup>(</sup>٣) النبوات (١/١٩٤ ـ ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) الفلاسفة: هم طائفة ينسبون إلى الفلسفة، والفلسفة كلمة يونانية مركبة من كلمتين «فيلا» أي: محب، و«سوفيا» أي: الحكمة، فمعناها: محب للحكمة، ومن آرائهم: القول بقدم العالم، وإنكار النبوات، وإنكار البعث الجسماني وغيرها.

انظر: الملل والنحل للشهرستاني (٢/ ٧٩٥)، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص. ١٤٥)، إغاثة اللهفان (٢/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: درء التعارض (٢/ ٢٠٥) (٢٠٥/١٠)، الرد على المنطقيين (ص١٠٦)، مجموع الفتاوى (٢/ ٣٤٦، ٢٥٥) (٦/ ٢٤ \_ ٢٥) (١/ ٣٩٩)، إغاثة اللهفان (٢/ ١٢٥ \_ ١٢٥)، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (٢/ ٢٠٦ \_ ٤٠٣)، فتح الباري (٦/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٦) التعرف (ص١١٨)، وانظر: المنح المكية (١/٢١٦)، الفتاوى الحديثية (ص١٦٨).

#### التقويم:

«كل مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن... قد خلق من مادة» (۱) والمادة التي خلق منها الملائكة هي النور، فقد ثبت في الحديث عنه أنه قال: «خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم» (۲).

ولم يرد عن النبي ما يبين المراد بهذا النور، وما ورد عن بعض السلف في بيانه لا يصح، ونص الحديث ورد بإطلاق مبدأ خلقهم من النور دون تعيين له بنور العزة أو نور الذراعين والصدر، فوجب الوقوف في ذلك على ما ورد به النص<sup>(۳)</sup>.

وأما ما ذكره ابن حجر من كون الملائكة خلقوا من العناصر الأربعة التي هي: (الماء، والنار، والهواء، والتراب)(٤)، ثم غلب عليها النور فلا دليل عليه.

#### ب ـ جنسهم:

يقول ابن حجر: «لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة» (٥).

#### التقويم:

أَنكر الله ﷺ على من ادعى له الولد، فقال: ﴿ وَقَالُوا اللَّهَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الرَّحْمَانُ وَلَدَا اللَّهِ اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ وَالْأَنثي .

والملائكة «لا توصف بذكورة ولا أنوثة، لأنه لم يدل على ذلك عقل صريح ولم يرد به نقل صحيح، ثم هم لا يتوالدون» (٦)، ومن المتقرر أن

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۱۸/۱۸)، وانظر: منهاج السنة (۱/۳۲۶).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه (ص۳۲۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: السلسلة الصحيحة (١/ ٧٤١)، معتقد فرق المسلمين في الملائكة للعقيل (ص. ٢١ ـ ٢٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: المعجم الفلسفي جميل صليبا (٢/١١٢).

<sup>(</sup>٥) التعرف (ص١١٩)، وانظر: الفتاوى الحديثية (ص٩٠).

<sup>(</sup>٦) الكوكب الأجوج للسقاف (ص١٥٢).

الجن والإنس يجري بينهم التناكح، وأن الملائكة بخلافهم.

يقول شيخ الإسلام: «الإنس والجن مشتركون مع كونهم أحياء ناطقين مأمورين منهيين؛ فإنهم يأكلون ويشربون، وينكحون وينسلون، ويتغذون وينمون بالأكل والشرب، وهذه الأمور مشتركة بينهم، وهم يتميزون بها عن الملائكة، فإن الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تنكح ولا تنسل»(١).

وعليه فالملائكة لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة، وإنما يخلق كل واحد منهم بذاته وهم باقون على أصل خلقتهم (٢).

#### ج ـ قدرتهم على التشكل:

يرى ابن حجر أن الملائكة «تشكل بالأشكال المختلفة» (٣)؛ وذلك لكون الله ﷺ خلقها على هيئة «جسم نوراني في غاية اللطافة فقبلت التشكل والانخلاع من طور إلى طور» (٤).

### التقويم:

من الخصائص التي خص الله بها الملائكة قدرتهم على التشكل بأشكال متعددة، حسب ما تقتضيه المناسبات التي ينزلون فيها بأمر الله تعالى، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة.

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّهَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ۞﴾[هود: ٧٧].

وقوله سبحانه: ﴿فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۞﴾ [مريم: ١٧].

وقـولـه ﷺ وَقَلْ: ﴿ هَلَ أَنْنَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ ۚ قَرْمٌ مُنْكُرُونَ ۞﴾ [الذاريات: ٢٤، ٢٥].

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٦/١٩٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الحبائك (ص٢٦٤)، الكوكب الأجوج (ص١٥٢)، معتقد فرق المسلمين في الملائكة للعقيل (ص٧٧ ـ ٧٣).

<sup>(</sup>٣) التعرف (ص١١٨)، وانظر: الفتاوي الحديثية (ص٨٨)، أشرف الوسائل (ص٧٧).

<sup>(</sup>٤) فتح المبين (ص٨٨).

وقدرة الملائكة على التشكل جائزة شرعاً وعقلاً، وقول من قال بمنعها وأنها مجرد خيالات تظهر للرائي دون أن يكون لها حقيقة في الخارج<sup>(۲)</sup>، مبني على قياس الملائكة على البشر، وهو قياس مع الفارق للاختلاف في الخلقة والقدرة<sup>(2)</sup>.

#### ٣ \_ عددهم:

يرى ابن حجر أن الملائكة «بالغون من الكثرة ما لا يعلمه إلا الله تعالى» (٥) ، يقول في ذلك: «ولهم من الكثرة ما لا يحيط بهم إلا خالقهم» (٢) ، «وقد ورد في كثرتهم ما يبهر العقل ويفوق الحصر؛ ومنه: ... حديث المعراج المتفق على صحته: «إن البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم» (٧) ... (٨). التقويم:

دلت نصوص الكتاب والسنة على كثرة الملائكة، ولم يرد فيها تعيين عددهم.

ُعال تعالى: ﴿ وَمَا جَمَلُنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَتَكِكُةٌ وَمَا جَمَلُنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِتَنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُولَ﴾ [المدثر: ٣١].

وقال سبحانه عقبها: ﴿وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَّ﴾ [المدثر: ٣١].

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، (۱/٣٦) برقم (۱) من حديث عمر الله عم

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى السماوات وفرض الصلوات (١٥٣/١) برقم (١٦٧) من حديث جابر بن عبد الله ﷺ.

<sup>(</sup>٣) انظر: غاية المرام للآمدي (ص٣٢٥)، فتح الباري (١/ ٢١)، الحبائك (ص٢٦١ ـ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: بيان تلبيس الجهيمة (٢/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>۵) فتح المبين (ص۷۱). (۲) التعرف (ص۱۱۹).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة (٢/ ٩٩١). برقم (٧) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ (١/ ١٤٥) برقم (١٦٢) من حديث أنس ﷺ به.

<sup>(</sup>٨) الدر المنضود (ص٣٤ ـ ٣٥).

وفي الحديث: «يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها»(١).

وقد اتفقت كلمة أهل العلم على كثرتهم، وأن عددهم لا يحصيه إلا خالقهم (٢).

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه لحديث البيت المعمور السابق: «استُدِلَّ به على أن الملائكة أكثر المخلوقات؛ لأنه لا يعرف من جميع العوالم من يتجدد من جنسه في كل يوم سبعون ألفاً، غير ما ثبت عن الملائكة في هذا الخبر»(٣).

### ٤ \_ أعمالهم:

يرى ابن حجر أن الله تعالى قد وكل إلى الملائكة تصريف العالم وأنها «قدرت على الأعمال التي لا يطيقها غيرهم. . . ولم تفتر عما سخرت له من الطاعة والقيام بمصالح العباد»(٤).

وقد خص ابن حجر الحفظة من الملائكة بمزيد تفصيل حيث سئل عن عددهم على كل إنسان؟ وهل على الكافر من الإنس حفظة؟ وهل الحفظة غير الكاتبين الكريمين؟

فأجاب بقوله: «قول السائل: كم هم على كل إنسان؟

جوابه: أنه ورد في ذلك أمور مختلفة... ويمكن الجواب عن تخالف هذه المذكورات على تقدير صحتها كلها بأنه على حيث ذكر القليل يحتمل أنه أراد حفظاً خاصاً، وحيث ذكر الكثير محتمل أنه أراد حفظاً عاماً، ويحتمل أنه أعلم بالقليل ثم بأكثر منه، ويحتمل أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص؛ فمن الناس من يُوكل به قليل ومنهم من يوكل به كثير...

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب في شدة حر جهنم وبعد قعرها (۱) (۲۱۸٤/۶) برقم (۲۸٤۲) من حديث عبد الله بن عمر رفي الله بن عبد الله ب

 <sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوى (۱۷/ ۳۳۲)، إغاثة اللهفان (۲/ ۱۲۵ \_ ۱۳۱)، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۲/ ۲۰۸ \_ ۶۰۹)، فتح الباري (۷/ ۲۱۵).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٧/ ٢١٥). (٤) التعرف (ص١١٩).

وقوله: وهل على الكافر حفظة؟

جوابه: نعم، كما شمله بل صرح به قوله تعالى: ﴿كُلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ وَالدِّينِ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظينَ ۞ كِرَامًا كَنبِينَ ۞ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۞﴾ [الانفطار: ٩ ـ ١٢].

وقوله: هل هم غير الكاتبين الكريمين؟

جوابه: أنه قد عُلم أن ملائكة الحفظ الموكلين بالإنسان ينقسمون إلى أن منهم من هو موكل بالحفظ لا غير، ومنهم \_ وهما الكاتبان الكريمان \_ من هو موكل بالحفظ والكتابة، وورد في هذين أنهم لا يفارقون الإنسان»(۱).

### التقويم:

"كل حركة في السماوات والأرض... فهي ناشئة عن الملائكة الموكلين بالسماوات والأرض، كما قال تعالى: ﴿ فَٱلْمُدِرَّتِ أَمْرًا ۞ النازعات: ٥]، وقوله: ﴿ فَٱلْمُوَسِّمَتِ أَمْرًا ۞ [الذاريات: ٤]... وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة، وأنها موكلة بأصناف المخلوقات (٢)، وأن من أصنافهم: الحفظة: وهم الذين يحفظون بني آدم، والكتبة: وهم الذين يكتبون أعمالهم ويحصونها عليهم.

يقول سبحانه: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ۞ كِرَامًا كَنبِينَ ۞ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ الانفطار: ١٠ ـ ١٦]، ويقول جل وعلا: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَكُ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الرعد: ١١].

يقول الحافظ ابن كثير كلله: «للعبد ملائكة يتعاقبون عليه حراس بالليل وحراس بالنهار يحفظونه من الأسواء والحادثات، كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شر، وملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فاثنان عن اليمين والشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات، وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الحديثية (ص٤٨ ـ ٥٢)، وانظر: (ص٩٠) (ص٢١٨).

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان (٢/ ١٢٥).

ويحرسانه واحد من ورائه وآخر من قدامه فهو بين أربعة أملاك بالنهار، وأربعة آخرين بالليل بدلاً، حافظان وكاتبان»(١).

وأما القول في الكافر وهل عليه حفظة أم لا؟ فهو مما اختلفت فيه أقوال أهل العلم، يقول العلامة القرطبي كَلَيْهُ: «اختلف الناس في الكفار هل عليهم حفظة أم لا؟

فقال بعضهم: لا؛ لأن أمرهم ظاهر، وعملهم واحد.

وقيل: بل عليهم حفظة؛ لقوله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَمَنْظِينَ ۞ كِرَامًا كَنبِينَ ۞ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۞ [الانفطار: ٩ ـ ١٢]، وقال: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنَبَهُ بِشِمَالِهِ ﴾ [الحاقة: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنَبَهُ وَرَاةً ظَهْرِةٍ ۞ [الانشقاق: ١٠]. فأخبر أن الكفار يكون لهم كُتَّاب، ويكون عليهم حفظة.

فإن قيل: الذي عن يمينه أي شيء يكتب ولا حسنة له؟ قيل له: الذي يكتب عن شمال يكون بإذن صاحبه، ويكون شاهداً على ذلك وإن لم يكتب والله أعلم»(٢).

#### ٥ \_ موتهم:

يقول ابن حجر: «والملائكة يموتون بالنصوص والإجماع، ويتولى قبض أرواحهم ملك الموت، ويموت ملك الموت بلا ملك الموت»(٣).

#### التقويم:

من عظمة الله تعالى وكمال ربوبيته سبحانه تفرده جل وعلا بالبقاء قال سبحانه: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَامُ ﴾ [القصص: ٨٨]. وقال عَلَى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ آلُ وَبَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ آلِكُ وَالرحمن: ٢٦، ٢٧].

قال ابن كثير كِللهُ: «يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٢/ ٥٥٢).

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي (۲/۸۱۹)، وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي (۲/۱۹)، فتح الباري (۸/۷۰)، الحبائك (ص۹۸).

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الحديثية (ص٢١٩).

ويموتون أجمعون، وكذلك أهل السماوات إلا ما شاء الله، ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم؛ فإن الرب تعالى وتقدس لا يموت، بل هو الحي الذي لا يموت أبداً»(١).

والقول بموت الملائكة هو الذي عليه أكثر الناس، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلله: «الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة وحتى عزرائيل ملك الموت... والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك وقدرة الله عليه؛ وإنما يخالف في ذلك طوائف من المتفلسفة... ومن دخل معهم من المنتسبين إلى الإسلام أو اليهود والنصارى... ممن زعم أن الملائكة هي العقول والنفوس، وأنه لا يمكن ومتها بحال، بل هي عندهم آلهة وأرباب هذا العالم»(٤).

وبما سبق يتضح موافقة ابن حجر كلله لما دلت عليه النصوص وقرره أهل العلم فيما يتعلق بوجود الملائكة، وخلقهم، وعددهم، وأعمالهم، وموتهم، سوى ما ذكره من كون الملائكة خلقوا من العناصر الأربعة لعدم ورود الدليل عليه \_ كما سبق \_.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (٢٨٧/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَهُوَ الْمَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ (٤/ ٢٠٠٥) برقم (٧٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٣/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٤/ ٢٥٩)، وانظر: الحبائك (ص٢٧٢).

### المبحث الثاني

# المفاضلة بين الملائكة، والمفاضلة بينهم وبين صالحي البشر

تحدث ابن حجر كُلَّة عن المفاضلة بين الملائكة، والمفاضلة بينهم وبين صالحي البشر، وساق أقوال الناس في ذلك، ورجح ما يراه منها، وفيما يلي عرض رأيه في هاتين المسألتين:

### أولاً: المفاضلة بين الملائكة:

ساق ابن حجر كَلَّلُهُ أقوال الناس في المفاضلة بين الملائكة فقال: «فيه خلاف، والأدلة فيه متكافئة:

فقيل: جبريل أفضل؛ لأنه صاحب السر المخصوص بالرسالة إلى الأنبياء والرسل، والقائم بخدمتهم وتربيتهم.

وقيل: إسرافيل؛ لأنه صاحب سر الخلائق أجمعين إذ اللوح المحفوظ في جبهته لا يطلع عليه غيره، وجبريل وغيره إنما يتلقون ما فيه عنه، وهو صاحب الصور القائم ملتقماً له ينتظر الساعة والأمر به لينفخ فيه فيموت كل شيء إلا من استثنى الله ثم بعد أربعين سنة يؤمر بالنفخ فيحيون ثم يعثون (١).

وقال أيضاً: «وأفضلهم جبريل وإسرافيل، وتعارضت الأحاديث في أفضلهما، وأكثرها يدل على أفضلية إسرافيل»(٢).

<sup>(</sup>١) الفتاوي الحديثية (ص٤٢٤).



#### التقويم:

الملائكة متفاوتون في الفضل، يَفْضُل بعضهم بعضاً، شأنهم في ذلك شأن سائر المخلوقات، فأفضل الملائكة المقربون منهم.

يقول الحافظ ابن كثير كَلَّلَهُ في سياقه لأصناف الملائكة: "ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش، وهم أشرف الملائكة مع حملة العرش، وهم الملائكة المقربون كما قال تعالى: ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِللَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْمُوْرَةِ ﴾ [النساء: ١٧٢]»(١).

وأفضل المقربين رؤساء الملائكة الثلاثة الذين كان النبي الله ينكرهم في دعائه الذي يفتتح به صلاته إذا قام من الليل، حيث يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض...» الحديث (٢).

يقول العلامة ابن القيم كَنَّلَثُهُ: «ذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله، وكم من ملك غيرهم في السماوات فلم يسم إلا هؤلاء الثلاثة...»(٣).

### وقد اختلف في المفاضلة بين هؤلاء الثلاثة على أقوال:

الأول: أن أفضلهم جبريل ثم إسرافيل ثم ميكائيل.

الثاني: أن أفضلهم إسرافيل ثم جبريل ثم ميكائيل.

الثالث: أن أفضلهم جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل.

**الرابع:** التوقف<sup>(٤)</sup>.

وقد ذكر الحافظ السيوطي الآيات والأحاديث والآثار الواردة في كل

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية (۱/ ٤٩)، وانظر: تفسير الرازي (۱۱۹/۱۱).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (١/ ٤٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الرازي (٣/ ١٩٨)، والمطالب العالية له (٣/ ٢٣٥ ـ ٢٣٦)، والحبائك للسيوطي (ص٢٧٤)، فيض القدير للمناوي (٢/ ١٠١).

منهم، وهي في مجملها لا تخرج عن كونها ضعيفة لا يثبت بها حكم، أو تدل على مطلق الفضل لا التفضيل المطلق<sup>(۱)</sup>.

وعليه فقول ابن حجر بأن أكثر الأحاديث تدل على أفضلية إسرافيل متوقف على صحتها من جهة، وصراحة دلالتها من جهة أخرى، وهما غير متحققين.

# ثانياً: المفاضلة بين الملائكة وبين صالحي البشر:

ذكر ابن حجر كلله أقوال الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر، ورجح ما رآه منها، وبين أدلته على قوله (٢).

يقول في بيان ذلك: «في المسألة أقوال:

أحدها: مذهب المعتزلة أن الملائكة أفضل مطلقاً، ووافقهم أئمة من أهل السنة كالباقلاني . . . والرازي . . .

(والثاني): السكوت عن التفاضل، وقالوا: ليست المسألة مما كلفنا الله تعالى بمعرفة الحكم فيها، فلنفوض إلى الله تعالى ونعتقد أن الفضل لمن فضله الله (٣).

(والثالث): «الذي عليه محققو أهل السنة أن خواصنا وهم الأنبياء أفضل منهم مطلقاً، وعوامنا وهم الصلحاء كأبي بكر والله أفضل من عوامهم، وخواصهم كجبريل أفضل من عوامنا»(٤).

وقد «قامت الأدلة على تفضيل نبينا بل سائر الأنبياء على الملائكة:

ومنها: قوله تعالى بعد ذكر جمع من الأنبياء: ﴿وَكُلَّا فَضَلْنَا عَلَى الْمُنكِينَ ﴾ [الأنعام: ٨٦]، والملائكة من جملة العالمين، وقوله: ﴿أُولَيْكَ مُرْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾ [البينة: ٧] والبرية: الخليقة، والملائكة من جملتهم... وقوله:

<sup>(</sup>١) انظر: الحبائك (ص١٩ ـ ٣٧).

 <sup>(</sup>۲) انظر: الدر المنضود (ص۳٦ ـ ٤١)، فتح المبين (ص٢٠)، التعرف (ص١١٩)، حاشية الإيضاح (ص٤)، المولد الشريف (ص٢٠)، الفتاوى الحديثية (ص٢٢٢، ٢٥٢، ٢٥٥، ٢٥٦، ٢٥٦).
 ۲۵۲، ٤٢٤)، المنح المكية (١/١٢١، ١٢٦، ١٤٥، ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) الدر المنضود (ص٤٠ ـ ٤١). (٤) المصدر السابق (ص٣٦).

﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَهُ ﴾ [الجاثية: ١٣] وهذا يشملهم، ولا شك أن المسخّر له مقصود بالذات، وغيره بالعَرضَ.

ومنها: اختصاص الأنبياء بأنهم الذين قامت بهم حجة الله على خلقه، وبأن آدم منهم سجد له الملائكة، والمسجود له أفضل من الساجد.

ومنها: أن للبشر طاعاتٍ لم يثبت مثلها للملائكة، كالجهادِ والغزو، ومخالفة الهوى، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والصبر على البلايا والمحن.

ومنها: أن طاعات البشر أكمل، لأن الله كلفهم بها مع وجود صوارف عنها قائمة بهم وخارجة عنهم، ولا شك أن فعل الشيء مع مشقة ووجود الصارف عنه أبلغ في الطاعة والإذعان مع فعله مع عدم ذلك؛ إذ لا امتحان فيه بوجه...»(١).

#### التقويم:

مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر مسألة أثرية سلفية صحابية (٢)، وقد أكثر الناس الخوض فيها، وتعددت أقوالهم حيالها، وحاصلها ثلاثة:

**الأول:** القول بتفضيل صالحي البشر على الملائكة، وهو المشهور من مذهب السلف<sup>(٣)</sup>، ومن وافقهم من الأشاعرة (٤).

والثاني: القول بتفضيل الملائكة على صالحي البشر، وهو مذهب المعتزلة (٥)، وبعض أهل السنة والأشاعرة (٦) والصوفية (٧).

<sup>(</sup>۱) الدر المنضود (ص ۳۸ ـ ۳۹).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوى (٤/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق (٤/ ٣٤٣)، بدائع الفوائد (٣/ ٦٨٤)، لوامع الأنوار البهية (٢/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: المواقف (ص٣٦٧)، وشرحها للجرجاني (٨/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: مقالات الإسلاميين (٢٩٦/١)، الكشاف (٣١٦/١ ـ ٣١٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (٢/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٧) انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي (ص٦٩).



والثالث: السكوت وعدم القطع فيها بقول(١).

هذه هي أهم الأقوال في المسألة، وقد احتج أصحاب كل قول بأدلة، ورد عليهم الأخرون بما يرد عليها (٢).

والتحقيق: هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله حيث قال: «بأن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، والملائكة أفضل باعتبار البداية، فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى، منزهون عما يلابسه بنو آدم، مستغرقون في عبادة الرب، ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر، وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة، فيصير حال صالحي البشر أكمل من حال الملائكة»(٣).

قال ابن القيم كَالَهُ معقباً على ذلك: "وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل، وتتفق أدلة الفريقين، ويصالح كل منهم على حقه، فعلى المتكلم في هذا الباب أن يعرف أسباب الفضل أولاً، ثم درجاتها ونسبة بعضها إلى بعض، والموازنة بينها ثانياً، ثم نسبتها إلى من قامت به ثالثاً كثرة وقوة، ثم اعتبار تفاوتها بتفاوت محلها رابعاً، فرب صفة هي كمال الشخص، وليست كمالاً لغيره، بل كمال غيره بسواها، فكمال خالد بن الوليد بشجاعته وحروبه، وكمال ابن عباس بفقهه وعلمه، وكمال أبي ذر بزهده وتجرده عن الدنيا، فهذه أربعة مقامات يضطر إليها المتكلم في درجات التفضيل، وتفضيل الأنواع على الأنواع أسهل من تفضيل الأشخاص على الأشخاص، وأبعد عن الهوى والغرض» (3).

 <sup>(</sup>۱) انظر: شعب الإيمان للبيهقي (١/ ١٨٢)، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (٢/
 ٤٢٣)، فتح القدير للشوكاني (١/ ٥٤٢) (٣/ ٢٢ \_ ٣٣، ٢٤٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: المحلى (۱/ ۱۳)، والفصل (٥/ ١٥ - ١٧)، مجموع الفتاوى (٤/ ٣٥٠ - ٣٩٢)، الاستغاثة لشيخ الإسلام (٢/ ٦٣٤)، بدائع الفوائد (١/ ٧٠)، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (٢/ ٤١٠ - ٤٢٣)، فتح الباري (٣٨/ ٣٨٦ - ٣٨٨)، الحبائك (ص٢٠٣ - ٢٠٣)، لوامع الأنوار البهية (٢/ ٣٦٨)، وللاستزادة: مباحث المفاضلة في العقيدة د. محمد الشظيفي (ص٣٠٥ - ٣٠٠)، معتقد فرق المسلمين في الملائكة (ص٢٠٠ - ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) مجمع الفتاوي (٤/٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) بدائع الفوائد (٣/ ٦٨٤).

= **( TVV )** 

وقد أفاض شيخ الإسلام ابن تيمية كِنَلَثُهُ في الاستدلال لقوله حيث ذكر ثلاثة عشر دليلاً عليه، ورد على المخالفين بما لا مزيد عليه (١).

ومما تجد الإشارة إليه أن المفاضلة جائزة بين الملائكة وصالحي البشر ما لم تكن على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس، فإن أفضت إلى ذلك فلا شك في ردِّها(٢٠).



<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى (٤/ ٣٥٠ ـ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (٢/٤١٢).

#### المبحث الثالث

# عصمة الملائكة

حكى ابن حجر كَاللهُ اتفاق المسلمين على عصمة المرسلين من الملائكة وخلافهم فيمن عداهم، ورجح عصمة الجميع، فقال: «أجمع المسلمون أنهم [يعني: الملائكة] مؤمنون فضلاء، واتفق أئمة المسلمين أن الرسل منهم إلى الأنبياء معصومون كالأنبياء، والأصح بل الصواب عصمة بقيتهم»(١).

كما حكى قصة هاروت وماروت، وذكر اختلاف أهل العلم فيهما هل هما ملكان أم لا؟ ورجح كونهما ملكين، ورد على من أنكر ثبوت قصتهما فقال: «والجمهور على فتح تاء هاروت وماروت، وهما بناء على فتح لام الملكين بدل منهما... وهو الصحيح للتصريح به في الحديث... ونازع جماعة في أصل ثبوت القصة، وليس كما زعموا لورود الحديث بصحته بها...»(٢).

وقد أورد ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ القصة، مختصرة وأجاب عنها فقال: «وأما ما وقع لهاروت وماروت كما صح عنه على في شأنهما أنهما كانا من الملائكة وأنهما افتتنا بالزهرة، وكانت أجمل نساء زمنها حتى زنيا بها وشربا الخمر، وقتلا فمسخت كوكباً لأنهما علَّماها الاسم الأعظم الذي كانا يرقيان به إلى السماء فرقيت إليها فمسخت هذا الكوكب المضيء

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الحديثية (ص۸۷)، وانظر: التعرف (ص۱۱۹)، الزواجر (۲/ ۱۰۰ ـ ۱۰۰)، الإعلام بقواطع الإسلام (ص۲۸۸ ـ ۲۸۹).

<sup>(</sup>٢) الزواجر (٢/ ١٠٥ ـ ١٠٦).

المعروف، فذلك أمر خارق للعادة أوجده الله تأديباً للملائكة في قولهم...

وهذا الذي ذكرته من الجواب عن هذه القصة من أنها أمر خارق للعادة، وبهذه الحكمة التي ذكرتها يبين به الرد على من أطال في إنكار قصتهما... وأن ذلك الوقوع لتلك الحكمة لا يخل بعصمة الملائكة من حيث هي ولا ينافيه شيء من الأدلة والقواعد، فاحفظ ما قررته وتأمله، فإن الكلام قد كثر في هذا المحل وتعارضت فيه الآراء والظنون، وما ذكرته فيه هو الأوفق بالسنة وغير مناف للقواعد وإن لم أر من سبقني إليه»(١).

### التقويم:

العصمة لغة: اسم مصدر من «عَصَمَ».

يقول ابن فارس: «العين، والصاد، والميم، أصل واحد صحيح، يدل على إمساك ومنع وملازمة، والمعنى في ذلك كله معنى واحد» $^{(1)}$ .

والمراد بها اصطلاحاً: الالتزام بالمأمورات والبعد عن المنهيات (٣).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّلُهُ: «العصمة مطلقاً... هي فعل المأمور وترك المحذور»(٤).

وعليه فالمراد بالبحث في عصمة الملائكة هو البحث في تحقق هذا المعنى في حقهم من عدمه.

ولتحقيق ذلك يقال: اتفق المسلمون على عصمة المرسلين من الملائكة، واختلفوا فيمن عداهم.

يقول القاضي عياض (٥) كَلَّلَةِ: «أجمع المسلمون على أن الملائكة

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الحديثية (ص۸۷، ۸۸).

<sup>(</sup>۲) معجم مقاییس اللغة (ص۷۷۹)، وانظر: تهذیب اللغة (۳/ ۲٤٦٥)، الصحاح (٥/ ۱۹۸۱)، لسان العرب (۲۱/ ۴۰۳)، القاموس المحیط (ص۱۶۱۹).

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة (٦/ ٤٠٦، ٤٢٩، ٤٦٩). (٧/ ٨٥)، فتح البادي (١١/ ١١٥)، شرح الكوكب المنير (٢/ ١٦٧)، وللاستزادة: عصمة غير الأنبياء للدكتور يوسف السعيد (ص ٢١٨ ـ ٢١٩).

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة (٧/ ٨٥).

<sup>(</sup>٥) هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض البحصبي، أبو الفضل=

مؤمنون فضلاء، واتفق أئمة المسلمين أن حكم المرسلين منهم حكم النبيين سواء في العصمة...

واختلفوا في غير المرسلين منهم:

فذهبت طائفة إلى عصمة جميعهم عن المعاصي، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿ لَا يَعْضُونَ ٱللَّهَ مَا آَمَرَهُم مَ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦]...

وذهبت طائفة إلى أن هذا خصوص للمرسلين منهم والمقربين.

والصواب عصمة جميعهم، وتنزيه نصابهم عن جميع ما يحط من رتبتهم ومنزلتهم عن جليل مقدارهم»(١).

وعليه فما ذكره ابن حجر من ترجيح القول بعصمة الجميع هو الصواب الذي تعضده الأدلة، ومنها:

قُوله تُعالى: ﴿ وَقَالُوا التَّخَذَ الرَّمْنُ وَلَدًا السَّبَخَنَةُ بَلْ عِبَادٌ الْمُكْرَمُونَ ۗ ۞ لَا يَسْبِغُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ۞ ﴿ [الأنبياء: ٢٦ ـ ٢٧].

وقــوكــه ســبـحــانــه: ﴿عَلَيْهَا مَلَتِيكَةٌ عِلاَظُ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم: ٦].

وقــوكــه جــل وعــلا: ﴿يَمَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَا ۗ ۞﴾ [النحل: ٥٠].

وقوله ﷺ: ﴿ يُسَيِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۞﴾ [الأنبياء: ٢٠].

وقوله تبارك وتعالى: ﴿ ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَيْكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [الحج: ٧٥].

فهذه الآيات دلت بمجموعها على فعلهم المأمورات وتركهم المنهيات، ومبالغتهم في الاشتغال بعبادة الله، واصطفاء الله سبحانه منهم، وقد سيقت كلها في معرض التمدح، وإذا كان شأنهم كذلك لم يبق للمعصية

المشهور بالقاضي، من أثمة المالكية وعلمائهم، من مؤلفاته: إكمال المعلم بفوائد مسلم، الشفا في حقوق المصطفى، ترتيب المدارك وغيرها، توفي سنة ٤٤٥ه.
 انظر: سير أعلام النبلاء (٢١٢/٢٠)، شذرات الذهب (١٣٨/٤).

<sup>(</sup>١) الشفا (١/ ٨٥١).

عليهم سبيل(١).

وأما هاروت وماروت الوارد ذكرهما في قوله سبحانه: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِكَنَّ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَنرُوتَ وَمَرُوتَ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

### فقد اختلف أهل العلم فيهما على قولين:

الأول: أنهما ليسا من الملائكة، وإنما هما شيطانان، و(ما) في قوله سبحانه: ﴿وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ ﴿ نافية، وعلى قول هؤلاء فلا إشكال في الآية.

الثاني: أنهما من الملائكة، و (ما) في قوله سبحانه: ﴿وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمُلَكَيْنِ﴾ موصولة (٢)، واختلف هؤلاء في الجواب عن قصتهما:

فمنهم من ذهب إلى القول بأنه يمكن أن تكون هذه شريعة من الشرائع، ثم نسخت، كما نسخ غيرها من الشرائع<sup>(٣)</sup>.

ومنهم من ذهب إلى القول بأن هذا من امتحان الله لعباده، وهو أمر جائز<sup>(٤)</sup>.

ومنهم من ذهب إلى القول بأن فعلهما ليس بمعصية، وأنهما لم يعصيا، لكونهما يعلمان الناس السحر تعليم إنذار وتحذير، لا تعليم دعاء إليه (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: الفصل (۳۰۳/۳ ـ ۳۰۴)، والشفا (۲/ ۸۰۱ ـ ۸۰۹)، والمواقف للإيجي (ص۳۶۳)، وشرحها للجرجاني (۸/ ۲۸۰)، وشرح المقاصد (۱۶/۵)، الحبائك (ص۲۰۲ ـ ۲۰۳)، والكوكب الأجوج للسقاف (ص۲۰۲)، وللاستزادة: عصمة غير الأنياء للسعيد (ص۲۲۰ ـ ۲۲۷).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير ابن جرير (۱/٤٩٧)، تفسير ابن أبي زمنين (۱/١٦٤)، تفسير السمعاني (۲/١٦٤)، تفسير ابن كثير (۱/١٦٤)، تفسير البغوي (۱/٩٠١)، تفسير ابن كثير (۱/٤٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: الفصل لابن جزم (٣/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (١/ ١٨٤)، تفسير ابن جرير (١/ ٤٩٩ ـ ٥٠٠) تفسير البغوى (١/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (١/ ١٨٣)، الشفا (٢/ ٨٥٦) تفسير القرطبي (٢/ ٥٣).



ومنهم من ذهب إلى القول بأن ما ورد من الدلائل على عصمة الملائكة لا يعارضه ما ورد في قصة هاروت وماروت، لكونهما قد سبق في علم الله لهما ذلك، فيكون تخصيصاً لهما (١).

وما ذكره ابن حجر كِثَلَثُهُ في الجواب عن الآية هو بمعنى هذا.

وأما ما ذكره من تفصيل قصتهما وحكمه بصحتها، فالجواب عنه أن يقال: إن القصة رويت مرفوعة وموقوفة.

فأما الرواية المرفوعة: فقد وردت من حديث ابن عمر، وعلي الله فأما الرواية المرفوعة: فقد أخرجه أحمد (٢)، وعبد بن حميد فقد أخرجه أحمد وابن السني (٩)، والبزار (١)، والبيهقي (٧)، وابن السني (٩)، من طرق عن يحي بن أبي بكير، عن زهير بن محمد، عن موسى بن جبير، عن نافع، عن ابن عمر الله عمر الله مرفوعاً بنحو القصة المذكورة.

قال الحافظ ابن كثير كَلُهُ: «هذا حديث غريب من هذا الوجه ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين إلا موسى بن جبير هذا، وهو الأنصاري السلمي مولاهم الحذاء... ذكره ابن أبي حاتم (١٠) في كتاب الجرح

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/٤٧)، تفسير ابن كثير (١/١٤٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: المسئد (٢١/ ٣١٧) رقم (٦١٧٨).

 <sup>(</sup>٣) هو عبد بن حميد بن نصر الكشي أو الكشي، أبو محمد، إمام حافظ، من مؤلفاته:
 التفسير، والمسند، والمنتخب منه، توفي سنة ٢٤٩هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٢/ ٢٣٥)، شَذرات الذهب (٢/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: المنتخب (۲۹/۲) رقم (۷۸۵).

<sup>(</sup>٥) انظر: الصحيح (١٤/٦٣ ـ ٢٦) رقم (١١٨٦).

<sup>(</sup>٦) انظر: كشف الأستار للهيشمي (٣٥٨/٣) رقم (٢٩٣٨).

<sup>(</sup>V) انظر: السنن الكبرى (١٠/ ٤ \_ ٥).

 <sup>(</sup>٨) هو أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط الدينوري، أبو بكر، المعروف بابن السني، من مؤلفاته: عمل اليوم والليلة، اختصار السنن الكبرى للنسائي، فضائل الأعمال، توفي سنة ٣٦٤هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٢٢٥/١٦)، شذرات الذهب (٣/٤٨).

<sup>(</sup>٩) انظر: عمل اليوم والليلة (ص٦٠٥) رقم (٦٥٧).

<sup>(</sup>١٠) هو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التميمي الحنظلي، أبو محمد، إمام حافظ، وسلفي عابد، من مؤلفاته: الجرح والتعديل، مناقب الإمام الشافعي، توفي سنة ٣٢٧هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٣١٣ / ٣٦٣)، طبقات الشافعية (٣ ـ ٣٢٤).

والتعديل (۱)، ولم يحك فيه شيئاً من هذا ولا هذا، فهو مستور الحال، وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر، عن النبي على الله على الله

وروي له متابع من وجه آخر عن نافع:

كما قال ابن مردویه (۲): حدثنا دعلج بن أحمد، حدثنا هشام بن علي بن هشام، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا سعید بن سلمة، حدثنا موسی بن سرجس، عن نافع، عن ابن عمر سمع النبي على يقول فذكره بطوله.

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين \_ وهو سُنَيْد صاحب التفسير \_ حدثنا الفرج بن فضالة، عن معاوية بن صالح، عن نافع . . .

وهذان \_ أيضاً \_ غريبان جداً.

وأقرب ما في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر، عن كعب الأحبار، لا عن النبي ﷺ. . . فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل، والله أعلم (٣).

وأما حديث علي رَضِّيُّهُ.

فقد أخرجه ابن مردويه من طريق مغيث، عن مولاه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي ﷺ مرفوعاً.

وأخرجه ابن السني (٤) وابن مردويه من طريق جابر، عن أبي الطفيل، عن علي ظرية مرفوعاً (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: (٤/ ١٣٩/١).

<sup>(</sup>۲) هو أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك بن موسى بن جعفر، الأصبهاني، أبو بكر، الحافظ المجود، محدث أصبهان، من مؤلفاته: التفسير الكبير، والتاريخ، والأمالي، توفي سنة ٤١٠هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٣٠٨/١٧)، شذرات الذهب (٣/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) التفسير (١٤٨/١).

<sup>(</sup>٤) عمل اليوم والليلة (ص٢٠٤) رقم (٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير ابن كثير (١٤٨/١).



قال ابن كثير: «وهذا أيضاً لا يصح، وهو منكر جداً، والله أعلم»<sup>(1)</sup>. وأما الرواية الموقوفة: فقد وردت من قول جماعة من الصحابة كعلي، وابن مسعود، وابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ ومن قول جماعة من التابعين ككعب الأحبار، ومجاهد<sup>(۲)</sup>، والحسن<sup>(۳)</sup>، والسدي<sup>(3)</sup>. وغيرهم - رحمهم الله تعالى ـ (٥).

قال الحافظ ابن كثير كَلَّلُهُ: "وأما ما يذكره كثير من المفسرين في قصة هاروت وماروت. . . فهذا أظنه من وضع الإسرائيليين، وإن كان قد أخرجه كعب الأحبار، وتلقاه عنه طائفة من السلف، فذكروه على سبيل الحكاية والتحديث عن بني إسرائيل" (٢).

هذا وقد ضعف القصة برواياتها وأنكرها جماعة من أهل العلم قديماً وحديثاً (٧).

وحاصل الكلام أن القصة راجعة «في تفاصيلها إلى أخبار بني

<sup>(</sup>١) التفسير (١/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) هو مجاهد بن جبر المكي الأسود، أبو الحجاج، إمام حافظ مفسر، من أثمة التابعين، توفي سنة ١٠٢هـ.

انظر: طبقات ابن سعد (٥/٤٦٦)، سير أعلام النبلاء (٤/٩٤٤).

<sup>(</sup>٣) هو الحسن بن أبي الحسن بن يسار، أبو سعيد، إمام حافظ مفسر، من أئمة التابعين، توفي سنة ١١٠هـ.

انظر: طبقات ابن سعد (١٥٦/٥)، سير أعلام النبلاء (١٥٦٥).

 <sup>(</sup>٤) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي، إمام حافظ مفسر، من أئمة التابعين، توفي سنة ١٢٧هـ.

انظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٣٢٣)، سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير ابن جرير (١/٤٩٧)، تفسير ابن كثير (١/١٤٨ ـ ١٥٢)، الدر المنثور للسيوطي (١/٢٣٨).

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية (١/ ٣٧).

<sup>(</sup>۷) ممن قال بضعف القصة ونكارتها: الإمام أحمد في المنتخب من العلل للخلال (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.

إسرائيل؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى، والله أعلم بحقيقة الحال»(١).



<sup>= (</sup>١/ ١٦٥)، والألوسي في روح المعاني (١/ ٣٤٠)، وأحمد شاكر في تعليقه على المسند (٩/ ٣١٤)، والألباني في السلسلة الضعيفة (١/ ٣١٤ ـ ٣١٨).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۱/۱۵۱).







# الفصل الثاني

# آراؤه في الإيمان بالكتب

وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:

تمهيد في تعريف الكتب.

المبحث الأول: معنى الإيمان بالكتب وما يتضمنه.

المبحث الثاني: نزول القرآن ومعناه.

المبحث الثالث: إعجاز القرآن.





### متهنيتها

# في تعريف الكتب

الكتب في اللغة: جمع كتاب، بمعنى مكتوب.

يقول ابن فارس: «الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء إلى شيء، من ذلك الكتاب والكتابة، يقال: كتبت الكتاب أكتبه كتباً»(١).

وقد أشار إلى ذلك ابن حجر كَلَّهُ فقال: «الكتب... لغة: الضم والجمع» (٢)، «يقال: كتب يكتب كَتْباً وكتابة وكتاباً... وبه يعلم أن معنى هذه المادة يدور على الجمع وضم الشيء إلى الشيء...» (٣).

والمراد بالكتب هنا \_ التي يجب الإيمان بها \_: «هي الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله، رحمة للخلق، وهداية لهم، ليصلوا بها إلى سعادة الدنيا والآخرة»(٤).

وقد أشار ابن حجر إلى بعضها بقوله: «الكتب: هي التوراة، والإنجيل، والزبور، والفرقان، والصحف...»(٥).

<sup>(</sup>۱) معجم مقاییس اللغة (ص۹۱۷)، وانظر: تهذیب اللغة (۳۰۹۷/٤)، الصحاح (۲۰۸/۱ ـ ۲۰۸)، القاموس المحیط (ص۱۲۰۵).

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج (١/ ٣١).

<sup>(</sup>٣) الإيعاب (١/٤٤ ـ ٥٤).

<sup>(</sup>٤) فتاوى ابن عثيمين (٥/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٥) فتح المبين (ص١١)، وانظر: (ص٧١)، المنح المكية (٢/ ٨٥١)، تحفة المحتاج (٣/ ٢٤٣)، الإيعاب (١/ ٢٧).

### المبحث الأول

### معنى الإيمان بالكتب وما يتضمنه

بَيِّن ابن حجر معنى الإيمان بالكتب، وأن ذلك يتضمن أموراً عديدة، فقال: "[الإيمان بالكتب]: أي بأنها كلام الله تعالى الأزلي القديم بذاته، المنزه عن الحرف والصوت، وبأنه تعالى أنزلها على بعض رسله بألفاظ حادثة في ألواح أو على لسان الملك، وبأن كل ما تضمنته حق وصدق، وبأن بعض أحكامها نسخ وبعضها لم ينسخ"(۱).

ويذكر ما يتميز به القرآن الكريم على جملة الكتب المنزلة، فيقول: «ويميز القرآن بأنه لا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر أحد منهم على الإتيان بمثل أقصر سورة منه، وبأن يتلوه حق تلاوته خشوعاً وتدبراً، ورعاية لما يجب له مما اتفق عليه القراء، ويذب عنه تأويل المحرفين، وطعن الطاعنين، ويصدق بجميع ما فيه، ويقف مع أحكامه، ويتفهم أمثاله وعلومه...»(٢).

#### التقويم:

الإيمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإيمان التي لا يصح إيمان العبد إلا بها، والكتب المنزلة من عند الله تعالى قسمان:

الأول: ما لم يرد تسميته في القرآن والسنة، وهي أكثرها، فهذه يجب الإيمان بها إجمالاً.

<sup>(</sup>١) فتح المبين (ص٧١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص١٢٤)، وانظر: فتح الإله بشرح المشكاة (ص١١٤)، والإيعاب (١/ ٧٧).

الثاني: ما ورد تسميته في القرآن والسنة، وهي:

- ١ ـ التوراة: المنزل على موسى عليه.
- ٢ ـ الإنجيل: المنزل على عيسى الله .
  - ٣ ـ الزبور: المنزل على داوود عليه.
    - ٤ صحف إبراهيم عليه .
    - ٥ \_ صحف موسى عليه الله .
- ٦ ـ القرآن العظيم المنزل على نبينا محمد ﷺ، وهو آخرها.

فهذه يجب الإيمان بها على التعيين، ويزيد القرآن عليها \_ خاصة \_ بعد نزوله ونسخه لها بوجوب تصديقه والعمل بما فيه (١١).

يقول العلامة ابن أبي العز كَلَهُ: «وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين، فنؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتباً أنزلها على أنبيائه، ولا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى.

وأما الإيمان بالقرآن، فالإقرار به، واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب...»(٢).

وبناء على ما سبق فما ذكره ابن حجر في تقريره لمفهوم الإيمان بالكتب، وبيانه لما يتضمنه يشتمل على حق وباطل.

#### فأما ما اشتمل عليه من الحق:

فقوله: بأن الإيمان بها يتضمن الإيمان بكونها كلام الله تعالى، وأنه سبحانه أنزلها على رسله وأن ما تضمنته حق وصدق، وأن النسخ واقع بينها وفيها، وأن القرآن الكريم يتميز عنها بوجوب الإقرار بما فيه، والعمل به.

<sup>(</sup>۱) انظر: تعظیم قدر الصلاة للمروزي (۱/ ۲۹۳)، المنهاج في شعب الإیمان للحلیمي (۱/ ۲۱۷ ـ ۳۲۷)، شعب الإیمان للبیهقي (۱/ ٤٤٧)، شرح الطحاویة لابن أبي العز (۲/ ۲۷۱) د ۲۲۵ ـ ۲۲۵)، فتح الباري (۱/ ۱۷۲)، معارج القبول (۲/ ۲۷۰)، أضواء البیان للشنقیطی (۱/ ۱۲۵ ـ ۱۲۹)، فتاوی ابن عثیمین (۳/ ۲۲۱).

<sup>(</sup>۲) شرح الطحاوية (۲/ ۲۲٤ ـ ٤٢٥).

### وأما ما اشتمل عليه من الباطل، فيمكن إجماله ومناقشته فيما يلي:

١ ـ قوله بأن الكتب هي كلام الله القديم بذاته؛ ووجه كون كلامه هذا باطلاً، أن وصف القدم إما أن يريد به الكلام الذي هو صفته سبحانه، أو الكتب التي تضمنت ذلك الكلام، وعلى كلا التقديرين فكلامه باطل؛ لأن كلام الله تعالى الذي هو صفته من حيث هو قديم النوع حادث الآحاد فإطلاق القدم عليه مطلقاً لا يصح إلا على قول الأشاعرة ومن وافقهم من أن كلام الله تعالى معنى قائم بنفسه سبحانه \_ وقد تقدم مناقشته والرد عليه وأما وصف كتبه سبحانه بكونها كلامه القديم أو أنها قديمة فمما لا يعرف عن السلف \_ رحمهم الله \_ وأول من عرف عنه أنه أطلق القدم على القرآن هو عبد الله بن كلاب.

وهاتان المسألتان \_ أعني: وصف كلام الله ووصف كتبه بالقدم \_ متلازمتان، وكل واحدة منهما فرع عن الأخرى.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلله: "وكما لم يقل أحد من السلف [يعني: عن القرآن] إنه مخلوق، فلم يقل أحد منهم إنه قديم، لم يقل واحداً من القولين أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا من بعدهم من الأئمة الأربعة ولا غيرهم... وأول من عرف أنه قال هو قديم عبد الله بن سعيد بن كلاب، ثم افترق الذين شاركوه في هذا القول.

فمنهم من قال: الكلام معنى واحد قائم بذات الرب...

ومنهم من قال: هو حروف أو حروف وأصوات قديمة أزلية...

وكلا الحزبين يقول: إن الله تعالى لا يتكلم بمشيئته وقدرته... الأ(١).

٢ ـ قوله بأن الكتب هي كلام الله المنزه عن الحرف والصوت ـ وقد تقدم الرد على ذلك وبيان مخالفته لمعتقد أهل السنة والجماعة بما يغني عن إعادته \_(٢).

 $^{\prime\prime}$  \_ قوله بأن ألفاظ الكتب حادثة أي: مخلوقة \_ وقد تقدم الرد عليه كسابقه  $^{(\prime\prime)}$ .

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوی (۲/۱۲)، وانظر: (۱۲/۸۸۹ ـ ۵۹۰).

<sup>(</sup>۲) انظر: (ص۳۳۰). (۳) انظر: (ص۳۳۰).

#### المبحث الثاني

# نزول القسرآن ومعناه

حكى ابن حجر اتفاق أهل السنة على أن القرآن الكريم منزل، وذكر اختلافهم في معنى تنزيله، والمنزل منه، فقال:

«اعلم أنهم اختلفوا في كيفية إنزال القرآن \_ بعد اتفاق أهل السنة على أن كلام الله منزل \_.

فقيل: إنزاله إظهار قراءته.

وقيل: إلهامه تعالى كلامه لجبريل وتعليمه قراءته، ثم جبريل أداه لنبينا على قلاء بأن انخلع من صورة البشرية إلى صورة الملائكة ثم أخذه من جبريل، وقيل: بل جبريل هو الذي انخلع من الملكية حتى أخذه منه النبي على . . .

وحكى بعضهم في المُنزّل عليه ﷺ ثلاثة أقوال:

أحدها: اللفظ والمعنى، وجبريل حفظ اللفظ من اللوح المحفوظ ونزل به.

ثانيها: أنه إنما نزل بالمعاني خاصة، ونبينا ﷺ علم تلك المعاني. وعبر عنها بلغة العرب. . .

وثالثها: أن الذي نزل على جبريل المعنى فعبر عنه بلغة العرب ثم نزل بتلك الألفاظ على النبي ﷺ (١٠).

ويبين ابن حجر رأيه في هاتين المسألتين فيقول: «الذي يتعين ترجيحه

<sup>(</sup>١) فتح الإله بشرح المشكاة (ص١٣٠).

بحسب الأدلة أن المنزل عليه عليه اللفظ والمعنى، وأن ذلك ليس من الختراع جبريل، وإنما أخذه بالتلقي الروحاني أو من اللوح المحفوظ»(١).

### التقويم:

تواترت النصوص من الكتاب والسنة على أن القرآن الكريم منزل من عند الله سبحانه.

قال تعالى: ﴿أَفَفَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِى حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئْبَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يَعْلَمُونَ أَنَّامُ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِكَ بِالْحُقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمَّةِينَ ﴿ وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يَعْلَمُونَ أَنَّامُ مُنَزَّلٌ مِن رَبِّكَ بِالْحُقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمَّةِينَ ﴿ وَالْإِنَامِ: ١١٤].

وقال سبحانه: ﴿ قُلْ نَزَلَمُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّيِكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ وَهُدُى وَبُشْرَكِ لِلْمُسْلِمِينَ ۞ [النحل: ١٠٢].

وقال كَالَّةِ: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ ﴾ [الزمر: ١].

وأحاديث أسباب نزول الآيات كلها تدل على نزول القرآن الكريم من الله تبارك وتعالى (٢).

وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن القرآن الكريم منزل، ووافقهم على ذلك الأشاعرة \_ الذين حكى ابن حجر اتفاقهم في كلامه السابق واصفاً لهم بأهل السنة كعادته \_.

### ثم اختلفوا في معنى نــزوله، والمنــزل منه:

فقال أهل السنة والجماعة: نزل من الله لفظاً ومعنى، وسمعه جبريل منه سبحانه، وسمعه محمد على من جبريل، وليس لجبريل الله ولا لمحمد على فيه إلا التبليغ والأداء، وهذا هو معنى قولهم: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود (٣).

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الحديثية (ص٢٨٠)، وانظر: فتح الإله (ص١٢٨ ـ ١٢٩)، الإيضاح والبيان (ل٢)، إتحاف أهل الإسلام (ص٧٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: أسباب النزول للواحدي، والعجاب في بيان الأسباب لابن حجر العسقلاني، ولباب النقول في أسباب النزول للسيوطي.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوى (٦/ ٥٣٠ \_ ٥٤٤)(١١٧ / ١٣٩)، مختصر الصواعق المرسلة=

واضطرب الأشاعرة ومن وافقهم في ذلك، وتعددت أقوالهم، نتيجة لزعمهم أن كلام الله معنى قائم بنفسه، وأنه ليس بحرف ولا صوت (١).

وقد حكى ابن حجر اختلافهم في هاتين المسألتين وأقوالهم فيها، والذي يعنيني هنا هو ما اختاره من هذه الأقوال، ورجحه على غيره، وهو القول بأن المنزل هو اللفظ والمعنى، وأن معنى نزوله هو أن جبريل عليه أخذه بالتلقي الروحاني، أو من اللوح المحفوظ.

وقد أفاض شيخ الإسلام في بيان هاتين المسألتين، وذكر الحق فيهما بما لا مزيد عليه، وفيما يلى طرف من كلامه.

فأمره أن يقول: «نزّله روح القدس من ربك بالحق»، والضمير في قوله: «قل نزّله» عائد على ما في قوله: «بما ينزل» والمراد به القرآن، كما يدل عليه سياق الكلام...

وقوله: «نـزله روح القدس من ربك بالحق»، بيان لنـزول جبريل به من الله، فإن روح القدس هنا هو جبريل، بدليل قوله: ﴿قُلْ مَن كَاتَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٩٧]...

<sup>= (</sup>۲۲۰\_۲۲۱)، شرح العقيدة الطحاوية (١/١٧٤ ـ ١٨٥)، توضيح المقاصد لابن عيسى (١/٢٢٥)، فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (١/٢١٤ ـ ٢٣٩).

<sup>(</sup>۱) انظر: الإنصاف للباقلاني (ص٩٦ ـ ٩٧)، الإرشاد للجويني (ص٣٠)، شرح المقاصد (١١١) انظر: الإنصاف للباجوري (ص٩٥).

وهذه الآية تبطل قول من يقول إن القرآن العربي ليس منزلاً من الله بل مخلوق: إما في جبريل أو محمد أو جسم آخر غيرهما، كما يقول ذلك الكلابية والأشعرية الذين يقولون إن القرآن العربي ليس هو كلام الله، وإنما كلامه المعنى القائم بذاته، والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك المعنى، ثم إما أن يكون خلق في بعض الأجسام الهواء أو غيره، أو ألهمه جبريل فعبر عنه بالقرآن العربي، أو ألهمه محمداً فعبر عنه بالقرآن العربي، أو يكون أخذه جبريل من اللوح المحفوظ أو غيره، فهذه الأقوال التي تقدمت هي تفريع على هذا القول، فإن هذا القرآن العربي لا بد له من متكلم تكلم به أولاً قبل أن يصل إلينا...

والمقصود هنا أن هذه الآية تبين بطلان هذا القول، كما تبين بطلان غيره؛ فإن قوله: ﴿قُلَ نَزَلَمُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَيِّكَ بِٱلْحَقَى عَلَى يَعْتَضي نزول القرآن من ربه، والقرآن اسم للقرآن العربي لفظه ومعناه بدليل:

قوله: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُءَانَ ﴾ [النحل: ٩٨]، وإنما يقرأ القرآن العربي لا يقرأ معانيه المجردة.

وأيضاً فضمير المفعول في قوله: «نزّله» عائد على ما في قوله: «والله أعلم بما ينزل» فالذي أنزله الله هو الذي نزّله روح القدس، فإذا كان روح القدس نزل بالقرآن العربي لزم أن يكون نزّله من الله، فلا يكون شيء منه نزّله من عين من الأعيان المخلوقة، ولا نزّله من نفسه.

وأيضاً فإنه قال عقيب هذه الآية: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعُلِّمُهُ مِسَدُّ لِسَانُ عَرَفِتٌ مَّبِينً ﴿ وَهَنذَا لِسَانُ عَرَفِتٌ مَّبِينً ﴾ بَشَرُ لِسَانُ عَرَفِتٌ مَّبِينً ﴾ النحل: ١٠٣]، وهم كانوا يقولون: إنما يعلمه هذا القرآن العربي بشر... والله أبطل ذلك بأن لسان ذلك أعجمي وهذا لسان عربي مبين، فعلم أن روح القدس نزل باللسان العربي المبين، وأن محمداً لم يؤلف نظم القرآن بل سمعه من روح القدس، وإذا كان روح القدس نزل به من الله عُلم أنه سمعه منه ولم يؤلفه هو، وهذا بيان من الله أن القرآن الذي هو اللسان العربي المبين سمعه روح القدس من الله ونزل به منه.

ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَكَنَاكِ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا شَيَطِينَ الْإِنِسِ وَالْجِنِ ﴾ [الأنعام: ١١٧] إلى قوله: ﴿فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ [الأنعام: ١٣٧]. وكذلك قوله: ﴿وَهُو الَّذِينَ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِنَبَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ وَاتَيْنَهُمُ الْكِنَبَ مُفَصَّلًا وَالْزِينَ وَاتَيْنَهُمُ الْكِنَبَ مُفَصَّلًا وَالْمَعْمَ وَمَا يَعْمَلُونَ وَاللَّهُ مُنْزَلٌ مِن رَبِكَ بِالْمُؤَلِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَدِينَ ﴾ [الأنعام: ١١٤]»(١).

وبناء على ما سبق فما ذهب إليه ابن حجر \_ غفر الله لـه \_ في هاتين المسألتين متعقب بما يلى:

أولاً: أن قوله بأن المنزل من القرآن اللفظ والمعنى يناقض قوله بأن كلام الله سبحانه لفظ مشترك بين المعنى القائم بذاته تعالى الذي هو صفته وبين اللفظ المؤلف الذي هو خلقه.

ووجه ذلك: أن القول بأن القرآن منزل من الله، وأن المنزل منه اللهظ والمعنى يقضي أن القرآن لفظاً ومعنى هو من عند الله، بينما يرى ابن حجر أن القرآن معناه من الله تعالى وهو الكلام القائم بذاته، وأما لفظه فهو لفظ جبريل المنظم أو محمد الله على الله على الله الله المناه على الله المناه ال

وعليه فإن ابن حجر وإن وافق أهل السنة في ظاهر اللفظ، إلا أنه خالفهم في حقيقة المعنى المراد به.

ثانياً: أن قوله بأن معنى نزول القرآن هو أن جبريل أخذه بالتلقي الروحاني أو من اللوح المحفوظ باطل من وجوه:

- ا ـ أن قوله هذا مبني على ما ذهب إليه في كلام الله سبحانه حيث زعم أن كلام الله تعالى الذي هو صفته معنى قائم بالنفس وأنه ليس بحرف ولا صوت، وليس بمسموع على الحقيقة \_ وقد سبق نقل ذلك عنه وبيان بطلانه \_ (٣) ولا شك أن ما بني على باطل فلا بد أن يكون باطلاً.
- ٢ أن لفظ الإنزال ورد في النصوص مطلقاً ومقيداً، ولم يرد مقيداً
   بالإنزال منه سبحانه إلا في حق القرآن، فدل ذلك على أن نزول

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۱۷/۱۲ ـ ۱۲۶). (۲) انظر: (ص۳۲۷).

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص٣٢٧).

- القرآن الكريم منه سبحانه نزولٌ حقيقيٌّ، وأن جبريل سمعه من الله ﷺ ونزل به من عنده (۱).
- " أن النصوص دلت على أن القرآن الكريم ينزل شيئاً بعد شيء، فالمنزل أولاً هو قديم بالنسبة إلى المنزل آخراً، وكل ما تقدم على غيره فهو قديم في لغة العرب، قال تعالى: ﴿مَا يَأْنِيهِم مِّن فِصَرِ مِّن رَحِيدٍ مِّن رَبِّهِم مُّحَدثٍ ﴾ [الأنبياء: ٢]. فالمحدث في الآية ليس هو المخلوق ولكنه الذي أنزل جديداً (٢).
- ٤ أن النصوص قد دلت على أن جبريل يسمع الوحي من الله تعالى حقيقة دون واسطة، والقرآن من جملة الوحي، فعن عبد الله بن مسعود والشبة أن رسول الله على الله الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، فيصعقون، قال: فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق، فيقولون: الحق، اللحق، الحق، اللحق، اللحق، اللحق، اللحق، اللحق، الحق، الحق، الحق، الحق، اللحق، الحق، الحق، الحق، الحق، الحق، الحق، الحق، الحق، الحق، الحق،
- ه \_ أن القول بذلك يستلزم أن يكون القرآن العربي هو لفظ جبريل أو

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي (۱۱۸/۱۲، ۲٤٧ ـ ٥١٩)، مختصر الصواعق المرسلة (۲۲۰/۲).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوى (۱۲/۲۲۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب في القرآن (٥/ ١٠٥) برقم (٤٧٣٨)، وابن خزيمة في كتاب التوحيد (١٠٥/١) برقم (٢٠٧)، وابن حبان (٢٢١١ - ٢٢٤) برقم (٣٧)، والأجري في الشريعة (٣/ ١٠٩٤) برقم (٢٦٦)، والبيهقي في الأسماء والصفات (١/ ٣٢)، والخطيب في تاريخه (١١/ ٣٩٣)، من طرق عن أبي معاوية عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود شيئ مرفوعاً به.

وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص١٥١) برقم (٤٦٥، ٤٦٦)، وعبد الله بن أحمد في السنة (٢٨١/١) برقم (٥٣٧)، وابن خزيمة في كتاب التوحيد (٢٨١/١ و٥٢ للهماء والصفات (٢٠٥١)، والخطيب في تاريخه (٢٠١/١) من طرق عن الأعمش به موقوفاً من كلام ابن مسعود، وعلقه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ وَلَا نَنفَعُ الشَّفَعَةُ عِندُهُ اللهُ عَن مسروق، عن عبد الله موقوفاً عليه.

والحديث صحيح بروايتيه المرفوعة والموقوفة فإن هذا مما له حكم الرفع. انظر: تغليق التعليق لابن حجر (٣٥٣/٥ ـ ٣٥٤)، فتح الباري له أيضاً (٤٥٦/١٣).

محمد ﷺ (۱)، وهو ما يقرره ابن حجر وأسلافه من الأشاعرة \_ وقد سبق نقل قوله في ذلك والرد عليه \_(۲).

٦ أن القول بأن معنى نزول القرآن أن جبريل أخذه بالتلقي الروحاني، أو
 من اللوح المحفوظ يلزم منه لوازم باطلة:

إذ يلزم من قال بأن معنى ذلك تلقي جبريل له روحانياً أن يكون جبريل ألهمه إلهاماً، وهذا الإلهام يكون لآحاد المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿وَأَوْحَيْناً إِلَىٰ أَمِّر مُوسَىٰ أَنَّ أَرْضِعِيةٍ ﴾ [القصص: ٧]، وقد أوحى الله إلى سائر النبيين، فيكون هذا الوحي لآحاد الأنبياء والمؤمنين أعلى من أخذ محمد القرآن عن جبريل؛ لأن جبريل الذي علمه لمحمد هو بمنزلة الواحد من هؤلاء (٣).

كما أنه يلزم من قال بأن معنى نزوله أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ أن يكون بنو إسرائيل الذين أخذوا التوراة من الألواح التي كتبها الله لموسى أعلى منزلة من محمد على الذي أخذ القرآن من جبريل الذي أخذه من اللوح المحفوظ (٤٠).

وعليه فالقول الصحيح هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من كون القرآن الكريم نزل من عند الله لفظاً ومعنى، وتكلم به سبحانه على الحقيقة وسمعه جبريل منه، وبلغه محمداً على كما سمعه، والقول بذلك لا ينافي كتابته في اللوح المحفوظ ونزوله جملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا قبل نزول جبريل به منجماً على محمد على محمد على محمد المحفوظ ونزوله جملة المحمد المحفوظ ونزوله جملة المحمد ال

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَثُهُ مقرراً ذلك: "وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره من السلف في تفسير قوله: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لِتَلَةِ الْقَدْرِ عَبَاسَ وغيره من السلف في السماء الدنيا، ثم أنزله بعد ذلك منجماً مفرقاً بحسب الحوادث، ولا ينافي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ

انظر: مجموع الفتاوى (۱۲/۱۳۲، ۵۲۱).

<sup>(</sup>۲) انظر: (ص۳۲۷). (۳) انظر: مجموع الفتاوی (۱۲۸/۱۲).

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق (١٢٧/١٢).

وبهذا يظهر خطأ ابن حجر في قوله، ومخالفته لمذهب أهل السنة والجماعة في هاتين المسألتين.



مجموع الفتاوى (۱۲/۱۲۲ ـ ۱۲۷).

#### المبحث الثالث

# إعجاز القرآن

يعرف ابن حجر كلله المعجزة بأنها: «الأمر الخارق للعادة، المقرون بالتحدي الدال على صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام»(١).

ويرى أن هذا المعنى بشروطه المقررة متحقق في القرآن الكريم، حيث يقول: «وهذه الشروط جميعاً موجودة في القرآن فكان معجزة»(٢).

ويبين وجه كون القرآن الكريم من معجزات النبي على الدالة على نبوته، فيقول: «إن الشعراء والبلغاء فضلاً عن غيرهم... في قريش وغيرهم... أظهروا عوار عجزهم عن المعارضة، وعثار عقلهم عن المناقضة، ومن ثم كان عجزهم عن ذلك أعجب في الآية، وأوضح في الدلالة، من إحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص؛ لأن قوم عيسى لم يكونوا يطمعون في ذلك، ولا يتعاطون علمه، وقريش كان أعلى أربهم، ومنتهى طلبهم، التفنن في أفننة الفصاحة، والتنزه في رياض البلاغة... فدل عجزهم عنه مع ذلك، على أنه إنما هو لكونه من أعلام نبوته، وبراهين رسالته... إذ محال أن يلبثوا ثلاثاً وعشرين سنة، على السكوت عن معارضة آية منه، المستلزمة لنقض أمره، وتفريق أتباعه، وزوال شوكته، وحيازة مرتبته مع قدرتهم عليها، وطلبها منهم...»(٣).

ويذكر أن إعجاز القرآن الكريم ليس محصوراً في وجه دون آخر،

<sup>(</sup>۱) فتح المبين (ص٢١). (٢) المصدر السابق (ص٢٢).

<sup>(</sup>٣) المنح المكية (٢/ ٧٩٠)، وانظر: فتح المبين (ص٢٢).

فيقول: «وجوه إعجاز القرآن لا تنحصر»(١).

ويختم ابن حجر تَثَلَثُهُ كلامه في هذه المسألة بالرد على المعتزلة في قول بعضهم بالصِّرفة، وقول آخرين منهم بأن الإعجاز واقع بجميع القرآن لا ببعضه.

حيث يقول في الرد على القول بالصّرفة: «القول بالصّرفة... للنظام (٢٠) من المعتزلة... أفسدوه:

بأن قوله تعالى: ﴿قُل لَهِنِ ٱجْتَمَعْتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُ ﴾ [الإسراء: ٨٨] دليل ظاهر على عجزهم مع بقاء قدرتهم، إذ لو سلبوا القدرة لم يبق فائدة لاجتماعهم؛ لأنه حينئذ بمنزلة اجتماع الموتى...

وبأن الإجماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن، والقول بالصّرفة يلزمه إضافته إلى الله تعالى، لا إلى القرآن، وحينئذ يلزمه زوال الإعجاز بزوال زمن التحدي، وفيه خرق لإجماع الأمة أن معجزة الرسول العظمى باقية، ولا معجزة باقية أظهر من القرآن.

ويلزم الصّرفة أيضاً أنه لا فضيلة للقرآن على غيره»(٣).

ويقول في الرد على القول بأن الإعجاز واقع بجميع القرآن لا ببعضه: «زعم بعضهم أن الإعجاز إنما هو بمجموع القرآن لا بكل سورة؛ لأن ما فيه من أنواع الإعجاز السابقة إنما يستفاد من مجموعه.

وهذه مقالة فاسدة، لا يعوّل عليها، لمنافاتها لقوله تعالى: ﴿فَأْتُوا 
مِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ﴾ [البقرة: ٢٣]. . . فالصواب خلاف هذه المقالة، بل قائلوها
معتزلة لا يقام لهم وزن (٤).

<sup>(</sup>١) فتح المبين (ص٢٢)، وانظر: المنح المكية (٢/ ٧٩٤ ـ ٧٩٥).

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن سيّار النظام البصري، أبو إسحاق، معتزلي متكلم، انفرد بمسائل مخزية، من مؤلفاته: الطفرة، والجواهر والأعراض، والوعيد وغيرها توفي سنة بضع وعشرين ومائتين. انظر: تاريخ بغداد (٦/ ٩٧)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ٥٤١).

<sup>(</sup>٣) المنح المكية (٢/ ٧٩٦).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٢/ ٨٠٦ ـ ٨٠٨)، العمدة شرح البردة (ص٢٠٧).

#### التقويم:

القول بإعجاز القرآن مما اتفق عليه أهل القبلة في الجملة، وأقروا بكونه أظهر معجزات النبي ﷺ، وأبينها، وأعلاها، وأشرفها.

وبما سبق نقله عن ابن حجر كلله في هذه المسألة، وتقريراته في فروعها يتبين ما يلي:

١ - أن ما ذكره في تعريف المعجزة وشروطها مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة - كما سيأتى -(١).

Y = 1ن ما قرره من إعجاز القرآن، ودلالته على نبوة محمد  $\mathbb{Z}_{+}^{\#}$  هو محل إجماع أهل القبلة \_ وإن اختلفوا في وجه إعجازه -(Y).

وقد وردت النصوص بإثبات ذلك، وتقريره:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَّلُمُ ۚ بَلَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِثْلِهِ إِنْ كَانُواْ صَدِقِينَ ۞ [الطور: ٣٣ ـ ٣٤].

وقال سبحانه: ﴿أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَبَّةٌ قُلْ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، مُفْتَرَيْتٍ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلَاقِينَ ۞﴾ [هود: ١٣].

وقـال ﷺ: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَبَّةُ قُلُ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِثْلِهِ. وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّنِ دُونِ اللّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ ۞﴾ [يونس: ٣٨].

يقول العلامة ابن القيم كَالله: «من المحال أن يأتي واحد بكلام يفتعله، ويختلقه من تلقاء نفسه، ثم يطالب أهل الأرض بأجمعهم أن يعارضوه في أيسر جزء منه يكون مقداره ثلاث آيات من عدة ألوف، ثم تعجز الخلائق عن ذلك»(٣).

وقال ﷺ: «ما من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليّ، فأرجو أن أكون أكثرهم

<sup>(</sup>۱) انظر: (ص٤٣٧).

 <sup>(</sup>۲) انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي (٢/ ٢٢٦ \_ ٢٣٨)، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (٣/٤ \_ ٣/٤).

<sup>(</sup>٣) بدائع الفوائد (٢/ ٤٣٥).

# تابعاً يوم القيامة»(١).

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه: «قوله: «وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليَّ» أي: أن معجزتي التي تحديت بها، الوحي الذي أنزل علي، وهو القرآن، لما اشتمل عليه من الإعجاز الواضح، وليس المراد حصر معجزاته فيه، ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي من تقدّمه، بل المراد أنه المعجزة العظمى التي اختص بها دون غيره (٢).

وفي تقرير هذه المعاني، وبيان دلالتها على نبوته على يقول الحافظ البيهقي كَلَّشُ: «من دلائل نبوته على أنه كان أميًا لا يخط كتاباً بيمينه، ولا يقرؤه، ولد في قوم أميين، ونشأ بين ظهرانيهم في بلد ليس بها عالم يَعرِفُ أخبار المتقدمين، وليس فيهم مُنجِّم يتعاطى علم الكوائن. . وكل ذلك معلوم عند أهل بلده، مشهود عند ذوي المعرفة والخبرة بشأنه، يعرفه العالم والجاهل، والخاص والعام منهم، فجاءهم بأخبار التوراة والإنجيل والأمم مواضعها، وقد كان ذهب معالم تلك الكتب، ودرست، وحُرِّفت عين مواضعها، ولم يبق من المتمسكين بها، وأهل المعرفة بصحيحها من سقيمها إلا القليل، ثم حاجَّ كل فريق من أهل الملل المخالفة له بما لو احتشد له حُذَّاق المتكلمين، وجهابذة المحصلين، لم يتهيأ لهم نقض شيء منه، فكان ذلك من أدل شيء على أنه أمر من عند الله عن الله المنها الله المنها المنه

٣ ـ أن ما قرره من كون إعجاز القرآن لا ينحصر في وجه دون آخر موافق لقول المحققين من أهل العلم (٤).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَثهُ: «كون القرآن معجزة ليس هو من جهة بلاغته وفصاحته فقط، أو نظمه وأسلوبه فقط، ولا من جهة إخباره بالغيب فقط. . . بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة، من جهة اللفظ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل (١٦٠٧/٣) برقم (٤٩٨١)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد إلى المحمد المعلى وتسخ الملل ونسخ الملل بملته (١٦٤٤) برقم (٢٣٩) من حديث أبي هريرة المله به.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٦/٩). (٣) الاعتقاد والهداية (ص٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: البرهان في علوم القرآن (٢/ ٢٣٧)، الإتقان في علوم القرآن (٤/ ١٤ ـ ١٧).

ومن جهة النظم، ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى، ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الله تعالى، وأسمائه وصفاته، وملائكته، وغير ذلك، ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضي، وعن الغيب المستقبل، ومن جهة ما أخبر به عن المعاد، ومن جهة ما بين فيه من الدلائل اليقينية، والأقيسة العقلية، التي هي الأمثال المضروبة...

وكل ما ذكره الناس من وجوه إعجاز القرآن هو حجة في إعجازه، ولا تناقض في ذلك، بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له (۱).

وقد أكثر أهل العلم ممن صنف في إعجاز القرآن من ذكر أوجه إعجازه (٢)، حتى عد السيوطى منها خمسة وثلاثين وجهاً (٣).

٤ - أن ما ذكره في الرد على أقوال بعض المعتزلة ومن وافقهم،
 وبيان بطلانها، حق لا مرية فيه.

فالقول بالصِّرفة مأثور عن النظام (٤) ووافقه عليه بعض المعتزلة (٥)، والشيعة الإمامية (٦)، والفلاسفة (٧).

ومرادهم به \_ على اختلاف بينهم في تحقيقه \_: أن إعجاز القرآن هو في صرف الناس عن معارضته لا في القرآن نفسه (^).

وجمهور الأمة على رد هذا القول وإبطاله؛ للأدلة المتواترة على

<sup>(1)</sup> الجواب الصحيح (٥/ ٤٢٨ \_ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: بيان إعجاز القرآن للخطابي (ص٢٤ ـ ٢٧)، إعجاز القرآن للباقلاني (ص٣٣) وما بعدها، البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن للزملكاني (ص٥٣ ـ ٥٦)، معترك الأقران للسيوطي (١٤/١) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر: معترك الأقران له (١٤/١) وما يعدها.

<sup>(</sup>٤) انظر: مقالات الإسلاميين (١/ ٢٩٦)، الفرق بين الفرق (ص١٢٨).

<sup>(</sup>٥) كهشام الفُوطي وعباد بن سليمان كما في مقالات الإسلاميين (١/ ٢٩٦)، والجاحظ كما في الحيوان له (٤/ ٨٩).

<sup>(</sup>٦) كَالْمَفَيد كَمَا في أُوائل المقالات له (ص٦٨)، وابن سنان الخفاجي كما في سر الفصاحة له (ص٩٩ \_ ١٠٠).

<sup>(</sup>٧) كنصير الدين الطوسى كما في تلخيص المحصل له (ص١٥١).

<sup>(</sup>٨) انظر: المصادر السابقة.

بطلانه، وكثرة الإيرادات عليه، وقد ذكر ابن حجر بعضاً منها ـ فيما سبق نقله عنه ـ بما يغني عن الإطالة بتسطيرها (١).

وأما القول بأن الإعجاز واقع بجميع القرآن لا ببعضه فهو منقول عن بعض المعتزلة، ولم أجد من عين القائل منهم بذلك، وهو أحد الأقوال في مسألة القدر المعجز من القرآن، وهو مردود بما ذكره ابن حجر من وقوع التحدي بالإثبات بعشر سور مثله، أو بسورة واحدة منه (٢).

وبهذا يظهر موافقة ابن حجر كلله لما قرره أهل السنة والجماعة في مسألة إعجاز القرآن وفروعها، عدا تعريفه المعجزة، وبيانه لشروطها، والتي سيأتي بسط كلامه فيها وتقويمه.



<sup>(</sup>۱) انظر: بيان إعجاز القرآن للخطابي (ص٢٣ ـ ٢٤)، إعجاز القرآن للباقلاني (ص٤٢)، الرسالة الشافية للجرجاني (ص١٤٦ ـ ١٥٤)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١/٥٧)، الإتقان للسيوطي (٦/٤ ـ ٧)، وللاستزادة: الصرفة دلالاتها لدى القائلين بها وردود المعارضين لها د. سامي عطا حسن (ص١٣٨ ـ ١٥١)، المنحى الاعتزالي في البيان وإعجاز القرآن لأحمد أبي زيد (ص٢٦٣ ـ ٢٦٩)، إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة لمنير سلطان (ص٢٠١ ـ ٢٠٠٧)، إعجاز القرآن الكريم د. محمد بن حسن بن عقيل موسى (ص١١٣ ـ ١١٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإتقان في علوم القرآن (١٧/٤).





# الفصل الثالث

# آراؤه في الإيمان بالرسل

وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:

تمهيد في تعريف النبي والرسول، والفرق بينهما.

المبحث الأول: آراؤه في الإيمان بالأنبياء والرسل عموماً.

المبحث الثاني: آراؤه في الإيمان بنبينا محمد على الله

المبحث الثالث: آراؤه في كرامات الأولياء.





# لمتهكينها

### في تعريف النبي والرسول، والفرق بينهما

النبي: مأخوذ من (النبأ) بمعنى الخبر، أو (النَّبَاوَة) أو (النَّبُوَة) بمعنى العلو والرفعة (١٠).

والرسول: مأخوذ من (الإرسال) بمعنى التوجيه، أو (الرَّسلُ) بمعنى التتابع (٢٠).

وكل هذه المعاني متحققة في النبي والرسول.

وقد أشار ابن حجر إلى ذلك فقال: «النبيء بالهمزة من النبأ وهو الخبر؛ لأن النبي مخبر عن الله تعالى، وبتركه من النبا مهملاً ومن النبوة وهي الرفعة؛ لأن النبي مرفوع الرتبة على غيره»(٣)، «والرسل جمع رسول»(٤).

# وقد اختلف الناس في تعريف النبي والرسول، والفرق بينهما على قولين:

أحدهما: أنهما بمعنى واحد، ولا فرق بينهما (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: تهذیب اللغة (۶/۳٤۸۹)، معجم مقاییس اللغة (ص۱۰۰۹)، الصحاح (۱/۷۷)، لسان العرب (۱/۱٦۲)، القاموس المحیط (ص۱۷۲۲).

 <sup>(</sup>۲) انظر: تهذیب اللغة (۲/۱٤۰۷)، معجم مقاییس اللغة (ص٤٠٢)، الصحاح (٤/١٧٠٨)،
 لسان العرب (١٨/ ٢٨٣)، القاموس المحيط (ص١٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) فتح المبين (ص٢٠٣)، وانظر: فتح الجواد (٩/١)، البدائع الجليلة (١١/١).

<sup>(</sup>٤) فتح المبين (ص١١).

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص٥٦٥)، أعلام النبوة للماوردي (ص٧٠)، غاية المرام (ص١٧٠)، المواقف (ص٣٣٧).

ثانيهما: أنهما متغايران (١٠).

والقول بالمغايرة بينهما، وثبوت الفرق فيهما هو قول الجمهور، وإن اختلفوا في تحديد وجهه (٢).

والقول بذلك هو ما قرره ابن حجر كَلَّلَهُ حيث قال في تعريف النبي والرسول: «هو ذكر حر من بني آدم أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر به فرسول أيضاً وإن لم يكن له كتاب ولا نسخ»(٣).

ويشكل على ما ذكره ابن حجر تَكَلَّهُ في الفرق بين النبي والرسول ثبوت الإرسال في حق النبي، وحصول الكتمان بعدم البلاغ.

يقول العلامة الشنقيطي كَالله: «آية الحج تبين أن ما اشتهر على ألسنة أهل العلم من أن النبي هو من أوحي إليه وحي ولم يؤمر بتبليغه، وأن الرسول هو النبي الذي أوحي إليه وأمر بتبليغ ما أوحي إليه غير صحيح؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلا نَبِي الله على أن كلاً منهما مرسل، وأنهما مع ذلك بينهما تغاير "(أ).

ولهذا فإن أصح التعاريف وأسلمها من الاعتراضات ـ فيما يظهر لي ـ تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْ حيث يقول: «النبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأ الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول، وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة، فهو نبي وليس برسول. . . »(٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: أعلام الحديث للخطابي (۲۹۸/۱)، والمنهاج للحليمي (۲۹۹/۱)، والدرة فيما يجب اعتقاده لابن حزم (ص۳۸۰)، والفصل له (۱۹۹۵ ـ ۱۲۰)، والنبوات لابن تيمية (۲/۱۱)، شرح الطحاوية (۱/۱۵۰)، ولوامع الأنوار البهية (۱/۱۶)، أضواء البيان (٥/٥٧)، وللاستزادة كتاب النبي والرسول د. أحمد بن ناصر الحمد.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) فتح الجواد (٩/١)، وانظر: تحفة المحتاج (١٤/١)، المنهاج القويم (ص٩)، فتح المبين (ص١١، ١٨، ٢٠٢)، المنح المكية (١١٧/١)، التعرف (ص١١٦)، الإيعاب (٦٢/١)، البدائع الجليلة (ل١١)، العمدة شرح البردة (ص٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) أضواء البيان (٥/ ٧٣٥).

<sup>(</sup>٥) النبوات (٢/٧١٤).

وعليه فالنبي والرسول بينهما عموم وخصوص مطلق، وكذا النبوة والرسالة، فالرسالة أعم من جهة نفسها؛ إذ النبوة داخلة في الرسالة، كما أنها أخص من جهة أهلها؛ إذ كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولاً، والرسالة أفضل من النبي أنها أفضل من النبي (١).

يقول العلامة السفاريني كَلَّهُ: «بيّن النبي والرسول عموم وخصوص مطلق، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً، والرسول أفضل من النبي إجماعاً لتميزه بالرسالة التي هي أفضل من النبوة على الأصح خلافاً لابن عبد السلام (٢)(٣)(٤).

وقد قرر ابن حجر كلله ذلك في مواضع من كتبه، ورد على العز بن عبد السلام قوله هذا، منها قوله: «مر تفسير (النبي والرسول) بما يُعلم منه أن بينهما عموماً مطلقاً... ورُد ما عليه ابن عبد السلام من تفضيل النبوة لتعلقها بالخلق؛ ووجه رده أن الرسالة فيها التعلقها بالحلق على الرسالة لتعلقها بالخلق؛ ووجه رده أن الرسالة فيها التعلقان كما هو ظاهر، والكلام في نبوة الرسول مع رسالته وإلا فالرسول أفضل من النبي قطعاً»(٥).



<sup>(</sup>۱) انظر: الإيمان لابن تيمية (ص٦ - ٧)، شرح الطحاوية (١٥٥١)، لوامع الأنوار البهية (١٥٥ ـ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي المشهور بالعز بن عبد السلام، أشعري شافعي، من مؤلفاته: ملحة الاعتقاد، قواعد الأحكام، التفسير، توفي سنة ٢٦٠ه.

انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٨/ ٢٠٩)، شذرات الذهب (٥/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٣) انظر: كلام العز بن عبد السلام المشار إليه في كتابه قواعد الأحكام الكبرى (ص٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) لوامع الأنوار البهية (١/ ٤٩ ـ ٥٠).

<sup>(</sup>٥) فتح المبين (ص١٨)، وانظر: الدر المنضود (ص٣٤)، المنهاج القويم (ص٩)، الإيعاب (٢٦/١)، الفتاوى الحديثية (ص٢٠٥).

### المبحث الأول

# آراؤه في الإيمان بالأنبياء والرسل عموماً

بين ابن حجر كَلَّهُ معنى الإيمان بالرسل، وتحدث عن المفاضلة بينهم، وعرض لنبوة من اختلف في نبوته منهم، وأوسع الكلام في عصمتهم.

وفيما يلي عرض آرائه في ذلك، مع التعقيب عليها بتقويمها:

# أولاً: معنى الإيمان بالرسل:

يرى ابن حجر كَاللهُ أن الإيمان بالرسل يعني الإيمان بأن الله «أرسلهم إلى الخلق لهدايتهم، وتكميل معاشهم ومعادهم، وأيَّدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم، فبلغوا عنه رسالته، وبينوا للمكلفين ما أمروا ببيانه، وأنه يجب احترام جميعهم، ولا نفرِّق بين أحد منهم كما في الإيمان به، وأنه نزههم عن كل وصمة ونقص...»(١).

#### التقويم:

الإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان التي لا يصح إيمان العبد إلا بها، وهو ينتظم أربعة أمور:

الأول: الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى.

الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل: محمد، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ونوح - عليهم الصلاة والسلام - وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالاً.

<sup>(</sup>۱) فتح المبين (ص٧١)، وانظر: (ص١٦٨)، المنح المُكية (١/٣٣٦) (٢/٨٩٠).

الثالث: تصديق ما صح عنهم من أخبارهم.

الرابع: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو خاتمهم محمد الله المرسل إلى جميع الناس(١).

يقول الإمام محمد بن نصر المروزي<sup>(۲)</sup> كَلَّهُ: (الإيمان بالرسل) «أن تؤمن بمن سمى الله في كتابه من رسله، وتؤمن بأن لله سواهم رسلاً، وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم، وتؤمن بمحمد كله وإيمانك به غير إيمانك بسائر الرسل: إقرارك بهم، وإيمانك بمحمد كله إقرارك به، وتصديقك إياه، واتباعك ما جاء به»<sup>(۳)</sup>.

وبناء على ما سبق فما قرره ابن حجر في معنى الإيمان بالرسل، وبيانه لما يتضمنه موافق لما قرره أهل السنة والجماعة.

# ثانياً: المفاضلة بين الأنبياء:

يرى ابن حجر كله جواز المفاضلة بين الأنبياء، وأن النصوص الواردة في النهي عن ذلك مؤولة، فيقول: «جواز التفضيل بين الأنبياء هو ما عليه عامة العلماء...

وأما قوله تعالى: ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمٌ ﴾ [البقرة: ١٣٦] فهو باعتبار الإيمان بهم، وبما أنزل إليهم.

وأما الأحاديث الصحيحة: «لا تفضلوا بين الأنبياء»(٤)، «لا تخيروا

<sup>(</sup>۱) انظر: تعظیم قدرة الصلاة (۳۹۳۱)، المنهاج للحلیمي (۲۳۷۱ ـ ۲۳۸)، شعب الإیمان للبیهقي (۱/ ۳۷۱)، جامع العلوم والحکم (۱/ ۲۰۱)، فتح الباري (۱۱۸/۱)، معارج القبول (۲/ ۲۷۷)، فتاوی ابن عثیمین (۱/ ۱۲۵ ـ ۱۲۵).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن نصر بن الحجاج المروزي، أبو عبد الله، من أئمة السلف وأعلامهم، من مؤلفاته: تعظيم قدر الصلاة، واختلاف الفقهاء، وقيام الليل وغيرها، توفي سنة ٢٩٤هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٢١٤/٣٣)، شذرات الذهب (٢١٦/١).

<sup>(</sup>٣) تعظيم قدر الصلاة (١/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَإِنَّ يُوثُنَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ (٤/ ١٠٦٠)، برقم (٣٤١٤)، ومسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى ﷺ (٤/ ١٨٤٣)، من حديث أبي هريرة ﷺ به.

بين الأنبياء»(١)، فهي إما قبل علمه بالتفضيل، أو على تفضيل يؤدي إلى تنقيص أو إلى نقص مقام أحدهم، وعليهما يدل سياق الحديث، أو على التفضيل في ذات النبوة والرسالة، فإنهم كلهم مشتركون في ذلك، لا يتفاوتون فيه، وإنما يتفاوتون في زيادة الأحوال والمعارف والخصوصيات والكرامات.

وزعم حملها على التفضيل بآرائنا ليس في محله؛ لأن تفضيل ذلك بالرأي المحض مجمع على منعه، وبالدليل الدال عليه لا وجه لمنعه.

وأما الحديثان الصحيحان: «ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب» (٢). فحكمة ابن متى فقد كذب» (٢). فحكمة التخصيص فيها بيونس نفي توهم التفاوت بينهما في القرب من الحق لاختلاف محلهما الصوري برفع نبينا على قاب قوسين، ونزول يونس إلى قعر البحر، أي: لا تتوهموا من هذا التفاوت الصوري تفاوتاً في القرب والبعد من الله تعالى، بل نسبة كل إليه واحدة، وإن تفاوت مكاناهما...» (٤).

ويقرر ابن حجر أفضلية نبينا محمد على على من سواه، فيقول: «وهو أفضل المخلوقين كلهم بشهادة قوله على: «أنا سيد الناس يوم القيامة». رواه البخارى(٥)....

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الخصومات، باب ما يذكر في الأشخاص والملازمة (۲/۷۱۹)، برقم (۲٤۱۲)، ومسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى ﷺ (٤/١٨٤٥)، برقم (۲۳۷٤)، من حديث أبي سعيد الخدري ﷺ به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَإِنَّ يُوثُنَ لَيِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ (٢) أخرجه البخاري، كتاب الأنبياء، باب ذكر يونس ﷺ (١٨٤٦/٤) برقم (٣٤١٣)، من حديث ابن عباس ﷺ به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ يُوثُنَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ (٣) أخرجه البخاري، كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ يُوثُنَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾

<sup>(</sup>٤) المنح المكية (١/١٢٢)، وانظر: فتح المبين (ص١٩)، والفتاوى الحديثية (ص٢٠٣، ٢٥٣) المدر المنضود (ص١٠٠)، تحفة المحتاج (١٤/١)، أشرف الوسائل (ص٧٧).

<sup>(</sup>۵) سبق تخریجه (ص۲۸۶).

وقوله: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد، ولا فخر، وما من بني آدم فمن سواه إلا تحت لوائي» رواه الترمذي (١٠).

ومن هذا... عُلِمَت أفضليته على آدم، فقوله: أنا سيد ولد آدم إما للتأدب مع آدم، أو لأنه علم فضل بعض بنيه عليه كإبراهيم فإذا فضل نبينا الأفضل من آدم فقد فضل آدم بالأولى...»(٢).

ويجمل ابن حجر الكلام في المفاضلة بين بقية الرسل والأنبياء، فيقول: «أرسل تعالى رسله بالمعجزات وخص نبينا رسله بالمفضل عليهم، ثم بقية أولي العزم، ويتردد النظر في نوح وعيسى، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء»(٣).

وقال: "إبراهيم أفضل الأنبياء بعد محمد ﷺ"(٤).

#### التقويم:

القول بجواز المفاضلة بين الأنبياء والرسل مما تدل عليه نصوص الكتاب، والسنة، والإجماع.

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَمْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُم مَن كَلَّمَ اللَّهُ ۗ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

وقـولـه سـبـحـانـه: ﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّئَنَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴾ [الإسراء: ٥٥].

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة بني إسرائيل (٢٨٨/٥) برقم (٣١٤٨)، وأبن ماجه كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة (٢/ ١٤٤٠) برقم (٣١٤٨)، وأحمد (١٠/١٧) برقم (١٠٩٨٧) من طرق عن علي بن زيد، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري رفي به .

قال الترمذي: «هذا حديث حسن».

<sup>(</sup>۲) فتح المبين (ص۱۹ ـ ۲۰)، وانظر: الفتاوى الحديثية (ص۱۷٦، ۲۰۳، ۲۰۳)، المنح المكية (۱۱۹/۱، ۱۱۲، ۱۱۵، ۱۶۵۰)، أشرف الوسائل (ص۷۷)، تحفة المحتاج (۱/ ۱۱۵)، الدر المنضود (ص۳۳، ۲۰۰)، مولد النبي ﷺ (ص۲۲)، التعرف (ص۱۱۰) العمدة شرح البردة (۲۲۳، ۲۵۰، ۲۸۲، ۲۸۲).

<sup>(</sup>٣) التعرف (ص١١٤ ـ ١١٦).

<sup>(</sup>٤) الدر المنضود (ص١٠٠).

ومن السُّنَّة: قوله ﷺ: «أنا سيد ولد آدم... اللهُ الله

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء كافة على أن الرسل أفضل من الأنبياء \_ كما سبق (٢) \_ وأجمعوا على المفاضلة بين آحادهم \_ كما سيأتي \_(٣).

وأما النصوص الواردة في النهي عن المفاضلة ـ والتي ذكر ابن حجر بعضها ـ فقد اختلف أهل العلم في توجيهها، وذهبوا في ذلك مذهبين:

أحدهما: مذهب الجمع: وهو مذهب أكثر أهل العلم، واختلف هؤلاء في وجهه على أقوال<sup>(٤)</sup>، وقد ذكر ابن حجر في كلامه السابق بعضاً منها.

والثاني: مذهب النسخ: وهو مذهب بعض أهل العلم، حيث قالوا بنسخ نصوص النهي عن التفضيل بما ورد في المفاضلة (٥).

وأصح المذهبين - فيما يظهر لي - مذهب الجمع، وأولى الأقوال فيه القول بأن نصوص النهي عن المفاضلة محمولة على ما كان يؤدي إلى توهم لنقص في المفضول أو الغض منه، أو كان على وجه الإزراء به، ونصوص المفاضلة محمولة على ما خلا عن ذلك<sup>(7)</sup>.

وبناء على ما سبق فما ذكره ابن حجر من كون القول بجواز المفاضلة هو ما عليه عامة العلماء، وأن النهي عن ذلك لا يعارضه مما وافق فيه أهل العلم، وأصاب فيه الحق.

وأما تحقيق القول في المفاضلة، بين الرسل والأنبياء فلا شك ولا

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص۲۸۶). (۲) انظر: (ص٤١٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص٤١٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: مشكل الآثار (٣٠٨/١)، تأويل مختلف الحديث (ص١٠٩)، دلائل النبوة (٥/ ٢٩١)، انظر: مشكل الآثار (٢/٣١)، شرح ٤٩١ معالم السنن (٢/٣٦)، المنهاج في شعب الإيمان (٢/١١)، شرح صحيح مسلم (٢/٣٤)، شرح الطحاوية (١/٩٩١)، فتح الباري (٢/٦٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير القرطبي (٣/٢٦٢)، شرح صحيح مسلم (١٥/٤٣)، فتح الباري (٦/٢٥٤).

<sup>(</sup>٦) اختار هذا القول الخطابي كما في معالم السنن له (١٤/ ٢٨٦)، والحليمي كما في المنهاج له (٢٠٢/١)، وشيخ الإسلام كما في منهاج السنة (٧/ ٢٥٦)، والفتاوى (١٤/ ٣٣٤)، وابن أبي العز كما في شرحه على الطحاوية (١/ ١٥٩).

ريب أن أفضل الرسل نبينا محمد على التواتر النصوص في ذلك، وقيام إجماع أهل العلم عليه.

فقد تواترت نصوص الكتاب والسنة نصاً وظاهراً في الدلالة على أفضليته على غيره من الأنبياء والرسل، وأوردها غير واحد من أهل العلم ممن كتبوا في خصائصه على القول بمقتضاها (٢)،

يقول القاضي عياض كَلَهُ: «لا خلاف أنه أكرم البشر، وسيد ولد آدم، وأفضل الناس منزلة، عند الله، وأعلاهم درجة، وأقربهم زلفى، واعلم أن الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جداً»(٣).

وقرر السلف ذلك في عقائدهم، وعدوه من معاقد العقائد، التي يجب الإيمان بها، فقد عقد الإمام الآجري في كتاب الشريعة باباً بعنوان: «باب ما فضل الله على به نبينا على في الدنيا من الكرامات على جميع الأنبياء الله اله المحافظ عبد الغني المقدسي في عقيدته: «فصل: ونعتقد أن محمداً المصطفى خير الخلائق، وأفضلهم وأكرمهم على الله على الله واعلاهم درجة، وأقربهم إلى الله وسيلة»(٥).

ويلي نبينا محمداً عَلَيْهُ في الفضل بقية أولي العزم الذين أثنى الله عليهم، وأمر نبيه بالاقتداء بهم في قوله سبحانه: ﴿ فَأَصْبِرُ كُمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُلِ وَلَا شَتَعَجِل لَمَا مَ الاحقاف: ٣٥].

وقد اختلف أهل العلم في تعيينهم، فمنهم من عينهم بالصفة، ومنهم من عينهم بالتسمية، وأصح الأقوال أنهم الخمسة المذكورون نصاً في

<sup>(</sup>۱) انظر: غاية السؤل في خصائص الرسول لابن الملقن (ص٢٢٣)، اللفظ المكرم بخصائص النبي ﷺ للخيضري (٢/٥)، الخصائص الكبرى للسيوطي (٢/٣١٤)، مرشد المحتار إلى خصائص النبي المختار لابن طولون (ص٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: في حكاية إجماعهم الشفا للقاضي عياض (١/ ٢١٥)، تفسير الرازي (٦/ ١٩٥)، تفسير ابن كثير (٣/ ٥٣).

<sup>(</sup>٣) الشفا (١/ ٢١٥). (٤) الشريعة (٣/ ١٥٥٢).

<sup>(</sup>٥) الاقتصاد في الاعتقاد (ص١٩٦).

قوله ﷺ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوْجِ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيْمُنَاقًا عَلِيظُ إِلَى ﴿ الْاحزاب: ٧]، وقوله: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ وَفُوله: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ فُوحًا وَالّذِي وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا نَنْفَرَقُوا فِيهُ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْتُ ﴾ [الشورى: ١٣] (١).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّلَهُ: «وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه، وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم، وأفضل المرسلين أولو العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ﷺ (٢٠).

وقد اختلف في المفاضلة بينهم، وحكى الخلاف غير واحد من أهل العلم، منهم العلامة السفاريني كَلَّهُ حيث قال: «اختلف العلماء فيمن يلي النبي عَلَيْهُ في الفضيلة منهم، والمشهور أنه إبراهيم خليل الرحمن، لما ورد أن إبراهيم عليه خير البرية (٢)، خص منه محمد عليه بإجماع، فيكون أفضل من موسى وعيسى ونوح عليه، والثلاثة بعد إبراهيم أفضل من سائر الأنبياء والمرسلين، قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على نقل أيهم أفضل، والذي ينقدح في النفس تفضيل موسى فعيسى فنوح عليهم الصلاة والسلام»(٤).

ومما سبق يتضح صواب رأي ابن حجر كلله في المفاضلة بين الأنبياء، وموافقته في ذلك لجمهور أهل العلم.

# ثالثاً: رأيه في نبوة من اختلف في نبوته:

تحدث ابن حجر كلَّه عن نبوة بعض من اختلف في نبوته ورجح ما

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۱۱/ ۳۰۲)، تفسير البغوي (۷/ ۲۷۱)، تفسير القرطبي (۱٦/ ۲۷۱) ۲۲۰)، تفسير ابن كثير (۱۸۱/٤).

<sup>(</sup>٢) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص٥٥).

<sup>(</sup>٣) يشير إلى حديث أنس بن مالك أن رجلاً قال لرسول الله ﷺ: يا خير البرية، فقال رسول الله ﷺ: «ذاك إبراهيم»، والحديث أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل إبراهيم الخليل (١٨٣٩/٤).

<sup>(</sup>٤) لوامع الأنوار البهية (٢/٣٠٠)، وانظر: تفسير ابن كثير (٣/٣٥)، فيض القدير (٣/٤٦٤).

رآه راجحاً فيهم، وقد ذكر منهم: الخضر، وإخوة يوسف، وإبراهيم ابن نبينا محمد ﷺ، ولقمان، وذا القرنين.

وفيما يلي بيان رأيه في كل منهم، معقباً عليه بتقويمه:

#### ١ ـ الخضر:

یری ابن حجر کلیهٔ نبوة الخضر، کما یری استمرار حیاته وتعمیره، فقد سئل عن نبوته وحیاته، فأجاب بأن: «المعتمد حیاته ونبوته»(۱).

#### التقويم:

الخضر بفتح أوله وكسر ثانيه، أو بكسر أوله وإسكان ثانيه، عبد من عباد الله، ذكرت قصته مع نبي الله موسى على في القرآن الكريم مجملة، وفصلت بعض أحواله في السنة النبوية، وقد اختلف الناس حوله اختلافاً كثيراً (٢٠).

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني 遥ش: «الخضر اختلف في اسمه، وفي اسم أبيه، وفي نسبه، وفي نبوته، وفي تعميره»(٣).

وقد اقتصر كلام ابن حجر حوله على تحقيق القول في نبوته وحياته، ولذا سأقتصر في تقويمه عليهما.

فأما ما يتعلق بنبوته:

فقد اختلف أهل العلم فيها على أقوال أشهرها قولان:

أحدهما: أنه نبي وهو قول الجمهور، واختلف القائلون به في كونه نبياً رسولاً أو نبياً فقط، وأكثرهم على القول بنبوته دون رسالته (٤).

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الحديثية (ص٢٤١)، وانظر: (ص٤١٠)، تحفة المحتاج (١١١٤)، التعرف (صـ ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتوى في الخضر لابن تيمية ضمن جامع المسائل له (٥/ ١٣١)، والزهر النضر في حال الخضر لابن حجر، والخدر في أمر الخضر للقارئ (ص٣٧)، وما بعدها، جواب سؤال يتعلق بما ورد فيما أظهر الخضر للشوكاني ضمن الفتح الرباني له (٣/ ١٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٦/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القرطبي (١٦/١١)، مدارج السالكين (٢/ ٤٧٥ ـ ٤٧٦)، فتح الباري (٦/ ٤٣٤)، الزهر النضر (ص٦٨)، روح المعاني للألوسي (ص٨٣). (٣٠/ ٣٠٠).

والثاني: أنه ولي لا نبي، وهو قول بعض الصوفية ومن وافقهم(١).

والصحيح قول الجمهور بأنه نبي لا ولي، وقول من قال منهم بنبوته دون رسالته، والأدلة على ذلك كثيرة، وقد ذكرها غير واحد من أهل العلم.

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني كَلَيْهُ: «والذي لا يتوقف فيه الجزم بنبوته»(٢).

ويقول العلامة الألوسي كَلَّشُ: «... والمشهور ما عليه الجمهور [يعني القول بنبوته] وشواهده من الآيات والأخبار كثيرة، وبمجموعها يكاد يحصل اليقين»(٣).

#### وأما ما يتعلق بحياته وتعميره:

# فقد اختلف أهل العلم فيها أيضاً على قولين:

أحدهما: القول بوفاته، وهو ما عليه المحققون من أهل العلم(٤).

والثاني: القول بتعميره، وهو قول لبعض الصوفية ومن وافقهم (٥)، وحكاه بعضهم عن أكثر أهل العلم (٦)، وفي حكايته نظر ظاهر.

والأدلة من الكتاب والسنة والمعقول تدل على قول من قال بوفاته وتؤيده.

#### فمن الكتاب:

أ - قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبُشَرِ مِّن فَبَلِكَ ٱلْخُلَدُ ﴾ [الأنبياء: ٣٤]. فالخضر إن كان بشراً فقد دخل في هذا العموم لا محالة، ولا يجوز

<sup>(</sup>١) انظر: نشر المحاسن الغالية لليافعي (ص٤٨، ٧٠).

<sup>(</sup>۲) الزهر النضر (ص۱۹۲). ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ روح المعاني (١٥/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع المسائل (١٣١/٥)، المنار المنيف لابن القيم (ص٧٧)، البداية والنهاية (٤/ ٣١٤)، الزهر النضر (ص٨٦ ـ ٨٩)، فتح الباري (٦/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: لطائف المنن لابن عطاء الله السكندري (ص١٥١)، نشر المحاسن الغالية (ص٣٩٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح صحيح مسلم (١٥/ ١٣٥ ـ ١٣٦)، تهذيب الأسماء واللغات للنووي (١/ ١٣٦ ـ ١٧٦).

تخصيصه منه إلا بدليل صحيح، والأصل عدمه حتى يثبت، ولم يذكر ما فيه دليل على التخصيص عن معصوم يجب قبوله (١).

ب ـ قول ه سبحانه: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِن كِتَبِ وَحِكُمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمُ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمُ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَا أَهُ اللهِ اللهِ عمران: [٨].

قال ابن عباس فريجه: «ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهم أحياء، ليؤمن به وينصرنه»(٢).

فالخضر إن كان نبياً أو ولياً فقد دخل في هذا الميثاق، فلو كان حياً في زمن النبي على لكان أشرف أحواله أن يكون بين يديه يؤمن بما أنزل الله عليه، وينصره أن يصل أحد من الأعداء إليه، ولم يثبت أن الخضر اجتمع مع النبي على حياً سيأتي ـ فدل ذلك على موته (٣).

ومن السُّنَّة: قوله ﷺ: «أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس مائة سنة لا يبقى على ظهر الأرض أحد»(٤).

وقوله على: «تسألوني عن الساعة، وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله، ما على الأرض نفس منفوسة تأتي عليها مائة سنة»(٥).

قال ابن الجوزي: «فهذه الأحاديث الصحاح تقطع دابر دعوى حياة الخضر»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: المنار المنيف (ص٦٩ - ٧٠)، البداية والنهاية (١/ ٣١٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير (۳/ ۳۳۰) برقم (۷۳۲۷) من طريق المثنى وأحمد بن حازم، كلاهما عن أبي نعيم، عن سفيان، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس التحوه عن جمع من وذكره ابن كثير في تفسيره (۱/ ٤٠٥) بلفظه عن ابن عباس، وبنحوه عن جمع من الصحابة والتابعين.

<sup>(</sup>٣) انظر: البداية والنهاية (٣١٢/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب السمر في العلم (٦٣/١) برقم (١١٦)، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب قوله ﷺ: لا تأتي مائة سنة (١٩٦٥/٤) برقم (٢٥٣٧) من حديث عبد الله بن عمر ﷺ به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب قوله ﷺ لا تأتي مائة سنة (١٩٦٦/٤) برقم (٢٥٣٨) من حديث جابر بن عبد الله ﷺ به.

<sup>(</sup>٦) نقله عنه ابن كثير في البداية والنهاية (٣١٣/١)، وأصل كلامه في كتابه عجالة المنتظر في شرح حال الخضر وهو غير مطبوع، ولم أقف على من ذكر له نسخة خطية.

وأما المعقول: فقد نقل العلامة ابن القيم عن الحافظ ابن الجوزي \_ رحمهما الله \_ وجوهاً من المعقول تدل على موت الخضر، منها:

أ ـ أن الذي أثبت حياته يقول: إنه ولد آدم لصلبه أو الرابع من ولد ولد، ومحال أن يعمر كل هذه المدة الطويلة، فإن مثل هذا بعيد في العادات أن يقع في حق البشر.

ب ـ أن الخضر لو كان كذلك، لكانت خلقته ليست على خلقتنا، بل كان مفرطاً في الطول والعرض، ولم يذكر أحد ممن زعم رؤيته أنه رآه على خلقة عظيمة.

ج - أن الخضر لو كان كذلك، لكان ممن مات زمن نوح على فإن العلماء قد اتفقوا على أن نوحاً لما نزل من السفينة مات من كان معه، ثم مات نسلهم، ولم يبق غير نسل نوح، بدليل قوله على: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَتُهُ مُرُ الْبَاقِينَ ﴾ [الصافات: ٧٧]، ومعلوم أن الخضر ليس من نسل نوح عند القائلين بتعميره.

د ـ أنه لو كان حياً؛ لكان جهاده الكفار، ورباطه في سبيل الله، ومقامه في الصف ساعة، وحضوره الجمعة والجماعة، وتعليمه العلم خيراً له وأفضل من سياحته بين الوحوش في الصحاري والبراري، وهل هذا إلا من أعظم الطعن عليه، والعيب له (١)؟.

وبمجموع هذه الأدلة فإن الراجح \_ والله أعلم \_ القطع بموته. وغاية ما استدل به القائلون بتعميره ثلاثة أدلة:

**الأول**: الأحاديث الدالة على بقائه وتعميره، وكلها ضعيفة لا تقوم بها حجة (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: المنار المنيف (ص٧٣\_٧٦)، وقد ذكرها أيضاً الألوسي في روح المعاني(١٥/ ٣٢١).

 <sup>(</sup>۲) انظر: الموضوعات لابن الجوزي (۱۱۹/۱)، جامع المسائل لابن تيمية (۱۳۳/۰)، المنار المنيف (ص۲۷)، البداية والنهاية (۱۱/۱۳)، الزهر النضر (ص۸۰)، فتح الباري (۲/۳۵ ـ ۵۳۵)، الفوائد الموضوعة للكرمي (ص۸۰)، أسنى المطالب للحوت (ص۲۹۲).

والثاني: الأقوال المروية عن بعض الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم، وأكثرها لا تصح عنهم، ومن صحت عنه فهي معارضة بأقوال من خالفه (١).

والثالث: القصص والحكايات التي تذكر عن بعض الصالحين ومدعي الولاية من رؤية الخضر والاجتماع به، والاحتجاج بها غير معتبر؛ إذ هي ليست حجة في نفسها، واحتمال الخطأ والكذب فيها غالب(٢).

وجملة القول أن «الأخبار الصحيحة النبوية، والمقدمات الراجحة العقلية، تساعد القائلين بوفاته على مساعدة، وتعاضدهم على دعواهم أيَّ معاضدة، ولا مقتضى للعدول عن ظواهر تلك الأخبار...»(٣).

ومما سبق يتضح صواب ابن حجر كَالله في قوله بنبوة الخضر، وخطؤه في قوله بتعميره.

#### ٢ ـ إخوة يوسف عليه:

«اتفقوا على أن المراد بالأسباط أولاد يعقوب فكوننا أمرنا بالإيمان بما أنزل إلى أبيهم وبما أنزل إليهم ظاهر ونص في أنه أنزل عليهم ما يجب الإيمان به إجمالاً، وهذا صريح في نبوتهم.

وعليه فقد يستشكل ما وقع منهم في هذه القصة من الأمور الكثيرة التي ظواهرها يجب تنزيه الأنبياء \_ صلى الله على نبينا وعليهم وسلم \_ عنها

<sup>(</sup>۱) انظر: البداية والنهاية (۳۰۸/۱ ـ ۳۱۱)، الزهر النضر (ص۱۱۵ ـ ۱٦٠)، فتح الباري (۲/ ۵۳۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: المنار المنيف (ص٧٥)، فتح الباري (٦/ ٤٣٥)، روح المعاني (١٥/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (٣٢٨/١٥).

بناء على الأصح بل الصواب أن الأنبياء جميعهم من الرسل وغيرهم معصومون قبل النبوة وبعدها من صغائر المعاصي وكبائرها عمدها وسهوها.

ويجاب: بأن ذلك يتأتى على مذهب كثيرين، بل نقل عن الأكثرين أن العصمة إنما هي بعد النبوة لا قبلها، والأولى أن يجاب بأن هذه الأمور إنما تشكل على قواعد شرعتنا أما على شرعهم فنحن لا ندريه، وبفرض أنه يوافق شرعتنا في ذلك فيحتمل أن لهم تأويلاً سوّغ لهم ارتكاب ما فعلوه، وتعبير كثير ببغيهم وحسدهم ونحو ذلك من العبارات التي ظاهرها لا يليق بهم إنما هو بناء على عدم نبوتهم كما هو قول فيهم...»(١).

#### التقويم:

اتفق أهل العلم على أن المراد بالأسباط في الآيتين أبناء يعقوب، واختلفوا هل هم أبناؤه لصلبه أم لا؟ (٢).

فمن قال إنهم أبناؤه من ذريته، حكم بعدم نبوة إخوة يوسف.

ومن قال إنهم أبناؤه لصلبه حكم بنبوة إخوة يوسف، واختلف هؤلاء في الجواب عما وقع منهم:

فقال بعضهم: إن زلتهم قد غفرت بندمهم، واستغفار أبيهم لهم، ولا يستحيل في العقل زلة النبي (٣)، ويرد بأن الأنبياء معصومون من الكبائر \_ كما سيأتي \_(١).

وقال آخرون: إنهم لم يكونوا أنبياء حين فعلهم بأخيهم يوسف ذلك، وإنما نبأهم الله بعد توبتهم (٥)، ويرد بأن القول الصحيح أن الأنبياء

<sup>(</sup>۱) أسنى المطالب (ص٢٦٠)، وانظر: المنح المكية (٢/ ٨٤٥، ٨٤٥ ـ ٧٤٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير ابن جرير (۲۱۸/۱)، تفسير القرطبي (۲/۱٤۱)، تفسير ابن كثير (۲۰۰/۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن عطية (٣/ ٢٢٠)، تفسير القرطبي (٩/ ١٣٣)، تفسير ابن سعدي (ص٣٦٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: (ص٤٣٣).

<sup>(</sup>۵) انظر: تفسير ابن عطية (۳/ ۲۲۰)، تفسير القرطبي (۹/ ۱۳۳۷)، تفسير السعدي (ص۳۱۳).

معصومون قبل النبوة وبعدها \_ كما سيأتي \_<sup>(١)</sup>.

وأما ما ذكره ابن حجر ﷺ في الجواب عما وقع في قصتهم فلم أقف على من ذكره من أهل العلم، وهو غريب منه؛ إذ ما وقع من إخوة يوسف من أصول المحرمات التي تتفق الشرائع على تحريمها.

والراجح \_ والله أعلم \_ القول بعدم نبوة إخوة يوسف عليه.

يقول الحافظ ابن كثير كَثَلَهُ: «اعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف، وظاهر هذا السياق (يعني: سياق قصتهم) يدل على خلاف ذلك.

ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك، وفي هذا نظر، ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل، ولم يذكروا سوى قوله تعالى: ﴿قُولُواْ ءَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ اللَّهِمِ اللَّهِمِ الأسباط، كما يقال المعرب قبائل وللعجم شعوب، يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل فذكرهم إجمالاً لأنهم كثيرون، ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف، ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم، والله أعلم»(٢).

#### ٣ ـ إبراهيم ابن نبينا محمد ﷺ:

يرى ابن حجر \_ غفر الله له \_ نبوة إبراهيم ابن نبينا محمد رضي الله له \_ نبوة إبراهيم ابن نبينا محمد رابع عش سئل عن قول النووي كَلَّهُ: «وأما ما روي عن بعض المتقدمين: (لو عاش إبراهيم كان نبياً) فباطل، وجسارة على الكلام في المغيبات، ومجازفة وهجوم على عظيم»(٣) هل هو صحيح أم لا؟

فأجاب بقوله: «قد تعجب منه شيخ الإسلام في الإصابة، وقال: «إنه ورد عن ثلاثة من الصحابة، ولا يظن بالصحابي أنه هجم على مثل هذا بظنه» (٤٠).

<sup>(</sup>١) انظر: (ص٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٢/٥١٤)، وانظر: جامع المسائل (٣/٢٩٧ ـ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأسماء واللغات (١٠٣/١). (٤) الإصابة في تمييز الصحابة (١/٣٢١).

صح عن أنس عليه أنه سُئل النبي ﷺ عن ابنه إبراهيم قال: «لا أدري رحمة الله على إبراهيم لو عاش لكان صديقاً نبياً».

وفي رواية عن أنس أنه رفع ذلك إلى النبي ﷺ.

ورواه ابن مندة والبيهقي عن ابن عباس عن النبي ﷺ.

ورواه ابن عساكر عن جابر عن النبي ﷺ.

وأخرج أيضاً وقال: فيه من ليس بالقوي عن علي بن أبي طالب: «لما توفي إبراهيم أرسل النبي على إلى أمه مارية فجاءت وغسلته وكفنته وخرج به وخرج الناس معه فدفنه، وأدخل على يده في قبره فقال: «أما والله إنه نبي ابن نبي، وبكى وبكى المسلمون حوله حتى ارتفع الصوت، ثم قال على: «تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول ما يغضب الرب، وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون»...

ولا بُعد في إثبات النبوة له مع صغره لأنه كعيسى القائل يوم ولد: ﴿إِنِّى عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَذِي ٱلْكِنَبَ وَجَعَلَنِي نَبِيتًا﴾ [مريم: ٣٠]، وكيحيى الذي قال تعالى فيه: ﴿وَءَاتَيْنَكُ ٱلْحُكُمَ صَبِيتًا﴾ [مريم: ١٦].

واحتمال نزول جبريل بوحي لعيسى أو يحيى يجري في إبراهيم، ويرجحه أنه ﷺ صوَّمه يوم عاشوراء وعمره ثمانية أشهر... وبه يعلم تحقيق نبوة سيدنا إبراهيم في حال صغره»(١).

#### التقويم:

تواترت نصوص الوحيين الدالة على أن محمداً على هو خاتم النبيين، وتعددت أوجه دلالاتهما نصاً وظاهراً.

قال تعالى: ﴿ وَلَكِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّ فَ ۗ [الأحزاب: ٤٠].

وقال ﷺ: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنه لا نبي بعدي...»(٢).

<sup>(</sup>١) الفتاوي الحديثية (ص٢٣٥ ـ ٢٣٦)، وانظر: (ص٢٣٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل (۲/ ۱۰۷۶) برقم (۳۵۵)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء (۳/ ۱۶۷۱) برقم (۱۸٤۲)، من حديث أبي هريرة رفي به.

وأجمع أهل العلم على أن نبينا محمداً على النبيين، وعدوا ذلك من خصائصه على سائر الرسل $^{(7)}$ ، ومنهم ابن حجر \_ كما سيأتي  $^{(9)}$ .

وما ذكره ابن حجر من إثبات نبوة إبراهيم ابن نبينا محمد على معارض بما تقدم، واستدلاله بما ذكر لا يصح، وبيان هذا أن الأحاديث الواردة في ذلك قسمان:

أحدهما: الأحاديث الدالة على نبوته مطلقاً، ولم يرد في ذلك إلا حديث واحد، وهو قوله ﷺ: «إنه نبي ابن نبي».

والجواب عنه: أن الحديث أخرجه ابن عساكر (٤) من طريق عيسى بن عبد الله عن أبيه، عن جده، عن أبي طالب عليه به .

والحديث ضعيف؛ لضعف عيسى بن عبد الله، وبه أعل ابن عساكر الحديث، حيث قال عقيبه: «عيسى هو ابن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ليس بالقوي»(٥).

#### ثانيهما: الأحاديث الدالة على نبوته المعلقة بحياته:

وقد ورد ذلك من حديث ثلاثة من الصحابة: أنس، وابن عباس، وجابر وابر على المعام الم

**فأما حديث أنس**: فقد أخرجه ابن سعد<sup>(٦)</sup>، وأحمد<sup>(٧)</sup>، وابن مندة<sup>(٨)</sup>،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة (۳/ ۱۳۳۱) برقم (۲) المعاري، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي (٤/ ١٨٧٠) برقم (۲٤٠٤) من حديث سعد بن أبي وقاص رفي به.

 <sup>(</sup>۲) انظر: غاية السول (ص۲٥٦)، اللفظ المكرم (۲/٥)، مرشد المحتار (ص٣٤٨)،
 الخصائص الكبرى (٣١٨/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص٤٥٠). (٤) انظر: تاريخ دمشق (٣/ ١٤٤ \_ ١٤٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر السابق (٣/ ١٤٤ \_ ١٤٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: الطبقات (١٤٠/١).

<sup>(</sup>٧) انظر: المسند (١٩/ ٣٥٩) رقم: (١٢٣٥٨)، (٢١/ ٤٠٢) رقم: (١٣٩٨٥).

<sup>(</sup>٨) انظر: فتح الباري (١٠/٤٧٦).

وأبو نعيم (١)، من طرق عن السدي، عن أنس في أنه قال: «لو عاش إبراهيم ابن النبي على لكان صديقاً نبياً».

زاد ابن مندة: «ولكن لم يكن ليبقى؛ لأن نبيكم آخر الأنبياء».

والحديث صححه الحافظ ابن حجر $^{(7)}$ ، والعلامة الألباني وقال: «على شرط مسلم» $^{(7)}$ .

وأما حديث ابن عباس: فقد أخرجه ابن ماجه (٤)، وابن مندة (٥)، من طريق إبراهيم بن عثمان، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس والله عليه، قال: لما مات إبراهيم ابن رسول الله عليه، ولا عاش لكان صلى رسول الله عليه، وقال: «إن له مرضعاً في الجنة، ولو عاش لكان صديقاً نبياً...».

والحديث ضعيف، فيه إبراهيم بن عثمان أبو شيبة الواسطي، قال الحافظ ابن حجر: «متروك الحديث» (٦).

وقد ضعف الحديث لأجله الحافظ ابن حجر ( $^{(V)}$ ) والعلامة البوصيري ( $^{(A)(A)}$ ) والشيخ الألباني ( $^{(A)(A)}$ ).

وأما حديث جابر: فقد أخرجه ابن عساكر (۱۱) من طريق أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «لو عاش إبراهيم لكان نبياً».

<sup>(</sup>۱) انظر: معرفة الصحابة (۲۰٦/۱). (۲) انظر: فتح الباري (۲۰٦/۱۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: السلسلة الضعيفة (١/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: السنن، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله وذكر وفاته (١/ ٤٨٤) رقم (١٥١١).

<sup>(</sup>٥) انظر: الإصابة (١/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٦) التقريب (ص١١٢)، وانظر: تهذيب الكمال (١٤٧/٢).

<sup>(</sup>٧) انظر: الإصابة (١/ ٣١٩). (٨) انظر: زوائد ابن ماجه (١/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٩) هو أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سَليم، البوصيري، الكناني، الشافعي، من مؤلفاته: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، زوائد نوادر الأصول، توفي سنة ٨٤٠هـ.

انظر: الضوء اللامع (١/ ٢٥١)، شذرات الذهب (٧/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>١٠) انظر: السلسلة الضعيفة (١/ ٣٨٧). (١١) انظر: تاريخ دمشق (٣/ ١٣٨ ـ ١٣٩).



والحديث ضعيف، فيه أبو حمزة الثمالي، وهو ثابت بن أبي صفية، قال الحافظ ابن حجر: «ضعيف رافضي»(١).

والجواب عنها جميعاً: أن هذه الأحاديث لا تدل على ما ذهب إليه ابن حجر من إثبات نبوة إبراهيم ابن نبينا على بل غاية ما تدل عليه أنه لو عاش لكان نبياً لكنه لم يعش فلم تثبت له النبوة (٢)، ومما يؤيده ما أخرجه البخاري \_ وهو أصح شيء في الباب \_ عن عبد الله بن أبي أوفى الله عن عبد الله بن أبي أوفى الله عن يعده الله أن يكون بعد محمد على نبي عاش ابنه، ولكن لا نبي بعده (٣).

#### ٤ \_ لقمان:

يرى ابن حجر كِلَّلَهُ عدم نبوة لقمان، حيث قال: «والخضر نبي دون لقمان. . . »(٤)، وأورد كلام السيوطي في عدم نبوته ولم يتعقبه بشيء (٥).

#### التقويم:

ذكر الله تعالى لقمان في كتابه، وبين أنه آتاه الحكمة، وقص من خبره ما يدل على حكمته.

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمْنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِللَّهِ ﴾ [لقمان: ١٢]. وقد اختلف أهل العلم فيه هل كان نبياً أم حكيماً؟ فذهب الجمهور إلى أنه كان حكيماً ولم يكن نبياً (٢)، وحكى بعضهم

<sup>(</sup>۱) التقریب (ص۱۸۵)، وانظر: تهذیب الکمال(1/80)، میزان الاعتدال (1/877)، تهذیب التهذیب (1/8/8).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإصابة (١/ ٣٢١)، سلسلة الأحاديث الضعيفة (١/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب من سمى بأسماء الأنبياء (١٩٤٩/٤) برقم (٣) (٦١٩٤).

<sup>(</sup>٤) التعرف (ص١٢٣). (٥) تنبيه الأخيار (ل١٧٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير ابن جرير (٢٠٩/١٠)، تفسير البغوي (٢/٢٨٦)، تفسير السمعاني (٤/ ٢٢٩)، تفسير ابن كثير (٣/ ٢٢٩)، تفسير القرطبي (١٤/١٥)، شرح صحيح مسلم (١٤٤/١)، تفسير ابن كثير (٣/ ٤٨٤) البداية والنهاية (٢/ ١٢٥)، فتح الباري (٢/ ٤٦)، روح المعاني (٢١/ ٨٣٥)، تفسير السعدى (ص٩٦٥).

اتفاق أهل العلم على ذلك، فلم يعتد بخلاف من خالف(١).

وذهب عكرمة (٢) إلى أنه كان نبياً، وعد هذا غير واحد من تفرده ( $^{(7)}$ ) وذهب عكرمة إلى أنه كان نبياً، وعد هذا غير واحد من تفرده إلا أنه قد نقل عن الشعبي والليث ( $^{(3)}$ ) ما يوافقه ( $^{(6)}$ )، ولم أجد قوليهما بعد البحث \_ مسندين.

وقال بعض أهل العلم: خير بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة (٢)، ورد بأن في هذا بُعداً بيّناً، وذلك أن الحكمة تنحط عن أدنى درجات الأنبياء بما لا يُقدَّر قدره، وليس من الحكمة اختيار الحكمة المجردة على النبوة (٧).

قال الحافظ ابن كثير كَالله: «اختلف السلف في لقمان هل كان نبياً أو عبداً صالحاً من غير نبوة؟ على قولين، الأكثرون على الثاني...

والآثار منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه نبياً، ومنها ما هو مشعر بذلك؛ لأن كونه عبداً قد مسه الرق ينافي كونه نبياً، لأن الرسل كانت تُبعث في أحساب قومها؛ ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبياً، وإنما ينقل كونه نبياً عن عكرمة إن صح السند إليه، فإنه رواه ابن جرير  $^{(\Lambda)}$  وابن أبي حاتم  $^{(P)}$  من حديث وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عكرمة قال: كان لقمان نبياً، وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي، وهو ضعيف، والله أعلم  $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوي (٢٨٦/٦)، شرح صحيح مسلم (٢/١٤٤).

<sup>(</sup>٢) هو عكرمة القرشي الهاشمي مولاهم، أبو عبد الله، مولى لابن عباس، من أعلام التابعين ومفسريهم، توفي: سنة ١٠٧ه. انظر: سير أعلام النبلاء (١٢/٥)، شذرات الذهب (١/١٣٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح صحيح مسلم (٢/ ١٤٤)، فتح الباري (٢/ ٦٤).

<sup>(</sup>٤) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن، مولى خالد بن ثابت، إمام حافظ مفسر، توفي سنة ١٧٥هـ، انظر: سير أعلام النبلاء (٨/ ١٣٦)، شذرات الذهب (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير بن أبي حاتم (٣٠٩٨/٩)، تفسير السمعاني (٢٢٩/٤)، تفسير القرطبي (٥٩/١٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير السمعاني (٤/ ٢٢٩)، تفسير البغوي (٦/ ٢٨٦)، تفسير القرطبي (١٤/ ٥٩).

<sup>(</sup>٧) انظر: الانتصاف على الكشاف لابن المنير (٢/١٩٤).

<sup>(</sup>۸) انظر: التفسير له (۱۰/ ۲۱۰). (۹) انظر: التفسير له (۳۰۹۸/۹).

<sup>(</sup>۱۰) تفسیر ابن کثیر (۳/ ٤٨٨).

وبناء على ما سبق فما قرره ابن حجر من عدم نبوة لقمان موافق لما عليه جمهور أهل العلم.

#### ٥ - ذو القرنين:

يرى ابن حجر عدم نبوة ذي القرنين، حيث قال: «والخضر نبي دون لقمان وذي القرنين»(١).

#### التقويم:

ذكر الله تعالى ذا القرنين في كتابه، وبين تمكينه له في الأرض، وإعانته إياه.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَتَنَلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَكَيْنِ ۚ قُلُ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُم مِّنَهُ ذِكْرًا ۞ ﴾ [الكهف: ٨٣].

وقد اختلف أهل العلم فيه اختلافاً كثيراً من جهة تعيينه، واسمه، وعصره، ونبوته ـ وهي محل البحث هنا \_.

وجملة أقوال أهل العلم فيها ثلاثة:

الأول: القول بأنه ملك من الملائكة، وليس بنبي.

والثاني: القول بأنه نبى من الأنبياء.

والثالث: القول بأنه عبد صالح مكنه الله تعالى حتى ملك الأرض (٢).

والناظر في سياق أهل العلم لهذه الأقوال يجد اضطراباً كثيراً في نسبتها لأصحابها، حتى إن الرجل الواحد ربما نسبت له الأقوال الثلاثة.

وبكل حال فإن القول بعدم نبوته هو ما عليه جمهور أهل العلم، وهو

التعرف (ص١٢٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير ابن جرير (۸/ ۲۷۰)، تفسير البغوي (۱۹۸/۱)، تفسير ابن عطية (۳/ ٥٣٨)، تفسير ابن عطية (۳/ ٥٣٨)، تفسير القرطبي (۲/ ١٦٥)، تفسير الرازي (۲/ ١٦٥)، تفسير ابن كثير (۳/ ۱۱۱)، البداية والنهاية (۲/ ۹۰ - ۱۰۰)، فتح الباري (۲/ ۳۸۲ - ۳۸۳)، روح المعاني (۲/ ۳۸۰)، تفسير السعدي (ص٤٣٥)، وللاستزادة: ذو القرنين وسد الصين لمحمد راغب الطباخ (ص٩٩)، وما بعدها.

الصحيح \_ إن شاء الله \_ وظاهر سياق قصته في كتاب الله الله على ذلك (١).

وبتقرير ما سبق فإن ما قرره ابن حجر موافق لما عليه الجمهور.

## رابعاً: عصمة الأنبياء:

يعرف ابن حجر كَلَّهُ العصمة بقوله: «العصمة: الحفظ عن الوقوع في المخالفات...»(٢)، «حفظ يستحيل عليه شرعاً وقوع خلافه من سائر الذنوب»(٣).

ويرى أن الأنبياء معصومون عن الوقوع في المعاصي كلها، قبل النبوة وبعدها، حيث يقول: «الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون عن الذنوب كبيرها وصغيرها، عمدها وسهوها، قبل النبوة وبعدها على الصحيح المختار في الأصول...»(٤).

كما يرى أن قصص الأنبياء الواردة في القرآن والسنة التي يوهم ظاهرها وقوع الذنوب منهم مؤولة، وأن القصص التي يذكرها بعض المفسرين مما يخالف القول بعصمتهم لا يعتمد عليها ولا يلتفت إليها، يقول في ذلك: «ما وقع في قصص يذكرها المفسرون وفي كتب قصص الأنبياء مما يخالف ذلك لا يعتمد عليه ولا يلتفت إليه وإن جلَّ ناقلوه. . . وما جاء في القرآن من إثبات العصيان لآدم ومن معاتبة جماعة منهم على أمور فعلوها فإنما هو من باب أن للسيد أن يخاطب عبده بما شاء وأن يعاتبه على خلاف الأولى معاتبة غيره على المعصية»(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوي (١٩٨/٦)، تفسير ابن عطية (٣/ ٥٣٨)، روح المعاني (١٦/ ٣٠).

<sup>(</sup>٢) فتح المبين. (ص٤٠). (٣) المنح المكية (٩٩/٥٩).

<sup>(</sup>٤) الزواجر (١٣/١)، وانظر: فتح المبين (ص٧١)، الفتاوى الحديثية (ص١٠١)، الإعلام بقواطع الإسلام (ص٢٢١)، التعرف (ص٦٥، ١١٧).

<sup>(</sup>٥) فتح المبين (ص٧١)، وانظر: الفتاوى الحديثية (ص١٠١، ٢٩٢، ٣٣٢)، أشرف الوسائل (ص٩٢)، الزواجر (١/١٣) (١/١٠)، فتح الإله (ص١٣٥)، أسنى المطالب (ص٢٦٧)، المنح المكية (٦/٥٠٥).

#### التقويم:

مسألة عصمة الأنبياء مسألة طويلة الذيل، متشعبة المسالك، والخلاف جار في كثير من فروعها، وبسطها هنا خروج عن المقصود (١)؛ ولهذا سأكتفي بعرض مذهب أهل السنة والجماعة فيها بإيجاز، ثم تقويم رأي ابن حجر وفقاً له، وفيما يلي بيان ذلك:

العصمة عند أهل السنة والجماعة هي ـ كما سبق ـ $^{(Y)}$ : «حفظ الله تعالى للمعصوم من النقائص والعيوب، وتخصيصه بالكمالات النفسية، مع قدرته على الخير وضده».

فقولهم: «حفظ الله تعالى للمعصوم، احتراز من قول القدرية (٣) القائلين بأن العبد يخلق فعل نفسه، وأن العصمة إنما هي فعل النبي لا فعل الله، ومن ثم عرفوا العصمة بأنها ألطاف صارفة للنبي عن المعاصي، وهي ما يخطر بباله من ذكر الوعد والوعيد ومن ذكر كونه نبياً ونحو ذلك (٤).

وقولهم: «مع قدرته على الخير والشر» احتراز من قول الجبرية(٥)

<sup>(</sup>۱) انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص٢٠٠ ـ ٤٠٠)، الشفا (٢/٥٤٧)، الفصل (٤/٥)، عصمة الأنبياء للرازي (ص٢٦ ـ ٣٦)، شرح صحيح مسلم (٥/٥٥ ـ ٥٥)، مجموع الفتاوي (٤/٩٣ ـ ٣٢٠) (٢٨٩/١٠)، شرح صحيح السنة (١/٤٧٥)، الفتاوي (١٤٨/١٥) و٣٢٠ ـ ٣٠٥)، أضواء البيان (٤/٢٠ ـ ٣٠٥، ٥٣٨)، إعلام لوامع الأنوار البهية (٢/٣٠٣ ـ ٣٠٥)، أضواء البيان (٤/٢٠ ـ ٥٢٣، ٥٣٨)، إعلام المسلمين بعصمة النبيين لعزوز المكي (ص١٥ ـ ٢٩)، وللاستزادة: عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام د. يوسف السعيد، العصمة في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة لمنصور التميمي، حقوق النبي عليه د. محمد التميمي (١/١٢٦ ـ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص٣٧٩).

<sup>(</sup>٣) القدرية اسم عام يجمع كل من ينفي القدر وهم طائفتان: منهم من ينفي العلم عن الله وهم القدرية الغلاة وقد انقرض هؤلاء، ومنهم من ينفي الإرادة عند الله وهم القدرية غير الغلاة من المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة والإباضية وكلهم مجمعون على أن العبد يخلق فعل نفسه، وأن الله لا يخلق أفعال العباد. انظر: التنبيه والرد (ص١٧٦)، الفرق بين الفرق (ص١٧٦)، الفصل (٣/٢٢)، التبصير في الدين للإسفرايني (ص٥٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص٩٩٥)، أواثل المقالات (ص٥٦٥).

<sup>(</sup>٥) الجبرية اسم عام يجمع كل من ينفي حقيقة الفعل عن العبد ويضيفه إلى الله تعالى، وهم=

القائلين بأن الله خالق فعل العبد، والعبد لا مشيئة له ولا اختيار، وأن العصمة إنما هي فعل الله كل لا فعل النبي، ومن ثم عرفوا العصمة بأنها محض فضل الله تعالى، بحيث لا اختيار للعبد فيه، وذلك إما بخلقهم على طبع يخالف غيرهم بحيث لا يميلون إلى المعصية، ولا ينفرون عن الطاعة كطبع الملائكة، وإما بصرف همتهم عن السيئات، وجذبهم إلى الطاعات جبراً من الله تعالى بعد أن أودع في طبائعهم ما في طبائع البشر ونحو ذلك (١).

ففارقوا بذلك القدرية والجبرية ومن قال بقولهما.

# وأما تحقيق زمن العصمة ومتعلقها عندهم:

فقد اختلفوا في زمن العصمة هل هي قبل النبوة وبعدها، أم مختصة بما بعد النبوة؟ والأكثر على الأول<sup>(٢)</sup>.

وأما متعلق العصمة: فقد أجمعوا على عصمتهم في التبليغ ودعوى الرسالة<sup>(٣)</sup>، وعصمتهم من كبائر الذنوب<sup>(٤)</sup> وصغائر الخسة التي تزري بصاحبها كسرقة الحبة والحبتين، والتطفيف في الكيل ونحو ذلك<sup>(٥)</sup>.

واختلفوا فيما عداها من الصغائر والخطأ والنسيان والسهو، وجمهورهم على جوازها عليهم، مع كونهم لا يقرون على فعلها، ولا يصرون على عملها، بل لا بد أن يتنبهوا لها، ويتوبوا منها.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله: «القول بأن الأنبياء معصومون عن

<sup>=</sup> أصناف متعددة، يدخل فيهم الجهمية، والضرارية، والكلابية الأشعرية ومن وافقهم. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (١/ ٨٥)، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص١٠٣)، البرهان (ص٤٢).

<sup>(</sup>١) شرح كتاب الفقه الأكبر للقاري (ص٩٣ ـ ٩٤).

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسير البغوي (٤/ ١٣٢)، الشفا (٢/ ٧٩٣)، تفسير آيات أشكلت لابن تيمية (١/
 (۲) ۱۸۱ ـ ۱۸۱، ۲۳۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشفا (٢/ ٧٤٦)، مجموع الفتاوي (١٠/ ٢٨٩، ٢٩٠)، منهاج السنة (٢/ ٣١١).

 <sup>(</sup>٤) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرحه (١/ ٤٧٧)، الشفا (٢/ ٧٨٤)، إرشاد الفحول
 للشوكاني (ص٦٧٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: لوامع الأنوار البهية (٣٠٣/٢).

الكبائر دون الصغائر، هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام، كما ذكر أبو الحسن الآمدي (١) أن هذا قول أكثر الأشعرية، وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول» (٢).

وبناء على ما سبق فما قرره ابن حجر في مسألة عصمة الأنبياء فيما يتعلق بتعريفها، وزمنها، ومتعلقها، منه ما هو حق، ومنه ما هو باطل.

فأما تعريفه لها: فيؤخذ عليه أنه بناه على مذهب الأشعرية في العصمة والذي ينحو منحى الجبر، ولهذا وافق الجبرية في تعريفهم، وجعل العصمة فعل الله على النبي، وسيأتي الرد عليه مفصلاً عند عرض رأيه في أفعال العباد وتقويمه (٣).

وأما كلامه عن زمنها، وقوله بأنها قبل النبوة وبعدها: فهو موافق لأحد قولي أهل السنة والجماعة، وهو القول الذي عليه أكثرهم.

وأما كلامه عن متعلقها، وقوله بأنهم معصومون من كبائر الذنوب وصغائرها، عمدها وسهوها:

فهو مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، بل ومذاهب الطوائف المشهورة، وغايته أنه قول مهجور لبعض الرافضة (٤)، والمتكلمين من المعتزلة والأشاعرة (٥).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلله: «إنما نقل ذلك القول في العصر المتقدم عن الرافضة، ثم عن بعض المعتزلة، ثم وافقهم عليه طائفة من المتأخرين.

<sup>(</sup>١) انظر: كلامه في كتابه الإحكام في أصول الأحكام (١/٠١٠).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٤/ ٣١٩)، وأنظر: منهاج السنة (٦/ ٤٧٢)، الجواب الصحيح (٦/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص٨٨٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (٨/٧)، الرسائل العشر للطوسي (ص٩٧ ـ ١٦)، تنزيه الأنبياء للمرتضى (ص٩٥ ـ ١٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: جمع الجوامع مع شرحه للمحلى (٣/ ٢٢٤).

وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الإقرار عن الصغائر، ولا يقرون عليها، ولا يقولون إنها لا تقع بحال، وأول من نقل عنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقاً وأعظمهم قولاً لذلك الرافضة؛ فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل»(١).

ولا شك أن دلائل القرآن والسنة متظاهرة على نقض هذا القول، وبيان بطلانه، وصرف ابن حجر لها ومن قال بقوله بوجوه التأويل، والتهويش عليها بالطعن في صحتها لا يغني شيئاً.

وقد انتقد الإمام ابن قتيبة كلله هذا القول، ورد على أصحابه فقال: «يستوحش كثير من الناس من أن يلحقوا بالأنبياء ذنوباً، ويحملهم التنزيه لهم \_ صلوات الله عليهم \_ على مخالفة كتاب الله جل ذكره، واستكراه التأويل، وعلى أن يلتمسوا لألفاظه المخارج البعيدة بالحيل الضعيفة»(٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كلله في معرض رده عليهم: «نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب كثيرة متظاهرة، والآثار في ذلك عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة.

لكن المنازعين يتأولون هذه النصوص من جنس تأويلات الجهمية والباطنية (7) كما فعل من صنف في هذا الباب، وتأويلاتهم تبين لمن تدبرها أنها فاسدة من باب تحريف الكلم عن مواضعه. . . (3).



<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱/۳۲۰).

<sup>(</sup>٢) تأويل مشكل القرآن (ص٤٠٢).

<sup>(</sup>٣) الباطنية اسم عام يجمع كل من يدعي أن للنصوص ظاهراً وباطناً، وهذا الاسم يدخل تحته طوائف كثيرة كغلاة الصوفية، وغلاة الرافضة، وغلاة الفلاسفة.

انظر: التبصير في الدين للإسفراييني (ص١١٨)، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص١١٩)، عقائد الثلاث والسبعين فرقة لليمني (١/٤٧٧).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (۱۰/۳۱۳ ـ ۳۱۳).

# المبحث الثاني

# آراؤه في الإيمان بنبينا محمد ﷺ

عرض ابن حجر كَلِنَهُ لبعض المسائل المتعلقة بالإيمان بنبينا محمد كَلَيْهُ على وجه الخصوص، فذكر منها: معجزاته، وخصائصه، وحكم سبه كَلَيْهُ، وفصل في كل منها بما يناسبها، ويوضح رأيه فيها.

وفيما يلي عرض آرائه في ذلك، وتقويمها.

# أولاً: معجزاته ﷺ:

#### ١ ـ تعريف المعجزة، وشروطها:

فعلم أن لها شروطاً:

أحدها: خرقها للعادة بأن تحيل العادة وقوعها كانشقاق القمر.

ثانيها: اقترانها بالتحدي وهو طلب المعارضة والمقابلة مع أمن معارضتها...

فخرج الخارق من غير تحد وهو كرامة الولي، والخارق المتقدم على التحدي كإظلال الغمام وشق الصدر الواقعين لنبينا ريال النبوة فهي كرامات لا معجزات وتسمى إرهاصاً أي: تأسيساً للنبوة.

ولا يقال خرج به أيضاً الخارق المتأخر عن التحدي بما تخرجه عن المقارنة العرفية؛ لأنه يلزم عليه إخراج أكثر آياته عليه الحصى،

والجذع، والدواب، ونبع الماء، بل قيل: لعله لم يتحد بغير القرآن، وتمني الموت، وزعم أنه لا معجزة إلا هذان أقرب إلى الكفر منه إلى البدعة.

فالحق أن المراد بالتحدي ليس معناه الأصلي بل المراد به دعوى الرسالة وكل معجزاته مقارنة لذلك . . .

ثالثها: دلالتها على صدق المتحدي، فخرج الخارق المكذب له، كأن قال: آيتي نطق هذه الدابة، فنطقت بكذبه»(١).

#### التقويم:

المعجزة في اللغة: مأخوذة من العجز.

قال ابن فارس: «العين والجيم والزاء، أصلان صحيحان، يدل أحدهما على الضعف، والآخر على مؤخر الشيء.

فالأول: عَجَزَ عن الشيء يَعْجِزُ عجزاً، فهو عاجزٌ، أي: ضعيف... وأما الآخر: فالعجز: مؤخر الشيء، والجمع أعجاز...»(٢).

وأما في الاصطلاح: فإن لفظ (المعجزة) لم يرد في الكتاب والسنة، ولم يكن السلف الأوائل يستعملونه بمعناه الاصطلاحي الذي تعارف عليه من بعدهم، وإنما الوارد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه والمتعارف عليه عند السلف الأوائل إطلاق لفظ (الآية) و(البينة) و(البرهان).

قال سبحانه: ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [الرعد: ٣٨]، وقال جل وعلا: ﴿ فَلَا نَصُلُنَا رُسُلُنَا رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ ﴾ [الحديد: ٢٥]، وقال جل وعلا: ﴿ فَلَا نِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِكَ إِلَى فِرْعَوْبَ وَمَلَإِيْهِ ۚ [القصص: ٣٢].

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ﷺ: «هذه الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء، كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات، ولهذا لم يكن لفظ

<sup>(</sup>۱) المنح المكية (۱/ ۲۳۱ ـ ۲۳۲)، وانظر: أشرف الوسائل (ص٢٤٤)، فتح المبين (ص٢١)، الفتاوى الحديثية (ص٤٠٤)، التعرف (ص١١٦)، الإعلام بقواطع الإسلام (ص٣١٦)، العمدة شرح البردة (ص٦١٢).

 <sup>(</sup>۲) معجم مقاييس اللغة (ص۷۳۸ ـ ۷۳۹)، وانظر: تهذيب اللغة (۳/ ۲۳۳۷)، الصحاح (۳/ ۸۳۳)، لسان العرب (٥/ ۳٦٩)، القاموس المحيط (ص٦٦٣).

المعجزات موجوداً في الكتاب والسنة، وإنما فيه لفظ الآية، والبينة، والبينة، والبينة،

وأما المتأخرون فقد أطلقوا لفظ المعجزة واستعملوه، ولكنهم اختلفوا في تعريفها وشروطها، وجمهورهم على ما ذكره ابن حجر<sup>(٢)</sup>.

والصواب أن المعجزة اسم يعم كل خارق للعادة، ويفرق بينها بحسب حال من تقع منه أو يدعيها.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله: «اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة، وكذلك الكرامة في عرف الأئمة المتقدمين، كالإمام أحمد بن حنبل وغيره، ويسمونها الآيات، لكن كثيراً من المتأخرين يفرق في اللفظ بينهما، فيجعل المعجزة للنبي، والكرامة للولي، وجماعهما: الأمر الخارق للعادة»(٣).

وتعريف جمهور المتكلمين ـ ومنهم ابن حجر ـ المعجزة بذلك، واشتراطهم فيها هذه الشروط، ترتب عليه حصرهم دلائل النبوة في المعجزات، وإخراجهم لكثير من دلائل النبوة عن دلالتها، وهذا باطل(٤).

ومنشأ الخطأ عندهم اعتقادهم أن دلائل النبوة وكرامات الولاية وخوارق السحر كلها من جنس واحد، ثم اختلفوا فمنهم من أنكر وجودها

<sup>(</sup>۱) الجواب الصحيح (٥/٤١٢)، النبوات (١/ ٢١٥) (٢/٨٢٨) قاعدة في المعجزات لابن تيمية (ص٧)، شرح الطحاوية (٢/ ٧٤٦)، لوامع الأنوار البهية (٢/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار (۱۰/ ٥٦٩ ـ ٥٦١)، شرح الأصول الخمسة (ص٥٦٥) البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات للباقلاني (ص٣٥ ـ ٣٦، ٤٥ ـ ٤٦)، أصول الدين للبغدادي (ص١٧٠)، الإرشاد (ص٢٦٠)، الممواقف (ص٣٣٩)، وشرحها للجرجاني. (٨/ ٢٦٢ ـ ٢٣٠)، غاية المرام (ص٣٣٣)، شرح المقاصد (١١/٥ ـ ٣١).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (١١/ ٣١١)، وانظر: شرح الطحاوية (٢/ ٧٤٦).

<sup>(3)</sup> انظر: البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات (ص٣٧ ـ ٣٨)، الإنصاف للباقلاني أيضاً (ص٦١)، الإرشاد (ص٣٠٢)، أعلام النبوة للماوردي (ص٣٢)، شرح المقاصد (١٩/٥)، وانظر: الرد عليهم في الجواب الصحيح (١٩/٥)، شرح الأصفهانية (٢/ ١٩٥)، درء التعارض (٩/٠٤)، النبوات (١٩/٠٤).

- أعني: الكرامات والسحر - وهم المعتزلة (١)، ومنهم من حاول التفريق بما  $\mathbb{Y}$  لا يصح وهم الأشاعرة (٢).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله: "وأصل خطأ الطائفتين (يعني: المعتزلة، والأشاعرة) أنهم لم يعرفوا آيات الأنبياء وما خصهم الله به، ولم يقدروا النبوة، ولم يقدروا آيات الأنبياء قدرها، بل جعلوا هذه الخوارق الشيطانية من جنسها، فإما أن يكذبوا بوجودها، وإما أن يسووا بينها ويدعوا فرقاً لا حقيقة له"(٣).

والحق أن دلائل النبوة وكرامات الولاية وخوارق السحر ليست من جنس واحد، والفرق بينها متقرر<sup>(٤)</sup>.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله: «آيات الأنبياء هي التي تعلم أنها مختصة بالأنبياء، وأنها مستلزمة لصدقهم، ولا تكون إلا مع صدقهم، وهي لا بد أن تكون خارقة للعادة، خارجة عن قدرة الإنس والجن، ولا يمكن أحد أن يعارضها، لكن كونها خارقة للعادة ولا تمكن معارضتها هو من لوازمها ليس هو حداً مطابقاً لها...»(٥).

وأما ما ذكره ابن حجر من شروط المعجزة فقد تعاقب على اشتراطها جمهور المتكلمين (٢٠)، وهي متعقبة بما يلي:

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (١٥/ ١٨٩)، أعلام النبوة (ص٦٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات (ص٩٦، ٩٦)، الإرشاد (ص٢٦٩)، نهاية الإقدام (ص٤٣٤)، المواقف (ص٣٤٦)، شرح المقاصد (٥/ ١١، ٧٧ \_ ٤٧)، وشرح جوهرة التوحيد للصاوي (ص٩٨).

<sup>(</sup>٣) النبوات (٢/ ١٠٤٠)، وانظر: (٢/ ١٠٦٤)(١/ ٤٨٠)، الجواب الصحيح (٦/ ٥٠٠ ، ٤٠٠).

 <sup>(</sup>٤) انظر: النبوات (١/ ٤٨٧ ـ ٣٢٥، ٢٠٦ ـ ١٠٧٤)(٢/ ٢٢٢ ـ ٤٦٢، ١٠٧٤ ـ ١٠٩٠)،
 شرح الأصفهانية (٢/ ٢٧٤ ـ ٧٧٧).

<sup>(</sup>٥) النبوات (٢/ ٧٧٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: المغني (١٥/ ٥٦٩ ـ ٥٧١)، شرح الأصول الخمسة (ص٥٦٩)، البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات (ص٣٥ ـ ٣٦، ٤٥ ـ ٤٦)، أصول الدين للبغدادي=

أما اشتراط خرق العادة فلا يصح لوجهين:

الأول: أن العادة أمر نسبي لا ينضبط، فقد يكون الأمر عادة عند قوم دون غيرهم.

الثاني: أن هذا لا يختص بالأنبياء، فقد شاركهم فيه غيرهم، كالساحر مثلاً فقد يأتي بما هو خارق لعادة من شاهده ولا يستطيع الحاضرون معارضته، مع أن ما أتى به ليس خارقاً لعادة السحرة أمثاله(١).

وأما اشتراط اقتران التحدي بها فلا يصح لكون التحدي لم يقع في كثير من دلائل الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام \_(٢).

وأما تفسيره له بدعوى النبوة وأمن المعارضة فمردود من وجوه:

الأول: أن آيات الأنبياء على قوله هذا لم تتميز بصفة تختص بها، إنما تكون آية إن اقترنت بدعوى النبوة، وإلا فلا، فالدليل والبرهان يكون دليلاً إن استدل به، وإن لم يستدل به فليس دليلاً، وهو باطل (٣).

الثاني: أن هناك من الأشخاص من ادعى النبوة كاذباً، وجرى على يديه بعض الخوارق، ولم يعارض، ومع ذلك عرف الناس كذبه، ولم يصدقوه كما في مسيلمة الكذاب<sup>(1)</sup>، والأسود العنسي<sup>(0)</sup> وغيرهما<sup>(1)</sup>.

 <sup>(</sup>ص۱۷۰)، الإرشاد (ص۲۲۰)، المواقف (ص۳۹۹)، وشرحها (۲۲۲ ـ ۲۳۰)،
 شرح المقاصد (۱۱/۵).

<sup>(</sup>۱) انظر: النبوات (۱/۱۷۳، ۱۲۶، ۱۲۹، ۱۷۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: المحلى (٣٦/١)، الفصل (٣/٥، ٦)، النبوات (١/ ٥٤١)، الجواب الصحيح (٢/ ٣٤٠)، د. ٤٩٦ (٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: النبوات (١/ ٢٢٩، ٦٠٣، ٦٠٥).

 <sup>(</sup>٤) هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي، أبو ثمامة، ادعى النبوة، وتلقب بالرحمن، حتى عرف برحمان اليمامة، قتل سنة ١٢هـ.
 انظر: شذرات الذهب (٢٣/١)، الأعلام (٢٢٦/٧).

<sup>(</sup>٥) هو عيهلة بن كعب بن عوف العنسي المذحجي، ذو الحمار، أسلم يوم أسلمت اليمن، ثم ارتد عن الإسلام، وادعى النبوة، قتل سنة ١١هـ.

انظر: الأعلام (١١١/٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: النبوات (١/ ٢٤٢).

الثالث: أن قوله هذا يلزم منه أن تكون آية النبي هي صرف الناس عن المعارضة سواء كان فعله خارقاً أو غير خارق(١).

### ٢ ـ نكره لبعض معجزات النبي ﷺ:

يرى ابن حجر كَالله أن نبينا ﷺ أعطي مثل معجزات الأنبياء قبله، وفاقهم بما اختص به، يقول في ذلك:

«انطوى تحت منشور آياته كل آية لغيره من الأنبياء، فلم يعط أحد منهم كرامة أو فضيلة إلا وقد أعطى مثلها، أو أعظم منها...

ومنه: أن آدم لما أعطي خلق الله تعالى بيده، أعطي نبينا شُق صدره، وملأه من ذلك الخلق النبوي...

وإدريس: لما أعطي المكان العلي، أعطي نبينا المعراج الأفخم الأعظم.

ونوح: لما نجى هو وقومه، أعطي نبينا أن الله لم يهلك أمته بعذاب عام...

وإبراهيم: لما نجى من النار، نجى نبينا من نار الحرب، قال الله تعالى: ﴿ كُلَّمَا ٓ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ﴾ [المائدة: ٢٤].

ولما أعطي موسى قلب العصاحية، أعطي نبينا حنين الجذع، الذي هو أبهر وأغرب...

وانفراق البحر، أعطي لنبينا انشقاق القمر الذي هو أبهر؛ لأنه تصرف في العالم العلوي...

وتفجر الماء من الحجر، أعطي نبينا تفجيره من بين أصابعه، وهو أبلغ؛ لأن الحجر من جنس الأرض التي ينبع منها الماء.

والكلام، أعطي نبينا مثله ليلة الإسراء، وزيادة الدنو...

وهارون: الفصاحة، أعطي نبينا أفصح منها، على أنها في العبرانية، والعربية أفصح منها...

<sup>(</sup>١) انظر: النبوات(١/ ٢٤٢).

ويوسف: شطر الحسن، وتأويل الرؤيا، أعطي نبينا الحسن كله، وعبَّر عن المرائي، فوقعت كما عبر ما لا يدخله الحصر، وتعبير يوسف إنما كان في ثلاث مراء كما في سورته.

وتليين الحديد لداود: أعطي نبينا أن العود اليابس الخضر في يديه... وسليمان وداود كلام الطير، أعطي نبينا أنه كلمه الحجر، وسبَّح في كفه الحصى، وكلمه ذراع الشاة المسمومة...

والريح التي غدوها شهر ورواحها شهر، أعطي نبينا البراق، وهو أسرع من الريح...

وأيضاً الريح سخرت لسليمان لتحمله إلى نواحي الأرض، ونبينا ﷺ زويت له الأرض أي: جمعت، حتى رأى مشارقها ومغاربها، وفرق بين من . يسعى إلى الأرض، ومن تسعى له الأرض.

وتسخير الجن: أعطي نبينا أن الله مكنه من شيطان تفلَّت عليه في صلاته، فأراد أن يربطه بسارية، وسخر له الجن حتى أسلموا، ولم يسخروا لسليمان إلا في العمل...

وعيسى: إبراء الأكمه والأبرص، وإحياء الموتى، أعطي نبينا رد العين إلى محلها بعد ما سقطت، فعادت أحسن ما كانت. . . وتسبيح الحصى وحنين الجذع، أبلغ من تكليم الموتى، لأن هذا من جنس من يتكلم.

وبالجملة فقد أوتي ﷺ مثلهم، وزاد بخصائص لا تحصى «(١).

وقد أورد ابن حجر كله كثيراً من معجزاته كلم، وذكر أدلتها من الكتاب والسنة، وكلام أهل العلم في بعضها بما يدل على إعجازها، وفيما يلي سياق ما ذكره، حيث قال:

«معجزاته ﷺ كثيرة... وهي:

ما قبل نبوته:

كقصة الفيل، والنور الذي خرج معه حتى أضاء له قصور الشام

<sup>(</sup>۱) المنح المكية (۲/۳۰)، وانظر: (۱۱۹/۱)، الفتاوى الحديثية (ص۲۳۷)، التعرف (ص۱۱٤)، العمدة (ص٤٣٤) (ص۲۸۸).

وأسواقها، وحتى رؤيت أعناق الإبل ببصرى، ومسح الطائر لفؤاد أمه حتى لم تجد ألماً لولادته، والطواف به في الآفاق، وغيض ماء بحيرة ساوة، وخمود نار فارس، وسقوط شرفات إيوان كسرى، وما سمع من الهواتف الصارخة بنعوته وأوصافه، وانتكاس الأصنام وخرورها لوجهها من غير دافع لها من أمكنتها إلى سائر ما نقل من العجائب في أيام ولادته، وأيام حضانته وبعدها إلى أن أبقاه الله (۱)؛ كإظلال الغمام له أي: في السفر، وشق الصدر (۲).

وهذا القسم لا يسمى معجزة حقيقية؛ لتقدمه على التحدي جملة وتفصيلاً، وإنما يسمى إرهاصاً، أي: تأسيساً للنبوة...

#### وأما بعد موته:

وهو غير محصور؛ إذ كل خارق وقع لخواص أمته، إنما هو في الحقيقة له، إذ هو السبب فيه.

### وأما من حين نبوته إلى وفاته:

وهذا هو الذي الكلام فيه.

فمنه: انشقاق القمر (٣)...

ومنه: رد الشمس (٤)...

ومنه: تسبيح الحصى في كفه . . .

ومنه: تسليم الحجر عليه<sup>(ه)</sup>...

ومنه: ما صح من كلامه مع أُحد لما صعده هو وأبو بكر وعمر وعثمان...

ومنه: كلام الشجر وسلامه عليه. . .

<sup>(</sup>۱) انظر: المولد الشريف (ص٤١ ـ ٦٢)، مولد النبي ﷺ (ص٣٧ ـ ٥٢)، العمدة (ص٣٧) وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) انظر: المنح المكية (۱/۲۲۸) (۲/۳۲۳)، المولد الشريف (ص۳۳)، مولد النبي ﷺ (ص۳۹)، النخب الجليلة (ص۹۲)، العمدة شرح البردة (ص۳۹۲).

<sup>(</sup>m) انظر: المنح المكية (1/ ٦٦٣)، العمدة (ص ٣٨٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: المنح المكية (٢/ ٦٦٦). (٥) انظر: الفتاوى الحديثية (ص٢٣٧).

ومنه: حنين الجذع(١)...

ومنه: سجود الجمل له...

ومنه: كلام الذئب...

ومنه: كلام الحمار... وكلام الغزالة...

ومنه: نبع الماء الطهور من بين أصابعه (٢)...

ومنه: إحياء الموتى...»<sup>(٣)</sup>.

كما عرض ابن حجر لبعض معجزاته على في مواضع متفرقة من كتبه كالإسراء والمعراج (٤٠)، وإخباره عن المغيبات (٥)، وتسبيح الطعام في يده (٢)، وأمَّيته على (٧).

### التقويم:

معجزات النبي ﷺ تميزت على معجزات غيره من الأنبياء والرسل بكثرة عددها وظهور إعجازها.

يقول القاضي عياض كَلَّشُهُ: «معجزات نبينا ﷺ أظهر من سائر معجزات الرسل بوجهين:

أحدهما: كثرتها...

الثاني: وضوح معجزاته ﷺ...»(^^).

ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن معجزاته على تبلغ ألفاً (٩)، وقال

<sup>(</sup>١) انظر: المنح المكية (١/٣٦٨)، فتح الإله (ص٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: المنح المكية (٢/٧٢٧). (٣) أشرف الوسائل (ص٢٤٤ ـ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: المنع المكية (٢/ ٤٠٩)، أشرف الوسائل (ص٤٦ ـ ٤٧)، النخب الجليلة (ص٩١)، الجوهر المنظم (ص٣٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: المنح المكية (١/ ٤٩١)، الجوهر المنظم (ص٥٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: المنح المكية (١/ ٧٣١). (٧) انظر: الدر المنضود (ص٩٢).

<sup>(</sup>A) الشفا (١/ ٢٣٥ ـ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٩) انظر: دلائل النبوة للبيهقي (١٠/١)، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص٠٠٠)، الجواب الصحيح (٢٢/١).

آخرون: بأنها تزيد على ألف ومائتين (١)، وقال غيرهم: بأنها تبلغ ثلاثة آلاف (٢).

ووازن غير واحد منهم بين معجزاته على ومعجزات غيره من الأنبياء وبينوا ما اختصه الله تعالى به من مشاركته لهم في معجزاتهم، وتفوقه عليهم بظهور معجزاته (٣)، ومن أوائلهم الإمام الشافعي كله حيث روي عنه أنه قال: «ما أعطى الله نبياً ما أعطى محمداً». فقيل له: أعطي عيسى إحياء الموتى؟ فقال: «أعطي محمد على حنين الجذع الذي كان يقف يخطب إلى جنبه حتى هيئ له المنبر، فلما هيئ له المنبر حن الجذع حتى سمع صوته، فهذا أكبر من ذلك»(٤).

وعليه فما قرره ابن حجر الله من كون نبينا محمداً الله أعطي معجزات الأنبياء قبله، وفاقهم بما اختص به عدداً وإعجازاً موافق لما قرره أهل العلم.

وأما ما ذكره من تقسيم معجزاته على بحسب زمن وقوعها قبل النبوة، وبعدها، وبعد وفاته، فهو تقسيم معتبر (٥).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّهُ: «من آيات الأنبياء ما كان قبل ولادتهم، وقبل إنبائهم، وما يكون بعد موتهم؛ فإن الآية هي دليل على صدق الخبر بأنه رسول الله، وهذا الدليل لا يختص لا بمكان ولا زمان» (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح صحيح مسلم (۲/۱). (۲) انظر: فتح الباري (٦/٥٨٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم (ص٥٨٧ ـ ٦٢٥)، الشفا (١/ ٥٢٥ ـ ٥٢٨)، الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام للقرطبي (ص٣٤٨)، البداية والنهاية (٦/ ٢٩١)، الخصائص الكبرى (٢/ ٣٠٤)، المواهب اللدنية للقسطلاني (٢/ ٥٨٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي (ص٨٣)، وأبو نعيم في الحلية (٩/١١٦)، من طريق عمرو بن سوَّاد عن الشافعي به.

<sup>(</sup>٥) انظر: النبوات (٢/ ٧٩٤، ٨٥٢)، الجواب الصحيح (٦/ ٣٨٠)، وقد جرى عليه أبو نعيم والبيهقي في سياقهما لدلائله ﷺ.

<sup>(</sup>٦) النبوات (٢/ ٧٩٤).

### ولكن يلاحظ على ابن حجر في تقريره لذلك ما يلي:

١ ـ أنه جعل ما قبل نبوته ﷺ لا يعد معجزة؛ لتقدمه على التحدي جملة وتفصيلاً بزعمه، وهو باطل.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّشُ: «آيات النبوة وبراهينها تكون في حياة الرسول وقبل مولده، وبعد مماته، لا تختص بحياته، فضلاً عن أن تختص بحال دعوى النبوة، أو حال التحدي، كما ظنه بعض أهل الكلام»(۱).

وقد سبق بيان بطلان اعتبار اشتراط التحدي ومقارنة دعوى النبوة في تعريف المعجزة وشروطها.

٢ ـ أنه حصر دلائل نبوته على المعجزات، فلم يذكر سواها، وهو باطل؛ فإن معرفة صدق النبي لا تنحصر في المعجزات فقط، بل تكون بها وبغيرها من الطرق مثل: النظر في أحوال الأنبياء وما عرفوا به من الصدق والأمانة، وما تميزوا به من محاسن الأخلاق وجميل الصفات، والنظر في ما جاؤوا به من الشرائع التي تنتظم بها مصالح العباد في دينهم ودنياهم، والنظر في عاقبتهم وتأييد الله لهم وإظهارهم على من خالفهم.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّشُ: «هذه الطريقة هي من أتم الطرق عند أهل الكلام والنظر حيث يقررون نبوة الأنبياء بالمعجزات، ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح لتقرير نبوة الأنبياء لكن كثيراً من هؤلاء بل كل من بنى إيمانه عليها يظن أن لا تعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات...

وللنظار هنا طرق متعددة:

منهم من لا يجعل المعجزة دليلاً بل يجعل الدليل استواء ما يدعو إليه وصحته وسلامته من التناقض كما يقوله طائفة من النظار.

ومنهم من يوجب تصديقه بدون هذا وهذا.

ومنهم من يجعل المعجزة دليلاً ويجعل أدلة أخرى غير المعجزة،

<sup>(</sup>۱) الجواب الصحيح (۲/ ۳۸۰).

وهذا أصح الطرق»<sup>(۱)</sup>.

وأما الكلام على ما أورده ابن حجر من المعجزات، وبسط القول فيها بإيراد أدلتها وكلام أهل العلم عليها، فهو مما يطول تسطيره، ويخرجنا عما نحن بصدده، وقد أفرد أهل العلم كتباً كثيرة في دلائل النبوة وأوسعوها بحثاً رواية ودراية بما يغني عن الإفاضة والإطالة (٢).

# ثانياً: خصائصه ﷺ:

### ١ ـ تعريف الخصائص، وأقسامها:

يرى ابن حجر كَلُهُ أن كمالات نبينا على لا تحصى، وأن خصائصه لا تستقصى، يقول في ذلك: «مما يتعين على كل مكلف أن يعتقد أن كمالات نبينا على لا تحصى، وأن أحواله وصفاته وشمائله لا تستقصى، وأن خصائصه ومعجزاته لم تجتمع قط في مخلوق، وأن حقه على الكُمَّلِ فضلاً عن غيرهم أعظم الحقوق...»(٣).

# التقويم:

الخصائص: جمع خصِيْصة، يقال: «خصه بالشيء يَخُصُّه خصّاً وخَصُوصِيَّة، والفتح أفصح، واختصه: أي أفرده دون غيره» (٤).

وعليه فالخصائص النبوية: هي الفضائل والأمور التي انفرد بها النبي على وامتاز بها إما عن إخوانه الأنبياء، وإما عن سائر البشر.

<sup>(</sup>۱) شرح الأصفهانية (ص۸۸)، وانظر: الجواب الصحيح (٦/ ٥٠٤)، درء التعارض (٩/ ٤٠)، النبوات (١/ ٤٨٠)، ٢٢٥ \_ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) ذكر المنجد في معجم ما ألف عن رسول الله هج (ص٦٢ ـ ٦٥، ١٨٧ ـ ١٩٠)، ما يزيد على سبعين مؤلفاً في دلائل النبوة، ومما هو مطبوع منها: دلائل النبوة للفريابي، ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، وأعلام النبوة للماوردي، ودلائل النبوة للبيهقي، ودلائل النبوة لقوام السنة.

<sup>(</sup>٣) المنح المكية (١٠٢/١)، العمدة شرح البردة (ص٥٨٧).

<sup>(</sup>٤) لسان العرب (٧/ ٢٤)، وانظر: تهذيب اللغة (١٠٣٨/١)، معجم مقاييس اللغة (ص٣٠٣)، الصحاح (٣٠٣٧/٣)، القاموس المحيط (ص٢٩٦).

### وهي ضربان:

الأول: خصائص تشريعية: وهي ما اختص به النبي ﷺ من التشريعات الإلهية.

والثاني: خصائص تفضيلية: وهي الفضائل والتشريفات التي كرم الله بها نبينا على دون غيره (١).

#### ٢ ـ ما ذكره من خصائصه ﷺ:

أورد ابن حجر جملة من خصائص نبينا رضي الله ويمكن تقسيم ما أورده إلى قسمين:

الأول: ما عده من خصائصه ﷺ وهو ثابت.

الثاني: ما عده من خصائصه ﷺ وهو غير ثابت.

وفيما يلي سياق ما ذكره وفقاً لذلك.

القسم الأول: ما عده من خصائص نبينا على وهو ثابت:

قال في سياقه لجملة منها: «رسول الله ﷺ هو سيد الأولين والآخرين، والملائكة المقربين، والخلائق أجمعين، وحبيب رب العالمين، أكمل رسل الله، وأفضل خلق الله، المخصوص بـ:

الشفاعة العظمي يوم الدين (٢).

والمنصوص على عموم رسالته إلى العالمين من الإنس، والجن، والملائكة السابقين واللاحقين (٣).

صاحب اللواء المعقود.

والمقام المحمود(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: خصائص المصطفى ﷺ بين الغلو والجفاء للصادق محمد (ص٢٣ ـ ٢٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر: الدر المنضود (ص۱۲۹)، الجوهر المنظم (ص٥٩)، المنح المكية (٣/١٣٤٥)، الفتاوى الحديثية (ص١٧٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: تحفة المحتاج (١/١٤)، فتح المبين (ص١٢، ١٢٦)، الدر المنضود (ص٣٦)، المنح المكية (١/١٤١، ١٦٨، ٤٣٥)، الفتاوى الحديثية (ص٨٨، ٩٤، ١٦٨، ٢٠٦، ٢٠٣، ٢٨٣) التعرف (ص١١٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: تحفة المحتاج (١/ ١٧١)، فتح الجواد (١/ ١٠٥)، الدر المنضود (ص١٦٨)،=

والحوض المورود...

فهو الذي اصطفاه بالمحبة والخلة.

والقرب والدنو المنـزه عن الإحاطة والجهة(١).

والمعراج.

والصلاة بالأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه.

والشهادة عليهم وعلى أممهم.

ولواء الحمد.

والوسيلة.

والبشارة والنذارة.

والهداية والإمامة.

والرحمة للعالمين.

وبالكوثر.

وأنه يعطيه حتى يرضى.

وبإتمام النعمة.

وبشرح الصدر.

ورفع الذكر فلا يذكر تعالى إلا ويذكر معه.

وبغرة النصر.

والتأييد بالملائكة ﷺ.

وبنزول السكينة.

والسبع المثاني.

وإجابة الدعوة.

وبالقسم بحياته...

الجوهر المنظم (ص٥٩ ـ ٦٠)، المنح المكية (٣/ ١٤٦٥)، الفتاوى الحديثية (ص٢٠٤،
 التعرف (ص١٢٠)، غرر المواعظ (ص١٣١).

<sup>(</sup>۱) انظر: ما سبق (ص۳۰۸).

ودوام الصلاة عليه من الله وجميع ملائكته الذين لا يحصيهم إلا الله تعالى ومن أمته في سائر الأزمنة والأمكنة (١) . . . إلى غير ذلك مما لا يطمع في حصره ولا غاية لاستقصائه (٢) .

وذكر في مواضع أخرى من كتبه اختصاصه بختم النبوة $^{(7)}$ ، وجوامع الكلم $^{(1)}$ ، وإسلام قرينه من الجن $^{(0)}$ ، وإحلال الحرم له يوم الفتح $^{(7)}$ .

### التقويم:

الخصائص الثابتة لنبينا على كثيرة، وما ذكره ابن حجر طرف منها، والكلام عليها وبيان أدلتها يطول، وقد أفردها غير واحد من أهل العلم بمصنفات خاصة (٧)؛ ولهذا سأطوي الكلام عليها مكتفياً بالإحالة على مصنفات أهل العلم فيها (٨).

# القسم الثاني: ما عده من خصائص نبينا على وهو غير ثابت:

يرى ابن حجر كله أن تعظيم النبي الله يبعب أن يكون بما ثبت له، وأذن به، دون مجاوزة ذلك، حيث يقول: «يتعين على كل أحد أن لا يعظمه إلا بما أذن الله لأمته في جنسه مما يليق بالبشر، فإن مجاوزة ذلك تفضي إلى الكفر والعياذ بالله، بل مجاوزة الوارد من حيث هو ربما تؤدي إلى محذور؛ فليقتصر على الوارد...»(٩).

<sup>(</sup>١) انظر: الدر المنضود.

<sup>(</sup>٢) المولد الشريف (ص٢٥)، وانظر: مولد النبي ﷺ (ص٢٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: أشرف الوسائل (ص٥٧، ٨٠)، المنح المكية (١/٢٧٤)، مولد النبي ﷺ (ص٤٦)، المولد الشريف (ص٤٩، ٦٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح المبين (ص٢٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: الفتاوي الحديثية (ص١٠١)، الإفصاح (ص١٧٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: فتح الإله (ص٣٢٠).

<sup>(</sup>٧) ذكر المنجد في معجم ما ألف عن رسول الله ﷺ جملة منها (ص١٨٧ ـ ١٩٠).

 <sup>(</sup>٨) انظر: غاية السول (ص٢٢٣)، اللفظ المكرم (٢/٥)، الخصائص الكبرى (٣١٤/٢)،
 مرشد المحتار (ص٣١٣)، خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء (ص٣١ ـ ٧٩).

<sup>(</sup>٩) الجوهر المنظم (ص٦٤).

ولكن ابن حجر لم يتقيد بما ذكره هنا حيث ادعى للنبي على من الخصائص ما لم يثبت له، ولم يأذن به، وفيما يلى بيان ذلك:

# ١ - اختصاصه على بأنه أول النبيين في الخلق والنبوة:

يقول في ذلك: «اعلم أن الله شرف نبيه على بسبق نبوته في سابق أزليته؛ وذلك أن الله تعالى لما تعلقت إرادته بإيجاد الخلق أبرز الحقيقة المحمدية من محض نوره... ثم أعلمه بنبوته، وبشره برسالته، هذا وآدم لم يكن...

روى مسلم أنه على قال: «إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، ومن جملة ما كتب في الذكر وهو أم الكتاب أن محمداً خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته»...

وصح أيضاً: متى كنت نبياً؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد»... وجاء «أنا أول الأنبياء خلقاً وآخرهم بعثاً...»(١).

### التقويم:

القول بأن نبينا محمداً على أول الكائنات خلقاً، وأنه متقدم على سائر الأنبياء بالنبوة قرره غير واحد من غلاة المتصوفة ومن وافقهم (٢).

وما ذكره ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ لا يخرج عما قرروه، وهو باطل من وجوه:

الأول: أن الأدلة النقلية والعقلية والحسية كلها تدل على أن نبينا محمداً ﷺ آخر الأنبياء خلقاً، وخاتمهم نبوة.

الثاني: أن النصوص الشرعية وإن اختلفت في تحديد أول ما خلق الله

<sup>(</sup>۱) المولد الشريف (ص۲۷)، وانظر: أشرف الوسائل (ص۳۲ ـ ۳۷)، المنع المكية (۱/ ۱۳۹) (۲/۲۵۳)، مولد النبي ﷺ (ص۳٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفتوحات المكية لابن عربي (١/ ١٣٤)، الخصائص الكبرى للسيوطي (١/٧)، الإبريز للدباغ (ص٢٥٣).

من الكائنات إلا أنه لم يصح في شيء منها أن أول المخلوقات نبينا محمد على أو نوره \_ كما سيأتي \_.

**الثالث**: أن ما استدل به ابن حجر على دعواه لا يصح، وبيان ذلك فيما يلى:

ا \_ قوله ﷺ: «إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، ومن جملة ما كتب في الذكر وهو أم الكتاب أن محمداً خاتم النبيين وأن آدم لمنجدل في طينته»:

الحديث بهذا اللفظ لم يخرجه مسلم - كما ذكر ابن حجر - وإنما خرَّج أوله (١).

وأما آخره ومحل الاستدلال منه وهو قوله: "ومن جملة ما كتب في الذكر..." فقد أخرجه أحمد (٢) والبخاري في التاريخ الكبير (٣) ويعقوب بن سفيان (٤)(٥) وابن حبان (٦) والطبراني (٧) والبيهقي (٨) وأبو نعيم (٩) من طرق عن سعيد بن سويد الكلبي، عن عبد الله (١٠) بن هلال السلمي، عن العرباض بن سارية أن رسول الله على قال: "إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم هل لمنجدل في طينته...".

وهو بهذا الإسناد لا يصح فيه سعيد بن سويد الكلبي.

<sup>(</sup>۱) انظر: الصحيح، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى (٤/٤٤/٤) برقم (٢٦٥٣) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﷺ.

<sup>(</sup>٢) انظر: المسند (٢٨/ ٣٧٩، ٣٨٢، ٣٩٥) بالأرقام التالية: (١٧١٥، ١٧١٥، ١٧١٥٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: (٦/ ٨٦ \_ ٦٩).

<sup>(</sup>٤) هو يعقوب بن سفيان الفارسي الفسوي، المحدث الحافظ، من مؤلفاته: المعرفة والتاريخ، كتاب السنة، كتاب البر والصلة وغيرها، توفي سنة ٢٧٧ه. انظر: سير أعلام النبلاء (١٨٠/١٣)، شذرات الذهب (١/ ١٧١).

<sup>(</sup>٥) انظر: المعرفة والتاريخ (٢/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: الصحيح (١٤/ ٣١٢) برقم (٦٤٠٤).

<sup>(</sup>٧) انظر: المعجم الكبير (١٨/ ٦٢٩). (٨) انظر: الدلائل (٢/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٩) انظر: الدلائل (١/٨٤، ٤٩).

<sup>(</sup>١٠) كذا وقع في رواية عبد الرحمٰن بن مهدي وهو خطأ، والصواب عبد الأعلى، وقد نبه على ذلك الإمام عبد الله بن أحمد في المسند (٢٨/ ٣٨٦)، وللاستزادة: انظر: تحقيق المسند (٢٨/ ٣٨٠).

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عنه: «سعيد بن سويد الكلبي الشامي، روى عن العرباض بن سارية، وربما أدخل بينهما عبد الأعلى بن هلال...

ذكره ابن حبان في الثقات، وقال البخاري: لم يصح حديثه، يعني الذي رواه معاوية عنه مرفوعاً: «إني عبد الله وخاتم النبيين في أم الكتاب، وآدم منجدل في طينته»، وخالفه ابن حبان والحاكم فصححاه...»(١).

٢ ـ قوله ﷺ جواباً لمن سأله: متى كنت نبياً؟: «وآدم بين الروح والجسد».

الحديث أخرجه الترمذي (٢)، والحاكم (٣)، وأبو نعيم (٤) من طرق عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة الم

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة V(x) لا نعرفه إلا من هذا الوجه»(٥).

والجواب عنهما: أن الحديثين لا يدلان على ما ذهب إليه ابن حجر من تقدم نبينا محمد على على غيره من الأنبياء في الخلق والنبوة، وإنما غاية ما يدلان عليه أنه على كتب نبياً وآدم لم تنفخ فيه الروح بعد.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَلهُ: «هؤلاء الضلال يتوهمون أن النبي ﷺ كان حينتذ موجوداً، وأن ذاته خلقت قبل الذوات...

والمقصود هنا أن الله ﷺ كتبه نبياً بعد خلق آدم وقبل نفخ الروح فيه.

وهو موافق لما أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن مسعود: "إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. . . »(٦) إلى آخره، بين فيه خلق الجنين، وتنقله

<sup>(</sup>۱) تعجيل المنفعة (۸۳/۱ ـ ۵۸۳)، وانظر: التاريخ الكبير (۳/ ۲۷۱)، الجرح والتعديل (۲۹/۶)، الثقات (۲/ ۳۱۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: السنن، كتاب المناقب، باب في فضل النبي ﷺ (٥/٥٤٥)، برقم (٣٦٠٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: المستدرك (٢/ ٢٠٩). (٤) انظر: الدلائل (١/ ٤٨).

<sup>(</sup>٥) السنن (٥/٢٤٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة (٢/٩٩٣) برقم (٣٢٠٨)، ومسلم، كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي (٢/٣٦/٤) برقم (٢٦٤٣).

من حال إلى حال، فناسب هذا أنه بين خلق آدم ونفخ الروح فيه تكتب أحواله، ومن أعظمها كتابة سيد ولده»(١).

# ٣ ـ قوله ﷺ: «أنا أول الأنبياء خلقاً وآخرهم بعثاً»:

الجواب عنه: أن الحديث أخرجه ابن أبي حاتم (٢)، وأبو نعيم (٣) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن، عن أبي هريرة المعلقة به.

وهو بهذا الإسناد لا يصح، لما يلي:

- أ عنعنة الحسن البصري، وهو معدود فيمن احتمل الأئمة تدليسه (٤)، إلا أن في سماعه من أبي هريرة كلام، والصحيح أنه سمع منه أحاديث معدودة ليس هذا منها (٥).
- عنعنة قتادة بن دعامة السدوسي، وهو معدود فيمن أكثر من التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع (7).
- ج \_ ضعف سعيد بن بشير، خاصة في روايته عن قتادة ( $^{(V)}$ ) والحديث من روايته عنه، ولهذا ذكره الذهبي في ترجمته وعده من غرائبه  $^{(\Lambda)}$ .

### ٢ ـ اختصاصه ﷺ بأنه خلق من نور:

يقول في ذلك: «نور نبوته متقدم على جميع المخلوقات، وشاهده:

<sup>(</sup>١) تلخيص كتاب الاستغاثة (١/ ٦٦ ـ ٦٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: التفسير (٩/ ٣١١٦) رقم: (١٧٥٩٥) (١٧٥٩٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: دلائل النبوة (١/ ٤٢) رقم: (٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفية بالتدليس لابن حجر (ص١٠٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: التدليس في الحديث للدميني (ص٢٩١).

<sup>(</sup>٦) انظر: تعریف أهل التقدیس (ص١٤٦).

 <sup>(</sup>۷) انظر: التاريخ الكبير (۳/ ٤٦٠)، المجروحين لان حبان (۱/ ۳۱۵)، ميزان الاعتدال (۲/ ۱۲۹)، تهذيب التهذيب (۹/٤).

<sup>(</sup>٨) انظر: ميزان الاعتدال (٢/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٩) انظر: الكامل لابن عدي (٣/ ١٢٠٩)، ميزان الاعتدال (٢/ ١٢٩)، الأسرار المرفوعة للقاري (ص٢٧٧)، الفوائد المجموعة (ص٣٢٦)، السلسلة الضعيفة (٢/ ١١٥).

حديث عبد الرزاق بسنده عن جابر ظلى قال: يا رسول الله أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء، قال: «يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره، فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى، ولم يكن في ذلك الوقت لوح، ولا قلم، ولا جنة، ولا نار، ولا ملك، ولا سماء، ولا أرض، ولا شمس، ولا قمر، ولا جن، ولا إنس، فلما أراد الله تعالى أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء:

فخلق من الجزء الأول: القلم، ومن الثاني، اللوح، ومن الثالث: العرش، ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء:

فخلق من الأول: السماوات، ومن الثاني: الأراضين، ومن الثالث: الجنة والنار، ثم قسم الرابع أربعة أجزاء:

فخلق من الأول: نور أبصار المؤمنين، ومن الثاني: نور قلوبهم وهو المعرفة بالله، ومن الثالث: نور أنسهم وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله...» الحديث...

وفي حديث. . . «كنت نوراً بين يدي ربي قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام».

وفي الخبر: «لما خلق الله تعالى آدم جعل ذلك النور يدور في ظهره، فكان يلمع في جبينه، فيغلب على سائر نوره» الحديث...»(١).

«وكان يكثر الدعاء بأن الله تعالى يجعل كلاً من حواسه وأعضائه وبدنه نوراً، إظهاراً لوقوع ذلك...

ومما يؤيد أنه على صار نوراً، أنه كان إذا مشى في الشمس أو القمر لم يظهر له ظل؛ لأنه لا يظهر إلا لكثيف، وهو على قد خصه الله من سائر الكثائف الجسمانية، وصيره نوراً صرفاً لا يظهر له ظل أصلاً خرقاً للعادة، كما خرقت له في شق صدره وقلبه مرراً ولم يتأثر بذلك»(٢).

<sup>(</sup>١) المنح المكية (١/١٣٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ٢٢٩)، وانظر: المولد الشريف (ص٣٠، ٣٤، ٣٧، ٣٨)، مولد النبي ﷺ (ص٣٩)، العمدة شرح البردة (٢٨٩).

# التقويم:

ما ذكره ابن ججر \_ غفر الله لـه \_ من كون نبينا محمد رضي خلق من نور منقول عن جماعة من غلاة الصوفية (١)، وهو قول باطل من وجوه:

التراب لا من النور، قال تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ التراب لا من النور، قال تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونَ شَا﴾ [الروم: ٢٠]. وقال ﷺ: «خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم»(٢).

فهذا خبر عام في جميع البشر، فتخصيص نبينا محمد ﷺ بأنه خلق من نور يحتاج إلى مخصص، ولا مخصص (٣).

- ان القول بذلك يفضي إلى بعض العقائد الفاسدة كاعتقاد أن النبي على مخلوق من نور الله تعالى، وأن العالم كله خلق من نوره، وأنه أول المخلوقات، وأن خلقه متقدم على العرش والقلم، وقد التزم جماعة من القائلين بذلك بهذه العقائد<sup>(3)</sup>، ومنهم ابن حجر.
- ٣ ـ أن القول بذلك مأخوذ من بعض الفلسفات القديمة، والنظريات الفاسدة (٥).
- ٤ أن ما استدل به القائلون بذلك ومنهم ابن حجر لا يصح، وبيان ذلك فيما يلى:

<sup>(</sup>۱) انظر: الفتوحات المكية لابن عربي (١/١١٩)، الإنسان الكامل للجيلي (٢/٤٦)، الإبريز للدباغ (ص٢٥٢).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه (ص۳۲۱).

 <sup>(</sup>۳) انظر: مجموع الفتاوى (۱۱/۹۶ ـ ۹۰)، فتاوى اللجنة الدائمة (۳۰۹/۱)، فتاوى ابن عثيمين (۳۳۳/۱).

<sup>(</sup>٤) انظر: الفتوحات المكية (١/١١٩)، الإنسان الكامل (٢/٤٦)، الإبريز (ص٢٥٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: الجواب الصحيح (٣/ ٣٨٤)، حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ لعبد الرؤوف القاسم (ص٢٨٠)، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق لزكي مبارك (١/ ٢١٠)، الانحرافات العقدية عند الصوفية لإدريس محمود إدريس (١/ ٣٩٣)، خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء (ص١٠٠ - ١٠٩).

أ \_ أما حديث جابر رهيه: «إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره...».

فهو حديث باطل، ولم يخرجه أحد من أئمة الحديث، ومن القواعد المقررة التي يعرف بها وضع الحديث أن لا يتداوله المحدثون في كتبهم.

وعزو ابن حجر الحديث إلى عبد الرزاق باطل؛ إذ هو ليس في شيء من كتبه (١).

ب \_ وأما حديث: «كنت نوراً بين يدي ربي قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام»:

فلم أجد من أخرجه بهذا اللفظ، وقد عزاه العجلوني (٢)(٣) لابن القطان (٤) في أحكامه، وبعد البحث في المطبوع من كتبه لم أجده في شيء منها (٥).

وقد أخرج القطيعي (7) في زوائده على فضائل الصحابة لأحمد (7)،

<sup>(</sup>۱) انظر: تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حديث النور للشنقيطي، النور المحمدي لعداب الحمش (ص٠٠)، ملحق عن قصيدة البردة لعبد الله الصديق الغماري بذيل كتاب البوصيري مادح الرسول على المحمامصي (ص٧٠).

<sup>(</sup>۲) هو إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي العجلوني الدمشقي، أبو الفداء، من مؤلفاته: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، شرح الحديث المسلسل بالدمشقيين، الفيض الجاري شرح صحيح البخاري وغيرها، توفي سنة ۱۱۲۲هـ، انظر: سلك الدرر (۱/ ۲۰۹۷)، الأعلام (۱/ ۳۲۵).

<sup>(</sup>٣) انظر: كشف الخفاء (١/ ٣١١).

<sup>(3)</sup> هو علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى الفاسي، أبو الحسن، المشهور بابن القطان، من مؤلفاته: بيان الوهم والإبهام الواقعين في كتب الأحكام، النظر في أحكام النظر، رسالة في حديث عاشوراء، وغيرها، توفي: سنة ٢٢٨هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٢٢/٣)، وشذرات الذهب (١٢٨/٥).

<sup>(</sup>٥) وهي بيان الوهم، والنظر في أحكام النظر.

<sup>(</sup>٦) هو أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك أبو بكر القطيعي، من كبار أئمة الحنابلة، سمع من عبد الله بن أحمد كتب أبيه، ورواها عنه، توفي سنة ٣٦٨هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٢١/ ٢١٠)، شذرات الذهب (٣/ ٦٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: فضائل الصحابة (٢/ ٦٦٢) رقم: (١١٣٠).

وابن عساكر في تاريخه (۱) من طريق الحسن بن علي البصري، عن أحمد بن المقدام العجلي، عن الفضيل بن عياض، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن زاذان، عن سلمان الفارسي في حديثاً بنحوه، ولفظه: «كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله على قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام...».

وفيه: الحسن بن علي البصري، متهم بالكذب $^{(1)}$ ، والحديث معدود في طوامه $^{(2)}$ .

قال العلامة محمود شكري الألوسي: «هذا الحديث موضوع قطعاً بإجماع أهل السنة»(٤).

جـ وأما حديث: «لما خلق الله تعالى آدم جعل ذلك النور يدور في ظهره...».

فلم أجد بعد البحث من خرَّجه من أهل الحديث، وإنما ذكره بعضهم دون عزو.

وأما ما زعمه ابن حجر من كون دعاء النبي على أن يجعل كل حواسه نوراً إظهاراً لوقوع ذلك، وأنه لم يكن له ظل لكونه نوراً صرفاً فهو من مجازفاته؛ إذ دعاء النبي على بذلك لا يعني إظهار وقوعه وإلا لمنعت أمته من الدعاء بمثله، ودعوى كونه على نوراً صرفاً لا ظل له لم يشهد لها ما يدل عليها ومثلها مما تتوافر الهمم لنقله.

### ٣ ـ اختصاصه ﷺ بأنه المقصود من الخلق، والممد لها، وخليفة الله فيها:

يقول في ذلك: «اعلم أن الله تعالى شرف نبيه بسبق نبوته في سابق أزليته، وذلك أنه تعالى لما تعلقت إرادته بإيجاد الخلق أبرز الحقيقة المحمدية من محض نوره، قبل وجود ما هو كائن من المخلوقات بعد، ثم سلخ العوالم كلها، ثم أعلمه تعالى بسبق نبوته وبشره بعظيم رسالته، كل

<sup>(</sup>۱) انظر: تاریخ دمشق (۱/۱۳۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: ميزان الاعتدال (٥٠٧/١)، لسان الميزان (٢/٩٢٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٤) مختصر التحفة الاثنى عشرية (ص١٦٨).

ذلك وآدم لم يوجد، ثم انبجست منه على عيون الأرواح فظهر بالملأ الأعلى أصلاً ممداً للعوالم كلها»(١).

ويقول في شرحه لقول البوصيري:

«كل فضل في العالمين فمن فض لل النبي استعاره الفضلاء» (٢)

«كل فضل وجد في العالمين الإنس والملائكة والجن فهو كائن من فضل ذلك النبي الأكرم على ربه من سائر الأنبياء والمرسلين، والملائكة المقربين، . استعاره . . . الفضلاء؛ لأنه على الممد لهم، إذ هو الوارث للحضرة الإلهية، والمستمد منها بلا واسطة دون غيره، فإنه لا يستمد منها إلا بواسطته على فلا يصل لكامل شيء إلا وهو من بعض مدده، وعلى يديه، فآيات كل نبي إنما هي مقتبسة من نوره؛ لأنه كالشمس وهم كالكواكب، فهي غير مضيئة بذاتها، وإنما هي مستمدة من نور الشمس، فإذا غابت أظهرت أنوارها، فهم قبل وجوده على إنما كانوا يظهرون فضله، وأنوارهم مستمدة من نوره الفائض ومدده الواسع.

ألا ترى أن ظهور خلافة آدم، وإحاطته بالأسماء كلها، إنما هو مستمد من جوامع الكلم المخصوص به نبينا في ثم توالت الخلائق إلى زمن بروز جسمه الشريف، فلما أبرز كان كالشمس اندرج في نوره كل نور، وانطوى تحت منشور آياته كل آية لغيره من الأنبياء... "(").

ويقول في معرض ذكره لآداب زيارة قبر النبي على: "ينبغي له أن يستحضر حياته المكرمة في قبره المكرم، وأنه يعلم بزائريه على اختلاف درجاتم وأحوالهم وقلوبهم وأعمالهم، وأنه على يمد كلاً منهم بما يناسب ما هو عليه، وأنه خليفة الله الذي جعل خزائن كرمه، وموائد نعمه طوع يديه وتحت إرادته يعطي منهما من يشاء، ويمنع منهما من يشاء، وأنه لا يمكن أحداً أن يصل إلى الحضرة العلية من غير طريقه... (3).

<sup>(</sup>١) مولد النبي ﷺ (ص٣٤ \_ ٣٦)، وانظر: العمدة شرح البردة (ص٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) الهمزية مع شرحها المنح المكية (٢/٦٥٣).

<sup>(</sup>٣) المنح المكية (٢/٦٥٣). (٤) الجوهر المنظم (ص٤٢).

#### التقويم:

ما ذكره ابن حجر \_ غفر الله لـه \_ من كون النبي على هو المقصود من الخلق، وهو الممد لها، وخليفة الله فيها، منقول عن جماعة من غلاة المتصوفة (١)، وهو باطل من وجوه:

المقصود من الخلق ابتلاؤهم بالعبادة كقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ المقصود من الخلق ابتلاؤهم بالعبادة كقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ المقصود من الخلق ابتلاؤهم بالعبادة كقوله سبحانه: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْجَيْوَةُ لِللَّا لِيَعْبُدُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الله المخلوقات لِيَبْلُوكُمُ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [الملك: ٢]، وأن الله تعالى هو الممد للمخلوقات والمتصرف فيها كيف يشاء كقوله رَال الله تعالى هو السَمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بِينَهُمَا اللَّهُ السَمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [المائدة: ١٧].

٣ ـ أن هذا القول مأخوذ من بعض الفلسفات الفاسدة، والعقائد الباطلة كالفلسفة الهندية، والعقيدة النصرانية (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: الإبريز للدباغ (ص٢٥٢، ٢٦٠)، حجة الله على العالمين للنبهاني (ص١٤، ٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿وَأُنذِرْ عَشِيرَتُكُ ٱلْأَقْرَبِي ﴾ [الشعراء: ٢١٤] (٣/ ١٤٩٧) برقم (٤٧٧١) من حديث أبي هريرة ﷺ به.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواب الصحيح (٣/ ٣٨٤)، حقيقة الصوفية للقاسم (ص٢٨٠)، مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية (١/ ٣٩٣).

٤ ـ أن ابن حجر لم يذكر دليلاً يعتمد عليه في دعواه، والقائلون بقوله غاية ما استدلوا به أحاديث موضوعة لا تقوم بها الحجة.

ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّهُ: «ما يذكرون أن النبي ﷺ كان كوكباً، أو أن العالم كله خلق منه، أو أنه كان موجوداً قبل أن يخلق أبواه، أو أنه كان يحفظ القرآن قبل أن يأتيه به جبريل، وأمثال هذه الأمور، فكل ذلك كذب مفترى باتفاق أهل العلم بسيرته.

والأنبياء كلهم لم يخلقوا من النبي ﷺ، بل خلق كل واحد من أبويه، ونفخ الله فيه الروح.

ولا كان كلما يعلم الله لرسله وأنبيائه بوحيه يأخذونه بواسطة سوى جبريل، بل تارة يكلمهم الله وحياً يوحيه إليهم، وتارة يكلمهم من وراء حجاب كما كلم موسى بن عمران، وتارة يبعث ملكاً فيوحي بإذنه ما يشاء، ومن الأنبياء من يكون على شريعة غيره، كما كان أنبياء بني إسرائيل على شريعة التوراة.

وأما كونهم كلهم يأخذون من واحد فهذا يقوله ونحوه أهل الاتحاد من أهل الوحدة والاتحاد كابن عربي صاحب الفتوحات المكية والفصوص وأمثالهما»(١).

#### ٤ \_ اختصاصه على بإحياء أبويه وإيمانهما به:

يقول في ذلك: «اختلف الناس في أبويه هل هما مؤمنان في الجنة أم لا . . .

واعلم أن الحق الواضح الجلي الذي لا غبار عليه أن أبوي النبي ﷺ ناجيان لا عقاب عليهما، وكذا أهل الفترة جميعهم...

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۱۸/ ۳٦٧ ـ ٣٦٨).

ورواه ابن شاهين (۱) عنها بلفظ: حج بنا رسول الله على حجة الوداع ومر بي على عقبة الحجون وهو باك حزين مغتم، فبكيت لبكائه، ثم إنه نزل فقال: «يا حميراء، استمسكي» فاستندت إلى جنب البعير، فمكثت ملياً، ثم عاد إلي وهو فرح مبتسم فقال: «ذهبت لقبر أمي، فسألت ربي أن يحييها، فأحياها فآمنت بي».

وكذا جاء من حديثيهما أيضاً: أحيا أبويه على ورضي عنهما حتى آمنا به، رواه الخطيب وكذا السهيلي<sup>(۲)</sup>، وقال: في سنده مجاهيل، وابن كثير قال: منكر جداً وسنده مجهول، وليس كما قال مطلقاً»<sup>(۳)</sup>.

"والأحاديث مصرحة لفظاً في أكثره، ومعنى في كله، أن آباء النبي على غير الأنبياء وأمهاته إلى آدم وحواء ليس فيهم كافر؛ لأن الكافر لا يقال في حقه إنه مختار، ولا كريم، ولا طاهر، بل نجس كما في الآية: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ﴾ [التوبة: ٢٨]. . وأيضاً قال تعالى: ﴿وَبَقَلْبُكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ اللهِ اللهُ السُعراء: ٢١٩]، على أحد التفاسير فيه أن المراد تنقل نوره من ساجد إلى ساجد . . »(2).

# التقويم:

القول بحياة أبوي النبي وإيمانهما به بعد وفاتهما قرره غير واحد من المتصوفة (٥) وهو قول باطل من وجوه:

<sup>(</sup>۱) هو عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد البغدادي، أبو حفص، المشهور بابن شاهين، سلفي ثقة حافظ، من مؤلفاته: شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين، وناسخ الحديث ومنسوخه، وتاريخ أسماء الثقات وغيرها، توفي سنة ٣٨٥هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٢/١٦)، شذرات الذهب (١١٧/٣).

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي، عالم باللغة والسير، من مؤلفاته: الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، تفسير سورة يوسف، نتائج الفكر وغيرها، توفي سنة ٥٨١هـ. انظر: وفيات الأعيان (١/ ٢٨٠)، تذكرة الحفاظ (١٣٧/٤).

<sup>(</sup>٣) المولد الشريف (ص٦٥)، وانظر: أشرف الوسائل (ص٣٩)، المنح المكية (١/١٥١، ١٦٥)، الزواجر (١/ ٣٣)، العمدة شرح البردة (ص٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) المنح المكية (١/١٥١).

<sup>(</sup>۵) انظر: الرسائل التسع للسيوطي (ص١٣٩ ـ ١٩٧، ٢٠١ ـ ٢٢١). الحاوي له (٢/٢٠٢ ـ ٣٣٣).

الأول: أن القول بذلك معارض بدلالة الكتاب والسنة والإجماع(١).

فمن دلالة الكتاب: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِيكَ يَعْمَلُونَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمٌ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا ٱللَّوَةِ بِجَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَكِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمٌ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا صَحَىا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَقَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُوكَ وَهُمْ كُفّارً ﴾ [النساء: ١٧، ١٨].

وقوله سبحانه: ﴿فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنُهُمْ لَمَّا رَأَوَا بَأْسَنَا سُلَتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتَ فِي عِبَادِهِدْ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَنفِرُونَ ۞﴾ [غافر: ٨٥].

وقوله عَلَىٰ: ﴿مَا كَاكَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَاثُواْ أُولِي قُرُونَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُتُمْ أَنْهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِلَاهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

ومن دلالة السنة: قوله ﷺ لمن سأله عن والده: «إن أبي وأباك في النار»(٢).

وقوله ﷺ: «إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي»(٣).

وأما الإجماع: «فقد اتفق السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وسائر المجتهدين على ذلك؛ من غير إظهار خلاف لما هنالك، والخلاف من اللاحق لا يقدح في الإجماع السابق»(٤).

الثاني: أن القول بذلك ينافي «القواعد الشرعية الدالة على عدم قبول الإيمان بعد مشاهدة الأحوال الغيبية، ودعوى الخصوصية تحتاج إلى إثبات بالأدلة القوية.

وأما الاستدلال بالقدرة الإلهية، وقابلية الخصوصية للحضرة النبوية،

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى (٤/ ٣٢٤)، رسالة في حق أبوي الرسول ﷺ لإبراهيم الحلبي (ص٥٦٥)، أدلة معتقد أبى حنيفة الأعظم في أبوي الرسول للقاري (ص٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار (١٩١/١) برقم (٢٠٣) من حديث أنس ظله به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ﷺ ربه ﴿ في زيارة قبر أمه (٢/ ٢) برقم (٩٧٦) من حديث أبي هريرة ﷺ به.

<sup>(</sup>٤) أدلة معتقد أبي حنيفة (ص٨٤)، وانظر: رسالة في حق أبوي الرسول ﷺ (ص٤٦١).

فأمر لا ينكره أحد من أهل الملة الحنيفية، وإنما الكلام في إثبات هذا المرام، بالأدلة على وجه النظام، لا بالاحتمال الذي لا يصلح للاستدلال، خصوصاً في معارضة نصوص الأقوال»(١).

وقد ردّ ذلك العلامة القاري كله فقال: «وأما ما ذكر ابن حجر المكي... من أن الأحاديث مصرحة لفظاً في أكثره، ومعنى في كله، أن آباء النبي كله غير الأنبياء وأمهاته إلى آدم وحواء، ليس فيهم كافر؛ لأن الكافر لا يقال في حقه إنه مختار، ولا كريم، ولا طاهر؛ فمردود عليه، إذ ليس في الأحاديث لفظ صريح يشير إليه، وأما المعنى؛ فكأنه أراد به لفظ: (المختار) و(الكريم) و(الأطهار)، وهو لا دلالة فيه على الإيمان أصلاً، وإلا فيلزم منه أن تكون قبيلة قريش كلهم مؤمنين؛ لحديث: «إن الله اصطفى بني كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة»(٢). ولم يقل به أحد من المسلمين...

فتأمل؛ فإنه موضع زلل، ومقام خطل، واحذر أن تكون ضالاً مضلاً في الوحل<sup>(٣)</sup>.

الرابع: أن الأدلة التي ساقها ابن حجر في الدلالة على قوله لا تصح وبيان ذلك فيما يلي:

۱ ـ أما استدلاله بكونهم من أهل الفترة على نجاتهم فهو مردود من وجهين:

أ ـ أن ذلك معارض بقوله بحياتهما بعد وفاتهما وإيمانهما بالنبي عليه؟

<sup>(</sup>١) أدلة معتقد أبي حنيفة (ص٨٨ \_ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي ﷺ (٤/ ١٧٨٢) برقم (٢٢٧٦) من حديث واثلة بن الأسقع ﷺ به.

<sup>(</sup>٣) أدلة معتقد أبي حنيفة (ص١١٨ ـ ١١٩)، وانظر: رسالة في حق أبوي الرسول ﷺ (صـ ٤٦٣).

فإنهما لو كانا من أهل الفترة لما احتاجا إلى الإحياء والإيمان بالنبوة بناء على أنهما من أهل النجاة (١).

ب ـ أن أهل الفترة القول الصحيح في حقهم أنهم يمتحنون بنار في عرصات القيامة، لا القول بنجاتهم مطلقاً (٢).

٢ ـ أن الأحاديث التي أوردها ابن حجر في الدلالة على قوله موضوعة لا تصح.

فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كلله هل صح عن النبي على أن الله تعالى أحيى له أبويه حتى أسلما على يديه، ثم ماتا بعد ذلك؟

فأجاب بقوله: «لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث، بل أهل الحديث منفقون على أن ذلك كذب مختلق، وإن كان قد رُوي... بإسناد فيه مجاهيل... فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كذباً ؟ كما نص عليه أهل العلم ؟ فإن مثل هذا لو وقع لكان مما تتوفَّر الهمم والدواعي على نقله فإنه من أعظم الأمور خرقاً للعادة...»(٣).

وأما تفصيل الكلام على ما أورده منها، فيمكن بيانه فيما يلى:

أ ـ حديث عائشة في زيارته لقبر أمه على بالحجون، وحياتها وإيمانها: أخرجه ابن شاهين (٤)، ومن طريقه الخطيب (٥)، وعنه الجورقاني (٢)(٧)، والدارقطني (٨)، وابن عساكر (٩) من طريق محمد بن الحسن

<sup>(</sup>١) انظر: أدلة معتقد أبي حنيفة (ص٩١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواب الصحيح (١/ ٣١٢)، أضواء البيان (٣/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٤/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه (ص٤٨٩) رقم: (٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: السابق واللاحق (ص٣٧٧ ـ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٦) هو الحسين بن إبراهيم بن الحسين بن جعفر الجورقاني الهمداني، أبو عبد الله، سلفي حافظ، من مؤلفاته: الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، توفي سنة ٥٤٣هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٨٤/١٢)، شذرات الذهب (١٣٦/٤).

<sup>(</sup>٧) انظر: الأباطيل والمناكير (١/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٨) انظر: لسان الميزان (٤/ ٣٠٥) فقد عزاه إلى غرائب مالك له.

<sup>(</sup>٩) انظر: المصدر السابق (٤/ ٣٠٥) فقد عزاه إلى غرائب مالك له.

قال ابن الجوزي: «موضوع بلا شك: النقاش ليس بثقة، وأحمد بن يحيى مجهولان...

وأم رسول الله ﷺ ماتت بالأبواء بين مكة والمدينة، وليست بالحجون»(١).

والحديث ذكره عامة من ألف في الموضوعات والأحاديث المشتهرة (٢).

ب ـ حديث: «أن رسول الله ﷺ سأل ربه أن يحيي أبويه، فأحياهما له وآمنا به».

ذكره السهيلي فقال: «ورُوي حديث غريب لعله أن يصح، وجدته بخط جدي... بسند فيه مجهولون، ذكر أنه نقله من كتاب انتسخ من كتاب مُعوِّذ بن داود بن معوذ الزاهد يرفعه إلى ابن أبي الزناد عن عروة، عن عائشة على الله فلا فلكره.

والحديث ظاهر البطلان؛ إذ ليس له إسناد يثبت، فضلاً عما ذكره السهيلي من جهالة بعض رواته.

### ٥ ـ اختصاصه ﷺ بجواز رؤيته يقظة بعد وفاته:

سئل ابن حجر كَلَهُ هل تمكن رؤية النبي ﷺ في اليقظة؟

فأجاب بقوله: «أنكر ذلك جماعة، وجوَّزه آخرون وهو الحق... استُدل:

بحديث البخاري: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة» أي: بعيني

الموضوعات (١/ ٢٨٣ ـ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الموضوعات لابن الجوزي (١/ ٢٨٣ ـ ٢٨٤)، اللآلئ المصنوعة (١/ ٢٦٦)، تنزيه الشريعة لابن عراق (١/ ٣٣١)، كشف الخفاء (١/ ٦١).

<sup>(</sup>٣) الروض الأنف (١/ ١٩٤).

رأسه، وقيل: بعين قلبه، واحتمال إرادة القيامة بعيد من لفظ اليقظة، على أنه لا فائدة في التقييد حينئذ لأن أمته كلهم يرونه يوم القيامة من رآه في المنام ومن لم يره في المنام...

والحكايات في ذلك عن أولياء الله كثيرة جداً، ولا ينكر ذلك إلا معاند أو محروم.

وأكثر ما تقع رؤيته على بالقلب ثم بالبصر لكنها به ليست كالرؤية المتعارفة وإنما هي جمعية حالية وحالة برزخية وأمر وجداني فلا يدرك حقيقته إلا من باشره كذا قيل، ويحتمل أن المراد الرؤية المتعارفة بأن يرى ذاته طائفة في العالم أو تنكشف الحجب له بينه وبين النبي وهو في قبره فينظره حياً فيه رؤية حقيقية إذ لا استحالة، لكن الغالب أن الرؤية إنما هي لمثاله لا لذاته...»(١).

### التقويم:

ما ذكره ابن حجر \_ غفر الله له \_ من جواز رؤيته ﷺ يقظة بعد وفاته قرره جماعة من الصوفية (٢)، وهو باطل من وجوه:

الأول: أن القول بذلك معارض بالأدلة النقلية والعقلية والحسية الدالة على وفاة النبي على ولا يرد على ذلك حياته في قبره إذ حياته فيه حياة برزخية (٣).

الثاني: أن رؤيته على يقظة بعد وفاته لو كانت ممكنة، لكان أولى الناس بها أصحابه على ولا سيما مع قيام المقتضي لهذه الرؤية، فإنه قد جرى بين الصحابة من النزاع في كثير من المسائل ما يستدعي ظهوره لهم

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الحديثية (ص۳۹۲ ـ ۳۹۲)، وانظر: (ص۳۸۲، ۳۹۱)، أشرف الوسائل (ص۹۹۰)، المنع المكية (٦٩٣/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: بهجة النفوس لابن أبي جمرة (٢/٧٣٧)، الحاوي (٢/ ٢٥٥)، طبقات الصوفية الكبرى للشعراني (٢/ ٦٩).

 <sup>(</sup>۳) انظر: حياة الأنبياء بعد وفاتهم (ص٣٢ ـ ٤٩). توضيح المقاصد لابن عيسى (١٦٠/٢ ـ ١٦٠)، الصواعق المرسلة الشهابية لابن سحمان (٩٨ ـ ١٠١)، شرح الكافية الشافية لهراس (٢/١٠).

وفصله بينهم(١).

الثالث: أن القول بذلك يلزم منه لوازم باطلة، منها: القول باستمرار التشريع، وأن يخلو القبر من جسده على فيزار مجرد القبر ويسلم على غائب، وأن يكون من رآه صحابياً وغيرها(٢).

الرابع: أن القائلين بذلك اضطربوا في رؤيته على هي رؤية لذاته على الحقيقة أو رؤية مثال لها، وهل تكون بالقلب أو بالبصر (٣)، وهذا الاضطراب كاف لرد القول بجواز رؤيته على بعد وفاته يقظه؛ إذ الرؤية أمر محسوس والاختلاف فيها على هذا الوجه يدل على عدم تحققها.

الخامس: أن القائلين بذلك \_ ومنهم ابن حجر \_ لم يذكروا على قولهم هذا دليلاً يُعتمد عليه، وما ذكره ابن حجر أمران:

١ \_ حديث: «من رآني في المنام، فسيراني في اليقظة»:

والحديث أخرجه البخاري من طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن محمد بن شهاب الزهري، عن أبي هريرة المالية به (٤).

### والجواب عنه من وجهين:

أ ـ أن أهل العلم اختلفوا في المراد بالحديث على أقوال (٥)، أصحها أن المراد به التشبيه والتمثيل، ويدل لذلك روايات الحديث الأخرى فقد رواه بقية أصحاب الزهري بلفظ: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو فكأنما رآني في اليقظة، لا يتمثل الشيطان بي (٢).

ب ـ أن حمل الحديث على رؤيته ﷺ يقظة بعد وفاته وإن كان أحد

انظر: مجموع الفتاوى (٧/ ٣٩٢ ـ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري (١٢/ ٤٠١ ـ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: أقوالهم في الحاوي (٢/٦٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح البخاري، كتاب التعبير، باب من رأي النبي ﷺ في المنام (٤/ ٢١٩٠) برقم (٦٩٩٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح صحيح مسلم (١٥/ ٢٤)، فتح الباري (١٢/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجها مسلم، كتاب الرؤيا، باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: «من رآني في المنام فقد رآني» (٤/ ١٧٧٥) برقم (٢٢٦٦).

الأقوال في المراد بالحديث إلا أنه قول ضعيف؛ إذ إن جماعة رأوه في المنام ولم يذكر واحد منهم أنه رآه في اليقظة، ومعلوم أن خبر الصادق لا يتخلف (١).

٢ ـ الحكايات التي يذكرها المصنفون في الكرامات أو يتناقلها
 العامة:

وهذه الحكايات ليست حجة شرعية يجب المصير إليها؛ إذ هي كذب مختلق، أو تزوير شيطان مرق؛ ولهذا لم يقع مثل هذا لأحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان (٢).

### ثالثاً: حكم سبه على:

يرى ابن حجر كَلَّهُ كفر من سب رسول الله عَلَهُ، وقتله ما لم يتب حيث قال: «من كفر بسبه عَلَهُ أو تنقيصه صريحاً أو ضمناً ومثله المَلَكُ فاختلفوا في تحتم قتله»(٣).

«فيقتل ما لم يتب على الأصح عندنا.

ومطلقاً عند مالك وجماعة من أصحابنا، وبالغ بعضهم فنقل عليه الإجماع...»(٤).

#### التقويم:

السب: هو كل كلام قبيح يوجب الإهانة، والنقص، والاستخفاف(٥).

وضابطه العرف، «فإن الكلام على أعيان الكلمات لا ينحصر وجماع ذلك أن ما يعرف الناس أنه سب فهو سب، وقد يختلف ذلك باختلاف الأحوال والاصطلاحات والعادات وكيفية الكلام ونحو ذلك، وما اشتبه فيه

<sup>(</sup>۱) انظر: فتح الباري (۱۲/ ۳۸۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص٤٤)، غاية الأماني (٢/ ٢٢٥ ـ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) الإعلام بقواطع الإسلام (ص٣١٩).

<sup>(</sup>٤) أشرف الوساقل (ص٣٤٣)، وانظر: (ص١٦٧)، أسنى المطالب (ص٣٢٥)، فتح الإله (ص٦٣٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية (٣/ ١٠٤١).

الأمر ألحق بنظيره وشبهه (١).

وسب النبي على من نواقض الإيمان التي توجب الكفر ظاهراً وباطناً، سواء استحل ذلك أو لم يستحله (٢).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلله: «إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهراً وباطناً، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم، أو مستحلاً له، أو كان ذاهلاً عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل»(٣).

وقد دل على ذلك الكتاب، والسنة، والإجماع.

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيّ وَيَقُولُونَ هُو أَذُنَّ قُلْ أَذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُو وَالّذِينَ يُؤذُونَ رَسُولَ ٱللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ ۞ يَمْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَلَسُولُهُ فَانَ يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۞ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَسُولُهُ فَأَنِي لَهُ نَارَ جَهَنَمَ خَلِدًا فِيهَا ذَلِكَ ٱلْخِرْقُ ٱلْمَظِيمُ ۞ [التوبة: 11 - 17].

وقوله عَلىٰ: ﴿ وَلَهِ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُكَ إِنَّمَا كُنًّا نَخُوشُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَوَلَهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّلَّا ال

وقوله سبحانه: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَمُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَابَا مُهِينًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَادِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿ وَالْإِحزاب: ٥٧ ـ ٥٩].

ومن السُّنَّة: ما روي عنه ﷺ أنه لما دخل مكة عام الفتح جاءه رجل فقال: ابن خَطَل متعلق بأستار الكعبة، فقال: «اقتلوه»(٤).

الصارم المسلول (٣/ ١٠٠٩)، وانظر: (٣/ ٩٩٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣/ ٩٥٨)، السيف المسلول على من سب الرسول للسبكي (ص١٣٢).

<sup>(</sup>٣) الصارم المسلول (٣/ ٩٥٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب أين ركز النبي ﷺ الراية يوم الفتح؟ (٣/ ١٢٩٦)، برقم (٤٢٨٦)، ومسلم، كتاب الحج، باب دخول مكة بغير إحرام (٢/ ٩٨٩) برقم (١٣٥٧) من حديث أنس ﷺ به.

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على كفر من سب رسول الله ﷺ، ونقل إجماعها على ذلك غير واحد من أهل العلم(١).

ومن سب النبي لا يخلو من حالين:

الأول: أن يصر على سبه دون توبة، فهذا يقتل باتفاق أهل العلم.

الثاني: أن يتوب من سبه، فهذا اختلف أهل العلم في توبته وقتله على ثلاثة أقوال:

١ القول بقتله بكل حال وعدم قبول توبته، والمراد بعدم قبولها أن القتل
 لا يسقط عنه بالتوبة.

٢ \_ القول بقبول توبته وعدم قتله.

٣ - القول بقبول توبة الساب الذمي دون الساب المسلم، وتوبة الذمي السلامة أو العود إلى الذمة كما كان.

والراجح الأول، وهو قول الجمهور؛ لأنه حد من الحدود، والحدود لا تسقط بالتوبة (٢).

وبناء عليه فما ذهب إليه ابن حجر تشه من القول بقبول توبة الساب مخالف لقول جمهور أهل العلم.



<sup>(</sup>۱) انظر: التمهيد لابن عبد البر (٢٢٦/٤) المحلى (٢/ ٣٣٠)، الشفا (٢/ ٩٣٢)، الصارم المسلول (٢/ ١٦٥)، السيف المسلول (ص١١٩)، تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام لابن عابدين (٢/ ٣١٦)، السيف البتار لمن سب النبي المختار لعبد الله الغمارى (ص١٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: الشفا (۲/ ۱۰۱۵)، الصارم المسلول (۳/ ۵۲۳، ۲۲۰)، السيف المسلول (ص۱۲۱)، تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام (۱/ ۳۱۲)، السيف البتار (ص۲۱).

#### المبحث الثالث

# آراؤه في كرامات الأولياء

عرض ابن حجر كَالله إلى كرامات الأولياء، وبين المراد بها، والفرق بينها وبين المعجزات وخوارق السحر، وقرر إمكانها ووقوعها، ورد على من خالف في ذلك؛ وفيما يلي بيان آرائه ثم التعقيب عليها بتقويمها.

### أولاً: تعريف كرامات الأولياء:

عرف ابن حجر الكرامة فقال: «الكرامة: ظهور أمر خارق للعادة، غير مقارن لدعوى النبوة، على يد من عرفت ديانته، واشتهرت ولايته باتباع نبيه في جميع ما جاء به، وإلا فهي استدراج، أو سحر، أو إذلال...»<sup>(۱)</sup>.

#### التقويم:

الكرامة في اللغة: مصدر (كَرُم).

يقول ابن فارس: «الكاف والراء والميم أصل صحيح له بابان:

أحدهما: شرف في الشيء نفسه، أو شرف في خلق من الأخلاق.

والآخر: الكَرْم، وهي القلادة...»<sup>(۲)</sup>.

فالكرامة من الباب الأول لشرفها في نفسها، وتشرف صاحبها في خلقه مع الخالق والخلق.

وأما في الاصطلاح: فإن لفظ (الكرامة) لم يرد في الكتاب والسنة،

المنح المكية (٣/ ١٤٦٥)، وانظر: فتح المبين (ص٢١)، الفتاوى الحديثية (ص٤٠٤). (1)

معجم مقاييس اللغة (ص٩٢٣)، وانظر: تهذيب اللغة (٢١٣٢/٤)، الصحاح (٥/ **(Y)** ٢٠١٩)، لسان العرب (١٢/ ٥١٠)، القاموس المحيط (ص١٤٨٩).

ولم يكن السلف الأوائل يستعملونه بمعناه الاصطلاحي الذي تعارف عليه من بعدهم.

وأما المتأخرون فقد اصطلحوا على استعمال هذا اللفظ في الدلالة على خوارق الأولياء(١).

يقول العلامة محمود شكري الألوسي كَلَلَهُ: «كل من يذكر تعريف الكرامة وحَدَّها يقول: هي خرق الله العادة لوليه؛ لحكمة أو مصلحة تعود عليه أو على غيره»(٢).

وبهذا يظهر أن تعريف ابن حجر الله الكرامة بما سبق لا يخرج عن قول من عرفها من المتأخرين.

### ثانياً: الفرق بين الكرامة والمعجزة وخوارق السحر:

بيّن ابن حجر كِللهُ الفرق بين الكرامة والمعجزة، فقال: «الذي عليه معظم الأئمة أنه يجوز بلوغها مبلغ المعجزة في جنسها وعظمها، وإنما يفترقان في:

أن المعجزة تقترن بدعوى النبوة... والكرامة تقترن بدعوى الولاية، أو تظهر على يد الولي من غير دعوى شيء وهو الأكثر...

وأن دلالة المعجزة على النبوة قطعية وأن النبي يعلم أنه نبي، ودلالة الكرامة ظنية، ولا يعلم مظهرها أو من ظهرت عليه أنه ولي وقد يعلم ذلك...»(٣).

كما بين ابن حجر أيضاً الفرق بين الكرامة وخوارق السحر، فقال: «أما الفرق بين الكرامة والسحر فهو أن الخارق الغير مقترن بتحدي النبوة إن ظهر على يد صالح وهو القائم بحقوق الله وحقوق خلقه فهو الكرامة، أو على يد من ليس كذلك فهو السحر أو الاستدراج...

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي (۱۱/۲۱۳)، شرح العقيدة الطحاوية (۲/۲۲).

<sup>(</sup>۲) فتح المنان (ص٤١٣)، وانظر: لوامع الأنوار البهية (٢/ ٣٩٢)، تيسير العزيز الحميد (ص٤١٣)، الدرر السنية (١/ ٢١١)، فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (١/ ٣٨٨).

 <sup>(</sup>۳) الفتاوى الحديثية (ص۳۹٦ ـ ٣٠٠)، وانظر: فتح المبين (ص٢١)، المنح المكية (٣/
 (۳) الفتاوى الحديثية (ص١٢٧).

وتمييز الصالح المذكور عن غيره بيِّن لا خفاء فيه؛ إذ ليست السيما كالسيما، ولا الآداب كالآداب، وغير الصالح لو لبس ما عسى أن يلبس لابد أن يرْشح من نتن فعله أو قوله ما يميزه عن الصالح»(١).

### التقويم:

اختلف الناس في الخوارق هل هي جنس واحد أم لا؟

فذهب أهل السنة والجماعة إلى أنها ليست من جنس واحد (٢)، وفرقوا بينها بما سيأتي.

وذهب المعتزلة والأشاعرة إلى أنها من جنس واحد، ثم اختلفوا فأثبت المعتزلة المعجزات ونفوا ما عداها<sup>(٣)</sup>، وأثبت الأشاعرة الجميع واضطربوا في الفرق بينها<sup>(٤)</sup>.

وما ذكره ابن حجر \_ غفر الله لـه \_ في الفرق بين الكرامة والمعجزة بناه على مذهبه الأشعري؛ حيث حصر الفرق بينهما في دعوى النبوة ودلالة كل منهما، دون اختلافهما في قدر خرق العادة وهو أظهر، لأن جمهور الأشاعرة يقولون باستوائها وأن كل ما جاز خرقه للنبي جاز للولي (٥).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَثُهُ في معرض الرد عليهم: «أصلهم أن ما يأتي به النبي والساحر والكاهن والولي من جنس واحد، لا يتميز بعضه عن بعض بوصف، لكن خاصة النبي اقتران الدعوى، والاستدلال والتحدي بالمثل بما يأتى به.

فلم يجعلوا لآيات الأنبياء خاصة تتميز بها عن السحر، والكهانة، وعما يكون لآحاد المؤمنين، ولم يجعلوا للنبي مزية على عموم المؤمنين، ولا على السحرة والكهان من جهة الآيات التي يدل الله بها العباد على صدقه...

<sup>(</sup>١) الفتاوى الحديثية (ص٩٩٩)، وانظر: المنح المكية (٣/ ١٤٦٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: النبوات (١/٥٢٦، ٢٠٦) (١٠٤٠/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني (١٥/ ٢٤١ ـ ٢٤٣)، أعلام النبوة (ص٦٢)، الكشاف (١٥٠/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات (ص٩١، ٩٦)، الإرشاد (ص٢٦٩)، المواقف (ص٣٤٦)، شرح المقاصد (٥/ ١١، ٧٢ \_ ٧٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: أصول الدين للبغدادي (١٧٤ ـ ١٧٥)، الإرشاد (ص٢٦٩)، المواقف (ص٣٤٠).

فهؤلاء سووا بين الأجناس الثلاثة»(١)، وقالوا: «الفرق هو دعوى النبوة والتحدي بالمثل، وهذا غلط فإن آيات الأنبياء هي التي دلت على نبوتهم، هي أعلى مما يشتركون فيه هم وأتباعهم؛ مثل الإتيان بالقرآن، ومثل الإخبار بأحوال الأنبياء المتقدمين وأممهم، والإخبار بما يكون يوم القيامة، وأشراط الساعة...»(٢).

وعليه فإن الحق أن الكرامة دون المعجزة في خرقها للعادة، وأن الفرق بينهما لا ينحصر في دعوى النبوة ودلالة كل منهما، بل إنهما يفترقان في أمور عديدة، منها:

- ١ \_ أن الكرامة دون المعجزة في خرق العادة.
- ٢ أن الكرامة معتادة في الصالحين بخلاف المعجزة فهي خارقة لعادة البشر.
- ٣ أن الكرامة تابعة للمعجزة ودليل من دلائل النبوة، فإن الولي لم
   تحصل له الكرامة إلا لاتباعه النبي، ولو لم يتبعه لما وقعت له.
- إن الكرامة ينالها الولي بفعله كعبادته ودعائه، بخلاف المعجزة فإنها غير مكتسبة (٣).

وأما ما ذكره ابن حجر تَنْكُلُهُ في الفرق بين الكرامة وخوارق السحر فهو موافق لما عليه أهل السنة والجماعة.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّلُهُ: «وبين كرامات الأولياء وبين ما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة، منها: أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى، والأحوال الشيطانية يكون سببها ما نهى الله عنه ورسوله» (٤).

<sup>(</sup>۱) النبوات (۱/۲۰۲). (۲) المصدر السابق (۱/۲۲۵).

<sup>(</sup>٣) انظر: النبوات (١/٥٥٨ ـ ٥٦٠)، وللاستزادة: كرامات الأولياء لعبد الله العنقري (ص٠٣ ـ ٣٧).

<sup>(</sup>٤) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص٣٢٧)، وانظر: قطر الولي على حديث الولي للشوكاني (ص٢٧٢).

وبهذا يتضح خطأ ابن حجر في قصره التفريق بين الكرامة والمعجزة على دعوى النبوة ودلالة كل منهما، وصوابه في التفريق بين الكرامة وخوارق السحر باعتبار حال من وقعت منه.

### ثالثاً: جواز الكرامة ووقوعها، والرد على من خالف ذلك:

قرر ابن حجر كَلَفُهُ جواز الكرامة ووقوعها، ورد على من أنكرها، فقال: «أنكر جماعة محرومون \_ كأكثر المعتزلة، وإن وافقهم بعض منا لكن يتعين تأويل كلامه لأن جلالته تأبى أن يرضى بهذا الزيف الذي انتحلوه \_ جواز الكرامة ووقوعها...

ومن أدلة الجواز: أن الوقوع ممكن كالمعجزة، وقدرة الله تعالى شاملة لهما، ولا بدع أن الملك يصدق رسوله بخرق بعض العادات، ثم يفعل مثل ذلك ببعض أتباعه إكراماً له.

ومن أدلة الوقوع: النص القاطع بما وقع لمريم: ﴿ كُلُمَا دَخَلَ عَلَيْهَا لَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهَا لَكُمُونَ الْمِحْرَابَ ﴾ [آل عمران: ٣٧]، وفي ولادة عيسى، ولأصحاب الكهف، ولوزير سليمان في عرش بلقيس، ونظائر ذلك...

والتواتر المعنوي وإن كانت التفاصيل آحاداً في كرامات الصحابة لا سيما فيما وقع لعمر، وعلي، وتوابعهم، ومن بعدهم، إلى زماننا... (١).

وقد ساق ابن حجر جملة من الكرامات لمن ثبتت ولايته كعمر وعلى (٢) وعلى (٣).

### التقويم:

ما قرره ابن حجر من جواز الكرامة ووقوعها موافق لما عليه أهل السنة والجماعة (٤).

<sup>(</sup>۱) المنح المكية (٣/ ١٤٦٦ ـ ١٤٦٧)، وانظر: الفتاوي الحديثية (ص١٤٨، ٣٩٥، ٤٠٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: الصواعق المحرقة (۱/ ۲۹۳)(۲/ ۳۷۵).

<sup>(</sup>٣) انظر: الفتاوى الحديثية (ص٣٩٧ ـ ٣٩٩)، المنح المكية (٣/ ١٤٦٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: كرامات الأولياء للالكائي (ص٧٠)، وما بعدها، شرح العقيدة الطحاوية (٢/ ٧٤٥)، لوامع الأنوار البهية (٢/ ٣٩٤)، وللاستزادة: كرامات الأولياء لعبد الله العنقري.

وأما ما ذكره عن المعتزلة من إنكارهم ذلك، فهو مبني على قولهم بأن المعجزة والكرامة وخوارق السحر من جنس واحد، ومن ثم قالوا: لو أثبتنا الكرامة لاشتبهت بالمعجزة والتبس أمر النبي بالولي فنفوا الكرامة حتى يسلم لهم دليل النبوة (۱).

#### وقولهم باطل من وجوه، منها:

- ان إنكار الكرامة هو بمنزلة إنكار البدهيات، فإن العقل يدل على جوازها، والحس يدل على وقوعها (٢)، وهو ما أشار إليه ابن حجر في كلامه السابق.
- ٢ ـ أن إنكار الكرامة مبني على القول بأن المعجزة والكرامة وخوارق السحر من جنس واحد، وهو قول باطل كما سبق (٣).
- ٣ أن الكرامة تفارق المعجزة في أمور عديدة فلا يمكن اشتباههما والتباس أصحابهما (٤).

ومراد ابن حجر كَلْلَهُ بمن وافق المعتزلة من أصحابه الأشاعرة أبو إسحاق الإسفراييني (٥)، وهو محق في الاعتذار عنه.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّهُ: «قالت طائفة: لا تخرق العادة إلا لنبي وكذَّبوا بما يُذكر من خوارق السحرة والكهان، وبكرامات الصالحين.

وهذه طريقة أكثر المعتزلة... بل يحكى هذا القول عن أبي إسحاق

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (١٥/ ٢٤١ ـ ٢٤٣)، أعلام النبوة (ص٦٢)، الكشاف (١٥٠/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص٤٣٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: (ص ٤٧٥).

<sup>(</sup>٥) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني، أشعري شافعي، من مؤلفاته: جامع الخلي في أصول الدين والرد على الملحدين، توفي سنة ٤١٨هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٧/ ٣٥٣)، شذرات الذهب (٣/ ٢٠٩).

الإسفراييني، وأبي محمد بن أبي زيد (١) ولكن كأن في الحكاية عنهما غلطاً، وإنما أرادوا الفرق بين الجنسين (٢).

وأما ما ساقه ابن حجر \_ غفر الله لـه \_ من قصص بعض الأولياء وكراماتهم فيشوب بعضه مخالفة ما قرره أهل السنة والجماعة، بل وما قرره هو في كلامه عن الكرامات، كحكايته عن بعضهم إحياء الموتى كرامة له، وتجويزه ذلك وقوله بوقوعه، وحكايته خوارق من ثبتت عدم ولايته وصلاحه من غلاة الملاحدة كابن عربي وأمثاله.



<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن أبي زيد القيرواني، أبو محمد، سلفي مالكي، من مؤلفاته: الرسالة، الجامع وغيرهما، توفي سنة: ٣٨٦ه. انظر: سير أعلام النبلاء (١٠/١٧)، شذرات الذهب (٣/ ١٣١).

<sup>(</sup>٢) النبوات (١/ ١٢٩ ـ ١٣٢).





### الفصل الرابع

# آراؤه في الإيمان باليوم الآخر

وفيه تمهيد، وثلاثة مباحث:

تمهيد في تعريف اليوم الآخر.

المبحث الأول: آراؤه في الحياة البرزخية.

المبحث الثاني: آراؤه في أشراط الساعة.

المبحث الثالث: آراؤه في الحياة الآخرة.





### متهكينا

### في تعريف اليوم الآخر

اليوم: واحد الأيام.

يقول ابن فارس: «الياء والواو والميم كلمة واحدة، وهي اليوم: الواحد من الأيام...»(١).

والآخر: نقيض المتقدم.

يقول ابن فارس: «الهمزة والخاء والراء أصل واحد صحيح، إليه ترجع فروعه، وهو خلاف التقدم»(٢).

والمراد باليوم الآخر هنا: يوم القيامة، ويدخل فيه كل ما كان مقدمة إليه كالحياة البرزخية، وأشراط الساعة (٣).

وسمي بذلك «لأنه آخر أيام الدنيا، أو آخر الأزمنة المحدودة»(٤)، ويطلق عليه أسماء أخرى ذكرها أهل العلم، وأوردوا أدلتها، وبيّنوا معانيها في كتبهم بما يغني عن تسطيره(٥).

<sup>(</sup>۱) معجم مقاييس اللغة (ص۱۱۱۱)، وانظر: تهذيب اللغة (۲/ ۳۹۹۰)، الصحاح (٥/ ٢٠٦٥)، لسان العرب (٦٤٩/٢)، القاموس المحيط (ص١٥١٤).

 <sup>(</sup>۲) معجم مقاييس اللغة (ص٩٣)، وانظر: تهذيب اللغة (١/ ١٣١)، الصحاح (٢/ ٥٧٦)،
 لسان العرب (٤/ ١١)، القاموس المحيط (ص٣٦٦).

 <sup>(</sup>٣) انظر: تعظیم قدر الصلاة (١/ ٣٩٣)، المنهاج في شعب الإیمان (١/ ٣٣٦)، شعب الإیمان (١/ ٥٤٠)، إحیاء علوم الدین (٤/ ٤٤)، مجموع الفتاوی (٣/ ١٤٥)، معارج القبول (٢/ ٧٠٣)، فتاوی ابن عثیمین (٥/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١١٨/١)، وانظر: فتاوى ابن عثيمين (٥/١٢٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: إحياء علوم الدين (٤/ ٤٤١)، التذكرة في أحوال الموتى للقرطبي (٣٢٨/١)، النهاية لابن كثير (١/ ٣٢٣)، فتح الباري (٤٠٣/١١)، لوامع الأنوار البهية (١٦٨/٢).

يقول ابن حجر كَلَّهُ في تقرير ذلك: «اليوم الآخر يوم القيامة الذي هو محل الجزاء على الأعمال حسنها وقبيحها»(١).

«وهو من الموت إلى آخر ما يقع يوم القيامة، وصف بذلك لأنه لا ليل بعده، ولا يقال يوم إلا لما يعقبه ليل...»(٢).

والإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان التي لا يصح إيمان العبد إلا بها، وهو يتضمن أربعة أمور:

الأول: الإيمان بما يكون قبله مما هو مقدمة له كالموت، وعذاب القبر، وأشراط الساعة.

والثاني: الإيمان بالبعث.

الثالث: الإيمان بالحساب والجزاء.

**الرابع:** الإيمان بالجنة والنار<sup>(٣)</sup>.

وقد بين ابن حجر كله ذلك فقال: «[الإيمان] باليوم الآخر... أي: بوجوده، وما اشتمل عليه من سؤال الملكين، ونعيم القبر وعذابه، والجزاء، والبعث، والحساب، والميزان، والصراط، والجنة، والنار، وغير ذلك»(٤).

هذا وقد عرض ابن حجر لبعض هذه المسائل، وتحدث عنها، وفيما يلى عرض آرائه فيها وتقويمها.



<sup>(</sup>١) فتح المبين (ص١٥١).

<sup>(</sup>۲) فتح المبين (ص۷۱).

 <sup>(</sup>٣) انظر: تعظیم قدر الصلاة (١/٣٩٣)، المنهاج في شعب الإيمان (١/٣٣٦)، شعب الإيمان (١/٧٥)، مجموع الفتاوى (٧٠٣/٢)، فتاوى ابن عثيمين (١٢٧/٥).

<sup>(</sup>٤) فتح المبين (ص٧١).

## المبحث الأول

# آراؤه في الحياة البرزخية

تحدث ابن حجر كَالله عن فتنة القبر، وعذابه ونعيمه، وعرض للبحث في حقيقة الروح، وفيما يلي بيان آرائه في ذلك وتقويمها.

### أولاً: فتنة القبر:

#### ١ \_ عموم فتنة القبر، وبيان من يستثنى منها:

ذكر ابن حجر كالله أن مما يجب الإيمان به فتنة القبر، فقال: «ومما يجب الإيمان به... عذاب القبر، وسؤال الملكين منكر ونكير لغير نبي، وصبي، ومن اتصل جنونه ببلوغه بعد رد الحياة فيه بقدر ما يقعد ويفهم»(١).

وبيّن أن فتنة القبر تعم كل ميت مقبور أو غير مقبور، سوى من استثني كمن لم يكلف، والشهيد، والمرابط، والنبي، والملك، ومن مات ليلة الجمعة أو يومها، والكافر، حيث قال:

«سؤال الملكين يعم كل ميت ولو غير مقبور كحريق وغريق وأكيل سبع.

والذي يظهر اختصاص السؤال بمن يكون له تكليف، وبه جزم غير واحد من أثمتنا الشافعية...ومن ثم خالف في ذلك القرطبي وغيره فجزموا بأن الطفل يُسأل.

ولا يُسأل الشهيد كما صحت به الأحاديث، وألحق به:

<sup>(</sup>۱) التعرف (ص۱۲۱)، وانظر: الفتاوى الحديثية (ص٣٦١)، الفتاوى الفقهية الكبرى (١/ ٣٦١)، الفتاوى الفقهية الكبرى (١/ ٣٦٠).

من مات مرابطاً لظاهر حديث رواه أحمد وأبو داود، وهو: «كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة، ويؤمَّن من فتَّاني القبر»(١)...

والصّدّيق؛ لأنه أعلى مرتبة من الشهيد، ومنه يؤخذ انتفاء السؤال في حقه ﷺ وفي حق سائر الأنبياء.

وبحث بعض المحققين والحفاظ أن المَلَك لا يُسأل؛ لأن السؤال يُختص بمن شأنه أن يُفتن.

وفي حديث حسنه الترمذي والبيهقي وضعفه الطحاوي: «من مات ليلة الجمعة أو يومها لم يُسأل»(٢).

ووردت أخبار بنحوه فيمن يقرأ كل ليلة سورة تبارك، وفي بعضها ضم سورة السجدة إليها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب الرباط (۳/ ۲۰) برقم (۲٥٠٠)، والترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً (۱٤٢/٤) برقم (۱٦٢١)، وأحمد (۳۷٤/۳۹) برقم (۳۷٤/۳۹)، وابن أبي عاصم في كتاب الجهاد (۷۰۹/۲) برقم (۳۱۸۷)، والطحاوي في مشكل الآثار (۳/ ۱۰۷)، وابن حبان (۲/ ٤٨٤) برقم (۳۱۸۷)، والطبراني في الكبير (۱۸/ ۳۱۱) برقم (۸۰۳)، والحاكم في المستدرك (۲/ ٤٦٢٤)، والبيهقي في الشعب (٤/ ٤٠) برقم (٤٢٨٧) من طرق عن عمرو بن مالك الجنبي، عن فضالة بن عبيد الله به.

قال الترمذي: «حسن صحيح».

وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه».

وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيمن يموت يوم الجمعة (٣/٣٨٦)، وأحمد (١٥٠/١) برقم (٢٥٠)، والطحاوي في مشكل الآثار (١٥٠/١) برقم (٢٧٧) من طرق عن هشام بن سعد، عن سعيد بن أبي هلال، عن ربيعة بن سيف، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رفيه به.

قال الترمذي: «حديث غريب ليس إسناده بمتصل، إنما يروى عن أبي عبد الرحمن الحلبي، عن عبد الله بن عبد الله بن عمرو، ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعاً من عبد الله بن عمرو».

وبهذا أعله الطحاوي في مشكل الآثار.

وجزم الترمذي الحكيم (١)(١) بأن المعلن بكفره لا يسأل ووافقه ابن عبد البر(٣)، ورواه عن بعض كبار التابعين، لكن خالفه القرطبي وابن القيم، واستدلاله بآية ﴿ يُثَبِّتُ اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُوا بِٱلْقَوْلِ الثّابِ البراهيم: ٢٧]، وبحديث البخاري: (وأما الكافر والمنافق» (٤) بالواو، ورجحه شيخ الإسلام ابن حجر (٥) بأن الأحاديث متفقة على ذلك، وهي مرفوعة مع كثرة طرقها الصحيحة (٢).

### التقويم:

فتنة القبر: هي امتحان الميت واختباره بعد عودة الروح إلى جسده وإقعاده (٧).

### وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى: ﴿ يُتَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ مَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّالِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا وَفِي ٱلْآئِينَ وَالْمَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

«وتواترت الأحاديث عن النبي ﷺ في هذه الفتنة من حديث البراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبي هريرة وغيرهم ﷺ (٨).

وأجمعت الأمة على وقوعها، والتعوذ بالله ﷺ على منها (٩).

وهي عامة لكل ميت مقبور وغير مقبور، وإضافتها للقبر للغالب(١٠٠).

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن علي بن الحسن بن بشر، أبو عبد الله، المشهور بالحكيم الترمذي، من مؤلفاته: ختم الولاية، ونوادر الأصول، وعلل الشريعة وغيرها، توفي سنة ٣١٩هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٢٤/ ٤٣٩)، طبقات الشافعية الكبرى (٢/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: نوادر الأصول له (ص٣٢٤). (٣) انظر: التمهيد (٢٥٢/٢٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر (١/ ٤٠٨) برقم (١٣٧٤) من حديث أنس رفي به.

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري (٣/ ٢٣٨ ـ ٢٣٩). (٦) الفتاوى الحديثية (ص٢٠).

<sup>(</sup>٧) انظر: مجموع الفتاوى (٤/ ٢٥٧)، لوامع الأنوار البهية (٣/٢).

<sup>(</sup>۸) مجموع الفتاوى (٤/ ٢٥٧)، وانظر: (٤/ ٢٨٥)، الروح لابن القيم (١/ ٢٨٤)، شرح الطحاوية (٢/ ٥٧٨)، نظم المتناثر للكتاني (ص١٢٥).

<sup>(</sup>٩) انظر: رسالة إلى أهل الثغر للأشعري (ص٢٧٩).

<sup>(</sup>١٠) انظر: الروح (١/ ٢٩٩)، شرح الطحاوية (٢/ ٥٧٩)، شرح الصدور بشرح حال الموتى=

وقد ورد في الأحاديث والآثار وأقوال أهل العلم استثناء نفرٍ منها<sup>(١)</sup>، وذكر ابن حجر بعضهم في كلامه السابق، وهم:

#### الأول: من لم يكلف كالأطفال:

وقد اختلف الناس في امتحانهم.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلله: «من ليس مكلفاً كالصغير والمجنون فهل يمتحن في قبره ويسأله منكر ونكير؟.

على قولين للعلماء:

أحدهما: أنه يمتحن وهو قول أكثر أهل السنة.

ثانيهما: أنه لا يمتحن في قبره...»<sup>(۲)</sup>.

#### الثانى: الشهيد:

وقد وردت الأحاديث بذلك، ومنها قوله ﷺ: «إن للشهيد عند الله ﷺ ست خصال»، وذكر منها: «ويجار من عذاب القبر»(٣).

و القبور للسيوطي (ص187)، لوامع الأنوار البهية (1/9)، جمع الشتيت في شرح أبيات التثبيت للصنعاني (ص187).

<sup>(</sup>۱) انظر: إثبات عذاب القبر للبيهقي (ص٩٥ ـ ١٠٤)، التذكرة (١/ ٢٣٠)، الروح (١/ ٣٤٥)، شرح الصدور (ص١٤٦)، لوامع الأنوار البهية (١/ ١١)، جمع الشتيت (ص٨٩).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (٤/ ٢٨٠)، وانظر: (٤/ ٢٥٧، ٢٥٧)، الروح (٢/ ٣٦٦)، فتح الباري (٣/ ٣٦٩)، شرح الصدور (ص١٤٥، ١٥١)، جمع الشتيت (ص٩٧)، فتاوى ابن عثيمين (٤/ ٢٩٤). وللاستزادة: الحياة البرزخية في الإسلام د.حسين جابر (ص١٠٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب ثواب الشهيد (٤/١٨٧) برقم (١٦٦٣)، وأحمد وابن ماجه، كتاب الجهاد، باب فضل الشهادة (٢/٩٣٥) برقم (٢٧٩٩)، وأحمد (٤١٩/٢٨) برقم (٤١٩/٢٨)، وابن أبي عاصم في كتاب الجهاد (٢/٣٠) برقم (٢٠٤)، والطبراني في الكبير (٢٦٦/٢) برقم (٢٦٩)، والبيهقي في الشعب (٤٠٥٤) برقم (٤٢٥٤) من طرق عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معدي كرب الكندي هيه به.

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب».

وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص٣٥ ـ ٣٦).

#### الثالث: المرابط:

وقد وردت الأحاديث بذلك (۱)، ومنها قوله ﷺ: «كل ميت يختم على عمله، إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله، فإنه ينمو عمله إلى يوم القيامة، ويأمن فتنة القبر»(۲).

#### الرابع: الصّدّيق:

ذكر ذلك القرطبي، وعلله بقوله: «إذا كان الشهيد لا يفتن فالصدِّيق أجل خطراً، وأعظم أجراً فهو أحرى أن لا يفتن؛ لأنه المقدم ذكره في التنزيل على الشهداء في قوله تعالى: ﴿فَأُولَتِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ التَّبَيَّ وَالشَّهَدَاء في قوله تعالى: ﴿فَأُولَتِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنَّعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ التَّبَيَّ وَالشَّهَدَاء في قوله تعالى: ﴿فَأُولَتِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنَّعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيَّ وَالشَّهَدَاء ﴾ [النساء: ٢٩].

وقد جاء في المرابط الذي هو أقل مرتبة من الشهيد أنه V يفتن؛ فكيف بمن هو أعلى مرتبة منه ومن الشهيد؟ والله أعلم»(٣).

وتعقبه العلامة ابن القيم كُلُهُ فقال: «الأحاديث ترد هذا القول وتبين أن الصدِّيق يُسأل في قبره كما يُسأل غيره...ولا يلزم من هذه الخاصية التي اختص بها الشهيد أن يشاركه الصدِّيق في حكمها وإن كان أعلى منه، فخواص الشهداء قد تنتفي عمن هو أفضل منهم وإن كان أعلى منهم درجة»(٤).

#### الخامس: النبي:

وقد اختلف الناس في سؤاله على قولين، والخلاف فيه جار بين أهل السنة والجماعة (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: التذكرة (۱/ ۲۳۰)، شرح الصدور (ص۱۵۰).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه (ص٤٨٣). (٣) التذكرة (١/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) الروح (١/١٥٣ ـ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع الفتاوى (٤/ ٢٥٧)، الروح (١/ ٣٥٢)، فتح الباري (٣/ ٢٣٩)، شرح الصدور (ص١٥٢)، فيض القدير (٢/ ١١٣)، لوامع الأنوار البهية (٢/ ٢١)، جمع الشتيت (ص٩٤)، فتاوى ابن عثيمين (٤/ ٢٩٤)، وللاستزادة: الحياة البرزخية لحسين جابر (ص١١٣).

#### السادس: المَلَك:

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني كَلَشْه: «وأما المَلَك فلا أعرف أحداً ذكره، والذي يظهر أنه لا يُسأل؛ لأن السؤال يختص بمن شأنه أن يفتن»(١).

#### السابع: من مات ليلة الجمعة أو يومها:

لقوله ﷺ: «من مات ليلة الجمعة أو يومها لم يسأل» (٢) (٣).

#### الثامن: من قرأ سورة الملك كل ليلة:

وقد وردت الأحاديث بذلك (٤)، ومنها قوله ﷺ: «سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر» (٥).

وقول ابن حجر: «في بعضها ضم سورة السجدة إليها» وهم منه؛ إذ لم يرد في فضائل سورة السجدة ذلك، وإنما غاية ما ورد أن النبي عَلَيْ كان يقرأ بهما كل ليلة (٢) فلعله التبس عليه بهذا.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٣/ ٢٣٩)، وانظر: لوامع الأنوار البهية (٢/ ١٢).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه (ص٤٨٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: التذكرة (١/ ٢٣٦)، الروح (١/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: التذكرة (١/ ٣٤٤)، الروح (١/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (٢٦٣/٤) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن جميل، عن أحمد بن منيع، عن أبي أحمد الزبيري، عن سفيان الثوري، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود الله عن النجود، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود الله عن النجود، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود الله عن النجود، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود الله بن النجود، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود الله بن النجود، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود الله بن النجود، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود الله بن النجود، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود الله بن النجود، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود الله بن النجود، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود الله بن الله بن الله بن الله بن النجود، عن زر بن حبيش، عن الله بن الله

قال الشيخ الألباني في الصحيحة (٣/ ١٣١): «سائر الرجال موثوقون معروفون فالسند حسن.

وقد أخرجه الحاكم (٤٩٨/٢) من طريق عبد الله، عن سفيان به موقوفاً أتم منه، وهو في حكم المرفوع، وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. ويشهد له حديث ابن عباس...».

<sup>(</sup>٦) انظر: الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم د. إبراهيم علي السيد (ص٣٨٣ ـ ٢٩٢)، وموسوعة فضائل سور وآيات القرآن لمحمد بن رزق الطرهوني (٢/ ٣٣ ـ ٥١).



#### التاسع: الكافر:

اختلف أهل العلم في سؤاله، وقد نقل الخلاف عنهم ابن حجر في كلامه السابق، والصحيح سؤاله لعموم الأدلة.

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني كَالله: "من زعم أن السؤال إنما يقع على من يدعي الإيمان إن محقاً وإن مبطلاً، مستنده في ذلك ما رواه عبد الرزاق<sup>(۱)</sup> من طريق عبيد بن عمير<sup>(۲)</sup> أحد كبار التابعين قال: "إنما يفتن رجلان: مؤمن ومنافق، وأما الكافر فلا يُسأل عن محمد ولا يعرفه".

وهذا موقوف، والأحاديث الناصة على أن الكافر يسأل مرفوعة، مع كثرة طرقها الصحيحة، فهي أولى بالقبول»(٤).

هؤلاء جملة من ذكرهم ابن حجر ممن يستثنى من فتنة القبر، وقد أغفل منهم من قتله بطنه، وقد صحت به الأحاديث $^{(0)}$ .

#### ٢ ـ اختصاص هذه الأمة بفتنة القبر:

بحث ابن حجر اختصاص هذه الأمة بفتنة القبر، وذكر أقوال أهل العلم فيها فقال:

«جزم الترمذي الحكيم<sup>(٦)</sup> وابن عبد البر<sup>(٧)</sup> بأن السؤال من خواص هذه الأمة؛ لحديث مسلم: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها».

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني، إمام محدث، من مؤلفاته: المصنف، والتفسير، توفي سنة ۲۱۰ه.

انظر: سير أعلام النبلاء (٩/ ٥٦٣)، شذرات الذهب (٢٧/٢).

<sup>(</sup>٢) هو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي، أبو عاصم المكي، ولد على عهد النبي على قاله مسلم، وعدّه غيره من كبار التابعين، وكان قاضي أهل مكة، مجمع على ثقته، مات قبل ابن عمر.

انظر: طبقات ابن سعد (٥/٤٦٣)، سير أعلام النبلاء (٤/١٥٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصنف (٣/ ٥٩٠).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٣/ ٢٣٨ ـ ٢٣٨)، وانظر: الروح (١/ ٣٥٧)، شرح الصدور (ص١٤٣)، جمع الشتيت (ص١٠٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: الروح (١/ ٣٤٩). (٦) انظر: نوادر الأصول (ص٣٢٤).

<sup>(</sup>۷) انظر: التمهيد (۲۲/۳۵۲).

وخالفهما جماعة منهم ابن القيم، وقال: ليس في هذه الأحاديث ما ينفى ذلك(١).

وتوقف آخرون، وللتوقف وجه؛ لأن قوله "إن هذه الأمة" فيه تخصيص، فتعدية السؤال لغيرهم تحتاج إلى دليل، وعلى تسليم اختصاصه بهم، فهو لزيادة درجاتهم لخفة أهوال المحشر عليهم ففيه رفق بهم، أكثر من غيرهم؛ لأن المحن إذا فرقت هان أمرها، بخلاف ما إذا توالت فتفريقها لهذه الأمة عند الموت، وفي القبور، والمحشر، دليل ظاهر على تمام عناية ربهم بهم أكثر من غيرهم، وكان اختصاصهم بالسؤال في القبر من التخفيفات التي اختصوا بها عن غيرهم لما تقرر، فتأمل ذلك"(٢).

### التقويم:

اختلف الناس في سؤال منكر ونكير وفتنتهما، هل هي خاصة بهذه الأمة أو عامة لها ولغيرها على ثلاثة أقوال:

الأول: القول بالعموم، وهو قول جمهور أهل العلم، واستدلوا بعموم الآيات والأحاديث الواردة فيها.

**الثاني**: القول بالخصوصية، وهو قول بعض أهل العلم، واستدلوا عليه بما يلي:

١ \_ قوله ﷺ: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها» (٣).

٢ \_ قوله ﷺ: «أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم» (٤).

٣ \_ قوله ﷺ: «إنكم بي تمتحنون وعني تسألون».

<sup>(</sup>١) انظر: الروح (١/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الحديثية (ص٢٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه (٢١٩٩/٤ ـ ٢١٠٩) برقم (٢٨٦٧) من حديث زيد بن ثابت ﷺ به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس (١/٥٥) برقم (٨٦)، ومسلم، كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي ﷺ في صلاة الكسوف (٢/ ٢٥)، برقم (٩٠٥) من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق ﷺ به.

وقول الملائكة للمقبور: «ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟»(١).

الثالث: التوقف(٢).

والراجح \_ والله أعلم \_ قول الجمهور، وهو القول بعموم السؤال لهذه الأمة ولغيرها.

يقول العلامة ابن القيم كَلَّلُهُ بعد سياقه للأقوال وأدلتها: «الظاهر والله أعلم أن كل نبي مع أمته كذلك [يعني: يسأل عنه كنبينا ﷺ مع أمته] وأنهم معذبون في قبورهم بعد السؤال لهم وإقامة الحجة عليهم كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة، والله سبحانه وتعالى أعلم» (٣).

وأما ما استدل به القائلون بالخصوصية فإنه لا يعدو أن يكون إخباراً عن فتنة هذه الأمة، لا عن اختصاصها بها، فلا ينافي ذلك فتنة غيرها (٤).

وعليه فالقول بالتوقف لا وجه له، خلافاً لابن حجر كَثَلَثُهُ إذ الأدلة على العموم ظاهرة، والأدلة التي استدل بها القائلون بالخصوصية لا تعارضها.

### ٣ ـ عدد الملائكة الموكلين بالسؤال، وأسماؤهم، وصفاتهم، ولغتهم:

عرض ابن حجر كَثَلَثُهُ لعدد الملائكة الموكلين بالسؤال، وأسمائهم، وصفاتهم، ولغتهم فقال: «قول [بعضهم] اسمهما على المذنب: منكر ونكير... وأما على المطيع: مبشر وبشير.

قال بعض المتأخرين: لم نقف له على أصل، ومقتضى الأحاديث استواء سائر الناس في اسمهما وهو منكر ونكير كما في حديث عند الترمذي

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۲/٤٢) برقم (۲۰۰۹۹)، وإسحاق بن راهويه (۲/٥٩٤)، وابن مندة في الإيمان (۲/٩٦٧)، والبيهقي في عذاب القبر (ص٤١ ـ ٤٢) برقم (۲۹)، من طرق عن ابن أبي ذئب، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ذكوان، عن عائشة المسلم والحديث صححه المنذري في الترغيب والترهيب (۲۲۷/۲ ـ ۲۲۹)، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (۲۸۹/۱).

 <sup>(</sup>۲) انظر: التذكرة (۱/۲۲۹)، الروح (۱/۳۲۳ ـ ۳۲۵)، شرح الصدور (ص۱۱۳)، جمع الشتیت (ص۸۱)، لوامع الأنوار البهیة (۱/۱۰ ـ ۱۱).

 <sup>(</sup>٣) الروح (١/ ٣٦٥).
 (٤) انظر: الروح (١/ ٣٦٥).

وقال: حسن غريب... (١).

وفي مرسل ضعيف زيادة اثنين آخرين وهما: ناكور ورومان<sup>(۲)</sup>. فعليه يكون الملائكة الذين يسألون أربعة.

وفي صفتهما...حديث ابن حبان والترمذي: «يأتيه ملكان أسودان أزرقان»(۳).

وبما تقرر عُلِمَ أن منكراً ونكيراً هما اللذان يسألان المؤمن وغيره...

وظاهر الأحاديث هو السؤال لسائر الناس بالعربية، نظير ما مر أنه لسان أهل الجنة، إلا إن ثبت خلاف ذلك، ولا يستبعد تكلم غير العربي بالعربية؛ لأن ذلك الوقت وقت تخرق فيه العادات...»(٤).

#### التقويم:

تعددت الروايات في بيان من يتولى سؤال المقبور، فورد ذكره في بعضها كرواية: «يأتيه مَلَك»، ورواية: «يأتيه ملكان»، ورواية: «يأتيه آت»، ولم يذكر في بعضها الآخر كرواية: «يُوتى»، ورواية: «يُسأل»، ورواية: «يُقال له».

قال العلامة القرطبي كَلْلَهُ: «لا تعارض في ذلك ـ والحمد لله ـ بل كل ذلك صحيح المعنى:

<sup>(</sup>۱) يشير إلى حديث أبي هريرة وليه: «إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير...».

والحديث أخرجه الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر (٣٨٣/٣) برقم (١٠٧١)، وابن أبي عاصم في السنة (٢٩٣/٣) برقم (٨٦٤)، وابن حبان (٧٨٦/٣) برقم (٣١١٧)، والبيهقي في عذاب القبر (ص٦٩) برقم (٦٨)، والآجري في الشريعة (٣/ ١١٨) برقم (٨٥٨) كلهم من حديث سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة شهرية على الترمذي: «حديث أبي هريرة حديث حسن غريب».

وقد أورده الألباني في السلسلة الصحيحة (٣/ ٣٧٩) برقم (١٣٩١) وقال: "إسناده جيد، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم».

<sup>(</sup>٢) انظر: اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (٢/ ٤٣٧)، تنزيه الشريعة (٢/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في حاشية رقم (١) من هذه الصفحة.

<sup>(</sup>٤) الفتاوى الحديثية (ص٢١).

بالنسبة إلى الأشخاص فرب شخص يأتيانه جميعاً ويسألانه جميعاً في حال واحدة... لتكون الفتنة في حقه أشد وأعظم، وذلك بحسب ما اقترف من الآثام... وآخر يأتيه أحدهما على الانفراد فيكون ذلك أخف في السؤال وأقل في المراجعة والعتاب لما عمله من صالح الأعمال.

وقد يحتمل وجهاً آخر وهو أن الملكين يأتيان جميعاً ويكون السائل أحدهما، وإن تشاركا في الإتيان، فيكون الراوي اقتصر على الملك السائل وترك غيره...»(١).

وعليه فالملائكة الموكلون بسؤال القبر اثنان، والأحاديث الواردة بأنهما ثلاثة أو أربعة موضوعة (٢).

وأما اسمهما فهو منكر ونكير، والأصل في ذلك الحديث الذي أشار إليه ابن حجر في كلامه السابق، وفيه: «يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير...»(٣).

وما قرر ابن حجر من عدم ورود الدليل على التفريق بين المؤمن والكافر في اسمي الملكين الموكلين بالسؤال، واستواء سائر الناس فيهما حق<sup>(1)</sup>، وقوله بضعف زيادة ناكور ورمان هو المعتمد الذي عليه أهل التحقيق<sup>(0)</sup>.

وما ذكره من صفاتهما فهو مما صح به الخبر ـ كما سبق  $_{1}^{(7)}$  وقد وردت أحاديث وآثار تبين صفات أخرى لهما $_{1}^{(7)}$ .

وأما البحث في لغتهما فقد سئل عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني،

<sup>(</sup>۱) التذكرة (١/ ١٩٠)، وانظر: شرح الصدور (ص١٤٢)، لوامع الأنوار البهية (٢/٧)، لوائح الأنوار السنية للسفاريني (٦/ ١٥١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الموضوعات (٣/ ٢٣٤ \_ ٢٣٥)، اللآلئ المصنوعة (٢/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه (ص٤٩١).

<sup>(</sup>٤) انظر: اللآلئ المصنوعة (٢/ ٤٣٧)، تنزيه الشريعة (٢/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح الصدور (ص١٤٤)، جمع الشتيت (ص١٣٥)، لوامع الأنوار البهية (٨/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: (ص٤٩١).

<sup>(</sup>٧) انظر: التذكرة (١/ ٢٠٥)، أهوال القبور لابن رجب (ص٩)، جمع الشتيت (ص١١٢).

فأجاب بقوله: «سؤال الملكين ظاهر الحديث أنه بالعربي؛ لأن فيه «أنهما يقولان له: ما علمك بهذا الرجل؟» إلى آخر الحديث، ويحتمل مع ذلك أن يكون خطاب كل أحد بلسانه»(١).

وبهذا يظهر صواب ابن حجر كلله فيما قرره في عدد الملائكة الموكلين بالسؤال، وأسمائهم، وصفاتهم، ولغتهم، وموافقته في ذلك لما عليه المحققون من أهل العلم.

### ثانياً: عذاب القبر ونعيمه:

#### ١ ـ وجوب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه:

يرى ابن حجر تَخْلَلهُ وجوب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، حيث قال: «ومما يجب الإيمان به عذاب القبر...»(٢).

### التقويم:

المراد بعذاب القبر ونعيمه: ما يحصل في البرزخ من العذاب والنعيم.

يقول الحافظ السيوطي كَلَّلَهُ: «قال العلماء: عذاب القبر هو عذاب البرزخ، أضيف إلى القبر لأنه الغالب، وإلا فكل ميت إذا أراد الله تعذيبه ناله ما أراد به قبر أو لم يقبر...وكذا القول في النعيم»(٣).

والأصل في ثبوته ووجوب الإيمان به الكتاب والسنة والإجماع.

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلِامُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَتِ الْقَلِيمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَتِ وَالْمَلَتِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيُوْمَ تُجَزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْمَوَ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَنتِهِ مَسْتَكَبُرُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٣].

فقول الملائكة: ﴿ ٱلْيُومَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ ﴾ دليل واضح على عذاب

<sup>(</sup>۱) الأجوبة المهمة له (ص٣٣)، وانظر: شرح الصدور (ص١٤٦)، جمع الشتيت (ص١٣٤)، لوامع الأنوار البهية (١/ ١١).

<sup>(</sup>٢) التعرف (ص١٢١).

<sup>(</sup>٣) شرح الصدور (ص١٨١)، وانظر: الروح (١/ ٣٣٢).

القبر ولو تأخر عنهم العذاب إلى انقضاء الدنيا لما صح أن يقال لهم: ﴿ الْيُونِ ﴾ (١).

وقوله سبحانه: ﴿وَمِمَّنَ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونُ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُّ غَنُ نَعْلَمُهُمُّ سَنُعَذِبُهُم مَّرَّتَايْنِ ثُمُّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ [التوبة: ١٠١].

فالمراد بقوله: ﴿ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّنَيْنِ ﴾ عذاب الدنيا بالمصائب، وعذاب القبر، وأما عذاب الآخرة فقد ذكره بقوله: ﴿ مُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ (٢).

وقــــال ﷺ ﴿ فَوَقَلَهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُواً وَجَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّةُ الْعَذَابِ ﴿ وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ اللَّهُ اللَّهُ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدٌ ٱلْعَذَابِ ﴿ اللَّهُ إِغَافِر: ٤٥ ـ ٤٦].

فالعذاب الحاصل لآل فرعون إنما كان بعد موتهم وهو عذاب القبر، وأما عذاب الآخرة فهو مذكور بعده في قوله: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا ءَالَ وَأَمَا عذاب الآخرة فهو مذكور بعده في قوله: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ الْدَخِلُوا ءَالَ وَأَمَا عَذَابِ الْعَذَا فَإِنْ «هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور»(٣).

وأما السُّنَّة: فقد تواترت الأحاديث الدالة على عذاب القبر، وتعدد رواتها فبلغوا تسعة وثلاثين صحابياً (٤)، ونص على ذلك جماعة من أهل العلم (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: الروح (١/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن جرير (٦/ ٤٥٦)، تفسير ابن كثير (٢/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٤/ ٨٥)، وانظر: الروح (١/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) ذكر البيهقي في كتابه إثبات عذاب القبر رواياتهم بطرق متعددة.

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع الفتاوى (٤/ ٢٨٥)، الروح (١/ ٢٨٤)، مفتاح دار السعادة لابن القيم (١/ ٣٤)، أهوال القبور لابن رجب (ص٤٥)، شرح العقيدة الطحاوية (٢/ ٥٧٨)، لوامع الأنوار البهية (٢/ ٥)، نظم المتناثر من الحديث المتواتر (ص١٢٥)، سلسلة الأحاديث الصحيحة (١/ ٢٩٥).

أما الإجماع: فقد أجمعت الأمة وأئمتها على إثبات الثواب والعقاب في البرزخ<sup>(۱)</sup>.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّلَهُ: «مذهب سائر المسلمين، بل وسائر أهل الملل إثبات. . . الثواب والعقاب في البرزخ»(٢).

وعليه فما قرره ابن حجر من وجوب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه موافق لقول أهل السنة والجماعة.

#### ٢ ـ وقوع عذاب القبر ونعيمه على الروح والجسد:

سئل ابن حجر هل عذاب القبر على الروح والجسد أم على أحدهما؟ فأجاب بقوله: «الأصح أن العذاب على الروح والجسد»(٣).

#### التقويم:

اختلف الناس في عذاب القبر هل هو واقع على الروح؟ أم الجسد؟ أم هما جميعاً؟.

والقول بوقوع عذاب القبر ونعيمه على الروح والجسد محل اتفاق أهل السنة والجماعة.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله: «العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين، كما يكون للروح منفردة عن البدن»(٤).

ومما يشهد لذلك ويدل عليه الأحاديث الواردة في إعادة روح المقبور إلى بدنه عند السؤال، واختلاف أضلاعه إذا لم يوفق للإجابة، وهي مخرجة من طرق مختلفة عن عدة من الصحابة في (٥٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي (ص٦٩)، شرح صحيح مسلم (١٧/ ٢٠٠)، مجموع الفتاوي (٢٦٢/٤)، الروح (٢٨٣/١).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٤/ ٢٦٢). (٣) الفتاوي الفقهية الكبري (١/١).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٤/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: إثبات عذاب القبر للبيهقي (ص٥٠ - ٥٣).

وبسط أدلة هذا القول، ومحاجة من خالفه، مذكورة في مواضعها من كتب أهل العلم (١).

وبناء على ما سبق فما قرره ابن حجر في هذه المسألة موافق لما عليه أهل السنة والجماعة.

### ثالثاً: حقيقة الروح:

يرى ابن حجر تَنَلَهُ الإمساك عن الكلام في حقيقة الروح؛ امتثالاً لكتاب الله على واقتداء بالنبي على وتأدباً معهما حيث يقول: «الروح...لم يتكلم عليها على فنمسك عنها أدباً.

وجمهور الخائضين أنها جسم لطيف سار في البدن سريان ماء الورد به؛ لأنها وصفت بأوصاف الجسم في الكتاب والسنة»(٢).

#### التقويم:

**الروح**: مأخوذة من الريح.

يقول ابن فارس: «الراء والواو والخاء أصل كبير مطّرد، يدل على سعة وفسحة واطّراد، وأصل ذلك كله الرِّيح، وأصل الياء في الريح الواو، وإنما قلبت ياءً لكسرة ما قبلها، فالروح رُوح الإنسان، وإنما هو مشتق من الريح، وكذا الباب كله»(٣).

ولفظ (الروح) يطلق على معان عدة، منها: القرآن، والوحي، وجبريل، والقوة، والمسيح ابن مريم، وروح الإنسان التي بها حياته (٤) - وهي المراد بالبحث هنا \_.

 <sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى (٤/ ٢٦٢ \_ ٢٧٠، ٢٨٢ \_ ٢٩٩)، الروح (١/ ٢٨٢ \_ ٢٨٣)، أهوال القبور (ص/٧٨ \_ ٠٨٠)، شرح الطحاوية (٢/ ٥٧٩)، فتح الباري (٣/ ٢٣٥)، (١١/ ٣٦٦)، شرح الصدور (ص/١٨١)، لوامع الأنوار البهية (٢/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) التعرف (ص١٢٠)، وانظر: الفتاوي الفقهية الكبري (١٣٩٣).

 <sup>(</sup>٣) معجم مقاييس اللغة (ص٤٢٨)، وانظر: تهذيب اللغة (٢/ ١٣١٢)، الصحاح (١/ ٣٦٧)،
 لسان العرب (٢/ ٤٥٥)، القاموس المحيط (ص٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: الروح (٢/ ٦٥٩)، فتح الباري (٨/ ٤٠٢)، لوامع الأنوار البهية (٢٩/٢).

وقد اختلف الناس في الخوض فيها بناء على اختلافهم في المراد بالروح التي وقع السؤال عنها في قوله ﴿ وَيَشْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحُ مِنْ الرَّوحُ مِنْ الرَّوحُ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَيَشْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحُ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ فَي الاسراء: ٨٥] (١).

فمن فسرها بروح الإنسان التي بها حياته، أمسك عن الكلام فيها، ومن فسرها بغيرها خاض في ذلك(٢).

#### واختلف الخائضون في بيان حقيقتها، وتعددت مذاهبهم في ماهيتها.

يقول العلامة السفاريني تَكَلَّثُهُ: «اختلف الناس في حقيقة الروح؛ وهل هي النفس أو غيرها، وهل هي جزء من البدن، أو عرض من أعراضه، أو جسم مساكن له مودع فيه، أو جوهر مجرد؟

وقد تكلم الناس في هذه المسائل من سائر الطوائف، واضطربت فيها أقوالهم، وكثر فيها خطؤهم، ومن الناس من أمسك عن الكلام والخوض فيها لقوله تعالى: ﴿وَيَسْئُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجُ قُلِ ٱلرُّوجُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْمِالِهِ وَمِلَا الْوَيْجُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱللهِ أَتباع الرسول وسلف الأمة وأهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

قال ابن القيم بعد ما ساق أقوال الناس في حقيقة الروح: "والصحيح أن الروح جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك، ينفذ في جوهر الأعضاء، ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي هذا الجسم اللطيف متشابكاً بهذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحسن والحركة والإرادة، وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط عليها

 <sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن جرير (۸/ ۱٤۱)، تفسير السمعاني (۳/ ۲۷٤)، تفسير البغوي (٥/
 (۱۲)، تفسير القرطبي (۳۲۳/۱۰)، تفسير ابن كثير (۳/ ۲۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري (١/ ٢٢٤) (٨/ ٤٠٤ \_ ٤٠٤).

وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح»(١) وذكر لكلامه مائة دليل وستة عشر دليلاً وأجاد وأفاد»(٢).

وبهذا يظهر أن القول بالإمساك عن البحث في حقيقة الروح وإن كان مأثوراً عن بعض أهل العلم، إلا أن جمهورهم على خلافه، وأكثرهم على ما قرره العلامة ابن القيم كلله أن يكلامه السابق.



<sup>(</sup>١) انظر: كلام ابن القيم في كتابه الروح (٢/٥٧٣ ـ ٦١٥).

 <sup>(</sup>۲) لوامع الأنوار البهية (۲/۲۹)، وانظر: مجموع الفتاوى (۱۷/ ۳٤۰ ـ ۳٤۳، ٥/٥١٥ ـ
 (۲)، درء التعارض (۸/ ٥٦)، الروح (۲/ ۵۷۳ ـ ٦١٥)، شرح الطحاوية (۲/ ٥٦٥).

### المبحث الثاني

# آراؤه في أشراط الساعة

عرف ابن حجر كَالله أشراط الساعة، وبيّن أقسامها، وتحدث عن بعضها، وفيما يلي بيان آرائه في ذلك وتقويمها.

### أولاً: تعريف أشراط الساعة:

عرف ابن حجر كَلَهُ أشراط الساعة، وبيّن أقسامها فقال: «الساعة: يوم القيامة، سمي بها مع طول زمنه اعتباراً بأول أزمنته، فإنها تقوم بغتة في ساعة...

وأماراتها: بفتح الهمزة... أي: أشراطها وعلاماتها الدالة على اقترابها...

ولها أمارات صغار وعظام... ال(١).

### التقويم:

الأشراط: جمع شرط، والشَّرَطُ بالتحريك العلامة، وأشراط الشيء أوائله.

قال ابن فارس: «الشين والراء والطاء أصل يدل على عَلَم وعلامة...»(٢).

والساعة: قطعة من الزمان، وفي عرف أهل الميقات: جزء من أربعة

فتح المبين (ص٨١ ـ ٨٣).

 <sup>(</sup>۲) معجم مقاییس اللغة (ص٥٥٥)، تهذیب اللغة (۲/١٨٥٦)، الصحاح (۳/١١٣٦)، لسان العرب (۷/۲۹)، القاموس المحیط (ص٨٦٩).

وعشرين جزءاً من اليوم والليلة (١).

والمراد بها هنا: يوم القيامة، واختلف في سبب تسميته بذلك، فقيل: «إشارة إلى أنها ساعة خفيفة يقع فيها أمر عظيم، وقيل: لوقوعها بغتة، أو لطولها، أو لسرعة الحساب فيها، أو لأنها عند الله خفيفة مع طولها على الناس»(۲).

وعليه فأشراط الساعة: هي العلامات والآيات التي تسبق قيام الساعة وتدل على قربها (٣).

وقد اختلفت عبارات أهل العلم في تقسيمها، وتعددت مناهجهم في ذكرها (٤٠)، والمشهور تقسيمها إلى قسمين:

#### الأول: الأشراط الكبرى:

وهي التي تظهر قرب قيام الساعة، وإذا ظهر أولها تتابعت سريعاً، وتكون غير معتادة الوقوع.

وهي العشر الواردة في حديث حذيفة بن أسيد وفيه: «أشرف علينا رسول الله على من غرفة ونحن نتذاكر الساعة، فقال: «لا تقوم الساعة حتى ترون عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج عيسى بن مريم، والدجال، وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا»(٥).

#### والثاني: الأشراط الصغرى:

وهي التي تتقدم قيام الساعة بأزمان متطاولة، ولا تزال، وتكون في

<sup>(</sup>١) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص١٨٩).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١١/ ٣٨٩). (٣) انظر: المصدر السابق (١٣/ ٧٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: مقدمة الدكتور محمد العقيل في تحقيقه لكتاب القناعة فيما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة للسخاوى (ص٦٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في الآيات التي تكون قبل الساعة (٤/ ٢٢٢٥) برقم (٢٩٠١).

أصلها معتادة الوقوع، وهي كل ما عدا العشر المتقدمة(١).

وقد جرى ابن حجر كَالله على هذا التقسيم، وذكر جملة من الأشراط، وسأورد كلامه فيها وفقاً لذلك.

### ثانياً: أشراط الساعة الصغرى:

أورد ابن حجر كَلَّلُهُ جملة من أشراط الساعة الصغرى، أجمل في بعضها وفصل في أخرى، وسأكتفي بالإحالة فيما أجمله، والتفصيل فيما فصله.

فأما ما أجمله منها فهو:

- بعثته ﷺ (۲).
- ولادة الأمة ربتها<sup>(۳)</sup>.
- التطاول في البنيان<sup>(٤)</sup>.
- التساهل في الكسب من الحرام<sup>(٥)</sup>.
  - فشو الربا<sup>(٦)</sup>.
  - تعلق الناس بالدينار والدرهم (٧).

وأما ما فصله فهو: ظهور المهدي، وتخريب الكعبة، ونفي المدينة شرارها، وفيما يلى بيان آرائه فيها وتقويمها:

#### ▷ ١ \_ ظهور المهدى:

قرر ابن حجر تواتر الأخبار بظهور المهدي، واستفاضتها بأخباره حيث قال:

«تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى على بمجيء المهدي، وأنه من أهل بيته، وأنه سيملك سبع سنين، وأنه يملأ الأرض

<sup>(</sup>۱) انظر: فتح الباري (۱۳/ ۹۱). (۲) انظر: الفتاوي الحديثية (ص٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح المبين (ص٨٣). (٤) انظر: المصدر السابق (ص٨٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الإله بشرح المشكاة (ص٣٦٩).

<sup>(</sup>٦) انظر: المصدر السابق (ص٤٢٥). (٧) انظر: المصدر السابق (ص٤٠٣).

عدلاً، وأنه يخرج مع عيسى عليه فيساعده على قتل الدجال بباب لد بأرض فلسطين، وأنه يؤم هذه الأمة وعيسى يصلي خلفه في طول من قصته وأمره»(١).

وبيّن ابن حجر حقيقته وأنه من ولد النبي على ابن عبا ورد فيه من كونه من ولد عمه العباس أو هو عيسى ابن مريم نفسه، حيث قال: «هذه كلها لا تنافي ما تقرر أولاً من أنه من ذريته على ومن ولد فاطمة؛ لأن أحاديثه أكثر وأصح...

ويمكن الجمع بأنه لا مانع من أن يكون من ذريته على وللعباس فيه ولادة من جهة أن في أمهاته عباسية...

وفي حديث. . . « لا مهدي إلا عيسى ابن مريم » (٢) على أنه ضعيف.

والذي في الأحاديث الثابتة التصريح بأنه من عترته من ولد فاطمة، فوجب تقديمها عليه (٣).

وسئل عن مكان خروجه، فأجاب بقوله: «ثبت في أحاديث أنه يخرج من قبل المشرق، وأنه يبايع له بمكة بين الركن والمقام، ويسكن بيت المقدس»(٤).

وقرر «أن خروج المهدي قبل نزول عيسى ﷺ. . . وأما ما قيل إنه بعد

<sup>(</sup>١) القول المختصر (ص٣٠)، وانظر: (ص٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه، كتاب الفتن، باب شدة الزمان (٢/ ١٣٤٠) برقم (٤٠٣٩)، والحاكم (٤)، والخطيب في تاريخه (٤/ ٢٢١) من طريق محمد بن خالد الجَندي، عن أبان بن صالح، عن الحسن، عن أنس بن مالِك ﷺ به.

والحديث بهذا الإسناد لا يصح؛ وذلك لعنعنة الحسن، وجهالة محمد بن خالد الجَندي، ووقوع الاختلاف في سنده بين الوصل والإرسال، وقد ضعفه بهذه العلل الذهبي في الميزان (٣/ ٥٣٥)، والشوكاني في الفوائد المجموعة (ص١٩٥)، والألباني في السلسة الضعيفة (١/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) القول المختصر (ص٢٩ ـ ٣٠)، وانظر: الصواعق المحرقة (٢/ ٤٧٢ ـ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٤) الفتاوى الحديثية (ص٢٥٠).

نزوله، فبعيد والأحاديث ترد على قائله، فلا ينظر إليه»(١).

وقد أفاض ابن حجر كَلَّلَهُ في ذكر علامات المهدي وخصوصياته التي جاءت عن النبي ﷺ<sup>(۲)</sup>، والصحابة<sup>(۳)</sup>، والتابعين، وتابعيهم (٤).

#### التقويم:

وردت الأحاديث عن النبي على بظهور المهدي، وتكاثرت في الدلالة على خلك، واختلف الناس في ثبوتها، والمحققون من أهل العلم على تواترها (٥).

يقول العلامة الشوكاني كُلُله: «الأحاديث في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر التي أمكن الوقوف عليها خمسون حديثاً، فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، وهي متواترة بلا شك ولا شبهة، بل يصدق وصف التواتر على ما دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول، وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضاً لها حكم الرفع؛ إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك»(٦).

<sup>(</sup>١) القول المختصر (ص٨٥)، وانظر: الصواعق (٢/ ٤٨٠).

 <sup>(</sup>۲) انظر: القول المختصر (ص٣١ ـ ٥٣)، وانظر: الفتاوى الحديثية (ص٥٥ ـ ٦٣)،
 الصواعق المحرقة (٢/ ٤٧٦ ـ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: القول المختصر (ص٥٤ ـ ٦٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق (ص٦٧ \_ ٨٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: المنار المنيف (ص١٤٢)، القناعة في ما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة للسخاوي (ص٩٧)، الإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي (ص١٣٩)، لوامع الأنوار البهية (٢/ ٨٤)، الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة لصديق حسن خان (ص١٤٩)، نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني (ص١٤٥)، الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر للتويجري (ص٣٣)، إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة له أيضاً (٢/ ٢٩٠)، عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر للعباد (ص١٧١)، وللاستزادة: المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة للبستوي (ص٤٠)، المهدي لمحمد إسماعيل المقدم (ص٣٣).

<sup>(</sup>٦) نقل ذلك عنه صديق حسن خان في الإذاعة (ص١٥٠)، وعزاه إلى رسالة له بعنوان التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح، وبعد البحث فيما طبع من كتبه ومنها الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني لم أجدها.

### «وقد اختلف الناس في المهدي على أربعة أقوال:

أحدها: أنه المسيح ابن مريم، وهو المهدي على الحقيقة، واحتج أصحاب هذا بحديث محمد بن خالد الجَنَدي المتقدم، وقد بينًا حاله، وأنه لا يصح، ولو صح لم يكن فيه حجة؛ لأن عيسى أعظم مهدي بين يدي رسول الله على وبين الساعة...

الثاني: أنه المهدي الذي ولي من بني العباس، وقد انتهى زمانه...وهذا...المهدي الذي تولى من بني العباس ليس هو المهدي الذي يخرج في آخر الزمان، بل هو مهدي من جملة المهديين، و عمر بن عبد العزيز كان مهدياً، بل هو أولى باسم المهدي منه...

الثالث: أنه رجل من أهل بيت النبي ﷺ، من ولد الحسن بن علي، يخرج في آخر الزمان، وقد امتلأت الأرض جوراً وظلماً، فيملأها قسطاً وعدلاً، وأكثر الأحاديث على هذا تدل...

الرابع: أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري المنتظر، من ولد الحسين بن علي، لا من ولد الحسن، الحاضر في الأمصار، الغائب عن الأبصار...»(١) وهو قول الرافضة الإمامية (٢).

وما قرره ابن حجر كَالله بشأن المهدي من كونه من ولد النبي كَالله، وأنه يخرج من قبل المشرق، وأن خروجه قبل نزول عيسى الله موافق لما. قرره أهل العلم ـ رحمهم الله ـ (٣).

وأما ما ذكره من علاماته وخصوصياته فقد اعتمد فيها على النقل عن

<sup>(</sup>١) المنار المنيف (ص١٤٨ ـ ١٥٢)، وانظر: منهاج السنة (٨/٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: أصول الكافي للكليني (١/٣٢٨)، الغيبة للطوسي (ص١٤٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: التذكرة (٢/ ٤٤٩)، النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير (١/ ٤٩)، القناعة (ص٧٨)، الإشاعة (ص١٤٩)، لوامع الأنوار البهية (٢/ ٨٤)، الإذاعة (ص١٤٩)، إتحاف الجماعة (٢/ ٢٩٠)، الاحتجاج بالأثر (ص٢٨)، عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي (ص٣٥)، المهدي للبستوي (ص١٤٣)، المهدي لمقدم (ص٣٣).

غيره دون التحقق من صحته؛ ولهذا كثر فيها الضعف والوضع (١).

#### ٢ \_ خراب الكعبة:

يقول ابن حجر: «صح عنه ﷺ أنه قال: «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» (٢)، أي: الذي له ساقان دقيقان، فالتصغير لذلك...

وهذا الهدم يكون في زمن عيسى صلى الله على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. . . قاله الحليمي (٣)(٤).

وقال غيره: بل يكون بعد موته، وبعد رفع القرآن، وصححه بعض المتأخرين، ويؤيده حديث البخاري: «ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج»(٥).

فإن قلت: هل يمكن الجمع بين القولين بتقدير صحتهما؟

قلت: يمكن؛ إذ يحتمل أنه يهدم بعضه في زمن عيسى فيُبْعث إليه فيهرب، ثم بعد موته ورفع القرآن يعود ويكمل هدمه، إشارة إلى هدم معالم الدين من أصلها وأنه لم يبق في الأرض منها بقية أصلاً، بل لم يبق على ظهرها من يقول: الله الله...

وعُلِمَ مما نقل...أن هذا التخريب لا ينافي قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرُوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَكُرُمًا ءَامِنًا﴾ [العنكبوت: ٦٧]... لما تقدم أن تخريبه مقدمة لخراب

<sup>(</sup>۱) انظر: الانتقادات عليه إجمالاً فيما ذكره البستوي في كتابه المهدي المنتظر (ص١٣٠) وعداب الحمش في كتابه المهدي (ص٦٧)، وتفصيلاً في الموسوعة في أحاديث المهدي للبستوي، وحواشى تحقيق الدكتور عبد الرحمن التركي لكتاب القول المختصر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب هدم الكعبة (۲/٤٧٦) برقم (۱٥٩٦)، ومسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكانه (٤/ ٢٣٣٢) برقم (٢٩٠٩) من حديث أبي هريرة ﷺ به.

<sup>(</sup>٣) هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الفقيه، أشعري شافعي، من مؤلفاته: المنهاج في شعب الإيمان، وآيات الساعة وأحوال القيامة، توفي سنة ٤٠٣هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (١٦٧/٢٧)، شذرات الذهب (١٦٧/١٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: المنهاج في شعب الإيمان (١/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب قول الله تعالى: ﴿ جَمَلَ اللَّهُ ٱلْكَمْبَــُةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيْمًا لِلنَّاسِ ﴾ (١/ ٤٧٥) برقم (١٥٩٣) من حديث أبي سعيد الخدري رفي الله به.

الدنيا فكونه آمناً محترماً إنما هو قبل ذلك، على أن الحكم بالحرمة والأمن باق إلى يوم القيامة وكذا وجودهما بالفعل، لكن باعتبار أغلب أوقاته وإلا فكم وقع فيه من قتال وإخافة لأهله جاهلية وإسلاماً...»(١).

### التقويم:

خراب الكعبة \_ شرفها الله \_ أمر ثابت، وهو من أشراط الساعة التي لم تقع بعد $(\Upsilon)$ .

### واختلف أهل العلم في وقت وقوعه:

فقيل: إنه زمن عيسى عليه.

وقيل: إنه بعده وبعد هلاك يأجوج ومأجوج.

وقيل: إنه بعد خروج الدابة.

وقيل: إنه بعد الآيات كلها وقرب قيام الساعة حين ينقطع الحاج ولا يبقى في الأرض من يقول: الله الله(٣).

قال ابن كثير كَلَّهُ: «الكعبة يحجها الناس ويعتمرون بها بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم وطمأنينة الناس وكثرة أرزاقهم في زمان المسيح به ثم يبعث الله ريحاً طيبة فيقبض بها روح كل مؤمن، ويتوفى نبي الله عيسى به ويصلي عليه المسلمون، ويدفن بالحجرة النبوية مع رسول الله على ثم يكون خراب الكعبة على يد ذي السويقتين بعد هذا، وإن كان ظهوره في زمن المسيح...»(3).

وبهذا يظهر \_ والله أعلم \_ أن القول الصحيح أن ظهور ذي السويقتين

<sup>(</sup>۱) المناهل العذبة في إصلاح ما وهي من الكعبة (ص۸۷ ـ ٩٠)، وانظر: فتح الإله بشرح المشكاة (ص٣٢٥ ـ ٣٢)، القول المختصر (ص١٠٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: النهاية في الفتن والملاحم (۱/۲۰۲)، القناعة (ص٩٠)، الإشاعة (ص٢٤٢)، التحاف الجماعة (٣١٠)، وللاستزادة: أشراط الساعة للوابل (ص٣٣١).

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية (٢٠٢/١ ـ ٢٠٤)، القناعة (ص٩٠)، الإشاعة (ص٢٤٤)، لوامع الأنوار البهية (٢/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٤) النهاية في الفتن الملاحم (١/ ٢٠٤)، وانظر: الإذاعة (ص٢٠٥).

في زمن عيسى، وأما تخريبه الكعبة فبعد هلاك يأجوج ومأجوج ووفاة عيسى الله وخروج الريح التي تقبض روح كل مؤمن، وقرب قيام الساعة حين ينقطع الحج ولا يبقى في الأرض من يقول: الله الله.

وبتقرير ما سبق يظهر \_ والله أعلم \_ أن ما ذكره ابن حجر في الجمع بين القول بوقوعها بعده غير صحيح.

وأما ما ذكره من كون خرابها لا ينافي قوله تعالى: ﴿ أُولَمَ يَرَوُّا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا عَامِنًا ﴾ [العنكبوت: ٦٧] فهو ظاهر، وقد قرره غير واحد من أهل العلم (١٠).

#### ¬ ۳ ـ نفى المدينة شرارها:

قال ابن حجر كَلُهُ في شرحه لحديث: «لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفى الكير خبث الحديد»(٢).

«لا تقوم الساعة حتى تنفى المدينة شرارها:

إما بأن يضيق عليهم المعيشة فيها فيخرجون إلى بلاد السعة.

وإما بأن يزيد شرهم وأذاهم لبقية أهلها فيوقع الله في قلوبهم الخروج منها كرهاً عليهم وإن كانت معيشتهم مستقيمة بها.

وإما بأن يتوجه أهل الطاعة بالنبي ﷺ في إخراجهم من بينهم لما في بقائهم من المفاسد وخروجهم من المصالح فيلقي الله تعالى الرعب في قلوبهم فيخرجون هاربين خائفين على غاية من الذلة والجهادة والحقارة.

وهذا كله إن قلنا إن هذا النفي في أزمنة متفرقة قبل خروج الدجال وهو أحد احتمالين...

وثانيهما: أنه مختص بزمن الدجال لأنه إذا قصد المدينة رجفت ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق...

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري (٣/ ٥٣٩)، الإشاعة (ص٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب المدينة تنفي شرارها (٢/ ١٠٠٥) برقم (١٣٨١) من حديث أبي هريرة رهيه الله المدينة المدينة



وقيل: يحتمل أنه ﷺ لأن بعثته من أشراط الساعة وعلاماتها (١٠).

### التقويم:

نفي المدينة شرارها من أشراط الساعة الصغرى، والمراد به: إخراج المدينة النبوية الشريفة من سكنها وهو خبيث ونفيها له(٢).

# واختلف أهل العلم في زمن وقوعه:

فمنهم من قال بأن هذا مختص بزمن النبي ﷺ لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام بالمدينة إلا من ثبت إيمانه.

ومنهم من قال بأن هذا مختص بزمن الدجال (٣).

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني كَلَّهُ: «يحتمل أن يكون المراد كلاً من الزمنين، وكان الأمر في حياته على كذلك للسبب المذكور، ويؤيده قصة الأعرابي. . . فإنه على ذكر هذا الحديث معللاً به خروج الأعرابي وسؤاله الإقالة عن البيعة (٤).

ثم يكون ذلك أيضاً في آخر الزمان عندما ينزل بها الدجال فترجف بأهلها فلا يبقى منافق ولا كافر إلا خرج إليه...

وأما ما بين ذلك فلا»<sup>(ه)</sup>.

وبهذا التقرير يظهر أن ما ذكره ابن حجر في معنى نفي المدينة شرارها وزمن وقوع ذلك اجتهاد منه لا يوافق عليه، فإن القول بعموم ذلك في الأزمنة المتفرقة لا يصح.

وقوله في احتمال خروجهم منها بسبب توجه أهل الطاعة بالنبي ﷺ

<sup>(</sup>١) فتح الإله بشرح المشكاة (ص٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإشاعة (ص٥٢)، إتحاف الجماعة (٢/١٧٣)، وللاستزادة: أشراط الساعة للوابل (ص٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح صحيح مسلم (١٥٤/٩)، فتح الباري (٨٨/٤)، الإشاعة (ص٥١).

<sup>(</sup>٤) القصة أخرجها البخاري، كتاب فضائل المدينة، باب المدينة تنفي الخبث (١٠٠٦/٢) برقم (١٣٨٣) من حديث جابر في .

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٨٨/٤).

جار على قوله في التوسل وقد سبق رده<sup>(۱)</sup>.

# ثالثاً: أشراط الساعة الكبرى:

ذكر ابن حجر تَغْلَثُهُ جملة من أشراط الساعة الكبرى، منها:

#### ا \_ خروج الدجال:

قال ابن حجر: «الدجال يخرج في زمن المهدي فهو من علاماته...

قال النووي وغيره: كان السلف يستحبون أن يُلَقَّن الصبيان أحاديث الدجال ليحفظوها وترسخ في قلوبهم ويتوارثها الناس<sup>(۲)</sup>؛ لقوله ﷺ: «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال»<sup>(۳)</sup>...

#### وورد له علامات:

خروجه من خراسان أو من أصبهان...

أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة ـ أي بالهمزة: ذاهبة النور وفقتت فطفئت ـ وفي رواية: «اليسرى»، وفي أخرى: «ممسوح العين، عليها ظفرة غليظة» وبها عُلم أن له عيناً ممسوحة وعيناً عوراء، ثم رأيت بعضهم جمع بأن العَوَر في اللغة: العيب، وعيناه كذلك، وهو موافق لما ذكرته.

ومكتوب بين عينيه: (ك ف ر) يقرؤه كل مؤمن قارئ وغيره.

معه جنة هي نار، وعكسه، ينجو من ناره من قرأ فواتح الكهف، ونهر يُرى ماؤه أبيض، ونهر عكسه، وهو الماء البارد...»(٤).

«وأنه يصيح ثلاث صيحات، فيسمعهن أهل المشرق وأهل المغرب.

وأنه يطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة، وكذا بيت المقدس، ومسجد الطور كما في رواية، إلا دمشق وعسقلان، وما جاء فيهما لا يثبت...

<sup>(</sup>۱) انظر: (ص۲۰۹). (۲) انظر: شرح صحیح مسلم (۱۸/۸۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في بقية من أحاديث الدجال (٤/ ٢٢٦٦) برقم (٢٩٤٦) من حديث هشام بن عمار رضي به.

<sup>(</sup>٤) القول المختصر (ص٩١ ـ ٩٣).

يلبث أربعين يوماً، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم..»(١).

«ومن فتنته: أن يقول للأعرابي: أبعث لك أبويك وتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم، فيتمثل له شيطانان بصورتيهما، ويقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك.

وأنه يسلط على نفس واحدة فينشرها شقين، ثم يمشي بينهما ويقول: انظروا فإني أبعثه الله، فيقول: أنت عدو الله الدجال...

ويأمر السماء فتمطر، والأرض أن تنبت فتُنبت، ويأمر النهر أن يسيل فيسيل، ثم يأمره أن يرجع فيرجع، ثم يأمره أن ييبس فييبس...

ويمر بالحي فيكذبونه فلا يبقي لهم سائمة إلا هلكت، وبالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت فترعى مواشيهم في يومها، وتكون فيه أسمن ما كانت وأملأ ضروعاً.

ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل... $^{(Y)}$ .

«وكان موجوداً في العهد النبوي، وهو محبوس ببعض الجزائر، وليس هو ابن صياد (٢)، وكون ابن صياد في مسلم (٤)، وكون ابن صياد فيه كثير من صفاته لا يقتضي أنه هو...»(٥).

<sup>(</sup>١) القول المختصر (ص٩٤ ـ ٩٥).(٢) المصدر السابق (ص٩٣ ـ ٩٤).

<sup>(</sup>٣) هو صافي وقيل: عبد الله، اشتهر بابن صيّاد أو صائد كان من يهود المدينة، وقيل: من الأنصار، وكان صغيراً عند قدوم النبي الله المدينة، وذكر ابن كثير أنه أسلم بعد وفاة النبي في وكان ابنه عُمارة من سادات التابعين، اختلف فيه اختلافاً كثيراً وتضاربت أقوال أهل العلم فيه.

انظر: شرح صحیح مسلم (۲/۸۵)، النهایة (۱/۸۱، ۱۷۳)، فتح الباري (۱/۳۲، ۱۷۳)، انظر: شرح صحیح مسلم (۲/۸۳)، النهایة (۱/۸۳)، ۳۲۳/۱۳).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض (٢٢٦١/٤) برقم (٢٩٤٢).

<sup>(</sup>٥) القول المختصر (ص٩٦)، وانظر: الفتاوي الحديثية (ص٣٨٥)، فتح الإله (ص٣٤٤، ٣٤٩).

#### التقويم:

خروج الدجال من أشراط الساعة الكبرى بدلالة السنة المتواترة (١١).

والدجال: المموه الكذاب، وإذا أطلق انصرف إلى المسيح الأعور (٣).

والذي تدل عليه الأحاديث أنه أول الأشراط الكبرى وقوعاً (٤).

وما ذكره ابن حجر في علامات الدجال، وأحوال فتنته وارد في عدة أحاديث، منها:

حديث النواس بن سمعان في حيث قال: «ذكر رسول الله كلاما اللحجال ذات غداة فخفض فيه ورفع، حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك في وجوهنا فسألناه، فقلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، قال: «غيرُ الدجال أخوفني عليكم، فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب جعدٌ قططٌ عينه طافية، وإنه يخرج خلّة بين الشام والعراق، فعاث يميناً وشمالاً يا عباد الله اثبتوا». قلنا: يا رسول الله ما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون يوماً: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم». قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي هو كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: «لا، وسول الله فذلك اليوم الذي هو كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: «كالغيث اقدروا له قدره». قلنا: يا رسول الله فما إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الربح، قال: فيمر بالحي فيدعوهم فيستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر، والأرض فتنبت وتروح عليهم سارحتهم وهي أطول ما كانت ذُرَى

<sup>(</sup>۱) انظر: التذكرة (۲/ ۵۲۱)، النهاية (۱۰۳/۱)، القناعة (ص۱۰)، الإشاعة (ص۱۸۸)، الإذاعة (ص۱۸۸)، إتحاف الجماعة (۳۲۲/۲)، قصة المسيح الدجال للألباني، وللاستزادة: أشراط الساعة للوابل (ص۲۷۰).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه (ص۰۰۰). (۳) انظر: التذکرة (۲/ ۲۱).

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري (١١/ ٣٥٣).

وأمده خواصر وأسبغه ضروعاً، ويمر بالحي فيدعوهم، فيردوا عليه قوله، فتتبعه أموالهم فيصبحون ممحلين ليس لهم من أموالهم شيء، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، قال: ويأمر برجل فيُقتل، فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل إليه يتهلل وجهه، قال: فبينا هو على ذلك إذ بعث الله على المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، بين مهرودتين، واضعاً يده على أجنحة ملكين، فيتبعه فيدركه فيقتله عند باب لد الشرقي»(١).

وحديث أنس في الله وفيه أن رسول الله الله الله الله الله الله المته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر» (٢).

وقول ابن حجر بأن المراد بالعور في عينيه عيبهما جمعاً بين الروايات موافق لما قرره جمع من أهل العلم (٣٠).

وقوله بأنه يطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس والطور حق.

إذ استثناء مكة والمدينة وارد في أحاديث عدة، والقول بمقتضى ذلك هو مذهب الجمهور سوى من شذ<sup>(٤)</sup>.

واستثناء بيت المقدس والطور وارد في حديث جنادة بن أمية عن بعض أصحاب النبي على وفيه أن النبي على قال: «لا يأتي \_ يعني: الدجال \_ أربعة مساجد: الكعبة، ومسجد الرسول، والمسجد الأقصى، والطور»(٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال (٤/٢٢٥٠) برقم (١١٣٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال (٤/٢٢٧)، برقم (١٣١٧)، ومسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته ومن معه ٤٠/٢٢٤٨) برقم (٩٣٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: التذكرة (٢/ ٥٢٩)، شرح صحيح مسلم (٢/ ٢٣٥)، النهاية (١٦٥/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري (٩٦/٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبن أبي شيبة (١٤٧/١٥ ـ ١٤٨)، وأحمد (١٨٠/٣٨) برقم (٢٣٠٩٠) (٢٣٠٩٠) ( ١٨٠/٣٨) . والطحاوي في مشكل الآثار (٢٣٦٨٥) (٣٧٩/١٤) برقم (٢٣٩٨١) من طرق عن مجاهد، عن جنادة بن أبي أمية را ٢٦٩٥) من طرق عن مجاهد، عن جنادة بن أبي أمية را ٢٤٣٥) من طرق عن مجاهد، عن جنادة بن أبي أمية رجال الصحيح».

وحكمه بضعف الأحاديث الواردة في استثناء دمشق وعسقلان صواب كما حققه الحافظ السخاوي كَلْلَهُ(١).

وأما ما قرره من كون الدجال موجوداً في عهد النبي على فيدل عليه حديث الجساسة المشهور<sup>(٢)</sup>.

وقوله بأنه ليس ابن صياد، وتعليله ذلك بأن مشابهة ابن صياد له في كثير من صفاته لا تقتضي أن يكون هو، موافق لقول جماعة من أهل العلم، وهو الصحيح \_ إن شاء الله \_(٣).

يقول الحافظ ابن كثير كَلَّهُ: «الصحيح أن الدجال غير ابن صياد، وأن ابن صياد كان دجالاً من الدجاجلة ثم تاب بعد ذلك، فأظهر الإسلام والله أعلم بضميره وسيرته، وأما الدجال الأكبر فهو المذكور في حديث فاطمة بنت قيس الذي روته عن رسول الله على عن تميم الداري وفيه قصة الجساسة»(٤).

#### 

يقول ابن حجر كَلَّلَهُ: «خروج المهدي قبل نزول عيسى الله وأما ما قيل: إنه بعد نزوله فبعيد، والأحاديث ترد على قائله، فلا ينظر إليه»(٥).

«والأشهر ما صح في مسلم أنه ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق.

وفي رواية: بالأردن.

وفي أخرى: بعسكر المسلمين.

ولا تنافي لأن عسكرهم بالأردن ودمشق وبيت المقدس من ذلك "(٦).

<sup>(</sup>۱) انظر: القناعة (ص٣٦). (۲) سبق تخريجه (ص٥١٠).

 <sup>(</sup>۳) انظر: معالم السنن (۱/۵۰۳)، التذكرة (۲/۳۲)، شرح صحیح مسلم (۲/۱۵ ـ ۷۷)، مجموع الفتاوی (۱/۸۲)، النهایة (۱/۸۱، ۱۷۳)، فتح الباري (۱/۳۲) (۱۷۳/۳)، وللاستزادة: أشراط الساعة للوابل (ص۲۸۳ ـ ۲۰۸).

<sup>(</sup>٤) النهاية (١/١٧٣ ـ ١٧٤). (٥) القول المختصر (ص٨٥).

<sup>(</sup>٦) الفتاوي الحديثية (ص٢٥٠)، وانظر: القول المختصر (ص٨٦ ـ ٨٧).

«ويقيم سبع سنين كما صح في حديث مسلم، ولا ينافيه حديث الطيالسي (۱) أنه يقيم أربعين سنة؛ لأن المراد مجموع لبثه في الأرض قبل الرفع وبعده فإنه رفع وسنه ثلاث وثلاثون سنة» (۲).

(وجاء لعيسى ﷺ علامات:

لا يجد ريح نَفَسه ـ بفتح الفاء ـ وهو ينتهي حيث ينتهي طرفه كافر إلا مات.

يذق الصليب، ويذبح الخنزير والقردة، أي: يبطل دين النصرانية ويتخذ دين الإسلام فلا يُعبد غير الله.

ويضع الجزية أي: أنه لا يقبل إلا الإسلام.

وتترك الصدقة أي: الزكاة؛ لعدم من يقبلها لنزول البركات وظهور الكنوز...»(٣).

#### التقويم:

نزول عيسى على من أشراط الساعة الكبرى بدلالة الكتاب والسنة (٤). قال تعالى: ﴿وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْكِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْقِدِ ﴾ [النساء: ١٥٩]. وقال سبحانه: ﴿وَإِنَّهُم لِيمَامُ لِيسَاعَةِ ﴾ [الزخرف: ٢١]. فسرتا بنزول عيسى عليه (٥).

<sup>(</sup>۱) هو سليمان بن داود بن الجارود، المشهور بأبي داود الطيالسي، إمام محدث، صاحب المسند، توفي سنة ۲۰۶ه.

انظر: سير أعلام النبلاء (٩/ ٣٧٨)، شذرات الذهب (١٢/١).

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الحديثية (ص٢٥١)، وانظر: القول المختصر (ص٩٠).

<sup>(</sup>٣) القول المختصر (ص٨٩)، وانظر: الفتاوى الحديثية (ص٢٤٢، ٣٤٣)، المنح المكية (ص٢١٠)، التعرف (ص١١٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: التذكرة (٢/ ٥٣٧)، النهاية (١/ ١٨٢)، القناعة (ص٢٥)، الإشاعة (ص٢١٧)، الإذاعة (ص٢١٧)، التصريح بما تواتر من نزول المسيح للكشميري، فصل المقال في رفع عيسى حياً ونزوله وقتله الدجال لهراس، عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه للغماري، وللاستزادة: أشراط الساعة للوابل (ص٣٣٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير ابن جرير (٤/٣٥٦)، (٢٠٤/١١)، تفسير السمعاني (١/ ٥٠٠) (١١٢/٥)، تفسير البغوي (٢/ ٣٠٧) (٢/٩٧٧)، تفسير ابن كثير (١/ ٦٣٦)، (٤/ ١٤٠).

وأجمعت الأمة على القول بموجبها، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل الشريعة (٣).

والذي تدل عليه النصوص أن نزوله بعد ظهور المهدي وخروج الدجال، وأنه يأتم بالمهدي ويقود المسلمين في قتال الدجال، وعلى يده تكون هلكته.

وأما مكان نزوله فقد اختلفت الأحاديث في تحديده.

يقول الحافظ ابن كثير كَثَلَهُ: «الأشهر في موضع نزوله أنه على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق. . . وليس بدمشق منارة تعرف بالشرقية سوى التي شرق الجامع الأموي، وهذا هو الأنسب والأليق؛ لأنه ينزل وقد أقيمت الصلاة . . .

وورد في بعض الأحاديث أنه ينزل ببيت المقدس، وفي رواية بالأردن، وفي رواية بعسكر المسلمين...»(٤).

وأما مدة مكثه في الأرض فقد اختلفت الأحاديث في تحديدها أيضاً والجمع بينها بما ذكره ابن حجر هو قول طائفة من أهل العلم (٥)، وهو متعقب.

يقول العلامة السفاريني كَالله: «جمع بعضهم أن سيدنا عيسى حين رفع كان عمره ثلاثاً وثلاثين سنة وينزل سبعاً فهذه أربعون سنة.

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن كثير (۱٤٠/٤)، فتح الباري (۳٥٨/٦)، روح المعاني (٧/ ٦٠)، الإذاعة (ص١٩٨)، التصريح (ص٥٦)، نظم المتناثر (ص١٤٧).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه (ص۵۰۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: روح المعاني (٧/ ٦٠)، لوامع الأنوار البهية (٢/ ٩٤ \_ ٩٥)، التصريح (ص٥٦).

<sup>(</sup>٤) النهاية (١/ ١٩٢ ـ ١٩٣)، وانظر: الإشاعة (ص٢١٩)، الإذاعة (ص٢٠٠).

 <sup>(</sup>٥) انظر: النهاية (١٩٣/١)، القناعة (ص٤٣)، الإشاعة (ص٢٢٠)، التصريح (ص١٢٧ ـ
 (١٢٨).

وهذا والله أعلم ليس بشيء لما مر من حديث عائشة والله أعد أحمد وغيره «فيقتل الدجال ثم يمكث عيسى في الأرض أربعين سنة»(١).

وقد قال الحافظ جلال الدين السيوطي: كنت أفتيت بأن ابن مريم يمكث في الأرض بعد نزوله سبع سنين، قال: واستمريت على ذلك مدة من الزمان حتى رأيت الحافظ البيهقي اعتمد أن مكثه في الأرض أربعين سنة معتمداً ما أفاده الإمام أحمد في روايته بلفظ: ثم يمكث ابن مريم في الأرض بعد قتل الدجال أربعين سنة.

وهذا هو المرجح؛ لأن زيادة الثقة يحتج بها، ولأنهم يأخذون برواية الأكثر ويقدمونها على رواية الأقل لما معها من زيادة العلم، ولأنه مثبت والمثبت مقدم»(٢).

وأما علاماته التي ذكرها ابن حجر فقد وردت في أحاديث عدة، منها حديث أبي هريرة وفيه: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد...»(٣).

### ⊳ ۳ \_ خروج یأجوج ومأجوج:

بين ابن حجر وقت خروج يأجوج ومأجوج، وأصلهم، وبعضاً من صفاتهم، حيث قال:

«بعده [يعني: الدجال] خروج يأجوج ومأجوج.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۵/۱۵)، وأحمد (۱۵/۱۱) برقم (۲٤٤٦۷)، كلاهما من طريق يحيى بن أبي كثير، عن الحضرمي بن لاحق، عن ذكوان، عن عائشة الله الله المجمع (۳۳۸/۷): «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، غير الحضرمي بن لاحق، وهو ثقة».

<sup>(</sup>٢) لوامع الأنوار البهية (٩٨/٢ ـ ٩٩)، وكلام السيوطي والبيهقي لم أجده في مظانه من كتمما.

 <sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب نزول عيسى بن مريم (١٠٧٣/١) برقم
 (٣٤٤٨)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب نزول عيسى بن مريم (١/ ١٣٥) برقم (٢٤٢).

وهم من ولد آدم وحواء للحديث المرفوع أنهم من ذرية نوح، وهو من ذريتهما، قطعوا به لعدم رؤية نقل عن أحد من السلف، ما عدا كعباً بخلافه.

اعتُرض قول النووي من فتاويه: أنهم من ولده لا من حواء عند جماهير العلماء، قيل: نام فاحتلم، فامتزجت نطفته بالتراب، فخلقوا منها.

واعتُرض بأن النبي لا يحتلم، ورد بأن المنفي احتلامه عن رؤية جماع لا مجرد دفق الماء.

وفي حديث: «يأجوج أمة، ومأجوج أمة، كل أمة أربعمائة ألف أمة، لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح».

يجامعون ما شاؤوا، طولهم شبر، وأطولهم ثلاثة، سيوقد المسلمون بقسيهم ونشابهم وأثر سهمهم سبع سنين، ويؤمر عيسى به بعد أن يعلم أنه لا بد لأحد من قتالهم بإحدار المسلمين إلى جبل الطور، يمرون ببحيرة طبرية، فيشرب أولهم ماءها، ثم ينتهون إلى جبل بيت المقدس، فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض كلهم، فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد مخضوبا دماً، ويُحصَرُ عيسى الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور أو القطعة من الأقط خيراً لأحدهم من مائة دينار لأحدنا اليوم، فيرغبون إلى الله، فيرسل عليهم دوداً في رقابهم، فيصبحون قتلى، فيهبط عيسى الله وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون موضع شبر منها إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغبون إلى الله كالأرض، فلا يجدون موضع شبر منها إلا ملأه يغسلها حتى يجعلها كالمرآة، ثم تؤمر الأرض بإنبات ثمرتها ورد بركتها، ثم يعشلها حتى يجعلها كالمرآة، ثم تؤمر الأرض بإنبات ثمرتها ورد بركتها، ثم يبعث الله كان بعد موت عيسى المنهم، ويبقى شرار الناس»(۱).

<sup>(</sup>١) القول المختصر (ص٩٧ \_ ٩٩).

#### التقويم:

خروج يأجوج ومأجوج من أشراط الساعة الكبرى بدلالة الكتاب والسنة (١).

قال تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ رَبِّي جَعَلَمُ ذَكَّآءً ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴾ [الكهف: ٩٨].

وقال سبحانه: ﴿ حَقَّ إِذَا ۚ فُئِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَسْلُونَ ﴿ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَسْلُونَ ﴿ وَهُمْ مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَسْلُونَ ﴿ وَهُمْ مِّن الْحَقُّ ﴾ [الأنبياء: ٩٦ ـ ٩٧].

فسر الوعد في الآيتين: بيوم القيامة، أو يوم خروجهم.

وفي حديث حذيفة بن أسيد ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى ترون عشر آيات، وذكر منها: خروج يأجوج ومأجوج» (٢).

واتفق أهل العلم على أنهم من جنس البشر، واختلفوا في أصل نسبهم:

فقال الجمهور \_ وحكاه بعضهم إجماعاً \_ إنهم من ولد يافث بن نوح، وهو من ذرية آدم وحواء.

وقال كعب الأحبار في ووافقه بعض أهل العلم إنهم من ولد آدم وحده، وذلك أنه احتلم فاختلط ماؤه بالتراب فخلقوا من ذلك (٣).

ورُد بما يلي:

- ان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يحتلمون، وجوابهم عن ذلك بأن المنفي احتلامهم عن رؤية الجماع لا مجرد دفق الماء يحتاج إلى دليل (1).
  - ٢ ـ أن هذا القول لا أصل له إلا عن بعض أهل الكتاب(٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: التذكرة (۲/۸۲۵)، النهاية (۱/۱۹۲)، القناعة (ص٤٧)، الإشاعة (ص٢٢٩)، الإذاعة (ص٢٠٣).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه (ص۰۰۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية (١/ ٢٠١)، فتح الباري (٦/ ٣٨٦)، (١٠٦/١٣)، القناعة (ص٤٨)، الإشاعة (ص٢٢)).

<sup>(</sup>٤) انظر: التذكرة (٢/ ٥٧٤)، القناعة (ص٤٨)، الإشاعة (ص٢٣٠).

<sup>(</sup>۵) انظر: فتح الباري (٦/ ٣٨٦)، (١٠٦/ ١٠٠١).

٣ أن هذا القول يرده الحديث المرفوع عنه على، وفيه: «ولد نوح: سام، وحام، ويافث، فولد سام العرب وفارس والروم والخير منهم، وولد ليافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة... وولد لحام القبط والبربر والسودان» (١)، ويافث بن نوح من ذرية آدم وحواء قطعاً.

وأما ما نقله ابن حجر عن العلامة النووي في فتاويه من كون القول بأنهم ولد آدم من غير حواء هو مذهب الجمهور فغير محرر؛ إذ كلام النووي في فتاويه نص في أن مذهب الجمهور أنهم من ولد آدم وحواء لا من ولد آدم فقط، حيث سئل عن يأجوج ومأجوج هل هم من أولاد حواء؟

فأجاب بقوله: «هم من ولد آدم من حواء عند جماهير العلماء، وقيل: إنهم من بني آدم لا من حواء، فيكونون إخوتنا لأب...»(٢).

ولعل الذي أوقع ابن حجر في هذا متابعته للحافظ السخاوي في كتابه القناعة (۳) الذي نقل ذلك عن شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني (٤)، ويدل لذلك كون ابن حجر قد اعتمد اعتماداً ظاهراً في كلامه على أشراط الساعة الكبرى على كتاب القناعة للسخاوي.

وبهذا يظهر أن يأجوج ومأجوج من جنس البشر، وأنهم من ذرية يافث بن نوح الذي هو من ولد آدم وحواء، وبطلان القول بما عداه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (۱۱۸/۱) مرفوعاً، قال الهيثمي في المجمع (۱/ ۱۹۳): «رواه البزار، وفيه محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي عن أبيه، فمحمد وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: صدوق، وضعفه يحيى بن معين والبخاري، ويزيد بن سنان وثقه أبو حاتم فقال: محله الصدق، وقال البخاري: مقارب الحديث، وضعفه يحيى وجماعة».

وأخرجه الحاكم (٤/٣٣٤) من كلام سعيد بن المسيب كللله.

وذكره ابن كثير في البداية والنهاية (١٠٨/١)، وقال: محفوظ من قول سعيد بن المسيب، وأطال البحث فيه.

<sup>(</sup>۲) فتاوی النووي (ص۱۱٦)، وانظر: شرح صحیح مسلم (۳/ ۹۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص ٤٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري (١٠٧/١٣).

وما ذكره ابن حجر في عددهم وصفاتهم وأحوالهم مروي في عدة أحاديث وآثار:

فقوله: «يأجوج أمة، ومأجوج أمة، كل أمة أربعمائة ألف أمة، لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح»:

ورد في حديث أخرجه الطبراني (۱) من طريق يحيى بن سعيد العطار، عن محمد بن إسحاق، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن حذيفة المالية، به.

ويحيى بن سعيد العطار ضعيف (٢).

وقوله: «طولهم شبراً، وأطولهم ثلاثة»:

ورد في بعض الآثار الضعيفة التي لا تقوم بها حجة، وأنكرها الحافظ ابن كثير كَثِيرُ اللهُ (٣).

وقوله: «سيوقد المسلمون...» إلى آخر كلامه في وصفهم:

<sup>(</sup>١) انظر: الأوسط (٤/٥٠٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: تهذیب الکمال (۳۱/۳۱)، تهذیب التهذیب (۲۱/۲۱)، وقد أورد الحدیث الهیشمي في مجمع الزوائد (۸/۲) وضعفه به.

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية (١/ ٢٠١).

كالزَّلَفة ويقال للأرض أنبتي ثمرتك وردِّي بركتك، قال: فيومئذ يأكل النفر من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك الله في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر تكفي الفخذ من الناس، واللقحة من البقر تكفي الفخذ من الناس، والشاة من الغنم تكفي أهل البيت، قال: فبينا هم على ذلك إذ بعث الله الله البيعة على على فلك إذ بعث الله الله البيعة تحت آباطهم فتقبض روح كل مسلم، أو قال: كل مؤمن ويبقى شرار الناس، يتهارجون تهارج الحمير، وعليهم أو قال: وعليه تقوم الساعة (١٠).

#### ◄ ٤ \_ طلوع الشمس من مغربها:

قال ابن حجر كَالله: «ثم تطلع الشمس من مغربها، قيل: رداً على الملحدة، والمنجمة، فإنهم عن آخرهم ينكرون ذلك.

وجاء أنها كلما غربت سجدت تحت العرش، ثم تستأذن في الرجوع فيؤذن لها، ثم في تلك الليلة لا يُرد عليها مرةً بعد أخرى ثلاثاً، فإذا أيست من إدراك المشرق أذن لها، فيؤذن لها في الطلوع من مكانها، وإن تلك الليلة تعدل ثلاث ليال من ليالينا هذه، يعرف ذلك المتنفلون يقوم أحدهم فيقرأ حزبه ثم ينام، ثم يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام، فبينما هم كذلك صاح الناس وفزعوا إلى المساجد، فإذا هم بها قد طلعت من مغربها، حتى صارت في وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها...

فلا يقبل إسلام كافر ولا توبة مخلط. . . وجرى القرطبي على أن عدم قبول ذلك إنما هو في منكر طلوعها من مغربها، وآية ﴿فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ فِكُرِيهُمْ ﴾ [محمد: ١٨] وآخر سورة غافر يؤيدان الأول.

وعن ابن عمرو<sup>(۲)</sup> رفيها: «يبقى الناس بعد ذلك مائة وعشرين سنة». قيل: إن صح يحتاج إلى تأويل.

وما ورد أن هذه أولى الآيات لا ينافيه رواية أن أولها الدجال؛ لأنه

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص۱۲٥).

<sup>(</sup>٢) وقع في طبعات القول المختصر كلها بلفظ: «وعن ابن عمر»، والتصحيح من مصادر التخريج كما سيأتي (ص٥٢٤).

أول الآيات الأرضية، وهذه أول الآيات السماوية "(١).

### التقويم:

طلوع الشمس من مغربها من أشراط الساعة الكبرى بدلالة الكتاب والسنة (۲).

قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُمَا لَرَ تَكُنَّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً﴾ [الأنعام: ١٥٨].

فقد دلت الأحاديث الصحيحة أن المراد ببعض الآيات المذكورة في الآية هو طلوع الشمس من مغربها، وهو قول أكثر المفسرين<sup>(٣)</sup>.

وفي حديث حذيفة بن أسيد ظليه: «لا تقوم الساعة حتى ترون عشر آيات، وذكر منها: طلوع الشمس من مغربها» (٤).

والذي تدل عليه النصوص أن طلوعها في آخر الزمان قرب قيام الساعة، وأنها من آخر الأشراط الكبرى وقوعاً (٥).

وما ذكره ابن حجر في صفة طلوعها من مغربها وارد في عدة أحاديث، منها:

حدیث أبي ذر رضی أن رسول الله علی قال یوماً: «أتدرون أین تذهب هذه الشمس؟» قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك، حتى يقال لها: ارتفعي، ارجعي من حیث جئت، فترجع طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعى

<sup>(</sup>١) القول المختصر (ص١٠١ ـ ١٠٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: التذكرة (۲/٥٨٥)، النهاية (۲۱٤/۱)، القناعة (ص٥٥)، الإشاعة (ص٢٤٨)، الإذاعة (ص٢٠٦)، إتحاف الجماعة (٣/١٩٢)، وللاستزادة: أشراط الساعة للوابل (ص٣٩١)، أشراط الساعة للغامدي (٢/٢٤).

 <sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن جرير (٥/٥٥)، تفسير السمعاني (١٥٩/٢)، تفسير البغوي (٣/٢٠٧).
 (٣) تفسير القرطبي (١٤٥/٧)، تفسير ابن كثير (٢١٦٢).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه (ص٥٠٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: النهاية (١/ ٢١٤)، فتح الباري (١١/ ٣٦١)، لوامع الأنوار البهية (٢/ ١٤٢).

ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئاً، حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش، فيقال لها: ارتفعي، أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها...»(١).

وحديث عبد الله بن أبي أوفى ظله أن رسول الله على قال: "ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من لياليكم هذه فإذا كان ذلك يعرفها المتنفلون فإن أحدهم يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام، ثم يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام، فبينما هم كذلك ماج الناس بعضهم في بعض، فقالوا: ما هذا؟ فيفزعون إلى المساجد فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربها فضج الناس ضجة واحدة حتى إذا صارت في وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها..."(٢).

وإذا طلعت الشمس من مغربها فإنه لا يقبل الإيمان ممن لم يكن قبل ذلك مؤمناً، كما لا تقبل توبة العاصي؛ وذلك لأن طلوع الشمس من مغربها آية عظيمة، يراها كل من كان في ذلك الزمان، فتنكشف لهم الحقائق، ويشاهدون من الأهوال ما يلوي أعناقهم إلى الإقرار والتصديق بالله وآياته، وحكمهم في ذلك حكم من عاين بأس الله تعالى؛ كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا ءَامَنًا بِاللّهِ وَحَدَمُ وَكَفَرَنا بِمَا كُنّا بِهِ مُشْرِكِينَ هَا لَكُ يَكُ يَفَعُهُم إِيمَا ثَلَا فَي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ يَنْعُهُم إِيمَنَهُم لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُلَتَ اللّهِ الّهِ قَلْ خَلَتَ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَفُونَ فَي عَبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَفُونَ فَي عَبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَفُونَ فَلَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ اللّهِ عَبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب وكان عرشه على الماء مختصراً (٢٣١٦/٤) برقم (٧٤٢٤)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، مطولاً بهذا اللفظ (١٣٨/١) برقم (٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٣/ ٣٩٢)، وعزاه لعبد بن حميد وابن مردويه، وذكر ابن كثير في النهاية (٢١٩٢)، والتفسير (٢١٨/٢) إسناد ابن مردويه فقال: «قال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره: حدثنا محمد بن علي بن دحيم، حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، حدثنا ضرار بن صرد، حدثنا فضيل، عن سليمان بن يزيد، عن عبد الله بن أبي أوفي... فذكره».

وقال عقيبه في التفسير: «هذا حديث غريب من هذا الوجه، وليس هو في شيء من الكتب الستة».

<sup>(</sup>٣) انظر: التذكرة (٢/٥٨٧)، النهاية (١/٢٢٢)، القناعة (ص٦١).

وأما ما ذكره ابن حجر عن القرطبي من كون عدم قبول التوبة خاصاً بمنكر ذلك دون غيره فهو باطل؛ لعموم النصوص وعدم المخصص.

وسياق القرطبي لذلك يدل على احتماله له دون قطعه به؛ فإنه قال: «والملحدة والمنجمة عن آخرهم ينكرون ذلك ويقولون: هو غير كائن؛ فيطلعها الله تعالى يوماً من المغرب ليُري المنكرين قدرته أن الشمس في ملكه. . . وعلى هذا يحتمل أن يكون رد التوبة والإيمان على من آمن وتاب من المنكرين لذلك المكذبين لخبر النبي على المطلوعها، فأما المصدقون لذلك فإنه تقبل توبتهم وينفعهم إيمانهم قبل ذلك»(۱).

وأما ما نقله ابن حجر عن عبد الله بن عمرو بن العاص و من كون الناس يبقون بعد طلوع الشمس من مغربها مائة وعشرين سنة واعتراضه عليه بقول الحافظ السخاوي الذي أبهمه بقوله: «وقيل: إن صح يحتاج إلى تأويل».

فقد أخرجه ابن أبي شيبة (٢)، ونعيم بن حماد (٣)(٤) من طريق وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي خيثمة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص عليه به.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني كلله: «رفع هذا لا يثبت، وقد أخرجه عبد بن حميد في تفسيره بسند جيد عن عبد الله بن عمرو موقوفاً، وقد ورد عنه ما يعارضه...

ويمكن الجواب عنه بأن المدة ولو كانت كما قال عشرين ومائة سنة لكنها تمر مروراً سريعاً كمقدار مرور عشرين ومائة شهر من قبل ذلك، أو

<sup>(</sup>١) التفسير (٧/ ١٤٨)، وانظر: التذكرة (٢/ ٥٨٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصنف (١٧٩/١٥).

<sup>(</sup>٣) هو نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث، أبو عبد الله، الخزاعي المروزي، سلفي محدث، طعن عليه في حفظه، من مؤلفاته: الفتن، والرد على الجهمية، وغيرها، توفي سنة ٢٢٨هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٠/ ٥٩٥)، شذرات الذهب (٢/ ٦٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: الفتن (٢/ ٢٥٦، ٧٠٢).

دون ذلك. . . »<sup>(۱)</sup>.

وقول ابن حجر بأن ما ورد في أن طلوع الشمس من مغربها أولى الآيات لا ينافي رواية أن أولها الدجال، وجمعه بين الروايتين بما ذكر قرره غير واحد من أهل العلم (٢٠).

### ▷ ٥ \_ خروج الدابة:

يقول ابن حجر كِلله: «ثم تخرج الدابة من صدع من الصفا ـ وبه جزم غير واحد ـ أو من المروة، أو من شعب جياد، أو من بعض أودية تهامة، أو من مدينة قوم لوط، ليلة مزدلفة.

ولها ثلاث خرجات:

مرة من أقصى البادية، ولا يدخل ذكرها مكة ثم تكمن زماناً.

ثم أخرى يدخل ذكرها مكة.

قال ﷺ: «بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمه وأكرمها المسجد الحرام، لم يرعهم إلا وهي تربو بين الركن والمقام تنفض عن رأسها التراب...»(٣).

قيل: طولها ستون ذراعاً.

وقيل: مختلفة الخلقة تشبه عدة من الحيوانات.

وقيل: أخذ من قوله تعالى: ﴿تُكَلِّمُهُمْ﴾ [النمل: ٨٦] أنها إنسان تناظر أهل البدع والكفر ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيي عن بينة.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١١/ ٣٥٤).

 <sup>(</sup>۲) انظر: النهاية (۲۱۸/۱)، شرح العقيدة الطحاوية (۷۵۸/۲)، فتح الباري (۳۵۳/۱۱)،
 القناعة (ص٣٦)، الإشاعة (ص٢٥٥)، الإذاعة (ص٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطيالسي (٢/ ٣٩٥) برقم (١١٦٥)، والطبراني في الكبير (٣/ ١٧٣) برقم (٣٥ مديد)، والحاكم (٤٨٤/٤) من طرق عن طلحة بن عمرو، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبي الطفيل، عن حذيفة بن أسيد رفي الله به.

والحديث بهذا الإسناد صححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بضعف طلحة بن عمرو.

وقال الهيثمي في المجمع (٨/٧): «رواه الطبراني، وفيه طلحة بن عمرو، وهو متروك».

ومن الغريب ما قيل إنها تقتل إبليس »(١).

### التقويم:

خروج الدابة من أشراط الساعة الكبرى بدلالة الكتاب والسنة (٢).

قال تعالى: ﴿ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَاَّبَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَلْتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ إِلَى اللَّهِ النَّمَلِ: ٨٦].

وفي حديث حذيفة بن أسيد ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى ترون عشر آيات...» وذكر منها: «الدابة» (٣).

والذي تدل عليه النصوص أن خروجها بعد طلوع الشمس من مغربها حين يغلق باب التوبة، فتخرج تميز المؤمن من الكافر<sup>(٤)</sup>.

وأما مكان خروجها فقد اختلف فيه على أقوال ذكر ابن حجر بعضاً منها، وأشهرها مكة.

# واختلف القائلون بذلك في تعيينه منها:

فقال بعضهم: تخرج من صدع في الصفا.

وقال آخرون: تخرج من صدع بالمروة.

وقيل: تخرج من شعب أجياد<sup>(٥)</sup>.

وأما ما ذكره ابن حجر من كونها تخرج ثلاث خرجات فقد ورد في حديث حذيفة السابق، ولا يصح.

القول المختصر (ص٩٩ ـ ١٠١).

<sup>(</sup>٢) انظر: التذكرة (٢/ ٥٧٥)، النهاية (١/ ٢٠٨)، القناعة (ص٥٣)، الإشاعة (ص٢٤٨)، الإذاعة (ص٢١٢)، إتحاف الجماعة (٣/ ١٧٥)، وللاستزادة: أشراط الساعة للوابل (ص٤٠٣).

<sup>(</sup>۳) سبق تخریجه (ص۵۰۰).

<sup>(</sup>٤) انظر: النهاية (٢١٤/١)، فتح الباري (٣٦١/١١)، الإشاعة (ص٢٤٨)، لوامع الأنوار البهية (١٤٢/١)، الإذاعة (ص٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: التذكرة (٢/ ٥٧٨)، الإشاعة (ص٥٦٥)، لوامع الأنوار البهية (٢/ ١٤٤).

والظاهر من النصوص \_ والله أعلم \_ أنها تخرج مرة واحدة من مكان واحد.

وأما حقيقة هذه الدابة وأوصافها فقد اختلفت أقوال الناس فيها اختلافاً بيناً:

فقال بعضهم: هي من جنس الإنسان، وادعى قوم أنها علي بن أبي طالب ظالب فالهذه، وادعى آخرون أنها إنسان متكلم يناظر أهل البدع والكفر ويجادلهم.

وقال آخرون: هي من جنس الحيوان، واختلفوا في تعيينه، فقيل: هي فصيل ناقة صالح، وقيل: هي ثعبان كان بالكعبة، وقيل: هي الجساسة (١).

قال العلامة الآلوسي كَالله: «المشهور \_ وهو الحق \_ أنها دابة ليست من نوع الإنسان»(٢).



<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير القرطبي (۱۳/ ۲۳۵)، شرح صحيح مسلم (۲۸/۱۸)، روح المعاني (۲۲/۱۰).

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (۲۲/۱۰).

### المبحث الثالث

# آراؤه في الحياة الآخرة

تحدث ابن حجر تَنْلَلهُ عن الحياة الآخرة، وفصل في بعض مواقفها، وفيما يلى سياق آرائه في ذلك وتقويمها:

# أولاً: البعث:

عرف ابن حجر تَكَلَّهُ البعث بأنه: «رجوع الأجسام كما كانت على وجه أكمل وأفضل»(١).

وذكر اختلاف الناس في حقيقته فقال:

«المعاد للحشر جسماني ثم قيل: هو إيجاد أجزاء البدن بعد فنائها، وقيل: هي جمع متفرقها، والحق فناؤها إلا عجب الذنب.

وقيل: جسماني وروحاني أي: جسم وروح تعاد إليه على أنها جوهر مجرد يتعلق بالبدن تعلق تدبير وتصرف من غير أن تحل فيه ولا تفنى بفنائه بل ترجع إليه على ما كانت من التجرد»(٢).

وقال: «اعلم أن أهل السنة أجمعوا على أن الأجساد تعاد كما كانت في الدنيا بأعيانها وألوانها وأعراضها وأوصافها»(٣).

وبيّن ابن حجر أن البعث يشمل الحيوان والآدميين والجان، فقال:

«اختلفوا في إعادة الحيوان، والأصح إعادته لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتُ ۞ [التكوير: ٥]، ولحديث الصحيحين في الاقتصاص

<sup>(</sup>١) الفتاوي الحديثية (ص١٦٦)، وانظر: العمدة شرح البردة (ص٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) التعرف (ص١٢١).

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الحديثية (ص١٧)، وانظر: الفتاوي الفقهية الكبري (١/٤٠٢).

للحيوان بعضه من بعض (١)، وقيل: لا يعاد شيء منها، وحشرت معناه ماتت، والاقتصاص كناية عن العدل وهو خلاف ظاهر الآية والحديث فمن ثم كان الأصح الأول(٢).

وأما الآدميون المكلفون منهم يعودون إجماعاً، وكذا الصغار العقلاء... ومثلهم من بلغ مجنوناً، وتَوَقُّفُ الباقلاني في الصغار وتَردُّدُ غيره في المجانين لا يُعَوّلُ عليه.

وأما الجان... فهم مكلفون قطعاً، ومن ثم وعدوا بمغفرة الذنوب والإجارة من عذاب أليم في الآية التي في السؤال [يريد بها قوله سبحانه: ﴿ يَنَقُومَنَا آجِيبُوا دَاعِيَ اللّهِ ﴾ [الأحقاف: ٣١]]، وتوعدوا بالعقاب ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ مَاكِنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءً يَوْمِكُمْ هَلذاً ﴾ [الأنعام: ١٣٠] ولا ينذر بالإعادة إلا مكلف... » (٣).

### التقويم:

البعث في اللغة: هو الإثارة.

يقول ابن فارس: «الباء والعين والثاء أصل واحد، وهو الإثارة»(٤). وهو يختلف باختلاف ما علق به؛ ولهذا يطلق على معان عدة،

منها:

١ ـ الإرسال: يقال بعثه وابتعثه بمعنى أرسله.

٢ - الإسراع: يقال انبعث في السير بمعنى أسرع.

٣ \_ الإحياء: سواء بعد النوم كقولهم: بعثه من منامه إذا أيقظه، أو بعد

<sup>(</sup>١) يشير إلى حديث: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء».

والحديث أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم (١٩٩٧/٤) برقم (٢٥٨٢) من حديث أبي هريرة رايعة المايدة الم

وعزو ابن حجر الحديث للصحيحين وهم منه، فلم أجده في البخاري بعد بحث.

<sup>(</sup>٢) انظر: أسنى المطالب (ص١٧٣)، الزواجر (٢/ ٨٧)، غرر المواعظ (ص٩١).

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الحديثية (ص١٦٧).

<sup>(</sup>٤) معجم مقاييس اللغة (ص١٤٢).

الموت كقولهم: بعثه من موته إذا أحياه (١).

والمراد به في الشرع: إحياء الأموات، وخروجهم من قبورهم ونحوها؛ للجزاء يوم القيامة (٢).

وهو ثابت بالأدلة النقلية والعقلية، بأوجه متعددة، وطرق متنوعة، توجب القطع به، والإيمان بحصوله (٣)، ولهذا «أجمع أهل الملل عن آخرهم على جوازه ووقوعه» (٤)، ولم يشذ منهم إلا طوائف لا عبرة بها (٥).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله: «معاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصاري»(٦).

وقد اختلف أهل الكلام في بعض فروعه، وذكر ابن حجر في كلامه السابق بعضها، وهي: الاختلاف فيه هل هو جسماني أم روحاني، والاختلاف في كونه بعثاً من عدم أو تفريق، والاختلاف في المبعوث هل هو الجسم الأول بعينه أو غيره (٧)؟

وما قرره ابن حجر عفا الله عنه \_ في هذه الفروع منه ما هو حق، ومنه ما هو باطل.

<sup>(</sup>۱) انظر: تهذیب اللغة (۱/ ۳۵۶)، الصحاح (۲/ ۲۷۳)، لسان العرب (۲/ ۱۱٦)، القاموس المحیط (ص۲۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري (١١/ ٣٩٣) (٣/ ٤)، لوامع الأنوار البهية (٢/ ١٥٧).

 <sup>(</sup>٣) انظر: كتاب البعث لابن أبي داود، البعث والنشور للبيهقي، التذكرة (١/٢٧٧)، مجموع الفتاوى (٢/ ٢٧٤)، شرح الطحاوية (٢/ ٥٨٩ ـ ٥٩٧)، لوامع الأنوار البهية (٢/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٤) المواقف (m٧٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع الفتاوى (٤/ ٢٨٤، ٢٦٢، ٣١٣ ـ ٣١٦)، شرح العقيدة الطحاوية (٢/ ٥٨و)، لوامع الأنوار البهية (٢/ ١٥٧ ـ ١٥٩).

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوى (٤/ ٢٨٤)، وانظر: اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام د. فرج الله عبد الباري (ص11).

<sup>(</sup>۷) انظر: الإرشاد (ص۳۱۳ ـ ۳۱۵)، أصول الدين للبغدادي (ص۲۲۹ ـ ۲۳۷)، الأربعين في أصول الدين للرازي (۲/ ۳۹ ـ ۷۶)، المواقف (ص۳۷۱ ـ ۳۷۱)، وشرحها للجرجاني (۸/ ۲۸۹)، شرح المقاصد (۵/ ۸۲ ـ ۲۰۰)، تحفة المريد (ص۱۷۰ ـ ۱۷۲).

فأما قوله بأن البعث جسماني فقط فهو موافق لقول كثير من المتكلمين من الجهمية والمعتزلة.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلْللهُ: «أهل الأرض في المعاد على أربعة أقوال:

أحدها: وهو مذهب سلف المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأثمة المسلمين المشهورين وغيرهم من أهل السنة والحديث من الفقهاء والصوفية والنظار وهو إثبات معاد الأرواح والأبدان جميعاً...

والقول الثاني: قول من يثبت معاد الأبدان فقط، كما يقول ذلك كثير من المتكلمين الجهمية والمعتزلة المبتدعين من هذه الأمة، وبعض المصنفين يحكي هذا القول عن جمهور متكلمي المسلمين أو جمهور المسلمين وذلك غلط؛ فإنه لم يقل ذلك أحد من أئمة المسلمين، ولا هو قول جمهور نظارهم، بل هو قول طائفة من متكلميهم المبتدعة، الذين ذمهم السلف والأئمة.

والقول الثالث: المعاد للنفس الناطقة بالموت فقط، وأن الأبدان لا تعاد، وهذا لم يقله أحد من أهل الملل، لا المسلمين، ولا اليهود، ولا النصارى، بل كل هؤلاء متفقون على إعادة الأبدان...

ولكن من تفلسف من هؤلاء فوافق سلفه من الصابئة (١) والفلاسفة المشركين على أن المعاد للروح وحده، فإنه يزعم أن الأنبياء خاطبوا الجمهور بمعاد الأبدان وإن لم يكن له حقيقة... وحقيقة قولهم أن الأنبياء كذبوا للمصلحة، وهؤلاء ملاحدة كفار...

<sup>(</sup>۱) الصابئة: إحدى النحل القديمة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، وأصل تسميتها من قول العرب: «صبأ يصبأ» إذا خرج الرجل من دين إلى دين، وقيل: نسبة صابئ بن متوشلخ، وقيل: إلى صابئ بن لامك، وقد اختلف أهل العلم في حقيقة هذه النحلة على أقوال كثيرة جداً.

انظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/9 - 00)، الرد على المنطقيين لابن تيمية (080 - 00)، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (080 - 00)، البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (080 - 00).

والقول الرابع: إنكار المعادين جميعاً، كما هو قول أهل الكفر من العرب، واليونان، والهند، والترك وغيرهم...»(١).

وعليه فالحق أن البعث جسماني روحاني، وأن تعلق الروح بالجسد يوم البعث هو أكمل أنواع تعلقها؛ إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتاً ولا نوماً ولا فساداً(٢).

وأما قوله بأن الحق فناء أجزاء البدن إلا عجب الذنب فهو قول مجمل يحتمل حقاً وباطلاً.

فإن أراد بفنائها استحالتها فهو حق.

وإن أراد بفنائها عدمها فهو باطل.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلله في معرض سياقه لمذاهب المتكلمين في هذه المسألة: «اضطربوا في المعاد، فإن معرفة المعاد مبنيّة على معرفة المبدأ، والبعث مبنى على الخلق.

فقال بعضهم: هو تفريق تلك الأجزاء، ثم جمعها وهي باقية بأعيانها.

وقال بعضهم: بل يُعدّمها ويُعدم الأعراض القائمة بها، ثم يعيدها، وإذا أعادها فإنه يعيد تلك الجواهر التي كانت باقية إلى أن حصلت في هذا الإنسان.

فلهذا اضطربوا لما قيل لهم: فالإنسان إذا أكله حيوان آخر، فإن أعيدت تلك الجواهر من الأول نقصت من الثاني، وبالعكس...

والمشهور أن الإنسان يبلى ويصير تراباً كما خلق من تراب. . . ، (٣).

والقول باستحالة الأجساد بعد موتها تراباً كما كانت إلا عجب الذنب هو ما عليه أهل السنة والجماعة(٤)، ويشهد له حديث أبي هريرة الماعة الماع

<sup>(</sup>۱) الجواب الصحيح (٦/٧ ـ ١١)، وانظر: مجموع الفتاوى (٣١٣/٤ ـ ٣١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الروح (١/ ٢٦٤)، شرح الطحاوية (٢/ ٥٧٩)، لوامع الأنوار البهية (٢/ ٨٢).

 <sup>(</sup>٣) النبوات (١/ ٣١٥ ـ ٣١٦)، وانظر: مجموع الفتاوى (٢٤٦/١٧)، شرح الطحاوية (٢/
 (٩٥)، لوامع الأنوار البهية (٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوى (٢٤٧/١٧)، مفتاح دار السعادة (٢/ ٣٤ ـ ٣٥)، الفوائد (ص١٥ ـ ١٦)، شرح الطحاوية (٢/ ٥٩٨)، لوامع الأنوار البهية (٢/ ١٦٠).

رسول الله على قال: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب(١)، منه خلق وفيه يركب»(٢).

ويستثنى من هذا الأنبياء والشهداء (٣).

وأما قوله بأن المبعوث هو الجسم الأول بعينه لا غيره فهو موافق لمذهب أهل السنة والجماعة، ومن شاركهم من الأشاعرة ونحوهم.

يقول العلامة القرطبي تَخْلَثُهُ: «وعند أهل السنة أن تلك الأجساد الدنياوية تعاد بأعيانها وأعراضها بلا خلاف بينهم»(٤).

#### ويدل عليه:

- ١ ـ حديث أبي هريرة ضطفه المتقدم: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب».
- ٢ حديث أبي هريرة وليه: «كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني، ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر عليّ ربي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحد، فلما مات فُعل به ذلك، فأمر الله الأرض، فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيت، فغفر له»(٥).
- ٣ أن الإعادة التي ذكرها الله تعالى في كتابه ورسوله على في سنته هي الإعادة التي فهمها المسلمون والمشركون، وهي تقتضي إعادة المخلوق من المادة التي استحال منها بعد فنائه، ولو كان المراد بها

 <sup>(</sup>۱) عجب الذنب: هو العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز، وهو العسيب من الدواب، انظر: النهاية (۳) ۱۸٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب يوم ينفخ في الصور (۳/ ۱۰۸۰) برقم (٤٩٣٦)،
 ومسلم، كتاب الفتن، باب ما بين النفختين (٤/ ٢٧١١) برقم (٢٩٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري (٨/ ٥٥٢ ـ ٥٥٣). ﴿ ٤) التذكرة (١/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، كتاب الأنبياء، باب حديث الغار (٢/ ١٠٨٢) برقم (١٠٨١) واللفظ له، وأخرجه مسلم في كتاب التوبة، باب سعة رحمة الله (١٠٩/٤) برقم (٢٧٥٦) بنحوه.

إعادة جسم آخر، لم يكن هناك ما يدعو الكفار إلى التعجب منه وإنكاره، لأنهم يرون خلق البشر يوماً بعد يوم ماثلاً للعيان، ولما صح تسميته بعثاً بل يسمى حينئذ خلقاً جديداً(١).

وأما ما ذكره ابن حجر من كون البعث عاماً في الإنس والجن فهو حق، ويشهد له عموم الأدلة الدالة على تكليفهم.

وأما الحيوان فقد اختلف في بعثه على قولين حكاهما ابن حجر في كلامه السابق، والخلاف فيهم جار بين أهل السنة والجماعة، والراجح والله أعلم ـ ما اختاره ابن حجر من بعثهم، وبعثهم للقصاص بينهم لا للحساب لعدم تكليفهم، ولهذا فإنهم يفنون بعد ذلك فلا يصيرون إلى جنة ولا نار(٢).

# ثانياً: الشفاعة:

عرف ابن حجر كَلَّهُ الشفاعة بقوله: «الشفاعة: هي السعي في إصلاح حال المشفوع فيه عند المشفوع إليه» $(^{(7)}$ .

وبين أن الشفاعة في الآخرة خمسة أنواع، منها ما هو خاص بالنبي يهي ومنها ما يشاركه فيه غيره، فقال: «الشفاعة الأخروية خمسة أنواع كلها ثابتة لنبينا على وبعضها يختص به دون غيره، وفيما شورك فيه يكون هو المقدم على غيره، فالشفاعات كلها راجعة إلى شفاعته وهو صاحب الشفاعة على الإطلاق. . . إذ الذي في الأحاديث أنه على يكون في ذلك اليوم إمام النبيين وصاحب شفاعتهم فكل ما صح من شفاعتهم ينسب إليه بذلك، فلا يخرج شيء عن شفاعته لا من أنواع الشفاعة ولا من الأشخاص المشفوع لهم، من ملته ومن غير ملته؛ لأنه إذا كان صاحب شفاعة الأنبياء والكل

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲۰۲/۱۷، ۲۰۲/۱۷ ـ ۲۰۳)، الفوائد (ص۱۵ ـ ۱٦)، شرح الطحاوية (۲/۹۸ ـ ۹۹)، روح المعاني (۷۲/۷۰ ـ ۲۱).

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسير ابن جرير (۱۲/ ٤٥٩)، تفسير السمعاني (٦/ ١٦٥)، تفسير البغوي (٨/
 ٣٤٦)، تفسير القرطبي (٦/ ٤٢١، ٢٢٩/١٩)، تفسير ابن كثير (٥٠٣/٤).

<sup>(</sup>٣) المنح المكية (٣/ ١٣٤٥)، وانظر: العمدة (ص٢٣١).

تحت لوائه فتقديمهم للشفاعة، وإجابة شفاعتهم إنما هو إجابة له على فكل شيء تقع شفاعة النبيين فيه هو داخل تحت شفاعة نبينا على، ومن شفع فيه من المؤمنين كذلك بطريق الأولى.

فهو على شفيع الشفعاء لا تخرج شفاعة عن حيطة شفاعته، وإنما الشفعاء نوابه في الحقيقة، وقد تميز عن جميعهم بشفاعات ليظهر لا سيما في ذلك سؤدده الأعظم على الكل صلوات الله عليهم أجمعين (١٠).

وقد ذكر بعض شفاعاته ﷺ فقال: «له ﷺ شفاعات غير العظمى:

كالشفاعة لمن يدخل من أمته الجنة بغير حساب، وهذه كالعظمى من خصائصه ﷺ.

ولعصاة أدخلتهم ذنوبهم النار فيخرجون، وإنكار المعتزلة لهذه من ضلالاتهم، كيف وقد صحت الأحاديث الكثيرة بها من غير معارض لها؟

ولقوم استحقوا دخولها فلم يدخلوها، قال النووي: ويجوز أن يَشْرَكه في هذه الأنبياء والعلماء والأولياء.

وفي قوم حبستهم الأوزار ليدخلوا الجنة.

ولبعض أهل الجنة في رفع درجاتهم فيعطى كل منهم ما يناسبه، قال: وهذه يجوز أن يَشْرَكه فيها من ذُكر أيضاً...

ولفتح باب الجنة...

ولقوم كفار سابق لهم خدمة له ﷺ في تخفيف عذابهم »(۲).

### التقويم:

الشفاعة لغة: خلاف الوتر.

قال ابن فارس: «الشين والفاء والعين، أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين، والشفع خلاف الوتر»(٣).

<sup>(</sup>١) الجوهر المنظم (ص٥٩).

<sup>(</sup>٢) الدر المنضود (ص١٦٩)، وانظر: الفتاوي الحديثية (ص١٧٢).

<sup>(</sup>٣) معجم مقاييس اللغة (ص٥٣١).

[ ort ] =

يقال: شفع يشفع شفاعة، فهو شافع وشفيع، والمشفّع: الذي يَقْبَل الشفاعة، والمشفّع: الذي تُقْبل شفاعته (١١).

والشفاعة في الاصطلاح: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة (٢).

وما ذكره ابن حجر في تعريفها بمعنى ما سبق؛ إذ إصلاح حال المشفوع فيه عند المشفوع إليه تارة يقع بجلب المصلحة له، وأخرى بدفع المفسدة عنه.

#### والشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.

فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿مَن ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

وقوله سبحانه: ﴿ يَوْمَبِذِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِىَ لَهُ قَوْلًا ﴿ اللَّهِ ﴾ [طه: ١٠٩].

وقــولــه ﷺ ﴿ ﴿ وَكُمْ مِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَكَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَنُهُمْ شَيَّتًا إِلَّا مِنُ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَى ﴿ إِلَى ﴿ [النجم: ٢٦].

وأما السُّنَّة: فقد تواترت الأحاديث عن النبي ﷺ في إثبات الشفاعة (٣).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلْلهُ: «أحاديث الشفاعة كثيرة متواترة، منها في الصحيحين أحاديث متعددة، وفي السنن والمسانيد مما يكثر عدده»(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: تهذيب اللغة (٢/١٨٩٧)، الصحاح (٣/١٢٣٨)، لسان العرب (٨/١٨٣)، القاموس المحيط (ص٩٤٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: النهاية لابن الأثير (٢/ ٤٨٥)، لوائح الأنوار (٢/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: السنة لابن أبي عاصم (٣٩٩/٢)، شرح صحيح مسلم (٣/ ٣٥)، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص١٢)، إثبات الشفاعة للذهبي (ص٢٢)، شرح العقيدة الطحاوية (٢٠٨/١)، فتح الباري (٢٠٦/١١)، لوامع الأنوار البهية (٢٠٨/٢)، وللاستزادة: الشفاعة للوادعي.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (١/ ٣١٤).

وقد جمع الحافظ الذهبي كَثَلَتُهُ جزءاً في الأحاديث الواردة في إثبات الشفاعة (١).

وأما الإجماع: فقد أجمع سلف الأمة وأثمتها على إثبات الشفاعة، وعدها من معاقد العقائد التي يجب الإيمان بها، والرد على من أنكرها(٢).

يقول أبو حاتم وأبو زرعة \_ رحمهما الله \_: «أدركنا العلماء في جميع الأمصار . . . فكان من مذهبهم . . . الشفاعة حق» $^{(n)}$  .

والشفاعة المثبتة هي الشفاعة التي استجمعت شروطها، وانتفت موانعها(٤).

يقول العلامة ابن القيم ﷺ: «الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله... وهو لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد واتباع الرسول.

فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها»(٥).

### والشفاعة قسمان:

أحدها: الشفاعة العامة الثابتة للنبي ره ولغيره كالملائكة والنبيين والمؤمنين.

وثانيهما: الشفاعة الخاصة بالنبي ﷺ، والتي لا يشاركه فيها أحد.

والشفاعة بقسميها أنواع، اختلف أهل العلم في عدها تبعاً لاختلافهم في أدلتها من حيث الصحة والدلالة، وجملتها عندهم ثمانية أنواع، وقد أوردها ابن حجر في كلامه السابق.

<sup>(</sup>١) طبع بتحقيق إبراهيم باجس عبد المجيد بدار أضواء السلف.

 <sup>(</sup>۲) انظر: شرح صحیح مسلم (۳/ ۳۵)، مجموع الفتاوی (۱٤۸/۱)، لوامع الأنوار البهیة
 (۲۰۸/۲)، الدین الخالص لصدیق حسن خان (۲۲/۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١٧٧١).

<sup>(3)</sup> انظر: الدرر السنية (٢/ ١٥٨)، مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (٢/ ٣/ ٦٥ \_ ٦٦) (٣/ ٩٤ \_ ٩٧) (٤/ ١٣٠ \_ ١٣٠)، تيسير العزيز الحميد (ص٢٩٧)، فتح المجيد (٢/ ٣٥٥)، وللاستزادة: الشفاعة للدكتور ناصر الجديع (ص٦٩ \_ ٨٢).

<sup>(</sup>٥) مدارج السالكين (١/ ٣٤١).

وذِكْرُ أدلة هذه الأنواع، والكلام في ثبوتها ودلالتها مبسوط في مواضعه من كتب أهل العلم (١).

وقول ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ بأن الشفاعة بقسميها وأنواعها راجعة إلى شفاعة الرسول على يحتمل حقاً وباطلاً.

فأما احتمال الحق فيه فهو ما عبر عنه بقوله: «لأنه إذا كان صاحب شفاعة الأنبياء والكل تحت لوائه فتقديمهم للشفاعة وإجابة شفاعتهم إنما هو إجابة له ﷺ...».

وأما احتمال الباطل فيه فهو ما عبر عنه بقوله: «وإنما الشفعاء نوابه في الحقيقة».

فإن أراد به أنهم يشفعون بأمره وإذنه فهذا باطل؛ لقوله تعالى: ﴿ قُلَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

وإن أراد به أنهم إنما يشفعون بعده وتبعاً له فهذا حق، كما دل عليه حديث الشفاعة الطويل<sup>(۲)</sup>.

# ثالثاً: الصراط:

يرى ابن حجر كلله وجوب الإيمان بالصراط، حيث يقول: «ومما يجب الإيمان به... الصراط»(٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (۲/۸۸)، الحجة في بيان المحجة (۲/٥٩ ـ ٥٦)، اللرة فيما يجب اعتقاده (ص٢٩٤ ـ ٢٩٧)، الشفا (٢/٢٥)، التذكرة (٢/٢٥ ـ ٥٦)، شرح صحيح مسلم (٣/ ٣٥ ـ ٣٦)، مجموع الفتاوى (٣/ ١٤٧)، حاشية تهذيب السنن لابن القيم (٢/ ١٣٤)، النهاية لابن كثير (٢/ ٢٠٢ ـ ٢٠٩)، إثبات الشفاعة (ص٠٢ ـ ٢٢)، شرح العقيدة الطحاوية (١/ ٢٨٢)، فتح الباري (٢/ ٢٢١ ـ ٤٢٨)، التوضيح عن توحيد الخلاق (ص٣٥)، لوامع الأنوار البهية (٢/ ٢١١)، وللاستزادة: الشفاعة للدكتور ناصر الجديع (ص٣٥) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه (ص٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) التعرف (ص١١٨ ـ ١٢١)، وانظر: العمدة شرح البردة (ص٤٨٦).

ويرى أيضاً أن المرور عليه خاص بالمؤمنين والمنافقين دون الكفار، فقد سئل بما صورته: هل يمر الكافر على الصراط؟.

فأجاب بقوله: «في أحاديث ما يقتضي أنهم يمرون، وفي أحاديث ما يقتضي خلافه، وجمع بحمل الأول على المنافقين»(١).

# التقويم:

الصراط لغة: أصله السراط بالسين، انقلبت سينه مع الطاء صاداً لقرب مخرجها (٢٠).

يقول ابن فارس: «الصاد والراء والطاء هو من باب الإبدال ـ وقد ذكر في السين ـ وهو الطريق»(٣).

والمراد به هنا: الجسر الممدود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى الجنة (٤).

# وهو ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع.

قال تعالى: ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۞﴾ [مريم: ٧١].

«اختلف المفسرون<sup>(ه)</sup> في المراد بالورود المذكور... ما هو؟ والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط»<sup>(٦)</sup>.

وقال ﷺ: «يُضرب الجسر بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزه ولا يتكلم في ذلك اليوم إلا الرسل، ودعوة الرسل يومئذ: اللهم سلم

<sup>(</sup>١) الفتاوي الحديثية (ص٢٤٤).

 <sup>(</sup>۲) انظر: تهذیب اللغة (۲/۱۲۷۳)، الصحاح (۳/۱۳۹۹)، لسان العرب (۹/۱۸۰)،
 القاموس المحیط (ص۸۶۵).

<sup>(</sup>٣) معجم مقاييس اللغة (ص٩٩٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح صحيح مسلم (٢/ ٤٣٠)، مجموع الفتاوى (١٤٦/٣)، شرح العقيدة الطحاوية (٢/ ٦٠٦)، فتح الباري (٤٤٦/١١)، لوامع الأنوار البهية (٢/ ١٩٢).

<sup>(</sup>۵) انظر: تفسیر ابن جریر (۳۱٤/۸)، تفسیر السمعانی (۳۰۱/۳)، تفسیر ابن أبي زمنین (۳/۳/۳)، تفسیر البغوی (۲٤٦/۵)، تفسیر ابن کثیر (۱٤٦/۳).

<sup>(</sup>٦) شرح العقيدة الطحاوية (٢/ ٦٠٦)، وانظر: شرح صحيح مسلم (١٦/ ٥٨)، مجموع الفتاوى (٤/ ٢٧٩)، درء التعارض (٧/ ٤٩ ـ ٥٠).

سلم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قال: فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله على، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم المُوْبَق بعمله، ومنهم المجازي حين يُنَجّى...»(١).

وأجمع أهل السنة والجماعة على القول بمقتضى ذلك، وإثبات الصراط في الآخرة (٢).

وقد اختلف في الصراط هل يمر عليه جميع الخلق أم هو خاص بالمؤمنين والمنافقين دون المشركين، والراجح \_ والله أعلم \_ ما ذهب إليه ابن حجر من القول بالخصوصية.

وقد بسط العلامة ابن رجب كلله أدلة ذلك بما لا مزيد عليه (٣).

# رابعاً: الميزان:

عرف ابن حجر كلله الميزان، وبين شموله المؤمن والكافر، وعرض للخلاف في عدده، وذكر أنواع الوزن، ورد على المعتزلة المنكرين له، فقال:

«الميزان: هو مفعال من الوزن، قلبت واوه ياءً لانكسار ما قبلها كميعاد.

وفي الآيات والأحاديث الشهيرة إثبات الميزان ذي الكفتين واللسان ووزن الأعمال بها بعد أن تُجَسَّم. . . تحقيقاً لتمام العدل.

والكافر كالمؤمن في ذلك، ومعنى ﴿فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ وَزُنَّا﴾ [الكهف: الكهف: ما] أي: قدراً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب الصراط جسر جهنم (۲۰۵۵)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية (۱/ ۱۹۲) برقم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة الله به.

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوى (۱۲/۳۳)، شرح الطحاوية (۲/ ۲۰۵)، لوامع الأنوار البهية (۲/ ۱۹۵).

<sup>(</sup>٣) انظر: التخويف من النار (ص١٨٦) وما بعدها.

قيل: ولكل إنسان ميزان؛ لظاهر ﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوَنِينَ ٱلْقِسَطَ لِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، والأصح أنه ليس إلا ميزان واحد، والجمع إما لتعظيم شأنها وتفخيمه. . . أو باعتبار الموزونات، أو لكونه ذا أجزاء على حد شابت مفارقه مع أنه ليس للإنسان إلا مفرق واحد. . .

## والوزن أقسام:

وزن الإيمان بجميع السيئات، والكفر بجميع الحسنات، ليخلد المؤمن في النعيم، والكافر في الجحيم.

ووزن الأعمال بالمثاقيل؛ لظهور مقادير الجزاء كما دل عليه آخر سورة: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ﴾ [الزلزلة: ١].

ووزن مظالم العباد؛ لما صح أنه يؤخذ للمظلوم من حسنات الظالم بقدر حقه فإن لم يكن له حسنات طرح عليه من سيئاته.

وإنكار المعتزلة للميزان وحملها على مجازها من إقامة العدل في الحساب من تقولهم على الشريعة، وتصرفهم في نصوصها بصرفها عن ظواهرها بمجرد الحزر والتخمين...»(١).

# التقويم:

الميزان لغة: أصله موزان فقلبت الواو ياءً لكسر ما قبلها فأصبحت ميزان.

قال ابن فارس: «الواو والزاي والنون بناء يدل على تعديل واستقامة، وَزُناً، والزِّنَة: قدرُ وزن الشيء»(٢).

والميزان: الآلة التي يوزن بها الأشياء (٣).

والميزان شرعاً: هو ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد، وهو

<sup>(</sup>۱) فتح المبين (ص١٨٥)، وانظر: الإعلام بقواطع الإسلام (ص٢٦٢)، الزواجر (٢/ ٣٧٤)، العمدة (ص٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة (ص١٠٩٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: تهذيب اللغة (٤/ ٣٨٨٦)، الصحاح (٦/ ٢٢١٣)، لسان العرب (١٣/ ٤٤٦)، القاموس المحيط (ص٩٧٥).

ميزان حقيقي له لسان وكفتان لا يعلم قدره إلا الله(١).

وهو ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع<sup>(۲)</sup>.

قَــال تــعــالـــى: ﴿وَٱلْوَزْنُ يَوْمَهِذِ ٱلْحَقَّ فَمَن ثَقُلَتَ مَوَذِيثُهُم فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُم فَأُولَتِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤا ٱنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِعَاينتِنَا يَظْلِمُونَ ۞﴾ [الأعراف: ٨ ـ ٩].

وقال سبحانه: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّكَةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ ٱلْيَنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ ﴾ [الأنباء: ٤٧].

وقال ﷺ: ﴿فَمَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُ فَأُولَٰنِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ۞ وَمَنَ خَفَّتَ مَوَٰزِينُهُ فَأُولَٰنَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنَفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِادُونَ ۞﴾ [المؤمنون: ١٠٢ ـ ١٠٣].

وقال على اللسان، ثقيلتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»(٣).

وقال ﷺ: «الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان...»(١) الحديث.

و«أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان، ويميل بالأعمال»(٥).

انظر: لوامع الأنوار البهية (٢/ ١٨٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: أصول السنة لابن أبي زمنين (ص١٦٥)، الشرح والإبانة (ص٩٧، ٢٠٣)، الاقتصاد في الاعتقاد (١٨٠)، مجموع الفتاوى (٣/١٤٦)، منهاج السلامة في ميزان القيامة لابن ناصر الدين الدمشقي (ص٥٥)، تحرير المقال والبيان في الكلام على الميزان للسخاوي (ص١٥٥ ـ ١٥٧)، تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان لمرعي الكرمي (ص٤٤)، لوامع الأنوار البهية (٢/١٨٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب الدعوات، باب فضل التسبيح (٢٠١١/٤) برقم (٢٠١٦)، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل التهليل والتسبيح (٤/ ٢٠٧٢) برقم (٢٦٩٤) من حديث أبي هريرة عليه، به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة باب فضل الوضوء (٢٠٣/١) برقم (٢٢٣) من حديث أبي مالك الأشعري الله المالة المالة الأشعري الله المالة المالة

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (١٣/ ٥٣٨)، وانظر: أصول السنة لابن أبي زمنين (ص١٦٥)، الشرح=

قال الإمامان الجليلان أبو حاتم (١٠) وأبو زرعة (٢) الرازيان ـ رحمهما الله تعالى ـ: «أدركنا العلماء في جميع الأمصار... وكان من مذهبهم... أن الميزان حق الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها» (٣).

وقد اختلف في الوزن هل يشمل الكافر وأعماله أم لا، والخلاف جار في أقوال أهل السنة والجماعة (٤).

والراجح - والله أعلم - عدم شموله له؛ لأنه ليس له من الأعمال الصالحة ما يوزن وإنما يجازى عليها في الدنيا، ولعموم الأدلة الدالة على بطلان عمله وعدم وزنه كقوله تعالى:

﴿ مَنْ لُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّبِحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيَّءٍ ﴾ [إبراهيم: ١٨]، وقوله سبحانه: ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَزْنَا ﴾ [الكهف: ١٠٥]، وقوله ﷺ : ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَا هُ هَبَاءً مَنْ مُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٣].

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّهُ: «أما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته؛ فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم، فتحصى، فيقفون عليها، ويقررون بها، ويجزون بها»(٥).

<sup>=</sup> والإبانة (ص٢٠٣)، شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١٧٧/)، منهاج السلامة (ص٠١٣).

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي، أبو حاتم الرازي، محدث حافظ، من أثمة السلف وأعلامهم، توفي سنة ۲۷۷هـ، انظر: سير أعلام النبلاء (۲۱/۹۲)، تذكرة الحفاظ (۲/۷۲).

<sup>(</sup>٢) هو عبيد الله بن عبد الكريم القرشي مولاهم الرازي، محدث حافظ، من أئمة السلف، من مؤلفاته: الضعفاء والمتروكون، توفي سنة ٢٦٤هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (١٣/ ٦٥)، تذكرة الحفاظ (٢/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٣) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١/ ١٧٧).

<sup>(3)</sup> انظر: شعب الإيمان (٢/ ٥٧)، التذكرة (١٠/١)، الفصل (٣/ ٦٥)، مجموع الفتاوى (٣/ ١٦٦)، النهاية (٢/ ٣٦)، فتح الباري (٥٣٨/١٣)، تحرير المقال (ص١٦٧ ـ ١٦٧)، البدور السافرة (ص٢٤١)، تحقيق البرهان (ص٣٤ ـ ٣٦)، لوامع الأنوار البهية (٢/ ١٨٥)، لوائح الأنوار (٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي (٣/ ١٤٦).

وعليه فقول ابن حجر بشمول الوزن للكافر وأعماله خلاف الراجح من أقوال أهل العلم، وجوابه عن الآية بما ذكر مبني على قول من قال بشمول الوزن للكافر وأعماله والراجح خلافه كما سبق.

واختلف أيضاً في الميزان هل هو واحد أم متعدد، والخلاف في ذلك أيضاً جارٍ في أقوال أهل السنة والجماعة.

والراجح \_ والله أعلم \_ ما قرره ابن حجر من أن الميزان ميزان واحد، وهو قول أكثر أهل العلم (١٠).

يقول الحافظ ابن كثير كلله: «الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه» (٢).

وقول ابن حجر إن الوزن على أقسام ثلاثة يشهد له الأدلة الواردة في الوزن والموزونات، وقد ساق ابن حجر للأول والثاني ما يدل عليها، وترك الاستدلال للثالث، وهو وزن الإيمان بجميع السيئات والكفر بجميع الحسنات.

فأما وزن الإيمان بجميع السيئات فيشهد له حديث البطاقة، وفيه: «يصاح برجل من أمتي على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، فينشر له تسعة وتسعون سجلاً، كل سجل منها مد البصر، ثم يقول الله على: أتنكر من هذا شيئاً، فيقول: لا يا رب، فيقول على ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب، فيقول على: إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؛ فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول على: إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة»(").

 <sup>(</sup>۱) انظر: التذكرة (۲/۲۷)، النهاية (۲/۲۲)، تفسير ابن كثير (۳/۲۰۰)، شرح الطحاوية (۲/۹۲)، تحرير المقال (ص۱۵۸)، تحقيق البرهان (ص۱۳ ـ ۳۲)، روح المعاني (۸/ ۱۸۶)، لوامع الأنوار (۲/۲۸۱)، لوائح الأنوار (۲/۲۹۱).

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۲۰۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء فيمن يموت وهو شهيد (٥/ ٢٤)=

وأما وزن الكفر بجميع الحسنات فهو على قول من يقول بشمول الوزن للكافر وأعماله، وقد سبق أن الراجح خلافه.

وقول ابن حجر بأن من الوزن وزن الإيمان مخالف لقول بعض أصحابه الأشاعرة في استثناء الإيمان من الوزن (۱)؛ وذلك بناء على قولهم بأن الإيمان مجرد التصديق بالقلب، وأن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان \_ كما سيأتى \_ (۲).

وقد حكى العلامة السفاريني قولهم هذا وعقب عليه بقوله: «وفيه نظر لا يخفى» (٣).

وأما ما ذكره ابن حجر عن المعتزلة من إنكار الميزان فيحتاج إلى تقييده ببعضهم؛ إذ إنكاره ليس مجمعاً عليه بينهم.

يقول القاضي عبد الجبار (٤): «أما وضع الموازين فقد صرح الله تعالى به في محكم كتابه، قال تعالى: ﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوْفِنَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْدَمَةِ ﴾ [الأنبياء: لا]، وقوله: ﴿فَمَن ثَقُلَتُ مَوَزِيئُهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٢] إلى غير ذلك من الآيات التي تتضمن هذا المعنى.

برقم (۲۲۳۹)، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب ما يرجى من رحمة الله (۲۲۳۷) برقم (۲۳۰۹) و أحمد (۲۱۱۱) برقم (۲۹۹۶)، وعبد بن حميد في المنتخب (۳۰۲/۱) برقم (۲۳۹)، وابن حبان (۲۱/۱۶) برقم (۲۲۵)، والبغوي في شرح السنة (۲۱/۱۵) برقم (۲۳۵) برقم (۲۳۵)، والحاكم في المستدرك (۲/۱، ۲۰۹) من طرق عن عبد الله بن عمرو بن العاص رفي به.

قال الترمذي: «حديث حسن غريب».

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي.

وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه على المسند (١٩٧/١١)، والشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (٢١٢/١).

<sup>(</sup>١) انظر: الحاوي (٢/ ١٩٧)، تحقيق البرهان (ص٣٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص٦٦٠). (٣) لوامع الأنوار البهية (٢/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٤) هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الشافعي، من كبار المعتزلة، له مصنفات كثيرة منها؛ المغني في أبواب العدل والتوحيد، الأصول الخمسة، متشابه القرآن، توفي سنة ٤١٥ه.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٧/ ٢٤٤)، شذرات الذهب (٣/ ٢٠٢).

ولم يرد الله تعالى بالميزان إلا المعقول منه المتعارف عليه فيما بيننا، دون العدل وغيره على ما يقوله بعض الناس؛ لأن الميزان وإن ورد بمعنى العدل في قوله: ﴿وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِثَبَ وَالْمِيزَانَ﴾ [الحديد: ٢٥] فدل ذلك على طريق التوسع والمجاز، وكلام الله تعالى مهما أمكن حمله على الحقيقة لا يجوز أن يعدل به عنه إلى المجاز، يبين ذلك ويوضحه أنه لو كان الميزان إنما هو العدل، لكان لا يثبت للثقل والخفة فيه معنى، فدل على أن المراد به الميزان المعروف الذي يشتمل على ما تشتمل عليه الموازين فيما بيننا»(١).

وكلام القاضي عبد الجبار كافٍ في إثبات كون القول بإنكار الميزان ليس قولاً لجميع المعتزلة، وفي الرد على من أنكره منهم.

# خامساً: الرؤية:

### ١ ـ رؤية الله تعالى في الدنيا:

سئل ابن حجر كَاللهُ عن رؤية الله تعالى في الدنيا، فأجاب بقوله: «الكلام هنا في مقامين:

## الأول: في إمكانها عقلاً:

الذي عليه أهل السنة أنها ممكنة عقلاً وشرعاً في الدنيا، واستدلوا لذلك بأمور عقلية وأمور نقلية، لكن أدلتهم العقلية لا تخلو من دَخَل وخفاء، فالمعول عليه في إمكانها إنما هو الأدلة النقلية.

فمنها أن موسى \_ صلى الله على نبينا وعليه وسلم \_ قد سألها بقوله: ﴿قَالَ رَبِّ أَرِفِي أَنظُرْ ۚ إِلَيْكُ ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

فلو لم تكن الرؤية ممكنة جائزة الوقوع في الخارج لكان طلب موسى لها جهلاً منه بما يجوز على الله وما لا يجوز، أو سفها أو عبثاً أو طلباً للمحال، والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين منزهون عن كلِّ فرداً فرداً من ذلك إجماعاً، بل من جوّز واحداً من هذه على واحد منهم فهو كافر مهراق الدم.

شرح الأصول الخمسة (ص٧٣٥).

وأيضاً فالله تعالى قد علق الرؤية باستقرار الجبل وهو أمر ممكن في نفسه، فوجب كون المعلق به كذلك؛ إذ المحال لا يعلق بممكن أصلاً.

وأوَّلَ المعتزلة الآية بتأويلات تخالف ظاهرها حتى يخرجوها عنه إلى ما يوافق اعتقادهم الفاسد، أنها من قسم المحال العقلي الذي لا يمكن وقوعه في الدنيا كالآخرة، ومحل بسطها وردها كتب التفسير والأصول.

### الثاني: في وقوعها:

... الرؤية وإن كانت ممكنة عقلاً وشرعاً عند أهل السنة لكنها لم تقع في هذه الدار لغير نبينا على وكذا له على قول عليه بعض الصحابة كاكن جمهور أهل السنة على وقوعها له على ليلة المعراج بالعين...»(١).

# التقويم:

رؤية الله على الدنيا جائزة في الشرع والعقل، غير واقعة بإجماع أهل السنة والجماعة (٢)، سوى رؤية النبي على له ليلة المعراج \_ كما سيأتى \_.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّلَهُ: «أئمة السنة والجماعة متفقون على أن الله لا يراه أحد بعينه في الدنيا، ولم يتنازعوا إلا في نبينا محمد ﷺ خاصة»(٣).

والأدلة على ذلك متضافرة نقلاً وعقلاً.

### فمن الأدلة النقلية:

١ ـ قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاآء مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِفِتِ أَنظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِيً فَلَمَّا
 إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَاكِن انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِيً فَلَمَّا

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الحديثية (۱۹۹ ـ ۲۰۰)، وانظر: (ص۲۸۸)، فتح المبين (ص۸۱)، المنح المكية (۲/۱۳)، التعرف (ص۱۱۰).

 <sup>(</sup>۲) انظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص١٥٠)، شرح السنة للبربهاري (ص٧٦)، مجموع الفتاوى (٣/ ٣٩٠)، 7/ ٥١٠)، مدارج السالكين (٣/ ٢٢٩)، حادي الأرواح (ص٣٢٠)، شرح العقيدة الطحاوية (٢/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٥/ ٤٩٠).

تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَ مُوسَىٰ صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَلَيْنَ الْفَوْمِنِينَ ﴿ الْأَعْرَافَ: ١٤٣].

### والاستدلال بها من وجوه، منها:

- أ\_ أنه لا يظن بكليم الله ورسوله، وأعلم الناس به في وقته أن يَسأل ما لا يجوز عليه، بل هو من أعظم المحال.
- ب \_ أن الله تعالى لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح عليه ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله، وقال: ﴿إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ﴾ [هود: ٤٦].
- جـ أنه تعالى قال: ﴿ لَن تَرَسِى ﴾ ولم يقل: إني لا أرى، أو لا تجوز رؤيتى، أو لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر.
- د\_ أن الله تعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقراً، وذلك ممكن، وقد علّق به الرؤية، ولا يجوز تعليق المحال بممكن (١).

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَـٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَـٰرُ وَهُوَ اللَّطِـيْكُ
 ٱلْخَبِـيرُ ﴿ الْاَنعَامِ: ١٠٣].

### ووجه الاستدلال بها:

أن النفي الوارد في الآية المراد به أبصار أهل الدنيا على أحد القولين في الآية (٢).

يقول الإمام أحمد تَكَلّهُ في تفسيرها: «يعني في الدنيا دون الآخرة؛ وذلك أن اليهود قالوا لموسى: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فماتوا وعوقبوا بقولهم أرنا الله جهرة، وقد سأل مشركو قريش النبي على فقالوا: أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً، فلما سألوا النبي على هذه المسألة قال الله تعالى: ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْتَلُوا رَسُولَكُمُ كُمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ﴾ [البقرة: ١٠٨] حين قالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، فأنزل الله سبحانه يخبر أنه لا تدركه الأبصار أي: أنه لا يراه أحد في الدنيا دون الآخرة، فقال: لا تدركه

<sup>(</sup>١) انظر: حادي الأرواح (ص٢٦٧ ـ ٢٦٩)، شرح العقيدة الطحاوية (٢١٣/١).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير ابن جرير (۲۹٦/۵)، تفسير ابن أبي زمنين (۸۹/۲)، تفسير السمعاني (۲/ ۱۸۳)، تفسير البغوي (۳/ ۱۷٤)، تفسير ابن كثير (۲/ ۱۸۰).

الأبصار يعنى في الدنيا"(١).

٣ ـ قوله ﷺ: «تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه ﷺ حتى يموت» (٢٠). وجه الاستدلال به:

أن الحديث صريح في نفي رؤية الله تعالى في الدنيا، وقد خاطب به رسول الله على أصحابه، فإذا كانت الرؤية الدنيوية منتفية في حقهم فغيرهم من باب أولى (٣).

### وأما الأدلة العقلية:

«فمعلوم أن الرؤية تعلق بالموجود دون المعدوم... وإذا كان كذلك فقد عُلِمَ أن الله تعالى هو أحق بالوجود وكماله من كل موجود؛ إذ وجوده هو الوجود الواجب، ووجود كل ما سواه هو من وجوده، وله الكمال التام في جميع الأمور الوجودية المحضة فإنها هي الصفات التي بها يكون كمال الوجود.

وحينئذ فيكون الله \_ وله المثل الأعلى \_ أحق بأن تجوز رؤيته لكمال وجوده، ولكن لم نره في الدنيا لعجزنا عن ذلك وضعفنا كما لا نستطيع التحديق في شعاع الشمس، بل كما لا تطيق الخفاش أن تراها، لا لامتناع رؤيتها، بل لضعف بصره وعجزه...»(٤).

وقول ابن حجر بأن الأدلة العقلية لا تخلو من دخل وخفاء وأن المعول عليه في إمكانها الأدلة النقلية موافق لقول جماعة من أصحابه الأشاعرة (٥)؛ ولعل ذلك راجع إلى ضعف ما ذكروه منها وكون ما استدل به السلف لا يتأتى على أصولهم.

<sup>(</sup>۱) الرد على الجهمية والزنادقة (ص٩٥)، وانظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (٢/٥٥٧ ـ ٥٠٠)، شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٣/٥١٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم، كتاب الفتن، باب ذكر ابن صياد (۲۲٤٥/٤) برقم (۲۹۳۱) من حديث بعض أصحاب النبي ﷺ به.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري (٩٦/١٣).

<sup>(</sup>٤) بيان تلبيس الجهمية (١/٣٥٧ ـ ٣٥٨)، وانظر: مجموع الفتاوي (٦/٦٣١).

<sup>(</sup>٥) انظر: نهاية الإقدام (ص٣٦٩)، غاية المرام (ص١٦٠ ـ ١٦١)، شرح المواقف للجرجاني (٨/ ١٢٨).

وما ذكره ابن حجر في الرد على المعتزلة وتمحلاتهم في تأويل أدلة الرؤية (١) موافق لما قرره أهل السنة والجماعة (٢).

### ٢ ـ رؤية النبي ﷺ ش ﷺ ليلة المعراج:

ذكر ابن حجر عَلَيْهُ اختلاف أهل العلم في رؤية النبي عَلَيْهُ لله عَلَىٰ للله المعراج، ورجح رؤيته له بعيني رأسه، حيث قال:

«اختلف العلماء قديماً وحديثاً في أن نبينا ﷺ رأى ربه في هذا المقام الذي وصل إليه دون غيره من الخلق بعين رأسه أو بعين قلبه فقط؟

والذي صح عن ابن عباس في رواية: أنه رآه ببصره، وفي أخرى: أنه رآه بقلبه ولا تخالف؛ لأنه صح عنه كما رواه الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح إلا واحداً، فوثقه ابن حبان: «أنه رآه مرتين: واحدة بالعين، وواحدة بالقلب»... ورواية ابن مردويه عنه: «لم يره بعينه» لم تصح (٣)، وبتسليمها فالإثبات مقدم على النفي.

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص٢٦٢ ـ ٢٦٥)، متشابه القرآن (ص٢٩٦ ـ ٢٩٨)، الكشاف (٢/ ١١٣ ـ ١١٤).

 <sup>(</sup>۲) انظر: بيان تلبيس الجهمية (٢/ ٤٢٣)، حادي الأرواح (ص٣٧٤)، شرح العقيدة الطحاوية (١/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) اختلفت الرواية عن ابن عباس رضي وتعددت أقواله في المسألة وقد استوعبها الحافظ ابن حجر في الغنية في مسألة الرؤية وساقها معزوة إلى أصحابها.

قال الهيثمي في المجمع (١/ ٧٩): «رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، خلا جمهور بن منصور الكوفي، وجمهور بن منصور ذكره ابن حبان في الثقات».

وكلامه متعقب بضعف مجالد واختلاطه، قال الحافظ في التقريب (ص٩٢٠) برقم (٦٥٠): «مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني أبو عمر الكوفي، ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره، مات سنة ١٤٤هه.

ورواية ابن مردويه التي ذكرها ابن حجر وأعلّها، أخرجها الدارقطني في الرؤية (ص٥٤) برقم (٢٨٠) من طريق محمد بن مخلد، عن محمد بن هارون الأنصاري، عن معمر بن سهل، عن عمر بن مدرك، عن العرزمي، عن عطاء، عن ابن عباس الله بها. =

وجاء عن أنس بإسناد قوي: «رأى محمد ربه» (١) وإطلاق الرؤية إنما ينصرف لرؤية العين.

وكان الحسن البصري يحلف أنه رأى ربه<sup>(۲)</sup>.

وبذلك قال عروة(7)، وسائر أصحاب ابن عباس، وجزم به كعب الأحبار(3)، والزهري(6)، ومعمر(7) وآخرون، وهو قول الأشعري وغالب أتباعه.

وأنكرت عائشة وابن مسعود الرؤية. . . .

- وإسنادها ضعيف جداً، فيه عمر بن مدرك أبو حفص القاص الرازي، كذبه ابن معين.
   انظر: ترجمته في تاريخ بغداد (٢١١/١١١ ـ ٢١٣)، والميزان (٣/ ٢٢٣).
- (۱) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۱۸۸/۱) برقم (٤٣٢)، وابن خزيمة في التوحيد (٢/ ٤٨٧) برقم (٢٨٠) برقم (٢٨٠) من طريق أبي بحر البكرواي، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس هيئه به. وفيه أبو بحر البكرواي، قال في التقريب (ص٩٥٠) برقم (٣٩٦٨): «هو عبد الرحمن بن عثمان بن أمية بن عثمان بن أبي بكرة الثقفي، أبو بحر البكرواي، ضعيف مات سنة ماهه».
  - وأعله به الألباني في تخريج السنة.
- (۲) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (۲۸۸/۲) برقم (۲۸۱) من طريق إسماعيل بن خزيمة، عن عبد الرزاق، عن المعتمر بن سليمان، عن المبارك بن فضالة، عن الحبارك بن فضالة ورجال إسناده ثقات غير إسماعيل بن خزيمة فلم أجد له ترجمة، والمبارك بن فضالة صدوق.
- (٣) هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي، أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه مشهور،
   ولد في أوائل خلافة عثمان في وتوفي سنة ٩٤هـ على الصحيح.
   انظر: سير أعلام النبلاء (٤٢١/٤)، شذرات الذهب (١٠٣/١).
- (٤) هو كعب بن ماتع الحميري، أبو إسحاق، ثقة، مخضرم، مات في آخر خلافة عثمان الله.
  - انظر: سير أعلام النبلاء (٣/ ٤٨٩)، شذرات الذهب (١/ ٤٠).
- هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، أبو بكر، فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقائه، توفي سنة ١٢٥هـ.
  - انظر: سير أعلام النبلاء (٥/٣٢٦)، شذرات الذهب (١٦٢١).
- (٦) هو معمر بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري، ثقة ثبت فاضل، توفي سنة ١٥٤هـ.
  - انظر: سير أعلام النبلاء (٧/٥)، شذرات الذهب (١/ ٢٣٥).

وسئل أحمد عن قول عائشة: «من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية»، فقال: يدفع قولها بقول النبي ﷺ: «رأيت ربي»(١)، وقول النبي ﷺ «أكبر»(٢).

وقال في سياق ذكر معتقده في الرؤية: «وتجوز رؤيته في الدنيا، لكن لم تقع يقظة إلا لنبينا على الله بعيني رأسه ليلة المعراج التي أسرى فيها بجسمه الشريف يقظة»(٣).

#### التقويم:

اختلفت أقوال السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم في رؤية النبي على لله للله المعراج، وهي في مجملها على ثلاثة أضرب:

الأول: أقوال تثبت الرؤية مطلقاً.

الثاني: أقوال تنفي الرؤية مطلقاً.

الثالث: أقوال تقيد الرؤية بالرؤية القلبية لا البصرية.

ومن ثم اختلف أهل العلم بعدهم في تحرير أقوالهم على مذهبين:

المذهب الأول: من يرى أن الاختلاف بين أقوالهم اختلاف تضاد لا تنوع يوجب الترجيح بينها لا الجمع، واختلف القائلون بذلك في القول الراجح منها ووجهه.

والمذهب الثاني: من يرى أن الاختلاف بين أقوالهم اختلاف تنوع لا

المنح المكية (١/ ٤٢٢ \_ ٤٢٤).

(٢)

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٣٥٠) برقم (٢٥٨٠)، وابن أبي عاصم في السنة (١٩١/) برقم (٤٤٠)، وعبد الله بن أحمد في السنة (٢/ ٤٨٤) برقم (١١١٦)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٣/ ٥١) برقم (٨٩٧)، والدارقطني في الرؤية (ص٣٤٥) برقم (٢٦٤) من طرق عن أسود بن عامر، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، به.

قال الهيثمي في المجمع (١/ ٧٨): «رجاله رجال الصحيح».

والحديث صححه الألباني في تحقيقه للسنة لابن أبي عاصم.

<sup>(</sup>٣) التعرف (١/١١٠)، وانظر: الفتاوى الحديثية (ص٢٠٠، ٢٨٨).

تضاد يوجب الجمع لا الترجيح<sup>(١)</sup>.

والمذهب الثاني هو الصحيح ـ والله أعلم ـ واختاره جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية  $^{(7)}$ , وتلميذه ابن القيم  $^{(8)}$ , وابن كثير  $^{(1)}$ , وابن أبي العز  $^{(8)}$ , والسفاريني  $^{(1)}$ , والشنقيطي  $^{(8)}$ , وغيرهم.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَشْه: «وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: «رأى محمد ربه بفؤاده مرتين»، وعائشة أنكرت الرؤية.

فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية العين وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد، والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة، أو مقيدة بالفؤاد، تارة يقول: «رأى محمد ربه»، وتارة يقول: «رآه محمد» ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح أنه رآه بعينه...

وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة، ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل:

كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله على هل

<sup>(</sup>۱) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (٢/ ٤٧٧ - ٥٦٣)، الرؤية للدارقطني (ص٣٠ - ٣٦٨)، شرح اعتقاد أهل السنة (٣/ ٥٦٣ - ٥٢٣)، الحجة في بيان المحجة (٢/ ٢٥٢)، شرح السنة للبغوي (٢/ ٢٢٨)، مجموع الفتاوى (٢/ ٣٣٥، ٣/ ٣٨٦، ٢/ ٥٠٩)، زاد المعاد (٣/ ٣٧)، تفسير ابن كثير (٤/ ٢٦٣)، العلو للذهبي (١/ ٥٢٧ - ٤٧٧)، شرح الطحاوية (١/ ٢٢٧ - ٢٢٥)، فتح الباري (٨/ ٨٠٨)، ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري لأبي شامة (ص١٨٠)، أقاويل الثقات للكرمي (ص١٩٦ - ١٩٧)، لوامع الأنوار البهية (٢/ ٢٥٠ - ٢٥٢)، أضواء البيان (٣/ ٣٦٣)، وللاستزادة: الغنية في مسألة الرؤية، رؤية النبي ﷺ لربه للتميمي، رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها للحمد (ص١٣٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوی (۲/ ۵۰۹ ـ ۵۱۰).

 <sup>(</sup>٣) انظر: زاد المعاد (٣/٣٧ ـ ٣٨).
 (٤) انظر: تفسيره (٢٦٣/٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح الطحاوية (١/ ٢٢٢، ٢٧٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: لوامع الأنوار البهية (٢/ ٢٥٤ \_ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٧) أنظر: أضواء البيان (٣/ ٣٩٩).

رأيت ربك؟ فقال: «نور أني أراه»(١).

وقد قال تعالى: ﴿ سُبْحَنَ الَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ. لَيْلَا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِى بَنْرَكْنَا حَوْلَهُ لِلْزِيَةُ مِنْ ءَايَئِنَأَ ﴾ [الإسراء: ١]، ولو كان قد رآه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى.

وكذا قوله: ﴿أَفَتُمْرُونَهُمْ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۞﴾ [النجم: ١٢]، ﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَيِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ۞﴾ [النجم: ١٨]، ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى.

وفي الصحيحين عن ابن عباس في قوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّمَيَا ٱلْيَّيَا ٱلْيِّيَا ٱلْيِّيَا ٱلْيِّيَا َلَيِّرَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ ﴾ [الإسراء: ٢٠] قال: «هي رؤيا عين أريها رسول الله ﷺ ليلة أسري به» (٢) وهذه رؤيا الآيات؛ لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج، فكان ذلك فتنة لهم، حيث صدقه قوم وكذبه قوم، ولم يخبرهم أنه رأى ربه بعينه، وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك، ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه» (٣).

وأما ما قرره ابن حجر من القول بالرؤية البصرية فهو قول مرجوح، واستدلاله بما ذكر لا يُسلَّم له، وبيان ذلك فيما يلي:

أ ـ أما ما ذكره عن ابن عباس عليه فالجواب عنه:

أن الروايات عن ابن عباس متعددة، ورواتها اختلفوا عليه فيها، والثابت عنه إطلاق الرؤية أو تقييدها بالفؤاد، وما عداهما ضعيف لا يثبت (٤).

يقول الحافظ ابن كثير كَلْلهُ: «قوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجُأً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِن

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله ﷺ: «نور أنا أراه» (١٦١/١) برقم (٢٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلزُّيَّا ٱلَّتِيَّ ٱلزَّيَّاكَ إِلَّا فِتَنَةً لِلتَاسِ ﴾ (٣/ ١٤٦١) برقم (٤٧١٦).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٦/ ٥٠٩ \_ ٥١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: سياق الروايات عنه وتخريجها في مجموع الفتاوى (٦/ ٥٠٩)، زاد المعاد (٣/ ٣٧)، تفسير ابن كثير (٢٦٣/٤)، الغنية في مسألة الرؤية (ص٣١).

مُّعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ وَمَا يَسْتَوِي ٱلْبَحْرَانِ هَنذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآيِغٌ شَرَابُهُ وَهَنذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيتًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ وَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْغُوا مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الل

قال ابن عباس: رآه بفؤاده مرتين. . . وفي رواية عنه أنه أطلق الرؤية وهي محمولة على المقيدة بالفؤاد.

ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب، فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة هي الله المسابق الصحابة المسابق المساب

ب \_ وأما ما ذكره عن أنس، وكعب الأحبار، والحسن البصري، وعروة، ومعمر، والزهري من القول بالرؤية البصرية، فالجواب عنه:

أن أقوال هؤلاء لا تدل على الرؤية البصرية، بل على مطلق الرؤية (٢٠).

ولهذا يقول الحافظ ابن كثير كَلْلهُ: «لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة عني: الرؤية البصرية].

وقول البغوي في تفسيره  $\binom{(9)}{2}$ : ذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه، وهو قول أنس والحسن وعكرمة، فيه نظر، والله أعلم $\binom{(3)}{2}$ .

وأما قول ابن حجر بأن إطلاق الرؤية ينصرف لرؤية العين فهو متعقب بأن (الرؤية) لفظ مشترك يحدده سياق الكلام وقرائنه.

جـ وأما ما ذكره عن الإمام أحمد كَالله من إنكاره قول عائشة في الإمام فالجواب عنه:

أن المروي عن أحمد إطلاق الرؤية أو تقييدها برؤية الفؤاد دون الرؤية

تفسیر ابن کثیر (۲۲۳/۶).

 <sup>(</sup>۲) انظر: سياق أقوالهم وتخريجها في الرؤية للدارقطني (ص٣٠٨ ـ ٣٦١)، شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٣/ ٥١٢ ـ ٥٢٣)، كتاب التوحيد لابن خزيمة (٢/ ٤٧٧ ـ ٥٦٣)، الغنية في مسألة الرؤية.

<sup>(</sup>٣) (٤٠٣/٧). (٤) تفسير ابن کثير (٤/٣٢٢).

البصرية، ومن حكى عنه القول بالرؤية البصرية فقد وهم عليه(١).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّلُهُ: «لم يقل أحمد ـ رحمه الله تعالى ـ إنه رآه بعيني رأسه يقظة، ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليه، ولكن قال مرة رآه، ومرة قال: رآه بفؤاده، فحكيت عنه روايتان، وحكيت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعيني رأسه، وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك»(٢).

وأما إنكاره قول عائشة رضي فالجواب عنه ما ذكره العلامة ابن القيم كَلَلْهُ حيث قال: «في رد الإمام أحمد قول عائشة ومعارضته بقول النبي عَلَيْة إشعار بأنه أثبت الرؤية التي أنكرتها عائشة. . . وهذا يدل على أحد أمرين:

إما أن يكون الإمام أحمد أنكر قول من أطلق نفي الرؤية؛ إذ هو مخالفة للحديث.

وإما أن يكون رواية عنه بإثبات الرؤية، وقد صرح بأنه رآه رؤيا حلم بقلبه، وهذا تقييد منه للرؤية، وأُطلق عنه بأنه رآه، وأنكر قول من نفى مطلق الرؤية واستحسن قول من قال رآه ولا يقول بعينه ولا بقلبه.

وهذه النصوص عنه متفقة لا مختلفة، وكيف يقول أحمد بعيني رأسه يقظة ولم يجد في حديث قط، فأحمد إنما اتبع ألفاظ الحديث كما جاءت، وإنكاره قول من قال: لم يره أصلاً لا يدل على إثبات رؤية اليقظة بعينه، والله أعلم»(٣).

#### ٣ ـ رؤية الله تعالى في الموقف:

سئل ابن حجر كَالله عن رؤية الله تعالى في الموقف هل هي خاصة بالمؤمنين أم تشمل المنافقين والكافرين؟.

<sup>(</sup>۱) حكى القاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين (ص٦٠ ـ ٦٨)، وإبطال التأويلات (١/ ١١٥ ـ ١١٨) عن الإمام أحمد ثلاث روايات، الرؤية البصرية إحداها. وانظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد للأحمدي (٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>۲) نقله عنه تلمیذه ابن القیم في زاد المعاد ((7/7))، وانظر: قریباً منه مجموع الفتاوی ((7/7)).

<sup>(</sup>٣) التبيان في أقسام القرآن (ص٢٦٠ ـ ٢٦١).

فأجاب بقوله: «قال جمع من أهل السنة إنها تحصل للمنافقين في الموقف، وجمع إنها تحصل للكافرين»(١).

#### التقويم:

رؤية الله تعالى في الموقف «تنازع الناس فيها... بعد ثلاثمائة سنة من الهجرة، وأمسك عن الكلام في هذا قوم، وتكلم فيها آخرون، فاختلفوا على ثلاثة أقوال: »(٢).

«أحدها: أن الكفار لا يرون ربهم بحال، لا المظهر للكفر، ولا المسرله.

وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين، وعليه يدل عموم كلام المتقدمين، وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم.

الثاني: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الكتاب، وذلك في عرصة القيامة، ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك.

وهذا قول أبي بكر بن خزيمة من أئمة أهل السنة، وقد ذكر القاضي أبو يعلى نحوه في حديث إتيانه تلك لهم في الموقف الحديث المشهور (٣).

الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب ـ كاللص إذا رأى السلطان ـ ثم يحتجب عنهم، ليعظم عذابهم، ويشتد عقابهم، وهذا قول أبي الحسن بن سالم (3) وأصحابه، وقول غيرهم...(3).

والراجع \_ والله أعلم \_ القول الثالث، وهو رؤية جميع أهل الموقف لله تعالى بحسب أعمالهم.

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الحديثية (ص٢٨٦). (۲) مجموع الفتاوي (٦/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: إبطال التأويلات (٢/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن محمد بن سالم المخرمي البصري، رأس السالمية وشيخهم، توفي سنة ٣٢٧ه.

انظر: حلية الأولياء (٣٧٨/١٠)، سير أعلام النبلاء (١٦/٢٧٢).

<sup>(</sup>۵) مجموع الفتاوى (٦/ ٤٧٨ ـ ٤٨٨).

يقول العلامة ابن القيم كَلَّهُ: «دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرونه تعالى في عرصات القيامة، بل والكفار أيضاً»(١).

والمقصود هنا بيان أن ابن حجر كَلْله لم يخرج في كلامه عن هذه المسألة عن سياق أقوال من تقدمه، وأما بسط المسألة وبيان أدلتها فهو مذكور في مواضعه من كتب أهل العلم (٢).

### ٤ ـ رؤية الله تعالى في الجنة:

يقرر ابن حجر كَنْكُ ثبوت رؤية الله تعالى في الجنة، حيث يقول: «رؤيته تعالى. . . في الآخرة ممكنة بل واقعة كما صرحت به النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي كادت تتواتر.

وخلاف المعتزلة في ذلك لسوء جهلهم، وفرط عنادهم، وتصرفهم في النصوص بآرائهم القاصرة الفاسدة نعوذ بالله من أحوالهم (n).

ويرى أن الرؤية متحققة في الجنة لكل من دخلها من الرجال بالإجماع، ومن النساء على خلاف، حيث يقول: «الرؤية في الجنة أجمع أهل السنة أنها حاصلة للأنبياء والرسل والصديقين من كل أمة ورجال المؤمنين من البشر من هذه الأمة.

واختلف في نساء هذه الأمة:

فقيل: لا يرين؛ لأنهن مقصورات في الخيام، ولم يرد تصريح برؤيتهن.

وقيل: يرين؛ لعموم النصوص.

وقيل: يرين في مثل أيام الأعياد التي كانت في الدنيا كيوم الجمعة فإن التجلي فيها عام، وأخرج الدارقطني حديث: «إذا كان يوم القيامة رأى

<sup>(</sup>١) حادي الأرواح (ص٢٦٩).

 <sup>(</sup>۲) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (۲/ ٤٢٩ ـ ٤٣٧)، شرح صحيح مسلم (۱/ ٤٣٧)، مجموع الفتاوى (٦/ ٤٨٥ ـ ٥٠٧)، حادي الأرواح (ص٢٦٩)، شرح الطحاوية (١/ ٢٢١)، فتح الباري (٨/ ٢٠٧، ٢١/ ٤٤٧)، لوامع الأنوار البهية (٢٤٨/٢).

<sup>(</sup>٣) فتح المبين (ص٨١)، وانظر: المنح المكية (١/٤٢٤)، فتح الإله (ص٦).

المؤمنون ربهم على الله وفيه: «ويراه المؤمنات يوم الفطر والأضحى (١١) (٢٠).

ويقيد ابن حجر رؤية الله تعالى في الجنة والنظر إليه بما يوافق معتقده في نفي العلو عنه سبحانه، فيقول: «ستلقون ربكم في الدار الأخرى ناظرين إليه على وجه منزه من الحلول والجهة والمكان والتحيز والإحاطة...»(٣).

#### التقويم:

رؤية الله تعالى في الجنة ثابتة بالكتاب، والسنة، والإجماع (٤).

فأما الكتاب فمنه:

قوله تعالى: ﴿ وَجُونٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً ﴿ إِنَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ القيامة: ٢٢ ـ ٢٣]. وجه الاستدلال:

إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله وتعديته بأداة (إلى) الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه، صريح في أن الله تعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب تعالى، وهذا قول كل مفسري أهل السنة (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني في كتاب الرؤية (ص۱۷۰) برقم (٥٦) من طريق أحمد بن سلمان بن الحسن الحسن، عن محمد بن عثمان بن محمد، عن مروان بن جعفر، عن نافع أبي الحسن مولى بني هاشم، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس بن مالك شهر به. وإسناده ضعيف فيه مروان بن جعفر السَّمُري لين الحديث، انظر: ميزان الاعتدال (٤/ وإسناده ضعيف الميزان (٦/ ١٤)، ونافع أبو الحسن مولى بنى هاشم لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الحديثية (ص٢٨٦)، وانظر: التعرف (ص١١٠).

<sup>(</sup>٣) فتح الإله بشرح المشكاة (ص٢٧٩).

<sup>(3)</sup> انظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص(0.00))، كتاب التوحيد لابن خزيمة  $(7/7\cdot3)$ ، التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة للآجري (0.00))، كتاب الرؤية للدارقطني (0.00) (0.00)، رؤية الله تبارك وتعالى لابن النحاس (0.00) (0.00)، شرح أصول اعتقاد أهل السنة (0.00))، الحجة في بيان المحجة (0.00))، ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري (0.00) (0.00)، مجموع الفتاوى (0.00))، (0.00))، (0.00) (0.00)، حادي الأرواح (0.00))، شرح الطحاوية (0.00) (0.00)، فتح الباري (0.00) (0.00)، لوامع الأنوار البهية (0.00))، وللاستزادة: رؤية الله تعالى للحمد (0.00)

<sup>(</sup>٥) انظر: حادي الأرواح (ص٢٧٦)، شرح الطحاوية (٢٠٩/١).

وقوله سبحانه: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْمُسْنَىٰ وَزِيَادَةً ﴾ [يونس: ٢٦]. وجه الاستدلال:

وقوله عَلَىٰ: ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِهِمْ يَوْمَهِذِ لَمُحْجُوبُونَ ﴿ المطففين: ١٥]. وجه الاستدلال:

أن الله تعالى إذا احتجب عن الكافرين في السخط، كان هذا دليلاً على أن أولياء وونه في الرضا، وبهذا احتج جمع من أئمة السلف<sup>(٣)</sup>.

وأما السُّنَة: فقد تواترت الأحاديث عن النبي على في إثباتها (٤)، وجمعها غير واحد من أهل العلم في مصنفات مستقلة (٥)، وتتبعها العلامة ابن القيم في كتابه حادي الأرواح وساقها معزوة إلى مخرجيها فبلغت ثلاثين حديثاً (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: حادي الأرواح (ص٢٧٠)، شرح الطحاوية (١/ ٢١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه (٢). (١٨١) برقم (١٨١).

 <sup>(</sup>٣) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (٢/٤٤٣)، حادي الأرواح (ص٢٧٢)، شرح الطحاوية
 (١/ ٢١١ \_ ٢١١).

 <sup>(</sup>٤) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٣/ ٤٧٠)، الحجة في بيان المحجة (٢/ ٢٤٥)، مجموع الفتاوى (٦/ ٤٦٩)، بيان تلبيس الجهمية (٢/ ٥٣، ٤٠٩، ٤١٦)، حادي الأرواح (صححم)، شرح الطحاوية (١/ ٢١٥)، فتح الباري (٨/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٥) ذكر طائفة منها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٦/ ٤٨٦)، ومما هو مطبوع: التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة للآجري، والرؤية للدارقطني، ورؤية الله تعالى لابن النحاس.

<sup>(</sup>٦) انظر: حادي الأرواح (ص٢٧٧ ـ ٣٠٧).

قال كله: «الأحاديث عن النبي وأصحابه الدالة على الرؤية متواترة، رواها عنه: أبو بكر الصديق، وأبو هريرة، وأبو سعيد، وجرير بن عبد الله البجلي، وصهيب، وابن سنان الرومي، وعبد الله بن مسعود الهذلي، وعلي بن أبي طالب، وأبو موسى الأشعري، وعدي بن حاتم الطائي، وأنس بن مالك الأنصاري، وبريدة بن الحصيب الأسلمي، وأبو رزين العقيلي، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وأبو أمامة الباهلي، وزيد بن ثابت، وعمار بن ياسر، وعائشة أم المؤمنين، وعبد الله بن عمر، وعمارة بن رويبة، وسلمان الفارسي، وحذيفة بن اليمان، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص ـ وحديثه موقوف ـ وأبي بن كعب، وكعب بن عجرة، وفضالة بن عبيدة ـ وحديثه موقوف ـ ورجل من أصحاب النبي على غير مسمى»(۱).

وعليه فقول ابن حجر: «والأحاديث النبوية كادت تتواتر» متعقب بتواترها حقيقة، فإن الحكم بالتواتر وإن كان نسبياً إلا أنه هنا ظاهر جداً.

وأما الإجماع: فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات الرؤية في الآخرة، وسؤال الله الكريم حصولها، وحكى إجماعهم غير واحد من أهل العلم (٢).

وما ذكره ابن حجر من ثبوت الرؤية لكل من دخل الجنة من الرجال حق.

وأما النساء فقد اقتصر على ذكر أقوال الناس في رؤيتهن دون ترجيح، وجملتها ثلاثة:

أحدها: أنهن لا يرينه مطلقاً.

**والثاني:** أنهن يرينه كالرجال.

<sup>(</sup>١) حادي الأرواج (ص٢٧٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص۱۰۳)، شرح صحيح مسلم (۱۰/۳)، ضوء الساري (ص۲۸)، مجموع الفتاوى (۱/۶۲۹، ۵۱۰)، حادي الأرواح (ص۳۱۹)، لوامع الأنوار البهية (۲/۲٤)، توضيح المقاصد لابن عيسى (۲/۷۷).

والثالث: أنهن يرينه في مثل أيام الأعياد دون غيرها(١).

والراجح ـ والله أعلم ـ أن النساء يرين الله تعالى في الجنة كالرجال؛ وذلك لما يلي:

١ ـ أن الأدلة في الرؤية عامة للرجال والنساء، ولم يعارض هذا العموم ما يقتضي تخصيصه (٢).

 $\Upsilon$  ـ أن النساء يشاركن الرجال في الأعمال التي توجب الرؤية فوجب أن يشاركنهم في الثواب $^{(n)}$ .

٣ ـ ضعف ما استدل به أصحاب القولين الآخرين؛ إذ الآية لا تمنع من رؤيتهن الله ﷺ وهن في خيامهن، والحديث لا يراد حصر رؤيتهن له في أيام الأعياد، وإنما مجرد الإخبار بذلك فلا ينفي وقوع الرؤية لهن في غيرها(٤).

وأما ما قرره ابن حجر من تقييد رؤية الله في الجنة بالرؤية المنزهة عن الحلول والإحاطة والجهة والمكان والتحيز، فهو يتضمن حقاً وباطلاً.

فأما الحق الذي يتضمنه: فهو تنزيه رؤية الله عن الحلول والإحاطة؛ إذ الله على منزه عن أن يكون حالاً في غيره أو غيره حالاً فيه إذ كل ما سواه ناقص لا يليق بكماله مخلوق لا دوام له، وهو منزه أيضاً عن أن يحاط به لكمال عظمته سبحانه لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يُعْلَم ولا يحاط به علماً (٥).

وأما الباطل الذي تضمنه: فهو تنزيه رؤية الله ـ بزعمه ـ عن الجهة والمكان والتحيز؛ ووجه بطلانه ما يلى:

١ ـ أن (الجهة) و(المكان) و(التحيز) ألفاظ مجملة لم ترد في الكتاب

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى (٦/ ٤٠٨) وما بعدها، النهاية لابن كثير (٣٥٣/٢)، تحفة المجلساء برؤية الله للنساء للسيوطي ضمن الحاوي (١٩٨/٢ ـ ٢٠٢)، لوامع الأنوار البهية (٢/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (٦/ ٤٣٠). (٣) انظر: المصدر السابق (٦/ ٤٢٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق (٦/ ٤٥٢). (٥) انظر: شرح الطحاوية (١/ ٢٢٥).

والسنة، فلا تثبت بإطلاق ولا تنفي بإطلاق وإنما يستفصل عن معناها، ويعبر عنها بالألفاظ الشرعية، وقد سبق مناقشتها بالتفصيل بما يغني عن إعادته (١).

٢ ـ أن مراد ابن حجر بنفي الجهة والمكان والتحيز نفي علو الله تعالى وهو باطل ـ كما سبق ـ (٢) وقوله بنفي الرؤية إلى جهة مبني عليه، وما بني على باطل فهو باطل.

 $^{7}$  - أن إثبات الرؤية إلى غير جهة مخالف لظواهر نصوص الكتاب والسنة وأثمتها من ثبوت الرؤية إلى جهة العلو  $^{(8)}$ .

إثبات الرؤية إلى غير جهة مخالف للفطرة، ومناقض للعقل، يفضي بإثباتها إلى نفيها، وبإمكانها إلى استحالتها، ولهذا خرج الأشاعرة ومنهم ابن حجر ـ بقولهم هذا عن إجماع عقلاء بني آدم من مثبتة الصفات ونفاتها، وألزمهم كلا الفريقين بإثبات الرؤية والجهة معا أو نفيهما معا (٥).

# سادساً: الجنة والنار:

### ١ - خلق الجنة والنار ووجودهما الآن:

يرى ابن حجر كَلَهُ أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن خلافاً لمن زعم غير ذلك، يقول في شرحه لقوله كلي: «ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، لقد جيء بالنار، وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها... ثم جيء بالجنة وذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي...»(٦): «فيه أبلغ الرد على المعتزلة ومن وافقهم، إذ هو

<sup>(</sup>۱) انظر: (ص۳۰۸). (۲) انظر: (ص۳۰۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: بيان تلبيس الجهمية (٢/ ٤٠٩ \_ ٤١١).

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق (٢/٤١٥)، حادي الأرواح (ص٣١٩).

<sup>(0)</sup> انظر: بيان تلبيس الجهمية (٢/ ٧٧)، منهاج السنة (٣/ ٣٤٣ ـ ٣٥٣، ٣٥١ ـ ٣٥٢)، مجموع الفتاوى (١/ ٨٤)، شرح الطحاوية (١/ ٢١٩)، توضيح المقاصد لابن عيسى (١/ ٤٢٥ ـ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة (١/ ٣٦١)=

صحيح في وجود الجنة والنار الآن... »(١).

## التقويم:

القول بخلق الجنة والنار ووجودهما الآن مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة سلفاً وخلفاً (٢) ومن وافقهم من الأشاعرة (٣) والماتريدية (٤)، وخالف في ذلك الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم (٥) فقالوا بنفي خلقهما ووجودهما الآن.

يقول العلامة ابن أبي العز كلله: «اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل على ذلك أهل السنة، حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية، فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة. . . وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم.

### فمن نصوص الكتاب:

قوله تعالى عن الجنة: ﴿أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، ﴿أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، ﴿أُعِدَّتُ لِلْكَنْفِرِينَ﴾ [آل لِلْذِينَ ءَامَنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ﴾ [الحديد: ٢١]، وعن النار: ﴿أُعِدَّتُ لِلْكَنْفِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٣١]، ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿ اللّهَ لِلطَّغِينَ مَثَابًا﴾ [النبأ: ٢١ ـ ٢٢]...

### [ومن نصوص السنة:]

في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رفي أن رسول الله على

<sup>(</sup>١) فتح الإله بشرح المشكاة (ص٥٦٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: الشرح والإبانة لابن بطة (ص۲۰٦)، شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٦/١١٨٤)، الحجة في بيان المحجة (١/ ٤٧١)، عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص٣٦٤)، التمهيد (١١٥/١٩)، درء التعارض (٨/ ٣٤٥ ـ ٣٤٦)، حادي الأرواح (ص١١)، شرح العقيدة الطحاوية (٢/ ٦١٤ ـ ٦٢٠)، لوامع الأنوار البهية (٢/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: مقالات الإسلاميين (١/ ٣٤٩)، الإرشاد (ص٣١٩)، أصول الدين للبغدادي (ص٢٣٧)، المواقف (ص٣٧٤ ـ ٣٧٥)، وشرحها (٨/ ٨٨٥)، شرح المقاصد (٥/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: أصول الدين للبزدوي (ص١٦٥ ـ ١٦٦)، المسايرة (ص٢٤٧ ـ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: متشابه القرآن (ص١٦٠ ـ ١٦١)، أوائل المقالات (ص١٤٥ ـ ١٤٦).

قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة، فمن أهل النار، يقال: أهل الجنة، فمن أهل النار، فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك يبعثك الله يوم القيامة»(١)...(x).

وبما سبق يُعلم أن ما قرره ابن حجر من القول بخلق الجنة والنار ووجودهما الآن موافق لقول أهل السنة والجماعة.

### ٢ ـ دوام الجنة والنار:

يرى ابن حجر تَشَلَّهُ دوام الجنة والنار، ويرد على من قال بفنائهما، حيث يقول: «قال قوم: إن عذاب الكفار منقطع وله نهاية، واستدلوا:

بهذه الآية [يريد قوله تعالى: ﴿خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ۞﴾] [هود: ١٠٧]].

وبـ ﴿ لَبِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ۞ ﴾ [النبأ: ٢٣].

وبأن معصية الظلم متناهية، فالعقاب عليها بما لا يتناهى ظلم "(٣).

«ونقل غير واحد هذه المقالة عن ابن مسعود وأبي هريرة.

قال ابن تيمية: وهو قول عمر بن الخطاب، وابن عباس، وابن مسعود، وأبي هريرة، وأنس، وذهب إليه الحسن البصري، وحماد بن سلمة (٤)، وجماعة من المفسرين (٥).

والجواب: «دلت الآيات والأحاديث على أن عذاب الكفار في جهنم دائم مؤبد، وما ورد مما يخالف ذلك يجب تأويله، فمن ذلك:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي (۱/ ۴۶) برقم (۱۳۷۹)، ومسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه (٤/ ٢٩١٩) برقم (٢٨٦٦).

<sup>(</sup>۲) شرح الطحاوية (۲/ ٦١٤ \_ ٦١٦). (٣) الزواجر (٣٧/١).

<sup>(</sup>٤) هو حماد بن سلمة بن دينار، أبو سلمة البصري، إمام قدوة محدث، سلفي المعتقد، شديد على المبتدعة، توفي سنة ١٦٧هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (٧/ ٤٤٤)، شذرات الذهب (١/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٥) الزواجر (٣٧/١)، وانظر: كلام شيخ الإسلام في رسالة الرد على من قال بفناء الجنة والنار (ص٥٣).

قوله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءً رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴿ ﴿ الْمُود: ١٠٧] فظاهره أن مدة عقابهم مساوية لمدة بقاء السموات والأرض إلا ما شاء الله من هذه المدة فلا يكونون خالدين فيها، وقد أوله العلماء بنحو عشرين وجها يرجع بعضها إلى حكمة التقييد بدوام السموات والأرض، وبعضها إلى حكمة الاستثناء ومعناه...

وقوله: ﴿أَحَقَابًا﴾ لا يقتضي أن له نهاية؛ لأن العرب يعبرون به وبنحوه عن الدوام.

ولا ظلم في ذلك؛ لأن الكافر كان عازماً على الكفر ما دام حياً فعوقب دائماً، فهو لم يعاقب بالدائم إلا على دائم فلم يكن عذابه إلا جزاء وفاقاً»(١).

«ويرد ما نقله \_ يعني: ابن تيمية \_ عن الحسن قول غيره... قال العلماء: قال ثابت: سألت الحسن عن هذا فأنكره.

والظاهر أن هؤلاء الذين ذكرهم لم يصح عنهم من ذلك شيء وعلى التنزل بمعنى كلامهم \_ كما قاله العلماء \_ ليس فيها أحد من عصاة المؤمنين، أما مواضع الكفار فهي ممتلئة بهم لا يخرجون عنها أبداً كما ذكره الله تعالى في آيات كثيرة»(٢).

«واعلم أن التقييد والاستثناء في أهل الجنة ليس المراد بهما ظاهرهما باتفاق الكل، لقوله تعالى: ﴿غَيِّرُ مَجِّذُونِ ﴾ [هود: ١٠٨] فيؤول بنظير ما مر، ويكون المراد بها إذا جعلناها بمعنى من أهل الأعراف وعصاة المؤمنين الذين لم يدخلوها إلا بعد»(٣).

وقد نقل ابن حجر القول بفناء النار عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وعده من جملة ما خالف به الناس، وخرق به الإجماع<sup>(٤)</sup>.

الزواجر (۱/۳۲ ـ ۳۷).
 المصدر السابق (۱/۳۷).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١/ ٣٨)، وانظر: الفتاوي الحديثية (ص١٦٥، ١٦٦، ٢٣٤، ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: الفتاوى الحديثية (ص١٥٨ ـ ١٥٩).

#### التقويم:

أجمع أهل السنة والجماعة (١) ومن وافقهم (٢) على القول ببقاء الجنة، ودوام نعيمها، وخلود أهلها، وخالف في ذلك الجهمية فقالوا بفنائها وأهلها.

وأما النار فقد اختلف الناس في بقائها، ودوام عذابها، وخلود أهلها على ثمانية أقوال<sup>(٣)</sup>، أهمها ثلاثة:

الأول: أن النار كالجنة باقية لا تفنى، وأن الله تعالى يخرج منها من يشاء، ويبقى فيها الكفار بقاءً أبدياً لا انقضاء له.

والثاني: أن النار تفنى، وأن الله تعالى يخرج منها من يشاء، ثم يبقيها ما يشاء، ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمداً تنتهي إليه.

والثالث: الإمساك عن ذلك كله، والوقوف عند قوله سبحانه: ﴿إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ [هود: ١٠٧].

والقول الصحيح ـ والله أعلم ـ أن النار كالجنة باقية لا تفنى، وهو قول جمهور أهل السنة والجماعة (٤)، وحكاه بعضهم إجماعاً (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: الشرح والإبانة (ص۲۰۸)، أصول السنة لابن زمنين (ص۱۳۹ ـ ۱٤۰)، عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص٣٦)، مراتب الإجماع لابن حزم (ص١٣)، الحجة في بيان المحجة (٢/٣٥٣)، بيان تلبيس الجهمية (١/ ٥٨١)، حادي الأرواح (ص٣٢٣)، شرح الطحاوية (٢/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفصل (٨٣/٤)، أصول الدين للبغدادي (ص٢٣٨)، أصول الدين للبزدوي (ص١٦٥ - ١٦٦)، المسايرة (ص٢٤٧ - ٢٤٩).

 <sup>(</sup>٣) انظر: حادي الأرواح (ص٣٢٩ ـ ٣٣٢)، شرح الطحاوية (٢/ ٢٢٤)، فتح الباري (١١/
 (٣) - ٤٢١).

<sup>(</sup>٤) انظر: أصول السنة لابن أبي زمنين (ص١٣٩ ـ ١٤٠)، عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص٣٦٤)، الحجة في بيان المحجة (٢٦٣/، ٣٦٤)، التمهيد (١١/٥)، الاقتصاد في الاعتقاد (ص١٧٦)، شرح الطحاوية (٢/ ٦٢٠ ـ ٢٦١)، توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين لمرعي الكرمي (ص٢٦)، كشف الأستار في إبطال قول من قال بفناء النار للشوكاني (٢/ ٧٨٩)، لوامع الأنوار (٢/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: مراتب الإجماع (ص١٣)، بيان تلبيس الجهمية (١/ ٥٨١)، رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للصنعاني (ص١٦٦).

وأدلة ذلك متظافرة من الكتاب والسنة:

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُونُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِها كَذَالِكَ بَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ ﴾ [فاطر: ٣٦].

وقوله سبحانه: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّادِ وَمَا هُم جِخَرِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْر عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ ﴾ [المائدة: ٣٧].

وقوله عَلَىٰ: ﴿ أَلَا إِنَّ ٱلظَّلَلِمِينَ فِي عَذَابٍ ثُمَّقِيمٍ ﴾ [الشورى: ٤٥].

ومن السُّنَّة: قوله ﷺ: «يدخل أهل الجنة الجنة، ويدخل أهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، كل خالد فيما هو فيه»(١).

وقوله ﷺ: «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم \_ أو قال بخطاياهم \_ فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة...»(٢).

والقولان الآخران لا تنهض أدلتهما لمعارضة هذه الأدلة الصريحة، والجواب عنها يطول المقام بتسطيره، وما ذكره ابن حجر في كلامه السابق يغنى عن إعادته.

وأما ما ذكره ابن حجر عن شيخ الإسلام ابن تيمية علله من القول بفناء النار، فالجواب عنه:

أن الناس على اختلاف مشاربهم قد اختلفوا في موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من هذه المسألة، وذهبوا في ذلك ثلاثة مذاهب:

الأول: من ينفي قوله بفناء النار.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب (٢٠٤٩/٤) برقم (٢٠٤٩)، ومسلم، كتاب الجنة، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفة (٢١٨٩/٤) برقم (٢٨٥٠) من حديث ابن عمر الله به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب إثبات الشفاعة (١/ ١٧٢) برقم (١٨٥) من حديث أبي سعيد الخدري الله به.

الثاني: من يثبت قوله بفناء النار.

الثالث: من يقول بميله إلى القول بفناء النار دون جزمه به(١).

ونصوص شيخ الإسلام ابن تيمية كلله في هذه المسألة محتملة لهذه المذاهب كلها<sup>(۲)</sup>، وسواء ثبت عنه القول بذلك أو الميل له أو عدمه فإنه لا طعن عليه فيه؛ إذ الخلاف في المسألة مشهور مأثور، والمجتهد فيها دائر بين الأجر والأجرين، والتثريب عليه ممتنع<sup>(۳)</sup>.



<sup>(</sup>۱) انظر: رفع الأستار (ص ٦١) وما بعدها، إيثار الحق على الخلق لابن الوزير (ص ٢٠٣)، جلاء العينين (ص ٤٦٠)، لوامع الأنوار البهية (٢/ ٢٣٥)، مقدمة العلامة الألباني على رفع الأستار (ص ٨ \_ ٥٤)، مقدمة الدكتور السمهري على الرد على من قال بفناء الجنة والنار (ص ١٨ \_ ٢٧)، كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء الجنة والنار المنسوب لشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم للدكتور على بن على الحربي، دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية للدكتور عبد الله الغصن (ص ٢٠٨ \_ ٢٦٤).

 <sup>(</sup>۲) جمع جملة منها العلامة الألباني في مقدمة تحقيقه لرفع الأستار (ص۸ ـ ۲۰)، والدكتور على الحربي في رسالته كشف الأستار (ص۸٥ ـ ۷۱)، والدكتور عبد الله الغصن في دعاوى المناوئين (ص٦١١ ـ ٦١٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: جلاء العينين (ص٤٢٧).

|  |  | · |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |





# الفصل الخامس

# آراؤه في القضاء والقدر

وفيه تمهيد، وثلاثة مباحث:

تمهيد في تعريف القضاء والقدر والفرق بينهما.

المبحث الأول: معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه.

المبحث الثاني: آراؤه في أفعال العباد، والهدى والضلال، وتنزيه الله عن الظلم.

المبحث الثالث: آراؤه في التحسين والتقبيح، والحكمة والتعليل في أفعال الله، وتكليف ما لا يطاق.





# متهنيتان

# في تعريف القضاء والقدر والفرق بينهما

القضاء في اللغة: هو بالمدّ، ويقصر، أصله: قَضَايٌ؛ لأنّه من قضيت، إلا أنّ الياء لَمّا جاءت بعد الألف همزت.

يقول ابن فارس: «القاف والضّاد والحرف المعتلّ أصل صحيح يدلّ على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه»(١).

ويطلق القضاء على معان عدّة منها: الأمر، والأداء، والحكم، والفراغ، والإعلام، والموت<sup>(٢)</sup>.

والقدر في اللغة: مصدر قَدَرَ يَقدر قَدَراً.

يقول ابن فارس: «القاف والدّال والرّاء أصل صحيح يدلّ على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته»(٣).

ويطلق القدر على معان عدّة منها: الحكم، والقضاء، والطّاقة، والتّضييق، والتّقدير (٤).

والمراد بالقضاء والقدر في الشرع: علم الله بالأشياء قبل كونها، وكتابته لها في اللوح المحفوظ، ومشيئته سبحانه لوقوعها، وخلقه الله على ما سبق به علمه وكتابته ومشيئته (٥).

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة (ص٨٩٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: تهذيب اللغة (۳/ ۲۹۸۲)، الصحاح (۱/ ۲٤٦٣)، لسان العرب (۱۸٦/۱۵)، القاموس المحيط (ص/۱۷۰).

<sup>(</sup>٣) معجم مقاييس اللغة (ص٨٧٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: تهذیب اللغة (٣/ ٢٨٩٦)، الصحاح (٢/ ٢٨٦)، لسان العرب (٥/ ٧٤)، القاموس المحیط (ص.٥٩١ه).

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح السنة (١/١٤٢)، معالم السنن (١/٢٩٧)، شرح صحيح مسلم (١/٢١٧)،=

وقد اختلف أهل العلم في لفظي القضاء والقدر هل هما بمعنى واحد أم معان متغايرة، واختلف القائلون بالتّغاير بينهما في تحديد وجهه (۱).

يقول ابن حجر كَلَيْهُ في ذلك: «اعلم أنّ من المهمّ الفرق بين القضاء والقدر، فإنّه قد استشكل، فالقضاء إيجاد جميع المخلوقات في اللوح، والتّقدير إيجادها في العيان، ولذلك قال تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ وَالتّقدير إيجادها أي: فأبرزه على ما سبق في علمه، فجاء الوجود الخارجي على طبق الوجود العلمي»(٢).

وقال في موضع آخر: «القضاء ـ عند الأشعرية ـ إرادته الأزليّة المتعلّقة بالأشياء على ما هي عليه، والقدر: إيجاده إياها على قدر مخصوص وتقدير معيّن في ذواتها وأفعالها.

والقضاء: علمه أولاً بالأشياء على ما هي عليه، والقدر: إيجاده إيّاها على ما يطابق العلم»(٣).

وما ذكره ابن حجر عَلَيْهُ هو مذهب بعض الأشاعرة لا كلّهم كما تُوهِمُ عبارته (٤٠).

جامع الرسائل (۲/ ۳۵۰)، مجموع الفتاوی (۳/ ۱٤۸ \_ ۱٤۹)، شفاء العلیل (۱/ ۱۳۳)،
 فتح الباري (۱/ ۱۱۸)، لوامع الأنوار البهية (۱/ ۳٤٥) (۱/ ۳٤۹)، الدرر السنية (۱/ ۲۵)، فتاوی ابن عثيمين (۲/ ۷۹ \_ ۸۱).

<sup>(</sup>۱) انظر: الأربعين في أصول الدين للغزالي (ص٢٤)، المفردات للراغب الأصفهاني (ص٢٤)، فتح الباري (١٤٩/١، ٤٧٧)، عمدة القاري للعيني (٢٣/١٥)، إرشاد الساري للقسطلاني (٩/٣٤)، الدين الخالص(٣/١٥٤)، الدرر السنية (١/١٥)، فتاوى ابن عثيمين (١/٢٥، ٢٢)، وللاستزادة: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة د. المحمود (ص٣٠).

<sup>(</sup>٢) أسنى المطالب (ص٣٥).

<sup>(</sup>٣) فتح المبين (ص٧٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: الأربعين في أصول الدين للغزالي (ص٢٤)، المفردات للراغب الأصفهاني (ص٤٢٢)، فتح الباري (١٤٥/١١)، ٤٧٧)، عمدة القاري للعيني (٢٣/١٤٥)، إرشاد الساري للقسطلاني (٩/ ٣٤٣).

والرّاجح \_ والله أعلم \_ في هذه المسألة أنّ لفظي القضاء والقدر بينهما عموم وخصوص، فإذا أطلق القضاء مفرداً شمل القضاء.

وأمّا إذا اجتمعا فالمراد بالقضاء ما يقضيه الله تعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، والمراد بالقدر ما قدّره الله تعالى في الأزل، فالقدر سابق والقضاء لاحق<sup>(۱)</sup>.



<sup>(</sup>۱) انظر: الدرر السنية (۱/ ۱۲ - ۵۱۳)، فتاوى ابن عثيمين (۱/ ۵۲).

# المبحث الأول

# معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه

أوضح ابن حجر كَثَلَثُهُ معنى الإيمان بالقضاء والقدر، وبيّن ما يتضمّنه، وذكر بعض الأمور التي قد يظنّ أنها تنافيه وأجاب عنها.

وفيما يلي سياق آرائه في ذلك وتقويمها.

# أولاً: معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمّنه:

«ولخبر: «كلّ شيء بقدر حتى العجر والكيس»<sup>(۲)</sup>»<sup>(۳)</sup>.

«ولإجماع السلف والخلف على صحّة قول القائل: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن»(٤).

<sup>(</sup>۱) فتح المبين (ص۷۱ ـ ۷۲).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم، كتاب القدر، باب كل شيء بقدر (۲۰٤٥/٤) برقم (۲٦٥٥) من حديث عبد الله بن عمر را الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله الله بن عمر الله الله بن عمر الله بن الله بن عمر الله بن الله بن الله بن عمر الله بن الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن الله بن عمر الله بن الل

<sup>(</sup>٣) فتح المبين (ص٧٧).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص٧٢)، وانظر: (ص٩٩، ١٧٤)، كنه المراد (ص٣٣/أ)، غرر المواعظ (ص٣).

«واعلم أنّ الإيمان بالقدر على قسمين:

أحدهما: الإيمان بأنه تعالى سبق في علمه ما يفعله العباد من خير وشرّ وما يجازون عليه، وأنّه كتب ذلك عنده وأحصاه وأنّ أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه.

ثانیهما: أنه تعالی خلق أفعال عباده كلّها من خیر وشرّ، وكفر وإیمان...»(۱).

### التّقويم:

الإيمان بالقضاء والقدر هو الرّكن السّادس من أركان الإيمان التي لا يصحّ إيمان العبد إلا بها، وهو يتضمّن أربعة أمور:

الأول: الإيمان بأن الله تعالى علم بكلّ شيء جملة وتفصيلاً، أزلاً وأبداً، سواء كان ذلك مِمّا يتعلّق بأفعاله أو بأفعال عباده.

الثاني: الإيمان بأنّ الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ.

وفي هذين الأمرين يقول الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّكَاءِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴾ [الحج: ٧٠].

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص على قال: سمعت رسول الله على يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة»(٢).

الثالث: الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى، سواء كانت مما يتعلّق بفعله أم مما يتعلّق بفعل المخلوقين.

قال الله تعالى فيما يتعلّق بفعله: ﴿وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ﴾ [القصص: ٦٨]، وقال: ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُمَاّدُ﴾ [إبراهيم: ٢٧]، وقال: ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُمَاّدُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاّهُ﴾ [آل عمران: ٦].

وقال تعالى فيما يتعلَّق بفعل المخلوقين: ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطُهُمْ عَلَيْكُور

<sup>(</sup>١) فتح المبين (ص٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب القدر، باب احتجاج آدم وموسى ﷺ (٤/٢٠٤٤) برقم (٢٦٥٣).

فَلَقَنْلُوكُمْ ﴾ [الــنــــاء: ٩٠]، وقــال: ﴿وَلَوْ شَكَآءَ ٱللَّهُ مَا فَعَـُلُوهُ ۚ فَـٰذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ [الأنعام: ١٣٧].

الرابع: الإيمان بأنّ جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها، وصفاتها، وحركاتها.

قال الله تعالى: ﴿ اللّهُ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَكِيلُ ۞ [الزّمر: ٢٦]، وقال: ﴿ وَخَلَقَ كُلُ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ لَقَدِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢]، وقال عن نبي الله إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام أنّه قال لقومه: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ۞ [الصافات: ٣٦] (١).

وبما سبق تقريره يُعلم أنّ ما ذكره ابن حجر في بيان معنى الإيمان بالقضاء والقدر لا يخرج عمّا قرّره أهل السّنة والجماعة.

# ثانياً: بيانه لبعض الأمور التي لا تنافي الإيمان بالقضاء والقدر:

ذكر ابن حجر كلله بعض الأمور التي لا تنافي الإيمان بالقضاء والقدر، وبيّن وجه عدم منافاتها، وأجاب عن الإشكالات الواردة عليها، وفيما يلي سياق أقواله:

# > 1 \_ القضاء بالمعاصى:

والكلام فيه من جهتين:

الأولى: من حيث الرّضا به:

يقول ابن حجر كَالله: «القضاء إيجاد جميع المخلوقات في اللوح، والتقدير إيجادها في العيان . . .

وقد يطلق على المقضي نفسه كما في حديث البخاري: «اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء»(٢) أي: المقضي، وهو بهذا المعنى

<sup>(</sup>۱) فتاوی ابن عثیمین (۵/۱۳۷)، وانظر: مجموع الفتاوی (۱۲۸/۳ ـ ۱٤۹)، شفاء العلیل (۱/۱۳۳ ـ ۲۲۷)، جامع العلوم والحکم (۱۰۳/۱)، معارج القبول (۹۲۰/۳ ـ ۹۲۰).

لا يجب الرّضا به بل قد لا يجوز، ومن ثُمّ استعاذ منه على المعنى الأوّل فإنّه يجب الرّضا به...»(١).

وقال أيضاً: «أمّا المقضي فقد يجب الرّضا به إن وجب، وقد يندب إن نُدِب، ويُباح إن أبيح، ويُكره إن كُره، ويحرم إن حرم.

فمن قُضي عليه بمعصية إن لاحظها من حيث كونها كسبه لزمه أن يكرهها، أو من حيث كونها قضاء الله وخلقه لزمه أن يرضى بها لئلا يسفه الرّبوبيّة بقوله: لِمَ فَعَل هذا بي وأنا لا أستحقّه؟ أو نحوه...»(٢).

## التّقويم:

الرّضا: ضدّ السّخط، والسّخط: الكراهية للشّيء.

يقول ابن فارس: «الرّاء والضّاد والحرف المعتلّ أصل واحد، يدلّ على خلاف السّخط، تقول: رضي يرضى رضاً، وهو راضٍ، ومفعوله مرضيً عنه»(٣).

والمراد به هنا: التسليم بالقضاء، والقناعة بما قُسم، والسّكون إلى الله، وحمده على ما قضاه، وترك ما ينافي ذلك(٤).

وقد وردت الآيات والأحاديث بالحثّ على الرّضا بالقضاء، والحضّ عليه.

قال تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرَّهٌ لَكُمُّ وَعَسَىٰ أَن تَكَرَّهُواْ شَيْئًا وَهُوَ شُرُّ لَكُمُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنشُرُ لَا وَهُوَ شَرُّ لَكُمُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنشُرُ لَا تَعْلَمُونَ شَرِّ لَكُمُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنشُرُ لَا اللَّهُ اللْمُوالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ الللْم

أسنى المطالب (ص٣٥).
 المصدر السابق (ص٣٥ ـ ٣٦).

<sup>(</sup>٣) معجم مقاييس اللغة (ص٤٠٦)، وانظر: تهذيب اللغة (١٤٢٠/٢)، الصحاح (٦/ ٢٣٥٧)، لسان العرب (٣٢٣/١٤)، القاموس المحيط (ص١٦٦٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: الرضاعن الله بقضائه لابن أبي الدنيا (ص٥٨، ٧٦)، شعب الإيمان للبيهةي (٧/ ٢٢٧)، مجموع الفتاوى (١٢/١٠)، مدارج السالكين (١/ ١٧٥)، جامع العلوم والحكم (١/ ٤٨٨)، لوامع الأنوار البهية (١/ ٣٥٩).

وقال سبحانه: ﴿مَا أَمَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي ٱنفُسِكُمُ إِلَّا فِي صَالَحَتُ إِلَّا فِي صَالَحَتْ مِن فَبَلِ أَن نَبْراً هَأَ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ لَي لِكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَنكُمُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿ ﴾ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ [الحديد: ٢٢ ـ ٢٣].

وقىال ﷺ : ﴿مَاۤ أَصَابَ مِن تُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذِنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَكُمُّ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ ۗ ۞﴾ [التغابن: ١١].

وقال ﷺ: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربّاً، وبالإسلام ديناً، وبمحمّد رسولاً»(١).

وقال على في حقّ ابنه إبراهيم: «تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربّنا، والله يا إبراهيم إنّا بك لمحزونون»(٢).

وقضاء الله تعالى بالمعاصي على العبد لا ينافي وجوب الإيمان بالقضاء والقدر؛ إذ الرّضا بالقضاء يختلف حكمه باختلاف حكم المقضي، والمراد بالقضاء، ومتعلّق القضاء (٣).

يقول العلامة ابن أبي العرّ ﷺ: «فإن قيل: إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره، ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله، فكيف ننكره ونكرهه؟

فالجواب: أن يُقال أولاً: نحن غير مأمورين بالرّضا بكلّ ما يقضيه الله ويقدّره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنّة، بل من المقضي ما يُرضى به، ومنه ما يُسخط ويُمقت، كما لا يرضى به القاضى لأقضيته سبحانه، بل من

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من رضي بالله ربّاً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً فهو مؤمن (١/ ٦٢) برقم (٣٤) من حديث العباس رضي به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي ﷺ: «إنّا بك لمحزونون» (۱/ ۳۸۸) برقم (۱۳۰۳)، ومسلم، كتاب الفضائل، باب رحمته بالصبيان والعيال (۱۸۰۷/٤) برقم (۲۳۱۵) من حديث أنس بن مالك ﷺ به.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوى (١/ ٤٨٢ ـ ٤٨٣ ، ٢٨٢ ـ ٦٨٣)، منهاج السنة (٣/ ٢٠٣ ـ ٢٠٣)، والاستقامة (٣/ ٧٣ ـ ٢٠)، مدارج السالكين (٢/ ١٨١ ، ١٨٤ ـ ١٩١)، شفاء العليل (٢/ ٧٦١)، شرح الطحاوية (١/ ٣٣٦)، الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن سعدي (ص٥١ ـ ٥٣)، وللاستزادة: الرضا بالقضاء للدكتور سالم القرني (ص٥٠ ـ ٥٧).

القضاء ما يُسخط، كما أنّ من الأعيان المقضيّة ما يُغضب عليه ويُمقت ويُلعن ويُذمّ.

ويُقال ثانياً: هنا أمران: قضاء الله، وهو فعل قائم بذات الله تعالى، ومقضي، وهو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء كله خير وعدل وحكمة، فيرضى به كله، والمقضي قسمان: منه ما يرضى به، ومنه ما لا يرضى به.

## **ويقال ثالثاً**: القضاء له وجهان:

أحدهما: تعلّقه بالرّبّ تعالى ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يرضى به. والوجه الثاني: تعلّقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به، وإلى ما لا يرضى به...»(١).

وبما سبق تقريره يتبيّن صحّة كلام ابن حجر كَنَالَهُ في الرّضا بالقضاء وبيان حكمه، وعدم منافاة القضاء بالمعاصي للإيمان بالقضاء والقدر.

## الثانية: من حيث الاحتجاج به عليها:

يقول ابن حجر تَعْلَلهُ: «لا عذر لعاص يحتج على الله تعالى فيما يسوق إليه القضاء والقدر من المعاصي؛ لأنّ الله تعالى أجرى عادته الإلهيّة في هذا العالم على أسباب ومسبّبات تناط بتلك الأسباب...

فإن قلت: ينافيه احتجاج آدم بالقضاء والقدر في قصّته المشهورة مع موسى على نبيّنا وعليهما الصّلاة والسّلام<sup>(٢)</sup>...

قلت: لا ينافيه؛ لأنّ الاحتجاج بالقدر إن كان قبل الوقوع في الذّنب ليكون وسيلة للوقوع فيه لم يجز، وإن كان بعد الوقوع فيه وقبل أن يستوفي

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية (١/٣٣٦).

<sup>(</sup>۲) يشير إلى حديث أبي هريرة همه أنّ رسول الله على قال: «احتجّ آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا، وأخرجتنا من الجنّة، فقال له آدم: أنت موسى، اصطفاك الله بكلامه، وخطّ لك بيده، أتلومني على أمر قدّره الله عليّ قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟) فقال النبي على: «فحجّ آدم موسى، فحجّ آدم موسى».

والحديث أخرجه البخاري، كتاب القدر، باب تحاج آدم وموسى (٢٠٦٨/٤) برقم (٦٦١٤)، ومسلم، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى ﷺ (٢٠٤٢ ـ ٢٠٤٣) برقم (٢٦٥٢).

منه ما وجب عليه به ليمنع بذلك مؤاخذته به لم يجز أيضاً، وإن كان لا ليمنع ذلك بل ليمنع تعييره به ساغ له ذلك كما صرّح به قوله على: «فحج آدم موسى»»(١).

# التّقويم:

القضاء بالمعاصي لا ينافي وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، والاحتجاج به عليها باطل في الشّرع والعقل<sup>(٢)</sup>.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله: «ليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذّنب باتّفاق المسلمين، وسائر أهل الملل، وسائر العقلاء؛ فإنّ هذا لو كان مقبولاً لأمكن كلّ أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النّفوس، وأخذ الأموال، وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج بالقدر.

ونفس المحتجّ بالقدر إذا اعتدي عليه، واحتجّ المعتدي بالقدر لم يقبل منه، بل يتناقض، وتناقض القول يدلّ على فساده، فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بداية العقول»(٣).

وأمّا حديث احتجاج آدم وموسى على الذي أشار إليه ابن حجر في كلامه السّابق، فقد اختلفت مواقف النّاس تجاهه، وتعدّدت مذاهبهم فيه، وكثرت إجاباتهم عنه (٤).

والصّحيح أنّ الحديث لا دلالة فيه لمن احتجّ بالقدر على المعصية؛ ووجه ذلك أنّ الحديث يحتمل أحد أمرين:

<sup>(</sup>١) المنح المكية (٣/ ١٣٦٢ \_ ١٣٦٥)، وانظر: فتح المبين (ص٢٠٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: التمهيد (۱۰/۱۸)، مجموع الفتاوى (۸/۲۲۲ ـ ۲۲۲)، منهاج السنة ( $^{7}$  -  $^{7}$ )، اقتضاء الصراط المستقيم ( $^{7}$  -  $^{8}$ )، شفاء العليل ( $^{7}$  -  $^{9}$ )، دفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر لمرعي الكرمي ( $^{7}$ ).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٨/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق (٣٠٣/٨ ـ ٣٠٠)، درء التعارض (١٨/٨ ـ ٤٢٠)، شفاء العليل (١٨/٨ ـ ٤٢٠)، فتح الباري (١١/٨٠ ـ ٥٠٠)، إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة للصنعاني (٢٠٤/٢)، دفع الشبهة والغرر (ص٨٠)، لوامع الأنوار البهية (٢٤٦/١).

الأول: أن يكون احتجاج آدم بالقدر على المصيبة لا على المعصية، والقدر يحتج به على المصائب دون المعايب.

والثاني: أن يكون احتجاج آدم بالقدر على المعصية لا على المصيبة، ولكن احتجاجه به بعد وقوعه في المعصية وتوبته منها لدفع ملامة موسى الله .

ولا خلاف في جواز الاحتجاج بالقدر في هاتين الحالتين بخلاف ما دونهما، وعليهما يحمل الحديث (١).

ومما سبق يعلم صحّة ما ذهب إليه ابن حجر ﷺ من بطلان الاحتجاج بالقدر على المعاصي، وتوجيهه احتجاج آدم ﷺ بوقوعه بعد التوبة ولغرض دفع الملامة.

#### > ٢ ـ رد القضاء بالدّعاء:

يقول ابن حجر تَهُلَّهُ: «قال بعض المبتدعة [بإبطال] الدَّعاء من أصله، وقالوا: لا فائدة له؛ لأنه إن سبق وصول المدعو به للدَّاعي، فالدَّعاء بوصوله عبث، وإلا فهو عبث أيضاً.

## وردّ عليهم أهل السّنّة:

وكذلك الدّعاء قد يكون المدعو به معلّقاً على الدّعاء فكان للدّعاء فائدة أي فائدة.

على أنّ الدّعاء لا يخيب أبداً؛ لأنّه إن كان بما عُلِّق على الدّعاء فواضح وجود الفائدة فيه، وعليه يحمل قوله ﷺ: «لا يردّ القضاء إلا

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱/۳۱۹)، شفاء العليل (۱/۹۳ ـ ۹۰)، شرح الطحاوية (۱/ ۱۳۵ ـ ۱۳۲).

الدّعاء»(۱)، وإن كان بما لم يُعلَّق على ذلك ففائدته الثّواب لأنّ الدّعاء من العبادة بل من أنهاها... وأيضاً فيبدل الله الدّاعي بدل ما دعا به بما لم يقدر له بما هو مثل ذلك، أو أفضل منه، كما يليق بجوده وكرمه وسعة فضله وحلمه...»(۲).

# التّقويم:

تواترت آي الكتاب ونصوص السّنة في الحثّ على الدّعاء، والتّحذير من تركه (٣٠).

قال تعالى: ﴿أَدْعُواْ رَبِّكُمْ تَضَرُّعُا وَخُفْيَةً﴾ [الأعراف: ٥٥].

وقال سبحانه: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبٌ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكَمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَلِخِرِينَ ۞﴾ [غافر: ٦٠].

وقال ﷺ: ﴿قُلُّ مَا يَعْبَؤُا بِكُرْ رَبِّي لَوْلَا دُعَآؤُكُمٌّ ﴾ [الفرقان: ٧٧].

وقال ﷺ: «الدّعاء هو العبادة» (٤٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في المقدمة، باب ما جاء في القدر (۱/ ۳۵) برقم (۹۰)، ووكيع في الزهد (۱/ ۳۵) برقم (۷۱)، وابن أبي شيبة (٤١/١٠)، وأحمد (۲۲۸/۸۲) برقم (۲۲۳۸)، وهناد في الزهد (۲/ ٤٩١) برقم (۱۰۰۹)، والطحاوي في مشكل الآثار (۱/ ۱۲۹) برقم (۳۰۲۹) برقم (۳۰۲۹)، والطبراني في الكبير (۲/ ۱۰۰۱) برقم (۱۲۹۲)، والحاكم (۱/ ۲۹۶)، والبغوي في شرح السنة (۲/۱۳) من طرق عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان ﷺ به.

والحديث بهذا الإسناد صحّحه الحاكم ووافقه الذهبي، وهما متعقبان بجهالة عبد الله بن أبي الجعد.

وقد أورده العلامة الألباني في الصحيحة (١/ ٢٣٦) برقم (١٥٤) وحسّنه لشواهده.

<sup>(</sup>٢) الفتاوى الحديثية (ص١٧١)، وانظر: فتح المبين (ص٢٧٣)، أسنى المطالب (ص١١٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: الدعاء لمحمد بن فضيل الضبي، والدعاء لحسين بن إسماعيل المحاملي، والدعاء للطبراني، وشأن الدعاء للخطابي (ص٣)، الدعاء المأثور وآدابه للطرطوشي (ص٣٧)، الترغيب في الدعاء والحث عليه لعبد الغنى المقدسي (ص١١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب الدعاء (٢/ ١٦١) برقم (١٤٧٩)، والترمذي، كتاب الدعوات، باب ما جاء في فضل الدعاء (٥/ ٤٢٦) برقم (٣٣٧٢)، وابن ماجه كتاب الدعاء باب فضل الدعاء (٢/ ١٢٥٨) برقم (٣٨٢٨)، وأحمد (٣٠/ ٢٩٧) برقم (١٨٣٥٢)، والبخاري في الأدب المفرد (ص٢٤) برقم (٧١٤)، والطبراني في الصغير=

«وإذا أراد الله بعبد خيراً ألهمه دعاءه والاستعانة به، وجعل استعانته ودعاءه سبباً للخير الذي قضاه له»(١).

والذي يدلّ عليه الكتاب، والسّنة، والفطرة، والعقل، والمشاهدة، والحسّ، أنّ الدّعاء سبب من الأسباب وأنّ له تأثيراً في المطلوب المسؤول كسائر الأسباب المقدّرة والمشروعة، والقول بذلك مذهب أهل الملل كلّهم سوى من شذّ منهم (٢).

يقول العلامة ابن أبي العز كَلَلهُ: «الذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أنّ الدّعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع، ودفع المضار...

وذهب قوم من المتفلسفة، وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه!

قالوا: لأن المشيئة: الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب، فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضه، فلا فائدة في الدّعاء...

وجواب الشّبهة: بمنع المقدمتين.

فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إمّا أن تقتضيه أو لا، ثم قسم ثالث، وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه، وقد يكون الدّعاء من شرطه...

<sup>= (</sup>٩٧/٢)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤٩١) من طرق عن يُسَيْع الكندي، عن النعمان بن بشير ظليم به.

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٤٩): «إسناده جيد».

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم (٢/٧١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: شأن الدعاء للخطابي (ص٦)، جامع الرسائل (١٧٨)، منهاج السنة (٥/٢٦٣)، مجموع الفتاوى (١٨٨٨، ١٩٢، ٥٣٠)، اقتضاء الصراط المستقيم (٢/٢١٧)، زاد المعاد (٣/ ٤٨١)، مدارج السالكين (٣/ ١٠٤)، شرح الطحاوية (٢/ ٢٨٠)، دفع الشبهة والغرر للكرمي (ص٤٧)، بحث في أن إجابة الدعاء لا تنافي سبق القضاء للشوكاني ضمن الفتح الرباني (١/ ٣٨٧)، وللاستزادة: الدعاء ومنزلته في العقيدة الإسلامية لجيلان العروسي (١/ ٣١١).

وقولهم: إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدّعاء. قلنا: بل قد تكون إليه حاجة، من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة، ودفع مضرّة أخرى عاجلة وآجلة.

وكذلك قولهم: وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه. قلنا: بل فيه فوائد عظيمة من جلب منافع ودفع مضار كما نبّه عليه النبي على بل ما يُعجِّل للعبد من معرفته بربّه، وإقراره به، وبأنّه سميع قريب قدير عليم رحيم، وإقراره بفقره إليه، واضطراره إليه، وما يتبع ذلك من العلوم العليّة، والأحوال الزّكيّة، التي هي من أعظم المطالب»(١).

وبما سبق يعلم صحّة ما ذهب إليه ابن حجر كلله في تقريره عدم منافاة الدّعاء للقدر، وردّه على من زعم المعارضة بينهما.

وأمّا ما ذكره من كون المقادير على قسمين مبرم ومعلّق، وأنّ المقدّرات المعلّقة يقع فيها المحو والإثبات، وهي المعبّر عنها باللوح المحفوظ.

فمتعقّب بأنّ المحو والإثبات على الصّحيح إنّما هو في المكتوب عند الملائكة، وأمّا اللوح المحفوظ فلا يقع فيه محو ولا إثبات (٢)، وهو المراد بأمّ الكتاب في الآية (٣).

## ٣ ـ زيادة العمر بالبرّ والصّلة:

ساق ابن حجر كَلَّلُهُ جملة من الأحاديث الدَّالَة على زيادة العمر بالبرّ والصّلة، ثم عقب عليها بقوله: «في الأحاديث أنّ صلّة الرّحم تزيد في العمر، وللعلماء فيها قولان هما:

الأوّل: أنّها زيادة حقيقيّة.

والثّاني: أنّها زيادة مجازيّة، والمراد زيادة الأعمال والبركة والآثار

<sup>(1)</sup> شرح الطحاوية (٢/ ٦٨٠ ـ ٦٨٢).

 <sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ ۱۷، ۵۱۰) (٤١ ۸۸/۱۵ ـ ۶۹۲)، فتح الباري (٤/ ۳۰۲)
 (۲) (٤١٦/۱۹) (۱۱/ ۶۸۹)، لوامع الأنوار البهية (۱/ ۳٤۹).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن جرير (٧/ ٣٠٤)، تفسير البغوي (٤/ ٣٢٤)، تفسير ابن كثير (٢/ ٥٧٠).

الصّالحة التي يدوم له ثوابها بعد الموت...»(١).

وقال في موضع آخر: «الأحاديث المصرّحة بأنّ صلة الرّحم تزيد في العمر محمولة على ظاهرها وأنّ الزّيادة فيها حقيقيّة، أي: بالنّسبة لعلم الملائكة واللوح المحفوظ بأن يكتب به معلّقاً، كإن وصل فلان رحمه عاش عشرين سنة، وإلا عاش عشرة، وما في أمّ الكتاب الواقع لا غير، لأنّها علم الله القديم وهو لا تعليق فيه ولا يطّلع أحد عليه.

وقيل: المراد بالزّيادة في العمر البركة فيه، بأن يبارك له في عشرين مثلاً، فيحصل له من أعمال الخير ما لا يحصله غيره في أربعين مثلاً»(٢).

## التّقويم:

زيادة العمر بالبرّ والصّلة ثابتة بالسّنّة المتواترة، حيث وردت أحاديثها عن سبعة وعشرين صحابيّاً، وتعدّدت طرقها، واختلفت ألفاظها، بما يؤكّد دلالتها، وجمعها غير واحد من أهل العلم وتكلّموا عليها رواية ودراية (٣)، ومنها:

حديث أنس بن مالك رضي أنّ النّبيّ عَلَيْهِ قال: «من أحبّ أن يُبسط له في رزقه، ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه» (٤).

وحديث أبي هريرة ظليه بنحوه أنّ النّبيّ عَلَيْهِ قال: «من سرّه أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه»(٥).

وقد اختلفت مذاهب أهل العلم في إثبات الزّيادة وعدمها، وذهبوا فيها مذهبين:

<sup>(</sup>١) أسنى المطالب (ص١٦٠)، وانظر: (ص١١٨)، الإنافة (ص١٦٢).

<sup>(</sup>٢) الإنافة (ص٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: إرشاد ذوي العرفان لِمَا للعمر من الزيادة والنقصان لمرعي الكرمي (ص٤١)، تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل للشوكاني (ص١١)، وللاستزادة: جمع جهود الحفاظ النقلة بتواتر روايات زيادة العمر بالبر والصلة للطفي بن محمد الصغير (ص٢٧) وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب من أحب البسط في الرزق (٢/ ٦١٦) برقم (٢٠٦٧)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (٤/ ١٩٨٢) برقم (٢٠٥٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم (٤/ ١٨٩٥) برقم (٥٩٨٥).

- OAV)

أحدهما: القول بعدمها، واستدلّ هؤلاء بعموم النّصوص الدّالّة على تقدير الأعمال وضرب الآجال.

والثَّاني: القول بإثباتها، واستدلّ هؤلاء بالأحاديث الدّالّة عليها(١).

قال التحافظ ابن حجر العسقلاني كَالله: «الحق أنّ النّزاع لفظي، وأنّ الذي سبق في علم الله لا يتغيّر ولا يتبدّل، وأنّ الذي يجوز عليه التّغيير والتّبديل ما يبدو للنّاس من عمل العامل، ولا يبعد أن يتعلّق ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي، فيقع فيه المحو والإثبات كالزّيادة في العمر والنقص، وأمّا ما في علم الله فلا محو فيه ولا إثبات، والعلم عند الله» (٢).

واختلفت أيضاً مذاهبهم في المراد بالزّيادة على مذهبين:

أحدهما: أنّ الزّيادة حقيقيّة.

**والثّاني:** أنّ الزّيادة مجازيّة.

والرّاجح \_ والله أعلم \_ الأوّل واعتمده جمع من المحقّقين، منهم: الإمام ابن قتيبة  $^{(7)}$ ، وشيخ الإسلام ابن تيمية  $^{(3)}$ ، والعلّامة الشّوكاني  $^{(7)}$ .

يقول شيخ الإسلام كَلَّهُ: «والجواب المحقّق أنّ الله يكتب للعبد أجلاً في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه زاد في المكتوب، وإن عمل ما يوجب النّقص نقص من ذلك المكتوب»(^).

وعليه فما ذكره ابن حجر كلَّه في زيادة العمر بالبرّ والصّلة موافق لِمَا عليه المحققون من أهل العلم، سوى قوله بوقوع المحو والإثبات في اللوح المحفوظ \_ وقد سبق تعقّب ذلك \_.

<sup>(</sup>١) انظر: إرشاد ذوي العرفان (ص٤١)، تنبيه الأفاضل (ص١١).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٤٨٨/١١)، وانظر: إرشاد ذوي العرفان (ص٦٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: تأويل مختلف الحديث (ص٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوي (١٤/ ٤٩٠ ـ ٤٩١).

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري (٤٨٨/١١) (٤١٦/١٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: إرشاد ذوي العرفان (ص٦٤). (٧) انظر: تنبيه الأفاضل (ص٢٩).

<sup>(</sup>۸) مجموع الفتاوی (۱٤/ ٤٩٠ ـ ٤٩١).



# المبحث الثاني

# آراؤه في أفعال العباد، والهدى والضّلال، وتنزيه الله عن الظّلم

عرض ابن حجر لمسألة أفعال العباد وما يتصل بها من الهدى والضّلال، وتنزيه الله سبحانه عن الظّلم، وفيما يلي عرض آرائه وتقويمها:

# أولاً: أفعال العباد:

فأسند تعالى إليه على الرّمي، وإليهم القتل باعتبار الصّورة الوجوديّة، ونفاهما عنهم باعتبار الحقيقة الإيجاديّة، إشارة إلى أنه يجب علينا رعاية المقامين، بأن نسند الأفعال إلى فاعليها صورة ليمدحوا أو يذمّوا باعتبار جريان تلك الصّور عليهم، وإلى الله حقيقة من حيث عجز العبد عن ذلك وانفراد الحقّ تبارك وتعالى به.

وأن نعتقد بطلان مذهب القدريّة الذين ينفون قدرة الحقّ، ويثبتون قدرة العبد تخيّلاً منهم أنهم فرّوا بذلك عن نسبة القبيح إلى الله تعالى، وغفلة عن

أنّه يلزمهم ما هو أقبح من ذلك وهو أن يجري في ملكه ما لا يشاؤه، على أنّ نسبة أفعال العباد إليه تعالى لا تستلزم نسبة القبيح إليه؛ لأنّ الشّيء إنّما هو قبيح بالنّسبة لفعلنا لا لفعله تعالى لأنّه يتصرّف في ملكه بما يشاء...

وأن نعتقد بطلان مذهب الجبرية أيضاً، لأنّه يلزم عليه أن لا ثواب ولا عقاب، ولا مدح ولا ذمّ، لأنّ المجبر المكره على الشّيء من كلّ وجه لم يصدر منه فعل ينسب إليه حتى يُدار عليه حكم...

وقد عُلم من الشّريعة الغرّاء أنّ الله تعالى أسند الأفعال لعباده، ومدحهم عليها تارة، وذمّهم أخرى، فنتج ما قلناه من التّوسّط بين المذهبين بأن نظرنا إلى الأفعال من حيث الصّورة وأنطنا بها أحكاماً، ومن حيث الحقيقة وأنطنا بها أحكاماً، لأنّ هذا هو العدل السّويّ، والطّريق الواضح الجليّ»(١).

ويقول أيضاً: «أفعالنا كلّها بقدرته تعالى أوجدها فليس لقدرتنا في إيجادها تأثير البتّة، وإنّما خلق لنا قدرة واختياراً فحيث لا مانع أوجدها مقارنة لها بالحكمة، فهو مُبدعها والعبد مُكتسبها فيجازى بفعله إن خيراً فجزاؤه خير وإن شرّاً فالجزاء شرّ...»(٢).

## التّقويم:

أفعال العباد قسمان: اضطرارية واختيارية.

فالاضطراريّة: كحركات المرتعش ونبضات العروق ونحو ذلك، وهذه لا خلاف بين النّاس في كونها خارجة عن قدرة العبد.

والاختياريّة: ما سوى ذلك<sup>(٣)</sup> ـ وهي محلّ البحث هنا ـ وقد اختلف الناس فيها، وتعدّدت مذاهبهم تجاهها، وحاصل الكلام عليها ما يلي:

<sup>(</sup>۱) المنح المكية (۳/ ۱۳۲۲ ـ ۱۳۲۳)، وانظر: (۲/ ۲۷۱)، الزواجر (۱/ ۱۰۰، ۱۰۰، ۱۰۲) الفتاوى الحديثية (ص۲۷۱).

<sup>(</sup>۲) التعرف (ص۱۱۱)، وانظر: (ص۱۳۱)، الزواجر (۱/۱۰۰، ۱۰۲)، فتح المبين (ص۲۰۰)، غرر المواعظ (ص٤٠)، الإيعاب (١٤/١)، فتح الإله (ص٦، ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوي (٨/ ٤٠٥).

أفعال العباد الاختياريّة لها متعلّقان:

الأوّل: تعلّقها بالله ﷺ من حيث خلقه لها وعدمه.

والثّاني: تعلّقها بالعباد من حيث قدرتهم عليها وعدمها.

فأهل السنّة والجماعة قالوا: بأنّ أفعال العباد كلّها من طاعة ومعصية، وخير وشرّ، مخلوقة لله تعالى، وأنّ العباد لهم قدرة على أفعالهم، وهم فاعلون لها على الحقيقة، وهي قائمة بهم، ومنسوبة إليهم، ومن ثم فإنّهم يستحقّون عليها المدح والذّم والثّواب والعقاب.

فجمعوا في قولهم بين المتعلّقين، وقالوا بكلا الجهتين، لدلالة نصوص الوحيين.

فمن الأدلّة على خلق الله لأفعال العباد:

قوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۞﴾ [الصافات: ٩٦].

وقوله سبحانه: ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ۞ ﴾ [القمر: ٤٩].

ومن الأدلّة على قدرة العباد على أفعالهم ونسبتها لهم حقيقة.

قوله تعالى: ﴿وَلَمْتُمْ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمَّ لَهَا عَلِمِلُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٣].

وقوله سبحانه: ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧].

وجمع الله بين الأمرين في قوله ﷺ: ﴿وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنِهَا ۞ فَأَلْمَمُهَا فَجُوْرَهَا وَتَقُونَهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا ۞ [الشمس: ٧-١٠](١).

وقد خالف أهل السّنة والجماعة في ذلك عامّة الطّوائف والفرق.

فالجهميّة الجبريّة ومن وافقهم قالوا بالمتعلّق الأوّل دون الثّاني فأثبتوا خلق الله لأفعال العباد ونفوا قدرة العباد عليها، وسووا بين أفعالهم

<sup>(</sup>۱) انظر: خلق أفعال العباد (ص۱۸۸)، عقيدة السّلف وأصحاب الحديث (ص٢٧٩)، شرح السنة للبغوي (١/ ١٤٢ ـ ١٤٤)، الانتصار في الرّة على المعتزلة القدرية الأشرار للعمراني (١/ ١١٧)، مجموع الفتاوى (٣/ ٣٧٣ ـ ٣٧٤) (١١٧/٨ ـ ١١٨، ٤٨٦ ـ ٤٨٨)، شفاء العليل (١/ ٣٣٣، ٣٣٣)، شرح الطحاوية (١/ ٣٢١) (٢/ ٣٤٠)، لوامع الأنوار البهية (١/ ٢٩١)، وللاستزادة: أفعال العباد بين أهل السنة ومخالفيهم د .عبد العزيز الحميدي (ص18 ـ ٩٠).

الاختياريّة وأفعالهم الاضطراريّة (١).

والمعتزلة القدرية ومن وافقهم قالوا بالمتعلّق الثّاني دون الأوّل فنفوا خلق الله لأفعال العباد، وقالوا بأنّ العباد هم الذين خلقوا أفعالهم، وأثبتوا قدرة العباد المطلقة على أفعالهم (٢).

ورامت الأشعريّة التّوسّط بين الجبريّة والقدريّة فأحدثت نظريّة الكسب، وحارت أفهامهم في تصوّرها، واضطربت أقوالهم في التّعبير عنها (٣).

وحاصلها أنّ الكسب هو الاقتران العادي بين قدرة العبد الحادثة وفعله الواقع بقدرة الله وجدها(٤).

وبناء على ذلك قالوا: إنّ أفعال العباد خلق لله وكسب للعباد، وليس لقدرة العبد المخلوقة فيه أثر في فعله، ولكن الفعل يحدث عندها لا بها<sup>(٥)</sup>.

والمتأمّل في كلام ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ المتقدّم يظهر له موافقته لهم على قولهم.

والرِّدّ على الكسب الأشعري، وبيان بطلانه يطول، فأكتفي بطرف منه:

<sup>(</sup>۱) انظر: مقالات الإسلاميين (۱/ ٣٣٨)، الملل والنحل للشهرستاني (۸۷/۱)، الفرق بين الفرق (ص٢١١)، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص٢١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني (٨/٨، ١٦، ٤٣) (٩/٩٥)، المحيط بالتكليف (ص٣٤٠)، شرح الأصول الخمسة (ص٣٣٦) وما بعدها، إنقاذ البشر من الجبر والقدر لعلي بن الحسين الكاظم المرتضى ضمن رسائل العدل (٢٥٦/١).

 <sup>(</sup>٣) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص١٣٣)، الإرشاد (ص١٨٨)، الملل والنحل للشهرستاني
 (١/٩٧)، القضاء والقدر للرازي (ص٧٧)، المواقف (ص٣١١)، وشرحها للجرجاني
 (٨/١٤٥)، غاية المرام (ص٢٢٣)، شرح المقاصد (٢٦٣/٤)، تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (ص١٠٤ ـ ١٠٠١).

<sup>(</sup>٤) نقله ابن القيم كلله في شفاء العليل (١/٣٦٨) عن بعض متأخري الأشاعرة دون تعيينه، واستحسنه في بيان قولهم وتلخيص اختلافهم.

<sup>(</sup>٥) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص١٣٣)، الإرشاد (ص١٨٨)، الملل والنحل للشهرستاني (م١/٧)، القضاء والقدر للرازي (ص٧٧)، المواقف (ص٣١١)، وشرحها للجرجاني (م/٩٤)، غاية المرام (ص٣٢٣)، شرح المقاصد (٢٦٣/٤)، تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (ص١٠٤ ـ ١٠٤).

١ - أنّ النّصوص الشّرعيّة قد دلّت على خلق الله لأفعال العباد وإثبات القدرة لهم عليها، ونسبتها لهم حقيقة، واستحقاقهم المدح والذّم والثّواب وفقاً لها، وقد تقدّم ذكر بعضها.

٢ ـ أنّ القول بالكسب بهذا المعنى قول حادث بعد انقضاء القرون الثّلاثة المفضّلة فلم يعرف القول به إلا في زمن الأشعري.

٣ ـ أنّ القول بالكسب بهذا المعنى قول متناقض؛ إذ القائل به لا يستطيع أن يوجد فرقاً بين الفعل الذي نفاه عن العبد، والكسب الذي أثبته له، ولهذا فإن حقيقته القول بالجبر(١).

٤ - أنّ القول بالكسب بهذا المعنى قول غير معقول؛ إذ لا حقيقة له ولا حاصل تحته، ولذا شنع أعداء الأشاعرة به عليهم، وعدّه بعض الأشاعرة عقدة تورّط فيها أصحاب الأشعري(٢).

٥ - أنّ القول بالكسب بهذا المعنى مبني على أصلين باطلين، قال بهما الأشعري وجمهور أصحابه والتزموا ما يرد عليهما، وهما: القول بأنّ الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق، وأنّ قدرة العبد لا يكون مقدورها إلا مقارناً للفعل لا خارجاً عنه (٣).

7 - أنّ كبار أعلام الأشاعرة اضطربت أقوالهم في الكسب، وذهب كلّ منهم إلى رأي، وفرّ إلى قول، فمنهم من نحا إلى التّصريح بحقيقة المذهب وهو الجبر، ومنهم من اقترب إلى القول بمذهب أهل السّنة والجماعة في ذلك، ومنهم من سعى إلى النّهوض بالمذهب الأشعري من عثرته وتوجيه قول إمامه بما لا يوافقه عليه أصحابه الأشاعرة فضلاً عن غيرهم (٤).

وبما سبق إيراده في الرّد على الكسب الأشعري يتّضح خطأ ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ في قوله به، وتقريره له.

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي (۸/ ۱۱۹، ۳۸۷، ۴۰۳ ـ ٤٠٧)، منهاج السنة (۳/ ۲۰۹).

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السنة (٩/ ١٠٩)، شفاء العليل (١/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوى (٨/١١٩ ـ ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوي (٨/ ١٢٨ ـ ١٢٩)، شفاء العليل (١/ ٣٦٩).

# ثانياً: الهدى والضّلال:

يرى ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ أنّ الهدى والضّلال بخلق الله وإرادته، وأنّ الهداية والإضلال محض فعل الله تعالى، لا فعل للعبد فيهما، ولا دخل له في واحد منهما.

يقول عقب إيراده لقوله سبحانه: ﴿ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِدِ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّناً وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ۞ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ۞﴾ [آل عمران: ٧ \_ ٨].

«اعلم أنّ في هذه الآية دلالة ظاهرة وحجّة واضحة لردّ ما عليه المعتزلة، والحقيقة ما عليه أهل السّنّة من أنّ الزّيغ والهداية بخلق الله وإرادته.

وبيانه: أنّ القلب صالح للميل إلى الخير وإلى الشّر، وإلى الإيمان وإلى الكفر، ومُحال أن يميل إلى أحدهما بدون داعية بل لا بدّ في ميله لذلك من حدوث داعية وإرادة يُحدثها الله تعالى، فإن كان داعية الكفر فهو الخذلان والإزاغة والصد والختم والطّبع والرّين والقسوة والوقر والكنان وغيرها من الألفاظ الواردة في القرآن، وإن كان داعية الإيمان فهو التوفيق والإرشاد والهداية والتسديد والتّثبيت والعصمة وغيرها من الألفاظ الواردة في القرآن، وأن كان داعية الإيمان فهو التّوفيق في القرآن،

ويقول أيضاً: «أمر الله تعالى عباده أن يسألوه في كلّ ركعة من صلاتهم اهدنا الصراط المستقيم، وفي هذه الجملة دليل لقول أهل الحقّ أنّ الهداية والضّلال من خلق الله وإيجاده لا دخل للعبد في واحد منهما خلافاً للمعتزلة.

قال تعالى: ﴿كَنَاكِ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَلَهُ وَيَهْدِى مَن يَشَلَّهُ ﴿ [المدَثِّر: ٣١]، ﴿وَمَا كُلًا لِنَهْ إِلَا أَنْ هَدَنَا اللَّهُ ﴾ [الأعـراف: ٤٣]، ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ ﴾ [الإنسان: ٣٠، التكوير: ٢٩]، ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ آَلُ ﴾ [الصافات].

وأصرح من ذلك في إبطال مذهبهم الفاسد أنّه تعالى أراد هداية

<sup>(</sup>۱) الزواجر (۱/۸۸).

الجميع قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُوٓا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْنَقِيمِ ۞﴾ [يونس: ٢٥] فعمّ الدّعوى وخصّ الهداية...»(١).

#### التّقويم:

وردت النّصوص بإثبات الهداية لمن شاء الله هدايته والإضلال لمن شاء إضلاله.

قال تعالى: ﴿ يُضِلُّ بِهِ، كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ، كَثِيرًا ﴾ [البقرة: ٢٦].

وقال سبحانه: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحُ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُهْدِيهُ يَشْرَحُ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضْعَدُ فِي ٱلسَّمَاءَ ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

وقال ﷺ: ﴿كَذَٰوْكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ﴾ [المدّثر: ٣١].

ووردت النصوص أيضاً بإضافة الهدى والضّلال إلى العباد.

قال تعالى: ﴿فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِيَّهُ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ﴾ [يونس: ١٠٨].

وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ﴾ [القلم: ٧].

واختلف الناس في المراد بهما وفاعلهما هل هو الله على أم العبد بناء على اختلافهم في أفعال العباد.

فذهبت المعتزلة القدريّة إلى أنّ الهداية والإضلال من فعل العبد لا فعل الله تعالى، وأنّ المراد بهما في حقّ الله تعالى تسميته سبحانه من شاء من خلقه مهتدياً وضالاً(٢).

وذهبت الجهميّة الجبريّة إلى أنّ الهداية والإضلال من فعل الله لا فعل العبد، وأنّ المراد بهما في حقّ الله تعالى ما يخلقه سبحانه في العبد دون

<sup>(</sup>۱) فتح المبين (۱۹۶ ـ ۱۹۰)، وانظر: (ص۱۳)، تطهير العيبة (ص۹)، المنح المكية (۱/ ۲۸)، التعرف (ص۱۱۱)، الإيعاب (۲/۲۱، ٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار (ص١٩، ٤٤٣)، رسائل العدل والتوحيد (٢٩/١ - ٢٥، ٨٥) الكشاف (٢٦/١ - ٢٧).

فعل منه أو اختيار (١).

واضطرب الأشاعرة في ذلك بناء على اضطرابهم في الكسب وحقيقته، فقالوا: إنّ الهداية والإضلال فعل الله لا فعل العبد يخلقهما في العبد، وليس للعبد فيهما دخل ولا اختيار، فوافقوا بقولهم هذا الجهميّة الجبريّة (٢).

والحقّ هو ما عليه أهل السّنّة والجماعة من أنّ الهداية والإضلال فعل الله تعالى، والاهتداء والضّلال فعل العبد.

وأنّ المراد بالهداية في حقّه سبحانه: بيانه على الحقّ وإرشاده له، وتوفيقه وتسديده من شاء من خلقه إليه.

والمراد بالإضلال في حقّه تعالى: إضلاله على من شاء من خلقه بأن يكلهم إلى أنفسهم ولا يعينهم على الخير فيضلّون فيعاقبهم بجنس عملهم.

والمراد بالاهتداء والضلال في حقّ العبد: أنّه فاعل الهدى والضّلال والطّاعة والعصيان على الحقيقة، وليس فاعل ذلك أحداً غيره (٣).

يقول العلامة ابن القيم كَثَلَهُ في تقرير ذلك: «اتفقت رسل الله من أوّلهم إلى آخرهم، وكتبه المنزّلة عليهم على أنّه سبحانه يضلّ من يشاء، ويهدي من يشاء، وأنّه من يهده الله فلا مُضِلّ له، ومن يُضْلِل فلا هادي له، وأنّ الهدى والإضلال بيده لا بيد العبد، وأنّ العبد هو الضّال أو المهتدي، فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره، والاهتداء والضّلال فعل العبد وكسبه»(٤).

ومما سبق يتضح أنّ ما قرّره ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ في هذه المسألة وعزاه إلى أهل السّنة وأهل الحقّ، وانتصر له وَرَدّ على من خالفه هو مذهب أصحابه الأشاعرة.

<sup>(</sup>۱) انظر: مقالات الإسلاميين (۱/ ٣٣٨)، الفرق بين الفرق (ص٢١١)، الملل والنحل للشهرستاني (١/ ٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص١٤٠)، الإرشاد (ص١٨٩)، القضاء والقدر للرازي (ص٩٥)، المواقف (ص٣١٩)، وشرحها للجرجاني (٨/ ١٦٩)، شرح المقاصد (٤/ ٣٠٩).

 <sup>(</sup>٣) انظر: الانتصار للعمراني (١/ ٢٧٦) وما بعدها، مدارج السالكين (١٣/١٤)، شفاء العليل (١/ ٢٢٩)، شرح الطحاوية (١/ ١٣٧)، لوامع الأنوار البهية (١/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) شفاء العليل (١/ ٢٢٩).

وقولهم هذا مبني على قولهم بالكسب في أفعال العباد، وقولهم بنفي تأثير الأسباب والطّبائع. وهما باطلان، وما بني على باطل فهو باطل.

والرّد عليهم من طريقين:

أحدهما: النّقض:

بأن يُقال إنّ حقيقة هذا القول هو الجبر، إلا أنّ الجهميّة صرّحوا به، والأشاعرة امتنعوا عن ذلك وتستّروا تحت مسمّى الكسب.

ولهذا فإنّ الرّازي وهو من كبار الأشاعرة لَمّا أيقن بذلك صرّح بالجبر، وامتنع عن التزام لوازمه، وقال: "إنّ الإنسان مضطر في اختياره، وإنّه ليس في الوجود إلا الجبر»(١).

ولا ريب في بطلان القول بالجبر، وقد تقدّم في كلام ابن حجر بيان ذلك والرّد على القائلين به، فكلامه هنا منقوض بكلامه هناك.

#### ثانيهما: المعارضة:

بما تقدّم إيراده من الأدلّة الشّرعيّة الدّالّة على أنّ العبد فاعل لفعله حقيقة، والاهتداء والضّلال منسوب إليه.

ويتبيّن مِمّا سبق خطأ ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ في هذه المسألة، ومجانبته لقول أهل السّنة والجماعة فيها.

# ثالثاً: تنزيه الله عن الظّلم:

يرى ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ أنّ الظّلم مستحيل على الله تعالى ؛ لأنّ معناه ممتنع في حقّه سبحانه.

يقول في ذلك: «الطِّلم لغة: وضع الشّيء في غير محلّه. . .

وهو مستحيل عليه تعالى؛ إذ هو تصرّف في حقّ الغير بغير حقّ أو مجاوزة الحدّ وكلاهما مُحال؛ إذ لا مُلك ولا حقّ لأحد معه بل هو الذي خلق المالكين وأملاكهم، وتفضّل عليهم بها وحدّ لهم الحدود، وحرّم وأحلّ فلا حاكم معه يتبعه ولا حقّ يترتّب عليه، تعالى الله عن ذلك علواً

<sup>(1)</sup> المباحث المشرقية (٢/ ٥٤٤).

كبيراً، وما ذُكر من استحالة الظُّلم عليه تعالى هو قول الجمهور.

وقيل: بل هو متصوّر منه لكنّه لا يفعله عدلاً منه وتنزّهاً عنه... وهو غير سديد»(١).

#### التّقويم:

وردت النَّصوص بِتَنْزِيه الله عن الظُّلم، وتحريمه سبحانه له على نفسه.

قال تعالى: ﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: ١٠٨].

وقال سبحانه: ﴿وَلَا يُظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩].

وقال ﷺ: ﴿وَمَا أَنَا بِظَلَيْرِ لِلْقِبِيدِ﴾ [ق: ٢٩].

وقال ﷺ: «قال الله تعالى: يا عبادي إنّي حرّمت الظّلم على نفسي وجعلته بينكم مُحرّماً فلا تظالموا...»(٢).

«وقد اتَّفق المسلمون وغيرهم على أنَّ الله مُنزَّه عن الظَّلم»(٣).

واختلفوا في حقيقته، ومعنى تنزيه الله عنه:

فذهبت القدريّة من المعتزلة ومن تبعهم إلى أنّ الظّلم الذي يُنَزّه عنه الخالق من جنس الظّلم الذي يُنَزّه عنه المخلوق.

فقالوا: إنّ الظلّم إضرار لا نفع فيه للمفعول به، ولا رفع لضرر آخر عنه، ولا هو مستحقّ له فإذا اتّفقت هذه الأمور عن أيّ فعل فإنّه يكون ظلماً، ويستوي في ذلك الخالق والمخلوق(٤).

وذهبت الجبريّة من الجهميّة ومن تبعهم من الأشاعرة وغيرهم إلى أنّ الظّلم هو الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، وكلّ ممكن فهو في حقّه عدل.

<sup>(</sup>١) فتح المبين (ص١٩١ ـ ١٩٢)، وانظر: العمدة (ص٤١١)، فتح الإله (ص٥٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم (٤/ ١٩٩٤) برقم (٢٥٧٧) من حديث أبي ذر ﷺ به.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٨/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص٣٤٥ ـ ٣٤٦)، المحيط بالتكليف (ص٢٥١)، المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار ضمن رسائل العدل والتوحيد (٢٥٧/١).

فقالوا: الظّلم هو التّصرّف في ملك الغير أو مخالفة الآمر الذي تجب طاعته، وكلاهما ممتنع في حقّه سبحانه، فالظّلم مستحيل عليه، ومعناه غير متحقّق فيه (١).

والأصل الذي تفرّعت عنه مذاهبهم قولهم في أفعال العباد، وذلك أنّ أفعال العباد إن كانت من خلق الله تعالى كان عذابهم عليها ظلماً؛ إذ كيف يعذبون على ما خلق فيهم؟

ومن ثم اختلفوا في أفعال العباد، وانبنى على اختلافهم فيها اختلافهم في حقيقة الظّلم ومعنى تنزيه الله عنه.

والحقّ أنّ الظّلم في اللغة: وضع الشّيء في غير موضعه (٢)، وهو في الشّرع بمعناه في اللغة (٣).

فالله سبحانه حكم عدل يضع الأشياء مواضعها فلا يضع شيئاً إلا في موضعه الذي يناسبه، فلا يفرّق بين متماثلين ولا يسوّي بين مختلفين.

وهو سبحانه حرّم الظّلم على نفسه بفعله وإرادته بعد قدرته عليه تفضّلاً منه ﷺ .

وقد فسره سلف الأمّة وأئمّتها بأنّه لا يُحمِّل المرء سيئات غيره، ولا يعذّبه بما لم تكسب يداه، وأنّه لا ينقص من حسناته فلا يجازى بها أو بعضها (٤).

وهذا هو الظُّلم الذي نفى الله خوفه عن العبد بقوله: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ

<sup>(</sup>۱) انظر: التمهيد للباقلاني (ص٣٨٤)، الاقتصاد في الاعتقاد. للغزالي (ص١١٥)، أصول الدين (ص١١١)، المواقف (ص٣٢٣)، تحفة المريد (ص١١١).

 <sup>(</sup>۲) انظر: تهذیب اللغة (۳/۲۲٤۸)، معجم مقاییس اللغة (ص۲٤۱)، الصحاح (۱۹۷۷)، لسان العرب (۳۷۰۳/۱۲)، القاموس المحیط (ص۱٤٦٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع الرسائل (١٢٣/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق (١/ ١٢٤)، مجموع الفتاوى (٨/ ٥٠٥)، درء التعارض (٨/ ٢٣)، منهاج السنة (٢/ ٢٣٦)، مفتاح دار السعادة (٢/ ١٠٧)، شفاء العليل (٢/ ٢٥٣)، مدارج السالكين (٢/ ٢٣٦)، شرح الطحاوية (٢/ ٢٥٩)، دفع الشبهة والغرر (ص/ ١١٨) 1١٨)، لوامع الأنوار البهية (١/ ٢٨٨).

الصَّبْلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿ الْمَلَدِينَ وَهُو مُؤْمِثُ فَلَا يَخَاف أن يحمل عليه سيّئات غيره، ولا ينقص من حسناته، وقيل: لا يخاف ألا يجزى بعمله (١).

وبناء على ما سبق فما قرّره ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ في هذه المسألة، وعزاه للجمهور هو قول أصحابه الأشاعرة.

والرّد عليهم من طريقين:

أحدهما: النّقض، فيقال:

أولاً: إنّ الله مدح نفسه بعدم إرادة الظّلم، وعدم فعله، والمحال الذي لا يمكن، ولا يكون، لا يصحّ أن يمدح بعدم إرادته ولا فعله، ولا يحمد عليه؛ لأنّه ممتنع في نفسه وإنّما يكون المدح بترك الأفعال لمن هو قادر عليها، وتَنَزّه عنها (٢).

ثانياً: إنّ القول بأنّ الظّلم هو التّصرّف في ملك الغير، غير مطّرد ولا منعكس؛ فإنّ الإنسان قد يتصرّف في ملك غيره بحقّ ولا يكون ظالماً، وقد يتصرّف في ملكه بغير حقّ فيكون ظالماً، وظلم العبد نفسه كثير في القرآن الكريم (٣).

وكذا القول بأنّ الظّلم مخالفة الآمر الذي تجب طاعته وأنّه لا يكون إلا من مأمور منهي فإنّه باطل، بدلالة الحديث المتقدّم «إنّي حرّمت الظّلم على نفسه الرّحمة، وحرّم على نفسه الطّلم (٤٠).

ثالثاً: أنّ نفي الظّلم عن الله تعالى بطريق السّلب المحض باطل ؟ لأمرين:

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن جرير (۸/٤٦٢)، تفسير ابن أبي زمنين (۳/ ۱۲۹)، تفسير السمعاني (۳/ ۳۰)، تفسير البغوي (٥/ ٢٩٦٠)، تفسير ابن كثير (۳۰/ ۱۸٤).

 <sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوى (۱۸/ ۱۶۶)، مفتاح دار السعادة (۱۰۲/۲)، شفاء العليل (۲/ ۷۶)
 (۷۵)، شرح الطحاوية (۲/ ۲۹۰).

<sup>(</sup>۳) انظر: مجموع الفتاوي (۱۸/ ۱٤٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الطحاوية (٢/ ٦٦٠).



ا ـ أنّ الله تعالى لا يوصف بالسلب المحض الذي لا يتضمّن إثباتاً؟ لأنّ السّلب المحض ليس فيه مدح ولا كمال، لأنّه عدم محض، ليس بشيء، وما ليس بشيء، هو كما قيل ليس بشيء، فضلاً عن أن يكون مدحاً أو كمالاً(١).

٢ ـ أنّ نفي الظّلم عن الله تعالى بطريق السلب المحض يتضمّن أعظم القدح في الله ﷺ ذلك أنّ فيه تشبيهاً لله تعالى بالجمادات التي لا تقبل الاتّصاف بصفات النّقص، فضلاً عن صفات الكمال(٢).

رابعاً: أنّ ما استدلّوا به من النّصوص حقّ يجب القول بموجبها، لكن ليس فيها ما يدلّ على مذهبهم، وقد استوفى ذكرها والرّدّ عليها العلّامة ابن القيّم كَثَلَتُهُ بما لا مزيد عليه (٣).

## والآخر: المعارضة:

بما تقدّم ذكره من الأدلّة الدّالّة على حقيقة الظّلم، وأقوال السّلف في تفسيرها.

وبما سبق يتّضح بطلان ما ذهب إليه ابن حجر \_ غفر الله له \_ ومخالفته لمذهب أهل السّنة والجماعة في هذه المسألة.



<sup>(</sup>١) انظر: التدمرية (ص٥٧ ـ ٥٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق (ص٣٨، ٦٢، ١٥٩)، الصفدية (١/ ٩٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: مفتاح دار السعادة (١٠٨/٢ ـ ١١٠).

# المبحث الثّالث

# آراؤه في التّحسين والتّقبيح، والحكمة والتّعليل في أفعال الله، وتكليف ما لا يطاق

تحدّث ابن حجر كلله عن التّحسين والتّقبيح، والحكمة والتّعليل في أفعال الله، وتكليف ما لا يطاق، وقرّر ما يراه فيها، وفيما يلي بيان آرائه وتقويمها.

# أولاً: التّحسين والتّقبيح:

يرى ابن حجر - غفر الله له - أنّ التّحسين والتّقبيح شرعيّان لا عقليّان، وأنّه لا حكم بحسن ولا قبح ولا ثواب ولا عقاب قبل ورود الشّرع، ويردّ على من قال بخلاف ذلك، حيث يقول: «اعلم أنّ الذي قرّره وأطبق عليه الأئمّة الأشاعرة الشّافعيّة وغيرهم أئمّة النّقل والأصول والفقه أنّه لا حكم قبل ورود الشّرع، وأنّ تحكيم المعتزلة للعقل باطل، وكذا قول بعضٍ إنّ الإيمان وحده يجب بالعقل...

فقد قامت الأدلّة المقرّرة في الأصول أنّه لا حكم قبل الشّرع، من جملتها قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَكَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥].

قال المحققون: معناه لا عذاب على أحد في شيء فعله إلا بعد أن تبلغه دعوة نبيّ له ولم يؤمن به، وقيل في الآية غير ذلك ولا تعويل عليه عند المحققين؛ لأنّ ما قلناه هو ظاهرها الذي لا يتبادر ذهن من له أدنى ذوق إلا إليه»(١).

<sup>(</sup>١) المولد الشريف (ص٦٥).



ويقول أيضاً: «لا حكم قبل الشّرع؛ إذ لا يستقلّ العقل بإدراك حسن ولا قبيح من حيث ترتّب ثواب أو عقاب بل من حيث صفة الكمال أو النّقص وملاءمة الطّبع ومنافرته له...»(١).

## التّقويم:

التحسين والتقبيح: الحكم على الشّيء بكونه حسناً أو قبيحاً، والحسن والقبح ضدّان (٢٠).

وقد اختلف النّاس فيهما هل هما عقليّان أم شرعيّان، وهل يثبتان للأفعال ثبوت الصّفات الذّاتيّة أو الإضافيّة؟

فذهب جمهور المعتزلة ومن وافقهم إلى أنهما عقليّان لا شرعيّان، وزعموا أنّ الحسن والقبح صفتان ذاتيتان للأفعال، والعقل يستقلّ بإدراكهما، والشّرع إنّما هو كاشف ومبيّن لتلك الصّفات فقط.

وقالوا: إنَّ الثَّواب والعقاب مترتبان على التَّحسين والتَّقبيح العقليين، وإن لم يرد الشَّرع بذلك (٣).

وذهب جمهور الأشاعرة ومن وافقهم إلى أنّ التّحسين والتّقبيح شرعيّان لا عقليّان، وزعموا أنّ الحسن والقبح صفتان إضافيّتان في الأفعال فلا تُدرك بالعقل وإنّما بالشّرع، وعليه فلا يحكم بهما إلا بعد وروده.

وقالوا: إنّ الثّواب والعقاب مترتّبان على التّحسين والتّقبيح الشّرعيّين، ولا عبرة فيهما بتحسين العقل وتقبيحه (٤٠).

<sup>(</sup>۱) التعرف (ص۱۳ ـ ۱۶)، وانظر: فتح المبين (ص۱۲۰)، المنح المكية (۱/۱۰۰) (۲/ ۸۹۲) (۸۲)، الفتاوى الحديثية (ص٩٦٥)، فتح الإله (ص٢٧٦).

 <sup>(</sup>۲) انظر: تهذیب اللغة (۱/ ۸۲۱) (۳/ ۲۸۷۰)، معجم مقاییس اللغة (ص۲۲۲) (ص۸۷۰)، الطبحاح (۵/ ۲۰۹۹) (۲۹۳/۱) (۱۱٤/۱۳)، لسان العرب (۱۱٤/۱۳) (۲/ ۵۵۲)، القاموس المحیط (ص۸۵۰) (ص۸۳۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني (٦/ ٢٦، ٣٠، ٣١، ٣٤)، المحيط بالتّكليف (ص٢٣٥، ٢٣٩، ٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: نهاية الإقدام (ص٣٧٠)، الإرشاد (٢٢٨)، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين=

وهدى الله أهل السّنة والجماعة لِمَا اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فقالوا: بأنّ التحسين والتقبيح شرعيّان وعقليّان، والأفعال من حيث هي قد يدرك العقل حسنها وقبحها قبل ورود الشّرع وقد لا يدرك ذلك، إلا أنّ الثّواب والعقاب في الجميع معلّق على ورود الشّرع (۱).

يقول العلّامة ابن القيّم كَلَّهُ: «الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة، كما أنّها نافعة وضارّة، والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيّات، ولكن لا يترتّب عليهما ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنّهي، وقبل ورود الأمر والنّهي لا يكون قبيحاً موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه، بل هو في غاية القبح، والله تعالى لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرّسل، فالسّجود للشيطان والأوثان، والكذب والزّنا، والظّلم والفواحش، كلّها قبيحة في ذاتها، والعقاب عليها مشروط بالشّرع»(٢).

«وقد دلّ القرآن . . . أنّه لا عقاب إلا بإرسال الرّسل، وأنّ الفعل نفسه حسن وقبيح، ونحن نبيّن دلالة الأمرين.

أَمَّا الْأُوّل: فَفِي قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]، وفي قُولُه: ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥]، وفي قوله: ﴿ كُلَّمَا أَلْقِي فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَمُمُ خَزَنَهُم اللَّهُ مَا نَزَلَ اللّهُ مِن خَزَنَهُم اللّه مَا نَزَلَ اللّهُ مِن شَيْهِ ﴾ [الملك: ٨ - ٩]...

وأمّا الأصل الثاني \_ وهو دلالته على أنّ الفعل في نفسه حسن وقبيح \_ فكثير جدّاً، كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَلْحِشَةَ قَالُوا وَجَدُنَا عَلَيْهَا مَا اَكَاتَهَا وَاللّهُ أَمْرَنَا

<sup>= (</sup>ص٢٠٢) المواقف (ص٣٢٣)، وشرحها (٨/ ١٨١ \_ ١٨٢)، شرح المقاصد (٤/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ ۹۰ ـ ۹۳، ۴۲۸، ۳۱۱) (۳/ ۱۱۲ ـ ۱۱۲)، الرد على المنطقيين (ص ٤٢٠ ـ ٤٢٤)، منهاج السنة (۲/ ٤١)، مفتاح دار السعادة (۳/ ۳۷ ـ ٤٧)، مدارج السالكين (۱/ ۲۳۱ ـ ۲۳۲)، إيقاظ الفكرة (١/ ٤٥٧)، لوامع الأنوار البهية (١/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (١/ ٢٣١).

فأخبر سبحانه أنّ فعلهم فاحشة قبل نهيه عنه، وأمر باجتنابه بأخذ الزينة...

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاتِهِ ﴾ أي: لا يأمر بما هو فاحشة في العقول والفطر، ولو كان إنّما عُلم كونه فاحشة بالنّهي، وأنّه لا معنى لكونه فاحشة إلا تعلّق النّهي به، لصار معنى الكلام: إنّ الله لا يأمر بما ينهى عنه، وهذا يُصان عن التّكلّم به آحاد العقلاء فضلاً عن كلام العزيز الحكيم . . .

ثـم قـال: ﴿ أَلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ اللّهِ الَّذِي َ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطّيبَاتِ مِنَ الرِّذَقِ ﴾ [الأعراف: ٣٢] دلّ على أنّه طيّب قبل التّحريم، وأنّ وصف الطّيب فيه مانع من تحريمه مناف للحكمة.

ثم قال: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي ٱلْفَوْحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ [الأعراف: ١٣]، ولو كان كونها فواحش إنّما هو لتعلّق التّحريم بها، وليست فواحش قبل ذلك، لكان حاصل الكلام: قل إنّما حرّم ربّي ما حَرَّم. وكذلك تحريم الإثم والبغي، فكون ذلك فاحشة وإثماً وبغياً بمنزلة كون الشّرك شركاً، فهو شرك في نفسه قبل النّهي وبعده... »(١).

وعليه فما قرّره ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ في هذه المسالة موافق لقول الأشاعرة والرّد عليه من طريقين:

مدارج السالكين (١/ ٢٣٢ \_ ٢٣٤).

#### أحدهما: النّقض، فيقال:

أولاً: إنّ القول بأنّ التّحسين والتّقبيح شرعيّان لا عقليّان مبني على القول بعدم تعليل أفعال الله تعالى \_ وهو ما قرّره الأشاعرة ومنهم ابن حجر \_ والتزموا لوازمه (۱)، وهو باطل \_ كما سيأتي (۲) \_ وما بني على باطل فهو باطل.

ثانياً: إنّ ما قرّره الأشاعرة ومنهم ابن حجر في التّحسين والتّقبيح يناقض قولهم بوجوب النّظر أو القصد إليه \_ كما سبق \_ (٣) وقولهم بالكمال والنّقص في الأفعال وأنّها تُدرك بالعقل؛ إذ الكمال بمعنى التّحسين والنّقص بمعنى التّقبيح (٤).

ثالثاً: أنّ القول بأنّ التّحسين والتّقبيح شرعيّان لا عقليّان يلزم منه أن تكون الأفعال كلّها سواء في نفس الأمر، وأنّها غير منقسمة في ذواتها إلى حسن وقبيح، ومصلحة ومفسدة، فلا فرق بين السّجود للرّحمن والسّجود للشّيطان، ولا بين الصّدق والكذب، ولا بين العدل والظّلم سوى في الأمر والنّهي، وهو من أبطل الباطل<sup>(٥)</sup>.

رابعاً: أنّ أئمّة الأشاعرة القائلين بهذا القول قد اضطربوا في سياق أدلّته وتقريرها، وقدح بعضهم في أدلّة بعض؛ بما يضعف قولهم، ويغني عن تكلّف البحث فيه (٦).

وما ذكره ابن حجر \_ غفر الله له \_ من الاستدلال عليه بقوله الله : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَقَّ نَبُعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥] متعقب بكون الآية إنّما تدلّ على عدم المؤاخذة على الأفعال قبل إرسال الرّسل وورود الشّرع، دون نفي الحسن والقبح عن الأفعال نفسها \_ وهي محلّ البحث هنا \_ (٧).

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي (۸/۸۸). (۲) انظر: (ص٦٠٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص٩٠١). (٤) انظر: إيقاظ الفكرة (١/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>۵) انظر: مدارج السالكين (۱/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: المحصول للرازي (١/٤/١) وما بعدها، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٦) انظر: المحصول المرازي (١/٢٤) وما بعدها، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (٢٠٢/١) وما بعدها.

<sup>(</sup>۷) انظر: تفسیر ابن جریر (۸/ ۵۰)، تفسیر ابن کثیر (۳/ ۳۳).

#### والآخر: المعارضة:

بما تقدّم ذكره من الأدلّة الدّالّة على أنّ الفعل نفسه حسن وقبيح.

# ثانياً: الحكمة والتّعليل في أفعال الله:

يرى ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ أنّ أفعال الله تعالى معلّلة بحكم موضّحة لأفعاله لا مترتبة عليها.

يقول في ذلك: «أفعال الله هل تعلّل؟

قيل: نعم؛ لأنّ فعلاً لا علّة له عبث والله مُنَزّه عنه، ولأنّ القرآن مملوء من تعليل أفعاله تعالى نحو ﴿لِنَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّـنِينَ وَٱلْحِسَابَ ﴾ [يونس: ٥].

وقيل: لا؛ لأنّ كلّ من فعل فعلاً لعلّة كان مستكملاً بها ما لم يكن له قبلها فيكون ناقصاً بذاته كاملاً بغيره، والنّقص على الله تعالى مُحال، ورد بمنع الكلّيّة وأنّ ذلك لا يلزم إلّا في حقّ المخلوقين.

والتّحقيق: أنّ أفعاله تعالى معلّلة بحكم غايتها تعود لنفع المكلّفين وكمالهم لا لنفع الله تعالى وكماله؛ لاستغنائه بذاته عمّا سواه، فتلك العلل حكم موضّحة لأفعاله لا أغراض باعثة عليها لأنّه تعالى مُنَزّه عن أن يبعثه شيء على شيء»(١).

# التّقويم:

مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله «من أجل مسائل التوحيد المتعلّقة بالخلق والأمر، والشّرع والقدر»(٢).

والمراد بها: «هل أفعال الرّبّ تعالى وأوامره معلّلة بالحكم والغايات؟»(٣).

## وقد اختلف النّاس فيها، وتعدّدت مذاهبهم تجاهها:

فذهب الأشاعرة إلى نفي الحكمة والتّعليل في أفعال الله تعالى، وقالوا: بأنّ الفعل غير مرتّب على الحكمة بل هو محض المشيئة وصرف

<sup>(</sup>۱) فتح المبين (ص۲۱۲)، وانظر: الزواجر (۸۸/۲).

<sup>(</sup>٢) مفتاح دار السعادة (٢/ ٤٤). (٣) المصدر السابق (٢/ ٤٤).

- X 7.V )>=

الإرادة؛ إذ لو كان مترتباً عليها لكان الله محتاجاً إليها في فعله منتفعاً بها. ومن ثم قالوا بعدم تعليل أفعال الله سبحانه (١).

وذهب المعتزلة إلى إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى، وقالوا: بأنّ الفعل مترتب على الحكمة، وأجابوا عمّا أورده الأشاعرة بأنّ الحكمة تعود إلى المخلوق لا إلى الخالق فهي حكمة مخلوقة منفصلة عنه سبحانه.

ومن ثُمّ قالوا بتعليل أفعاله تعالى(٢).

وهدى الله أهل السّنة والجماعة للقول الحقّ والسّبيل الوسط، فقالوا: بأنّ الله تعالى حكيم، ولا يخلو فعل من أفعاله تعالى عن حكمة.

والحكمة مقصودة له سبحانه، يفعل لأجلها لأنّه يحبّها ويرضاها، والفعل مترتّب عليها، وليست هي مترتّبة على الفعل وحاصلة عقيبه كما يقول الأشاعرة، ولا مخلوقة منفصلة عنه كما يقول المعتزلة (٣).

## إذ الحكمة تتضمّن شيئين:

أحدهما: حكمة تعود إلى الله تعالى يحبّها ويرضاها فهي صفة له، تقوم به؛ لأنّ الله لا يوصف إلا بما قام به.

وثانيهما: حكمة تعود إلى عباده، هي نعمة عليهم يفرحون ويلتذون بها في المأمورات والمخلوقات (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: نهاية الإقدام (ص٣٩٧)، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (ص٢٠٥)، المواقف (ص٣٣١)، وشرحها (٢٠٢/٨)، شرح المقاصد (٢٩٦/٤)، غاية المرام (ص٢٤٤)، تحفة المريد (ص٩٦).

 <sup>(</sup>۲) انظر: المغني (٦/ ٤٨) (١١/ ٩٢ ـ ٩٣)، والمختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار ضمن رسائل العدل والتوحيد (١٠٣/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوى (٨/ ٣٧ ـ ٣٩، ٨١ ـ ٩٧، ٣٧٧)، منهاج السنة (١٤١/١)، بيان تلبيس الجهمية (١٤١/١، ١٩٨)، مفتاح دار السعادة (٢/ ٤٢)، شفاء العليل (٢/ ٥٣٧)، لوامع الأنوار البهية (١/ ٢٨٠)، وللاستزادة: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى للدكتور محمد بن ربيع المدخلي.

<sup>(</sup>٤) انظر: منهاج السنة (١/ ١٤١)، مجموع الفتاوى (٨/ ٣٤).

والحكمة العائدة إليه سبحانه، والمتعلّقة بأفعاله نوعان:

١ - حكمة مطلوبة لذاتها، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَإِلَا لَيَعْبُدُونِ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَأَلِانَ إِلَا لِيَعْبُدُونِ ﴿ وَهَا خَلَقْتُ الْجِنَّ الْجَالِدِينَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وحكمته سبحانه بنوعيها لا يحاط بها علماً، وبعضها معلوم للخلق، وبعضها مِمّا يخفى عليهم.

يقول العلامة ابن القيّم كلله: «الله سبحانه حكيم، لا يفعل شيئاً عبثاً، ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل، وقد دلّ كلامه وكلام رسوله على هذا في مواضع لا تكاد تُحصى»(٢).

ومما سبق يتضح اضطراب ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ في هذه المسألة فقد وافق أهل السّنة في إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله، ووافق الأشاعرة في قوله بأن «تلك العلل حكم موضحة لأفعاله لا أغراض باعثة عليها» فوقع بذلك في التناقض؛ إذ القول بإثبات الحكمة والتعليل يناقض القول بأنها موضّحة لأفعاله لا باعثة عليها، ولهذا طرد أهل السّنة والجماعة قولهم، وطرد الأشاعرة قولهم.

وقول ابن حجر: «بأنّ أفعاله تعالى معلّلة بحكم غايتها تعود لنفع المكلّفين وكمالهم لا لنفع الله وكماله؛ لاستغنائه بذاته عمّا سواه، فتلك العلل حكم موضحة لأفعاله لا باعثة عليها لأنّه تعالى مُنَرَّه عن أن يبعثه شيء على شيء» متعقّب بما يلى:

١ \_ أنّ حصر الحكمة في حصول النّفع الذي يُراد به دفع المفسدة

<sup>(</sup>١) انظر: شفاء العليل (٢/ ٥٤١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢/ ٥٣٧).

وجلب المنفعة ممنوع؛ ذلك أنه إن أراد أنّ هذه الحكمة هي التي لأجلها يفعل الإنسان فهذا مُسَلَّم ولا ينفعه شيئاً، وإن أراد أنّها الحكمة التي يفعل الله لأجلها أو ما هو أعمّ من ذلك، فإنّ حكمة الرّبّ فوق ذلك، والله يتعالى عن ذلك، فيكون استدلاله هذا مستنداً إلى قياس الخالق على المخلوق قياس تساو، وهو باطل(۱).

٢ - أنّ التعبير عن الحكمة بالأغراض الباعثة في حقّ الله تعالى مِمّا لا يدلّ عليه الشّرع، والتعبير بذلك لاستبشاع المعنى الشّرعي الثّابت له سبحانه لا يجوز (٢).

" - أنّ قوله بلزوم القول بترتّب الفعل على الحكمة لنقص الباري سبحانه في ذاته واستكماله بتحصيل الغرض، مبني على أنّ الحكمة مغايرة له، والحقّ - الذي عليه أهل السّنة والجماعة - أنّ الحكمة التي يعود حكمها إلى الله تعالى صفة له، وما كان صفة لله تعالى لا يتصوّر أن ينفكّ عنه، وعليه فلا صحّة بلزوم ذلك (٣).

# ثالثاً: تكليف ما لا يطاق:

يرى ابن حجر \_ غفر الله له \_ جواز تكليف الله تعالى العباد بما شاء من الأفعال، حيث يقول: «له تكليفهم بما شاء من الأفعال مع تقدير أسباب منعهم منها، وهو المسمّى بتكليف ما لا يطاق»(٤).

ويقول أيضاً: «أجمعت الأمّة على التّكليف بالمحال كغيره، كتكليف أبي جهل مثلاً بالإيمان مع علم الله بأنّه لا يؤمن؛ وذلك لأنّ التّكليف بذلك إنّما هو بالنّظر للحالة الرّاهنة المنطوي عنا عاقبتها، فهم بالنّسبة إليها مكلّفون بالإيمان لقدرتهم عليه ظاهراً، وإن كانوا عاجزين عنه باطناً، لعلم الله تعالى بأنّهم لا يؤمنون، لأنّ هذا لا نظر إليه وإلا لارتفع الاختيار،

انظر: شفاء العليل (٢/ ٥٧٨ \_ ٥٧٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السنة (٢/ ٤٥٥)، العواصم والقواصم (٧/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة (١/ ٤٢١)، مجموع الفتاوي (١٣٣/١٦)، شفاء العليل (٢/ ٥٧٩).

<sup>(</sup>٤) فتح المبين (ص٧٧).

وثبت القول بالجبر المنابذ لِمَا جاءت به الشّرائع، فاحذر أن تميل إليه فتزلّ قدمك، ويحق ندمك، واستحضر قوله تعالى: ﴿لَا يُشْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْئَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣]»(١).

# التّقويم:

التّكليف في اللغة: الأمر بما يشقّ، يقال: كلّفه تكليفاً، إذا أمره بما يشقّ عليه، وتكلّفت الشّيء: تجشّمته (٢).

وفي الاصطلاح: الإلزام بمقتضى خطاب الشّرع.

وخطاب الشّرع قسمان: أمر ونهي، فالأمر: يتضمّن الواجب والمندوب، والنّهي: يتضمّن الحرام والمكروه، والمباح تخيير بينهما (٣).

### وتكليف ما لا يطاق ضربان:

أحدهما: التكليف بالممتنع لذاته كالجمع بين النّقيضين، والممتنع عادة كالطيران في الهواء، والممتنع للعجز عنه كنقط المصحف للأعمى.

فهذا اختلف النَّاس في جوازه عقلاً على ثلاثة أقوال:

الأول: عدم جوازه، وهو قول المعتزلة (٤).

والثّاني: جوازه، وهو قول أكثر الأشاعرة (٥).

والنّالث: جواز التّكليف بالممتنع عادة وبما لا يقدر عليه للعجز عنه، دون التّكليف بالممتنع لذاته (٦).

وأمّا وقوعه شرعاً:

<sup>(1)</sup> المنح المكية (٢/ ٨٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذیب اللغة (٤/ ٣١٧٥)، معجم مقاییس اللغة (ص٩٠٨)، الصحاح (٤/ ١٤٢٤)، لسان العرب (٣٠٧/٩)، القاموس المحیط (ص٩٠٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح مختصر الروضة (١/٦٧٦)، شرح الكواكب المنير (١/٤٨٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص٣٩٦)، المختصر في أصول الدين ضمن رسائل العدل والتوحيد (١/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: الإرشاد (ص٢٠٣)، معالم أصول الدين للرازي (ص٨٥)، القضاء والقدر له (ص٣٠٠)، إحكام الأحكام للآمدي (١٣٣١)، المواقف (ص٣٣٠ ـ ٣٣١).

<sup>(</sup>٦) انظر: المسودة (ص٧١)، درء التعارض (١/٦٣)، مجموع الفتاوي (٨/ ٢٩٥، ٢٩٨).

فقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على عدم وقوعه (١)، ونازع في ذلك الرّازي وطائفة (٢)، فذهبوا إلى القول بوقوعه، وهو ظاهر البطلان.

وثانيهما: التّكليف بالممتنع لغيره وهو المأمور به الذي علم الله أنه لا يكون أو أخبر أنه لا يكون، وما لا يطاق للاشتغال بضدّه كالتّكليف بالقيام حال الجلوس، والتّكليف بعموم التّكاليف الشّرعيّة.

فهذا التّكليف به جائز عقلاً وواقع شرعاً بإجماع أهل العلم<sup>(٣)</sup>، والخلاف فيه إنّما هو من جهة تسميته تكليفاً بما لا يطاق.

فالأشاعرة ومن وافقهم قالوا بصحة تسميته بذلك(٤).

وأهل السّنة ومن وافقهم قالوا بعدم صحّة ذلك(٥).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَثه: «تكليف ما لا يطاق ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: ما لا يطاق للعجز عنه، كتكليف الزَّمِن المشي، وتكليف الإنسان الطّيران ونحو ذلك، فهذا غير واقع في الشّريعة عند جماهير أهل السّنة المثبتين للقدر...

والثّاني: ما لا يطاق للاشتغال بضدّه، كاشتغال الكافر بالكفر، فإنّه هو الذي صدّه عن الإيمان، وكالقاعد في حال قعوده، فإنّ اشتغاله بالقعود يمنعه أن يكون قائماً... وتكليف الكافر الإيمان من هذا الباب.

ومثل هذا ليس بقبيح عقلاً عند أصدق العقلاء، بل العقلاء متّفقون

<sup>(</sup>۱) انظر: المسودة (ص۷۱)، درء التعارض (۱/ ٦٣)، مجموع الفتاوی (۸/ ٣٠١ \_ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: معالم أصول الدين للرازي (ص٨٥)، والإرشاد (ص٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة (٣/ ١٠٤ \_ ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: أصول الدين (ص٢١٣)، الإرشاد (ص٢٠٣)، القضاء والقدر للرازي (ص٣٠٧)، المواقف (ص٣٣٠ ـ ٣٣١)، شرح المقاصد (٢٩٦/٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: الانتصار للعمراني (٢/ ٤٥٩)، مجموع الفتاوى (٨/ ٢٩٨ ـ ٣٠٢)، درء التعارض (١٩٨/٨)، شرح الطحاوية (٢/ ٦٥٣).

على أمر الإنسان ونهيه بما لا يقدر عليه حال الأمر والنّهي لاشتغاله بضدّه، إذا أمكن أن يترك ذلك الضّدّ ويفعل الضّدّ المأمور به.

وإنّما النّزاع هل يسمّى هذا تكليف ما لا يطاق لكونه تكليفاً بما اتّفقت فيه القدرة المقارنة للفعل.

فمن المثبتين للقدر من يدخل هذا في تكليف ما لا يطاق...

ومنهم من يقول هذا لا يدخل فيما لا يطاق، وهذا هو الأشبه بما في الكتاب والسّنة وكلام السّلف، فإنّه لا يقال للمستطيع المأمور بالحجّ إذا لم يحجّ إنّه كلّف بما لا يطيق، ولا يقال لمن أمر بالطّهارة والصّلاة فترك ذلك كسلاً إنّه كلّف ما لا يطيق»(١).

وعليه فما قرّره ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ من القول بجواز تكليف الله تعالى العباد بما شاء من الأفعال قول مُجمل.

وأمّا قوله بأنّ الأمّة أجمعت على التّكليف بالمحال كغيره، ومنه تكليف أبي جهل بالإيمان مع علم الله تعالى بعدم إيمانه، فهو متعقّب بما يلي:

ا \_ أنّ الفعل الممكن في نفسه لا يقال إنّه مُحال لتعلّق العلم بعدمه، وإلا لزم هذا بعينه فيما علم الله أنّه لا يفعله وهو مقدور له، فإنّه لا يقع البتّة، مع كونه مقدوراً، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَا يَنْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَلهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِي لَأَمَّلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِي لَأَمَّلَأَنَّ جَهَنَمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ الله السجدة: ١٣]، فإيمان كلّ النّاس أخبر الله أنّه ممكن له مقدور، مع علمه بأنّه لا يقع منهم كلّهم وإنّما من بعضهم (٢).

٢ ـ أنّ تكليف أبي جهل بالإيمان من قبيل التّكليف بالممتنع لغيره لا الممتنع لذاته؛ إذ الممتنع لذاته ليس شيئاً حتى يفرض فيه بخلاف الممتنع لغيره فإنّه ممكن ولكنّه امتنع لعدم تعلّق الإرادة بإحداثه وعلم الله بأنّه لا يفعله فلا يصحّ إطلاق المستحيل عليه (٣).

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة (۳/ ۱۰۶ \_ ۱۰۰).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ ۲۹۲، ۵۰۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق (٨/ ٢٩٢، ٥٠٠).

٣ ـ أنّ التكليف بما يمتنع لغيره لا يُعدّ تكليفاً بما لا يُطاق، ولا يصحّ تسميته بذلك(١).

٤ - أنّ القول بأنّ تكليف أبي جهل بالإيمان من تكليف ما لا يطاق مبني على القول بأنّ الاستطاعة واحدة وهي المقارنة للفعل فقط وهو مذهب الأشاعرة، والحقّ أنّ الاستطاعة نوعان: استطاعة قبل الفعل بمعنى الصّحة والوسع والتّمكن وسلامة الآلات وهي مناط التّكليف، واستطاعة مقارنة للفعل وليست مناطاً للتّكليف وإنّما هي محض فضل الله تعالى يؤتيها من يشاء وفق حكمته سبحانه (٢).



<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى (۸/٤٧٩)، منهاج السنة (۳/١٠٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر: درء التعارض (۱/ ۲۱)، مجموع الفتاوى (۸/ ۳۰۲)، شفاء العليل (۱/ ۳۲۰)،
 شرح الطحاوية (۲/ ۲۳۲).

|   |  | , |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
| · |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |



# الباب الثالث

# آراؤه في الصحابة، والإمامة، ومسائل الأسماء والأحكام

وفيه فصلان:

الفصل الأول: آراؤه في الصحابة، والإمامة.

الفصل الثاني: آراؤه في مسائل الأسماء والأحكام.





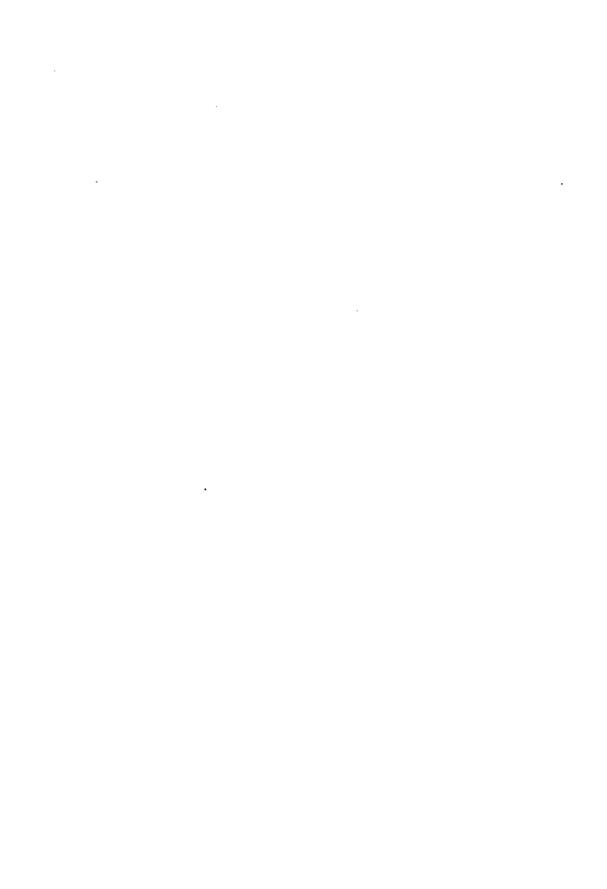





# الفصل الأول

# آراؤه في الصحابة والإمامة

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: آراؤه في الصحابة.

المبحث الثاني: آراؤه في الإمامة.





### المبحث الأول

# آراؤه في الصحابة

عرض ابن حجر تظله لجملة من المسائل المتعلقة بالصحابة، وهي: تعريف الصحابة، وبيان فضلهم، والمفاضلة بينهم، والمفاضلة بينهم، والمفاضلة بينهم، وحكم سبهم. بعدهم، وبحث عدالتهم، ووجوب الإمساك عما شجر بينهم، وحكم سبهم.

وفيما يلي عرض آرائه في هذه المسائل وتقويمها.

### أولاً: تعريف الصحابة:

عرّف ابن حجر تشكه الصحابة في مواطن كثيرة من كتبه أجمل في بعضها، وأسهب في أخرى بالنقل عن غيره (١).

وأجمعها قوله: «الصحب: اسم جمع لصاحب، وهو من اجتمع بالنبي على ولو لحظة وإن لم يره ولم يرو عنه، مؤمناً، ومات على الإيمان»(٢).

### التّقويم:

الصّحابة: جمع صحابي.

وهو في اللغة: مشتق من الصّحبة، والصّحبة مصدر صحب فهو صاحب (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: المنهاج القويم (ص۱۰)، فتح الجواد (۱۰/۱)، المنح المكية (۳/۱۱۷)، التعرف (ص۷۷)، البدائع الجليلة (ل۱۲)، الإيعاب (۱/۳۱ ـ ۳۳).

<sup>(</sup>Y) المنهاج القويم (ص1).

 <sup>(</sup>٣) انظر: تهذيب اللغة (٢/ ١٩٧٨)، الصحاح (١/ ١٦١)، لسان العرب (١٩١١)، القاموس المحيط (ص١٣٤).

يقول ابن فارس: «الصّاد والحاء والباء أصل واحد يدلّ على مقارنة الشّيء ومقاربته، ومن ذلك الصّاحب، والجمع صحب...»(١).

### وأما في الاصطلاح:

فقد اختلف أهل العلم فيمن يصدق عليه اسم الصحابي، وتعددت تعريفاتهم له (۲).

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني كلله: «أصحّ ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي: من لقي النبي ﷺ مؤمناً به، ومات على الإسلام.

فیدخل فیمن لقیه: من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روی عنه أو لم يَرْوِ، ومن غزا معه أو لم يَغْزُ، ومن رآه رؤية ولم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى.

ويخرج بقيد «الإيمان»: من لقيه كافراً أو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى.

وقولنا «به»: يخرج من لقيه مؤمناً بغيره، كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة، وهل يدخل من لقيه منهم وآمن بأنه سيبعث أو لا يدخل؟ محل احتمال...

ويدخل في قولنا «مؤمناً به»: كل مكلف من الجن والإنس... وهل تدخل الملائكة؟ محل نظر؛ وقد قال بعضهم: إن ذلك ينبني على أنه هل كان مبعوثاً إليهم أم لا؟... وفي صحة بناء هذه المسألة على هذا الأصل نظر لا يخفى.

وخرج بقولنا «ومات على الإسلام»: من لقيه مؤمناً به ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله...

ويدخل به من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت، سواء اجتمع به على مرة أخرى أم لا...

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة (ص٥٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: سياق أقوالهم وأدلتهم في تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة للعلائي (٣) . (ص٣٠ ـ ٥٠).

وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري<sup>(۱)</sup> وشيخه أحمد بن حنبل<sup>(۱)</sup> ومن تبعهما، ووراء ذلك أقوال أخرى شاذة...»<sup>(۳)</sup>.

وبناء على ما سبق فما قرره ابن حجر كلله موافق لقول المحققين من أهل العلم.

# ثانياً: فضل الصحابة:

قرر ابن حجر ﷺ فضل الصحابة، ودلالة النصوص على ذلك فقال: «اعلم أن الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه يجب على كل أحد تزكية جميع الصحابة. . . والثناء عليهم، فقد أثنى الله ﷺ عليهم في آيات من كتابه.

منها: قوله تعالى: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] فأثبت الله لهم الخيرية على سائر الأمم، ولا شيء يُعادل شهادة الله لهم بذلك . . .

ومنها: قوله تعالى: ﴿ وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءً عَلَ النَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٣]، والصحابة في هذه الآية والتي قبلها هم المشافهون بهذا الخطاب على لسان رسول الله ﷺ حقيقة . . .

ومنها: قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري (٣/٧ \_ ٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح أصول الاعتقاد (۱/۱۵۹ ـ ۱٦۰).

 <sup>(</sup>٣) الإصابة (١٥٨/١ ـ ١٥٩)، وانظر: منهاج السنة (٢٤٣/٤)، اختصار علوم الحديث
 لابن كثير (٢/ ٤٩١)، والمقنع في علوم الحديث لابن الملقن (٢/ ٤٩١).

الشَّجَرَةِ ﴾ [الفتح: ١٨]، فصرح تعالى برضاه عن أولئك، وهم ألف ونحو أربعمائة، ومن رضي الله عنه لا يمكن موته على الكفر...

ومنها: قوله تعالى: ﴿وَالسَّنهِ قُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَجِينَ وَالْأَنسَارِ وَالْلَيْنَ الْمُهَجِينَ وَالْأَنسَارِ وَالْلَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ التوبة: ١٠٠]، وقوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَلَةِ النَّهَ حَسْبُكَ اللّهُ وَمَنِ اتّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ الْانفال]، وقوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَلَةِ اللّهَ مَرَسُولَةً وَمَن اللّهِ وَرَضُونًا مِن دِيكِهِم وَالْمَولِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ اللّهِ وَرِضُونًا وَيَسُولُونَ اللّهَ وَرَسُولُةً أُولَتِكَ هُمُ الصّلاقُونَ ﴿ وَالّذِينَ نَبُومُو اللّهَ وَالْإِيمَانَ مِن مَلِهِمْ وَلَا يَعِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً يَعَا أُونُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى يَعِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَعِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً يَعَا أُونُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اللّهُ مِن مَلُورِهِمْ حَاجَكَةً يَعَا أُونُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اللّهُ مِن مَنْ هَذَه الآيات، تعلم به ضلال من طعن فيهم ...

ومنها: قوله تعالى: ﴿ يُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ اللهُ عَرَبُهُمْ رُكَّعًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِن اللهِ وَرِضُونَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِن أَثَرِ الشَّجُودُ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَئَةِ وَمَثَلُعُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعُهُ فَعَازَرَهُ فَاسْتَغَلَظَ الشَّجُودُ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَئَةِ وَمَثَلُعُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعُهُ فَعَازَرَهُ فَاسْتَغَلَظَ فَاسَتَعْلَظَ فَاسَتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزَّرَاعَ لِيَغِيظُ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الْعَنْكِابُ اللهُ اللهِ عَلَي سُوقِهِ يَعْجِبُ الزَّرَاعَ لِيَغِيظُ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللهُ اللهِ الذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الْعَنْكِابِ مِنْهُم مَغْفِرَةً وَأَجَّرًا عَظِيمًا ﴿ إِلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

«وتأمل أعظم فضائلهم ومناقبهم التي نوه بها على حيث جعل محبتهم محبة له، وبغضهم بغضاً له، وناهيك بذلك جلالة لهم وشرفاً، فحبهم عنوان محبته، وبغضهم عنوان بغضه...

وإنما يعرف فضائل الصحابة من تدبر سيرهم معه على وآثارهم الحميدة في الإسلام في حياته وبعد مماته، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأكمله وأفضله، فقد جاهدوا في الله حق جهاده حتى نشروا الدين

<sup>(</sup>۱) الصواعق (۲/ ۲۰۳ \_ ۲۰۳).

وأظهروا شرائع الإسلام، ولولا ذلك منهم لما وصل إلينا قرآن ولا سنة ولا أصل ولا فرع...»(١).

ولم يكتف ابن حجر كله بتقرير فضل الصحابة عموماً، بل ساق النصوص الواردة في فضائل بعضهم على وجه الخصوص كأبي بكر<sup>(۲)</sup>، وعمر<sup>(۳)</sup>، وعثمان<sup>(3)</sup>، وعلي<sup>(۵)</sup>، ومعاوية<sup>(۲)</sup>، وأزواجه المحسن<sup>(۹)</sup> والحسن<sup>(۱)</sup> وآل بيته المحسن<sup>(۱)</sup>.

#### التقويم:

«أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله على في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله على من الفضل ما ليس لأحد بعدهم»(١٢).

والقول بمقتضى ذلك من معاقد العقائد التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة (١٤)، وصنفوا فيها المصنفات، وأفردوا في تقريرها المؤلفات (١٤).

<sup>(</sup>۱) الزواجر (۲/ ۲۳۱ ـ ۲۳۲)، وانظر: تطهير الجنان (ص۳۰)، الصواعق (۱/ ۲۱) (۲/ ۲۱۹)، المنح المكية (۱۱۹۳/۳) (۳/ ۱۲۵۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: الصواعق (١/ ١٨٩) وما بعدها، المنح المكية (٣/ ١٢٠١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الصواعق (١/ ٢٧١) وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق (١/ ٣١٥) وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر السابق (٣٥٣/٢) وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) انظر: المصدر السابق (٢/ ٦٣٥)، تطهير الجنان (ص٤٤) وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) انظر: الصواعق (٢/ ٤١٧)، ٤٥٨ ـ ٤٦٠)، المنح المكية (٣/ ١١٥٦، ١١٥٩).

<sup>(</sup>٨) انظر: الصواعق (٢/٥٥٧) وما بعدها.

<sup>(</sup>٩) انظر: المصدر السابق (٢/ ٤٠٣) وما بعدها.

<sup>(</sup>١٠) انظر: المصدر السابق (٢/٥٥٧) وما بعدها.

<sup>(</sup>١١) انظر: المصدر السابق (٢/٤١٦) وما بعدها.

<sup>(</sup>١٢) نقله البيهقي عن الإمام الشافعي كلله في مناقبه له (١/٤٤٣ ـ ٤٤٣).

<sup>(</sup>١٣) انظر: العقيدة الطحاوية مع شرحها (٢/ ١٨٩)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١/ ٧- ٨)، جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٣٦)، شرح السنة للبربهاري (ص ٦٨ ـ ٦٩)، عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص ٢٨٩)، مجموع الفتاوى (٣/ ١٥٢ ـ ١٥٦)، لوامع الأنوار البهية (٢/ ٣٧٩ ـ ٣٨٠).

<sup>(</sup>١٤) انظر: معجم ما ألف عن الصحابة وأمهات المؤمنين وآل البيت لمحمد بن إبراهيم الشيباني.

يقول الإمام المبجل أحمد بن حنبل ـ رحمه الله تعالى ـ: «من السنة الواضحة الثابتة البينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله على أجمعين، والكف عن ذكر ما شجر بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله وأو أحداً منهم أو انتقصه أو طعن عليه أو عرض بعيبهم أو عاب أحداً منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً، بل حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة» (۱).

وبما سبق يعلم موافقة ابن حجر عَلَه لِمَا عليه أهل السنة والجماعة من الإقرار بفضل الصحابة على ومحبتهم، والترضي عنهم.

### ثالثاً: المفاضلة بين الصحابة:

بيّن ابن حجر كَلَلهُ أن الصحابة على متفاوتون في الفضل، وذكر أقوال أهل العلم في المفاضلة بينهم، ورجّح ما يراه منها، فقال:

«اعلم أن الذي أطبق عليه عظماء الملة وعلماء الأمة أن أفضل هذه الأمة أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم اختلفوا:

فالأكثرون \_ ومنهم الشافعي وأحمد وهو المشهور عن مالك \_ أن الأفضل بعدهما عثمان ثم على الله الله المالة المالة المالة على المالة ا

وجزم الكوفيون \_ ومنهم سفيان الثوري \_ بتفضيل علي على عثمان.

وقيل: بالوقف عن التفاضل بينهما، وهو رواية عن مالك... وتوقفه هذا رجع عنه، فقد حكى القاضي عياض عنه أنه رجع عن التوقف إلى تفضيل عثمان...»(٢).

«والأصح عثمان ثم علي، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، وقيل: أهل أحد» $(^{(n)}$ .

<sup>(</sup>١) طبقات الحنابلة (١/٣٠).

<sup>(</sup>٢) الصواعق (١/ ١٦٩)، وانظر: الفتاوي الحديثية (ص٣٥٥).

 <sup>(</sup>٣) المنح المكية (٣/ ١١٩١)، وانظر: الزواجر (٢/ ٢٣٢)، أشرف الوسائل (ص٤٨٨)،
 التعرف (ص١٢٤).

«ثم الصحابة أصناف: مهاجرون، وأنصار، وحلفاء وهم من أسلم يوم الفتح أو بعده.

فأفضلهم إجمالاً: المهاجرون، فمن بعدهم على الترتيب المذكور.

وأما تفصيلاً: فسُبَّاق الأنصار أفضل من جماعة من متأخري المهاجرين، وسُبَّاق المهاجرين أفضل من سُبَّاق الأنصار، ثم هم بعد ذلك يتفاوتون، فرب متأخر إسلاماً كعمر أفضل من متقدّم كبلال»(١).

### التقويم:

اختلف الناس في الكلام في المفاضلة بين الصحابة في:

فمنهم من أمسك عن الخوض فيها.

ومنهم من تكلم بمقتضى النصوص.

والذي عليه إجماع أهل السنة والجماعة قاطبة القول بأفضلية أبي بكر ثم عمر رفي المنافع المعدد واختلفوا بعدهما في عثمان وعلي رفي المنافع ا

يقول الإمام الشافعي كَالله: «ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة، وإنما اختلف من اختلف منهم في على وعثمان»(٣).

قال البيهقي كَلَّلَهُ بعد ذكره قول الشافعي هذا بسنده: «وروينا عن جماعة من التابعين وأتباعهم نحو هذا»(٤).

وقال يحيى بن سعيد القطان (٥) كَثَلَثُهُ: «من أدركت من أصحاب النبي

<sup>(</sup>١) الصواعق (٦١٧/٢).

 <sup>(</sup>۲) انظر: السنة لابن أبي عاصم (ص/٥٦٨)، السنة لعبد الله بن أحمد (٢/٥٧٤)، السنة للخلال (٢/٤٠٤)، شرح أصول الاعتقاد (٧/١٣٦)، الاعتقاد للبيهقي (ص٥٢٧)، شرح صحيح مسلم (١٤٨/١٥)، مجموع الفتاوى (٣/١٥٣) (٤٢١/٤)، منهاج السنة (٨٣/٣٠).

<sup>(</sup>٣) الاعتقاد للبيهقي (ص٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص٢٢٥).

<sup>(</sup>٥) هو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان، إمام في الحديث والسنة، توفي سنة ١٩٧ه. انظر: تاريخ بغداد (١٤/ ١٣٥)، سير أعلام النبلاء (٩/ ١٧٥).

والتابعين لم يختلفوا في أبي بكر وعمر وفضلهما، إنما كان الاختلاف في على وعثمان (١١).

وجملة أقوال السلف ـ رحمهم الله ـ في المفاضلة بين عثمان وعلي ثلاثة:

الأول: تفضيل عثمان على علي، وهو قول جمهورهم (٢).

الثاني: تفضيل على على عثمان، وهو قول أكثر أهل الكوفة (٣).

ونسبة ابن حجر كِلَلَهُ القول بذلك إلى سفيان الثوري كِلَلَهُ متعقبة بكونه رجع عنه إلى قول الجمهور<sup>(3)</sup>.

الثالث: التوقف عن المفاضلة بينهما، وهو قول بعض أهل المدينة، ورواية عن الإمام مالك كَلَلْهُ (٥).

وما ذكره ابن حجر كِلْلَهُ من رجوع الإمام مالك عنها إلى قول الجمهور هو المعتمد عند المحققين من أصحابه (٦) وغيرهم (٧).

وقد استقر إجماع أهل السنة والجماعة بَعْدُ على تقديم عثمان على على على.

يقول الحافظ ابن عبد البر كلله بعد ذكره الأقوال السابقة: «وأهل السنة اليوم على ما ذكرت لك من تقديم أبي بكر في الفضل على عمر،

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٧/ ١٣٦٧).

 <sup>(</sup>۲) انظر: الاستیعاب (۳/ ۲۱٤)، معالم السنن (۶/ ۳۰۳)، منهاج السنة (۲/ ۷۳، ۸۲ ـ ۵۰)
 (۸/ ۵۰)، فتح الباري (۱۲/۷).

 <sup>(</sup>٣) انظر: معالم السنن (١٩/٤)، منهاج السنة (٨/ ٢٢٤)، مجموع الفتاوى (١٩٢٤)،
 فتح الباري (١٦/٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: معالم السنن (٣٠٣/٤)، مجموع الفتاوى (٤/٦٢٤)، منهاج السنة (٧٣/٢)، فتح الباري (١٦/٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة (٦/ ٤٥١)، جامع بيان العلم لابن عبد البر (١٨٦/٢)، الانتقاء له (ص٣٥ ـ ٣٦)، فتح الباري (١٦/٧).

 <sup>(</sup>٦) انظر: الجامع في المقدمات لابن رشد (ص١٧٤)، البيان والتحصيل له أيضاً (١٨/١٨).
 - ٤٥٩).

<sup>(</sup>٧) انظر: مجموع الفتاوى (٤/٦/٤)، لوامع الأنوار البهية (٢/٣٥٦).

وتقديم عمر على عثمان، وتقديم عثمان على علي رأي المرام. (١٠).

ويقول الحافظ ابن الصلاح تَخَلَثُهُ: «تقديم عثمان هو الذي استقرت عليه مذاهب أصحاب الحديث والسنة»(٢).

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَثُهُ: «استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على «٣).

ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني كَلَّلُهُ: «الإجماع انعقد بأخرة بين أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة»(٤).

وأفضل الصحابة بعدهم بقية العشرة المبشرين بالجنة وهم طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وأبو عبيدة بن الجراح، وسعيد بن زيد \_ رضي الله عنهم أجمعين \_.

ثم أهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر.

ثم أهل بيعة الرضوان، على الصحيح.

ثم أهل أحد.

ثم بقية المهاجرين ثم بقية الأنصار (٥).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة: «ومن أصول أهل السنة والجماعة [أنهم]... يقبلون ما جاء به الكتاب أو السنة أو الإجماع من فضائلهم ومراتبهم.

فيفضلون من أنفق من قبل الفتح \_ وهو صلح الحديبية \_ وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل.

ويقدمون المهاجرين على الأنصار.

<sup>(</sup>۱) الاستيعاب (۳/ ۲۱٤). (۲) مقدمة ابن الصلاح (ص۱٤٩).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٣/ ١٥٣). (٤) فتح الباري (٧/ ٣٤)، وانظر: (٧/ ٥٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح السنة للبربهاري (ص٦٨)، مقدمة ابن الصلاح (ص١٤٩)، الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي (ص١٩٨ - ٢٠٣)، مجموع الفتاوى (٣/ ١٥٢ - ١٥٣)، اختصار علوم الحديث لابن كثير (١٩٨)، فتح الباري (٧/ ٥٨)، لوامع الأنوار البهية (٢/ ٣٥٧)، معارج القبول (٣/ ١١٢٦).

ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.

وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، كما أخبر به النبي ﷺ، بل قد رضي عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة.

ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي ﷺ كالعشرة...»(١).

وبما سبق يتضح موافقة ابن حجر كَلَّلُهُ لأهل السنة والجماعة في القول بالمفاضلة بين الصحابة وتحقيقها.

### رابعاً: المفاضلة بين الصحابة وبين من بعدهم:

قرر ابن حجر كَاللهُ تفضيل الصحابة على كل من جاء بعدهم جماعات وأفراداً، ورد على من قال بخلاف ذلك، فقال: «اعلم أنه وقع خلاف في التفضيل بين الصحابة ومن جاء بعدهم من صالحي هذه الأمة»(٢).

«وأشار بعضهم إلى أن محل الخلاف في صحابي لم يحصل له إلا مجرد الرؤية، وأما من زاد على ذلك بنحو رواية أو غزو فلا نزاع فيه»(٣).

«فذهب أبو عمر بن عبد البر<sup>(٤)</sup> إلى أنه يوجد فيمن يأتي بعد الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة...

والجواب عنه. . .

أن المفضول قد يكون فيه مزية لا توجد في الفاضل.

وأيضاً مجرد زيادة الأجر لا تستلزم الأفضلية المطلقة.

وأيضاً الخيرية بينهما إنما هي باعتبار ما يمكن أن يجتمعا فيه، وهو عموم الطاعات المشتركة بين سائر المؤمنين، فلا يبعد حينئذ تفضيل بعض من يأتي على بعض الصحابة في ذلك، وأما ما اختص به الصحابة لله عليهم \_ وفازوا به من مشاهدة طلعته عليهم ورؤية ذاته المشرفة

مجموع الفتاوى (٣/ ١٥٢ \_ ١٥٣).
 مجموع الفتاوى (٣/ ١٥٢ \_ ١٥٣).

 <sup>(</sup>٣) المنح المكية (٢/ ١٩٢).
 (٤) انظر: الاستذكار (١/ ٢٣٦ ـ ٢٤٠).

المكرمة فأمر من وراء العقل؛ إذ لا يسع أحداً أن يأتي من الأعمال وإن جَلَّت بما يُقارب ذلك فضلاً عن أن يماثله.

ومن ثم سئل عبد الله بن المبارك، وناهيك به جلالة، وعلماً، أيهما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟

فقال: الغبار الذي دخل أنف فرس معاوية مع رسول الله على خير من عمر بن عبد العزيز كذا وكذا مرة.

أشار بذلك إلى أن فضيلة صحبته ﷺ ورؤيته لا يعدلها شيء...

### التقويم:

اتفق أهل العلم على أفضلية من صحب النبي على فأقام معه، أو روى عنه، أو قاتل بين يديه، أو أنفق من ماله بسببه على من بعده (٢).

واختلفوا فيمن ثبتت له الصحبة وليس له إلا مجرد رؤيته ﷺ هل يفضل كل من بعده أو يمكن أن يكون فيهم من هو أفضل منه، على قولين:

الأول: مذهب الجمهور وهو أن الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم جماعات وأفراداً مطلقاً (٣).

<sup>(</sup>۱) الصواعق (۲/ ۲۱۱ ـ ۲۱۶). (۲) انظر: فتح الباري (۲/ ۲، ۷).

<sup>(</sup>۳) انظر: شرح أصول الاعتقاد (۱/ ۱۲۰)، شرح صحيح مسلم (1/181) (1/181)، منهاج السنة (1/181)، مجموع الفتاوى (1/181)، تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة للعلائي (1/18)، فتح الباري (1/18)، فيض القدير (1/18) (1/18).

والثاني: مذهب ابن عبد البر<sup>(۱)</sup> والقرطبي<sup>(۲)</sup> ـ رحمهما الله ـ وهو أن الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم جماعات لا أفراداً، وأنه يمكن أن يكون فيمن بعدهم من يفوق أحدهم.

والحق ما عليه الجمهور لتواتر الأدلة الدالة على تفضيل الصحابة على من بعدهم وإطلاقها بما يفيد عمومها في أفرادهم.

والأحاديث التي استدل بها ابن عبد البر والقرطبي ـ رحمهما الله ـ على مذهبهما لا تخرج عن ثلاثة أحوال: إما أنها ضعيفة فلا يحتج بها، أو حسنة، أو صحيحة بمجموع طرقها فهي دون الأحاديث المطلقة في الصحة.

وجملة الأجوبة عنها ثلاثة أيضاً:

أحدها: أنها لا تستلزم المساواة فإنه قد يكون في المفضول مزية لا تكون في الفاضل.

وثانيها: أن ما تدل عليه من المساواة إنما هو باعتبار ما يمكن أن يجتمعا فيه وهو عموم الطاعات المشتركة بين سائر المؤمنين فهذا الذي يقع فيه التساوي، أما ما اختص به الصحابة من المشاهدة والسابقة فإنه لا يسع أحداً أن يأتي بما يقاربه فضلاً عن أن يماثله.

وثالثها: أن ما تدل عليه من المساواة المقصود به ما يظهر للرائي دون ما هو حقيقة في نفس الأمر<sup>(٣)</sup>.

وبكل حال فما قرره ابن حجر تَكَلَّهُ في هذه المسألة مستفاد من كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني تَكَلَّهُ ولعله المشار إليه في قوله المتقدم «أشار بعضهم...».

يقول الحافظ كِلَلهُ: «الصحابة أفضل من التابعين، والتابعون أفضل من أتباع التابعين، لكن هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد؟ محل بحث وإلى الثاني نحا الجمهور، والأول قول ابن عبد البر.

انظر: الاستذكار (١/ ٢٣٦ ـ ٢٤٠).
 انظر: الاستذكار (١/ ٢٣٦ ـ ٢٤٠).

 <sup>(</sup>۳) انظر: شرح صحیح مسلم (۲/ ۱٤۱)، منهاج السنة (٤/ ۲۰۰)، مجموع الفتاوی (٤/ ٥٢٧)،
 تحقیق منیف الرتبة (ص٤۷)، فتح الباري (۷/۷)، فیض القدیر (٤/ ۲۸۰) (٥/ ۱٥).

والذي يظهر أن من قاتل مع النبي ﷺ أو في زمانه بأمره أو أنفق من ماله بسببه لا يعدله في الفضل أحد بعده كائناً من كان، وأما من لم يقع له ذلك فهو محل البحث...

والأحاديث المذكورة... لا تدلّ على أفضلية غير الصحابة على الصحابة؛ لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة، وأيضاً فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل فأما ما فاز به من شاهد النبي عليه من زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها أحد...»(١).

#### خامساً: عدالة الصحابة:

قرر ابن حجر ﷺ عدالة جميع الصحابة، وحكى إجماع أهل العلم عليها، ورد على من قصرها على من لازم النبي ﷺ ونصره منهم.

يقول في ذلك: «اعلم أن الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه يجب على كل أحد تزكية جميع الصحابة بإثبات العدالة لهم، والكف عن الطعن فيهم، والثناء عليهم، فقد أثنى الله على عليهم في آيات من كتابه»، والنبي في «الأحاديث الكثيرة الشهيرة... [بما] يقتضي القطع بتعديلهم، ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلق، على أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه؛ لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد، ونصرة الإسلام ببذل المهج والأموال، وقتل الآباء والأولاد، والمناصحة في الدين، وقوة الإيمان واليقين القطع بتعديلهم والاعتقاد بنزاهتهم، هذا مذهب كافة العلماء ومن يُعتمد قوله، ولم يخالف فيه إلا شذوذ من المبتدعة الذين ضلوا وأضلوا، فلا يُلتفت إليهم، ولا يعول عليهم ...

وزَعْمُ المازري(٢) اختصاص الحكم بالعدالة بمن لازمه ونصره دون

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۲/۷ ـ ۷).

 <sup>(</sup>۲) هو محمد بن علي بن عمر التميمي أبو عبد الله المازري، أشعري المعتقد، مالكي المذهب، من مؤلفاته: المعلم بفوائد مسلم، شرح التلقين، إيضاح المحصول من برهان الأصول وغيرها. توفي سنة ٥٤٦هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (٢٠/ ١٠٤)، شذرات الذهب (١١٤/٤).

من اجتمع به يوماً أو لغرض غير موافق عليه بل اعترضه جماعة من الفضلاء.

قال شيخ الإسلام العلائي<sup>(۱)</sup>: «هو قول غريب يخرج كثيراً من المشهورين بالصحبة والرواية عن الحكم بالعدالة، كوائل بن حجر، ومالك بن الحويرث، وعثمان بن أبي العاص وغيرهم ممن وفد عليه عليه ولم يقم عنده إلا قليلاً وانصرف، والقول بالتعميم هو الذي صرح به الجمهور، وهو المعتبر». انتهى (۲).

#### التقويم:

العدالة في اللغة: مصدر عَدُل، يقال: عَدُل يعدِلُ عدولة وعدالة (٣).

يقول ابن فارس: «العين والدال واللام أصلان صحيحان، لكنهما متقابلان كالمتضادين: أحدهما يدل على استواء، والآخر يدل على اعوجاج.

فالأول: العدل من الناس: المرضي المستوي الطريقة، يقال: هذا عَدْلٌ، وهما عَدْلٌ... وتقول: هما عَدْلان أيضاً، وهم عدول...

والآخر: يقال في الاعوجاج، عَدَل، وانعدَل: أي: انعرج (٤٠).

وأما في الاصطلاح: فقد اختلف أهل العلم في تعريفها اختلافاً

<sup>(</sup>۱) هو خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي المعروف بصلاح الدين العلائي، شافعي متفنن، من مؤلفاته: تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة، جزء في تفسير الباقيات الصالحات، جامع التحصيل لأحكام المراسيل وغيرها. توفي سنة ٧٦١ه.

انظر: الدرر الكامنة (٢/ ٩١)، شذرات الذهب (٦/ ١٩٠).

 <sup>(</sup>۲) الصواعق (۲/ ۲۰۳ ـ ۲۰۳)، وانظر: تطهير الجنان (ص١٦٦)، المنح المكية (۳/ ۱۲۷)، الإعلام بقواطع دين الإسلام (ص٣٠٠)، التعرف (ص٣٧، ١٢٦)، الإيعاب (١٢٤).

 <sup>(</sup>٣) انظر: تهذیب اللغة (٣/ ٢٣٥٨)، الصحاح (٥/ ١٧٦٠)، لسان العرب (١١/ ٤٣٠)، القاموس (ص١٣٣١).

<sup>(</sup>٤) معجم مقاييس اللغة (ص٥٤).

كثيراً (١) ، وأجمع ما رأيته من أقوالهم فيها قول الحافظ السيوطي كَلَّلُهُ فإنه عرفها بقوله: «هي ملكة ـ أي: هيئة راسخة في النفس ـ تمنع من اقتراف كبيرة، أو صغيرة دالة على الخسة، أو مباح يخل بالمروءة».

ثم أعقب ذلك بقوله: «وهذه أحسن عبارة في حدها»(٢).

والصحابة وم اختارهم الله لصحبة نبيه الله ونصرته، وتبليغ شرعه وإعلاء كلمته، وكلهم وكلهم عدول، قد تحققت فيهم صفة العدالة، وظهر فيهم معناها على ما مرّ ذكره في تعريفها.

يقول الحافظ العلائي كَلَّشُ: «الذي ذهب إليه جمهور السلف والخلف أن العدالة ثابتة لجميع الصحابة وهي الأصل المستصحب فيهم إلى أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد منهم لِمَا يوجب الفسق مع علمه، وذلك مما لم يثبت صريحاً عن أحد منهم \_ بحمد الله \_ فلا حاجة إلى البحث عن عدالة من ثبت له الصحبة ولا الفحص عنها بخلاف من بعدهم»(٣).

#### والأدلة على ذلك متظافرة:

«أحدها: ثناء الله عليهم، ومدحه إياهم، ووصفه لهم بكل جميل...

الثاني: ثناء النبي على وإخباره بما منحهم الله تعالى من كونهم خير القرون من أمته وأفضلها، وأن أحداً ممن يأتي بعدهم لا يبلغ أدنى جزء من شأنهم ولو أنفق ملء الأرض ذهباً في سبيل الله...

الثالث: الإجماع على ذلك ممن يعتد به... فإنه لم يخالف في عدالة الصحابة من حيث الجملة أحد من أهل السنة»(٤).

وما ذكره الحافظ العلائي كَلَّهُ من ثبوت الإجماع منقول عن جماعة من أهل العلم، منهم: الخطيب البغدادي(٥)، وابن عبد البر(٢)،

<sup>(</sup>١) انظر: الكفاية في علوم الحديث للخطيب (ص١٠٢).

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر (ص٤١٣). (٣) تحقيق منيف الرتبة (ص٦٠).

<sup>(</sup>٤) تحقيق منيف الرتبة (ص٦٢ ـ ٧٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: الكفاية في علم الرواية (ص٦٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: الاستيعاب (١٢٩/١).

وابن الصلاح<sup>(۱)</sup>، والنووي<sup>(۲)</sup>، وابن كثير<sup>(۳)</sup>، والعراقي<sup>(۱)(۱)</sup>، وابن حجر العسقلاني<sup>(۲)</sup>، والسخاوي<sup>(۷)</sup>، والألوسي<sup>(۸)</sup>.

والعدالة الثابتة للصحابة على تعمّ جميعهم ممن لازم النبي على ونصره ومن ليس له إلا مجرد رؤيته على العموم الأدلة الدالة على عدالتهم، وثبوت معنى الصحبة لجميعهم؛ ولِمَا يلزم القول بقصرها على من لازم النبي على من إخراج جملة ممن اشتهرت صحبته.

وما ذكره ابن حجر كلله عن المازري وما تعقبه به ونقله عن الحافظ العلائي في الرد عليه مستفاد من كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني ـ رحم الله الجميع ـ (٩).

وبكل حال فما قرره ابن حجر في هذه المسألة موافق لِمَا قرره أهل السنة والجماعة وأجمعوا عليه من إثبات العدالة لجميع الصحابة

# سادساً: وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة:

قرر ابن حجر كَلَهُ وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة، وذكر أنهم مجتهدون فيما صدر منهم، واعترف بأن علياً كان أولى بالحق، ونبه على أن كثيراً مما نقل من أخبارهم مكذوب أو ضعيف.

يقول في ذلك: «يجب الإمساك عما جرى بين الصحابة، بمعنى: أنه يجب على من تأهل إعطاء كل منهم ما يستحقه شرعاً، وغيره يلزمه اعتقاد

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص١٤٦ \_ ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح صحيح مسلم (١٥٩/١٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: اختصار علوم الحديث (٢/ ٤٩٨).

<sup>(</sup>٤) هو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم، أبو الفضل، المعروف بزين الدين العراقي، أشعري المعتقد، شافعي المذهب، من مؤلفاته: ألفية الحديث المعروفة بالتبصرة والتذكرة، التقييد والإيضاح، تكملة شرح جامع الترمذي لابن سيد الناس وغيرها، توفي سنة ٢٠٨ه.

انظر: الضوء اللامع (٤/ ٧١)، ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي (ص٣٧٠).

 <sup>(</sup>٥) انظر: التبصرة والتذكرة (٣/ ١٣ \_ ١٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: الإصابة (١/١٦٢). (٧) انظر: فتح المغيث (٩٣/٤).

<sup>(</sup>٨) انظر: الأجوبة العراقية (ص١٠). (٩) انظر: الإصابة (١٦٣/١ ـ ١٦٤).

ما عليه أهل السنة فيهم تفصيلاً إن سهل وإلا إجمالاً كما هو، لا الكف عن معرفة أخبارهم وسيرهم إلا لمن خشي عليه من الاطلاع عليها أن يعتقد في بعض منهم ما لا يليق به كما هو الغالب على العوام عند سماعها ممن لا يُبيّنُ لهم الحق عند أهل السنة من مشكلها.

فتأمله فإنه الحق الذي تشهد له القواعد، ولهذا لم يبالوا بإطلاق الوجوب الموهم.

وكلهم عدول مأجورون لكن أجر المصيب أكثر كما صحّ به الخبر»(۱).

ويقول أيضاً: «ما وقع بين الصحابة \_ رضوان الله عليهم أجمعين \_ من القتال مقصور على الدنيا فقط، وأما في الآخرة فكلهم مجتهدون مثابون، وإنما التفاوت بينهم في الثواب؛ إذ من اجتهد وأصاب كعلي \_ كرم الله وجهه (٢) \_ وأتباعه له أجران . . . ومن اجتهد وأخطأ كمعاوية الجران . . . ومن اجتهد وأخطأ كمعاوية الجران . . . ومن اجتهد وأخطأ كمعاوية الجران . . . ومن اجتهد وأخطأ كمعاوية المجاوية المجاوية المجاوية المجاوية المجاوية المجاوية المحاوية المحاوي

ويقول أيضاً: «فعلي وله مجتهد مصيب، فله أجران... ومقاتلوه كعائشة وطلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص ومن تبعهم من الصحابة الكثيرين من أهل بدر وغيرهم مجتهدون غير مصيبين، فلهم أجر واحد...»(3).

ويقول أيضاً: «كثير مما نقل عنهم إما كذب، وإما في سنده علة أو علل . . . » (ه) .

#### التقويم:

«الإمساك عن ذكر أصحاب رسول الله ﷺ وذكر زلاتهم، ونشرُ

التعرف (ص١٢٥).

<sup>(</sup>٢) الأولى في حق على أن يقال في كغيره من الصحابة، ولا يخص بأي لفظ دونهم، وقول كرم الله وجهه في حق علي وتخصيصه به إنما عرف عن الرافضة ثم تسرب إلى غيرهم من أهل العلم، ولهم في ذلك تعليلات عليلة لا تصح.

انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (٣/ ٢٨٩)، معجم المناهي اللفظية (ص٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) تطهير الجنان واللسان (ص٣٤). ﴿ ٤) المصدر السابق (ص١١١).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص١٣٠).

محاسنهم ومناقبهم، وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه، من أمارات المؤمنين المتبعين لهم بإحسان الدين مدحهم الله عَلَى بقوله: ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ ﴾ [الحشر: ١٠]»(١).

والقول بذلك هو ما عليه أهل السنة والجماعة قاطبة قولاً وعملاً (٢).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَثُهُ في تقرير عقيدتهم: "ويمسكُون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم: منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه.

والصحيح منه: هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون.

وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. . . .

ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد على الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كُفِّرَ به عنه.

فإذا كان هذا في الذنوب المحققة؛ فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين: إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطؤوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور.

ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل مغمور في جنب فضائل

<sup>(</sup>١) الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم (ص٣٤٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم (ص٣٤١ ـ ٣٤٢، ٣٣٣)، الشرح والإبانة (ص٢٦٨)، تنزيه خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان من الظلم والفسق لأبي يعلى (ص٨٥ ـ ٨٨)، عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص٢٩٤)، مجموع الفتاوى (٣/ ١٥٢ ـ ١٥٠)، شرح ـ ١٥٠)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ٩٢)، اختصار علوم الحديث (٢/ ٤٩٨)، شرح الطحاوية (٢/ ٧٢٧ ـ ٧٢٥)، معارج القبول (٣/ ١٢٠٨).

القوم ومحاسنهم، من الإيمان بالله ورسوله، والجهاد في سبيله، والهجرة، والنصرة، والعلم النافع، والعمل الصالح.

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، وما مَنّ الله به عليهم من الفضائل، علم يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم صفوة الصفوة من قرون هذه الأمة، التي هي خير الأمم وأكرمها على الله"(١).

ويقول: «وأهل السنة متّفقون على عدالة القوم، ثم لهم في التّصويب والتّخطئة مذاهب لأصحابنا وغيرهم:

أحدها: أن المصيب على فقط.

والثأني: الجميع مصيبون.

والثالث: المصيب واحد لا بعينه.

والرابع: الإمساك عما شجر بينهم مطلقاً.

مع العلم بأن علياً وأصحابه هم أولى الطائفتين بالحق . . . »(٢).

والذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أنّ عليّاً و الله هو أولى بالحق في قتاله مع معاوية، وفي قتاله مع عائشة وطلحة والزبير ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ (٣).

وبما سبق نقله يتبين موافقة ابن حجر الله لما عليه أهل السنة والجماعة قاطبة من الإمساك عما شجر بين الصحابة واعتقاد الفضل لجميعهم والحكم باجتهادهم، وموافقته لِمَا عليه جمهورهم من كون علي الله أولى بالحق من غيره.

# سابعاً: حكم سب الصحابة:

يرى ابن حجر كَالله كفر من طعن في الصحابة أو سبهم إذا كان طعنه أو سبه يخالف دليلاً قطعياً، وتبديعه وتفسيقه مع عدم ذلك.

 <sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۳/ ۱۰۶ ـ ۱۰۲).
 (۲) المصدر السابق (۳/ ۱۰۵).

 <sup>(</sup>٣) انظر: شرح صحیح مسلم (٩/ ٣٩)، مجموع الفتاوی (٣/ ٤٠٧) (٤٣٦/٤ ـ ٤٣٦) (٥٥/ ١٥ ـ ٥٥)، شرح العقیدة الطحاویة (٢/ ٧٢٣ ـ ٤٢٧)، فتح الباري (٦/ ١٩٦) (١٣/ ٧٢)، لوائح الأنوار (٢/ ٨٨ ـ ٣٩).

يقول كِلَلهُ: «سب الصحابة والطعن فيهم إن خالف دليلاً قطعياً كقذف عائشة وللها أو إنكار صحبة أبيها كان كفراً، وإن كان بخلاف ذلك كان بدعة وفسقاً»(١).

وقد أكثر \_ غفر الله له \_ من النقل عن أهل العلم في تقرير قوله هذا وتأييده (٢).

#### التقويم:

سب الصحابة رشي محرم بدلالة الكتاب والسنة والإجماع (٣).

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَلَا يَنْتَب بَمْضُكُم بَمْضًا ﴾ [الحجرات: ١٢] ﴿وَأَدنى أحوال الساب لهم أن يكون مغتاباً »(٤).

وقوله ﷺ ﴿وَيْلُ لِّكُلِ هُمُزَوْ لُمُزَوْ لُمُزَوْ لُمُزَوْ لَمُزَوْ لُمُزَوْ لَمُزَوْ لَمُزَوْ لَمُؤَوْ الله موزة الموزة (٥٠). والطاعن عليهم همزة لمزة المؤة (٥٠).

وقوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا آَكَتَسَبُّواً فَقَدِ اَحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا ۞﴾ [الأحزاب: ٥٥]، (وهم صدور المؤمنين فإنهم هم المواجهون بالخطاب في قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ حيث ذكرت (٢٠).

<sup>(</sup>۱) الصواعق (۲/ ۲۲۱ ـ ۲۲۲)، وانظر: الزواجر (۲/ ۲۳۰ ـ ۲۳۶)، تحفة المحتاج (٤/ ۱۱۱)، التعرف (ص/۱۷)، تنبيه الأخيار (ل/۲۲/ب).

<sup>(</sup>٢) نقل ابن حجر كتله أقوال أهل العلم في حكم الساب في الإعلام بقواطع الإسلام (٣) (ص٧٠٧) ولم يعقب عليها بشيء، ونقل عن التقي السبكي في الصواعق (١٢٨/١ \_ ١٢٨/١) نقلاً مطولاً استوعب فيه إحدى رسائل السبكي المضمنة فتاواه (٢/ ٥٧٠ \_ ٥٩٣) مما أوقع بعض الباحثين في الخطأ بظن الكلام له لطوله.

<sup>(</sup>٣) انظر: النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب لمحمد بن عبد الواحد المقدسي (ص٢٥ \_ 33، ٦٦)، الشفا (١١٠٨/٢ \_ ١١٠٤)، شرح صحيح مسلم (١٦/ ٩٣)، الصارم المسلول (١٠٦٧/٣) وما بعدها، فتاوى السبكي (٢/ ٥٧٠ \_ ٥٩٣)، إلقام الحجر لمن زكى ساب أبي بكر وعمر للسيوطي (ص٣٣ \_ ٧٢)، الرد على الرافضة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ضمن مجموع مؤلفاته (١١/١٥ \_ ٢٠)، إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي على الشوكاني (ص٥٠، ٦٩)، صب العذاب على من سب الأصحاب للألوسي (ص٤٠٠).

<sup>(</sup>٤) الصارم المسلول (٣/ ١٠٦٧). (٥) المصدر السابق (٣/ ١٠٦٧).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٣/ ١٠٦٧).

وقول جل وعلا: ﴿وَالسَّنبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ الْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَالَّذِينَ التَّهَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴿ [النوبة: ١٠٠]، وقوله: ﴿ لَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ [الفتح: ١٨].

ومن السُّنَة: قوله ﷺ: «لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه»(١).

وأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على تحريم سبهم والطعن عليهم إجماعاً قطعياً.

يقول العلامة الألوسي تقله: «حرمة سب الصحابة رهي مما لا ينبغي أن ينتطح فيه كبشان، أو يتنازع فيه اثنان»(٢).

وسب الصحابة الله على مرتبة واحدة، بل له مراتب متفاوتة، فإن سبهم أنواع، فمنها سب يطعن في عدالتهم، ومنها سب لا يوجب الطعن في عدالتهم، والسب قد يكون لجميعهم أو أكثرهم، وقد يكون لبعضهم، وهذا البعض قد يكون ممن تواترت النصوص بفضله وقد لا يكون كذلك (٣).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلله: «من سبهم سبّاً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم - مثل وصف بعضهم بالبخل، أو الجبن، أو قلة العلم، أو عدم الزهد، ونحو ذلك - فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا يحكم بكفره بمجرّد ذلك، وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب لو كنت متخذاً خليلاً (۳/ ۱۱۳۰) برقم (۳ (۳۱۷۳)، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة (۱۹٤۷/٤) برقم (۲۰۲۳).

<sup>(</sup>٢) الأجوبة العراقية (ص٤٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشفا (١١٠٨/٢ ـ ١١١٤)، الصارم المسلول (٣/ ١١١٠ ـ ١١١١)، إلقام الحجر (ص٦٧ ـ ٢٧)، الرد على الرافضة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ضمن مجموع مؤلفاته (ص٦٧ ـ ١٩)، وللاستزادة: نواقض الإيمان القولية والعملية للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف (ص٤٠٥).

وأما من لعن وقبَّح مطلقاً فهذا محل الخلاف فيهم، لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد.

وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساً، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب في كفره؛ فإنه مكذب لِمَا نصّه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق...»(١).

ويقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كلله: "من اعتقد فسقهم أو فسق مجموعهم وارتدادهم وارتداد معظمهم عن الدين، أو اعتقد حقية سبهم وإباحته، أو سبهم مع اعتقاد حقية سبهم أو حليته فقد كفر بالله ورسوله فيما أخبر من فضائلهم وكمالاتهم المستلزمة لبراءتهم عما يوجب الفسق والارتداد وحقية السب أو إباحته، ومن كذبهما فيما ثبت قطعاً صدوره عنهما فقد كفر...

ومن خص بعضهم بالسب:

فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله كالخلفاء فإن اعتقد حقية سبه أو إباحته فقد كفر؛ لتكذيبه ما ثبت قطعاً عن رسول الله على ومكذبه كافر، وإن سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد تفسق؛ لأن سباب المسلم فسوق، وقد حكم بعض فيمن سب الشيخين بالكفر مطلقاً، والله أعلم.

وإن كان ممن لم يتواتر النقل في فضله وكماله فالظاهر أن سابه فاسق، إلا أن يسبه من حيث صحبته لرسول الله على فإن ذلك كفر»(٢).

وعليه فحكم الساب يختلف باختلاف اعتقاده، ومن سبَّه، ومتعلق سبِّه، وكلام ابن حجر كَثَلَثُهُ المتقدم اقتصر على بعض هذه الاعتبارات.

الصارم المسلول (۳/ ۱۱۱۰ \_ ۱۱۱۱).

<sup>(</sup>٢) الرد على الرافضة ضمن مجموع مؤلفاته (١٨/١١ ـ ١٩).

### المبحث الثانى

# آراؤه في الإمامة

عرض ابن حجر تَهُلُهُ لبعض المسائل المتعلقة بالإمامة، وهي: تعريف الإمامة، وحكمها، وطرق انعقادها، وما يجب نحو من وليها، وإثبات إمامة الخلفاء الراشدين عليه .

وفيما يلي عرض آرائه في هذه المسائل وتقويمها:

# أولاً: تعريف الإمامة:

يرى ابن حجر كَلَّلَهُ أَن الإمامة هي: «خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا»(١).

#### التقويم:

الإمامة في اللغة: مصدر من الفعل أمَّ، يقال: «أمَّهم وأمَّ بهم: تقدَّمهم . . . »(٢).

«والإمام: كل من اقتدي به وقدم في الأمور، والنبي على إمام الأئمة، والخليفة إمام الرعية، والقرآن إمام المسلمين (٣).

وأما في الاصطلاح: فقد عرَّفها أهل العلم بتعريفات عدَّة، وهي وإن

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج (١٠٢/٤).

 <sup>(</sup>۲) القاموس المحيط (ص۱۳۹۲)، وانظر: تهذيب اللغة (۱/ ۲۰۱) الصحاح (٥/ ١٨٦٥)،
 لسان العرب (۱۲/ ۲٤).

<sup>(</sup>٣) معجم مقاييس اللغة (ص٤٨).

اختلفت في الألفاظ فهي متقاربة في المعاني (١)، ومن أشهرها تعريفا الماوردي (٢) وابن خلدون ـ رحمهما الله ـ.

يقول الماوردي: «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به»(٣).

ويقول ابن خلدون: «الإمامة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به»(1).

وبالنظر فيما ذكراه في تعريف الإمامة يلاحظ متابعة ابن حجر كَاللهُ لهما في تعريفه لها.

# ثانياً: حكم الإمامة:

يرى ابن حجر كَثَلَثُهُ وجوب نصب الإمام، ويرد على من قال بخلافه.

يقول في ذلك: «اعلم أن الصحابة ـ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ـ أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب، بل جعلوه أهم الواجبات، حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله على واختلافهم في التعيين لا يقدح في الإجماع المذكور...

ثم ذلك الوجوب عندنا معشر أهل السنة والجماعة وعند أكثر المعتزلة بالسمع أي: من جهة التواتر والإجماع المذكور، وقال كثير بالعقل.

ووجه ذلك الوجوب: أنه ﷺ أمر بإقامة الحدود، وسد الثغور،

<sup>(</sup>۱) انظر: غياث الأمم في اجتياث الظلم للجويني (ص١٥)، المواقف (ص٣٩٥)، شرح الأصول الخمسة (ص٧٥٠)، التعريفات (ص٣٥)، إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة لصديق حسن (ص١٧).

<sup>(</sup>٢) هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي، أبو الحسن، البصري الشافعي، من مؤلفاته: أعلام النبوة، الأحكام السلطانية، النكت والعيون في تفسير القرآن الكريم وغيرها، توفي سنة ٤٥٠هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٨/ ٦٤)، شذرات الذهب (٣/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) الأحكام السلطانية (ص٥). (٤) المقدمة (ص١٩٠).

وتجهيز الجيوش للجهاد، وحفظ بيضة الإسلام، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وإن كان مقدوراً فهو واجب، ولأن في نصبه جلب منافع لا تحصى، ودفع مضار لا تستقصى، وكل ما كان كذلك يكون واجباً...

وأما مخالفة الخوارج<sup>(۱)</sup> ونحوهم في الوجوب فلا يعتد بها؛ لأن مخالفتهم كسائر المبتدعة لا تقدح في الإجماع ولا تخل بما يفيده من القطع بالحكم المجمع عليه.

ودعوى أن في نصبه ضرراً من حيث إن إلزام من هو مثله بامتثال أوامره فيه إضرار به، فيؤدي إلى الفتنة، ومن حيث إنه غير معصوم من نحو الكفر والفسوق، فإن لم يُعزَل أضر بالناس، وإن عُزل أدى إلى محاربته، وفيها ضرر أي ضرر، باطلة لا ينظر إليها؛ لأن الإضرار اللازم من ترك نصبه أعظم وأقبح، بل لا نسبة بينهما، ودفع الضرر الأعظم عند التعارض واجب، وفرض انتظام حال الناس بدون إمام محال عادة، كما هو مشاهد»(٢).

#### التقويم:

نصب الإمام واجب بدلالة الكتاب، والسنة، والإجماع، والقواعد الشرعية (٣٠).

<sup>(</sup>۱) الخوارج طائفة من أهل البدع، حذر منهم النبي الله ومن فتنتهم، وأمر بقتلهم، وأخبر بمروقهم من الإسلام، خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقاتلهم، وقتل كبيرهم ذا الثدية، وهم فرق شتى يُكفّر بعضهم بعضاً، ويلعن بعضهم بعضاً، يجمعهم القول بإكفار عثمان وعلي والحكمين وأصحاب الجمل، وكل من رضي بالتحكيم، والإكفار بارتكاب الكبائر، ووجوب الخروج على الإمام الجائر.

انظر: التنبيه والرد (ص٥١)، مقالات الإسلاميين (١٦٧/١)، الفرق بين الفرق (ص٧٢)، الملل والنحل للشهرستاني (١١٤/١)، الملل والنحل للشهرستاني (١١٤/١)، التبصير في الدين (ص٣٨)، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص٥١)، البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص١٥).

 <sup>(</sup>۲) الصواعق المحرقة (۱/ ۲۵ ـ ۲٦)، وانظر: غرر المواعظ (ص٤٩)، التعرف (ص١٢٤)،
 تحفة المحتاج (١٠٢/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص٥)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص١٩)،=

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿ يَمَا يُهَا الَّذِينَ مَامَنُوا الطِّيعُوا اللَّهَ وَالطِّيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِ الأَمْنِ مِنكُمٌّ ﴾ [النساء: ٥٩].

فالله سبحانه أوجب على المسلمين طاعة أولي الأمر منهم، وهم العلماء والأمراء، والأمر بالطاعة دليل على وجوب نصب ولي الأمر؛ لأن الله تعالى لا يأمر بطاعة من لا وجود له، ولا يفرض طاعة من وجوده منذوب، فالأمر بطاعته يقتضى الأمر بإيجاده.

وقوله سبحانه: ﴿ وَأَنِ اَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنَزَلَ اللّهُ وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَأَحَدَرُهُمْ أَن يَقْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكُ ﴾ [السائدة: ٤٩]، وقسوله: ﴿ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقّ ﴾ [المائدة: ٤٨].

فهذا الأمر من الله تعالى لرسوله على بأن يحكم بين المسلمين بما أنزل الله \_ أي: بشرعه \_ وخطاب الرسول على خطاب لأمته ما لم يرد دليل يخصصه به، ولا دليل هنا على التخصيص فيكون خطاباً للمسلمين جميعاً بإقامة الحكم بما أنزل الله وذلك لا يتحقق إلا بنصب الإمام.

ومن السُّنّة: قوله ﷺ: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» (١٠). وفعله ﷺ حيث تولّى زعامة الدولة الإسلامية الأولى.

وأما الإجماع: فقد اتفق السواد الأعظم من المسلمين على اختلاف طوائفهم على وجوب نصب الإمام، ولم يشذ عن ذلك إلا النجدات (٢) من

غياث الأمم (ص١٥)، المقدمة الزهراء في إيضاح الإمامة الكبرى للذهبي (ص١٩)، تحرير
 الأحكام في تدبير أهل الإسلام لابن جماعة (ص٤٨)، إكليل الكرامة (ص١١، ١٠٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء (۳/ ١٤٧٨) برقم (۱) (۱) من حديث عبد الله بن عمر الله الله بن عمر الله بن عمر الله الله بن عمر الله بن

<sup>(</sup>٢) النجدات: فرقة من فرق الخوارج، وهم أتباع نجدة بن عامر الحنفي، من بني حنيفة من بكر بن واثل، انفرد عن سائر الخوارج بآراء عدّة، قدم مكة، واستقل باليمامة سنة ٦٦هـ أيام أمير المؤمنين ابن الزبير إلى أن قتله أتباع ابن الزبير سنة ٦٩هـ.

انظر: التنبيه والرد (ص٦٧)، مقالات الإسلاميين (١٧٤/١)، الفرق بين الفرق

<sup>(</sup>ص٨٧)، الملل والنحل للبغدادي (ص٦٥)، الملل والنحل للشهرستاني (١٢٢/١)، التبصير في الدين (ص٥٥)، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص٥٥)، البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص٢٥).

الخوارج ونفر من المعتزلة<sup>(١)</sup>.

يقول العلامة ابن حزم كله: «اتفق جميع أهل السنة، وجميع المرجئة، وجميع الشيعة، وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل، يقيم فيهم أحكام الله، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله على حاشا النجدات من الخوارج فإنهم قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة، وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم»(٢).

ولهذا أجمع الصحابة على الاشتغال بها قبل دفن النبي ﷺ، وقد حكى هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم<sup>(٣)</sup>.

ولَمّا كان الاستدلال بالإجماع على وجوب نصب الإمام أظهر من الاستدلال بغيره، اعتمد عليه غير واحد من أهل العلم، وأغفلوا ما سواه (٤)، ومنهم ابن حجر كَمْلَةُ في كلامه السابق.

### وأما دلالة القواعد الشرعية:

فهي متقررة بقاعدتي «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»، و«رعاية الشريعة لجلب المنافع ودفع المضار».

وهي ما أشار إليه ابن حجر كَالله في كلامه السابق في تقرير وجه القول بوجوب نصب الإمام.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله: «يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها، فإن بني آدم لا

<sup>(</sup>۱) يُعزى القول بذلك إلى عبد الرحمن بن كيسان المشهور بأبي بكر الأصم وهشام بن عمرو الفوطي من كبار المعتزلة.

انظر: مقالات الإسلاميين (٢/ ١٤٩)، الفرق بين الفرق (ص١٦٣).

<sup>(</sup>٢) الفصل (١٤٩/٤).

<sup>(</sup>۳) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم (ص١٤٤)، الأحكام السلطانية للماوردي (ص٥)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص١٩)، شرح السنة للبغوي (١٠/٨٤)، تفسير القرطبي (١٠/ ٢٠٤)، شرح صحيح مسلم (٢٠//١٠)، فتح الباري (٢٠٨/١٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: المصادر السابقة.

تتم مصالحهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض؛ لأن الله أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد، والعدل، وإقامة الحج، والجمع، والأعياد، ونصر المظلوم، وإقامة الحدود، لا تتم إلا بالقوة والإمارة»(١).

وبناء على ما سبق فالحق ما رجحه ابن حجر الله من كون وجوب الإمامة بدلالة السمع؛ فإن العقل وإن كان يدل عليها إجمالاً، ويقضي بحسنها ابتداء، إلا أنه لا يتعلق به أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب \_ كما سبق \_(٢).

وأما ما ذكره عن الخوارج من القول بعدم وجوب نصب الإمام ومخالفتهم لإجماع عموم الأمة القاضي بذلك، فهو متعقب بأنه قول طائفة منهم لا جميعهم وهم النجدات، وقد تابعهم عليه نفر من المعتزلة \_ كما سبق \_(٣).

ولا ريب أن قولهم هذا خروج عن إجماع الأمة، ومفارقة لسبيل الجماعة، وما سبق ذكره كاف في الرد عليهم وبيان تهافت قولهم.

### ثالثاً: طرق انعقاد الإمامة:

يرى ابن حجر تَنْشُهُ أَن الإمامة تنعقد بالاستخلاف، أو البيعة، أو الغلة.

يقول في ذلك: «تنعقد الإمامة بطرق:

أحدها: بالبيعة: كما بايع الصحابة أبا بكر ـ رضي الله تعالى عنهم ـ والأصح أن المعتبر هو بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم حالة البيعة. . .

وثانيها: باستخلاف الإمام واحداً بعده ولو فرعه أو أصله، ويعبر عنه بعهده إليه كما عهد أبو بكر إلى عمر وانعقد الإجماع على الاعتداد بذلك . . .

<sup>(</sup>۱) السياسة الشرعية (ص١٦١ ـ ١٦٢). (٢) انظر: (ص٦٠٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص٦٤٣).

وثالثها: باستيلاء جامع الشروط [يعني: المعتبرة في الإمام] بالشوكة... وكذا فاسق وجاهل وغيرهما وإن اختلت فيه الشروط كلها في الأصح وإن عصى بما فعل حذراً من تشتت الأمر وثوران الفتن»(١).

#### التقويم:

الإمامة ضربان: اختيارية وقهرية.

فالاختيارية تنعقد بطريقين:

أحدهما: البيعة: والمراد بها مبايعة أهل الحل والعقد \_ وهم العلماء والأمراء ووجوه الناس \_ من يرون فيه الكفاءة لولاية الإمامة، وبهذا الطريق تمت خلافة أبى بكر الصديق ضياً (٢).

والصحيح ما ذكره ابن حجر كلله من أن المعتبر بيعة جمهور أهل الحل والعقد دون اشتراط لعدد معين منهم، أو إجماعهم على البيعة (٣).

وثانيهما: الاستخلاف: والمراد به استخلاف الإمام القائم وعهده بالإمامة إلى من بعده، وبهذا الطريق تمت خلافة عمر رضي المدادة على من بعده، وبهذا الطريق تمت خلافة عمر المحيدة المدادة الطريق تمت المحيدة عمر المحيدة المحي

والصحيح ما ذكره ابن حجر كَلَلْهُ من جواز استخلاف الإمام لأحد فروعه أو أصوله (٥).

والإمامة الاختيارية بطريقيها مجمع على صحتها، وانعقاد الإمامة بها، وثبوت أحكام الإمامة لمن تمت له.

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني كلله: «أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان، حيث لا

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج (١٠٣/٤ ـ ١٠٤)، وانظر: الصواعق المحرقة (١/٢٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص٦)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص٢٣)، تحرير الأحكام (ص٢٥)، إكليل الكرامة (ص٢٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص٧)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص٢٣)، غياث الأمم (ص٥٢)، تحرير الأحكام (ص٥٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص١٠)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص٢٣)، تحرير الأحكام (ص٥٣)، إكليل الكرامة (ص٣٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص١٠)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص٢٥).

يكون هناك استخلاف غيره، وعلى جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين عدد محصور أو غيره (١٠).

وخالف في ذلك المعتزلة حيث قصروا عقد الإمامة على بيعة أهل الحل والعقد فقط دون الاستخلاف<sup>(٢)</sup>، والرافضة حيث قصروا الإمامة على الاستخلاف والعهد فقط دون بيعة أهل الحل والعقد<sup>(٣)</sup>.

وأما القهرية: فالمراد بها قهر صاحب الشوكة وتوليه الإمامة بغير بيعة أو استخلاف<sup>(٤)</sup>.

وقد اختلف أهل العلم في انعقاد الإمامة بها، واتفقوا على أن صاحبها إذا غلب أعطي أحكامها (٥).

يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كلله: «الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلّب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء»(٢).

وخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة فلم يعتبروا القهر والغلبة موجبة لأحكام الإمامة لمن ولي بطريقها(٧).

وبما سبق تقريره يتبين صحة ما ذهب إليه ابن حجر تَهَلُهُ في هذه المسألة، وموافقته فيها لِمَا عليه أهل السنة والجماعة.

# رابعاً: الواجب نحو الأثمة:

#### ١ ـ النصيحة لهم:

يقول ابن حجر كلله في شرحه لحديث تميم الداري رفيه أن

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۲۰۸/۱۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى للقاضى عبد الجبار (٢٠٥/٢٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: أصول الكافي (١/٢٢٧، ٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص٨)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص٢٢)، تحرير الأحكام (ص٥٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: المصادر السابقة. (٦) الدرر السنية (٩/٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: المغنى للقاضى عبد الجبار (٢٠/٢٥٥).

رسول الله على قال: «الدين النصيحة ثلاثاً، قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم»(١).

قوله: «النصيحة لأئمة المسلمين: هم الخلفاء ونوابهم؛ بطاعتهم فيما يوافق الحق كالصلاة خلفهم، والجهاد معهم، وأداء الصدقات إليهم إن طلبوها أو كانوا عادلين، وترك الخروج عليهم وإن جاروا، والدعاء بالصلاح لهم، ومعاونتهم عليه، وتبيينه لهم، وتذكيرهم بالله وأحكامه وحكمه ومواعظه لكن برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه أو لم يبلغهم من حقوق المسلمين، وتألف قلوب الناس لطاعتهم وعدم إغرائهم بالثناء الكاذب عليهم»(٢).

### التقويم:

دلت النصوص الشرعية على وجوب النصيحة لأئمة المسلمين وبذلها لهم، منها:

قوله ﷺ: "إن ألله يرضى لكم ثلاثاً: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم» (٣).

و «النصيحة كلمة جامعة معناها: حيازة الحظ للمنصوح له... وهي من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن هذه الكلمة »(٤).

وما ذكره ابن حجر تَشَلَهُ من كون النصيحة لأئمة المسلمين تتضمن أداء جملة من حقوقهم موافق لِمَا قرّره أهل العلم في معناها (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الدين النصيحة (١/٧٤) برقم (٥٥).

<sup>(</sup>٢) فتح المبين (ص١٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة (٣/ ١٣٤٠) رقم (١٧١٥) من حديث أبي هريرة رضي به.

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح مسلم (١/ ٣٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: تعظیم قدر الصلاة (٢/ ٢٩٤)، أعلام الحدیث للخطابي (١/ ١٩٢ ـ ١٩٣)، صیانة صحیح مسلم (ص٣٧)، جامع العلوم والحکم (١٩٣/)، فتح الباري (١/ ١٣٨).

يقول الإمام محمد بن نصر المروزي كَلَّهُ: «النصيحة لأئمة المسلمين: حب طاعتهم ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة كلهم، وكراهية افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله»(١).

#### ٢ ـ السمع والطاعة لهم:

يقول ابن حجر كله في شرحه لحديث العرباض بن سارية وفيه أن رسول الله على قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمّر عليكم عبد...»(٢).

قوله: «السمع والطاعة: جمع بينهما تأكيداً للاعتناء بهذا المقام ومن ثم خصه بالذكر عاطفاً له على ما يشمله وغيره وهو تقوى الله تعالى فهو من عطف الخاص على العام لمزيد التأكيد والاعتناء بشأنه، ويصح أن يكون عطف مغاير من حيث أن أظهر مقاصد التقوى الأمور الأخروية وأظهر مقاصد هذا انتظام الأمور الدنيوية... وانتظام الشريعة حتى توضع الولايات في غير أهلها والأمر بالطاعة حينئذ إيثار لأهون الضررين؛ إذ الصبر على ولاية من لا يجوز ولايته أهون من إثارة الفتن التي لا دواء لها ولا خلاص منها، ويرشد إلى هذا تعقيب ذلك بقوله: «وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً»...»(٣).

 <sup>(</sup>۱) تعظیم قدر الصلاة (۲/ ۱۹۶).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة (۱۳/٥ ـ ١٥) برقم (۲٦٠٧)، والترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة (٥/٢٤ ـ ٤٤) برقم (٢٦٧٦)، وابن ماجه في المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين (١/١٥) برقم (٤١)، والحاكم في المستدرك (١/ ٩٥ ـ ٩٦) من طرق عن العرباض بن سارية للله به.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وأفاض الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم في تخريجه والكلام عليه (١٠٩/٢).

<sup>(</sup>٣) فتح المبين (ص٢١٩)، وانظر: غرر المواعظ (ص٨١)، التعرف (ص١٢٤).

#### التقويم:

دلّت النصوص الشرعية على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وأئمة المسلمين ما لم يأمروا بمعصية، منها:

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهِا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّمُولَ وَأُولِي ٱلأَمْرِ مِنكُرُّ ﴾ [النساء: ٥٩].

وقوله ﷺ: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أُمِرَ بمعصية فلا سمع ولا طاعة»(١).

يقول العلامة ابن أبي العز كَالله: «دلّ الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر، ما لم يأمروا بمعصية، فتأمل قوله تعالى: ﴿ أَطِيمُوا الله وَأَطِيمُوا الله وَأَطِيمُوا الله وَالْمِيمُوا الرَّمُولُ وَأَفِلِ الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩]، كيف قال: ﴿ وَأَطِيمُوا الرَّمُولُ ﴾ ، ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يُفردون بالطاعة، بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله، وأعاد الفعل مع الرسول؛ لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله، بل هو معصوم في ذلك، وأما ولي الأمر، فقد يأمر بغير طاعة الله، فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله.

وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل»(٢).

#### ٣ ـ عدم الخروج عليهم:

يقول ابن حجر كِثَلَثُهُ: «يحرم الخروج عليه [يعني: الإمام] ولو جائراً

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (٤/ ٢٢٣٢) برقم (٧١٤٤)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية (٣/ ١٤٦٩) برقم (١٨٣٩) من حديث ابن عمر الله المعصية (٣/ ١٤٦٩)

<sup>(</sup>٢) شرح الطحاوية (٢/ ٥٤٣ ـ ٥٤٣)، وانظر: مجموع الفتاوى (٣٥/ ٥ ـ ١٧).

درءاً للفتن»(١).

ويقول: «الخروج على الإمام خرقه عظيم لا يتدارك؛ ولذا أجمعوا على حرمة الخروج على الخائن، وإذا كان خرقه كذلك وجب سد بابه على كل أحد ولم يسمع لأحد فيه قول، وإن بلغ من الاجتهاد ما بلغ، وهذا واضح فتعين المصير إليه فاعلمه»(٢).

#### التقويم:

دلّت النصوص الشرعية على تحريم الخروج على ولاة الأمور وأثمة المسلمين، منها:

قوله ﷺ: «من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات، فميتته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برّها وفاجرها، ولا يفي بذي عهدها، فَقِتْلةً جاهلية، ومن قاتل تحت راية عميّة يقاتل لعصبية أو يغضب لعصبية، فقتلة قِتْلةً جاهلية» (٣).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تَطَلُّهُ:

«فالأول: هو الذي يخرج عن طاعة ولي الأمر، ويفارق الجماعة.

والثاني: . . . مثل الذي يقطع الطريق فيقتل من لقيه من مسلم وذمي . . .

والثالث: هو الذي يقاتل لأجل العصبية والرياسة، لا في سبيل الله (٤٠).

وما قرره ابن حجر كلله من لزوم النصيحة لأئمة المسلمين، ووجوب السمع والطاعة لهم ما لم يأمروا بمعصية، وتحريم الخروج عليهم ما لم يأتوا كفراً بواحاً موافق لِمَا عليه أهل السنة والجماعة.

التعرف (ص١٢٤).

<sup>(</sup>٢) فتح الجواد (٢/ ٢٩٤)، وانظر: الزواجر (٢/ ١١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن (٣/ ١٤٧٦) برقم (١٨٤٨) من حديث أبي هريرة ﴿ الله به .

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٣٥/١٣).

يقول الإمام الطحاوي كلله في سياق عقيدتهم: «ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعوا عليهم، ولا ننزع يداً من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله كل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة»(١).

ويقول أبو الحسن الأشعري كلله وهو يعدد ما أجمع عليه السلف من الأصول: «وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيئاً من أمورهم عن رضى ورغبة وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل، وعلى أن يغزو معهم العدو، ويحج معهم البيت، وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها، ويصلى خلفهم الجمع والأعياد»(٢).

ويقول الصابوني (٣) كَالله في بيان عقيدة أهل الحديث: «ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم براً كان أو فاجراً، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل»(٤).

وكلام أئمة أهل السنة والجماعة في تقرير هذا الأصل كثير، وهو مبثوث في عقائدهم وكتبهم (٥).

<sup>(</sup>١) العقيدة الطحاوية مع شرحها (٢/ ٥٤٠).

<sup>(</sup>٢) رسالة إلى أهل الثغر (ص٢٩٦ \_ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري الصابوني الشافعي، من أئمة السلف وأعلامهم، من مؤلفاته: عقيدة السلف وأصحاب الحديث، الانتصار، الدعوات، توفي سنة ٤٤٩هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (٤٠/١٨)، شذرات الذهب (٣/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح السنة للبربهاري (ص٦٩ ـ ٧١)، اعتقاد أهل السنة للإسماعيلي (ص٧٥، ٢٧)، أصول السنة لابن أبي زمنين (ص٢٧٥ ـ ٢٧٦)، الشرح والإبانة لابن بطة (ص٢٧٨ ـ ٢٧٦)، مجموع الفتاوى (٣٥/ ٥ ـ ٧)، شرح الطحاوية (٢/ ٥٤٠) وما بعدها.

### خامساً: إثبات إمامة الخلفاء الراشدين:

يرى ابن حجر كله أن الخلفاء الراشدين هم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، والحسن على حيث يقول في شرحه لحديث العرباض بن سارية المتقدم، وفيه أن رسول الله على قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى».

قوله: «(الخلفاء الراشدين المهديين) هم: أبو بكر فعمر فعثمان فعلي فالحسن ـ رضي الله تعالى عنهم ـ . . . والدلائل على اتصاف أولئك الخلفاء بالرشاد ـ وهو ضد الضلال ـ والهداية لأقوم طريق وأصوبه كثيرة مشهورة . . . »(۱) .

وبين أن «استحقاقهم الخلافة على هذا الترتيب بلا تردد، وزَعْمُ أنه لا إجماع على خلافة على باطل، وإنما هاجت الفتن لأمور أخرى»(٢).

فقال: «أحق الصحابة بالخلافة وأفضلهم أبو بكر، ثم عمر... ثم عثمان ثم على (٣).

«وعلم مما قدمته أنه [يعني: عليّاً] الحقيق بالخلافة بعد الأئمة الثلاثة بالإجماع، ولا اكتراث ولا التفات إلى من زعم أنه لا إجماع على خلافته» (٤).

وحكى إجماع الصحابة على ذلك، فقال: «اتفق الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ على ترتيبها وأن من توقف في ذلك فضلاً عن أن يطعن فيه فإنما هو بمجرد خداعه وعناده (٥).

وقد أفاض ابن حجر تشك في وصف أحداث خلافة الخلفاء الراشدين، والرد على الطاعنين في خلافتهم تفصيلاً بما يطول ذكره (٢٠).

<sup>(</sup>۱) فتح المبين (ص٢٢). (۲) التعرف (ص١٢٥).

<sup>(</sup>٣) المنح المكية (٣/ ١٢٥١)، وانظر: أشرف الوسائل (ص٤٨٨).

<sup>(</sup>٤) المنح المكية (٣/ ١٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) تطهير الجنان واللسان (ص١٣٨)، وانظر: الفتاوى الحديثية (ص٢٠٨).

 <sup>(</sup>٦) انظر: الصواعق المحرقة في الكلام على خلافة أبي بكر (١٠٩٠) وما بعدها، وخلافة عمر (١/ ٢٥١) وما بعدها، وخلافة عثمان (١/ ٣٠٢) وما بعدها، وخلافة علي (١/ ٣٤١) وما بعدها، وخلافة الحسن (٢/ ٣٩٧) وما بعدها.

#### التقويم:

وردت النصوص بأن الخلافة بعد رسول الله على ثلاثون سنة، في الحديث عن سفينة مولى رسول الله على قال: قال رسول الله على «الخلافة في أمتى ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك»(١).

وقد نص جمع من أهل العلم في شرحه أن المراد بالخلافة فيه: خلافة أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلى، والحسن المراد ا

فإن «خلافة أبي بكر الصديق سنتان وثلاثة أشهر، وخلافة عمر عشر سنين ونصف، وخلافة عثمان اثنتا عشرة سنة، وخلافة علي أربع سنين وتسعة أشهر، وخلافة الحسن ستة أشهر»(٣).

يقول الحافظ ابن كثير كَلَّهُ: "والدليل على أنه أحد الخلفاء الراشدين [يعني: الحسن] الحديث الذي أوردناه... من طريق سفينة مولى رسول الله على قال: "الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً"، وإنما كملت الثلاثون بخلافة الحسن بن علي"(3).

وما قرره ابن حجر كَثَلَثُهُ من كون استحقاقهم للخلافة على هذا الترتيب

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب من جاء في الخلفاء (۳۷/٥) برقم (٤٦٤٧)، وأحمد (٣٦/٥) والترمذي، كتاب الفتن باب ما جاء في الخلافة (٤٣٦/٤) برقم (٢٢٢٦)، وأحمد (٣٣/٥) برقم (٢١٩١٩)، وابن أبي عاصم في السنة (٢/٥٤٨) برقم (١١٨١)، وعبد الله بن أحمد في السنة (٢/٥٩١) برقم (١٤٠١)، والنسائي في الكبرى (٥/٧٤) برقم (٨١٥٥)، وابن حبان (٥١/٣٩) برقم (٣٩٤٦)، والطبراني في الكبير (١/٨٩) برقم (١٣٦)، والحاكم (٣/١٥)، والبيهقي في الدلائل (٦/٤١) من طرق عن سعيد بن جُهمان عن سفينة مولى رسول الله ﷺ به.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جُهمان، ولا نعرفه إلا من حديث سعيد بن جُهمان».

وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وصححه الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم.

<sup>(</sup>۲) انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي (۱/ $^{1}$ )، عون المعبود للعظيم آبادي ( $^{1}$ / $^{1}$ )، تحفة الأحوذي للمباركفوري ( $^{1}$ / $^{2}$ ).

<sup>(</sup>٣) شرح الطحاوية (٢/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية (٨/٨١).

بلا تردد هو ما عليه أهل السنة والجماعة<sup>(١)</sup>.

يقول الإمام الطحاوي كَنَالَةُ في سياق عقيدتهم: «ونثبت الخلافة بعد رسول الله على أولاً لأبي بكر الصديق في تفضيلاً له وتقديماً على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب في ثم لعثمان في ثم لعلي في المنها الأمة، ثم لعلى في المنهاد ال

ويقول الإمام ابن بطة (٣) كَنَّهُ: «ثم الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم... وأحقهم بخلافة رسول الله على أبو بكر الصديق... ثم من بعده على هذا الترتيب والصفة أبو حفص عمر بن الخطاب في وهو الفاروق، ثم من بعدهما على هذا الترتيب والنعت عثمان بن عفان في وهو أبو عبد الله وأبو عمرو ذو النورين في ثم على هذا النعت والصفة من بعدهم أبو الحسن على بن أبي طالب في ... فبحبهم وبمعرفة فضلهم قام الدين وتمت السنة وعدلت الحجة (١٠).

ويقول الإمام ابن قدامة كله: «وهو [يعني: أبا بكر] أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي على لفضله وسابقته وتقديم النبي لله في الصلاة على جميع الصحابة في وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة، ثم من بعده عمر في لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان في لتقديم أهل الشورى له، ثم علي في لفضله وإجماع أهل عصره عليه»(٥).

وبما سبق يتضح موافقة ابن حجر للله لله أهل السنة والجماعة في إثباتهم الخلافة لهؤلاء الخمسة في إثباتهم باستحقاقهم لها على هذا الترتيب.

 <sup>(</sup>۱) انظر: العقيدة الطحاوية مع شرحها (۲۹۸/۲)، الشرح والإبانة (ص۲۵۷)، جامع بيان العلم وفضله (۲۲٦/۲۰ ـ ۲۲۸)، عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص۲۹۰)، لمعة الاعتقاد (ص۲۷ ـ ۲۸)، مجموع الفتاوی (۳/۳۵۱)، الوصية الكبری (ص۳۳).

<sup>(</sup>٢) العقيدة الطحاوية مع شرحها (٢/ ٦٩٨).

<sup>(</sup>٣) هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري المشهور بابن بطة، حنبلي سلفي، من مؤلفاته: الإبانة الكبرى، والإبانة الصغرى، توفي سنة ٣٨٧هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٢١/ ٥٢٩)، شذرات الذهب (٣/ ١٢٢).

 <sup>(</sup>٤) الشرح والإبانة (ص٢٥٧ ـ ٢٦١).
 (٥) لمعة الاعتقاد (ص٢٧ ـ ٢٨).







# الفصل الثاني

# آراؤه في مسائل الأسماء والأحكام

وفيه تمهيد، وثلاثة مباحث:

تمهيد في تعريف مسائل الأسماء والأحكام، وأهميتها:

المبحث الأول: آراؤه في مسائل الإيمان.

المبحث الثاني: آراؤه في مسائل الكفر والتكفير.

المبحث الثالث: آراؤه في مسائل البدعة.





### متیکا

### في تعريف مسائل الأسماء والأحكام، وبيان أهميتها

المراد بالأسماء: أسماء الدين، مثل: مؤمن، ومسلم، وكافر، وفاسق.

والمراد بالأحكام: أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة، أي: أحكام أصحاب هذه الأسماء(١).

يقول الحافظ ابن رجب ك الله: «هذه المسائل أعني: مسائل الإسلام والإيمان، والكفر والنفاق مسائل عظيمة جداً، فإن الله 我 علَّق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة، واستحقاق الجنة والنار، والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة...

وقد صنف العلماء قديماً وحديثاً في هذه المسائل تصانيف متعددة، وممن صنف في الإيمان من أئمة السلف: الإمام أحمد، وأبو عبيد القاسم بن سلَّم (٢)، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن أسلم الطوسي (٣) - رحمهم الله تعالى - وكثرت فيه التصانيف بعدهم من جميع الطوائف» (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوی (۱۳/ ۳۸).

 <sup>(</sup>۲) هو القاسم بن سلام بن عبد الله، المشهور بأبي غبيد، من أثمة الحديث وكبار السلف،
 من مؤلفاته: غريب الحديث، والإيمان، وغيرهما، توفي سنة ٢٢٤هـ.
 انظر: سير أعلام النبلاء (١٠/ ٤٩٠)، شذرات الذهب (٢/٥٤).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد، أبو الحسن، الكندي، الخراساني، الطوسي، من أثمة السلف وعبّادهم، توفي سنة ٢٤٢هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٢/ ١٩٥)، شذرات الذهب (٢/ ١٠٠).

<sup>(£)</sup> جامع العلوم والحكم (1/11).

وقد أشار ابن حجر كَالله إلى أهميّة هذه المسائل، وضرورة العناية بها، حيث قال: «اعلم أن مسائل الإيمان، والإسلام، والكفر، والنفاق، عظيمة جداً، فيتعين على كل أحد الاعتناء بتحقيقها...»(١).

وفيما يلي عرض آرائه في هذه المسائل وتقويمها.



<sup>(</sup>١) فتح المبين (ص٧٦).

### المبحث الأول

# آراؤه في مسائل الإيمان

عرض ابن حجر \_ غفر الله له \_ لجملة من المسائل المتعلقة بالإيمان، وذكر فيها رأيه، وهي: تعريف الإيمان، وزيادته ونقصانه، وحكم الاستثناء فيه، وهل هو مخلوق أم لا؟، والفرق بينه وبين الإسلام، وتعريف الكبيرة، وحكم مرتكبها.

وفيما يلي عرض آرائه وتقويمها:

## أولاً: تعريف الإيمان:

عرف ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ الإيمان، وبيّن معناه في اللغة والشرع.

فقال: «الإيمان هو لغة: مطلق التصديق من آمن بوزن أَفْعَلَ لا فَاعَلَ وإلا لجاء مصدره فَعالاً وهمزته للتعدية كأن المصدق جعل الغير آمناً من تكذيبه أو للصيرورة كأنه صار ذا أمن من أن يكذبه غيره، ويضمن معنى اعترف وأقر فيعدى بالباء، وأذعن وقبِلَ فيعدى باللام نحو: ﴿فَهَامَنَ لَمُ لُولُا ﴾ [العنكبوت: ٢٦].

وشرعاً: التصديق بالقلب فقط أي: قبوله وإذعانه لِمَا علم بالضرورة أنه من دين محمد المناها (١).

وقال: «الإيمان: التصديق مما علم من الدين ضرورة إجمالاً في الإجمالي، وتفصيلاً في التفصيلي...

<sup>(</sup>١) فتح المبين (ص٦٥).

وشرط خروج القادر عن عهدة التكليف به تلفظه وإلا خلد في النار بإجماع أهل السنة قاله الإمام النووي<sup>(۱)</sup>، لكن مال جمع محققون إلى نجاته نظراً لإيمان قلبه، والنطق بهما الإسلام، وطاعة الجوارح غير داخلة بل هي شرط لكمال الإيمان، وشرط الخروج عن عهدة اللزوم به الإيمان فلا يعتد بأحدهما بدون الآخر»<sup>(۱)</sup>.

وقال: «الإيمان: التصديق، الإجمالي في الإجمالي، والتفصيلي في التفصيلي. . . .

ولا يكفي التصديق وحده بل لا بد معه من الإقرار بالشهادتين باللسان، فإن تركه مع القدرة عليه كان كافراً مخلداً في النار كما نقله النووي عن أهل السنة، لكن أشار الغزالي  $\binom{(7)}{2}$  رحمه الله تعالى \_ إلى ما اختاره جمع محققون غيره أنه من أهل الجنة، وتركه التلفظ به معصية فقط؛ لأن قلبه مملوء بالتصديق فكيف يخلد، والكلام فيمن يمتنع منه جحودٌ أو إنكارٌ وإلا كان كافراً إجماعاً.

والأعمال من الإيمان عندنا \_ كأكثر المحدثين \_ أي: من كماله، فالميت مؤمناً فاسقاً تحت المشيئة... »(٤).

#### التقويم:

الإيمان في اللغة:

مصدر آمن يؤمن إيماناً فهو مؤمن (٥)، وهو بمعنى الإقرار لا مجرد التصديق؛ فإن الإيمان يتضمن أمرين:

أحدهما: الإخبار.

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح صحيح مسلم (۱۱۹/۱). (۲) التعرف (ص۱۱۷ ـ ۱۱۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: إحياء علوم الدين (١٠٤/١ ـ ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) المنح المكية (٣/ ١٣٤٠)، وانظر: تحفة المحتاج (١١٢/٤)، فتح المبين (ص٦٦، ٧٤ ـ ٧٤ ـ ١٨٣)، الفتاوى الحديثية (ص٣٦٣)، الإعلام بقواطع الإسلام (ص٢١٧)، الخيرات الحسان (ص٦٣٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذيب اللغة (١/ ٢٠٩)، معجم مقاييس اللغة (ص٨٨)، الصحاح (٥/ ٢٠٧١)، لسان العرب (٢١/ ٢١)، القاموس المحيط (ص١٥١٨).

وثانيهما: الالتزام.

والتصديق إنما يتضمن الأول دون الثاني، بخلاف الإقرار فإنه يتضمنهما جميعاً (١).

ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلله: «معلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار يتضمن قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو الانقياد»(٢).

وبناء على ذلك فما ذكره ابن حجر \_ غفر الله له \_ من كون الإيمان في اللغة هو مطلق التصديق مردود.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلْلَهُ: «ليس لفظ الإيمان مرادفاً للفظ التصديق كما يظنه طائفة من الناس. . . وذلك أن الإيمان يفارق التصديق، أي: لفظاً ومعنى.

### فأما اللفظ، فمن وجهين:

أحدهما: أنه يقال: صدقه، فيتعدى بنفسه إلى المصدق، ولا يقال: أمنته، إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة، بل آمنت له. . . كما يقال: أقررت له، فهذا فرق في اللفظ.

والفرق الثاني: . . . أن الإيمان لا يستعمل في جميع الأخبار، بل في الإخبار عن الأمور الغائبة، ونحوها مما يدخلها الريب، فإذا أقر بها المستمع قيل: آمن، بخلاف لفظ التصديق؛ فإنه عام متناول لجميع الأخبار. وأما المعنى:

فإن الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة، كما أن لفظ الإقرار مأخوذ من قريقر، وهو قريب من آمن يأمن، لكن الصادق يطمأن إلى خبره، والكاذب بخلاف ذلك كما يقال: الصدق طمأنينة والكذب ريبة؛ فالمؤمن دخل في الأمن كما أن المقر دخل في الإقرار، ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام، ثم إنه يكون على وجهين:

انظر: مجموع الفتاوى (٧/ ٥٣٠ ـ ٥٣١).

<sup>(</sup>Y) المصدر السابق (Y/ ٦٣٨).

أحدهما: الإخبار...

والثاني: إنشاء الالتزام...

وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار وإنشاء والتزام، بخلاف لفظ التصديق المجرد<sup>(1)</sup>.

وقول ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ بأن الإيمان في اللغة يضمن معنى الاعتراف والإقرار والإذعان والقبول متعقب بكون معنى الإيمان المطابق له في اللغة هو الإقرار \_ كما تقدم \_ لا أنه ضمن معناه، وقوله بذلك إقرار ضمنى بقصور لفظ التصديق عن لفظ الإيمان.

### وأما الإيمان في الشرع:

فهو حقيقة مركبة من اعتقاد القلب، وقول اللسان، وعمل الجوارح.

والأدلة على ذلك متظافرة من الكتاب والسنة والإجماع.

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَعَرُنكَ ٱلَّذِينَ يُسكرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَا بِأَفْرَهِهِمْ وَلَدْ تُؤْمِن قُلُوبَهُمْ ﴾ إلى قسول ه : ﴿ أُولَكِيكَ اللَّذِينَ لَمْ يُورِ اللَّهُ أَن يُطَهِّر قُلُوبَهُمْ لَمُمْ فِي الدَّنْيَا خِزَيِّ وَلَهُمْ فِي الْاَثْنِيَا خِزَيِّ وَلَهُمْ فِي الْآلَانِينَ لَمْ يُورِ اللّهُ أَن يُطَهِّر قُلُوبَهُمْ لَمُمْ فِي الدَّنْيَا خِزَيِّ وَلَهُمْ فِي الْآلَانِينَ لَمْ عَظِيمٌ ﴾ [المائدة: ٤١].

وقـولـه سـبـحـانـه: ﴿قُولُواْ ءَامَنَكَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَهِتَمَ وَاشْتَغِيلَ وَإِشْخَقَ وَيَعْقُوبَ وَأَلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النّبِيتُونَ مِن دَيْهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَخَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الله

وقوله ﷺ: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَننَكُمُ ۗ [البقرة: ١٤٣] أي: صلاتكم إلى بيت المقدس.

ومن السُّنَّة: قوله ﷺ: «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة

 <sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۷/ ۲۹۹ ـ ۵۲۱)، وانظر: (۷/ ۲۹۰ ـ ۲۹۳) (۲۱۹/۱۰)، ۲۲۱)، سرح الإيمان (ص۱۲۲ ـ ۱۲۳)، شرح الأصفهانية (ص۱۲۲ ـ ۱۲۳)، شرح الطحاوية (۲/ ۲۷۱ ـ ۲۷۶).

#### من الإيمان» (١).

«فهذه الشعب تتفرع من أعمال القلب، وأعمال اللسان، وأعمال البدن» ( $^{(Y)}$ )، وقد عني جمع من أهل العلم بعدها وفقاً لذلك ( $^{(Y)}$ ).

وأما الإجماع: فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل.

يقول الإمام الشافعي كَالله: «كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركنا: أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر»(٤).

وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم: وكيع بن الجراح (٥)(٢) وأبو عبيد القاسم بن سلام (٧)، والبخاري (٩)، وابن عبد البر (١٠) ـ رحم الله الجميع ـ.

والقول بمقتضى ذلك هو ما عليه أهل السنة والجماعة(١١١)، وإن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان (۲۹/۱) برقم (۹)، ومسلم واللفظ له، كتاب الإيمان، باب عدد شعب الإيمان (۲/۱۱) برقم (۳۵) من حديث أبي هريرة الله.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١/ ٥٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٥/ ٩١١ ـ ٩٤٠)، الإبانة الكبرى لابن بطة ت/ رضا نعسان (٢/ ٦٥٠ ـ ٦٥٠)، وقد أفردها بالتصنيف جماعة آخرون كالحليمي والبيهقي والقزويني والقصري والبلقيني وكتبهم مطبوعة بحمد الله.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٥/ ٨٨٦).

 <sup>(</sup>٥) هو وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي، أبو سفيان، الرُؤاسي، إمام محدث، من أثمة السلف، من مؤلفاته: الزهد، التفسير، فضائل الصحابة وغيرها، توفي سنة ١٩٧هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٩/ ١٤٠)، شذرات الذهب (٣٤٩/١).

<sup>(</sup>٦) انظر: كتاب الإيمان للعدني (ص٩٦). (٧) انظر: الإيمان له (ص٦٦).

<sup>(</sup>A) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٥/ ٨٨٦).

<sup>(</sup>٩) انظر: شرح السنة (١/ ٣٨ ـ ٣٩). (١٠) انظر: التمهيد (٢٣٨/٩).

<sup>(</sup>۱۱) انظر: الإيمان لابن أبي شيبة (ص٤٦)، الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص٦٦)، الإيمان للعدني (ص٩٧)، الإيمان لابن مندة (٢/٥)، الشريعة (٢/١١٦)، الإبانة الكبرى، تحقيق: نعسان (٢/ ٧٦٠)، شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٤/ ٨٣٠)، الحجة في بيان المحجة (٢/ ٤٠٣)، أصول السنة لابن أبي زمنين (ص٤٠٧)، شرح السنة للبربهاري (ص٧٠)، عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص٤٦٤)، مسائل الإيمان لأبي يعلى=

اختلفت عباراتهم في التعبير عنه إجمالاً وتفصيلاً (١).

وقد خالف أهل السنة والجماعة في ذلك عامة الطوائف والفرق (٢)، ومنهم الأشاعرة فإنهم اتفقوا على أن الإيمان هو تصديق القلب، وأن أعمال الجوارح غير داخلة في مسماه، واختلفوا في إقرار اللسان على قولين \_ حكاهما ابن حجر في كلامه المتقدم \_ يقول الباجوري في بيان ذلك.

وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق (٣)

والذي عليه جمهورهم أن الإيمان هو مجرد التصديق القلبي، وأما إقرار اللسان وعمل الجوارح فهي خارجة عن مسماه (٤)، وهو ظاهر كلام ابن حجر المتقدم \_ غفر الله له \_.

#### والقول بذلك باطل، والرد عليه من طريقين:

أحدهما: النقض، وذلك بأن يقال:

أولاً: أن الإيمان في اللغة ليس هو مجرد التصديق \_ كما سبق \_ بل هو الإقرار، والإقرار \_ كما تقدم \_ يتضمن الإخبار والالتزام.

ثانياً: أن الإيمان لو فرض أنه في اللغة مجرد التصديق فإن الأعمال داخلة في مسماه، وذلك من وجهين:

۱ ـ أن التصديق يكون بالأعمال أيضاً، ودليل ذلك قوله ﷺ: «العينان تزنيان، وزناهما النظر، والأذن تزني، وزناها السمع» إلى أن قال: «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» (٥٠).

 <sup>(</sup>ص١٥٢)، الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي (ص١٨١)، الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية
 (ص٣١٩ \_ ٢٩٥)، شرح الطحاوية (٢/ ٤٥٩)، لوامع الأنوار البهية (٢/٣٠١).

<sup>(</sup>۱) انظر: الإيمان لابن تيمية (ص١٦٢ ـ ١٦٣)، مجموع الفتاوى (٧/ ٥٠٥ ـ ٥٠٦).

 <sup>(</sup>۲) انظر: مقالات الإسلاميين (۱/۲۱۳)، مجموع الفتاوى (۱۳/۷۵ ـ ۵۱)، الإيمان لشيخ الإسلام (ص۷۷)، شرح الطحاوية (۲/۶۵).

<sup>(</sup>٣) جوهرة التوحيد مع شرحها تحفة المريد (ص٤٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: التمهيد للباقلاني (ص٣٨٩)، أصول الدين للبغدادي (ص٢٤٧)، الإرشاد (ص٣٣٣)، المواقف (ص٣٨٤)، وشرحها (٨/ ٣٢٢)، شرح المقاصد (٥/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، كتاب الاستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج (٤/ ١٩٦٤) برقم (٦٢٤٣)، ومسلم، كتاب القدر، باب قُدِّر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره (٢٠٤٦/٤)=

 ٢ ـ أن يكون المراد به تصديقاً خاصاً دل عليه الشرع، وهو تصديق يتضمن الاعتقاد والقول والعمل جميعاً (١).

ثالثاً: أن الإيمان لو كان هو مجرد التصديق، فإن التصديق يلزم منه ضرورة تحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال والأعمال (٢).

رابعاً: أن قول ابن حجر بأن الإيمان هو مجرد التصديق القلبي يناقض قوله بزيادة الإيمان ونقصانه؛ إذ التصديق غير قابل لهما ـ كما سيأتي ـ.

خامساً: أن القول بذلك يلزم منه لوازم باطلة، منها:

۱ ـ أن من لم ينطق بالشهادتين وهو مصدق بقلبه كأبي طالب وبعض أهل الكتاب من اليهود والنصارى يكون مؤمناً، وهؤلاء متفق على كفرهم (٣).

٢ ـ أن من صدق بقلبه ولم يعمل بجوارحه فلم يصل ولم يصم ولم يزك مؤمن، لبقاء أصل التصديق بقلبه، وهذا باطل<sup>(3)</sup>.

" ـ أن من صدق بقلبه ثم أتى ناقضاً من نواقض الإسلام القولية أو العملية فإنه لا يكفر، بل يكون مؤمناً لبقاء أصل التصديق في قلبه (٥)، وهو من أفسد اللوازم من جهة، ومناقض لِمَا قرره ابن حجر في كتابه الإعلام بقواطع الإسلام من جهة أخرى.

#### والآخر: المعارضة:

بما تقدم من الأدلة الدالة على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل.

### ثانياً: زيادة الإيمان ونقصانه:

ذكر ابن حجر \_ غفر الله له \_ اختلاف الأشاعرة في زيادة الإيمان ونقصانه، وأقوالهم في ذلك، فقال:

<sup>=</sup> برقم (٢٦٥٧) من حديث أبي هريرة ظليم به.

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح الطحاوية (۲/ ٤٧٣). (۲) انظر: مجموع الفتاوى (٧/ ٥٤١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإيمان لابن تيمية (ص١٢٥)، مجموع الفتاوى (٧/ ٥٨٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوي (٧/ ٥٨٣). (٥) انظر: المصدر السابق (٧/ ٥٨٣).

«الزيادة والنقص: أنكرهما أبو حنيفة وأتباعه (۱) واختاره من الأشاعرة إمام الحرمين (7) وآخرون... وأثبتهما جمهور الأشاعرة...» ((7)).

وبيّن في موضع آخر رأيه في المسألة فقال بأن الإيمان «يزيد وينقص قوة ومتعلقاً» (٤٠).

### التقويم:

تواترت نصوص الوحيين في الدلالة على زيادة الإيمان ونقصانه.

قَـال تـعـالـى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ ذَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَّكُلُونَ ﴾ [الأنفال: ٢].

وقال سبحانه: ﴿هُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَننَا مَّعَ إِيمَننِهِ ۗ الفتح: ٤].

وقـــال ﷺ: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلْتَكِكُةٌ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِتَـنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوثُوا ٱلْكِئَبَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ ءَامُنُوا إِيهَنَا ﴾ [المدثر: ٣١].

وفي الحديث: «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير»(٥).

وكل دليل يدل على زيادة الإيمان فهو دليل على نقصه والعكس بالعكس، إذ ما قبل الزيادة قبل النقصان (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: العقيدة الطحاوية مع شرحها (۲/۹۵٪)، الفرق بين الفرق (ص۲۰۳)، الملل والنحل للشهرستاني (۱/۱۱٪).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإرشاد (ص٣٦٥). (٣) فتح المبين (ص٧٦).

<sup>(</sup>٤) التعرف (ص١١٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان نقصانه (٣٨/١) برقم (٤٤)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (١/١٨٢) برقم (١٩٣) من حديث أنس بن مالك عليه به.

 <sup>(</sup>٦) انظر: السنة للخلال (٢/ ٦٨٨)، شعب الإيمان (١/ ١٦٠)، الفصل (٣/ ٢٣٧)، فتح الباري (٤/ ١٤).

والقول بمقتضى ذلك هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة (١)، وانعقد عليه إجماعهم (٢).

يقول الإمام البخاري كَلَّهُ: «لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص»<sup>(٣)</sup>.

وقد اضطرب الأشاعرة في هذه المسألة وتعددت فيها أقوالهم، وذلك مبني على تعريفهم الإيمان بأنه مجرد التصديق وإجماعهم على عدم دخول الأعمال في مسماه.

فقال بعضهم: بأن التصديق لا يقبل الزيادة ولا النقصان، ومن ثم منعوا ذلك في الإيمان.

وقال آخرون: التصديق يزيد بكثرة الدلائل ولا ينقص لأن نقصه شك، ومن ثم قالوا بزيادة الإيمان دون نقصه.

وقال جمهورهم: الإيمان يزيد وينقص، ولأصحاب هذا القول مسلكان في تقريره:

أحدهما: القول بأن التصديق الذي هو أصل الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والزيادة والنقصان إنما تكون في الأعمال التي هي ثمراته، فالزيادة والنقصان فيه ليست بحسب ذاته ولكن بحسب متعلقه.

<sup>(</sup>۱) انظر: السنة لعبد الله بن أحمد (۱/ ۳۱۰)، الإيمان لأبي عبيد (ص٧٧)، الإيمان للعدني (ص٩٤)، الإبانة الكبرى، تحقيق: نعسان (٢/ ٨٦١)، الشريعة (٢/ ٣٠٣)، شرح أصول الاعتقاد (٣/ ١٨)، أصول السنة لابن أبي زمنين (ص٧٠٧)، التبصر في الدين لابن جرير (ص٧١)، شرح السنة للبربهاري (ص٧٢)، عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص٤٦٢)، التمهيد (٩/ ٣٤٣، ٢٥٢)، مسائل الإيمان لأبي يعلى (ص٣٩٥)، الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي (ص١٨١)، مجموع الفتاوى (٧/ ٥٠٥)، شرح الطحاوية (٢/ ٤٦١)، لوامع الأنوار البهية (١/ ٤١١)، وللاستزادة: زيادة الإيمان ونقصانه لعبد الرزاق العباد (ص٣٣ ـ ١٣١).

 <sup>(</sup>۲) انظر: شرح السنة للبغوي (۱/ ۳۸ ـ ۳۹)، التمهيد (۹/ ۲۳۸) مجموع الفتاوی (۷/ ۲۳۸)، مدارج السالکين (۱/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٣) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١/١٧٣ ـ ١٧٤).

ثانيهما: القول بأن التصديق نفسه يزيد وينقص، فيصح إطلاق القول بزيادة الإيمان ونقصانه بحسب الذات الذي هو التصديق وذلك بكثرة النظر وتظافر الأدلة ووضوحها، وبحسب المتعلق الذي هو أفراد ما جاء به الرسول على وكل ما قبل الزيادة قبل النقص (١١).

وهذا القول هو ما اختاره ابن حجر \_ غفر الله له \_ وعبّر عنه في كلامه المتقدم بقوله «يزيد وينقص قوة ومتعلقاً»، وهو متعقب بما يلي:

أولاً: أن قوله هذا مبني على قوله في تعريف الإيمان وأنه مجرد التصديق، وهو باطل ـ كما سبق ـ وما بني على باطل فهو كذلك.

ثانياً: أن قوله هذا يقصر الزيادة والنقصان على تصديق القلب، والحق أن الزيادة والنقصان تدخل الاعتقاد والقول والعمل<sup>(٢)</sup>.

ثالثاً: أن النصوص الدالة على الزيادة والنقصان في الإيمان بعمل الجوارح أكثر من غيرها (٣).

# ثالثاً: حكم الاستثناء في الإيمان:

ذكر ابن حجر كِللله اختلاف الناس في حكم الاستثناء في الإيمان، وحرر محل نزاعهم، ورجح ما رآه من أقوالهم، حيث قال:

«منع جماعة منهم أبو حنيفة وأصحابه قول أنا مؤمن إن شاء الله، وإنما يقال: أنا مؤمن حقاً.

وأجازه آخرون، وقال السبكي<sup>(3)</sup>: وهم أكثر السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، والشافعية والمالكية والحنابلة، ومن المتكلمين الأشعرية والكلابية...

<sup>(</sup>۱) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص٢٥٢)، الإرشاد (ص٣٣٥)، المواقف (ص٣٨٨)، وشرحها (٨/ ٣٣٠) وما بعدها، شرح المقاصد (٥/ ٢١٠)، تحفّة المريد (ص٤٩ ـ ٥١).

 <sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲/ ۲۳۲ \_ ۲۳۷، ۲۵ \_ ۵۸۶، ۲۷۲)، شرح الطحاوية (۲/ ۲۳۱)، لوامع الأنوار البهية (۱/ ۲۳۱ ـ ٤١٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوى (٧/ ٥٦٢) (٢/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: فتاواه (١/٥٣).

وليس الخلاف فيمن يأتي بإن شاء الله شاكاً في ثبوت الإيمان له حالاً؛ لأنه كافر بل هو فيمن هو جازم به حالاً غير أن بقاءه على الموت عليه غير معلوم له.

#### ووجه جوازه:

أنه ليس القصد بالاستثناء فيه إلا التبرك، اتباعاً لقوله تعالى: ﴿وَلَا لَقُولُنَّ لِشَاتَءِ إِنِي فَاعِلُ ذَلِكَ عَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذَكُر رَّبَك إِذَا نَسِيتٌ فَقُولَنَّ لِشَاتَءِ اللَّهُ وَاذَكُر رَّبَك إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِي لِأَقْرَبَ مِنْ هَلَا رَشَدًا ﴿ اللَّهِفَ: ٣٣، ٢٤]، فإنه يَعم طلب الاستثناء حتى في قطعي الحصول، وقد صرح به فيه، في ﴿لَتَنْخُلُنَّ اللَّهُ الله المنتجد الْحَرَامَ إِن شَاءَ الله ﴾ [الفتح: ٢٧]، مع أن خبره تعالى قطعي الصدق تعليماً وتأديباً لعباده في صرف الأمور كلها إلى مشيئته...

وأن المعتبر في النجاة هو الموت على الإيمان، وهذا غير معلوم وهو أمر مستقبل فصح ربطه بها لا تعليقاً بل تبركاً واتباعاً وخوفاً من سوء الخاتمة.

وأما توجيه منعه بأن تركه أبعد عن التهمة بعدم الجزم به في الحال الذي هو كفر، وبتقدير أنه قصد غير التعليق فربما اعتادت نفسه التردد في الإيمان لكثرة إشعار النفس بواسطة الاستثناء بترددها في ثبوت الإيمان واستمراره.

فجوابه: أنه لا تهمة مع القرائن القطعية بانتفائها، وأيضاً إشعار اللفظ بما مرّ إنما هو بالنظر للتعليق وليس الكلام فيه؛ إذ الغرض أنه إنما قصد التبرك لِمَا مرّ، على أنه لو فرض أنه أطلق فلم يقصد تعليقاً ولا تبركاً فالذي يظهر أنه لا إثم عليه أيضاً؛ لأن الغرض أنه جازم بالإيمان في الحال، وإيهام لفظه تدفعه قرائن أحواله»(١).

### التقويم:

المراد بالاستثناء في الإيمان: قول الرجل مجيباً لمن سأله: أمؤمن أنت؟ إن شاء الله، ونحوها من العبارات التي تشعر بعدم القطع (٢).

<sup>(</sup>١) فتح المبين (ص٧٨ ـ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيمان لشيخ الإسلام (ص٤١٠).

وهذه المسألة إنما حدث الخوض فيها بسبب الإرجاء الذي ظهر في الأمة بفعل أهل الأهواء، ولهذا عد السلف سؤال الرجل عن إيمانه بدعة، وفصلوا في جوابه (١).

يقول الإمام الأوزاعي كلله لمن سأله عن الرجل يسأل غيره أمؤمن أنت؟: «إن المسألة عما تسأل عنه بدعة، والشهادة به تعمق لم نكلفه في ديننا، ولم يشرعه نبينا، ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام، القول به جدل، والمنازعة فيه حدث»(٢).

هذا، وجملة أقوال الناس في هذه المسألة ثلاثة:

أحدها: القول بتحريم الاستثناء في الإيمان، وهو قول الجهمية (٣)، والمرجئة (٤٠)، والماتريدية (٥)، وبعض الأشاعرة (٢).

قالوا: لأن الإيمان شيء واحد يعلمه الإنسان من نفسه، ومن استثنى فقد شك، والشك في الإيمان كفر<sup>(۷)</sup>.

وثانيها: القول بوجوب الاستثناء في الإيمان، وهو قول الكلابية (^)، وجمهور الأشاعرة (٩٠).

قالوا: لأن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، وكذلك الكفر هو ما مات عليه الإنسان، أما قبل ذلك فلا عبرة به، وإنما العبرة بالموافاة (١٠٠٠).

 <sup>(</sup>۱) انظر: السنة للخلال (۳/ ۲۰۱)، الشريعة (۲/ ۲۵٦)، الإبانة الكبرى، تحقيق: نعسان (۲/ ۸۷۷)، مجموع الفتاوى (۷/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإبانة الكبرى، تحقيق: نعسان (٢/ ٨٨٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوي (٧/ ٤٢٩). (٤) انظر: المصدر السابق (٧/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: التوحيد للماتريدي (ص٣٨٨)، تأويلات أهل السنة (ص٢٦٥)، بحر الكلام (ص٤٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص٢٥٣).

<sup>(</sup>٧) انظر: المصادر السابقة.

 <sup>(</sup>۸) انظر: مجموع الفتاوى (۳/ ۲۸۹) (۷/ ٤٣٠)، الاستقامة (۱/ ۱۵۰).

<sup>(</sup>٩) انظر: أصول الدين (ص٢٥٣)، شرح المقاصد (٥/ ٢١٤)، المسامرة شرح المسايرة (ص٢٨٣).

<sup>(</sup>١٠) انظر: المصادر السابقة.

وثالثها: التفصيل في ذلك، وهو قول أهل السنة والجماعة (١). قالوا: والمعتبر في ذلك إرادة المستثنى وما قام بقلبه.

فإن أراد باستثنائه الشك في إيمانه، مُنع من الاستثناء بغير خلاف.

وإن أراد باستثنائه عدم تحصيله الإيمان المطلق، أو خوفاً من تزكية نفسه، جاز له الاستثناء (٢٠).

يقول العلامة ابن أبي العز كَلَّهُ: «الاستثناء في الإيمان... الناس فيه على ثلاثة أقوال: طرفان ووسط، منهم من يوجبه، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوال»(٣).

وعليه فما قرره ابن حجر ﷺ في هذه المسألة موافق لقول أهل السنة والجماعة، إلا أنه يؤخذ عليه ما يلى:

۱ \_ عزوه ذلك إلى المتكلمين من الكلابية والأشاعرة، والصواب أنه قول لبعضهم؛ إذ جمهورهم على القول بوجوبه \_ كما سبق \_.

٢ \_ تعليله ذلك بالتبرك والموافاة، وهذا التعليل فيه نظر.

فأما الاستثناء باعتبار التبرك فهو متعقب بأن الأصل في الاستثناء أن يكون للمستقبل دون الماضي أو الحاضر، والمخبر بقوله أنا مؤمن إن شاء الله يريد الماضي والحاضر لا المستقبل، والاستثناء فيها بقصد التبرك يلزم منه طرده في كل خبر، وهو لا يعرف عن السلف.

وأما الاستثناء باعتبار الموافاة فهو متعقب بأن القول بذلك لم يعرف عن أحد من السلف \_ رحمهم الله \_.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلْللهُ: «أما مذهب السلف أصحاب

<sup>(</sup>۱) انظر: السنة لعبد الله (۱/۳۰۷)، الإيمان لأبي عبيد (ص٦٧)، الإبانة الكبرى (٢/ ٨٦٢)، الشريعة (٢/ ٢٥٦)، السنة للخلال (٣/ ٥٩٣)، شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٥/ ٩٣١)، الاقتصاد في الاعتقاد (ص١٨٣)، مجموع الفتاوى (٧/ ٤٣٨ ـ ٤٣٩، ٥٠٥، ٦٦٦)، شرح الطحاوية (ص/ ٤٩٨)، لوامع الأنوار البهية (١/ ٤٣٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوى (٧/ ٤٣٨ \_ ٤٣٩، ٤٤٧، ٦٦٨)، شرح الطحاوية (٢/ ٤٩٨)،
 لوامع الأنوار البهية (١/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) شرح الطحاوية (٢/ ٤٩٤ ــ ٤٩٥).

الحديث... فكانوا يستثنون في الإيمان، وهذا متواتر عنهم، لكن ليس في هؤلاء من قال: أنا أستثني لأجل الموافاة، وأن الإيمان إنما هو اسم لِمَا يوافي به العبد ربه، بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات، فلا يشهدون لأنفسهم بذلك، كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى؛ فإن ذلك مما لا يعلمونه وهو تزكية لأنفسهم بلا علم...

وأما الموافاة فما علمت أحداً من السلف علل بها الاستثناء، ولكن كثيراً من المتأخرين يعلل بها من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم، كما يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري وأكثر أصحابه، لكن ليس هذا قول سلف أصحاب الحديث»(١).

# رابعاً: هل الإيمان مخلوق أم لا؟

ساق ابن حجر كَاللهُ أقوال الناس في خلق الإيمان وعدمه، ورجح ما رآه منها، حيث قال:

«قال جمع من الحنفية: الإيمان مخلوق، وكلام أبي حنيفة صريح فيه.

وقال آخرون منهم: غير مخلوق.

وهما متفقان على أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله ﷺ، وبالغ جمع منهم فكفروا من قال بخلقه لِمَا يلزم عليه من خلق كلامه ﷺ...

والقول بعدم خلق الإيمان لم ينفرد به الحنفية بل نقله الأشعري عن أحمد وجماعة من أهل الحديث ومال إليه، لكن وجَّهه بأن الإيمان حينئذ ما دلّ عليه وصفه تعالى بالمؤمن فإيمانه هو تصديقه في الأزل بكلامه القديم لإخباره بوحدانيته وليس تصديقه هذا محدثاً ولا مخلوقاً تعالى الله أن يقوم به حادث، بخلاف تصديقه لرسله بإظهار المعجزة فإنه من صفات الأفعال وهي حادثة عند الأشاعرة قديمة عند الماتريدية.

وبذلك علم أنه لا خلاف في الحقيقة، لأنه إن أريد بالإيمان المكلف

مجموع الفتاوى (٧/ ٤٣٨ \_ ٤٣٩).



به فهو مخلوق قطعاً، أو ما دلّ عليه وصفه تعالى بالمؤمن فهو غير مخلوق قطعاً»(١).

#### التقويم:

القول في خلق الإيمان وعدمه «من مسائل الفضول، والسكوت أولى» $^{(7)}$ .

وقد ورد عن الإمام أحمد كلله أنه سئل عن ذلك؟ فقال: «من قال مخلوق فهو جهمي، ومن قال إنه غير مخلوق فقد ابتدع، وأنه يهجر حتى يرجع»(٣).

وأصل هذه المقالة ترجع إلى القول باللفظ في القرآن، فقد نهى الإمام أحمد كَلَّلُهُ عن قول إنه مخلوق أو غير مخلوق؛ وذلك لأن (اللفظ) كلمة مجملة تشترك بين الملفوظ الذي هو القرآن وهو غير مخلوق، وبين التلفظ الذي هو فعل العبد وهو مخلوق (٤٠).

و(الإيمان) من هذا الباب، فإنه لفظ مجمل مشترك، يشترك فيه صفات الله وكلامه، وفعل العبد وكلامه.

ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَثُهُ: «إذا قال الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟

قيل له: ما تريد بالإيمان؟

أتريد به شيئاً من صفات الله وكلامه، كقوله: «لا إله إلا الله» وإيمانه الذي دلّ عليه اسمه المؤمن؛ فهو غير مخلوق.

أو تريد شيئاً من أفعال العباد وصفاتهم؛ فالعباد كلهم مخلوقون، وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة، ولا يكون للعبد المُحدَث المخلوق صفة قديمة غير مخلوقة، ولا يقول هذا من يتصور ما يقول.

فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبان السبيل، وقد قيل:

 <sup>(</sup>۱) فتح المبين (ص۷۷ ـ ۷۷).
 (۲) سير أعلام النبلاء (۱۲/ ۱۳۰).

<sup>(</sup>٣) طبقات الحنابلة (٢/١٧٦). (٤) انظر: مجموع الفتاوي (٧/ ٥٥٥).

أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء، وأمثالها مما كثر فيه تنازع الناس بالنفي والإثبات إذا فصل فيها الخطاب، ظهر الخطأ من الصواب»(١).

وعليه فما قرره ابن حجر كلله من التفصيل في هذه المسألة موافق لِمَا عليه أهل السنة والجماعة في الجملة، إلا أنه يؤخذ عليه أمران:

أحدهما: حكايته عن الأشعري نسبته القول بعدم خلق الإيمان للإمام أحمد وجماعة من أهل الحديث، وهي متعقبة بما يلي:

ا ـ أن الذي ذكره الأشعري كَلَّهُ في حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة من المقالات خلاف ما نقله عنه ابن حجر حيث قال: «ويقرون بأن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ولا يقولون: مخلوق ولا غير مخلوق»(٢).

وقد تتبعت ما طبع من كتب الأشعري كِلَللهُ فلم أجد في شيء منها ما نقله ابن حجر عنه.

ولو صح ما ذكره ابن حجر كَلَّهُ عن الأشعري فهو من جملة ما حكاه عن أصحاب الحديث وهو متعقب فيه، فإنه \_ غفر الله له \_ لم يكن خبيراً بأقوالهم ومذاهبهم (٣).

٢ ـ أن الذي عليه جماهير أهل الحديث التفصيل في خلق الإيمان
 وعدمه ـ كما تقدم ـ لا القول بعدم خلقه.

يقول الإمام الذهبي تَثَلَثُه: «الذي صح عن السلف وعلماء الأثر أن الإيمان قول وعمل، وبلا ريب أن أعمالنا مخلوقة، لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ الصافات: ٩٦]، فصح أن بعض الإيمان مخلوق،

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوی (۷/ ٦٦٤)، وانظر: الإيمان لابن مندة (۲/ ۳۲۷)، مسائل الإيمان لأبي يعلى (ص٤٥٩)، والروايتين والوجهين لـه (ص٨٦ ــ ٨٥)، مختصر المعتمد لـه (ص١٩١)، مجموع الفتاوی (٧/ ٦٥٥) وما بعدها، سير أعلام النبلاء (١٢/ ١٣٠) (١٢/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) مقالات الإسلاميين (١/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة (٥/ ٢٧٥ ـ ٢٧٨، ٣٠٣ ـ ٣٠٤).

وقولنا: لا إله إلا الله فمن إيماننا، فتلفظنا بها أيضاً من أعمالنا، وأما ماهية الكلمة الملفوظة فهي غير مخلوقة لأنها من القرآن»(١).

٣ \_ أن الثابت عن الإمام أحمد بن حنبل كَلَّلَهُ القول بالتفصيل المتقدم أيضاً، لا القول بعدم خلقه.

فقد سئل كَلله عن الإيمان مخلوق أم لا؟ فقال: «أما ما كان من مسموع فهو غير مخلوق، وأما ما كان من عمل الجوارح فهو مخلوق»(٢).

ثانيهما: تقريره في توجيه ما ذهب إليه الإمام أحمد وجماعة من أهل الحديث فيما حكاه الأشعري أن كلام الله قديم، وأن الله منزه عن قيام الحوادث به، وأن صفات الله الفعلية حادثة، وقد تقدم بيان ما في ذلك من الإجمال والرد عليه بما يغني عن تكراره (٣).

# خامساً: الفرق بين الإيمان والإسلام:

يرى ابن حجر تَشَهُ التفريق بين الإيمان والإسلام، حيث قال: «الأظهر أن الإيمان والإسلام متلازما المفهوم فلا ينفك أحدهما عن الآخر وإن اختلف المفهومان، أو مترادفان فلا يوجد شرعاً إيمان من غير إسلام ولا عكسه...

إذا تقرر ذلك فحيث ورد ما يدل على تغايرهما... كما في قوله تعالى: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنّا ﴾ الآية [الحجرات: ١٤] فهو باعتبار أصل مفهومهما.

وحيث ورد ما يدل على اتحادهما كقوله تعالى: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ . . ﴾ الآية [الذاريات: ٣٥] فهو باعتبار تلازم المفهومين أو ترادفهما .

من هنا قال كثيرون: إنهما على وزان الفقير والمسكين فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده، وإن قرن بينهما تغايراً...

طبقات الحنابلة (١/ ٩٣ \_ ٩٤).

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء (۱۲/ ٦٣٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص٣٣٠).

وحيث فسرنا الإيمان بالأعمال فهو باعتبار إطلاقه على متعلقاته لِمَا مرّ أنه تصديق بأمور مخصوصة...»(١).

#### التقويم:

اختلف أهل العلم \_ رحمهم الله تعالى \_ في الإيمان والإسلام هل هما بمعنى واحد، أم معان متغايرة؟ والخلاف جار بين أهل السنة والجماعة على قولين:

أحدهما: أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد، وممن قال بهذا القول: البخاري  $\binom{(7)}{7}$ ، ومحمد بن نصر  $\binom{(8)}{7}$ ، وابن مندة  $\binom{(8)}{7}$ ، وابن عبد البر  $\binom{(8)}{7}$  – رحم الله الجميع ...

وثانيهما: أن الإيمان والإسلام مفترقان، وهو قول كثير من السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم (٢)، واختاره الخلال (٧)(٨)، وابن بطة (٩)، والخطابي (١٠)، واللالكائي (١١)(١١)، وأبو يعلى (١٣)، وأبو القاسم

<sup>(</sup>۱) فتح المبين (ص٧٤ ـ ٧٥)، وانظر: (ص٦٢، ٦٥)، تحفة المحتاج (٢٩/١)، تطهير اللسان (ص١٩٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: الصحيح (٢٧/١)، وفي شرح مذهبه فتح الباري (١١٤/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: تعظيم قدر الصلاة (٢/٥٠٦ ـ ٥٣١).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإيمان له (١/ ٣٢١). (٥) انظر: التمهيد (٩/ ٢٤٧، ٢٥٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: السنة للخلال (٦٠٢/٣)، شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٨١٢/٤).

<sup>(</sup>٧) هو أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال، أبو بكر، سلفي حنبلي، من أبرز علماء الحنابلة، من مؤلفاته: السنة، الجامع لعلوم أحمد، والحث على التجارة والصناعة والعمل، وغيرها، توفي سنة ٣١١ه.

انظر: سير أعلام النبلاء (٢٩٧/١٤)، شذرات الذهب (٢/٢٦١).

<sup>(</sup>٨) انظر: السنة لـه (٣/ ٦٠٢). (٩) انظر: الشرح والإبانة (ص١٨٢).

<sup>(</sup>١٠) انظر: معالم السنن (١٤/ ٣١٥).

<sup>(</sup>١١) هو هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي، أبو القاسم، سلفي شافعي، من مؤلفاته: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكرامات الأولياء وغيرها، توفي سنة ٤١٨هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (١١/ ٤١٩)، شذرات الذهب (٣/ ٢١١).

<sup>(</sup>١٢) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٤/ ٨١٢).

<sup>(</sup>١٣) انظر: مسائل الإيمان (ص٤٢١ ـ ٤٣٦).

الأصبهاني (١)(٢)، والبغوي (٣)، وابن الصلاح (٤)، وابن تيمية (٥)، وابن كثير (٦)، وابن رجب (٧) ـ رحم الله الجميع ـ.

### والقول بذلك هو القول الذي تعضده الأدلة، وتدل عليه، ومنها:

قــوكـه تـعــالــي: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ۚ قُل لَمْ تُؤْمِـنُواْ وَلَكِكِن قُولُوٓاْ أَسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٤].

وحديث سعد بن أبي وقاص حين أعطى النبي ﷺ رهطاً وترك رجلاً هو أعجبهم إلى سعد فقال سعد: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ إني لأراه مؤمناً، فقال: «أو مسلماً»(^).

وحديث جبريل الله حين سأل النبي الله عن الإسلام والإيمان ففرق بينهما (٩).

واختلف القائلون بالتفريق بينهما في تحديد وجهه، والأكثر على أنه إذا قرن بينهما فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل وغيره من الآيات والأحاديث التي قرنت بينهما.

وأما إذا أفرد أحدهما فيدخل فيه الآخر، كما في حديث وفد

<sup>(</sup>۱) هو إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي التيمي الأصبهاني، المعروف بأبي القاسم بقوام السنة، سلفي شافعي، من مؤلفاته: الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، دلائل النبوة، سير السلف الصالحين وغيرها، توفي سنة ٥٣٥هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (٨/٢)، شذرات الذهب (١٠٥/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الحجة في بيان المحجة (١/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح صحيح مسلم (١٤٥/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق (١٤٨/١)، الإيمان لابن تيمية (ص٣٤٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: الإيمان له (ص٣٤٣، ٣٤٩). (٦) انظر: تفسيره (٢٣٠/٤).

<sup>(</sup>۷) انظر: جامع العلوم والحكم (۱/ ۱۰۵ ـ ۱۰۸).

<sup>(</sup>۸) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة (۱/ ٣٣) برقم (۲۷)، ومسلم، كتاب الإيمان باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه (۱/ ١٣٢) برقم (۱۵۰).

<sup>(</sup>۹) سبق تخریجه (ص۳٦٧).

عبد القيس حيث فسر الإيمان بما فسر به الإسلام، وكما في حديث عمرو بن عبسة حيث فسر الإسلام بما فسر به الإيمان.

ففي حديث وفد عبد القيس قال على: «آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان...» الحديث(١).

وفي حديث عمرو بن عبسة و الله قال: أي الإسلام أفضل؟ قال الله «الإيمان»، قال: وما الإيمان؟ قال: «تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت»(٢).

يقول الحافظ ابن رجب كلله: «اسم الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده، فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه الآخر بانفراده ودل الآخر على الباقي، وقد صرح بهذا جماعة من الأئمة»(٣).

وعليه فما قرره ابن حجر كَلَله من التفريق بين الإيمان والإسلام، ونقله عن الكثيرين في تحديد وجهه موافق لقول جمهور أهل العلم.

إلا أنه يؤخذ عليه أنه جعل تفسير الإيمان بالأعمال من إطلاقه على بعض متعلقاته لا من إطلاق بعضه على كله، وذلك مبني على قوله بأن الإيمان هو مجرد التصديق، وأن الأعمال غير داخلة في مسماه، وقد تقدم الرد عليه (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان (۱/ ٤١) برقم (٥٣)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله ﷺ (١/ ٤٧ \_ ٤٨) برقم (١٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۷/۱۱) برقم (۲۰۱۰۷)، ومن طريقه أحمد (۲۰۱ ۲۵۲ ـ ۲۵۲) برقم (۲۰۱ )، وعبد بن حميد في المنتخب (۲۹۱ / ۲۲۹) برقم (۳۰۱) عن معمر بن راشد، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن عمرو بن عبسة الله به .

وأورده الهيشمي في المجمع (١/ ٥٩) (٣/ ٢٠٧) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) جامع العلوم والحكم (١٠٦/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: (ص ٦٦٥).

## سادساً: تعريف الكبيرة، وحكم مرتكبها:

#### ١ ـ تعريف الكبيرة:

ساق ابن حجر كَاللهُ أقوال الناس في تعريف الكبيرة، واختلافهم في طريقه هل هو الحد أم العدّ في مواضع من كتبه (١).

ورجح في بعضها تعريفها بالحد، فقال: «الصحيح بل الصواب أن للكبرة حداً.

فقيل: هي ما فيه حد.

وقيل: ما ورد فيه وعيد شديد في الكتاب والسنة، وإن لم يكن فيه حد، وهذا هو الأصح، وهو بمعنى ما اختاره الإمام من أنها كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها»(٢).

وقال: «الأظهر في تعريفها أنها كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة»(٣).

ورجح في أخرى تعريفها بالعد، فقال: «اعلم أن كل ما سبق من الحدود إنما قصدوا به التقريب فقط، وإلا فهي ليست بحدود جامعة، وكيف يمكن ضبط ما لا مطمع في ضبطه (٤٠).

وقال: «للكبيرة حدود مدخولة، فالأولى تقريبها بالعد»(٥).

#### التقويم:

الكبيرة في اللغة: ضد الصغيرة.

يقول ابن فارس: «الكاف والباء والراء أصل صحيح يدل على خلاف الصغر»(٦).

وهي مشتقة من الكُبْرِ وهو لا يخرج عن معنيين:

<sup>(</sup>۱) انظر: الزواجر (۱/ ٥ - ٩)، أشرف الوسائل (ص١٩٦)، الفتاوى الحديثية (ص٢٦١)، التعرف (ص٠٧)، فتح الإله (ص٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) أشرف الوسائل (ص١٩٦). (٣) الفتاوى الحديثية (ص٣٦١).

<sup>(</sup>٤) الزواجر (١/٩). (٥) التعرف (ص٧٠).

<sup>(</sup>٦) معجم مقاييس اللغة (ص٩١٥).

أحدهما: العظمة.

وثانيهما: الإثم الكبير(١).

### وأما في الاصطلاح:

فقد اختلف أهل العلم في تعريفها اختلافاً كثيراً، وتعددت أقوالهم فيها، حتى أربت على العشرين (٢).

يقول العلامة ابن القيم كَلَّلَهُ: «وأما الكبائر فقد اختلف السلف فيها اختلافاً لا يرجع إلى تباين وتضاد، وأقوالهم متقاربة»(٣).

وجملة هذه الأقوال ترجع إلى أحد أمرين:

**أحدهما:** تعريفها بالعد.

وثانيهما: تعريفها بالحد.

فمن عرفها بالعد، منهم من قال: بأنه لا يمكن حدها، لأن الله تعالى أبهمه إمعاناً في التحذير منها، ومنهم من قال: بأنه يمكن حدها ولكنه لا يخلو من اعتراض، واختلف هؤلاء في عدها.

ومن عرفها بالحد قال: بأن الأحاديث اختلفت في ذكر عددها بما يدل أن العدد فيها ليس للحصر، وأن القائل بإبهامها إنما يخبر عن نفسه أنه لا يعلمها، فلا يمنع أن يكون غيره قد علمها، واختلف هؤلاء في حدها(٤).

وأولى الأقوال بالصواب تعريف الكبيرة بالحد، وحدها: بأنها كل ذنب ختمه الله بنار، أو غضب، أو لعنة، أو عذاب. وما قاربه في المعنى.

وهذا القول هو المأثور عن أكثر السلف، واختاره جمع من المحققين

<sup>(</sup>۱) انظر: تهذيب اللغة (٤/ ٣٠٩٠)، الصحاح (٢/ ٨٠١)، لسان العرب (٥/ ١٢٥)، القاموس المحيط (ص ٢٠١).

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسير البغوي (۲/ ۲۰۱ ـ ۲۰۱)، شرح صحيح مسلم (۲/ ۸۵ ـ ۸۷)، مجموع الفتاوي (۱/ ۳۵۰)، شرح الطحاوية (۲/ الفتاوي (۱/ ۳۲۷)، شرح الطحاوية (۲/ ۵۲۵ ـ ۳۲۷)، شرح الطحاوية (۱/ ۵ ـ ۳۲۵)، فتح الباري (۱/ ۱۰ ـ ۱۱)، الزواجر (۱/ ۵ ـ ۱۰)، لوامع الأنوار البهية (۱/ ۳۲۵)، الذخائر بشرح منظومة الكبائر للسفاريني أيضاً (ص۱۱۲، ۱۲۱).

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين (١/ ٣٢٠). (٤) انظر: المصدر السابق (١/ ٣٢٠).

- X 7AT > -

من أهل العلم<sup>(١)</sup>.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلله بعد ذكره لاختلاف أهل العلم في تعريف الكبيرة، وبيانه لبعض أقوالهم: «أمثل هذه الأقوال في هذه المسألة القول المأثور عن ابن عباس، وذكره أبو عبيد وأحمد بن حنبل وغيرهما، وهو أن الصغيرة ما دون الحدين: حد الدنيا، وحد الآخرة...

وهو معنى قول القائل: كل ذنب ختم بلعنة، أو غضب، أو نار، فهو من الكبائر...

وإنما قلنا إن هذا الضابط أولى من سائر تلك الضوابط المذكورة لوجوه:

أحدها: أنه المأثور عن السلف، بخلاف تلك الضوابط؛ فإنها لا تعرف عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة، وإنما قالها بعض من تكلم في شيء من الكلام أو التصوف بغير دليل شرعي.

الشاني: أن الله قال: ﴿إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرَ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَنُدُخِلُكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴿ النساء: ٣١].

فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات، واستحقاق الوعد الكريم، وكل من وُعِد بغضب الله أو لعنته أو نار أو حرمان جنة أو ما يقتضي ذلك؛ فإنه خارج عن هذا الوعد، فلا يكون من مجتنبي الكبائر.

وكذلك كل من استحق أن يقام عليه الحد، لم تكن سيئاته مُكَفَّرةً عنه باجتناب الكبائر، إذ لو كان كذلك لم يكن له ذنب يستحق أن يعاقب عليه، والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب يستحق العقوبة عليه.

الثالث: أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب، فهو حد يُتَلَقَّى من خطاب الشارع، وما سوى ذلك ليس مُتَلَقَّى من كلام الله

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱۱/ ۲۰۰)، مدارج السالكين (۱/ ۳۲۷)، الكبائر للذهبي (ص۲۲)، الآداب الشرعية لابن مفلح (۲/ ۲۶۲)، شرح الطحاوية (۲/ ۵۲۵)، فتح الباري (۱۸۸/۱۲)، الذخائر (ص۱۲۱).



ورسوله بل هو قول ورأي القائل وذوقه من غير دليل شرعي، والرأي والذوق بدون دليل شرعى لا يجوز.

الرابع: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر، وأما تلك الأمور فلا يمكن الفرق بها بين الكبائر والصغائر؛ لأن تلك الصفات لا دليل عليها...

**الخامس**: أن تلك الأقوال فاسدة...»(١).

وبما تقدم يظهر من كلام ابن حجر كلله في هذه المسألة أنه يرى أن الكبيرة يمكن تعريفها بالحد، ولكن تعريفها به لا يخلو من اعتراض وتعقب؛ ولهذا فالأولى عنده تعريفها بالعد ويؤيد ذلك اعتباره حدها في سياقه للكبائر، وبيانه لبعض حدودها في كلامه السابق.

وعليه فلا تعارض في كلامه بين ترجيح تعريفها بالعد وتعريفه لها ببعض الحدود.

وقوله بهذا كافٍ في ردّ ما أورده من حدود الكبيرة، ومغنٍ عن ذكر الاعتراضات الواردة عليها.

#### ٢ ـ حكم مرتكب الكبيرة:

يرى ابن حجر كَلَلْهُ أن مرتكب الكبيرة إذا مات على الإيمان فإنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، خلافاً للخوارج والمعتزلة من جهة، والمرجئة من جهة أخرى.

يقول في ذلك:

«الحق ما عليه أهل السنة والجماعة وهو أن الميت مؤمناً فاسقاً تحت المشيئة فإن شاء تعالى عذبه كما يريد ثم مآله إلى أن يعفو عنه فيخرجه من النار... وإن شاء الله تعالى عفا عنه ابتداء فسامحه وأرضى عنه خصماءه ثم يدخل الجنة مع الناجين.

وأما قول الخوارج إن مرتكب الكبيرة كافر، وقول المعتزلة إنه مخلد

مجموع الفتاوى (۱۱/ ۲۵۰ ـ ۲۵۷).

في النار حتماً وأنه لا يجوز العفو عنه كما لا يجوز عقاب المطيع فهو من تقولهم وافترائهم على الله، تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً...

وأما قول المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة فهو من افترائهم أيضاً على الله تعالى، وما ورد مما قد يؤيده لم يُرَد به ظاهره بدليل نصوص أخر قاطع برهانها واضح بيانها...»(١).

#### التقويم:

اختلف الناس في مرتكب الكبيرة من جهتين:

**الأولى:** اسمه.

والثانية: حكمه.

فذهب الخوارج (٢) والمعتزلة (٣) إلى أنه في الآخرة خالدٌ في النار، واختلفوا في اسمه في الدنيا وحكمه فيها.

فقالت الخوارج: هو كافر، واختلفوا في كفره هل هو كفر شرك أو كفر نعمة؟

فمن قال بأن كفره كفر شرك قال: تجرى عليه أحكام الكفار في الدنيا.

ومن قال منهم بأن كفره كفر نعمة قال: تجرى عليه أحكام المسلمين في الدنيا (٤).

وقالت المعتزلة: هو في منزلة بين المنزلتين، أي: بين الإيمان

<sup>(</sup>۱) الزواجر (۱/ ۳۱ ـ ۳۲)، وانظر: (۹۰/۲، ۹۶)، فتح المبين (ص۱۸۲)، تحفة المحتاج (۱۸۳۸)، تطهير الجنان واللسان (ص۱۳۳)، فتح الإله (ص۲۳۸)، العمدة (ص۱۳۳ ـ ۲۳۷)، تنبيه الأخيار (ل۱/۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: مقالات الإسلاميين (١٦٨/١)، الملل والنحل (١١٥/١)، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص٥١)، البرهان (ص١٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص٦٦٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: الموجز في تحصيل السؤال وتلخيص المقال في الرد على أهل الخلاف لأبي عمار عبد الكافي الإباضي ضمن كتاب آراء الخوارج للدكتور عمار طالبي (١١٦/٢).

والكفر، وحكمه في الدنيا حكم باقي المسلمين(١).

وذهب المرجئة إلى أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، وأنه في الآخرة من أهل الجنة إذا مات موحداً مؤمناً وإن زنى وسرق وقتل، وقال المرجئة الخالصة منهم: لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة (٢).

وتوسط أهل السنة والجماعة وهم الوسط الخيار، فقالوا: إن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأن حكمه في الدنيا حكم بقية المسلمين، وهو في الآخرة إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له (٣).

يقول الإمام الصابوني كَلَّهُ: "ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوباً كثيرة، صغائر وكبائر؛ فإنه لا يكفر بها، وإن خرج عن الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص؛ فإن أمره إلى الله على إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالماً غانماً غير مبتلى بالنار، ولا معاقباً على ما ارتكبه واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار".

وقد نقل إجماع أهل السنة والجماعة على ذلك غير واحد من أهل العلم(٥).

وعليه فما رجحه ابن حجر ﷺ في هذه المسألة وحكاه عن أهل السنة والجماعة من القول بأن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهو في الآخرة تحت مشيئة الله تعالى، وتبريهم من قولي الوعيدية والمرجئة موافق لِمَا قرروه.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص٦٩٧، ٧٠١، ٧١٢)، المنية والأمل (ص٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: التنبيه والرد (ص١٥٥)، الملل والنحل (١٣٩/١ ـ ١٤٠)، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص١٠٨)، البرهان (ص٣٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح السنة للبربهاري (ص٧٧)، شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١/١٦٢، ١٧٥، ١٧٥)، الشرح والإبانة (ص٢٦٥)، شرح السنة للبغوي (١/١٠٣)، عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص٢٧٦)، مجموع الفتاوى (٣/١٥١، ٣٧٤) (٣٠٧/٤)، شرح الطحاوية (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٤) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص٢٧٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح والإبانة (ص٢٦٥)، رسالة إلى أهل الثغر (ص٢٧٤)، شرح السنة للبغوي (١٠٣/١).

# المبحث الثاني

# آراؤه في مسائل الكفر والتكفير

عرض ابن حجر كَلَّهُ لجملة من المسائل المتعلقة بالكفر والتكفير، ومنها: تعريف الكفر، والتحذير من التكفير بغير حق، وضرورة الاحتياط في الحكم به، وبيان موانعه، وحكم اعتبار المقاصد واللوازم فيه (١).

# أولاً: تعريف الكفر:

عرف ابن حجر ﷺ الكفر الذي هو بمعنى الردة بأنه قطع الإسلام، وبين أنه يكون بالنية والقول والفعل، حيث قال: «كفر المسلم أي: قطعه للإسلام.

إما أن يكون بنية بالقلب حالاً أو مآلاً...

أو تعمّد فعل...

أو تعمّد قول.

باعتقاد لذلك الفعل أو القول أي معه، أو مع عناد من الفاعل أو القائل، أو مع استهزاء أي استخفاف منهما ظاهر $^{(Y)}$ .

وقال أيضاً: "ويحصل [أي: الكفر] باطناً باعتقاده ما يوجب الكفر وإن لم يظهره، وظاهراً إما بفعل كالسجود لمخلوق، أو ذبح على اسمه تقرباً إليه، وطرح نحو قرآن أو حديث أو علم شرعي على مستقذر ولو طاهراً كبزاق، وطرح المستقذر عليه، وطرح فتوى علم على الأرض مع

<sup>(</sup>١) ساق ابن حجر تتلله جملة من المكفرات في كتابه الإعلام بقواطع الإسلام وأغلبها نقلاً عن غيره، وما كان منها من كلامه أوردته في مواضعه من البحث.

<sup>(</sup>٢) فتح الجواد (٢/ ٢٩٨).

قوله أي شيء هذا الشرع، وإما بقول مع اعتقاد أو عناد أو استهزاء...

وإذا حكمنا بردته بواحد من هذه المذكورات ونحوها حكمنا بها باطناً وإن كان مصدقاً بقلبه؛ لأن ملحظ الإكفار بها دلالتها إما على عدم الانقياد الباطني وإما على تكذيب الشرع وكلاهما كفر وإن وجد في القلب تصديق كما مرّ ذلك مستوفى في بحث الإيمان»(١).

### التقويم:

الكفر لغة: مصدر كَفَرَ يَكُفُرُ كُفْراً (٢).

يقول ابن فارس: «الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد، وهو الستر والتغطية... والكفر: ضد الإيمان، سمي بذلك تغطية الحق»(٣).

وأما في الشرع: فالكفر ضد الإيمان (٤).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 强族: «الكفر عدم الإيمان باتفاق المسلمين»(٥).

ولَمّا كان الناس مختلفين في حقيقة الإيمان، اختلفوا في حقيقة الكفر على نحو اختلافهم فيه.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّلُهُ أيضاً: «والناس لهم فيما يجعلونه كفراً طرق متعددة:

فمنهم من يقول: الكفر تكذيب ما علم بالاضطرار من دين الرسول، ثم الناس متفاوتون في العلم الضروري بذلك.

<sup>(</sup>۱) فتح المبين (ص١٥٠)، وانظر: تحفة المحتاج (١٠٦/٤ ـ ١١١)، الإعلام بقواطع الإسلام (ص١٩٢ ـ ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذيب اللغة (٤/ ٣١٦٠)، الصحاح (٢/ ٨٠٧)، لسان العرب (٥/ ١٤٤)، القاموس المحيط (ص٦٠٥).

<sup>(</sup>٣) معجم مقاييس اللغة (ص٩٣١ ـ ٩٣١).

<sup>(</sup>٤) انظر: تعظيم قدر الصلاة (ص٢/٥٤٩)، التبصير في معالم الدين لابن جرير (ص١٦٢)، مجموع الفتاوى (٧/ ٦٣٩). مختصر الصواعق المرسلة (٢/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى (٢/ ٨٦).

ومنهم من يقول: الكفر هو الجهل بالله تعالى، ثم قد يجعل الجهل بالصفة كالجهل بالموصوف، وقد لا يجعلها، وهم مختلفون في الصفات نفياً وإثباتاً.

ومنهم من لا يحد بحد، بل كل ما تبين له أنه تكذيب لِمَا جاء به الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر، جعله كفراً، إلى طرق أخرى...»(١).

ولهذا فتأسيساً على ما سبق من كون الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاداً بالقلب وقولاً باللسان وعملاً بالجوارح، وكونه عند جمهور الأشاعرة مجرد تصديق القلب.

قال أهل السنة والجماعة بأن الكفر يكون بالاعتقاد، أو القول، أو العمل، أو بها جميعاً، وأن الكفر بالقول والعمل يقع بمجرده، دون اشتراط اقترانه بالتكذيب أو عدم الانقياد، أو كونهما علامة أو دليلاً عليهما(٢).

وقال جمهور الأشاعرة بأن الكفر يكون بالاعتقاد، والقول، والعمل؛ إلا أن وقوع الكفر بالقول والعمل لكونهما دليلاً على التكذيب أو عدم الانقياد وعلامة عليهما، لا لأنهما كفرٌ بمجردهما (٣)، وهو ما قرره ابن حجر عفا الله عنه \_ في كلامه المتقدم.

والقول بذلك ظاهر البطلان، والرد عليه من طريقين:

أحدهما: النقض، وذلك بأن يقال:

أولاً: أن القول بذلك فرع عن القول بأن الإيمان هو مجرد التصديق وهو باطل \_ كما سبق (٤) \_ فما هو فرع له كذلك.

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٥/ ٢٥١).

<sup>(</sup>۲) انظر: تعظیم قدر الصلاة (۲/ ۹۳۰)، مجموع الفتاوی (۷/ ۲۲۰، ۵۵۷ ـ ۵۵۸)، الصارم المسلول (۳/ ۹۵۰) وما بعدها، الدرر السنية (۱٤٩/۱۰) وما بعدها، وللاستزادة: التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد لعلوى السقاف.

<sup>(</sup>٣) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص٢٦٦)، المواقف (ص٣٨٨)، وشرحها (٨/ ٣٣١ \_ ٣٣١)، شرح المقاصد (٥/ ٢٢٤ \_ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: (ص٦٦٥).

ثانياً: أن القول بذلك يستلزم لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، منها:

ا \_ أن لا يكون للقول والعمل المكفر أثر في التكفير وجوداً وعدماً، وإنما المؤثر في التكفير على الحقيقة هو الاعتقاد، والاعتقاد بمجرده مكفر سواء صاحبه القول والعمل أو لم يصاحباه؛ وعليه فلا معنى لوقوع الكفر بهما(١).

٢ ـ أن لا يكون شيء من الأقوال والأعمال كفراً إلا مع الاعتقاد،
 والاعتقاد من السرائر المحجوبة؛ وعليه فلا يتحقق كفر كافر قط إلا بالنص
 الخاص في شخص خاص (٢).

٣ ـ أن لا يكفر من قال قولاً كفرياً أو عمل عملاً كفرياً وزعم أن قوله لذلك أو فعله له ليس اعتقاداً وإنما غيظاً أو سفهاً أو عبثاً أو لعباً (٣).

ثالثاً: أن القول بذلك يؤدي إلى التساهل في الأقوال والأعمال الكفرية بدعوى عدم اعتقاد ما دلت عليه، وتعطيل الحكم بالكفر على من يستحقه بزعمه عدم اعتقاده (٤).

#### ثانيهما: المعارضة:

بما دلت عليه النصوص المتكاثرة من إطلاق الكفر على بعض الأقوال والأعمال، ووصف المقارف لها بالكفر.

# ثانياً: التحذير من التكفير بغير حق، وضرورة الاحتياط في الحكم به:

حذر ابن حجر كِللهُ من التكفير بغير حق، وبين أن من قال لأخيه: يا كافر دائر بين الوقوع في الكفر والوقوع في الكبيرة، حيث قال:

«قول إنسان لمسلم: يا كافر أو يا عدو الله...

إما كفر بأن يسمى المسلم كافراً أو عدو الله من جهة وصفه بالإسلام، فيكون قد سمى الإسلام كفراً ومقتضياً لعداوة الله وهذا كفر.

<sup>(</sup>١) انظر: الصارم المسلول (٣/ ٩٦٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: إيثار الحق على الخلق (ص٤١٩).

<sup>(</sup>T) انظر: الصارم المسلول (٣/ ٩٦٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص٣٨٤، ٣٨٦).

وإما كبيرة بأن لا يقصد ذلك فرجوع ذلك إليه حينئذ كناية عن شدة العذاب والإثم عليه وهذا من أمارات الكبيرة»(١).

وبين ابن حجر كالله ضرورة احتياط المفتي والحاكم في الحكم بالكفر، حيث قال:

«ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظيم خطره، وغلبة عدم قصده سيما من العوام، وما زال أئمتنا على ذلك قديماً وحديثاً»(٢).

## التقويم:

الكفر حكم شرعي متلقى من نصوص الشريعة، والحكم به بمحض العقل ومجرد الرأي من القول على الله بغير علم (٣).

ولهذا وردت النصوص بالتحذير من التكفير بغير حق، وضرورة الاحتياط في الحكم به.

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبَّتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَ ٱلْقَيَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسَتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَعَنَ ٱللّهُ عَلَيْكُمْ فَعَنَ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَعَنَ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَعَنَ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَعَنَ اللّهُ كَانَ بِمَا تَقَمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ إِلنّاء: ١٤٤].

وفي الحديث: «من دعا رجلاً بالكفر، أو قال: عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه»(٤).

وقد اختلف أهل العلم في المراد بالحديث، وحكم من تلفظ بإحدى هاتين اللفظتين على أقوال كثيرة (٥).

<sup>(</sup>١) الزواجر (٢/ ١٢٥)، وانظر: الإعلام بقواطع الإسلام (ص١٧٥ ـ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج (٤/ ١١٠)، وانظر: الإعلام بقواطع الإسلام (ص٢١٨ ـ ٢١٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشفا للقاضي عياض (٢/ ١٠٦٥)، درء التعارض (٢٤٢/١)، منهاج السنة (٥/ ٢٤٤)، مختصر الصواعق المرسلة (٢/ ٤٢١)، العواصم من القواصم (١٧٨/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم (١/ ٨٠) برقم (٦١) من حديث أبي ذر را الله الله به.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح صحيح مسلم (٢٤٩/١)، فتح الباري (٤٦٦/١٠).

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني كَالله: «التحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم... وقيل: معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره، وهذا لا بأس به، وقيل: يُخشى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفر كما قيل: المعاصي بريد الكفر فيخاف على من أدامها وأصر عليها سوء الخاتمة.

وأرجح الجميع أن يقال: من قال ذلك لمن لا يعرف منه إلا الإسلام ولم يقم له شبهة في زعمه أنه كافر، فإنه يكفر بذلك. .

فمعنى الحديث: فقد رجع عليه تكفيره، فالراجع التكفير لا الكفر فكأنه كفر نفسه؛ لكونه كفّر من هو مثله، ومن لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام»(۱).

وقد ذكر الفقهاء من شتى المذاهب في كتبهم كتاب المرتد، وبينوا فيه من الأحكام المترتبة على الردة ما يؤكد خطورة التكفير، وضرورة الاحتياط في الحكم به (٢).

«ولهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم؛ لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله»(٣).

وبما سبق يتضح صحة ما قرره ابن حجر كِلَلَهُ من خطورة التكفير بغير حق، وضرورة الاحتياط في الحكم به، وحكم من قال لأخيه: يا كافر أو يا عدو الله.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۲۱/۱۰).

<sup>(</sup>۲) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (۷/ ۱۳٤)، فتح القدير لابن الهمام (۱/ ۹۱)، جامع الأمهات لابن الحاجب (ص۱۲)، الذخيرة للقرافي (۱۲/۱۲)، روضة الطالبين (۷/ ۲۸۳)، كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين للمحلي (۱۲۷۶)، الفروع لابن مفلح (۱/ ۲۸۳)، كشاف القناع للبهوتي (۱/ ۱۲۷).

<sup>(</sup>٣) الرد على البكري (١/ ٣٨١).

# ثالثاً: موانع التكفير:

يرى ابن حجر كَالله أن الحكم بالكفر على من تلبس به يمنع منه موانع عدة هي: الجهل، والخطأ، والتأويل، والإكراه.

وقد قرر ذلك في مواضع متعددة من كتبه، منها:

قوله: «إطلاق الكفر... مع الجهل وعدم العذر به بعيد، وعندنا إذا كان بعيد الدار عن المسلمين بحيث لا ينسب لتقصير في تركه المجيء إلى دارهم للتعلم أو كان قريب العهد بالإسلام يعذر لجهله، فيعرّف الصواب، فإن رجع إلى ما قاله بعد ذلك كفر»(١).

وقوله: «ويعذر أيضاً فيما يظهر بدعوى سبق اللسان بالنسبة لدرء القتل عنه... وذلك حق الله تعالى وهو مبنى على المسامحة»(٢).

وقوله: «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة... ببدعة لشبهة تأويلهم إلا إذا انضم إليها مكفر صريحاً لا لزوماً» (٣).

وقوله: «ولا تصح ردة... مكره على مكفر قلبه مطمئن بالإيمان للآية»(٤).

# التقويم:

لَمّا كان الحكم بالكفر يلزم منه لوازم عدة، ويبنى عليه أحكام كثيرة؛ ذكر أهل العلم ما يمنع منه، ويقدح في الحكم به، وبحثوا في ضوابط كل منها، وجملتها أربعة، هي: الجهل، والخطأ، والتأويل، والإكراه.

وليس المقصود هنا بحث هذه الموانع ومناقشة الأقوال الواردة فيها وإنما المقصود بيان موافقة ابن حجر كَلَّلُهُ فيما قرره من الإعذار بها لقول أهل السنة والجماعة أو مخالفته لهم.

<sup>(</sup>١) الإعلام بقواطع الإسلام (ص٢٤٢). (٢) المصدر السابق (ص٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) التعرف (ص١٢٤).

<sup>(</sup>٤) تحفة المحتاج (١١٣/٤)، وانظر: فتح المبين (ص١٣٠)، فتح الجواد (٢٩٩/٢)، الإعلام بقواطع الإسلام (ص٣١٨).

#### فأولها: الجهل:

والمراد به هنا: التلبس والوقوع في الكفر بسبب عدم العلم.

وقد اختلف أهل العلم في الإعذار به على ثلاثة أقوال:

**الأول:** الإعذار به مطلقاً.

الثاني: عدم الإعذار به مطلقاً.

الثالث: التفضيل فمن كان حديث عهد بإسلام، أو ناشئاً بغير دار الإسلام، أو ببادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم عذر بجهله، ومن كان بخلاف ذلك فلا يعذر، ومحله المسائل الخفية لا الظاهرة(١).

والقول الثالث هو بمعنى ما قرره ابن حجر كَثَلَثُهُ في كلامه المتقدم، وهو الراجح الذي عليه المحققون من أهل العلم، وأدلته مبسوطة في مواضعها من كتبهم (٢).

#### ثانيها: الخطأ:

والمراد به هنا أحد أمرين:

الأول: الخطأ الناشئ عن اجتهاد، فهذا بمعنى التأويل وحكمه حكمه \_ وسيأتي \_.

<sup>(</sup>۱) انظر: التمهيد (۲/ ۲۹ ـ ۷۷)، مجموع الفتاوی (۱/ ٤٩١) (۳/ ٢٣١) (۷/ ٢١٩) (۱۱/ ٢٠٠) الدرر ٤٠٧ ـ ٤٠٩) (٤٠٩ ـ ٢٠٥)، مدارج السالكين (١/ ٣٦٧)، فتح الباري (٣/ ٢٦٥)، الدرر السنية (١/ ٤٣٢)، فتاوی اللجنة الدائمة (١/ ٢٢٠، ٥٢٨) (٢/ ٢٩ ـ ٩٩)، مجموع فتاوی الشيخ ابن باز (٢/ ٥٢٨ ـ ٥٣٠)، فتاوی الشيخ ابن عثيمين (٢/ ١٢٦ ـ ١٣٨)، وللاستزادة: الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه لعبد الرزاق معاش (ص ٢٨١) وما بعدها، عارض الجهل وأثره علی أحکام الاعتقاد لأبي العلاء الراشد (ص ٣٧) وما بعدها، نواقض الإيمان الاعتقادية للدكتور محمد الوهيبي (١/ ٢٢٥) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح صحيح مسلم (١٧/ ٧١)، فتح الباري (٢٩/ ١٣).

وَلَكِنَ مَّا تَعَمَّدَتَ قُلُوبُكُمُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ [الأحزاب: ٥]، وقوله ﷺ: «لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح»(١).

### ثالثها: التأويل:

والمقصود به هنا: التلبس والوقوع في الكفر من غير قصد لذلك أو تعمد المخالفة بسبب القصور في فهم الأدلة الشرعية.

"والمتأولون من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطؤوا في فهم ما جاء في الكتاب والسنة مع إيمانهم بالرسول واعتقادهم صدقه في كل ما قال، وأن ما قاله كان حقاً والتزموا ذلك، لكنهم أخطؤوا في بعض المسائل الخبرية أو العملية، فهؤلاء قد دل الكتاب والسنة على عدم خروجهم من الدين، وعدم الحكم لهم بأحكام الكافرين، وأجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أئمة السلف على ذلك»(٢).

وضابط التأويل المعتبر الإعذار به شرعاً والمانع من الكفر ما كان تأويلاً سائغاً بخلاف ما هو دون ذلك، وهذا يختلف باختلاف ظهور المسائل، وصراحة أدلتها، وقوة التأويل فيها، وورود الشبهة عليها، وسلامة قصد المتأول، وامتلاكه آلة النظر (٣).

يقول العلامة ابن سعدي ﷺ: «والمقصود أنه لا بد من هذا الملحظ في هذا المقام؛ لأنه وجد بعض التفاصيل التي كفر أهل العلم فيها من

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب التوبة، باب الحض على التوبة والفرح بها (۲۱۰٤/۲) برقم (۲۷٤۷) من حديث أنس بن مالك رائد به.

<sup>(</sup>٢) الإرشاد في معرفة الأحكام لابن سعدي (ص٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: الحجة في بيان المحجة (٢/٥١٠ ـ ٥١١)، الشفا (٢/ ١٠٥١ ـ ١٠٦٥)، الدرة لابن حزم (ص٤١٤)، مجموع الفتاوى (٣/ ٢٣١)، العواصم والقواصم (٤/ ٢٧٦)، منهاج التأسيس والتقديس للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن (ص١٠٢)، الإرشاد في معرفة الأحكام (ص٢٠٩).

اتصف بها، وثم أخر من جنسها لم يكفروه بها، والفرق بين الأمرين أن التي جزموا بكفره بها لعدم التأويل المسوغ وعدم الشبهة المقيمة لبعض العذر، والتي فصلوا فيها القول، لكثرة التأويلات الواقعة فيها»(١).

وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَثُهُ جملة من المسائل التي يعذر بالتأويل فيها فيقاس عليها نحوها (٢).

وعليه فما قرره ابن حجر كَثَلَثُهُ من الإعذار بالتأويل والمنع من التكفير مع وجوده موافق لقول أهل السنة والجماعة إلا أنه يؤخذ عليه إطلاقه الإعذار به دون تقييد ذلك بالتأويل المقبول أو السائغ.

#### رابعها: الإكراه:

والمراد به هنا: التلبس والوقوع في الكفر من غير قصد له بسبب الإلزام به.

ولا خلاف بين أهل العلم في أن أعمال القلوب ليست محلاً للإكراه؛ ولهذا أصبحت سلامتها شرطاً لصحة الإعذار به في قوله على: ﴿مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أُكِرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌ بِالْإِيمَنِ وَلَكِكَن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا ﴾ [النحل: ١٠٦] وأن محل الإكراه أعمال الجوارح من الأقوال والأعمال.

واختلفوا في الإعذار بالإكراه فيهما هل هو خاص بالأقوال دون الأعمال أم هو عام فيهما، والصحيح ما عليه الجمهور من القول بالعموم؛ لعموم الأدلة، ويستثنى من ذلك القتل للإجماع على عدم الإعذار بالإكراه فيه، والزنى على خلاف<sup>(٣)</sup>.

وضابط الإكراه المعتبر الإعذار به شرعاً والمانع من التكفير ما استجمع شروطاً أربعة:

<sup>(</sup>١) الإرشاد في معرفة الأحكام (ص٢٠٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوی (۲۰/ ۳۳ \_ ۳۳).

 <sup>(</sup>۳) انظر: تفسير القرطبي (۱/۱۸۲)، الفتاوى الكبرى (۱/۵۲)، جامع العلوم والحكم (۲/ ۳۱۶) انظر: تفسير القرطبي (۱۹۷/۳)، فتح الباري (۱/۱۲)، فتح الباري (۱۹۷/۳)، فتح القدير للشوكاني (۱۹۷/۳).

- ١ ـ أن يكون المكرِه قادراً على تحقيق ما أوعد به.
  - ٢ ـ أن يكون المكرَه عاجزاً عن الدفع عن نفسه.
- ٣ ـ أن يغلب على الظن وقوع الوعيد بترك ما أكره عليه.
- ٤ ـ أن يكون الإكراه ملجأ يلحق المكرَه بسببه ضررٌ كثيرٌ لا يسيرٌ (١).

وعليه فما قرره ابن حجر كَالله من الإعذار بالإكراه والمنع من التكفير مع وجوده موافق لقول أهل السنة والجماعة إلا أنه يؤخذ عليه أيضاً إطلاقه الإعذار به دون تقييد ذلك بالإكراه المعتبر الذي يستجمع الشروط السابقة.

# رابعاً: اعتبار المقاصد في التكفير:

يرى ابن حجر تَشَلَهُ أَن المعتبر في الحكم بالكفر هو الظاهر دون الباطن، حيث يقول:

«المدار في الحكم بالكفر على الظواهر، ولا نظر للمقصود والنيات ولا نظر لقرائن حاله»(٢).

### التقويم:

الحكم بالكفر يتناول الظاهر والباطن للتلازم بينهما، وهو فرع عن القول بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل<sup>(٣)</sup>.

ولهذا فإن الاعتقادات والأقوال والأعمال الكفرية من حيث هي قسمان(٤):

الأول: ما لا يحتمل إلا الكفر.

كسب الله تعالى ورسوله على ودينه، وإهانة المصحف ونحو ذلك؛ فإن هذه الأعمال لا تحتمل إلا الكفر فلا ينظر إلى قصد من عملها ولا إلى نيته ولا إلى قرائن أحواله.

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري (٣١١/١٢).

<sup>(</sup>٢) الإعلام بقواطع الإسلام (ص٢٨٢)، وانظر: (ص١٨٥).

 <sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوى (٧/ ٥٨٢، ٦١٦، ٦٢١)، شرح الأصفهانية (ص١٤٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة للدكتور عبد الله القرني (ص٢١٢ ـ ٢١٧).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّشُ: "إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهراً وباطناً سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم، أو كان مستحلاً له، أو كان ذاهلاً عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل»(١).

ويقول: «لو أخذ يلقي المصحف في الحش، ويقول أشهد أن ما فيه كلام الله، أو جعل يقتل نبياً من الأنبياء، ويقول أشهد أنه رسول الله، ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب، فإذا قال أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان كاذباً فيما أظهره من القول»(٢).

والحكم بالكفر هنا إنما هو للفعل لا للفاعل، إذ لا يلزم من الحكم بكفر الفعل تكفير الفاعل؛ لكون تكفيره يتوقف على وجود الشروط وانتقاء الموانع.

### والثاني: ما يحتمل الكفر وعدمه:

كالسجود لغير الله، وإفشاء سر المسلمين لعدوهم ونحو ذلك؛ فإن هذه الأعمال تحتمل الكفر وعدمه، فالمعتبر فيها قصد من عملها ونيته وقرائن أحواله.

فالسجود لغير الله يحتمل أن يكون عبادة وقربة، فهو حينئذ كفر، ويحتمل أن يكون تعظيماً وتحية، فهو حينئذ معصية؛ ولهذا لم يحكم النبي عليه بكفر معاذ الله بمجرد سجوده له، وإنما استفصل منه (٣).

<sup>(1)</sup> الصارم المسلول (٣/ ٩٥٥).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۷/ ۲۱٦)، وانظر: شرح الأصفهانية (ص۱٤۲)، أعلام الموقعين (۳/ ۱۰۷).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوى (٤/ ٣٦٠).

المرأة أن تسجد لزوجها ١١٠٠٠.

وكذا إفشاء سر المسلمين لعدوهم يحتمل الموالاة والإعانة، وهو حينئذ كفر، ويحتمل إرادة مصلحة دنيوية، وهو حينئذ معصية؛ ولهذا لم يحكم النبي على بكفر حاطب بن أبي بلتعة للها بمجرد مكاتبته لقريش بأمر مسير الرسول على والمسلمين إليهم لفتح مكة، وإنما استفصل منه (٢).

وبما سبق يُعلم خطأ ابن حجر \_ غفر الله له \_ في إطلاق القول بأن المدار في الحكم بالكفر على الظواهر وأنه لا نظر إلى المقاصد أو النيات أو القرائن من جهة، ومناقضة قوله هذا لِمَا سبق نقله عنه من كون الحكم بالكفر في حق من ظهر منه قول أو عمل مكفر إنما هو بسبب كونه دليلاً على تكذيب القلب أو عدم الانقياد الباطن من جهة أخرى.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه، كتاب النكاح، باب حق الزوج على المرأة (۱/٥٩٥) برقم (١٨٥٣)، وعبد الرزاق (١١/١١) برقم (٢٠٥٩)، وأحمد (١٤٥/٣١) برقم (١٩٤٠٣)، وابن حبان (١٤٧٩) برقم (١٧١٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٩٢/٧) من طرق عن القاسم بن عوف الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفى ﷺ.

قال الهيثمي في المجمع (٣٠٩/٤): «رجاله رجال الصحيح»، والحديث لـه شواهد من حديث معاذ بن جبل، وزيد بن أرقم، وصهيب وغيرهم من الصحابة الم

<sup>(</sup>٢) انظر: الأم (٤/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدراً (٣/ ١٢١٥) برقم (٣٩٨٥)، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أهل بدر وقصة حاطب (١٩٤١/٤) برقم (٢٤٩٤).

# خامساً: اعتبار اللازم في التكفير:

يرى ابن حجر كِلَّلَهُ عدم اعتبار اللازم في التكفير، والحكم بمقتضاه فيه، حيث يقول:

«الأصح أن لازم المذهب ليس بمذهب؛ لأن القائل بالملزوم قد لا يخطر له القول بلازمه... فلا كفر به»(١).

## التقويم:

اللازم: ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، وقد يكون هذا اللازم بيناً، وهو الذي يكفي تصوره مع تصور ملزومه في جزم العقل باللزوم بينهما، وقد يكون غير بيّن، وهو الذي يفتقر جزم الذهن باللزوم بينهما إلى وسط<sup>(٢)</sup>.

«ولازم قول الإنسان نوعان:

أحدهما: لازم قوله الحق، فهذا يجب عليه أن يلتزمه...

والثاني: لازم الذي ليس بحق، فهذا لا يجب التزامه... "(٣).

واللوازم من حيث التزام أصحابها بها على أحوال ثلاثة:

الأول: أن يلتزم بها، فتعد قولاً له.

الثاني: أن يمنع التلازم بينها وبين قوله، فلا تعد قولاً له.

الثالث: أن يسكت عنها فلا يلتزمها ولا يمنع التلازم بينها وبين قوله \_ فهذه محل البحث هنا \_ فهل تعد قولاً له أم لا؟ قولان، أصحهما أنها لا تعد كذلك (٤).

<sup>(</sup>۱) الإعلام بقواطع الإسلام (ص٢٦٣)، وانظر: (ص٢٠٢، ٢٢٣، ٢٣٩، ٢٩٤، ٢٩٤، ٣٠١)، تحفة المحتاج (٤/١٠) التعرف (ص١٢٤)، فتح الجواد (٢/٩٩٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: التعريفات للجرجاني (ص١٩٠).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢٩/ ٤١ \_ ٤٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: القواعد النورانية لشيخ الإسلام (ص١٢٨ ـ ١٢٩)، مجموع الفتاوى (٣٠٦/٥)، (٤٧٧)، الاعتصام للشاطي (٢/٩٤)، توضيح المقاصد لابن عيسى (٣٩٤/٢ ـ ٣٩٥)، توضيح الكافية الشافية لابن سعدي (ص١٥٥ ـ ١٥٦)، شرح النونية لهراس (٢/٣٤ ـ ٣٤)، القواعد المثلى لابن عثيمين (ص٣٦ ـ ٣٣).



ولهذا فإن الصحيح عدم اعتبار اللازم في التكفير، والحكم بمقتضاه فيه ما لم يلتزمه (١).

وقد نقل الحافظ السخاوي عن شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني \_ رحمهما الله \_ أنه قال: «الذي يظهر أن الذي يحكم عليه بالكفر من كان الكفر صريح قوله، وكذا من كان لازم قوله وعُرض عليه فالتزمه. . . أما من لم يلتزمه وناضل عنه فإنه لا يكون كافراً ولو كان اللازم كفراً» (٢).



<sup>(</sup>۱) انظر: الفصل (۳/ ۲۰۰)، الشفا للقاضي عياض (۲/ ۱۰۸۶ ـ ۱۰۸۳)، مجموع الفتاوى (۲/ ۳۰۸) (۳۰۲)، العواصم من القواصم (۳۱۸/۶)، العلم الشامخ للمقبلي (ص٤١٢)، وللاستزادة: نواقض الإيمان الاعتقادية (۲/ ۳۵ ـ ۳۸).

<sup>(</sup>٢) فتح المغيث (١/ ٣٣٤)، وقد بحثت عن كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني ﷺ في مظانه من كتبه فلم أجده.

## المبحث الثالث

# آراؤه في مسائل البدعة

عرض ابن حجر كَاللهُ لجملة من المسائل المتعلقة بالبدعة، وهي: تعريف البدعة، وبيان أقسامها، وتوضيح حكمها، وبيّن موقفه من بعض البدع المنتشرة في عصره.

وفيما يلي بيان ذلك:

# أولاً: تعريف البدعة:

عرف ابن حجر كَالله البدعة في اللغة، وبين المراد بها في الشرع، حيث قال:

«هي لغة: ما كان مخترعاً على غير مثال سابق، ومنه: ﴿بَدِيعُ ٱلسَّمَكَوَتِ وَأَلْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ١١٧] أي: موجدهما على غير مثال سابق.

وشرعاً: ما أحدث على خلاف أمر الشارع ودليله الخاص والعام»(١).

### التقويم:

البدعة لغة: اسم هيئة من الابتداع (٢).

يقول ابن فارس: «الباء والدال والعين أصلان:

أحدهما: ابتداء الشيء وصنعه لا على مثال سابق.

<sup>(</sup>١) فتح المبين (ص٢٢١)، وانظر: (ص٢٠٠)، الفتاوي الحديثية (ص٣٧٠).

 <sup>(</sup>۲) انظر: تهذیب اللغة (۲۹۳/۱)، الصحاح (۳/۱۱۸۳)، لسان العرب (۲/۸)، القاموس المحیط (ص۹۰٦).

والثاني: الانقطاع والكلال، كقولهم: أبدعت الراحلة إذا كلت وعطت»(١).

والمعنى الثاني داخل في الأول؛ إذ الانقطاع والكلال ابتداء لشيء خارج عما اعتيد عليه (٢).

### وأما في الشرع:

فقد عرف العلماء البدعة في الشرع بتعريفات كثيرة (٣)، وهي وإن كان بينها اختلاف في الألفاظ أدى إلى تفاوتها في استيفاء جزئيات التعريف كاملة، إلا أن مضمونها في الجملة واحد.

وأجمعها تعريف الشاطبي كَثَلَثُهُ حيث عرفها بقوله: «البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية»(٤).

فقد تضمن هذا التعريف ضوابط البدعة، وهي:

الأول: الإحداث والاختراع.

**الثاني:** التعبد بها.

الثالث: عدم استنادها إلى أصل شرعي بطريق خاص أو عام (٥).

ومما سبق يتضح صواب قول ابن حجر كله في تعريفه البدعة في اللغة والشرع، ومطابقة تعريفه لها لما ذكره أهل العلم في تعريفها وضوابطها، إلا أنه أغفل الإشارة في تعريفه إلى ضابط التعبد بها فلم يذكره وهو مهم.

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة (ص١١٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: النهاية لابن الأثير (١٠٧/١ ـ ١٠٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: الحوادث والبدع للطرطوشي (ص٣٩)، الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة (ص٨٥)، مجموع الفتاوي (٣/ ١٩٥) (١٩٧/١) (٢٤٦/١٨) (٢٤٦/١٨)، الاعتصام للشاطبي (٢/ ٣٧)، جامع العلوم والحكم (٢/ ١٢٧)، الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي (ص٨١).

<sup>(3)</sup> **الاعتصام** (١/٣٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: جامع العلوم والحكم (١٢٨/٢)، فتح الباري (١٣/ ٢٥٤)، وللاستزادة: قواعد معرفة البدع للدكتور محمد الجيزاني (ص١٩) وما بعدها.

# ثانياً: أقسام البدعة:

لما عرف ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ البدعة بأنها ما أحدث على خلاف أمر الشرع ودليله، بين المراد بالمحدث، وأقسامه، فقال:

"المراد بالمحدث الذي هو بدعة وضلالة: ما ليس له أصل في الشرع، وإنما الحامل عليه مجرد الشهوة والإرادة فهذا باطل قطعاً، بخلاف محدث له أصل في الشرع إما بحمل النظير على النظير أو بغير ذلك فإنه حسن؛ إذ هو سنة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، ومن ثم قال عمر في التراويح: نعمت البدعة هي (۱)، فليس ذلك مذموماً بمجرد لفظ محدث أو بدعة فإن القرآن باعتبار لفظه وإنزاله وصف بالمحدث في أول سورة الأنبياء وإنما منشأ الذم ما اقترن به من مخالفته للسنة ودعائه إلى الضلالة» (۲).

وقال في شرحه لحديث عائشة والله النبي الله قط قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (٣).

«قوله: (من أحدث) أي: أنشأ واخترع من قبل نفسه.

(في أمرنا هذا ما ليس منه): مما ينافيه أو لا يشهد له شيء من قواعده وأدلته العامة.

(فهو رد): أي مردود على فاعله؛ لبطلانه وعدم الاعتداد به، سواء كانت منافاته لما ذكر لعدم مشروعيته بالكلية كنذر القيام وعدم الاستظلال ومن ثم أبطل على نذر ذلك، أو للإخلال بشرطه أو ركنه عبادة كانت أو عقداً... أو للزيادة على المشروع فيه في نحو الصلاة دون الوضوء أو لارتكاب منهياته كالصلاة بنحو مغصوب...

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب صلاة التراويح، باب فصل من قام رمضان (۲/ ٥٩٥) برقم(۲۰۱۰).

<sup>(</sup>٢) فتح المبين (ص٢٢١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في كتاب الأقضية، باب نقص الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (٣/ ١٣٤٣) برقم (١٧١٨).

أما ما لا ينافي ذلك بأن شهد له شيء من أدلة الشرع أو قواعده فليس يرد على فاعله بل هو مقبول منه، وذلك كبناء نحو الربط وخانات السبيل وسائر أنواع البر التي لم تعهد في الصدر الأول فإنه موافق لما جاءت به الشريعة من اصطناع المعروف والمعاونة على البر والتقوى، وكالتصنيف في جميع العلوم النافعة الشرعية على اختلاف فنونها. . . وككتابة القرآن في المصاحف ووضع المذاهب وتدوينها. . .

ومن ثم استجاز كثير من الصحابة ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ كما وقع لأبي بكر وعمر وزيد بن ثابت في جمع القرآن، فإن عمر أشار به على أبي بكر خوفاً من اندراس القرآن بموت الصحابة في لمّا كثر فيهم القتل يوم اليمامة وغيره، فتوقف لكونه صورة بدعة ثم شرح الله صدره لفعله لأنه ظهر له أنه يرجع إلى الدين وأنه غير خارج عنه...

وكما وقع لعمر في جمع الناس لصلاة التراويح في المسجد مع تركه على لذلك بعد أن كان فعله ليالي، وقال ـ أعني: عمر ـ: نعمت البدعة هي، أي لأنها وإن أحدثت ليس فيها رد لِمَا مضى بل موافقة له؛ لأنه على الترك بخشية الافتراض، وقد زال ذلك بوفاته على الترك بخشية الافتراض، وقد زال ذلك بوفاته

وقال الشافعي ـ رضي الله تعالى عنه ـ: «ما أحدث وخالف كتاباً أو سنة أو إجماعاً أو أثراً فهو البدعة الضالة، وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئاً من ذلك فهو البدعة المحمودة»(١).

والحاصل أن البدعة الحسنة متفق على ندبها وهي ما وافق شيئاً مما مرّ ولم يلزم من فعله محذور شرعي... وأن البدعة السيئة هي ما خالف شيئاً من ذلك صريحاً أو التزاماً... (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (٢/٢٢٦) برقم (٢٥٣)، ومناقب الشافعي له (١/ ٤٦٩). وأخرجه بنحوه أبو نعيم في الحلية (٩/ ١١٣).

<sup>(</sup>٢) فتح المبين (ص١٠٧ ـ ١٠٨).

# التقويم:

دلّت النصوص الشرعية على أن البدع كلها سيئة، وليس فيها شيء حسن، ومنها:

قوله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَكُمَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣].

قال الإمام مالك كَلْلَهُ: "من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، فقد زعم أن محمداً عَلَيْقُ خان الرسالة؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمُلْتُ لَكُمْ وَيَنَكُمْ وَأَتْمَتُ عَلَيْكُمْ يَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِيناً ﴾، فما لم يكن يومئذ ديناً، فلا يكون اليوم ديناً » (١).

وقوله ﷺ: «كل بدعة ضلالة» (٢٠).

وقوله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (٤).

قال العلامة الشوكاني كَالله: «هذا الحديث من قواعد الدين؛ لأنه يندرج تحته من الأحكام ما لا يأتي عليه الحصر، وما أَصْرَحَهُ وأدَلّه على إبطال ما ذهب إليه الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام، وتخصيص الرد ببعضها بدون مخصص من عقل ولا نقل»(٥).

وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان على ذم البدع صغيرها وكبيرها، وتقبيحها والتحذير منها، والنهي عن مجالسة أصحابها، بل والتنفير من الذرائع المؤدية إليها، ولم يُعلم عن السلف توقف في شأن شيء من البدع فضلاً عن القول باستحسانها، فهو بحسب الاستقراء إجماع ثابت يدل دلالة واضحة على أن البدع كلها سيئة ليس فيها شيء حسن (٢).

<sup>(</sup>١) ذكره الشاطبي عن الإمام مالك في الاعتصام (١٨/٢).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه (ص٧). (٣) جامع العلوم والحكم (١٢٨/٢).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه (ص٧٠٣). (٥) نيل الأوطار (٢/ ٦٩).

<sup>(</sup>٦) انظر: الاعتصام (٢/١٤)، وانظر: في سياق أقوال السلف \_ رحمهم الله \_ كتاب ما جاء=

وعليه فما قرره ابن حجر \_ غفر الله له \_ من تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة باطل، والرد عليه من طريقين:

أحدهما، النقض: بأن يقال:

أولاً: أن متعلق البدعة يقتضي القول ببطلان ذلك بنفسه؛ لأنه من باب مضادة الشارع واظراح الشرع، وكل ما كان بهذه المثابة، فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح، وأن يكون منه ما يمدح، ومنه ما يذم؛ إذ لا يصح في معقول ولا منقول استحسان مشاقة الشارع(١).

ثانياً: أن القول بذلك يفتح باب الابتداع على مصراعيه، ولا يمكن معه رد أي بدعة؛ لأن كل صاحب بدعة سيدعي أن بدعته حسنة.

ثالثاً: أن قول ابن حجر \_ غفر الله له \_ بذلك مناقض لِمَا قرره قبل من كون التحسين والتقبيح شرعيين لا عقليين (٢).

رابعاً: أن ما احتج به ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ على قوله لا يصح، وبيان ذلك فيما يلى:

ا \_ أن الأمثلة التي ساقها للبدعة الحسنة وقرر عمل الأمة بها، وادعى أنها لم تعهد في الصدر الأول لا تسلم له؛ إذ الأربطة والمدارس وكتابة القرآن وتصنيف الكتب ونحوها من أعمال البر مسبوقة بالصفة ودار الأرقم وكتابة القرآن والحديث في الصدر الأول، وهي أصل مشروعيتها (٣).

«وسائر العلوم الخادمة للشريعة فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول فأصولها موجودة في الشرع . . . فعلى هذا لا ينبغي أن تسمى . . . بدعة أصلاً »(٤) .

٢ ـ أن فعل عمر ﷺ وقوله لا يدل على ما ذهب إليه ابن حجر، وذلك من وجهين:

في البدع لابن وضاح (ص٢٥) وما بعدها، جزء في اتباع السنن واجتناب البدع للضياء المقدسي (ص٣١) وما بعدها، التمسك بالسنن والتحذير من البدع للذهبي (ص٩٣) وما بعدها، الأمر بالاتباع والنهي عن الإبداع للسيوطي (ص٥٧) وما بعدها.

<sup>(</sup>۱) انظر: الاعتصام (۱/ ۱۶۲). (۲) أنظر: (ص۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع العلوم والحكم (٢/ ١٣١)، حوار مع المالكي للمنيع (ص١٠٤).

<sup>(</sup>٤) الاعتصام (١/ ٣٨ \_ ٣٩).

أ ـ أنه قال ذلك عندما جمع الناس في صلاة التراويح وصلاة التراويح ليست ببدعة، بل هي عين السنة، بدليل ما روته عائشة والتراويح ليست ببدعة، بل هي المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمع من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله والما أصبح، قال: «قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان»(۱).

فبيّن رسول الله ﷺ العلة التي من أجلها ترك الجماعة في صلاة التراويح، فلما رأى عمر ولله أن العلة قد زالت، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، أعاد صلاة التراويح جماعة، فالذي فعله عمر ولله ليس بدعة وإنما هو عين السنة (٢).

ب - أن المراد بالبدعة في قول عمر البدعة بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الشرعي؛ إذ صلاة التراويح جماعة قد ثبت فعلها في عهده على - كما سبق - فإطلاق لفظ البدعة عليها بمعناه الشرعي لا يصح، ولكن لَمّا كانت قد تركت في عهد النبي على للعلة المذكورة وفي عهد أبي بكر وصدر عهد عمر عمر معلى ثم فعلت بعد صح إطلاق لفظ البدعة عليها بمعناه اللغوي إذ ليس لها مثال سابق (٣).

٣ ـ أن قول الإمام الشافعي كَلَّلَهُ لا يدل على ما ذهب إليه ابن حجر ـ غفر الله له ـ وذلك من وجهين:

أ ـ أن الإمام الشافعي كلله لا يمكن أن يقول بتقسيم البدعة بمعناها الشرعي إلى قسمين حسنة وسيئة؛ إذ ذلك معارض لأصوله، ومنها إنكاره

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب تحريض النبي ﷺ على صلاة الليل (١/٣٣٧) برقم (١١٢٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲۲/ ۲۳٤)، اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۰۸۸، ۵۹۱)، جامع العلوم والحكم (۲/ ۱۲۸)، الاعتصام (۱/ ۱۹٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوى (١٠/ ٣٧١) (٣٢ / ٢٢٤، ٣٣٤)، اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٥٨٨ ـ ٥٨٥ ـ ٥٩٠)، الاعتصام (١/ ١٩٥)، جامع العلوم والحكم (١/٨٨).

الاستحسان الذي لا يستند إلى دليل شرعي، ومن مشهور قوله: «من استحسن فقد شرع»(۱)، ومما سطره في رسالته قوله: «ليس لأحد دون رسول الله على أن يقول إلا بالاستدلال... ولا يقول بما استحسن؛ فإن القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سابق»(۲).

ب ـ أن المراد بالبدعة في قول الإمام الشافعي كلله المتقدم البدعة بمعناها اللغوي لا بمعناها الشرعي، ويدل لذلك سياقه لقول عمر المتقدم.

يقول الحافظ ابن رجب عَلَيْهُ: «مراد الشافعي وَ الله ما ذكرناه قبل، أن أصل البدعة المذمومة ما ليس لها أصل في الشريعة ترجع إليه، وهي البدعة في إطلاق الشرع، وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة يعني: ما كان لها أصل من السنة ترجع إليه، وإنما هي بدعة لغة لا شرعاً لموافقتها السنة» (٣).

#### ثانيهما: النقض:

بما تقدم من الأدلة الدالة على أن البدعة كلها سيئة، وقد جاءت على كثرتها مطلقة ولم يستثن منها شيء (٤).

# ثالثاً: حكم البدعة:

يرى ابن حجر \_ غفر الله له \_ أن البدعة تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة، حيث قال:

«البدعة منقسمة إلى الأحكام الخمسة؛ لأنها إذا عرضت على القواعد الشرعية لم تخل عن واحد من تلك الأحكام.

فمن البدع الواجبة على الكفاية: الاشتغال بالعلوم العربية المتوقف عليها فهم الكتاب والسنة. . . وبالجرح والتعديل وتمييز صحيح الأحاديث

<sup>(</sup>١) نقله عنه الشاطبي في الاعتصام (٢/ ١٣٧).

<sup>(</sup>۲) الرسالة (ص۲۵)، وانظر: (ص٤٠٥، ٥٠٧، ٥٠٨).

<sup>(</sup>٣) جامع العلوم والحكم (٢/ ١٣١).

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوى (١٠/ ٣٧٠)، اقتضاء الصراط المستقيم (٥٨٨/٢)، الاعتصام (١/ ١٤١ ـ ١٤٢).

من سقيمها، وتدوين نحو الفقه وأصوله وآلاته، والرد على نحو القدرية والجبرية والمرجئة. . . لأن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على المتعين كما دلت عليه القواعد الشرعية ولا يتأتى حفظها إلا بذلك، ولأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب.

ومن البدع المحرمة: مذاهب سائر أهل البدع المخالفة لِمَا عليه أهل السنة والجماعة.

ومن المندوبة: إحداث نحو الربط، والمدارس، وكل إحسان لم يعهد في العصر الأول...

ومن البدع المكروهة: زخرفة المساجد، وتزويق المصاحف. ومن المباحة: التوسع في لذيذ المآكل والمشارب والملابس»(١).

### التقويم:

القول بأن البدعة مما تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة من الوجوب، والندب، والحرمة، والكراهة، والإباحة قول حادث، وأول من عرف عنه القول به العز بن عبد السلام (٢)، وتبعه عليه القرافي (٣)  $_{-}$  غفر الله لهما  $_{-}$  وتلقفه عنهما بعض فقهاء المذاهب المتأخرين (٤)، ومن هؤلاء ابن حجر  $_{-}$  عفا الله عنه  $_{-}$ .

وهو قول باطل، والرد عليه من طريقين:

أحدهما: النقض: وذلك بأن يقال:

أولاً: أن متعلق البدعة يقتضي القول ببطلان هذا التقسيم؛ لأنها من باب مضادة الشارع وإطراح الشرع، وما كان بهذه المثابة، فلا يصح أن ينقسم إلى هذه القسمة وتجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة (٥).

<sup>(</sup>۱) فتح المبين (ص۲۲۱ ـ ۲۲۲)، وانظر: الفتاوى الحديثية (ص۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) انظّر: قواعد الأحكام (٢/ ١٧٢ ـ ١٧٤)، وفتاواه (ص١١٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: الفروق (٢٠٢/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص١٩)، المنثور في القواعد للزركشي (١/ ٢١٨)، الحاوي للسيوطي (١/ ١٩٢)،

<sup>(</sup>٥) انظر: الدين الخالص (٣/ ٢٣ \_ ٢٥).

ثانياً: «أن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي، بل هو في نفسه متدافع؛ لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي، لا من نصوص الشرع ولا من قواعده، إذ لو كان هناك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة، لَمَا كان ثم بدعة، ولكان العمل داخلاً في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها، فالجمع بين عد تلك الأشياء بدعاً وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافيين.

أما المكروه والمحرم منها فمسلم من جهة كونها بدعاً لا من جهة أخرى؛ إذ لو دل دليل على منع أمر أو كراهته لم يثبت ذلك كونه بدعة لإمكان أن يكون معصية كالقتل، والسرقة، وشرب الخمر، ونحوها، فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم البتة، إلا الكراهية والتحريم»(١).

ثالثاً: أن جميع الأمثلة التي مثل بها ابن حجر \_ غفر الله له \_ لا تصح دليلاً على التقسيم المذكور، سوى مثاله للبدع المحرمة.

«أما قسم الواجب: فجميع ما ذكر فيه من أمثلة من قبيل المصالح المرسلة تدعمل المرسلة (٢) لا من قبيل البدعة المحدثة، والمصالح المرسلة قد عمل بمقتضاها السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، فهي من الأصول الفقهية الثابتة عند أهل الأصول وإن كان فيها خلاف بينهم، ولكن لا يُعد ذلك قدحاً على ما نحن فيه...

وأما قسم المندوب: فليس من البدع بحال، ويتبين ذلك بالنظر في الأمثلة التي مثل لها...

وأما القسم المباح: فليست في الحقيقة من البدع، بل هي من باب التنعم، ولا يقال فيمن تنعم بمباح إنه قد ابتدع...

<sup>(</sup>١) الاعتصام (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) المراد بالمصالح المرسلة: «كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع الكلية دون أن يكون لها شاهد جزئى بالاعتبار أو الإلغاء».

انظر: المحصول (٢١٨/١)، المستصفى (٢٨٤/١)، الاعتصام (٢١٤/٢)، المصالح المرسلة للدكتور توفيق المرسلة للدكتور توفيق الواعي (ص٢٤)، وما بعدها.

وأما القسم المكروه: ففيه أشياء هي من قبيل البدع»(١) المحرمة لا المكروهة.

### والثاني: المعارضة:

بما تقدم من الأدلة الدالة على تحريم البدع كلها، والحكم ببطلانها.

# رابعاً: موقفه من بعض البدع المنتشرة في عصره:

حذر ابن حجر كَلَّلُهُ من جملة من البدع الحادثة في مواضع متعددة من كتبه، سواء من البدع العقدية (7) أو البدع العملية (7).

وفيما يلي دراسة لموقفه من أشهر بدع عصره.

### 🗦 🕽 ـ الاحتفال بالمولد النبوي:

عرف ابن حجر \_ غفر الله \_ المولد، بقوله: «المولد: بكسر اللام زمن الولادة، وبفتحها: مكانها»(٤).

وذكر اختلاف المؤخين في تاريخ مولده على، وأرجح أقوالهم، فقال: «اختلفوا في مولده ويومه على أقوال كثيرة، ولا خلاف أنه ولد يوم الاثنين، والأشهر أنه ولد في شهر ربيع الأول، والأشهر أيضاً أنه ولد في ثاني عشر، وكثيرون أئمة حفاظ متقدمون وغيرهم على أنه يوم ثامنه»(٥).

وبين حكم الاحتفال به، فقال: «اعلم أنه بدعة؛ لأنه لم ينقل عن أحد من السلف من القرون الثلاثة التي شهد النبي على بخيريتها، لكنها بدعة حسنة لِمَا اشتملت عليه من الإحسان الكثير للفقراء، ومن قراءة القرآن، وإكثار الذكر، وقراءة مولد وما اشتمل عليه من كراماته وكثير من معجزاته، وإظهار السرور والفرح به...

<sup>(</sup>١) الاعتصام (١/ ١٩١ \_ ١٩٧). (٢) سبق ذكرها في مواضعها من الرسالة.

<sup>(</sup>٣) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى (١/ ٣٩٧، ٣٩٨، ٤٦٢، ٤٣١، ٤٣١) (٢١٦/٤)، تحفة المحتاج (١/ ٤٣١، ٤٣٣)، الإفادة لما جاء في المرض والعيادة (ص٣٨، ٣٩)، الدر المنضود (ص١٧١).

<sup>(</sup>٤) المنح المكية (١/٩/١).

<sup>(</sup>٥) مولد النبي على (ص٤٩)، وانظر: المولد الشريف (ص٥٣)، أشرف الوسائل (ص٣٨).



ومما يدل على أن عمل المولد المشتمل على ما مر من الإحسان الواسع والذكر الكثير بدعة حسنة:

إكثار الإمام الكبير أبي شامة (١) شيخ النووي ـ رحمهما الله ـ الثناء على الملك المظفر (٢) صاحب إربل (٣) بما كان يفعله من خيرات في هذه الليلة مما لم يحك بعضه عن غيره . . . فثناء هذا الإمام على هذا الفعل في هذه الليلة أول دليل على أنها بدعة حسنة ، لا سيما أبو شامة ـ رحمه الله تعالى ـ إنما ذكر هذا الثناء الفائق في كتابه الذي سماه الباعث على إنكار البدع والحوادث (٤) ، فذكر ذلك الثناء والمدح في هذا الكتاب الموضوع لإنكار البدع أول دليل على أن ذلك ليس من البدع التي تنكر بل من التي تستحسن وتشكر . . .

واستدل شيخ الإسلام الحافظ أبو الفضل ابن حجر لكونها بدعة حسنة بخبر الصحيحين أنه على لما قدم المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم، فقالوا: هذا يوم أغرق الله فيه فرعون ونجّى موسى، فنحن نصومه شكراً لله تعالى، فقال على: «فنحن أحق بموسى منكم» فصامه وأمر بصيامه، وقال: «إن عشت إلى قابل...» الحديث (٥٠).

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي، الدمشقي، شهاب الدين، أبو القاسم، المشهور بأبي شامة، من أئمة الشافعية في وقته، له مؤلفات منها: الباعث على إنكار البدع والحوادث، المؤمل للرد إلى الأمر الأول، المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز وغيرها. توفي سنة ٦٦٥هـ.

انظر: تذكرة الحفاظ (٤/ ١٤٦٠)، شذرات الذهب (٣١٨/٥).

<sup>(</sup>٢) هو الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدين علي كوحك التركماني تولى الملك بعد أبيه سنة ٣٠٥هـ، اشتهر بعمل المولد والاحتفال الهائل به، توفي سنة ٣٠٠هـ. انظر: وفيات الأعيان (١١٣/٤)، شذرات الذهب (١٣٨/٥).

<sup>(</sup>٣) إربل: بالكسر ثم السكون قلعة حصينة ومدينة كبيرة تعد من أعمال الموصل، وقد قام بعمارتها الأمير كوكبري، وأكثر أهلها من الأكراد، وتقع شمال العراق شرقي مدينة الموصل.

انظر: معجم البلدان (١٣٧/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: (ص٥٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء (٢/ ٥٩٣) برقم (٢٠٠٤)، ومسلم=

ثم ينبغي أن يتحرى اليوم بعينه، فإن كان قد ولد ليلاً فليقع الشكر بما يناسب الليل كالإطعام والقيام، وإن كان قد ولد نهاراً فبما يناسب كالصيام، ولا بد أن يكون ذلك اليوم من عدد أيام ذلك الشهر بعينه حتى يطابق قصة موسى عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء، ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي بعمل المولد في أي يوم من الشهر، بل توسع قوم فتعلق إلى أي يوم كان من السنة وفيه منافرة، وبالجملة فلا بأس أن نفعل الخير في سائر الأيام والليالي التي وقع الاختلاف في تعيينها للمولد حسبما يأتي على حسب الاستطاعة، بل يحسن في أيام الشهر كلها ولياليه». انتهى (١).

وقد جاء عن الإمام الزاهد والقدوة المعمر أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الرحيم بن جماعة (٢) أنه لَمّا كان بطيبة على مشرّفها أفضل الصلاة والسلام كان يعمل بها طعاماً في المولد النبوي، ويطعم الناس، ويقول: لو تمكنت لعملت بطول الشهر كل يوم مولداً»(٣).

وأنكر كِلَهُ بعض ما يحصل في الاحتفال بالمولد من القبائح فقال: «في بيان قبائح صدرت من الناس مقترنة بعمل المولد، منها لا سيما بمكة: اختلاط الرجال بالنساء في المسجد الحرام. . . وخروجهم إلى زيارة محل المولد المشهور على أقبح هيئة وأشنع رؤية ويسمون ذلك زفة المولد،

<sup>=</sup> كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء (٢/ ٧٩٥) برقم (١١٣٠) من حديث ابن عباس الله به.

<sup>(</sup>۱) بحثت عن كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني كلَّهٔ في مظانه من كتبه فلم أجده، وقد نقله عنه تلميذه السخاوي في الأجوبة المرضية (٣/١١١٧)، والسيوطي في الحاوي (١٩٦/١).

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن عبد الرحيم بن محمد بن جماعة الكناني، أبو إسحاق، المقدسي الشافعي، فقيه مفسر، من مؤلفاته: التفسير في عشر مجلدات، توفي سنة ٧٩٠هـ. انظر: الدرر الكامنة (٣٨/١)، شذرات الذهب (٦/ ٣١١).

<sup>(</sup>٣) المولد الشريف (ص١٣ ـ ١٦)، وانظر: الفتاوى الحديثية (ص٢٠٢)، تنبيه الأخيار (ل٠١/أ).

وذلك أن النساء يتزين بأحسن حليهن وحللهن ويتطيبن بأطيب طيبهن، ثم يخرجن مختلطات بالرجال اختلاطاً فاحشاً بحيث يقع في تلك الليلة من المفاسد والقبائح ما تصم عنه الآذان...

ومن القبائح أيضاً لكنها أخف وأسهل أنهم يخرجون والقمر في سلطانه بالسرج الكثيرة من الشموع على اختلاف أنواعها، ثم يأتون فتنصب الشموع وغيرها في المسجد الحرام على صفات أكثر وأظهر ما كانت عليه في حال مشيهم، وهذا قبيح أي قبيح.

ومنها أن بعض المتوسمين من المكيين بصورة الفقهاء يصطفون في النهاب والعودة في تلك الزفة صفوفاً مختلفة صف من الرجال وصف من الشموع، والناس مصطفون بجنبي الطريق مزدحمون على التفرج عليهم، فيتمهلون غاية التمهل والتأني في مشيتهم، ويتبختر بعضهم تبختراً يغلب تبختر النساء، أعاذ الله بلده وحرمه من أفعال هؤلاء وقبائحهم...

ومنها أن أكثر الناس في عملهم المولد لا يمنعون النساء إشرافهن على الرجال ونظرهن إليهم، وذلك قبيح؛ لأنه إما محرم على المعتمد من مذهبنا أو مكروه على مقابله، ومحل الكراهية حيث لا شهوة ولا خشية فتنة، وإلا حرم اتفاقاً.

والواقع من النساء في المولد كثيراً ما يترتب عليه الشهوة والفتنة هذا في نظر النساء إلى الرجال، وأما نظر الرجال إليهن المرتب غالباً على نظرهن للرجال وإشرافهن إليهم فحرام على الأصح عندنا، وإن لم يكن هناك شهوة ولا خشية فتنة...

ومنها أنهم في تلك الموالد يأتون بمن يقرأ لهم المولد الشريف على الكيفية التي ألفها الوعاظ في هذه الأزمنة، وذلك منكر أي منكر؛ لأن أكثره كذب وبهتان واختلاق، بل لم يزالوا يزيدون فيه ما هو أقبح وأسمج مما لا تحل روايته ولا سماعه.

بل يجب على العلماء وكل من علم ذلك وقدر على الإنكار عليهم وتركهم للباطل منه أو مفارقة المجلس والقيام عنه إن أمكن، على أنه لا

ضرورة بهم إلى ذلك؛ لأن قاصدي الخير وإظهار الفرح والسرور به على والمحبة يكفيهم أن يجمعوا أهل الصلاح والقراء والذاكرين فيطعموهم ويتصدقوا عليهم، فإن أرادوا زيادة على ذلك أمروا من ينشد لهم من المدائح النبوية المتعلقة بالحث على الأخلاق الكريمة كالكرم والزهد والتخلي عن الدنيا ولذاتها والتهيؤ للموت والذهاب إلى الله تعالى، وغير ذلك مما في معناه...»(١).

### التقويم:

الاحتفال بالموالد ظاهرة معروفة منذ العصور المتقدمة والسابقة للإسلام، وعقيدة راسخة عند أهل الأديان الأولى.

وقد اشتهر ذلك عن النصارى حيث يحتفلون بميلاد عيسى على على رأس كل سنة في الخامس والعشرين من الشهر الثاني عشر الميلادي إلى يومنا هذا.

ثم تسربت هذه الظاهرة إلى المسلمين بعد مضي القرون الثلاثة الأولى المشهود لها بالخيرية في أواخر المائة الرابعة على أيدي الخلفاء الفاطميين، بعد قيام دولتهم العبيدية في مصر، وكان أول من أحدثه بالقاهرة المعز لدين الله الفاطمي (٢) سنة اثنين وستين وثلاثمائة (٣).

فأصبح المسلمون منذ ذلك الوقت يحتفلون بمولد النبي على إلى يومنا هذا مضاهاة لعمل النصارى، بل أصبح عمل النصارى حجة لمن استحسن الاحتفال بمولده على من المسلمين بطريق الأولى زعموا.

<sup>(</sup>١) المولد الشريف (ص١٧ ـ ١٩).

<sup>(</sup>٢) هو المعز معد بن إسماعيل بن سعيد بن عبد الله، أبو تميم، المدعي زوراً أنه فاطمي، تولى الخلافة بعد أبيه المنصور سنة ٣٤١هـ بالمنصورية بالمغرب، استولى على مصر واستوطن القاهرة سنة ٣٦٦هـ وكان مظهراً الرفض ومبطناً الكفر المحض، توفي قبحه الله سنة ٣٦٥هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٥٩/١٥)، وفيات الأعيان (٥/٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: الخطط للمقريزي (١/ ٤٩٠)، صبح الأعشى القلقشندي (٣/ ٤٩٨) - انظر: الخطط للمقريزي (١/ ٤٩٨)، وللاستزادة: القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل للشيخ إسماعيل الأنصاري (ص١٤).

وفي هذا يقول الحافظ السخاوي \_ غفر الله له \_: "إذا كان أهل الصليب اتخذوا ليلة مولد نبيهم عيداً أكبر، فأهل الإسلام أولى بالتكريم وأجدر»(١)!!

وما قرره ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ في كلامه المتقدم من كون الاحتفال بالمولد النبوي بدعة حسنة باطل، والرد عليه من طريقين:

أحدهما: النقض، وذلك بأن يقال:

أولاً: أن القول بذلك فرع عن القول بتقسيم البدعة إلى قسمين حسنة وسيئة، وهو تقسيم باطل ـ كما سبق ـ فكذلك ما فُرّع عليه.

ثانياً: أن النبي ﷺ لم يحتفل لنفسه إحياءً لمولده أو مولد غيره من الأنبياء قبله، ولم يأمر أمته به، ولما لم يقع ذلك منه ولم يأمر به مع قيام المقتضي لذلك في وقته كان عمله بعد ذلك بدعة منكرة.

ثالثاً: «أن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له، وعدم المانع منه، ولو كان خيراً محضاً أو راجحاً لكان السلف في أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله في وتعظيماً له منا، وهم على الخير أحرص»(٢).

رابعاً: أن المؤرخين اختلفوا في يوم مولده على \_ وقد ذكر ذلك ابن حجر نفسه في كلامه المتقدم \_ فعلى التسليم باستحسان الاحتفال به فإن إقامته في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول غير مقطوع بوقوعه فيه، وقد جر هذا بعضهم إلى الاحتفال سائر أيام ربيع الأول ولياليه كما ذكر ذلك ابن حجر واستحسنه ممن فعله.

خامساً: أن الشهر الذي ولد فيه ﷺ وهو ربيع الأول على الصحيح هو بعينه الشهر الذي توفي فيه، فليس الفرح بأولى من الحزن فيه (٣).

سادساً: أن الاحتفال بالمولد النبوي يتضمن كثيراً من الأعمال

<sup>(</sup>١) التبر المسبوك في ذيل السلوك (ص١٤).

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: المورد في عمل المولد للفاكهي (ص٢٦ ـ ٢٧)، المدخل لابن الحاج (٢/ ١٥).

المنكرة، والقبائح المحرمة، ومنها: إنشاد الأشعار والقصائد المتضمنة للشرك بالله، ودعوى حضور النبي على وإضاعة الصلوات، والغناء، والطرب، والضرب بالدفوف، والرقص، واختلاط الرجال بالنساء، وإضاعة الأموال وتبذيرها في غير وجوهها المشروعة، وقد ذكر ابن حجر - غفر الله له - شيئاً من هذا في زمانه في كلامه المتقدم، ولا زال الأمر على ذلك (١).

سابعاً: أن ما استدل به ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ على قوله باستحسان الاحتفال بمولده ﷺ لا يصح، وبيان ذلك فيما يلي:

۱ \_ أن ما ذكره من ثناء بعض أهل العلم عليه، وتقريرهم لاستحسانه، وقيامهم بعمله، معارض بذم غيرهم، وتقريرهم لبدعيته، وإنكارهم على من عمله؛ وهم أولى بقبول قولهم لسابقتهم، وكثرتهم، وقوة أدلتهم.

وكلام أهل العلم وأفعالهم ليست دليلاً في نفسها، بل هي محتاجة إلى إثبات صحتها بالدليل.

٢ ـ أن ما نقله عن الحافظ ابن حجر العسقلاني كَلَّلَهُ من تخريجه عمل المولد على خبر الصحيحين في صوم اليهود لعاشوراء باطل، والجواب عنه من عدة أوجه:

أ ـ أن الحافظ ابن حجر العسقلاني كَالله صرح في أول كلامه أن أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن السلف، وهذا كاف في ذم الاحتفال به \_ كما تقدم \_ وقوله بذلك مما أغفل ابن حجر \_ عفا الله عنه \_ نقله، ونصه: «أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة...» إلى أن قال: «وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت، وهو ما ثبت في الصحيحين...» إلى آخر كلامه المنقول(٢).

ب \_ أن تخريج الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتواه عمل المولد على حديث صوم عاشوراء، لا يمكن الجمع بينه وبين جزمه أول تلك

<sup>(</sup>۱) انظر: المورد في عمل المولد (ص٢٤)، تنبيه الغافلين لابن النحاس (ص٣٠٦)، وللاستزادة: القول الفصل (ص١٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني كلله بتمامه في الحاوي للفتاوي (١٩٦/١).

الفتوى بأن ذلك العمل بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة، فإن عدم عمل السلف الصالح بالنص على الوجه الذي يفهمه منه من بعدهم يمنع اعتبار ذلك الفهم صحيحاً؛ إذ لو كان صحيحاً لم يعزب عن فهم السلف الصالح، ويفهمه من بعدهم.

كما يمنع اعتبار ذلك النص دليلاً عليه؛ إذ لو كان دليلاً عليه لعمل به السلف الصالح، فاستنباط الحافظ ابن حجر العسقلاني الاحتفال بالمولد النبوي من حديث صوم يوم عاشوراء، مخالف لِمَا أجمع عليه من جهة فهمه، ومن جهة العمل به، وما خالف إجماعهم فهو خطأ؛ لأنهم لا يجمعون إلا على هدى(١).

ج - أن تخريج الاحتفال بالمولد على صيام يوم عاشوراء من التكلف المردود؛ لأن العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع (٢).

هـ ـ أن صيام يوم عاشوراء قد فعله النبي على ورغب فيه، بخلاف الاحتفال بمولده فإنه على لم يفعله ولم يرغب فيه، ولو كان في ذلك شيء من الفضل لبين ذلك لأمته كما بين لهم فضل اتباعه والصلاة والسلام عليه (٣).

### والثاني: المعارضة:

بما تقدم من بيان بدعية الاحتفال بالمولد النبوي، وعموم النصوص الدالة على أن كل بدعة ضلالة.

## > ٢ \_ السماع:

ذكر ابن حجر تَشَلَهُ أقسام السماع، وبيّن حكم كل منها، فقال: «أقسام الغناء المحرم وغيره:

<sup>(</sup>۱) انظر: الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي للشيخ حمود التويجري (ص٣٠)، القول الفصل (ص٧٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوي (۱/ ۸۰)، الرد القوي (ص٣٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: الرد القوي (ص٣٢)، الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف للجزائري (ص٤٣).

القسم الأول: في سماع مجرد الغناء من غير آلة.

اعلم أن مذهبنا أنه يكره الغناء وسماعه إلا . . . في عرس ونحوه . . . أو إن حرك لحال سنى مذكر للآخرة .

وبه يعلم أن كل شعر فيه الأمر بالطاعة أو كان حكمة أو كان في مكارم الأخلاق أو الزهد ونحو ذلك من خصال البر كحث على طاعة أو سنة أو اجتناب معصية يكون كل من إنشائه وإنشاده وسماعه سنة (١).

و «الغناء إنشاداً واستماعاً على قسمين:

الأول: ما اعتاد الناس استعماله لمحاولة عمل، وحمل ثقيل، وقطع مفاوز سفر ترويحاً للنفوس وتنشيطاً لها، كحداء الأعراب بإبلهم، وغناء النساء لتسكين صغارهن، ولعجب الجواري بلعبهن، فهذا إذا سلم المغني به من فحش وذكر محرم، كوصف الخمور والقينات، لا شك في جوازه ولا يختلف فيه، وربما يندب إليه إذا نشط على فعل خير، كالحداء في الحج والغزو، ومن ثم ارتجز على هو والصحابة رضوان الله تعالى عليهم في بناء المسجد، وحفر الخندق كما هو مشهور...

وكالأشعار المزهدة في الدنيا المرغبة في الآخرة، فهي من أنفع المواعظ فالحاصل عليها أعظم الأجر...

الثاني: ما ينتحله المغنون العارفون بصنعة الغناء المختارون المدن من غزل الشعر مع تلحينه بالتلحينات الأنيقة، وتقطيعه لها على النغمات الرقيقة التي تهيج النفوس وتطربها. . . فهذا هو الغناء المختلف فيه على أقوال العلماء . . . »(٢).

«والذي يتقوى في النفس رجحانه تحريم الغناء الملحن وسماعه... لقوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَكِيثِ﴾ [لقمان: ٦] أي: الغناء...

وقوله تعالى: ﴿ وَأُسْتَفْزِزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ﴾ [الإسراء: ٦٤] فسره

<sup>(</sup>۱) كف الرعاع (ص٤٩ ـ ٥٠). (٢) المصدر السابق (ص٥٩ ـ ٦٠).

مجاهد بالغناء والمزامير (١).

وقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ ﴾ [الفرقان: ٧٦] قال مجاهد: هو الغناء (٢٠)... »(٣).

«القسم الثاني: في سماع الغناء المقترن برقص أو نحو دف أو مزمار ووتر...

والمقصود هنا أن الغناء إذا أبيح أو كره إن انضم إليه محرم يصير بانضمام المحرم إليه محرماً، وإذا حرم يشتد إثمه بانضمام المحرم إليه، وأن الرقص إن كان فيه تكشر كفعل المخنث كان حراماً، وإن خلا عن ذلك كان مكروهاً، فإذا انضم القسم الحرام منه إلى الغناء المحرم ازداد الإثم والتحريم، وكذا إذا كان المحرم أحدهما، لأن المكروه وإن كان لا إثم فيه، لكنه بانضمامه إلى محرم يزداد إثماً»(1).

# التقويم:

السماع في اللغة: مصدر سمع يسمع سمعاً وسماعاً (٥).

يقول ابن فارس: «السين والميم والعين أصل واحد، وهو إيناس الشيء بالإذن... تقول: سمعت الشيء سماعاً»(٦).

والمراد به هنا: «تنبيه القلب على معاني المسموع، وتحريكه عنها طلباً وهرباً، وحباً وبغضاً، فهو حادٍ يحدو بكل أحد إلى وطنه ومألفه»(٧).

وهو على أضرب ثلاثة:

أحدها: سماع شرعى، وهو سماع القرآن.

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن جرير (۱۰۸/۸). (۲) انظر: تفسير ابن جرير (۹/٤٢٠).

<sup>(</sup>٣) كف الرعاع (ص ٦٩ - ٧٠). (٤) المصدر السابق (ص ٧١ - ٧٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذيب اللغة (٢/ ١٧٥٥)، الصحاح (٣/ ١٢٣١)، لسان العرب (٨/ ١٦٢)، القاموس المحيط (ص٩٤٣).

<sup>(</sup>٦) معجم مقاييس اللغة (ص٤٩١ \_ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٧) مدارج السالكين (١/ ٤٨٢)، وانظر: كشف القناع عن حكم الوجد والسماع للقرطبي (صع).

وثانيها: سماع بدعي، وهو سماع الغناء.

وثالثها: سماع مباح، وهو سماع القصائد المزهدة في الدنيا والمرغبة في الآخرة الدالة على مكارم الأخلاق وجميل الأفعال(١).

يقول العلامة ابن القيم كَلَهُ: «الكلام في السماع مدحاً وذماً يحتاج فيه إلى معرفة صورة المسموع وحقيقته، وسببه والباعث عليه، وثمرته وغايته.

فبهذه الفصول الثلاثة يتحرر أمر السماع، ويتميز النافع منه والضار، والحق والباطل، والممدوح والمذموم.

فالمسموع على ثلاثة أضرب.

أحدها: مسموع يجبه الله ويرضاه، وأمر به عباده، وأثنى على أهله، ورضى عنهم به.

الثاني: مسموع يبغضه ويكرهه، ونهى عنه، ومدح المعرضين عنه.

الثالث: مسموع مباح مأذون فيه، لا يحبه ولا يبغضه، ولا مدح صاحبه ولا ذمه، فمن حرم هذا النوع الثالث فقد قال على الله ما لا يعلم، وحرم ما أحل الله، ومن جعله ديناً يتقرب به إلى الله فقد كذب على الله، وشرع ديناً لم يأذن به الله، وضاهى بذلك المشركين»(٢).

وبناء على ما سبق فما قرره ابن حجر كلله من التفصيل في أحكام السماع، وقوله بجوازه إذا كان بغير آلة ولا رقص، ويتضمن التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، ولم يكن على التلحينات والتقطيعات المحترفة، وبحرمته مع عدم ذلك هو الحق الذي لا محيد عنه، وهو الذي عليه المحققون من أهل العلم (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: كشف القناع (ص٤٧) وما بعدها، مختصر الفتاوى المصرية (ص٥٩١ ـ ٥٩٤)، مدارج السالكين (١/ ٤٨٢)، نزهة الاستماع في مسألة السماع لابن رجب (ص٣٤) ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (١/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: تحريم الغناء والسماع للطرطوشي (ص٢٢٢) وما بعدها، كشف القناع (ص٤٣) وما بعدها، الكلام على مسألة السماع=



#### ▷ ٣ \_ صلاة الرغائب:

يرى ابن حجر كلله بدعية صلاة الرغائب، وأنها حادثة بعد انقضاء القرون الثلاثة الفاضلة، وأن الأحاديث الواردة فيها باطلة موضوعة، وقد نقل عن أهل العلم ما يؤيد قوله هذا، ويرد على من خالفه.

يقول في ذلك:

«صلاة الرغائب هي اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب...

أطال الإمام النووي كلف في فتاويه في ذمها وتقبيحها وإنكارها، فقال: «هي أي صلاة الرغائب بدعة قبيحة منكرة أشد الإنكار مشتملة على منكرات، فينبغي تركها، والإعراض عنها، والإنكار على فاعلها، وعلى ولي الأمر - وفقه الله - منع الناس من فعلها فإنه راع وكل راع مسؤول عن رعيته، وقد صنف العلماء كتباً في إنكارها وذمها وتسفيه فاعلها، فلا تغتر بكون الفاعلين لها في كثير من البلدان، ولا بكونها مذكورة في قوت القلوب(۱)، وإحياء علوم الدين(۲) ونحوهما فإنها بدعة باطلة... (٣).

وعبارة إحياء علوم الدين في صلاة الرغائب: «أما صلاة رجب فقد روي بإسناد عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ما من أحد يصوم أول خميس من رجب ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة يعني ليلة الجمعة اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، و ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيّلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ [القدر: ١] ثلاث مرات، و ﴿قُلُ هُو ٱللّهُ أَحَدُ ﴿ ﴾ [الإخلاص: ١] اثنتي عشرة مرة يفصل بين كل ركعتين بتسليمة، فإذا فرغ من صلاته صلى عليَّ سبعين مرة يفصل بين كل ركعتين بتسليمة، فإذا فرغ من صلاته صلى عليَّ سبعين مرة

البن القيم (ص١٠٦) وما بعدها، مدارج السالكين (١/ ٤٨١) وما بعدها، إغاثة اللهفان (١/ ٢٤٥)، نزهة الأسماع (ص٣٤) وما بعدها، رسالة في السماع والرقص المنبجي الحنبلي (ص٢٨)، الرهص والوقص لمستحل الرقص لإبراهيم الحلبي (ص٤٦) وما بعدها، الصاعقة المحرقة على المتصوفة الراقصة المتزندقة لمحمد صفي الدين الحنفي (ص٣٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: (۱/ ۱۳۵). (۲) انظر: (۱/ ۱۸۲).

<sup>(</sup>٣) فتاوى النووى (ص٦٢).

يقول: اللهم صلّ على محمد النبي الأمي وعلى آله، ثم يسجد فيقول في سجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبعين مرة، ثم يرفع رأسه ويقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعظم سبعين مرة، ثم يسجد الثانية فيقول مثل ما قال في السجدة الأولى، ثم يسأل الله حاجته فإنها تقضى، قال رسول الله على: «والذي نفسي بيده ما من عبد ولا أمة صلى هذه الصلاة إلا غفر الله تعالى له جميع ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وعدد الرمل، ووزن الجبال، وعدد ورق الأشجار، وشفع يوم القيامة في سبعمائة من أهل بيته ممن قد استوجب النار».

وهذه صلاة مستحبة، وإنما أوردناها في هذا القسم أي: قسم ما يتكرر بتكرر السنين وإن كانت لا يبلغ يتكرر بتكرر السنين وإن كانت لا يبلغ رتبتها رتبة التراويح وصلاة العيد، لأن هذه الصلاة نقلها الآحاد ولكن أهل القدس بأجمعهم يواظبون عليها، ولا يسمحون بتركها فأحببت إيرادها»(١). انتهت عبارة الإحياء.

وقد تساهل الغزالي ـ رحمه الله تعالى ـ في ذلك تساهلاً كثيراً حيث زعم أولاً أنها مروية بالسند، وثانياً أن الآحاد نقلوها وكل ذلك باطل موضوع كذب على النبي على النبي على حادث بعد الأربعمائة، ومن ثم قال الحافظ الكبير شيخ الإسلام الزين العراقي في تخريجه أحاديث الإحياء: إن هذا الحديث الذي ذكره الغزالي أورده رزين (٢) في كتابه وهو حديث موضوع (٣)، وقال غيره (٤): لم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة يختص بها، والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول جمعة من شهر رجب كذب باطل.

<sup>(</sup>١) الإحياء (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) هو رزين بن معاوية بن عمار، أبو الحسن العبدري الأندلسي، السرقسطي، إمام محدث، من مؤلفاته: تجريد الصحاح، توفي سنة ٥٣٥هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (٢٠٤/٢)، شذرات الذهب (١٠٦/٤).

<sup>(</sup>٣) تخريج أحاديث الإحياء (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) المراد به الحافظ ابن رجب كلله قارن الكلام المذكور بلطائف المعارف (ص٢٢٨).

وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء، وممن ذكر ذلك من أعيان العلماء من المتأخرين من الحفاظ أبو إسماعيل الأنصاري، وأبو بكر السمعاني<sup>(۱)</sup>، وأبو الفضل حافظ الشام ابن ناصر<sup>(۲)</sup>، وابن الجوزي وغيرهم، وإنما لم يذكرها المتقدمون لأنها حدثت بعدهم وأول ما ظهرت بعد الأربعمائة فلذلك لم يعرفها المتقدمون ولم يتكلموا فيها»<sup>(۳)</sup>.

#### التقويم:

صلاة الرغائب هي صلاة تكون في ليلة أول جمعة من شهر رجب بين صلاتي المغرب والعشاء، ويسبقها صيام يوم الخميس قبلها (٤).

وصفتها على ما ذكر ابن حجر كَثَلَثُ نقلاً عن الغزالي \_ غفر الله له \_ في كلامه المتقدم.

وهي بدعة حادثة بعد المائة الرابعة، وأول ما أحدثت ببيت المقدس وذلك بعد سنة ثمانين وأربعمائة، ولا يعرف أن أحداً صلاها قبل ذلك(٥).

ولهذا يقول الحافظ ابن رجب كلله: «وإنما لم يذكرها المتقدمون؛ لأنها أحدثت بعدهم وأول ما ظهرت بعد الأربعمائة، فلذلك لم يعرفها المتقدمون ولم يتكلموا فيها»(٦).

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن منصور بن عبد الجبار التميمي السمعاني المروزي، أبو بكر، فقيه محدث، من مؤلفاته: الأمالي، توفي سنة ۵۱۰هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (۱۹/۷۳)، شذرات الذهب (۲۹/۶).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن أبي بكر بن عبد الله القيسي الحموي الشافعي، المشهور بابن ناصر الدين، محدث فقيه، من مؤلفاته: منهاج السلامة في ميزان يوم القيامة، الرد الوافر، الترجيح لحديث صلاة التسبيح وغيرها، توفي سنة ٨٤٢هـ.

انظر: الضوء اللامع (٨/ ١٠٣)، شذَّرات الذهب (٧/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) الإيضاح والبيان (ل١١/أ ـ ل١١/ب)، وانظر: فتح المبين (ص١٠٨)، إتحاف أهل الإسلام (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص١٣٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: الحوادث والبدع (ص١٣٢).

<sup>(</sup>٦) لطائف المعارف (ص٢٢٨)، وانظر: مجموع الفتاوي (٢٦/ ١٣٢).

وعليه فما قرره ابن حجر كله من القول ببدعيتها، والرد على من استحسنها هو الحق الذي لا محيد عنه، وذلك لما يلي:

أولاً: أنها بدعة حادثة بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة المشهود لها بالخيرية، فلم يفعلها الصحابة ولا التابعون ولا أتباعهم مع قيام المقتضي وعدم المانع، ولو كانت مشروعة لسبقونا إليها(١).

ثانياً: أن الحديث الوارد في تقرير مشروعيتها وبيان فضلها حديث باطل لا يصح، اتفق الأئمة على وضعه (٢).

ثالثاً: أن هذه الصلاة مخالفة للسنة من جهة وقتها للنهي الوارد عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام، ومن جهة صفتها للنهي الوارد عن عدم الطمأنينة في الصلاة (٣).

رابعاً: اشتمال هذه الصلاة على جملة من المنكرات الشرعية، ومنها: تأخير الفطور، وأداء العشاء الآخرة بلا قلوب حاضرة، والمبادرة إلى تعجيلها، والسجود بعد السلام لغير سهو<sup>(٤)</sup>.

ولما سبق أنكرها جماهير أهل العلم \_ رحمهم الله (٥) \_ وكتب بعضهم رسائل في التحذير منها(7).

<sup>(</sup>۱) انظر: رسالة في ذم صلاة الرغائب للعز بن عبد السلام (ص٢٦)، مجموع الفتاوى (١٣/٢٦)، اقتضاء الصراط المستقيم (٢١٣/٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: الموضوعات (۱۲٤/۳)، مجموع الفتاوى (۲۱/ ۱۳۲)، المنار المنيف (ص٩٥)، تخريج أحاديث الإحياء للعراقي (١/ ١٨٢)، اللآلئ المصنوعة (٥٦/٢)، الفوائد المجموعة (ص٤٧)، الأسرار المرفوعة (ص٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: رسالة في ذم صلاة الرغائب (ص٢٩، ٣٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق (ص٣٠) وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحوادث والبدع (ص١٣٢)، الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص١٣٨)، المدخل لابن الحاج (١٣٨)، مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٣٢)، اقتضاء الصراط المستقيم (٢١٣/٢)، الفتاوى الكبرى (١/٧٧)، المنار المنيف (ص٩٥)، الاعتصام (١٦٨/١)، لطائف المعارف (ص٢٢٨)، الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (ص١٦٦).

<sup>(</sup>٦) أفردها العز بن عبد السلام في رسالتين أحدهما في ذم صلاة الرغائب، والأخرى في رد جواز صلاة الرغائب وهما مطبوعتان، وغيره.

#### ≥ ٤ ـ الصلاة الألفية ليلة النصف من شعبان:

يرى ابن حجر كَالله أن إحياء ليلة النصف من شعبان على الكيفية المشهورة بين العوام والتي تعرف بالصلاة الألفية بدعة حادثة، حيث يقول:

«الصلاة ليلة النصف من شعبان بدعة مذمومة، وهي على كيفيات: مائة ركعة بألف قل هو الله أحد.

واثنتا عشرة ركعة في كل ركعة ثلاثون مرة قل هو الله أحد.

وأربع عشرة ركعة ثم يجلس فيقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذتين كلاً أربع عشرة، وآية الكرسي مرة، و ﴿لَقَدَ جَآءَكُمُ رَسُوكُ \_ مِّوَكُ \_ مِّوَكُ \_ مِّوَكُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ الآية [التوبة: ١٢٨].

وكلها موضوعة، والكلام في خصوص إحيائها بالكيفية المشهورة بين العوام دون غيرها من الليالي، فلا ينافيه ما جاء في ليلة النصف من شعبان... إذ ليس فيها صلاة مخصوصة، وقيام الليل سنة مطلقاً»(١).

#### التقويم:

الصلاة الألفية ليلة النصف من شعبان هي صلاة خاصة ذات كيفيات متعددة، وقد ذكر ابن حجر كِللله في كلامه المتقدم بعضها.

وهي بدعة حادثة بعد المائة الرابعة سنة ثمان وأربعين وأربعمائة (٢)، ولم تكن معروفة عن السلف الأوائل من الصحابة والتابعين وأتباعهم، والوارد عن بعض التابعين وأتباعهم في إحياء ليلة النصف من شعبان إنما هو قيامهم الليل على الصفة المعهودة لا على هذه الصفة المنكرة الحادثة، وتخصيصهم القيام تلك الليلة مما أنكر عليهم؛ إذ لا يصح حديث في فضل إحيائها بخصوصها (٣).

<sup>(</sup>۱) فتح المبين (ص١٠٨ ـ ١٠٩)، وانظر: الإيضاح والبيان (ل٧، ١٠، ١٢، ١٣)، إتحاف أهل الإسلام (ص٣٦٦ ـ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: الحوادث والبدع (ص١٣٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: البدع والنهي عنها لابن وضاح (ص١٠٠).

يقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (۱) كَلَّهُ: «لم أدرك أحداً من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان، ولم ندرك أحداً منهم يذكر حديث مكحول (۲) ولا يرى لها فضلاً على ما سواها من الليالي. وقال: والفقهاء لم يكونوا يصنعون ذلك» (۳).

وعليه فما قرره ابن حجر كَالله من القول ببدعية الصلاة الألفية ليلة النصف من شعبان هو الحق الذي لا محيد عنه؛ وذلك لما يلى:

أولاً: أنها بدعة حادثة بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة المشهود لها بالخيرية، فلم يفعلها الصحابة ولا التابعون ولا أتباعهم مع قيام المقتضي وعدم المانع، ولو كانت مشروعة لسبقونا إليها(٤).

ثانياً: أن الأحاديث الواردة في تقرير مشروعيتها وبيان فضلها أحاديث باطلة لا تصح، اتفق الأئمة على وضعها (٥).

ثالثاً: أن هذه الصلاة مخالفة للسنة من جهة صفتها، وعدد ركعاتها، وما يقرأ فيها.

(۱) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العُمري المدني، صاحب قرآن وتفسير، من مؤلفاته: التفسير، والناسخ والمنسوخ، توفي سنة ۱۸۲ه.

انظر: سير أعلام النبلاء (٨/ ٣٤٩)، شذرات الذهب (١/ ٢٩٧).

(٢) مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذان، المشهور بمكحول الدمشقي، من أعلام التابعين و علماء التفسير، توفي سنة ١١٢هـ، وقيل غير ذلك. انظر: طبقات ابن سعد (٧/٤٥٣)، سير أعلام النبلاء (٥/١٥٥).

(٣) أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص١٠٠) برقم (١١٩) من طريق هارون بن سعيد، عن ابن وهب، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم \_ رحمهم الله جميعاً \_ به. وهو بهذا الإسناد صحيح.

(٤) انظر: الحوادث والبدع (ص١٣٢)، الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص١٢٤)، مجموع الفتاوى (٢٨/١٣، ١٣٣)، اقتضاء الصراط المستقيم (٢٨/٢)، المنار المنيف (ص٨٩)، الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (ص١٧٦).

(٥) انظر: الموضوعات (٢/ ١٢٧ - ١٣٠)، مجموع الفتاوى (٢٣ / ١٣١)، المنار المنيف (ص٩٨)، اللآلئ المصنوعة (٢/ ٥٧)، تنزيه الشريعة (٢/ ٩٣)، الفوائد المجموعة (ص٥١)، الأسرار المرفوعة (ص٣٩٦).



بعد حمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وتبلغ الغايات، وتنال المكرمات، فقد تم إنجاز هذا البحث وإتمامه بحول منه سبحانه وعونه.

وإني لا أدعي فيه الكمال والإحاطة، وحسبي أني بذلت فيه قصارى جهدي، وكامل مكنتي، فإن أصبت فهو من فضل ربي وتوفيقه، فله الحمد والفضل، وإن أخطأت فهو مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأستغفر الله وأتوب إليه.

## وهذا عرض لأبرز نتائج البحث، وتوصياته:

- اهمية العناية بدراسة آراء أعلام المذاهب الفقهية المتبوعة الاعتقادية،
   وضرورة تقويمها \_ خاصة المتأخرين منهم \_ لعظيم أثرهم، وانتشار
   كتبهم.
- ٢ أثر الأحوال السياسية والدينية والاجتماعية والعلمية السيئة في القرن العاشر الهجري على حياة ابن حجر وتكوينه العلمي وآرائه الاعتقادية سلباً وإيجاباً.
- ٣ ـ كثرت كتب ابن حجر كَلَّهُ التي ضمنها آراءه الاعتقادية، وعناية أهل العلم بها، وشهرتها بين الناس بما يحتم ضرورة تحقيقها ودراستها وتقويمها.
- ٤ اعتماد ابن حجر ﷺ في تقرير المسائل العقدية على كلام بعض أهل العلم، ونقله أقوالهم دون تحقيق؛ مما أوقعه في الخطأ في بعضها.
- ٥ ـ تناقض ابن حجر تَهُاللهُ في مسائل عدة، واضطراب كلامه في مسائل أخرى.

- تجويز ابن حجر كَلَّهُ الأخذ بمذهب الأشاعرة أو الماتريدية في المسائل العقدية.
- ٧ تأثر ابن حجر غفر الله له بالصوفية غير الغالية وتبنيه لبعض آرائهم،
   ورده عليهم في بعضها الآخر، واعتذاره للغالية منهم واعتقاده إمامتهم.
- ٨ وافق ابن حجر كَالله أهل السنة والجماعة في مسائل وخالفهم في أخرى، وفيما يلى بيان ذلك:

#### • في مصادر تلقى العقيدة ومنهج الاستدلال بها:

وافق أهل السنة والجماعة في اعتبار القرآن والسنة والإجماع والعقل مصادرَ لتلقى العقيدة وخالفهم في بعض الجوانب المنهجية للاستدلال بها.

#### • في الإيمان بالله:

وافق أهل السنة والجماعة في معنى الإيمان بالله، وخالفهم في معنى التوحيد وبيان أقسامه.

ـ في توحيد الربوبية:

وافق أهل السنة والجماعة في معنى توحيد الربوبية، ودلائله، وحكم إيمان المقلد، وقول بعضهم بأن الفطرة هي الخلقة.

وخالفهم في معرفة الله وحكمها.

ـ في توحيد الألوهية:

وافق أهل السنة والجماعة في معنى توحيد الألوهية، وشهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى العبادة وأنواعها، وذكره بعض ما يناقضه أو يقدح فيه في الجملة.

وخالفهم في تفضيله الذكر بالاسم الظاهر على الذكر بلا إله إلا الله، وتجويزه صرف بعض العبادات لغير الله بناء على شبهتي المجاز العقلي والتسبب والكسب، وتقريره استحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي والتوسل به، والقول بجواز الأوفاق، وكراهة سب الدهر وتجصيص القبور والكتابة عليها.

### ـ في توحيد الأسماء والصفات:

وافق أهل السنة والجماعة في بيان معنى الأسماء والصفات، وإثبات أسماء الله تعالى، والقول بأنها توقيفية، وأنها غير محصورة بعدد، وقول بعضهم بأن الاسم الأعظم هو الله، وشرحه لمعانيها في الجملة.

وخالفهم في قوله بأن ظواهر نصوص الصفات غير مرادة، وتجويزه التأويل والتفويض فيها، وزعمه أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وإعماله التأويل في نصوص الصفات بما ينفي دلالتها.

#### • في الإيمان بالملائكة:

وافق أهل السنة والجماعة في تعريف الملائكة، ومعنى الإيمان بهم، وتقريره عصمتهم، والمفاضلة بينهم وبين صالحي البشر، وقول بعضهم بأن إسرافيل أفضلهم.

### • في الإيمان بالكتب:

وافق أهل السنة والجماعة في تعريف الكتب، ومعنى الإيمان بها، ونزول القرآن، وإعجازه في الجملة.

وخالفهم في معنى نزوله وكيفيته.

### • في الإيمان بالرسل:

وافق أهل السنة والجماعة في معنى الإيمان بهم، والمفاضلة بينهم، وقول بعضهم بنبوة الخضر وإخوة يوسف، وعدم نبوة لقمان وذي القرنين.

وخالفهم في القول بنبوة إبراهيم ابن نبينا محمد على والقول بعصمتهم مطلقاً من الكبائر والصغائر والعمد والسهو.

## • وفي الإيمان بنبينا محمد ﷺ:

وافق أهل السنة والجماعة في بعض ما ذكره من معجزاته وخصائصه، وتكفيره لمن سبه، وقول بعضهم بقبول توبته ونفيها القتل عنه.

#### وفى كرامات الأولياء:

وافق أهل السنة والجماعة في تعريف الكرامة، والفرق بينها وبين خوارق السحرة، والقول بجوازها ووقوعها، والرد على من خالف في ذلك.

وخالفهم في بيان الفرق بينها وبين المعجزة، وسياقه لبعض خوارق غلاة الصوفية وعده لها من كراماتهم.

### • وفي الإيمان باليوم الآخر:

- في الحياة البرزخية:

وافق أهل السنة والجماعة في إثبات فتنة القبر، ونعيمه وعذابه، وقول بعضهم في حقيقة الروح.

ـ في أشراط الساعة:

وافق أهل السنة والجماعة في تعريف أشراط الساعة، وبيان أقسامها، وما ذكره منها.

ـ في الحياة الآخرة:

وافق أهل السنة والجماعة في إثبات المعاد، والشفاعة، والصراط، والميزان، والجنة، والنار والقول بخلقهما الآن وأبديتهما.

وخالفهم في القول بأن رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين إلى غير جهة.

### • في الإيمان بالقضاء والقدر:

وافق أهل السنة والجماعة في معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه.

وخالفهم في أفعال العباد، والهدى والضلال، ومعنى الظلم الذي نزه الله نفسه عنه وحكمه في حقه، والتحسين والتقبيح، والحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى، وتكليف ما لا يطاق.

#### • في الصحابة:

وافق أهل السنة والجماعة في تعريف الصحابة، وتقرير فضلهم، وبيان



المفاضلة بينهم، والمفاضلة بينهم وبين من بعدهم، وبحث عدالتهم، والقول بوجوب الإمساك عما شجر بينهم، وبيان حكم سبهم.

#### • في الإمامة:

وافق أهل السنة والجماعة في تعريف الإمامة، والقول بوجوبها، وطرق انعقادها، وما يجب تجاه من وليها، وإثبات إمامة الخلفاء الراشدين والم

## في الأسماء والأحكام:

\_ في مسائل الإيمان:

وافق أهل السنة والجماعة في القول بجواز الاستثناء في الإيمان، وتقرير الفرق بين الإسلام والإيمان في الجملة، وتعريف الكبيرة وحكم مرتكبها.

وخالفهم في تعريف الإيمان، وقوله بأن الزيادة والنقصان فيه قاصرة على اعتقاد القلب.

\_ في مسائل الكفر والتكفير:

وافق أهل السنة والجماعة في التحذير من التكفير بغير حق وضرورة الاحتياط فيه، وبيان موانعه، واعتبار اللوازم فيه في الجملة.

وخالفهم في تعريف الكفر، وعدم اعتبار المقاصد في التكفير.

\_ في مسائل البدعة:

وافق أهل السنة والجماعة في تعريف البدعة، وإنكاره لبعض بدع عصره كالسماع وصلاة الرغائب، والصلاة الألفية ليلة النصف من شعبان.

وخالفهم في تقريره انقسام البدعة إلى حسنة وسيئة، وحكمه بجريان الأحكام الخمسة فيها، وقوله بأن المولد بدعة حسنة.

والحمد لله أولاً وآخراً، ظاهراً وباطناً، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

# الفهارس العامة

- ١ \_ فهرس الآيات.
- ٢ \_ فهرس الأحاديث.
  - ٣ \_ فهرس الأعلام.
- ٤ ـ فهرس الملل والنحل.
  - ٥ \_ فهرس المصطلحات.
- ٦ \_ فهرس الألفاظ الغريبة.
- ٧ فهرس المصادر والمراجع.
  - ٨ ـ فهرس الموضوعات.

## فهرس الآيات

| ورودها | رقمها      |                                                   | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
|--------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|        |            | ١ ـ سورة الفاتحة                                  |                                                 |
| 401    | Y_1        | يَدِيْ ۞ ٱلْحَدَّدُ لِلَهِ رَبِّ ٱلْعَكْمِينَ﴾    | ﴿ يِنْ إِنَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّالِ النَّهِ |
| 107    | ٤          | مِينُ ﴾                                           | ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَهِ          |
|        |            | ٢ ـ سورة البقرة                                   |                                                 |
| ٣٣٧    | Y_1        |                                                   | ﴿الَّمْ ۞ ذَالِكَ ٱلْكِتَابُ لَا                |
| 107    | ۲۱         | لَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾                               | ﴿يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ا   |
| ٤٠١    | 74         |                                                   | ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّبِ﴾                     |
| 098    | 77         | ، بِـهِ- كَثِيرًا﴾                                | ﴿يُضِلُّ بِهِ، كَثِيرًا ۗ وَيَهْدِى             |
| 177    | <b>T</b> V | فَنَابَ عَلَيْتُو                                 | ﴿ فَلَلَقِّنَ ءَادَمُ مِن زَّيِّهِ كَلِمَنتِ أَ |
| 397    | 97         | ، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ﴾            | ﴿ قُلْ مَن كَاكَ عَدُوًّا لِمِبْرِيلَ           |
| ,      |            | كِنَّ الشَّيَطِيرُ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ | ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَكَ                 |
| ۱۷۳    | 1 • ٢      |                                                   | اليتغرَ ﴾                                       |
| 174    | 1.7        | •                                                 | ﴿ إِنَّمَا غَنُنُ فِشَنَةً فَلَا تَكُفُرُ ۗ     |
| ٥٤٨    | ۱۰۸        | ولَكُمْ كُمَا شُهِلَ مُوسَىٰ ﴾                    | ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْعَلُوا رَسُو         |
| ٧٠١    | 117        |                                                   | ﴿بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ              |
| 113    | 187        |                                                   | ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ          |
| ٠٢٢٠   | 731        | لِنَكُونُوا شُهَدَاءً ﴾                           | ﴿ وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطَّا       |
| 171    | ۱۷۳        |                                                   | ﴿وَمَا أُهِــلَّ بِهِـ لِغَيْرِ ٱللَّهِ﴾        |
| 787    | 7.8.1      | فَإِنِّي تَرِيبٌ ﴾                                | ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي               |
| ۳0.    | 190        |                                                   | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾         |

| - <b>(V</b> | ro 🔊 —— | عرش الایات                                                                                                        |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ورودها      | رقمها   | الأيــــــة                                                                                                       |
| 451         | ۲1٠     | ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِنَ ٱلْفَكَامِ ﴾                                   |
| 401         | 717     | ﴿ أُوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴾                                          |
| ٥٧٦         | 717     | ﴿ كُتِبَ عَلِيَكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرَّهٌ لَكُمَّ ﴾                                                           |
| 313         | 704     | ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾                                                           |
| ٥٣٦         | 700     | ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ ۚ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ ﴾                                                        |
| 44.         | Y07     | ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ ﴾                                           |
| 14.         | ۲۷.     | ﴿ وَمَاۤ أَنفَقَتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرَّتُم مِّن نُكَذِّرٍ ﴾                                                |
| 77.         | 3 7 7   | ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَكَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                                                            |
|             |         | ۳ ـ سورة آل عمران                                                                                                 |
| ٥٧٦         | ٦       | ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُمَنِّورُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآتُهُ﴾                                                   |
| ٥٩٣         | ٧       | ﴿ وَٱلزَّسِحُونَ فِي ٱلْمِلْدِ يَقُولُونَ ءَامَنًا يِهِ ﴾                                                         |
| ٤٧٦         | **      | ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَ كَا زَّكِيًّا ٱلْمِعْرَابَ﴾                                                            |
| ٤٢٠         | ۸١      | ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَى ٱلنَّبِيِّينَ ﴾                                                                  |
| ٧           | 1.7     | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَانِهِ ﴾                                             |
| 097         | ١٠٨     | ﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالِمِينَ                                                                    |
| 77.         | 11+     | ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّتِهِ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ﴾                                                                  |
| ٥٣٨         | ١٢٨     | ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ﴾                                                                               |
| 350         | 171     | ﴿ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ﴾                                                                                       |
| 350         | ١٣٣     | ﴿ أُعِدَّتَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾                                                                                      |
| ٥٣٨         | 108     | ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلُّهُ يَلُّهِ﴾                                                                            |
| 119         | 19.     | ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَانُوتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾                                                                  |
|             |         | ٤ ـ سورة النساء                                                                                                   |
| ٧           | ١       | ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ |
| 275         | 14-14   | ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَكُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلشُّوءَ بِجَهَالَةِ ﴾                                |
| 77.5        | ۳۱      | ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآبِرَ مَا لُنْهُونَ عَنْـهُ لُكَفِّـرٌ عَنكُمْ ﴾                                           |
| 107         | ٣٢      | ﴿ وَسْعَلُوا ٱللَّهَ مِن فَصْ لِهُ ٢٠﴾                                                                            |
|             |         |                                                                                                                   |

| ورودها | رقمها | الآيــــــة                                                                              |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 408    | ٣٩    | ﴿وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَـنَهُ﴾                                                  |
| 727    | ٥٩    | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱللَّهِ اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ ﴾              |
| 777    | ٦٤    | ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذِ ظُلَّكُمُوا أَنفُسَهُمْ جَكَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ ﴾    |
| 573    | ٦٩    | ﴿ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّيتِيْنَ ﴾           |
| ٥٧٧    | ٩.    | ﴿ وَلَوْ شَآهُ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُر فَلَقَائِلُوكُمَّ                         |
| 79.    | 9 8   | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا ضَرَيْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُوا ﴾ |
| 775    | ١     | ﴿وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ. مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ.﴾                    |
| 7.7    | 187   | ﴿وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ ﴾              |
| 717    | 180   | ﴿إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَالِ مِنَ ٱلنَّارِ﴾                          |
| 910    | 109   | ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ ۚ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ. فَبْلَ مَوْتِدٍ ۗ             |
| ٣٣٩    | ۱٦٣   | ﴿وَأَوْحَيْـنَاۤ إِلَىٰٓ إِبْرَهِيـمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ﴾             |
| ۸۲۲    | ١٦٤   | ﴿وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾                                                  |
| 7.5    | ١٦٥   | ﴿زُسُلًا مُّبَشِرِينَ وَمُنذِدِينَ﴾                                                      |
| ۳۷۳    | 177   | ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ ﴾                               |
|        |       | ٥ ـ سورة المائدة                                                                         |
| ١٦٦    | ٣     | ﴿وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ﴾                                                    |
| ٤٦٠    | 17    | ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَأَ﴾                          |
| ۸۲۵    | ٣٧    | ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَغَرُجُواْ مِنَ ٱلنَّادِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ ﴾                      |
| 774    | ٤١    | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَكِرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾          |
| 784    | ٤٨    | ﴿ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ ﴾              |
| 784    | ٤٩    | ﴿وَأَنِ ٱحْكُمُ بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا نَشِّعٌ أَهْوَآءَهُمْ ﴾           |
| 40.    | ٥٤    | ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِيِّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ﴾                         |
| 133    | 78    | ﴿ كُلُّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾                            |
| 114    | ٦٧    | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِكً﴾                       |
|        |       |                                                                                          |

| عهرش ادیا <i>ت</i>                                                                                   |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 12                                                                                                   | رقمها     | ورودها |
| ٣ ـ سورة الأنعام                                                                                     |           |        |
| ﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ ﴾                                                           | ۳٥        | ٨٠٢    |
| ﴿لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ﴾                                                                       | 09        | ١٨٥    |
| ﴿ وَكُلَّا فَضَّــلْنَا عَلَى ٱلْمَـٰلَكِينَ ﴾                                                       | 7.        | 377    |
| ﴿ وَلَوْ تَـرَىٰۚ إِذِ ٱلظَّلالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُؤْتِ ﴾                                       | 94        | 493    |
| ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَنَدُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلأَبْصَدَرُ﴾                                          | ۲۰۳       | ٥٤٨    |
| ﴿وَكَذَالِكَ جَعَلَنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا ﴾                                                    | 117       | 441    |
| ﴿وَمَا كَفَرَ شُلَيْمَنُ وَلَكِكَنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَنُّرُوا ﴾                                      | 118       | ۳۹۳    |
| ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَالِّر ﴾                              | 170       | 098    |
| ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَدِي ﴾                                  | ۱۳۰       | 079    |
| ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْ مَدًّا ﴾                                                          | 144       | 202    |
| ﴿ فَذَرْهُمْ وَمَا يَقْتَرُونَ ﴾                                                                     | 140       | ٥٧٧    |
| ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَكِ رَبِّكَ لَا يَنفُعُ نَفْسًا إِينَتُهَا ﴾                             | 101       | ٥٢٢    |
| ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُشُكِى وَتَحْيَاىَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ لَا شَرِيكَ لَلْم | 177 _ 771 | 771    |
| ٧ ـ سورة الأعراف                                                                                     |           |        |
| ﴿ الْمَصْ ۚ ۚ كُنَّابُ أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾                                                           | Y_1       | ٣٣٧    |
| ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَهِا ذِ الْحَقُّ فَمَن ثَقَلَتَ مَوَازِيثُهُ ﴾                                    | ٩_٨       | 0 2 7  |
| ﴿قَالَا رَبُّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمَ تَغْفِرْ لَنَا وَقَرْحَمْنَا ﴾                     | 74        | 177    |
| ﴿ وَإِذَا فَعَكُواْ فَلْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَمْ مَالِهَاتَهَا ﴾                         | ۲۳_۲۸     | 7 • £  |
| ﴿ قُلَّ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾                        | ٣٣        | ۲۸۰    |
| ﴿ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوَلَآ أَنْ هَدَيْنَا ٱللَّهُ ﴾                                          | ۲۶        | ٥٩٣    |
| ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعُا وَخُفْيَةً ﴾                                                        | ٥٥        | ٥٨٣    |
| ﴿ إِنَّا رَحْمَتُ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾                                              | ٥٦        | 451    |
| ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيْحَ بُشِّرًا بَيْنَ يَدَىٰ رَحْمَتِهِ ﴾                              | ٥٧        | ١٨٧    |
| ﴿ قَالَ رَبِّ أَرِفِ أَنظُرَ إِلَيْكَ ﴾                                                              | 184       | ०१२    |
| ﴿ أَلَمْ بَرُوا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَهِيلًا ﴾                               | 181       | 444    |
| ﴿ وَرَحْـمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءً﴾                                                                | 101       | 404    |
|                                                                                                      |           |        |

|        |       | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                  |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ورودها | رقمها | الآيــــــة                                                                            |
| 111    | ١٧٢   | ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَّ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِّيَّنَهُمْ ﴾           |
| ۲۸۰    | 1.4.  | ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْمُسْتَىٰ ﴾                                                 |
| ٤٦٠    | ١٨٨   | ﴿قُل لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعَا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ ۚ ﴾          |
|        |       | ٨ ـ سورة الأنفال                                                                       |
| 777    | ۲     | ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾        |
| ٥٨٨    | 17    | ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِرَ ۖ اللَّهَ قَنَاكُهُمْ ﴾                                |
| ٥٨٨    | 17    | ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِ ٱللَّهَ رَمَيُّ ﴾                              |
| 175    | 35    | ﴿يَنَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسَّبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾      |
|        |       | ٩ ـ سورة التوبة                                                                        |
| ۳۲۸    | ٦     | ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ ﴾                         |
| 773    | YA    | ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ﴾                                                      |
| ٤٧٠    | 15-75 | ﴿ وَمِنْهُمُ ۚ ٱلَّذِيكَ يُوْذُونَ ٱلنَّبِيِّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُّ قُلْ أُذُنُّ ﴾ |
| ٤٧٠    | 07_77 | ﴿ وَلَهِ سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُكَ إِنَّمَا كُنَّا غَنُوشُ وَلَلْعَبُ ﴾                 |
| 175    | 1 * * | ﴿وَالسَّنبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَادِ ﴾                     |
| 898    | 1 • 1 | ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْأَغْرَابِ مُنَافِقُونَ ﴾                                |
| 275    | 115   | ﴿مَا كَاكَ لِلنَّهِي وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُواْ ﴾                       |
| 777    | ١٢٨   | ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوكِ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾                                          |
|        |       | ۱۰ ـ سورة يونس                                                                         |
| 227    | 1     | ﴿ الَّرُّ يَلُكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَابِ ٱلْحَكِيمِ ﴾                                       |
| 7.7    | ٥     | ﴿ لِنَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابُ ﴾                                       |
| 098    | 70    | ﴿ وَأَلْلَهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ ﴾                                        |
| ٠٢٥    | 77    | ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُّنَىٰ وَزِيبَادَةً ﴾                                    |
| 117    | ۳۲_۳۱ | ﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ﴾                                    |
| ۲٠3    | ٣٨    | ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰكُمْ قُلُ فَأَنْوُا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ﴾                    |
| 098    | ١٠٨   | ﴿ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةً ﴾                                   |

| - % VT9 }> |        | فهرس الآيات                                                                               |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ورودها     | رتمها  | الآيـــــة                                                                                |
|            |        | ۱۱ ـ سورة هود                                                                             |
| 404        | ٩      | ﴿ وَلَيْنِ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَكُمَا مِنْـهُ إِنَّـهُمْ ﴾ |
| 2 . 4      | ١٣     | ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَبُّهُ قُلْ فَأَتُوا بِمَشْرِ سُورٍ مِّشْلِهِ ﴾                   |
| ٥٤٨        | ٤٦     | ﴿ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ﴾                                         |
| 727        | 71     | ﴿ فَأَسْتَغْفِرُهُ ثُمَّ تُوبُوا ۚ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ ثُجِيبٌ ﴾                |
| ٣٦٦        | VV     | ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوكُنا سِيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا ﴾              |
| ٥٦٥        | 1.4    | ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلتَّمَوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾                                |
| ٥٦٦        | ١•٨    | ﴿غَيْرَ بَحُذُوذٍ ﴾                                                                       |
|            |        | ١٣ ـ سورة الرعد                                                                           |
| ٣٦٩        | 11     | ﴿ لَمُو مُعَقِّبَكُ ۚ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَعَفَّظُونَهُ ﴾              |
| ٤٣٧        | ٣٨     | ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ﴾                    |
| ٥٨٢        | ٣٩     | ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَآهُ وَيُثْبِثُ وَعِندَهُۥ أَمُّ ٱلْكِتَٰبِ﴾                     |
|            |        | ۱۴ ـ سورة إبراهيم                                                                         |
| 71         | ٤      | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِلسَانِ قَرْمِهِ ۦ ﴾                            |
| 117        | ١.     | ﴿ أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ ﴾                               |
| 0 24       | ١٨     | ﴿مَّثُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَيِّهِمُّ أَعْمَالُهُمْ كُرْمَادٍ ﴾                        |
| ٤٨٤        | **     | ﴿ يُشَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِتِ ﴾                          |
|            |        | ١٦ ـ سورة النحل                                                                           |
| 117        | ٣٦     | ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أَمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا ٱللَّهَ ﴾                  |
| ۳۸*        | 0 +    | ﴿ يَمَا ثُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾                    |
| 177        | ٧٨     | ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا﴾             |
| 448        | 1.4-91 | ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾     |
| ۳۹۳        | 1.7    | ﴿ قُلَّ نَزَلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَّيِّكَ بِٱلْحَقِّ ﴾                                |
| 790        | 1.7    | ﴿مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكِّرِهَ ﴾                    |
|            |        | ١٧ ـ سورة الإسراء                                                                         |
| 008        | ١      | ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِي ٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا ﴾                                       |

|            |       | ————————————————————————————————————                                               |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ورودها     | رقمها | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           |
| 7.1        | 10    | ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَكَ رَسُولًا ﴾                             |
| ۲۸۰        | ٣٦ .  | ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِـ عِلْمٌ ﴾                                      |
| 113        | 00    | ﴿ وَلَقَدَّ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّعَنَ عَلَى بَغْضِ * ﴾                      |
| 104        | ٥٧    | ﴿ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُوكَ يَبْنَغُونَ إِلَّى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾       |
| 008        | ٦.    | ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّمَةِ ٱللَّهِيَّ ٱلرَّمِيْنَكَ إِلَّا فِشْنَةً لِلنَّاسِ ﴾   |
| V 1 9      | 78    | ﴿ وَٱسْتَفْرَزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ﴾                              |
| <b>£9V</b> | ٨٥    | ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْدِ رَبِّي ﴾                 |
| ٤٠١        | ٨٨    | ﴿ قُل لَّهِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنَّ ﴾                                    |
|            |       | ۱۸ ـ سورة الكهف                                                                    |
| 77.        | 78_74 | ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاٰىٰءٍ إِنِّي فَاعِلُّ ذَالِكَ غَدًا ۞ ﴾                    |
| 097        | ٤٩    | ﴿ وَلَا يَطْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾                                                 |
| ٤٣٠        | 41-14 | ﴿ وَيُسْتَلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَـرْنِكَيْنِ ۖ ﴾                                     |
| ٥٤٠        | 1.0   | ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَمُنْمَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزَّنَا﴾                             |
| 10.        | 11.   | ﴿ فَنَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَالَةَ رَبِّهِ عَلَيْهُمَلُ عَمَلًا صَلِيحًا ﴾         |
|            |       | ۱۹ ـ سورة مريم                                                                     |
| 240        | ١٢    | ﴿وَءَانَيْنَهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيتًا﴾                                                 |
| ٣٦٦        | ١٧    | ﴿ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَانًا فَأَرْسَلْنَا ۚ إِلَيْهَا رُوحَنَا ﴾        |
| 240        | ٣.    | ﴿قَالَ إِنِّي عَبَّدُ ٱللَّهِ ءَاتَذِي ٱلْكِنَبَ وَجَعَلَنِي﴾                      |
| ٢٣٦        | ٥٢    | ﴿وَنَكَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْتَنِ وَقَرَّبَنَّهُ نَجِيًّا﴾            |
| 049        | ٧١    | ﴿ وَانِ مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتَّمَا مَّقْضِيًّا ﴾   |
|            |       | ۲۰ ـ سورة طه                                                                       |
| ٨٩         | ٥     | ﴿ ٱلرَّحْنَ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾                                            |
| ١٧١        | ٦٦    | ﴿يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِخْرِهِمْ أَنَّهَا نَسْعَىٰ﴾                              |
| 408        | ۸١    | ﴿ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ عَضَبِيٌّ ﴾                                                 |
| 444        | ٨٩    | ﴿ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ﴾                             |
| ٥٣٦        | 1 • 9 | ﴿ يَوْمَيِلْهِ لَّا نَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ ۚ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ ﴾ |

| الآيات الآيات الآيات |              |                                                                                            |  |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ورودها               | ھے۔<br>رقمها | الأيـــــة                                                                                 |  |
| 099                  | 117          | ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِثٌ ﴾                                      |  |
|                      |              | ٢١ ـ سورة الأنبياء                                                                         |  |
| 441                  | ۲            | ﴿ مَا يَأْلِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن زَّيِّهِم تُحْدَثٍ ﴾                                     |  |
| 717                  | 19           | ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ ﴾                                 |  |
| ٣٨٠                  | ۲.           | ﴿ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾                                      |  |
| 11.                  | 74           | ﴿لَا يُشْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْتَلُونَ﴾                                          |  |
| 110                  | 70           | ﴿ وَمَاۤ أَرْسُلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِىٓ إِلَيْهِ ﴾                   |  |
|                      |              | ﴿ وَقَالُواْ اتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَكُأْ سُبْحَنَاهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرُمُونَ ۞ لَا     |  |
| 470                  | 77_77        | يَسْمِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ. يَعْمَلُونَ﴾                                   |  |
| 819                  | 37           | ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّةِ﴾                                         |  |
| 0 2 1                | ٤٧           | ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ﴾                                  |  |
| ٥١٨                  | 97_97        | ﴿ حَقَّتَ إِذَا فُلِحَتَ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴿ ﴾                                         |  |
|                      |              | ۲۲ ـ سورة الحج                                                                             |  |
| 71                   | ٧_١          | ﴿ وَأَنَ ۚ ٱللَّهُ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾                                           |  |
| ٤٠٩                  | ۲٥           | ﴿وَمَآ أَرْسُلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيٍّ﴾                                |  |
| 184                  | 77           | ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ﴾                                                   |  |
| 770                  | ٧٠           | ﴿ أَلَوْ تَعْلَمُ أَنَكَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ ﴾             |  |
| 411                  | ٧٥           | ﴿ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَكَتِبِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾                         |  |
|                      |              | ٢٣ ـ سورة المؤمنون                                                                         |  |
| 09.                  | 75           | ﴿ وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَنِمِلُونَ ﴾                            |  |
|                      |              | ﴿ فَمَن ثَقُلُتَ مَوْزِينُهُ فَأُولَٰتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ |  |
| 087                  | 1.4-1.4      | فَأُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ ﴾                                           |  |
| ۲۴ ـ سورة النور      |              |                                                                                            |  |
| 701                  | ٣٢           | ﴿ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَلِمَآيِكُمْ ﴾                                         |  |
| 414                  | 40           | ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَا وَاسْ مَا وَالْأَرْضِ ﴾                                           |  |

|        |       | - WYEY W                                                                                               |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ورودها | رقمها | <u> </u>                                                                                               |
|        |       | ٢٥ ـ سورة الفرقان                                                                                      |
| ٥٧٣    | ۲     | ﴿وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ فَقَدَّرُمُ لَقَدِيرًا﴾                                                         |
| 084    | 77    | ﴿ وَقَدِمْنَا ۚ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبَكَاءُ مَّنثُورًا ﴾                   |
|        |       | ﴿ وَهُو ۚ ٱلَّذِينَ أَرْسَلَ ٱلرِّيْتَ كُشْرًا بَيْنَ يَدَىٰ رَحْمَتِهِ ۖ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآهِ |
| ١٨٧    | ٤٨    | مَآءُ طَهُورًا﴾                                                                                        |
| ٧٢٠    | ٧٢    | ﴿وَٱلَّذِيكَ لَا يَشْهَدُوكَ ٱلزُّورَ﴾                                                                 |
| ٥٨٣    | VV    | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا﴾                                  |
|        |       | ٢٦ ـ سورة الشعراء                                                                                      |
| 773    | 719   | ﴿وَيَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ﴾                                                                      |
|        |       | ۲۷ ـ سورة النمل                                                                                        |
| 070    | AY    | ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾                     |
|        |       | ۲۸ ـ سورة القصص                                                                                        |
| 447    | ٧     | ﴿ وَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰٓ أُمِّرِ مُوسَىٰٓ أَنْ أَرْضِعِيلًا ﴾                                         |
| ۸۲۸    | ٣.    | ﴿ فَلَمَّآ أَتَنَهَا نُودِي مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ ﴾                                         |
| ٤٣٧    | ٣٢    | ﴿فَلَانِكَ بُرْهَكَنَانِ مِن رَّبِّيكَ إِلَىٰ فِرْعَوْكَ وَمَلَإِنْهِ ۚ ﴾                              |
| ٥٧٦    | ٨٢    | ﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَغْتَارُّ ﴾                                                        |
| ***    | ٨٨    | ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَامًا ﴾                                                             |
|        |       | ٢٩ ـ سورة العنكبوت                                                                                     |
| 77.    | 77    | ﴿ فَعَامَنَ لَهُ لُوكً ﴾                                                                               |
| 7 2 9  | 78    | ﴿ وَلَهِن سَأَلْتُهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآهُ ﴾                                            |
| 0 • 0  | ٧٢    | ﴿ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُنْخَطَّفُ﴾                                     |
|        |       | ۳۰ ـ سورة الروم                                                                                        |
| 203    | ۲.    | ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۚ أَنَّ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ﴾                                                   |
| 117    | ٣٠    | ﴿ فَأَقِدْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ﴾                                            |
| ١٨٧    | ٢3    | ﴿ وَمِنْ ءَايَنْنِهِ ۚ أَن يُرْسِلُ ٱلرِّبَاحَ مُبَشِّرَتِ ﴾                                           |

﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ هُرُ ٱلْبَاقِينَ﴾

﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَاكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾

173

010

٧V

97

| ورودها     | رقمها | الأيـــــة                                                                                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |                                                                                                 |
| ۳۹۳        | ١     | ﴿ تَنْزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيدِ﴾                                      |
| 104        | 4     | ﴿ أَمَنْ هُوَ قَنْنِتُ ءَانَاءَ ٱلَّذِلِ سَاجِدًا وَقَاآبِمًا ﴾                                 |
| ٥٣٨        | ٤٤    | ﴿ أَلَى لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾<br>﴿ قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾                |
| ٥٧٧        | 77    | ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾                               |
|            |       |                                                                                                 |
| <b>717</b> | ٦٧    | ﴿ وَالْأَرْضُ جَيِيعًا فَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾<br>﴿ رَقَتَ مِنْ الْحَدُدُ مِنْ رَبِيكُ |
| ۳۱۸        | ٦٩    | ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾                                                     |
|            |       | ۰ ۶ ـ سورة غافر                                                                                 |
| 898        | 67_50 | ﴿ فَوَقَلَهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُوًّا ﴾                                                |
| ٥٨٣        | ٦٠    | ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبٌ لَكُمْ ﴿ ﴾                                            |
| 753        | ۸٥    | ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوَا بَأْسَنَّا ٢٠٠٠                           |
|            |       | ٤٢ ـ سورة الشورى                                                                                |
| 777        | 11    | ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيِّ أَنُّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾                                   |
| ٤١٧        | ١٣    | ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا﴾                                          |
| ٨٢٥        | ٤٥    | ﴿ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِلِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ﴾                                            |
|            |       | 43 ـ سورة الزخرف                                                                                |
| 499        | ٤     | ﴿ وَإِنَّهُ فِي أَمْرِ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِقٌ حَكِيمٌ ﴾                                  |
| 310        | 71    | ﴿ وَإِنَّامُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾                                                             |
|            |       | ٥٤ ـ سورة الجاثية                                                                               |
| 200        | ١٣    | ﴿وَسَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيكًا مِّنْةً﴾                    |
| 787        | 37    | ﴿ وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ﴾                                                          |
|            |       | ٢٦ ـ سورة الأحقاف                                                                               |
| ١٨٨        | ٤     | ﴿ أَوْ أَشَرُوهِ مِنْ عِلْمِ ﴾                                                                  |
| 079        | ٣١    | ﴿ يَنْقُومَنَا ۚ أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ ﴾                                                    |
| 213        | 40    | ﴿ فَأَصْدِرَ كُمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾                                    |

| = <b>(</b> VEO) |       | فهرس الآيات                                                                                      |
|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ورودها          | رقمها | الآيــــــة                                                                                      |
|                 |       | ٤٧ ـ سورة محمد                                                                                   |
| 071             | ١٨    | ﴿ فَأَنَّى لَهُمْمَ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنَهُمْ ﴾                                             |
|                 |       | ۴۸ ـ سورة الفتح                                                                                  |
| 777             | ٤     | ﴿هُوَ الَّذِينَ أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي ثُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ · · · ﴾                          |
| 175             | ١٨    | ﴿ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾              |
| * 75            | **    | ﴿ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمُسْجِدَ ٱلْحُرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ﴾                                       |
| 177             | 79    | ﴿ يُحْمَدُ ۚ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَلَّهُۥ آشِدًاهُ عَلَى الْكُفَّارِ ﴾               |
|                 |       | ٤٩ ـ سورة الحجرات                                                                                |
| 78.             | ٦     | ﴿ إِن جَاءَكُمُ فَاسِقًا بِنَبَا مِ فَتَبَيَّنُوا ﴾                                              |
| ۲۳۷             | ١٢    | ﴿ وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾                                                            |
| 777             | ١٤    | ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا مَنْ ١٠٠٠                                                       |
|                 |       | ٥٠ ـ سورة قَ                                                                                     |
| 097             | 79    | ﴿وَمَا آنًا بِطَلَيدٍ لِلْمَتِيدِ﴾                                                               |
|                 |       | ٥١ ـ سورة الذاريات                                                                               |
| 419             | ٤     | ﴿ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا ﴾                                                                    |
| 119             | ۲۱    | ﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلًا تُبْصِرُونَ ﴾                                                       |
| ٣٦٦             | 70_78 | ﴿ مَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ۞ ﴾                                      |
| 777             | ٣0    | ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾                                         |
| 177             | 70    | ﴿ وَمَا ۚ خَلَقْتُ ٱلْجِئَ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾                                    |
|                 |       | ٥٢ ـ سورة الطور                                                                                  |
| ٤٠٢             | ٣٤_٣٣ | ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَّلُهُ بَلِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ ۚ إِن ٠٠٠ ﴾ |
|                 |       | ٥٣ ـ سورة النجم                                                                                  |
| 008             | 17_11 | ﴿مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا زَأَيْنَ ۞ أَنَشُنَوْنَهُم عَلَىٰ مَا يَرَىٰ﴾                         |
| ٥٥٤             | ١٢    | ﴿ أَفَتُدُرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴾                                                            |
| ٥٥٤             | ١٨    | ﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾                                                 |
| 770             | 77    | ﴿ وَكُمْ مِن مَلَكِ فِي ٱلسَّمَانُونِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا ﴾                        |
|                 |       |                                                                                                  |

| فهرس الآيات |       |                                                                                          |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ورودها      | رقمها | الأبـــــــة                                                                             |
|             |       | £° ـ سورة القمر                                                                          |
| 09.         | ٤٩    | ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴾                                              |
|             |       | ٥٥ ـ سورة الرحمن                                                                         |
| ٣٧٠         | 77_77 | ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَتْقَىٰ وَجَّهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَلِ ﴾                |
|             |       | ٥٦ ـ سورة الواقعة                                                                        |
| 119         | ٥٨    | ﴿ أَفَرَى يَكُمُ مَّا ثُمْنُونَ ﴾                                                        |
| 499         | V9_VV | ﴿ إِنَّامُ لَقُرْمَانٌ كَرِيمٌ ۞ فِي كِنَبِ مَكْنُونِ ۞ لَّا يَمَشُـهُۥ﴾                 |
|             |       | ٥٧ ـ سورة الحديد                                                                         |
| ۸۲۶         | 1.    | ﴿لَا يَسْتَوِى مِنكُرُ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائَلً ﴾                    |
| £4V         | 70    | ﴿لَقَدَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ﴾                                           |
| 078         | 71    | ﴿ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ﴾                                |
| 0           | 77-77 | ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمْ ﴾                        |
|             |       | ٥٩ ـ سورة الحشر                                                                          |
| 175         | ١٠_٨  | ﴿ لِلْفُقَرَاءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ ﴾                  |
|             |       | ٠٠ ـ سورة الممتحنة                                                                       |
| 400         | ١٣    | ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَوَلَّواْ فَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾    |
|             |       | ۲۴ ـ سورة التغابن                                                                        |
| 0 / 9       | 11    | ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذِنِ ٱللَّهِ ٢٠٠٠                                  |
|             |       | ٦٦ ـ سورة التحريم                                                                        |
| ٣٨٠         | ٦     | ﴿ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا ٓ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾                  |
| ٦٢.         | ٨     | ﴿يَوْمَ لَا يُخْـزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَّمْ ﴾               |
|             |       | ٦٧ ـ سورة الملك                                                                          |
| ٤٦٠         | ۲     | ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيُوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾     |
| 7.5         | 9_1   | ﴿ كُلَّمَا ۚ أَلْقِىَ فِيهَا فَقِحُ سَأَلَهُمْ خَرْنَائُهَا ۚ أَلَدْ يَأْتِكُو نَذِيرٌ ﴾ |
| 711         | ١٦    | ﴿ مَأْمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآ يَ ﴾                                                      |
|             |       |                                                                                          |

| فهرس الآيات                                                              | V & V ) | -      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| الآيـــــة                                                               | رقمها   | ورودها |
| ٦٨ ـ سورة القلم                                                          |         |        |
| ﴿إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۗ ﴾               | ٧       | 098    |
| ٦٩ ـ سورة الحاقة                                                         |         |        |
| ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُونِيَ كِنَابُهُ بِشِمَالِهِ ۦ ﴾                        | 70      | ***    |
| ٧٢ ـ سورة الجن                                                           |         |        |
| ﴿عَالِمُ ٱلْغَنْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ۚ أَحَدًا﴾             | 77      | ١٨٧    |
| ٧٤ ـ سورة المدثر                                                         |         |        |
| ﴿ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ﴾                                   | 40      | 440    |
| ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَلَبَ ٱلنَّادِ إِلَّا مَلَتَكِكُمٌّ ﴾             | ٣١      | ۳٦٧    |
| ٧٥ ـ سورة القيامة                                                        |         |        |
| ﴿ وَجُونٌ يَوْمَهِ لِهِ كَاضِرَةً ۞ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾          | 77-77   | 009    |
| ٧٦ ـ سورة الإنسان                                                        |         |        |
| ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ | ٧       | ١٧٠    |
| ﴿ وَمَا تَشَاَّهُ وِنَ إِلَّا أَن يَشَآهُ ٱللَّهُ ﴾                      | ٣٠      | 010    |
| ۷۸ ـ سورة النبأ                                                          |         |        |
| ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۞ لِلطَّلِغِينَ مَثَابًا﴾            | 77_71   | 350    |
| ﴿ لَبِيْنِ فِيهَا ٓ أَحْقَابًا ﴾                                         | ۲۳      | 070    |
| ٧٩ ـ سورة النازعات                                                       |         |        |
| ﴿ فَٱلْمُدَيِّرَتِ أَمْرًا ﴾                                             | ٥       | 414    |
| ۸۰ ـ سورة عبس                                                            |         |        |
| ﴿ كُلَّا إِنَّهَا نَذَكِرَةً ١ هَا فَمَن شَآءً ذَكَرُمُ ١٠٠٠ ﴿           | 11_71   | 499    |
| ۸۱ ـ سورة التكوير                                                        |         |        |
| ﴿ وَإِذَا ٱلْوَحُوشُ حُشِرَتْ ﴾                                          | ٥       | ٥٢٨    |
| ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾                          | 44      | ٥٧٥    |

| س ال <b>آ</b> يات | فهر     | ₩\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                |
|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ورودها            | رقمها   | الأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                             |
|                   |         | ٨٢ ـ سورة الانفطار                                                                                                   |
|                   |         | ﴿ كُلَّا بَلْ ثُكَذِّبُونَ بِٱلَّذِينِ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنوظِينَ ۞ كِرَامًا كَثِيبِينَ                        |
| ٣٦٩               | ۱۲_٩    | اِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي ﴾                                                                                           |
|                   |         | ٨٣ ـ سورة المطففين                                                                                                   |
| 07.               | 10      | ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَهِلِمِ لَمُحْجُولُونَ ﴾                                                      |
|                   |         | ۸۴ ـ سورة الانشقاق                                                                                                   |
| ٣٧٠               | ١٠      | ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُونِيَ كِتَبَهُمُ وَرُأَةً ظَهْرِفِيهِ ﴾                                                            |
|                   |         | ٥٨ ـ سورة البروج                                                                                                     |
| 444               | 17_71   | ﴿بَلَ هُوَ قُرْءَانٌ نَجِيدٌ ۞ فِي لَوْجٍ تَحْفُوظٍ﴾                                                                 |
|                   |         | ۸۸ ـ سورة الغاشية                                                                                                    |
| 119               | 1       | ﴿ أَفَلًا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾                                                               |
|                   |         | ٨٩ ـ سورة الفجر                                                                                                      |
| 451               | **      | ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾                                                                        |
|                   |         | ۹۱ ـ سورة الشمس                                                                                                      |
| 09.               | ۱ • _ V | ﴿ وَتَقْسِ وَمَا سَوَّنِهَا ۞ قَأَلْمُمُهَا لَجُورَهَا وَتَقُونِهَا ۞ ﴾                                              |
|                   |         | ۹۷ ـ سورة القدر                                                                                                      |
| ۲۹۸               | ١       | ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ﴾                                                                         |
|                   |         | ٩٨ ـ سورة البينة                                                                                                     |
|                   |         | ﴿وَمَا أُمِرُةًا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاتَهَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوةَ وَيُؤْفُوا |
| 101               | ٥       | ٱلزَّكُوٰةً وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ﴾                                                                             |
| 47 8              | ٧       | ﴿ أُوْلَيْكَ مُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَةِ ﴾                                                                               |
|                   |         | ۹۹ ـ سورة الزلزلة                                                                                                    |
| 0 8 1             | ١       | ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ﴾                                                                                         |
|                   |         | ١٠٤ ـ سورة الهمزة                                                                                                    |
| ٧٣٢               | ١       | ﴿وَيَلُّ لِحُكِلِّ هُمَزَةِ لُمَزَةِ﴾                                                                                |

| - & VE | <b>1</b> % ===== |                    | فهرس الآيات                    |
|--------|------------------|--------------------|--------------------------------|
| ورودها | رقمها            |                    | الآيـــــة                     |
| 177    | ۲                | ۱۰۸ ـ سورة الكوثر  | ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْحَرَّ﴾ |
| ٧٢٢    | ١                | ١١٢ ـ سورة الإخلاص | ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰذُ﴾   |

. .

## فهرس الأحاديث

| الصفحة | طرف الحديث                       | <br>الصفحة | طرف الحديث                           |
|--------|----------------------------------|------------|--------------------------------------|
| 275    | إن أبي وأباك في النار            | ٣٣٧        | أبشر بنورين أوتيتهما                 |
| 070    | إن أحدكم إذا مات                 | 077        | أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟           |
| 707    | إن أخنع أسم عند الله             | 459        | أخبروه أن الله تعالى يحبه            |
| ۳٦٧    | إن البيت المعمور يصلي فيه كل يوم | 441        | إذا تكلم الله بالوحي                 |
| ٧      | إن الحمد لله                     | ٥٦٠        | إذا دخل أهل الجنة الجنة              |
| 878    | إن الله اصطفى بني كنانة          | 107        | إذا سألت فسأل الله                   |
| 441    | إن الله خلق آدم على صورته        | 193        | إذا قبر الميت أتاه ملكان             |
| ۳۱۸    | إن الله خلق خلقه في ظلمة         | •          | إذا كان يوم القيامة رأى المؤمنون     |
| 401    | إن الله كتب كتابا فهو عنده       | ٥٥٨        | دبهم                                 |
| 201    | إن الله كتب مقادير الخلق         | ٤٢٠        | أرأيتكم ليلتكم هذه                   |
| ላኔፖ    | إن الله يرضى لكم ثلاثا           | 729        | أربع من أمر الجاهلية                 |
| 40.    | إن الله يحب العبد التقي          | ۲۸۰        | أسألك بكل اسم هو لك                  |
| 204    | إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه     | 201        | أعوذ بعزتك                           |
| 400    | إن ربي قد غضب اليوم غضبا         |            | ألا أبعثك على ما بعثني عليه          |
|        | أن رسول الله ﷺ نهى أن يبنى على   | 317        | رسول الله ﷺ                          |
| 317    | القبور                           | 737        | ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم |
| 408    | إن شئت دعوت                      |            | ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما        |
| 710    | إن قلوب بني آدم                  | 115        | جهلتم                                |
| ٤٨٥    | إن للشهيد عند الله ﷺ ست خصال     |            | ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة          |
| £ 7 V  | إن له مرضعاً في الجنة            | 277        | هارون                                |
| ٤٨٨    | إن هذه الأمة تبتلى قبورها        | ٨٦٥        | أما أهل النار                        |
| 17.    | أنا أغنى الشركاء عن الشرك        | 1          | أمر رسول الله ﷺ بإخراج سحره من       |
| 411    | أنا أمين من في السماء            |            | بئر ذي أروان<br>تر                   |
| 103    | أنا أول الأنبياء خلقا            | 1779       | آمركم بالإيمان بالله وحده            |

| صفحة  | طرف الحديث ال                                                     | صفحة  | طرف الحديث                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
| ٣.٣   | خير الناس قرني                                                    | 818   | أنا سيد ولد آدم                 |
| ٥٨٣   | الدّعاء هو العبادة                                                | 1     | إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب  |
| ٦٤٨   | الدين النصيحة                                                     | 1     | إنكم بي تمتحنون                 |
| 049   | ذاق طعم الإيمان                                                   | 7.0   | إنما الأعمال بالنيات            |
| ۲۰۳   | ذلك عاجل بشرى المؤمن                                              | 404   | إنما يرحم الله من عباده الرحماء |
|       | ذلك يجده أحدكم في نفسه فلا                                        | ٤٨٨   | إنما يفتن رجلان                 |
| 7.1   | يصدنكم                                                            | 577   | إنه نبي ابن نبي                 |
| 001   | رأى محمد ربه                                                      | 274   | إني استأذنت ربي في زيارة أمي    |
| 007   | رأيت رب <i>ي</i>                                                  | 807   | إني عند الله لخاتم النبيين      |
| 444   | رأيت ربي في أحسن صورة                                             | ۸۷۶   | أو مسلماً                       |
| ٤٨٧   | سورة تبارك هي المانعة                                             | ٤٨٩   | أوحي إلي أنكم تفتنون            |
| 757   | شتمني ابن آدم                                                     | 789   | أوصيكم بتقوى الله               |
| 730   | الطهور شطر الإيمان                                                | 779   | الإيمان                         |
| 7.1   | الطيرة شرك                                                        | 778   | الإيمان بضع وسبعون              |
| 70.   | على المرء المسلم السمع والطاعة                                    | 457   | أيها الناس: أربعوا على أنفسكم   |
| 770   | العينان تزنيان                                                    |       | احتج آدم وموسى                  |
| 011   | غير الدجال أخوفني عليكم                                           | 7 8 0 | استقرضت عبدي فلم يقرضي          |
|       | فضحك رسول الله على تعجبا مما                                      | 197   | اعرضوا علي رقاكم                |
| 710   | قال الحبر                                                         | ٤٧٠   | اقتلوه ـ ابن خطل ـ              |
| 117   | فطرة الله التي فطر الناس عليها                                    | 070   | بينما الناس في أعظم المساجد     |
| V17   | فنحن أحق بموسى منكم                                               | 673   | تدمع العين ويحزن القلب          |
| 777   | فيأتيهم الجبار في صورته                                           | ٤٢٠   | تسألوني عن الساعة               |
| 317   | فيفتح علي من محامده                                               | 0 2 9 | تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه  |
| Y+A   | فيقتل الدجال                                                      |       | حجابه النور                     |
| Y • A | قاتل الله اليهود                                                  |       | الخلافة في أمتي ثلاثون سنة      |
| 107   | قاتل الله اليهود والنصارى قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ |       | خلق الله آدم على صورة الرحمن    |
| 097   | قال الله تعالى: يا عبادي                                          |       | خلق الله آدم على صورته طوله     |
| ۱۸٤   | ا قال الله معالى. يا عبادي<br>قد خبأت لك خبأ                      |       | ستون ذراعا                      |
| V•V   | وقد حبات لك حبا<br>قد رأيت الذي صنعتم                             |       | خلقت الملائكة من نور            |
|       | ا قد رایت آندي طبيعتم                                             | 1 & Y | خير الدعاء دعاء عرفة            |

| الصفحة  | طرف الحديث                        | الصفحة | طرف الحديث                        |
|---------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|
| 079     | لتؤدن الحقوق إلى أهلها            |        | قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع    |
| 171     | لعن الله من ذبح لغير الله         | 317    | الرحمن                            |
| 711     | لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور     | ٥٣٣    | کان رجل یسرف علی نفسه             |
| 198     | لله أشد فرحا بتوبة عبده           | 191    | كان نبي من الأنبياء يخط           |
| ٧٢٧     | لم أدرك أحداً                     | 240    | كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء  |
|         | لما خلق الله تعالى آدم جعل ذلك    | ٥٧٦    | كتب الله مقادير الخلائق           |
| 801     | النور يدور                        | ٥٣٣    | كل ابن آدم يأكله التراب           |
| 377     | اللهم أغثنا، اللهم أغثنا          | 000    | کل ش <i>يء</i> بقدر               |
| 307     | اللهم إنا كنا نستغيث بعم نبيك     | 7.83   | کل میت یختم علی عمله              |
| 377     | اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب   | 730    | كلمتان حبيبتا إلى الرحمن          |
| 777     | اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك      | 800    | کنت نوراً بين يدي رب <i>ي</i>     |
| ٥٧٧     | اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء   | 40.    | لأعطين الراية غدا رجلا            |
| ٣٧٣     | اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل  | 337    | لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي     |
| 414     | اللهم لك الحمد                    | 777    | لا تجعلوا بيوتكم قبوراً           |
| 277     | لو عاش إبراهيم ابن النبي ﷺ        | ٤١٣    | لا تخيروا بين الأنبياء            |
| 373     | لو عاش إبراهيم لكان نبياً         | ۸۳۶    | لا تسبوا أصحابي                   |
|         | لو قضى الله أن يكون بعد محمد ﷺ    | 777    | لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد |
| 473     | نبي                               | 777    | لا تعمل المطي إلا لثلاثة مساجد    |
|         | لو يعلم المؤمن ما عند الله من     | 217    | لا تفضلوا بين الأنبياء            |
| 108     | العقوبة                           | 0 * *  | لا تقوم الساعة حتى ترون           |
|         | ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث   | 0.4    | لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة   |
| ٥٢٣     | ليال                              | 7.1    | لا عدوى ولا طيرة ولا هامة         |
| 0 * 0   | ليحجن هذا البيت                   | 7.1    | لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل    |
| ۱۸۳     | ليس منا من تطير                   | 1      | لا مهدي إلا عيسى ابن مريم         |
| \$ \$ 0 | ما أعطى الله نبيا ما أعطى محمدا   | 017    | لا يأتي ـ الدجال ـ أربعة مساجد    |
|         | ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه    | 1      | لا يرد القضاء إلا الدعاء          |
| ٤٢٠     | الميثاق                           | 1      | لا يقل أحدكم عبدي وأمتي           |
| ٥١٢     | ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور   | 1      | لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي         |
| 0 • 9   | ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة    | 1      | لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن       |
| 8.4     | ما من الأنبياء إلا أعطي من الآيات | 1107   | الظن بالله                        |

| <u>-</u> |      | ۷٥٢ | ` <b>`</b> } |
|----------|------|-----|--------------|
|          | - PA |     |              |

| لصفحة | طرف الحديث ال                         | لصفحة      | طرف الحديث                                      |
|-------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 754   | من مات وليس في عنقه بيعة              | ۳۲٥        | ما من ش <i>يء</i> توعدونه                       |
| 14.   | من نذر أن يطيع الله فليطعه            | 117        | ما من مولُّود إلا يولد                          |
| 317   | نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر         |            | ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه              |
| 002   | نور أنى أراه                          | 450        | عبداً من النار                                  |
| 002   | هي رؤيا عين                           | 277        | ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه                   |
| 201   | وآدم بين الروح والجسد                 | APF        | ما هذا يا حاطب؟                                 |
| ٤٨٤   | وأما الكافر أو المنافق                | 797        | ما هذا يا معاذ؟                                 |
| 710   | والذي نفسي بيده ليوشكن                | 214        | ما ينبغي لأحد أن يقول                           |
| 019   | ولد نوح: سام، وحام، ويافث             | ۱۸۳        | من أتى عرافاً أو كاهنأ                          |
| 414   | ويطوي السماء بيمينه                   | ۱۸۳        | من أتى عرافاً فسأله عن شيء                      |
|       | يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف        | 710        | من أحب أن يبسط له في رزقه                       |
| ለፖሻ   | زمام                                  | ۷۰۳        | من أحدث في أمرنا                                |
|       | يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور   | 414        | من تصدق بعدل تمرة                               |
| 200   | نبيك                                  | ۳٤٧        | من تقرب مني شبراً                               |
| 773   | يا حميراء استمسكي                     | 737        | من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك                |
| ٤٦٠   | یا معشر قریش اشتروا أنفسکم            |            | من حلف فقال في حلفه باللات                      |
| 777   | يخرب الكعبة ذو السويقتين              | 787        | والعزى                                          |
| ۸۲٥   | يخرج من النار<br>يدخل أهل الجنة الجنة |            | من خرج من الطاعة                                |
| ٥٤٤   | يصاح برجل من أمتي                     | 79.<br>£7A | من دعا رجلا بالكفر                              |
| 049   | يضرب الجسر بين ظهراني جهنم            | 7.7        | <ul> <li>من رآني في المنام فسيراني</li> </ul>   |
| ۳۲۸   | يقول الله: يا آدم                     | 470        | من سره أن يبسط في رزقه<br>من قاتل فليجتنب الوجه |
| 717   | يمين الله ملأى                        | ٤١٣        | من قال: أنا خير من يونس                         |
| 720   | ینزل ربنا تبارك وتعالی                | 277        | من قرأ حرفا من كتاب الله                        |
|       |                                       | ٤٨٣        | من مات ليلة الجمعة                              |
|       |                                       |            |                                                 |

## فهرس الأعلام

| لصفحة       | الاسم                           | لصفحة | الاسم                           |
|-------------|---------------------------------|-------|---------------------------------|
| 007         | أحمد بن محمد المخرمي:           | ۸۷    | إبراهيم بن حسن الكوراني:        |
| ۲۸۲         | أحمد بن محمد بن السني:          | 478   | إبراهيم بن خالد الكلبي:         |
| 777         | أحمد بن محمد بن هارون الخلال:   | ٤٠١   | إبراهيم بن سيار النظام البصري:  |
| 77          | أحمد بن مصطفى بن خليل:          |       | إبراهيم بن عبد الرحيم بن جماعة  |
| ۳۸۳         | أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك: | ۷۱۳   | الكناني:                        |
| 77          | أحمد بن يحيى الونشريسي:         | ٤٧٧   | إبراهيم بن محمد الإسفراييني:    |
| <b>YV</b>   | أحمد بن يحيى بن عطوة:           | 777   | إبراهيم بن محمد الباجوري:       |
| 440         | إسحاق بن إبراهيم بن راهويه:     | ۲۸    | أبو بكر بن محمد الحصني:         |
| <b>ፕ</b> ለ٤ | إسماعيل بن عبد الرحمن السدي:    | 41    | أبو بكر بن محمد السيفي:         |
| 707         | إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: | 747   | أحمد بن الحسين البيهقي:         |
| 104         | إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي: | ٤٥٧   | أحمد بن جعفر القطيعي:           |
| ٤٤          | إسماعيل بن محمد البغدادي:       | 717   | أحمد بن حمدان الأذرعي:          |
| ٤٥٧         | إسماعيل بن محمد العجلوني:       | 108   | أحمد بن سلامة الطحاوي:          |
|             | إسماعيل بن محمد قوام السنة      | ٥٦    | أحمد بن عبد الحليم بن تيمية:    |
| ۸۷۶         | الأصبهاني:                      | 777   | أحمد بن عبد الله الأصبهاني:     |
| **          | بركات بن محمد بركات:            | 7.7.1 | أحمد بن علي بن ثابت البغدادي:   |
| 440         | جابر بن زيد الأزدي:             |       | أحمد بن علي بن حجر الكناني      |
| 4.0         | حافظ بن أحمد بن علي حكمي:       | 94    | العسقلاني:                      |
| <b>የ</b> ለ٤ | الحسن بن أبي الحسن البصري:      | ٣٤٨   | أحمد بن عمر بن سريج البغدادي:   |
|             | الحسين بن إبراهيم الجورقاني     | 747   | أحمد بن عمرو البصري البزار:     |
| 570         | الهمداني:                       | 99    | أحمد بن فارس بن زكريا القزويني: |
| 0 • 0       | الحسين بن الحسن الفقيه:         | 77    | أحمد بن كمال باشا:              |
| ۲۱۲         | الحسين بن مسعود البغوي:         | 77    | أحمد بن محمد الشويكي:           |
| 070         | حماد بن سلمة البصري:            | 77    | أحمد بن محمد القسطلاني:         |
|             |                                 |       |                                 |

| "<br>لصفحة | الاسم                               | الصفحة | الاسم                             |
|------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| ١٧٨        | <br>عبد الرحمن بن محمد بن خلدون:    | 171    | حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي:   |
| 127        | عبد الرحمن بن يحيى المعلمي:         | 317    | حيان بن حصين أبو الهياج الأسدي:   |
| 744        | عبد الرحيم بن الحسين العراقي:       | 777    | خليل بن كيكلدي:                   |
| ٤٨٨        | عبد الرزاق بن همام الصنعاني:        | ٧٢٣    | رزين بن معاوية الأندلسي:          |
|            | عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي     | 77     | ورين الدين بن نجيم:               |
| ٤١٠        | العز:                               | 417    | سفيان بن عيينة بن أبي عمران:      |
| ٣١         | عبد العزيز بن محمد الزمزمي:         | ۲.     | سليم بن السلطان بايزيد:           |
|            | عبد العزيز بن محمد بن جماعة         | 700    | سليمان بن أحمد الطبراني:          |
| ۸۳         | الكناني:                            | 018    | سليمان بن داود الطيالسي:          |
| 137        | عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي:    | ۲۱     | سليمان بن السلطان سليم:           |
| ٤٣         | عبد القادر بن شيخ العيدروسي:        |        | سليمان بن عبد الله بن محمد بن     |
| 14.        | عبد القاهر بن طاهر الإسفراييني:     | 177    | عبد الوهاب:                       |
| ٥٧         | عبد الكريم بن محمد الرافعي:         | ٥٥     | سليمان بن علي التلمساني:          |
|            | عبد الكريم بن هوازن القشيري         | ۹.     | صديق حسن خان:                     |
| 1.1        | النيسابوري:                         | 440    | عامر بن شراحيل الشعبي:            |
|            | عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن         |        | عبد الجبار بن أحمد الهمذاني       |
| 717        | حسن بن محمد بن عبد الوهاب:          | 0 2 0  | المعتزلي:                         |
| ٤٧٨        | عبد الله بن أبي زيد القيرواني:      | 24     | عبد الحي بن أحمد بن العماد:       |
| 178        | عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي:  | 41     | عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي:    |
| 23         | عبد الله بن أحمد بن مراد:           |        | عبد الرحمن بن أحمد بن رجب         |
| 710        | عبد الله بن المبارك الحنظلي:        | 180    | البغدادي:                         |
| ۳۲۰        | عبد الله بن سعيد القطان:            |        | عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة    |
| 717        | عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين:    | ۷۱۲    | الدمشقي :                         |
| ٨٨         | عبد الله بن محمد الأنصاري:          |        | عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن      |
| <b>777</b> | عبد الله بن محمد بن أبي شيبة:       |        | عبد الوهاب:                       |
| 377        | عبد الله بن محمد بن حيان:           |        | عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري: |
| \ •V       | عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: |        | عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي:   |
| ٠ ٤        | عبد الملك بن عبد الله الجويني:      | 77     | عبد الرحمن بن محمد الأخضري:       |
| 77.Y       | عبد الوهاب بن علي السبكي:           |        | عبد الرحمن بن محمد الحنظلي:       |
| 1 / 1      | عبد بن حميد:                        | 1 1 4  | عبد الرحمن بن محمد العليمي:       |

|             | The state of the s |       |                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| لصفحة       | الاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لصفحة |                                   |
|             | المبارك بن محمد بن عبد الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 441   | عبيد الله بن سعيد الوايلي البكري: |
| 141         | الجزري:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | عبيد الله بن عبد الكريم القرشي    |
| <b>የ</b> ለዩ | مجاهد بن جبر المكي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳٤٥   | الرازي:                           |
| ٣٢          | محمد السروري:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | عبيد الله بن محمد بن بطة          |
| 117         | محمد بن إبراهيم بن المنذر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 700   | العكبري:                          |
| 377         | محمد بن أبي بكر القيسي ابن ناصر الدين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٤٨٨   | عبيد بن عمير الليثي:              |
| ٥٦          | محمد بن أبي بكر بن القيم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 454   | عثمان بن سعيد الدارمي:            |
| ٣٥          | محمد بن أحمد التونسي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٥٥١   | عروة بن الزبير بن العوام الأسدي:  |
| ٥٧          | محمد بن أحمد الرملي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 279   | عكرمة القرشي الهاشمي:             |
| ۹.          | محمد بن أحمد السفاريني:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77.   | علي بن أبي بكر الهيثمي:           |
| 118         | محمد بن أحمد السمناني الحنفي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 114   | علي بن أبي علي الثعلبي:           |
| **          | محمد بن أحمد الشبيرني:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 117   | علي بن أحمد بن حزم الأندلسي:      |
| **          | محمد بن أحمد بن النجار الفتوحي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٥    | علي بن إسماعيل الأشعري:           |
| ۲۳.         | محمد بن أحمد بن عبد الهادي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 277   | علي بن الحسن بن عساكر الدمشقي:    |
| 19.         | محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VV    | علي بن عبد الكافي بن علي السبكي:  |
| ٧٧          | محمد بن أحمد بن فرح الأنصاري:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200   | علي بن علي بن أبي العز الدمشقي:   |
| ٨٥          | محمد بن أحمد بن محمد البخاري:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 747   | علي بن عمر الدارقطني:             |
|             | محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٥٧   | علي بن محمد الفاسي ابن القطان:    |
| ۳٤٥         | الرازي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 751   | علي بن محمد الماوردي:             |
| 444         | محمد بن إسحاق بن خزيمة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 747   | علي بن محمد بن علي الكناني:       |
| ۸۵۲         | محمد بن أسلم بن سالم الكندي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 773   | عمر بن أحمد بن شاهين:             |
| 181         | محمد بن إسماعيل الحسني:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 377   | عمر بن عبد العزيز بن الحكم:       |
|             | محمد بن الأمين بن محمد المختار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٤٠    | عمر بن محمد السهروردي:            |
| 144         | الشنقيطي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71    | عمرو بن بحر الجاحظ:               |
| 799         | محمد بن الحسن الشيباني:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 444   | عياض بن موسى اليحصبي القاضي:      |
| 799         | محمد بن الحسين أبو يعلى الفراء:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٤٠   | عيهلة بن كعب العنسي:              |
| 14.         | محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NOF   | القاسم بن سلام أبو عبيد:          |
|             | محمد بن القاسم بن بشار ابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001   | كعب بن ماتع:                      |
| 1+7         | الأنباري:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۱۷۲   | لبيد بن الأعصم:                   |
| 440         | ا محمد بن الوليد الطرطوشي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 279   | الليث بن سعد بن عبد الرحمن:       |

| لصفحة | الاسم                                                   | لصفحة | الاسم                                            |
|-------|---------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| 729   | <br>محمد بن مفلح المقدسي:                               | 77    |                                                  |
| VYE   | محمد بن منصور السمعاني:                                 | 44.   | محمد بن بركات بن محمد:<br>محمد بن بهادر الزركشي: |
| 217   | محمد بن نصر المروزي:                                    |       | محمد بن جرير أبو جعفر الطبري:                    |
| ۱۳۸   | محمد بن يعقوب الفيروزآبادي:                             | 777   | محمد بن حبان البستي:                             |
| 97    | محمد رشيد رضا:                                          | 94    | محمد بن حسين بن سليمان الفقيه:                   |
| 177   | محمد ناصر الدين بن نوح الألباني:                        | 109   | محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي:                   |
| 40    | محمد ياسين بن محمد الفاداني:                            | ۳۱    | محمد بن عبد الحي الكتاني:                        |
| ٤٧    | محمود بن محمد الزركلي:                                  | ٥٢    | محمد بن عبد الرحمن السخاوي:                      |
| 97    | محمود شكري أبو المعالي الألوسي:                         | 114   | محمد بن عبد الكريم الشهرستاني:                   |
| 48+   | مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي:                            | 408   | محمد بن عبد الله بن حمدويه الضبي:                |
| ٤٤٠   | مسيلمة بن ثمامة الوائلي:                                | ٣٤٨   | محمد بن عبد الملك الكرجي:                        |
| ٥٠    | مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة:                           | ٤٨٤   | محمد بن علي الترمذي:                             |
| V10   | المعز معد بن إسماعيل بن سعيد:                           | 317   | محمد بن علي الشوكاني:                            |
| 001   | معمر بن راشد الأزدي:                                    |       | محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر                   |
| ٧٢٧   | مكحول بن أبي مسلم مكحول الدمشقي:                        | 190   | الباقر:                                          |
|       | الملك المظفر أبو سعيد كوكبري                            | 77    | محمد بن علي بن طولون:                            |
| ۷۱۲   | التركماني:                                              | 00    | محمد بن علي بن عربي:                             |
| ٦٧    | منصور بن محمد السمعاني:                                 | 27    | محمد بن علي بن علان:                             |
| 44    | موسى بن أحمد الحجاوي:                                   | 74.   | محمد بن علي بن عمر التميمي:                      |
| 9.    | نعمان بن خير الدين الألوسي:                             | **    | محمد بن عمر الحميري:                             |
| 370   | نعيم بن حماد الخزاعي:                                   | 114   | محمد بن عمر الفخر الرازي:                        |
| 777   | هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي:                   | 77    | محمد بن محمد أبو السعود:                         |
| 375   | وكيع بن الجراح بن مليح:<br>يحيى بن سعيد بن فروخ القطان: | 44    | محمد بن محمد الزبيدي:                            |
| ٥٧    | يحيى بن شعيد بن فروح العقال. يحيى بن شرف الدين النووي:  | 171   | محمد بن محمد الطوسي:                             |
| 77.   | يعقوب بن إبراهيم الأنصاري:                              | ٨٦    | محمد بن محمد العلاء البخاري:                     |
| ۲۸    | يوسف بن إسماعيل النبهاني الشافعي:                       | 79    | محمد بن محمد الغزي:                              |
|       | يوسف بن حسن بن عبد الهادي                               | 00    | محمد بن محمد الماتريدي:                          |
| 187   | القرشي:                                                 | 740   | محمد بن محمد النيسابوري                          |
| 371   | يوسف بن عبد الله النميري المالكي:                       |       | الكرابيسي:<br>محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري:  |
|       |                                                         | •     | - U. V. U. V.                                    |

# فهرس الملل والنحل

| الصفحة | الملة أو النحلة |
|--------|-----------------|
| 77     | الأشعرية:       |
| 240    | الباطنية:       |
| 243    | الجبرية:        |
| 77     | الجهمية:        |
| 787    | الخوارج:        |
| 71     | الرافضة :       |
| 11.    | الزيدية:        |
| 041    | الصابئة:        |
| 77     | الصوفية:        |
| 374    | الفلاسفة:       |
| 277    | القدرية:        |
| 150    | الكرامية:       |
| 74     | الماتريدية:     |
| 711    | المجوس:         |
| ٦٦     | المعتزلة:       |
| 7.58   | النجدات:        |

# فهرس المصطلحات

| الصفحة       | المصطلح                    |
|--------------|----------------------------|
| 1 • 1        | الأحوال الشهودية:          |
| 171          | الأعراض:                   |
| 188          | الاتحاد:                   |
| 108          | الحروري:                   |
| 181          | الذوق:                     |
| 7 • 8        | شرك النية والإرادة والقصد: |
| 171          | المجاز العقلي:             |
| 75           | المستفيض:                  |
| YVA          | المشاكلة:                  |
| 77           | المشهور:                   |
| <b>V</b> 1 • | المصالح المرسلة:           |
| 1+7          | المواجيد الصوفية:          |
| 3.7          | النفاق الاعتقادي:          |
| 181          | وحدة الوجود:               |

# فهرس الألفاظ الغريبة

| الصفحة | اللفظ الغريب |
|--------|--------------|
| 707    |              |
| Y      | السانح:      |
| 1.4 *  | الطرق:       |
| ٥٣٣    | عجب الذنب:   |
| 14.    | العيافة:     |

### فهرس المصادر والمراجع

### أولاً: كتب ابن حجر الهيتمي:

- ١ ـ إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام: تحقيق مصطفى عبد القادر عطا،
   مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط: ١، ١٤١٠هـ.
- ٢ أسنى المطالب في صلة الأرحام والأقارب: تحقيق محمد الحبيب الهيلة، مركز
   الملك فيصل للبحوث والدراسات، الرياض، ط: ١، ١٤٢٠هـ.
- ٣ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل: تحقيق أحمد المزيدي، دار الكتب العلمية،
   بيروت، ط: ١، ١٤١٩هـ.
- ٤ الإعلام بقواطع الإسلام: تحقيق د. محمد الخميس، (مطبوع ضمن مجموع ألفاظ الكفر) دار إيلاف، الكويت، ط: ١، ١٤٢٠هـ.
- ٥ ـ الإفادة لما جاء في المرض والعيادة: تحقيق د. عبد الله نذير، المكتبة المكية،
   مكة المكرمة، ط: ١، ١٤١٩هـ.
  - ٦ الصاق عرر الهوى والهوس: مخطوط محفوظ بمكتبة الملك فهد الوطنية.
- ٧ الإنافة في الصدقة والضيافة: تحقيق مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن،
   القاهرة.
- ٨ ـ الإيضاح والبيان بما جاء في ليلة النصف من شعبان: مخطوط محفوظ بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات برقم (١٠٢٤٧).
- ٩ الإيعاب شرح العباب: مخطوط محفوظ بمكتبة جامعة الملك سعود بالرياض،
   برقم (٥٥٤١)، وأخرى بمكتبة الأزهر برقم (٢٨١٥ فقه شافعي).
- ١٠ البدائع الجليلة الأبية في شرح الألفية: مخطوط محفوظ بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، برقم (٢٨٦).
- 11 تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار: تحقيق السيد أبي عمة، دار الصحابة، طنطا، ط:١، ١٤١٢هـ.
- ۱۲ ـ تحفة المحتاج بشرح المنهاج: تحقيق عبد الله بن محمود بن محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ۱، ۱٤۲۱هـ.



- ۱۳ ـ تطهير الجنان واللسان عن التفوه بثلب معاوية بن أبي سفيان: ابن حجر الهيتمي، تحقيق مديحة بنت إبراهيم السدحان، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة بالرئاسة العامة لتعليم البنات، سنة ١٤١٠هـ.
- ١٤ ـ تطهير الجنان واللسان عن التفوه بثلب معاوية بن أبي سفيان: تحقيق أبي
   عبد الرحمن المصري، دار الصحابة، طنطا، ط: ١، ١٤١٣هـ.
- 10 \_ تطهير العيبة من دنس الغيبة: تحقيق مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن، القاهرة.
- 17 \_ التعرف في الأصلين والتصوف: (مطبوع بحاشية كتاب التلطف في الوصول إلى التعرف لابن علان المكي) مطبعة الترقي الماجدية العثمانية، مكة المكرمة، ١٣٣٠هـ.
- ١٧ ـ تنبيه الأخيار عن معضلات وقعت في كتاب الوظائف وأذكار الأذكار: مخطوط محفوظ بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات بالرياض ضمن مجموع برقم:
   (٥٧٥).
- ١٨ ـ الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم: المطبعة الخيرية،
   ط:١، ١٣٣١ه.
- 19 ـ حاشية فتح الجواد بشرح الإرشاد: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط:٢، ١٣٩١هـ.
- ٢٠ ـ الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: تحقيق محمد عاشق، شركة الأرقم، بيروت.
- ٢١ ـ در الغمامة في در الطيلسان والعذبة والعمامة: مخطوط محفوظ بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم (٢١٧/خ).
- ٢٢ ـ الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود: تحقيق حسنين محمد محمود، مطبعة المدنى، مصر.
- ٢٣ ـ رسالة في الجواب عن ثلاث مسائل في صفات الله: مخطوط محفوظ بمكتبة
   جامعة الملك سعود بالرياض برقم (١/٢٨٨٨).
  - ٢٤ ـ الزواجر عن اقتراف الكبائر: دار المعرفة، بيروت.
- ٢٥ ـ الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: تحقيق عبد الرحمن التركي وآخر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ١، ١٤١٧هـ.
- ٢٦ ـ الصواعق المحرقة لإخوان الشياطين أهل الضلال والبدع والزندقة: ابن حجر الهيتمي، تحقيق صالح بن ضيف الله الحميدي، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة بجامعة أم القرى.

- ۲۷ \_ العمدة في شرح البردة، تحقيق بسام محمد البارود، دار الفقيه، دبي، ط: ١، ٨٤٢٥ هـ.
- ۲۸ غرر المواعظ والنصائح لأرباب الولايات والمصالح: مخطوط محفوظ بمكتبة الحرم المكى، برقم (٢٥٠٢).
  - ٢٩ \_ الفتاوي الحديثية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: ١، ١٤١٩هـ.
- ٣٠ الفتاوى الفقهية الكبرى على مذهب الإمام الشافعي: جمعها ودونها ورتبها تلميذه عبد القادر الفاكهي، تحقيق عبد اللطيف بن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١، ١٤١٧هـ.
- ٣١ \_ فتح الإله بشرح المشكاة: مخطوط محفوظ بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض برقم (٦٣٤١/ف).
- ٣٢ ـ فتح الجواد بشرح الإرشاد: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط: ٢، ١٣٩١هـ.
  - ٣٣ \_ فتح المبين لشرح الأربعين: دار إحياء الكتب العربية، مصر.
- ٣٤ ـ القول المختصر في علامات المهدي المنتظر: تحقيق عبد الرحمن التركي، مؤسسة الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، ط: ١، ١٤١٥هـ.
- ٣٥ ـ كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع: تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١، ١٤٠٦هـ.
- ٣٦ كنه المراد شرح بانت سعاد: مخطوط محفوظ بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات.
  - ٣٧ \_ معجم شيوخ ابن حجر الهيتمي: مخطوط محفوظ.
- ٣٨ ـ المناهل العذبة في إصلاح ما وهي من الكعبة: تحقيق د. عبد الرؤوف الكمالي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط: ١، ١٤٢٤هـ.
- ٣٩ ـ المنح المكية في شرح الهمزية: تحقيق بسام محمد بارود، المجمع الثقافي، أبو ظبي، ط:١، ١٤١٨هـ.
- ٠٤ ـ المنهاج القويم: تحقيق أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:١، ١٤٢٠هـ.
- ٤١ ـ المولد الشريف (إتمام النعمة الكبرى على العالم بمولد سيد ولد آدم) تحقيق د.
   محمد زينهم عرب، الصدر لخدمات الطباعة، مصر.
- ٤٢ \_ مولد النبي ﷺ: تحقيق أبي الفضل الحويني، دار الصحابة، طنطا، ط: ١، ١٤١١هـ.
  - ٤٣ ـ النخب الجليلة في الخطب الجزيلة: المطبعة اليوسفية، مصر.

#### ثانياً: الكتب الأخرى:

- ٤٤ ـ الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، الحسين بن إبراهيم الجورقاني:
   تحقيق د. عبد الرحمن بن عبد الجبار الفروائي، دار الصميعي، الرياض، ط:
   ٣٠ ، ١٤١٥ه.
- 20 \_ إبانة عن أصول الديانة: علي بن إسماعيل الأشعري، تحقيق د. فوقية حسين محمود، دار الأنصار، القاهرة، ط: ١، ١٣٩٧هـ.
  - ٤٦ \_ أبجد العلوم: صديق حسن خان، دار ابن حزم، ط: ١، ١٤٢٣هـ.
  - ٤٧ \_ الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز: أحمد بن المبارك، دار الفكر، بيروت.
- ٤٨ ـ إبطال التأويلات لأخبار الصفات، محمد بن الحسين بن الفراء: تحقيق محمد بن حمد الحمود، دار إيلاف الدولية، الكويت، ط: ١، ١٤١٠هـ.
- 29 ـ إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام: تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط: ١، ١٤١٠هـ.
- ٥٠ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: الزبيدي، دار الكتب العلمية،
   بيروت، ط: ١، ٩٠٩ هـ.
  - ٥١ ـ الآثار: محمد بن الحسن الشيباني.
- ٥٢ ـ إثبات الشفاعة، محمد بن أحمد الذهبي: تحقيق إبراهيم باجس، دار أضواء السلف، الرياض، ط: ١٤٢٠هـ.
- ٥٣ ـ إثبات صفة العلو، عبد الله بن أحمد بن قدامة: تحقيق بدر البدر، الدار السافية، الكويت، ط: ١٤٠٦ه.
- ٥٤ ـ إثبات عذاب القبر لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي: تحقيق د. شرف محمود القضاة، دار الفرقان، الأردن، ط: ٢، ١٤٠٥هـ.
- ٥٥ \_ إثبات علو الله ومباينته لخلقه: حمود بن عبد الله التويجري، مكتبة المعارف، الرياض، ط: ١، ١٤٠٥هـ.
- ٥٦ ـ الإجماع: ابن المنذر، تحقيق صغير أحمد بن محمد، دار طيبة، الرياض، ط: ١٤٠٢ ـ ١، ١٤٠٢هـ.
- ٥٧ ـ الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية: لأبي الثناء محمود شكري الألوسي، المطبعة الحميدية، بغداد.
- ٥٨ ـ الأجوبة المرضية فيما سئل عنه السخاوي من الأحاديث النبوية: السخاوي، تحقيق محمد إسحاق محمد، دار الراية، الرياض، ط: ١، ١٤١٨هـ.
- ٥٩ ـ الأجوبة المهمة: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق مأمون محمد
   أحمد، ط: ١، ١٤١٤هـ.

- ٦٠ ـ الأحاديث المكذوبة الواهية في كتاب الفتاوى الحديثية لابن حجر المكي: على
   رضا بن عبد الله، بحث منشور بمجلة الحكمة العدد (٢٢).
- 71 ـ الأحاديث الواردة في فضائل المدينة: صالح الرفاعي، دار الخضيري، ط: ٣، ١٤١٨ هـ.
- ٦٢ الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم: د. إبراهيم على السيد، دار السلام، القاهرة، ط: ١، ١٤٢١ه.
- 77 أحكام أهل الذمة: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق د. صبحي الصالح، دار العلم للملايين، ط: ١، ١٣٨١ه.
- ٦٤ أحكام أهل الملل: أحمد بن محمد الخلال، تحقيق د. إبراهيم السلطان،
   مكتبة المعارف، الرياض، ط: ١، ١٤١٦هـ.
- 70 \_ أحكام الجنائز وبدعها: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: ١، ١٣٨٨ه.
- ٦٦ ـ أحكام الرقى والتمائم: د. فهد السحيمي، أضواء السلف، الرياض، ط:١، ١٤١٩هـ.
- ٦٧ ـ الأحكام السلطانية: علي بن محمد الماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت،
   ١٣٩٨هـ.
- ٦٨ الأحكام السلطانية، لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء: تحقيق محمد حامد الفقى، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢١هـ.
- 79 ـ أحكام القرآن: أحمد بن علي الجصاص، تحقيق محمد الصادق القحاوي، دار إحياء التراث، بيروت، ١٤٠٥هـ.
- ٧٠ أحكام القرآن: محمد بن عبد الله بن العربي، تحقيق محمد عبد القادر عطا،
   دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١.
- ٧١ الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي: تحقيق عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: ٢، ١٤٠٢هـ.
  - ٧٢ ـ إحياء علوم الدين: محمد بن محمد بن محمد الغزالي، دار عالم الكتب.
    - ٧٣ ـ أخبار الآحاد في الحديث النبوي: د. عبد الله بن جبرين.
- ٧٤ ـ آداب الشافعي ومناقبه، عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: تحقيق عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٧٥ الآداب الشرعية: محمد بن مفلح الحنبلي، مطبعة المنار، مصر، ط: ١،
   ١٣٤٩هـ.

- ٧٦ أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام: علي بن سلطان القاري، ت. مشهور بن حسن بن سلمان، مكتبة الغرباء الأثرية المدينة، ط:١، ١٤١٣هـ.
- ٧٧ ـ الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة، صديق حسن خان: تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم، بيروت، ط: ١، ١٤٢١هـ.
- ٧٨ ـ الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار: يحيى بن شرف الدين النووي، دار الدعوة، إستانبول.
- ٧٩ ـ الأربعين في أصول الدين، لأبي حامد الغزالي: تحقيق محمد مصطفى أبي العلا، مكتبة الجندى، مصر، ١٣٩٠ه.
- ٨٠ الأربعين في أصول الدين، محمد بن عمر الرازي: تحقيق د. أحمد حجازي السقا، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط: ١،٦٠٦ه.
- ٨١ ـ الأربعين في صفات رب العالمين، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: ت.
   عبد القادر بن محمد عطا صوفي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط:
   ١، ١٤١٣هـ.
- ٨٢ ـ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، عبد الملك الجويني: تحقيق أسعد تميم، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط: ٢، ١٤١٣هـ.
- ۸۳ \_ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: لأحمد بن محمد القسطلاني، دار الفكر، بيروت.
- ٨٤ إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي رضي محمد بن علي الشوكاني: تحقيق مشهور حسن سلمان، دار المنار، الرياض، ط: ١، ١٤١٣هـ.
- ٨٥ \_ إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان، لمرعي بن يوسف المكرمي الحنبلي: تحقيق مشهور حسن، دار عمار، الأردن، ط: ١، ١٤٠٨هـ.
- ٨٦ \_ الإرشاد في معرفة الأحكام: عبد الرحمن بن ناصر السعدي، مكتبة المعارف، الرياض، ١٤٠٠ه.
  - ٨٧ \_ إرغام المريد: محمد زاهد الكوثري، مكتبة الكليات الأزهرية، مصر.
- ۸۸ ـ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: ٢، ١٤٠٥هـ.
- ٨٩ ـ أساس التقديس في علم الكلام: محمد بن عمر بن الحسين، الرازي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط: ١، ١٤١٥ه.
- ٩٠ ـ الأسامي والكنى: محمد بن أحمد الحاكم، تحقيق د. يوسف الدخيل، مكتبة الغرباء، المدينة النبوية، ط: ١، ١٤١٤هـ.

- ٩١ \_ أسانيد الفقيه أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي: محمد ياسين الفاداني، دار البشائر، بيروت، ١٤٠٨ه.
- 97 ـ أسباب النزول، علي بن أحمد الواحدي: تحقيق د. السيد الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: ٣، ١٤١٠ه.
- 97 \_ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، على بن سلطان القاري: تحقيق د. محمد لطفي الصباغ، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: ٢، ١٤٠٦هـ:
- 98 \_ أسماء الله الحسنى: عبد الله بن صالح الغصن، دار الوطن، الرياض، ط:١، ١٤١٧ هـ.
- 90 \_ الأسماء والصفات: أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق عبد الله الحاشدي، مكتبة السوادي، ط: ١٤١٣هـ.
- 97 ـ الأسنة الحداد في رد شبهات علوي الحداد: سليمان بن سحمان، مطابع الرياض، ١٣٧٦هـ.
- 9۷ ـ أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب: محمد الحوت البيروتي، دار الفكر، بيروت، ١٣٥٥هـ.
- ٩٨ ـ إشارات المرام من عبارات الإمام، أحمد البياضي الحنفي: تحقيق يوسف
   عبد الرزاق، مكتبة مصطفى البابى الحلبى، ط: ١، ١٣٦٨هـ.
- 99 ـ الإشاعة لأشراط الساعة، محمد بن الحسين البرزنجي: تحقيق موفق فوزي الجبر، دار الهجرة، بيروت، ط: ١٤١٤هـ.
- ۱۰۰ ـ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- ۱۰۱ \_ أشراط الساعة: يوسف بن عبد الله الوابل، دار ابن الجوزي، الدمام، ط: ٣، ١٤١٤ هـ.
- ۱۰۲ ـ الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وآخر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١، ١٤١٥هـ.
- ۱۰۳ ـ أصول الدين: عبد القاهر بن طاهر البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ٣٠ ١٠٠١هـ.
- ۱۰۶ ـ أصول الدين: لأبي اليسر البزدوي، تحقيق د. هانز بيترلنس، طبعة مصطفى الحلبي، مصر، ط: ١، ١٣٨٣هـ.
- ۱۰۵ ـ أصول السنة، محمد بن عبد الله بن أبي زمنين: تحقيق عبد الله بن محمد البخاري، مكتبة الغرباء، المدينة المنورة، ط: ١، ١٤١٥هـ.



- ١٠٦ أصول الكافي: محمد بن يعقوب الكليني، تحقيق على أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلامية، طهران، ط: ٣، ١٣٨٨ه.
  - ١٠٧ ـ إضاءة الدلجة: أحمد المقرئ المغربي، مكتبة القاهرة، مصر ١٣٧٤هـ.
- ۱۰۸ ـ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ١٤١٣ه.
- ۱۰۹ ـ إعجاز القرآن الكريم بين الإمام السيوطي والعلماء، دراسة نقدية مقارنة: محمد بن حسن بن عقيل موسى، دار الأندلس الخضراء، جدة، ط: ١، ١٤١٧هـ.
- ۱۱۰ ـ إعجاز القرآن: محمد بن الطيب الباقلاني، تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعارف، مصر، ط: ٣.
- ۱۱۱ ـ إعراب لا إله إلا الله: ابن هشام الأنصاري، تحقيق د. حسن موسى الشاعر، مطبوع ضمن مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، العدوان (٨١ ـ ٨٢) سنة ١٤٠٩هـ.
- 111 \_ أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري: سليمان بن حمد الخطابي، ت. د. محمد بن سعد آل سعود، مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، ط: ١٤٠٩هـ.
  - ١١٣ \_ أعلام العراق: محمد بهجت الأثري، طبع بمصر، سنة ١٣٤٥هـ.
- 118 إعلام المسلمين بعصمة النبيين: إسحاق بن عقيل المكي، دار ابن حزم، بيروت، ط: ١، ١٤٦٦هـ.
- ۱۱۵ ـ أعلام النبوة، لعلي بن محمد الماوردي: تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: ١، ١٤٠٧هـ.
- 117 ـ الإعلام بأعلام بيت الله الحرام: محمد بن أحمد الهروالي، تحقيق هشام عطا، المكتبة التجارية، مكة، ط: ١، ١٤١٦هـ.
- ۱۱۷ ـ الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإثبات نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، القرطبي: ت. أحمد السقا حجازي، دار التراث العربي، القاهرة.
  - ١١٨ ـ الأعلام: خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٩٠م.
- ١١٩ \_ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق محمد حامد الفقى، مكتبة الرياض الحديثة.
- 1۲۰ ـ أفعال العباد بين أهل السنة ومخالفيهم: عبد العزيز الحميدي، رسالة ماجستير بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية، سنة ١٤١١هـ.

- 1۲۱ ـ أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات، مرعي بن يوسف الكرمي: تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ١، ١٤١٦هـ.
- ١٢٢ ـ إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة، صديق حسن خان: تحقيق مجموعة من الأساتذة، ط: ١، ١٤١١هـ.
  - ١٢٣ إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم: الأبي، مكتبة طبرية، الرياض.
- ۱۲٤ ـ إلقام الحجر لمن زكى ساب أبي بكر وعمر، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي: تحقيق مرزوق علي إبراهيم، توزيع دار اللواء، القاهرة، ط: ١، ١٤١١هـ.
- ١٢٥ ـ الأم: محمد بن إدريس الشافعي، مصورة من الطبعة الأميرية ببولاق، ١٣٢١هـ.
- ۱۲٦ ـ الإمامة والرد على الرافضة، لأبي نعيم الأصبهاني: تحقيق د. علي بن محمد الفقيهي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة، ط: ٣، ١٤١٥هـ.
- ۱۲۷ ـ الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي: تحقيق مشهور حسن سلمان، دار ابن القيم، الدمام، ط: ١، ١٤١٠هـ.
- ۱۲۸ ـ إنباء الغمر بأبناء العمر: أحمد بن علي بن حجر، دار الكتب العلمية، بيروت، مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية، ط: ۲، ۱٤۰٦هـ.
- ۱۲۹ ـ الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر: عبد الكريم الجليلي، دار الفكر، بيروت، ط: ٤، ١٣٩٥هـ.
- ۱۳۰ ـ الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف، محمد بن إسماعيل الصنعاني: تحقيق د. عبد الرزاق البدر، مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة، ط: ١، ١٤٢١ه.
- ۱۳۱ ـ الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف: لأبي بكر الجزائري، مطابع الرشيد، المدينة النبوية، ١٤٠٢هـ.
- ۱۳۲ ـ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: محمد بن الطيب الباقلاني، تحقيق محمد زاهد الكوثري، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: ٣، ١٤١٣هـ.
- ۱۳۳ ـ الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف: علي بن سليمان المرداوي، مكتبة السنة المحمدية، مصر، ط: ١، ١٣٧٤هـ.
- ١٣٤ ـ إنقاذ البشر والجبر والقدر: علي بن الحسين الكاظم المرتضى، (مطبوع ضمن رسائل العدل).
- ١٣٥ ـ الأنوار القدسية في بيان قواعد الصوفية: عبد الوهاب الشعراني، دار صادر، بيروت، ط: ١، ١٩٩٩م.

- ۱۳٦ ـ أهوال أهل القبور وأحوال أهلها إلى النشور، لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي: تحقيق الداني منير آل زهوي، المكتبة العصرية، بيروت، ١٤٢٣هـ، دون ذكر الطبعة.
- ١٣٧ ـ أوائل المقالات: المفيد بن محمد بن النعمان، دار الكتاب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٣هـ.
- ١٣٨ ـ أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة: أحمد بن يحيى النجمى، مكتبة الغرباء، المدينة النبوية، ط: ٢، ١٤١٩هـ.
- ١٣٩ ـ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: إسماعيل باشا البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت، مصورة عن طبعة إسطنبول، سنة ١٩٤٥م.
- 18٠ ـ إيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني، شرح وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة الكليات الأزهرية.
- 181 ـ إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة، لمحمد بن إسماعيل الصنعاني: تحقيق د. عبد الله شاكر الجندي، دار الأندلس، حائل، ط: ١، ١٤١٤هـ.
- ۱٤٢ ـ الإيمان: ابن مندة، تحقيق د. علي محمد فقيهي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ١٤٠٦ ، ١٤٠٦هـ.
- ۱٤٣ ـ الإيمان، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: ٣، ١٤٠٨ه.
- ١٤٤ ـ ابن حجر الهيتمي المكي وجهوده في الكتابة التاريخية: د. لمياء أحمد شافعي، مكتبة ومطبعة الغد، مصر، ط: ١، ١٤١٨هـ.
- ١٤٥ ـ ابن حجر الهيتمي حياته وآثاره: إبراهيم بن حسن السكجي، رسالة دكتوراه مقدمة إلى المعهد الأعلى للشريعة بجامعة الزيتونة بتونس.
- ١٤٦ ـ ابن حجر الهيتمي: عبد المعز بن عبد الحميد الجزار، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ١٤٠١هـ.
- ١٤٧ ـ اتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة: حمود بن عبد الله التويجري، دار الصميعي، الرياض، ط: ٢، ١٤١٤هـ.
- ١٤٨ ـ اجتماع الجيوش الإسلامية: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق د. عواد المعتق، دار الفرزدق، الرياض، ط: ١، ١٤٠٨هـ.
- ١٤٩ ـ الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر: حمود بن عبد الله التويجري، مكتبة دار العليان، ط: ٢، ١٤٠٦هـ.
- ١٥٠ ـ اختصار علوم الحديث، الحافظ أبو الفداء ابن كثير مع شرح الشيخ أحمد شاكر المسمى الباعث الحثيث: تحقيق علي بن حسن بن علي الحلبي، دار العاصمة، الرياض، ط: ١، ١٤١٥ه.

- ١٥١ ـ اختلاف الحديث: محمد بن إدريس الشافعي، (مطبوع بحاشية الأم له).
- ١٥٢ ـ الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: اختارها علي بن محمد البعلى، دار المعرفة، بيروت.
- ١٥٣ ـ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار: يوسف بن عبد الله بن عبد الله عبد البر، تحقيق عبد المعطي قلعجي، دار قتيبة، بيروت، ط: ١، ١٤١٣هـ.
- ١٥٤ ـ الاستغاثة والرد على البكري، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: تحقيق عبد الله السهلي، دار الوطن، الرياض، ط: ١، ١٤١٧ه.
- 100 \_ الاستقامة، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: تحقيق د. محمد رشاد سالم، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط: ٢، ١٤١١ه.
- ١٥٦ ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: يوسف بن عبد الله بن عبد البر، تحقيق علي محمد معوض وآخر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١، ١٤١٥هـ.
- ١٥٧ ـ اسم الله الأعظم: د. عبد الله بن عمر الدميجي، دار الوطن، الرياض، ط: ١٥٧ ـ ١٤١٩هـ.
- ١٥٨ ـ اشتقاق أسماء الله تعالى: للزجاجي، تحقيق د. عبد الحسين المبارك، مطبعة النعمان، ١٣٩٤هـ.
- ۱۵۹ ـ الاعتصام: إبراهيم بن موسى الشاطبي، تحقيق محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، ١٤٠٢هـ.
- 170 اعتقاد أئمة الحديث: أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، تحقيق د. محمد الخميس، دار العاصمة، الرياض، ط: ١، ١٤١٢هـ.
- ١٦١ ـ اعتقاد الإمام الشافعي: علي بن أحمد الهكاري، تحقيق د. عبد الله البراك، دار الوطن، الرياض، ط: ١، ١٤١٩هـ.
- ۱۹۲ ـ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: محمد بن عمر الرازي، تحقيق طه عبد الرؤوف وآخر، مكتبة الكليات الأزهرية، مصر، ۱۳۹۸هـ.
- 17٣ ـ الاقتصاد في الاعتقاد: محمد بن محمد الغزالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١، ١٤٠٩هـ.
- 178 ـ الاقتصاد في الرد على المعتزلة، يحي بن أبي الخير العمراني: تحقيق د. سعود بن عبد العزيز الخلف، دار أضواء السلف، الرياض، ط: ١، ١٤١٩هـ.
- 170 ـ الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد: محمد بن الحسن الطوسي، مكتبة الأضواء، بيروت، ط: ٢، ١٩٨٦م.
- 177 ـ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، أحمد عبد الحليم بن تيمية: تحقيق د. ناصر عبد الكريم العقل، مكتبة الرشد، الرياض، ط: ٢، ١٤١١هـ.



- ١٦٧ ـ الانتصار لأهل الحديث: لأبي المظفر السمعاني، (مطبوع ضمن صون المنطق للسيوطي)، تحقيق على سامي النشار، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ١٦٨ ـ الانتصار لحزب الله الموحدين: عبد الله أبابطين، تحقيق عبد السلام آل عبد الكريم، دار العاصمة، الرياض، ط: ١.
- 179 \_ الانتصاف المحلى بطراز حواشي الكشاف: أحمد بن محمد بن المنير، (مطبوع بحاشية الكشاف).
- 1۷۰ ـ الانتقاء في فضل الثلاثة الفقهاء: لأبي عمر يوسف بن عبد البر، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ۱۷۱ ـ الباعث على إنكار البدع والحوادث، عبد الرحمن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة: تحقيق مشهور حسن سلمان، دار الراية، الرياض، ط:۱،
- 1۷۲ \_ بحث في الدعاء لا ينافي سبق القضاء: لمحمد بن علي الشوكاني، (مطبوع ضمن الفتح الرباني).
  - ١٧٣ \_ بحر الكلام: أبو المعين النسفى، مطبعة الكردي، القاهرة، ١٩١١م.
- ١٧٤ ـ بحر المحيط في أصول الفقه: محمد بن بهادر الزركشي، تحقيق عبد القادر العانى، وزارة الأوقاف، الكويت، ط: ٢، ١٤١٣هـ.
- ۱۷۵ ـ بدائع الزهور في وقائع الدهور: محمد بن أحمد الحنفي، تحقيق محمد مصطفى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٤٠٢هـ.
- ۱۷٦ ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: مسعود بن أحمد الكاساني، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: ٢، ١٩٨٢م.
- ۱۷۷ \_ بدائع الفوائد: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، دار الكتاب العربي، بيروت.
- ١٧٨ \_ البداية والنهاية: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير، مكتبة المعارف، بيروت، ط: ١.
- 1۷۹ ـ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع: محمد بن علي الشوكاني، دار المعرفة، بيروت، ط: ١، ١٣٤٨ه.
- ۱۸۰ \_ البدعة والمصالح المرسلة: د. توفيق الواعي، دار التراث، الكويت، ط: ۱، ۱۸۰ \_ ۱۲۰۶هـ.
- ١٨١ ـ البدور السافرة في أمور الآخرة: جلال الدين السيوطي، تحقيق مصطفى عاشور، مكتبة القرآن، القاهرة.
- ۱۸۲ ـ براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة، د. عبد العزيز بن أحمد الحميدي، دار ابن عفان، القاهرة، ط: ١، ١٤٢٠هـ.

- ١٨٣ ـ بردة المديح: محمد البوصيري، المكتبة الثقافية، بيروت.
- ١٨٤ ـ برق اليماني في الفتح العثماني: محمد بن علاء الدين النهروالي، تحقيق حمد الجاسر، دار اليمامة، الرياض، ١٣٨٧هـ.
- ۱۸۵ ـ برهان الكاشف عن إعجاز القرآن: عبد الواحد الزملكاني، تحقيق د. أحمد فطلوب وآخر، مطبعة المعانى، بغداد، ط: ١، ١٣٩٤هـ.
- ١٨٦ ـ البرهان في أصول الفقه، أبو المعالي الجويني: تحقيق عبد العظيم الديب، الدوحة الحديثة، قطر، ١٩٨٠م.
- ۱۸۷ ـ البرهان في بيان القرآن، عبد الله بن أحمد بن قدامة: ت .د. سعود بن عبد الله الفنيسان، دار إشبيليا، الرياض، ط: ١، ١٤١٨هـ.
- ۱۸۸ ـ البرهان في عقائد أهل الأديان: عباس بن منصور السكسكي، تحقيق د. بسام على العموش، مكتبة المنار، الأردن، ط: ۲، ۱٤۱۷هـ.
- ۱۸۹ ـ البرهان في علوم القرآن، محمد بن عبد الله الزركشي: تحقيق د. يوسف المرعشلي وآخرين، دار المعرفة، بيروت، ط: ۱، ۱٤۱۰هـ.
- ۱۹۰ ـ البعث والنشور: أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق محمد السعيد بن بسيوني، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط: ١، ١٤٠٨هـ.
- ۱۹۱ ـ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة: ابن تيمية، تحقيق د. موسى الدويش، مكتبة العلوم والحكم، ط: ٣، ١٤١٥هـ.
- 19۲ ـ بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: محمود شكري الألوسي، تحقيق محمد بهجة البيطار، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ٢.
- ۱۹۳ ـ البناء على القبور: عبد الرحمن المعلمي، تحقيق حاكم المطيري، دار أطلس، الرياض، ط: ١، ١٤١٧هـ.
- 198 ـ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها شرح مختصر صحيح البخاري: عبد الله ابن أبي حمزة الأندلسي، دار الجيل، بيروت، ط: ٢، ١٩٧٢م.
- ١٩٥ ـ البوصيري مادح الرسول الأعظم: عبد المتعال الحمامصي، مكتبة الهداية، ط:٢، ١٤١٣هـ.
- 197 ـ بيان إعجاز القرآن: حمد بن محمد الخطابي، (مطبوع ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)، تحقيق د. محمد خلف الله وآخر، دار المعارف، القاهرة، ط: ٤.
- ۱۹۷ ـ البيان المبدي لشناعة القول المجدي: سليمان بن سحمان، مطبعة القرآن والسنة، الهند.



- ١٩٨ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: ابن تيمية، تحقيق أحمد معاذ حقي، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة والمذاهب المعاصرة، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- 199 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: ابن تيمية، تحقيق محمد اللاحم، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة والمذاهب المعاصرة، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- ۲۰۰ ـ البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر: محمد بن الطيب الباقلاني، تحقيق رتشرد يوسف اليسوعي.
- ۲۰۱ ـ البيان والتحصيل: ابن رشد، تحقيق د. محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، ط: ۲، ۱٤٠٨ه.
- ۲۰۲ ـ تأسيس التقديس في كشف شبهات داود بن جريس: عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين، دار إحياء الكتب، مصر، ١٣٤٤ه.
- ٢٠٣ ـ تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه: جلال الدين السيوطي، تحقيق البسيوني مصطفى، دار الشروق، جدة، ط: ١، ١٣٩٩هـ.
- ٢٠٤ ـ تأويل مختلف الحديث: عبد الله بن مسلم بن قتيبة، تصحيح محمد زهري النجار، دار الجيل، بيروت، ١٣٩٣هـ.
- ٢٠٥ ـ تأويل مشكل القرآن: عبد الله بن مسلم بن قتيبة، تحقيق أحمد صقر، دار
   التراث، القاهرة، ط: ٢، ١٣٩٣هـ.
- ۲۰٦ ـ تاج التراجم: زين الدين قاسم بن قطلوبغا، طبعة باكستان، كراتشي، ط: ٢، ١٤٠١ ـ ١٤٠١هـ.
- ۲۰۷ ـ تاج العروس من جواهر القاموس: محمد بن محمد الزبيدي، المطبعة الخيرية، القاهرة، ١٣٠٦ه.
- ۲۰۸ ـ تاریخ أمراء مكة المكرمة: عارف عبد الغني، دار البشائر، بیروت، ط: ۱، ۱۲۸ ـ ۱٤۱۳ هـ.
- ٢٠٩ ـ تاريخ الجبرتي: (عجائب الآثار): عبد الرحمن الجبرتي المصري، دار الجيل، بيروت.
- ٢١٠ ـ تاريخ الدولة العثمانية العلية: إبراهيم بيك حليم، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط: ١، ٨٠١هـ.
- ٢١١ ـ تاريخ الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارجية: د. علي حسون، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: ١، ١٤٠٠ه.

- ٢١٢ ـ تاريخ الدولة العلية العثمانية: محمد فريد بك، تحقيق د. إحسان حقي، دار النفائس، بيروت، ١٤٠٣ه.
- ٢١٣ ـ تاريخ الشحر وأخبار القرن العاشر، محمد بن عمر الطيب بافقيه: تحقيق عبد الله الحبشى، عالم الكتب، بيروت، ط: ١، ١٤١٩هـ.
  - ٢١٤ ـ التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل البخاري، دار الفكر، بيروت.
- ٢١٥ ـ التاريخ والمؤرخون بمكة من القرن الثالث الهجري إلى القرن الثالث عشر: محمد الحبيب الهيلة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٤١٥هـ.
- ٢١٦ ـ التبر المسبوك في ذيل السلوك: محمد بن عبد الرحمن السخاوي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.
- ٢١٧ ـ تبرئة السلف من تفويض الخلف: محمد بن إبراهيم اللحيدان، دار الكتاب والسنة، الرياض، ط: ١، ١٤١٣هـ.
- ٢١٨ ـ التبصرة والتذكرة في شرح ألفية العراقي: عبد الرحيم بن الحسين العراقي، دار الباز، مكة المكرمة.
- ٢١٩ ـ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين: أبو المظفر الإسفراييني، تحقيق محمد زاهد الكوثري، المكتبة الأزهرية، مصر، ط: ١، ١٤١٩هـ.
- ٢٢٠ ـ التبصير في معالم الدين: محمد بن جرير الطبري، تحقيق علي الشبل، دار العاصمة، الرياض، ط: ١، ١٤١٦ه.
  - ٢٢١ ـ التبيان في أقسام القرآن: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، دار الفكر.
- ٢٢٢ ـ التبيان في تفسير القرآن: محمد بن الحسن الطوسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٢٢٣ ـ التبيان في علم البيان: شرف الدين الطيبي، تحقيق هادي عطية، عالم الكتب، بيروت، ط: ١٤٠٧هـ.
- ٢٢٤ التبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة،
   عبد الرحمن بن ناصر السعدي: علي حسن، دار ابن القيم، الدمام، ط:١،
   ٩٤٠٩هـ.
- ٢٢٥ ـ تجريد التوحيد المفيد: أحمد بن علي المقريزي، تحقيق علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط: ١، ١٤١٧هـ.
- ۲۲٦ ـ التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث: د. بكر أبو زيد، دار الهجرة، الثقبة، ط: ١، ١٤١٢ه.
- ۲۲۷ ـ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: ٤، ٣٠٠٣هـ.



- ۲۲۸ ـ التحذير من القول بحياة الخضر: محمد بن إبراهيم اللحيدان، دار الكتاب والسنة، ط: ١، ١٤١٣هـ.
- ٢٢٩ ـ تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، بدر الدين بن جماعة: تحقيق د. فؤاد عبد المنعم أحمد، طبعة رئاسة المحاكم الشرعية بقطر، ط: ٢، ١٤٠٧هـ.
- ٢٣٠ ـ تحرير المقال والبيان في الكلام على الميزان: السخاوي، تحقيق بدر العماش، منشور ضمن مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة العامة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية العدد (٥٦).
- ٢٣١ ـ تحريم الغناء والسماع، محمد الطرطوشي: تحقيق عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: ١، ١٩٩٧م.
- ۲۳۲ ـ تحريم النظر في كتب الكلام: ابن قدامة المقدسي، تحقيق عبد الرحمن دمشقية، عالم الكتب، الرياض، ط: ١، ١٤١٠هـ.
- ٢٣٣ ـ تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، محمد عبد الرحمن المباركفوري: تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، مكتبة ابن تميمة، القاهرة، ١٤١٢هـ.
- ٢٣٤ ـ تحفة الجلساء برؤية الله للنساء: جلال الدين السيوطي، (مطبوع ضمن الحاوي للفتاوي).
- ۲۳۵ ـ تحفة الطالب والجليس في كشف شبهات داود بن جرجيس: عبد الله أبابطين، تحقيق عبد السلام آل عبد الكريم، دار العاصمة، الرياض، ط: ۲، ۱٤۱۰هـ.
- ٢٣٦ ـ تحفة المحتاج بشرح المنهاج: تحقيق عبد الله بن محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١، ١٤٢١ه.
- ۲۳۷ ـ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد: إبراهيم بن محمد البيجوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١، ٣٤٠٣هـ.
- ۲۳۸ ـ تحفة المودود: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، دار عالم الكتب، الرياض، ط: ١، ١٤١٢هـ.
- ٢٣٩ ـ تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان: مرعي الكرمي الحنبلي، تحقيق مشهور حسن سلمان، دار ابن القيم، الدمام.
- ٠٤٠ ـ تحقيق القول بالعمل بالحديث الضعيف: د. عبد العزيز العثيم، دار الهجرة ط: ٢، ١٤١٢ه.
- ۲٤۱ ـ تحقیق منیف الرتبة لمن ثبت له شریف الصحبة، خلیل بن کیکلدی العلائی: تحقیق د. عبد الرحیم القشقری، دار العاصمة، الریاض، ط: ۱، ۱٤۱۰هـ.
  - ٢٤٢ \_ تخريج أحاديث الإحياء: للعراقي، (مطبوع بحاشية الإحياء).



- ٢٤٣ ـ التخويف من النار والتعريف بحال أهل البوار: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، تحقيق بشير محمد عيون، مكتبة المؤيد، بيروت، ط: ٢، ١٤٠٩هـ.
- ٢٤٤ \_ التدليس في الحديث: ، د. مسفر غرم الله الدميني، دون ذكر الناشر، ط: ١، ١٤١٢ هـ.
- ٧٤٥ \_ تذكرة الحفاظ: محمد بن أحمد الذهبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية، ط: ٤، ١٣٨٨هـ.
- ٢٤٦ ـ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة لمحمد أبي بكر بن فرج القرطبي: تحقيق محمود بن منصور البسطويسي، دار البخاري، المدينة المنورة، ط: ١، ١٤١٧هـ.
- ٢٤٧ ـ الترغيب في الدعاء والحث عليه، لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي: تحقيق محمد بن حسن، ط: ١، ١٤١١ه.
- ٢٤٨ ـ الترغيب والترهيب: للمنذري، تحقيق محمد خليل هراس، مكتبة الجمهورية العربية، القاهرة، ١٣٨٩هـ.
- ٢٤٩ ـ التسعينية، لشيخ الإسلام بن تيمية: تحقيق د. محمد بن إبراهيم العجلان، مكتبة المعارف، الرياض، ط: ١، ١٤٢٠هـ.
- ٢٥٠ ـ التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة، لأبي بكر محمد بن الحسين
   الآجري: تحقيق سمير أمين الزهيري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ١،
   ١٤٠٨هـ.
- ۲۵۱ ـ التصريح بما تواتر من نزول المسيح: محمد أنور الكشميري، تحقيق عبد الفتاح أبي غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط: ٣، ١٤٠١هـ.
  - ٢٥٢ ـ التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق: زكي مبارك، دار الجيل، بيروت.
- ٢٥٣ ـ تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: تحقيق إكرام الله إمداد الحق، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط: ١، ١٤١٦هـ.
- ٢٥٤ ـ التعرف لمذهب أهل التصوف: للكلاباذي، تحقيق عبد الحليم محمود وآخر، دار الإيمان، دمشق، ط: ١، ١٤٠٧هـ.
- ٢٥٥ \_ تعريف أهل الإيمان بصحة حديث صورة الرحمن: حماد بن محمد الأنصاري، مقال منشور بمجلة الجامعة السلفية بالهند، المجلد الثامن، العدد الرابع، سنة ١٣٩٦هـ.
- ٢٥٦ ـ تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: تحقيق د. أحمد سير مباركي، ط: ٢، ١٤١٤هـ.



- ۲۵۷ ـ التعریفات، علي بن محمد الجرحاني: تحقیق جماعة من العلماء، دار الکتب العلمیة، بیروت، ط: ۱، ۱٤۰۳هـ.
- ۲۰۸ ـ تعظیم قدر الصلاة، محمد بن نصر المروزي: تحقیق د. عبد الرحمن الفریوائی، مکتبة الدار، المدینة المنورة، ط: ۱، ۱٤٠٦ه.
- ٢٥٩ ـ تغليق التعلق على صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر: تحقيق سعيد القزقي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: ١، ١٤٠٥هـ.
- ٢٦٠ ـ تفسير أبي السعود: (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم) لأبي السعود العمادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٢٦١ ـ تفسير آيات أشكلت: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق عبد العزيز الخليفة، مكتبة الرشد، الرياض، ط: ١، ١٤١٥هـ.
- ٢٦٢ تفسير ابن أبي حاتم (تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله والصحابة والتابعين): تحقيق أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة، ط: ١، ١٤١٧ه.
- ٢٦٣ تفسير الرازي (مفاتيح الغيب): محمد بن عمر الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ٢.
- ٢٦٤ ـ تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن): محمد بن جرير الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١، ١٤١٢هـ.
- ٢٦٥ ـ تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن كثير القرشي، دار الخير، بيروت، ط: ١،
- ٢٦٦ ـ تفسير القرآن العظيم، محمد بن عبد الله بن أبي زمنين: تحقيق حسين بن عكاشة وآخر، دار الفاروق الحديثة، القاهرة، ط: ١٤٢٣هـ.
- ٢٦٧ ـ تفسير القرآن، منصور بن محمد السمعاني: تحقيق ياسر إبراهيم وآخر، دار الون، الرياض، ط: ١، ١٤١٨ه.
  - ٢٦٨ ـ تفسير القرطبي، محمد بن أحمد القرطبي، تصحيح أحمد البردوني، ط: ٧.
- ٢٦٩ ـ تفسير سورة النور: محمد الأمين الشنقيطي، عناية عبد الله الأهدل، دار المجتمع، جدة، ط: ١، ١٤١٠ه.
- ٢٧٠ ـ تفسير غريب القرآن: ابن قتيبة، تحقيق السيد أحمد صقر، دار إحياء الكتب العربية، مصر، ١٣٧٨ه.
- ٢٧١ ـ تقريب التدمرية: محمد بن صالح العثيمين، مكتبة السنة، مصر، ط: ١، ١٤١٣هـ.
- ۲۷۲ ـ تقریب التهذیب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: تحقیق صغیر الباکستانین دار العاصمة، الریاض، ط: ۱، ۱٤۱٦ه.

- ٢٧٣ \_ تلخيص المحصل: نصير الدين الطوسي، تحقيق طه عبد الرؤوف، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.
- ٢٧٤ ـ التلخيص في علوم البلاغة: محمد بن عبد الرحمن القزويني، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ۲۷۵ ـ تلخيص كتاب الاستغاثة بالمعروف بالرد على البكري، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: تحقيق محمد بن علي عجال، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة، ط: ١، ١٤١٧هـ، وأخرى مطبوعة بدار أطلس، الرياض، ١٤١٧هـ.
- ٢٧٦ ـ التلطف في الوصول إلى التعرف: محمد بن علي بن علان، مطبعة الترقي الماجدية، ط: ١، ١٣٣٠ه.
- ۲۷۷ \_ التمسك بالسنن والتحذير من البدع، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: تحقيق د. محمد باكريم محمد باعبد الله، مطبوع ضمن مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد (۱۰۳ \_ ۱۰۲) ۱۶۱٦هـ.
- ٢٧٨ ـ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، محمد بن الطيب الباقلاني: تحقيق عماد الدين
   أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط: ٣، ١٤١٤هـ.
- ٢٧٩ \_ التمهيد في أصول الدين: لأبي المعين النسفي، تحقيق د. عبد الحي قابيل، دار الثقافة، القاهرة، ١٤٠٧هـ.
- ٢٨٠ ـ التمهيد في أصول الفقه: محفوظ بن أحمد أبي الخطاب الكلوذاني، تحقيق أبي عمشة، مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى.
- ۲۸۱ ـ التمهيد في الكلام على التوحيد: يوسف بن عبد الهادي، تحقيق د. محمد بن عبد الله السمهري، مكتبة بلنسية، الرياض، ط: ۱، ۱٤۱۷هـ.
- ٢٨٢ ـ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، يوسف بن عبد الله بن عبد البر النميرى: تحقيق سعيد أحمد أعراب وآخرين، ١٣٨٧هـ.
- ٢٨٣ ـ تنبيه الأفاضل عما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل، لمحمد علي الشوكاني: تحقيق مشهور حسن، دار ابن حزم، بيروت، ط: ١، ١٤١٠هـ.
- ٢٨٤ ـ تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حديث النور المنسوب لمصنف عبد الرزاق: أحمد عبد القادر الشنقيطي، مكتبة دار اليقين، الرياض، ط: ٢، ١٤٠٢هـ.
- ۲۸۵ ـ تنبیه الغافلین عن أعمال الجاهلین: أحمد بن إبراهیم بن النحاس، مكتبة
   الحرمین، الریاض، ط: ۲، ۱٤۰٦هـ.
- ٢٨٦ ـ تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي: برهان الدين البقاعي، تحقيق عبد الرحمن الوكيل، طبعة الرئاسة العامة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، ١٤١٥هـ.



- ۲۸۷ تنبیه الولاة والحکام علی أحکام شاتم خیر الأنام: محمد أمین بن عابدین، (مطبوع ضمن مجموعة رسائله)، عالم الكتب.
- ٢٨٨ ـ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: محمد بن أحمد الملطي، تحقيق يمان بن سعد الدين المياديني، دار المؤتمن، الرياض، ط: ١، ١٤١٤هـ.
- ۲۸۹ ـ التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية: عبد العزيز الرشيد، دار الرشيد، الرياض، ط: ۲، ۱٤۱٦هـ.
- · ٢٩ ـ التنجيم والمجمون وحكمهم في الإسلام: عبد المجيد المشعبي، مكتبة الصديق، الطائف، ط: ١، ١٤١٤ه.
- ۲۹۱ ـ تنزيه الأنبياء: علي بن الحسين المرتضى، دار الأضواء، بيروت، ط: ٢، ١٩٨٩م.
- ٢٩٢ ـ تنزيه القرآن عن المطاعن: عبد الجبار بن أحمد، دار النهضة الحديثة، بيروت.
- ۲۹۳ ـ تنزيه خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان من الظلم والفسق في مطالبته بدم أمير المؤمنين عثمان، محمد بن الحسين بن خلف الفراء المشهور بالقاضي أبي يعلى: تحقيق أبي عبد الله الأثرى، مكتبة الرشد، الرياض، ط: ١، ١٤٢٢هـ.
- ٢٩٤ التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: عبد الرحمن المعلمي، تحقيق محد ناصر الدين الألباني، طبعة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، ط: ٢، ١٤٠٣هـ.
- ٢٩٥ تهذيب الأسماء واللغات: يحيى بن شرف الدين النووي، إدارة الطباعة المنيرية.
- ٢٩٦ ـ تهذيب السنن، محمد بن أبي بكر الزرعي ابن القيم الجوزية: تحقيق محمد حامد الفقى، دار المعرفة، بيروت.
- ۲۹۷ ـ تهذیب الکمال في أسماء الرجال: یوسف المزي، تحقیق د. بشار عواد، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: ٥، ١٤١٣هـ.
- ۲۹۸ ـ تهذیب اللغة، محمد بن أحمد الأزهري: تحقیق د.: ریاض زکي، دار المعرفة، بیروت، ط: ۱، ۱٤۲۲ه.
- ٢٩٩ ـ التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد: علوي بن عبد القادر السقاف، دار ابن القيم، الدمام، ط: ١، ١٤٢٠هـ.
- ٣٠٠ ـ التوسل أنواعه وأحكامه: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: ٥، ١٤٠٦ه.
- ٣٠١ ـ التوسل حكمه وأقسامه، محمد بن صالح العثيمين: إعداد علي أبي لوز، دار بن خزيمة، الرياض، ط: ١، ١٤١٨هـ.

- ٣٠٢ \_ التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع: محمد نسيب الرفاعي، ط: ٤.
- ٣٠٣ \_ توضيح الكافية الشافية: عبد الرحمن بن ناصر السعدي، المطبعة السلفية، القاهرة ١٣٦٨هـ.
- ٣٠٤ \_ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم الموسوعة بالكافية الشافية، أحمد بن إبراهيم بن عيسى: تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: ٣، ٢٠٠٦هـ.
- ٣٠٥ ـ التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق: محمد بن علي بن غريب وآخرون، مكتبة طيبة، الرياض، ط: ٢، ١٤٠٤هـ.
- ٣٠٦ ـ توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين، مرعي الكرمي الحنبلي: تحقيق خليل بن عثمان الجبور السبيعي، دار ابن الحزم، بيروت، ط: ١، ١٤١٩هـ.
- ٣٠٧ \_ التوقيف على مهمات التعاريف: عبد الرؤوف المناوي، تحقيق د. عبد الحميد صالح حمدان، عالم الكتب، القاهرة، ط: ١، ١٤١٠ه.
- ٣٠٨ ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: سليمان بن عبد الله آل الشيخ، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: ٤، ١٤٠٠هـ.
- ٣٠٩ \_ الثقات، محمد بن حبان البستي، مؤسسة الكتب الثقافية، مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بالهند، ١٣٩٩هـ.
- ٣١٠ \_ جامع بيان العلم وفضله: يوسف بن عبد البر النميري، دار الكتب، بيروت، مصورة عن طبعة إدارة الطباعة.
- ٣١١ \_ جامع الأمهات: عثمان بن أبي بكر بن الحاجب، دار اليمامة للنشر، ط: ١، ١٤١٩.
- ٣١٢ \_ جامع العلوم والحكم: عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ٣، ١٤١٢هـ.
- ٣١٣ \_ جامع المسائل، لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية: تحقيق محمد عزيز شمي، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط: ١، ١٤٢٢ه.
- ٣١٤ \_ الجامع في المقدمات، لأبي الوليد محمد بن رشد القرطبي: تحقيق د. المختار بن الطاهر، دار الفرقان، عمان، ط: ١، ١٤٠٥هـ.
- ٣١٥ ـ الجامع لشعب الإيمان: أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد، الدار السلفية، الهند، ط: ١، ١٤٠٧هـ.
- ٣١٦ ـ الجرح والتعديل: عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، مصورة من طبعة دار المعارف العثمانية بالهند، ط: ١.

- ٣١٧ ـ جزء اتباع السنن واجتناب البدع، عبد الله بن محمد بن عبد الواحد المقدسي: تحقيق علي حسن الحلبي، دار ابن القيم، الدمام، ط: ١، ١٤٠٩هـ.
- ٣١٨ ـ جزء في أصول الدين (مسألة القرآن)، علي بن عقيل البغدادي الحنبلي: تحقيق د. سليمان بن عبد الله العمير، مكتبة دار السلام، الرياض، ط: ١، ١٤١٣هـ.
- ٣١٩ ـ جزء في زيارة النساء للقبور: د. بكر أبو زيد، دار العاصمة، الرياض، ط: ٢، ١٤١٥ هـ.
- ٣٢ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام، محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية: تحقيق محيي الدين مستو، مكتبة دار التراث،المدينة المنورة، ط: ١، ١٤٠٨ه.
- ٣٢١ ـ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين: السيد نعمان خير الدين الشير بالألوسي البغدادي، مطبعة المدنى، ١٤٠١هـ.
- ٣٢٢ ـ جمع الجوامع في أصول الفقه: عبد الوهاب بن علي السبكي، دار الكتب العلمية، بيروت (مصورة عن طبعة محمود أفندي سنة ١٣٣١هـ).
- ٣٢٣ جمع الشتيت في شرح أبيات التثبيت: محمد بن إسماعيل الصنعاني، تصحيح حسن المشاط، مكتبة دار الإيمان، المدينة النبوية، ط: ٣، ١٤٠٤هـ.
- ٣٢٤ ـ جمع جهود الحفاظ النقلة بتواتر روايات زيادة العمر بالبر والصلة: لطفي بن محمد الصغير، دار أضواء السلف، الرياض، ط: ١، ١٤١٨هـ.
- ٣٢٥ ـ الجناية بالسحر حكمها وعقوبتها: عبد الرحمن الراشد، دار العاصمة، الرياض، ١٤٢٢ه.
- ٣٢٦ ـ الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه: عبد الرزاق بن طاهر معاش، دار الوطن، الرياض، ط: ١، ١٤١٧هـ.
- ٣٢٧ ـ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق د. عبد العزيز بن إبراهيم العسكر وآخرَيْن، دار العاصمة، الرياض، ط: ١، ١٤١٤هـ.
- ٣٢٨ ـ الجواهر المضية في طبقات الحنفية: للقرشي، تحقيق د. عبد الفتاح الحلو، دار هجر، القاهرة، ط: ٢، ١٤١٣هـ.
- ٣٢٩ ـ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، مكتبة المدنى، جدة.
- ۳۳۰ ـ حاشية ابن عابدين، (رد المحتار على الدر المختار): محمد أمين بن عابدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١، ١٤١٥هـ.
- ٣٣١ ـ حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع: البناني، (مطبوع بحاشية جمع الجوامع).



- ٣٣٢ \_ حاشية الخرشي على مختصر خليل: محمد الخرشي، دار صادر، بيروت.
- ٣٣٣ ـ الحاوي الكبير: علي بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق د. محمود مطرجي وآخرين، دار الفكر، بيروت، ط: ١٤١٤هـ.
- ٣٣٤ \_ الحاوي للفتاوي: جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت،
- ٣٣٥ ـ الحبائك في أخبار الملائك: جلال الدين السيوطي، تحقيق محمد السعيد بن بسيوني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ٢، ١٤٠٨هـ.
- ٣٣٦ \_ حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين: يوسف بن إسماعيل النبهاني، دار الفكر، بيروت، دون ذكر الطبعة، وتاريخها.
- ٣٣٧ ـ الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: إسماعيل بن محمد الأصبهاني، تحقيق د. محمد بن ربيع المدخلي وآخر، دار الراية، الرياض، ط: ١، ١٤١١ه.
- ٣٣٨ ـ حجية خبر الواحد في العقيدة: منيرة بنت فراج العقلا، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة، بالرئاسة العامة لتعليم البنات.
- ٣٣٩ \_ الحدود في الأصول، سليمان بن خلف الباجي: تحقيق نزيه حماد، مؤسسة الزعبي، بيروت، ١٣٩٢هـ.
- ٣٤٠ ـ الحدود في الأصول، محمد بن الحسن بن فورك: تحقيق محمد السليمان، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: ١، ١٩٩٩م.
- ٣٤١ \_ الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به: د. عبد الكريم الخضير، دار المسلم، الرياض، ط: ١، ١٤١٧هـ.
- ٣٤٢ ـ الحذر من أمر الخضر، الملا علي بن سلطان القاري: تحقيق محمد خير رمضان يوسف، دار القلم، دمشق، ط: ١، ١٤١١ه.
- ٣٤٣ \_ حقوق النبي ﷺ على أمته: د. محمد خليفة التميمي، دار أضواء السلف، الرياض، ط: ١، ١٤١٨ه.
  - ٣٤٤ \_ حقيقة التوسل والوسيلة: موسى علي محمد، عالم الكتب، ط: ٢، ١٤٠٥هـ.
- ٣٤٥ \_ حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة، عبد الله بن أحمد بن قدامة: تحقيق عبد الله بن يوسف الجديع، مكتبة الرشد، الرياض، ط: ١، ١٤٠٩هـ.
- ٣٤٦ ـ الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى: د. محمد بن ربيع المدخلي، مكتبة لينة، مصر، ط: ١، ١٤٠٩هـ.
- ٣٤٧ \_ حلية الأولياء، وطبقات الأصفياء: أبو نعيم الأصبهاني، دار الكتاب العربي، يروت، ط: ٣، ١٤٠٠ه.



- ٣٤٨ ـ الحوادث والبدع، محمد بن الوليد الطرطوشي: تحقيق علي حسن الحلبي، دار ابن الجوزي، الدمام، ط:١، ١٤١١هـ.
- ٣٤٩ ـ حياة الألباني وآثاره: محمد بن إبراهيم الشيباني، الدار السلفية، الكويت، ط:١، ١٤٠٧هـ.
- ٣٥٠ ـ حياة الأنبياء بعد وفاتهم، أحمد بن الحسين البيهقي: تحقيق د. أحمد بن عطية الغامدي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة، ط: ١، ١٤١٤هـ.
- ٣٥١ ـ الحياة البرزخية في الإسلام: د. حسين جابر موسى، دار الفتح، الشارقة، ط:١، ١٤١٦هـ.
- ٣٥٢ ـ الحيوان: عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط: ٢، ١٣٨٦هـ.
- ٣٥٣ ـ خبر الواحد وحجيته: د. أحمد الشنقيطي، طبعة عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، ط: ١، ١٤٢٤هـ.
- ٣٥٤ ـ خبيئة الأكوان في افتراق الأمم على المذاهب والأديان: صديق حسن خان، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١، ١٤٠٥هـ.
- ٣٥٥ ـ الخصائص الكبرى: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١، ١٤٠٥هـ.
- ٣٥٦ ـ خصائص المصطفى على بين الغلو والجفاء: الصادق بن محمد بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، ط: ١، ١٤٢١هـ.
  - ٣٥٧ \_ الخصائص: عثمان بن جنى الموصلي.
- ٣٥٨ ـ خطبة الحاجة التي كان رسول الله على يعلمها لأصحابه: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت.
- ٣٥٩ ـ خطط المقريزية: (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار): أحمد بن علي المقريزي، دار صادر، بيروت.
- ٣٦٠ ـ خلاصة الخبر عن بعض أعيان القرنين العاشر والحادي عشر: عمر بن علوي الكاف، دار المنهاج، ط: ١، ١٤٢٣هـ.
- ٣٦١ ـ خلاصة الكلام تاريخ أمراء البلد الحرام: أحمد زيني دحلان، الدار المتحدة للنشر، بيروت.
- ٣٦٢ ـ خلق أفعال العباد، محمد بن إسماعيل البخاري: تحقيق بدر البدر، الدار السلفية، الكويت، ط: ١، ١٤٠٥ه.
- ٣٦٣ ـ الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: محمد بن علي الشوكاني، مكتبة الصحابة، الكويت.

- ٣٦٤ ـ الدر النقى: يوسف بن عبد الهادي، دار المجتمع، جدة، ط: ٢.
- ٣٦٥ ـ درء تعارض العقل والنقل، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: تحقيق د. محمد رشاد سالم، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط: ٢، ١٤١١هـ.
- ٣٦٦ ـ دراسات في التصوف: إحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان السنة، باكستان، ط: ١٤٠٩ ـ ١٤٠٩ هـ.
- ٣٦٧ ـ دراسة عقدية لبعض الصفات التي يدعي أنها من باب المشاركة: د. يوسف بن محمد السعيد، بحث منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد الثاني والثلاثون، ١٤٢١هـ.
- ٣٦٨ ـ الدرة البهية شرح العقيد التائية في حل المشكلة القدرية: عبد الرحمن بن سعدي، مكتبة المعارف، الرياض، ١٤٠٦هـ.
- ٣٦٩ ـ الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة: محمد النظيفي، طبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ١٣٩٢هـ.
- ٣٧٠ ـ الدرة فيما يجب اعتقاده: علي بن أحمد بن حزم، تحقيق د. أحمد بن ناصر الحمد وآخر، مكتبة التراث، ط: ١، ١٤٠٨هـ.
- ٣٧١ ـ الدرر السنية في الأجوبة النجدية: لمجموعة من أئمة الدعوة النجدية، جمع عبد الرحمن القاسم، ط: ٥، ١٤١٣هـ.
- ٣٧٢ ـ الدرر السنية في الرد على الوهابية: أحمد زيني دحلان، طبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط: ٢، ١٣٨٦هـ.
- ٣٧٣ ـ درر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة: عبد القادر الجزيرى، تحقيق حمد الجاسر، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، ١٤٠٣ه.
- ٣٧٤ ـ الدرر المنثور في التفسير بالمأثور: عبد الرحمن السيوطي، دار الفكر، بيروت، ط: ١، ١٤٠٣هـ.
- ٣٧٥ ـ الدعاء المأثور وآدابه، محمد بن الوليد الطرطوشي: تحقيق محمد بن رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط: ١، ١٤٠٩هـ.
- ٣٧٦ ـ الدعاء لأبي القاسم بن سليمان بن أحمد الطبراني: تحقيق د. محمد بن سعيد البخاري، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط: ١، ٧٠١ه.
- ٣٧٧ \_ الدعاء لمحمد بن فضيل الضبي: تحقيق د. عبد العزيز البعيمي، ط: ١، ١٤١٩هـ.
- ٣٧٨ ـ الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية: جيلان بن خفر العروي، مكتبة الرشد، الرياض، ط: ١، ١٤١٧هـ.
- ٣٧٩ ـ الدعاء، لحسين بن إسماعيل المحاملي: تحقيق د. سعيد بن عبد الرحمن القزقي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: ١، ١٤٩٢هـ.



- ۳۸۰ ـ دعاوی المناوئین لشیخ الإسلام ابن تمیمة عرض ونقد: د. عبد الله بن صالح الغصن، دار ابن الجوزی، الدمام، ط: ۱، ۱٤۲۶هـ.
- ٣٨١ ـ دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات: د. محمد بن عبد الله السمري، دار بلنسية، الرياض، ط: ١، ١٤٢٠هـ.
- ٣٨٢ ـ دفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر، لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي: تحقيق د. عبد الله بن سليمان الغفيلي، دار المسير، الرياض، ط: ١، ١٤١٩هـ.
- ٣٨٣ ـ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، أحمد الحسين البيهقي ت: عبد المعطى قلعجي، دار القلم، بيوت، ط: ١، ١٤٠٥هـ.
- ٣٨٤ ـ دلائل النبوة، قوام السنة إسماعيل بن محمد التميمي الأصبهاني: ت. مساعد بن سليمان الراشد الحميد، دار العاصمة، الرياض، ط: ١، ١٤١٢هـ.
- ٣٨٥ ـ دلائل النبوة، لأبي نعيم الأصبهاني: تحقيق د. محمد رواس قلعجي وآخر، دار النفائس، ط: ٤، ١٤١٩هـ.
  - ٣٨٦ ـ الدين الخالص: صديق حسن خان، دار التراث، القاهرة.
- ٣٨٧ ـ الذخائر بشرح منظمة الكبائر: محمد السفاريني الحنبلي، تحقيق وليد العلي، دار البشائر، بيروت، ط: ١٤٢١هـ.
  - ٣٨٨ ـ الذخيرة: أحمد بن إدريس القرافي، دار الغرب الإسلامي، ط: ١، ١٩٩٤م.
    - ٣٨٩ ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة: الطهراني؛ دار الأضواء، بيروت.
- ٣٩٠ ـ ذم التأويل، عبد الله بن أحمد بن قدامة: تحقيق بدر البدر، دار الفتح، الشارقة، ط: ١٤١٤هـ.
- ٣٩١ ـ ذو القرنين وسد الصين: محمد راغب الطباخ، تحقيق مشهور حسن سلمان، دار غراس للنشر، الكويت، ط: ١٤٢١هـ.
  - ٣٩٢ ـ ذيل طبقات الحفاظ: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي.
  - ٣٩٣ ـ ذيل طبقات الحنابلة: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، دار المعرفة، بيروت.
- ٣٩٤ ـ رؤية الله تبارك وتعالى، لأبي محمد عبد الرحمن بن عمر النحاس: تحقيق د. علاء الدين على رضا، دار المعراج، الرياض، ط: ١، ١٤١٦هـ.
- ٣٩٥ ـ رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها: د. أحمد بن ناصر الحمد، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، ط: ١، ١٤١١هـ.
- ٣٩٦ ـ رؤية النبي ﷺ لربه: محمد بن خليفة التميمي، أضواء السلف، الرياض، ط: ١، ١٤٢٢هـ.

- ٣٩٧ ـ الرؤية، لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني: تحقيق إبراهيم محمد العلي وآخر، مكتبة المنار، الأردن، ط: ١، ١٤١١هـ.
- ٣٩٨ ـ رد الإمام الدارمي على بشر المريسي (نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد)، عثمان بن سعيد الدارمي: تحقيق د. رشيد الألمعي، مكتبة الرشد، الرياض، ط: ١، ١٤١٨هـ.
- ٣٩٩ ـ الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي: حمود بن عبد الله التويجري، دار اللواء، الرياض، ط: ١، ١٤٠٣ هـ.
- ٤٠٠ ـ الرد على الإخنائي: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق عبد الرحمن المعلمي، الرئاسة العامة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، ١٤٠٤هـ.
- ٤٠١ ـ الرد على الجهمية: الدارمي، تحقيق بدر البدر، الدار السلفية، الكويت، ط: ١ ١ ١ ١٤٠٥ هـ.
- ٤٠٢ ـ الرد على الجهمية، محمد بن إسحاق بن مندة: تحقيق د. علي الفقيهي، مكتبة الغرباء، المدينة المنورة، ط: ١٤١٤هـ.
- ٤٠٣ ـ الرد على المنطقين: أحمد بن الحليم بن تيمية، إدارة ترجمان السنة، باكستان، ط: ٢، ١٣٩٣هـ.
- ٤٠٤ ـ الرد على من أنكر (ألم) حرف لينفي الألف واللام والميم عن كلام الله جلً جلاله، عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن مندة: تحقيق عبد الله بن يوسف الجديع، دار العاصمة، الرياض، ط: ١، ١٤٠٩ه.
- 200 ـ الرد على من أنكر الحرف والصوت، عبد الله بن سعيد السجزي: تحقيق د. محمد باكريم باعبد الله، دار الراية، الرياض، ط: ١، ١٤١٤هـ.
- ٤٠٦ ـ الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط: محمد بن أحمد بن رشد، تحقيق مشهور حسن سلمان، دار ابن حزم، بيروت، ط: ١، ١٤١٣هـ.
- ٤٠٧ ـ الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك، ابن تيمية: تحقيق د. محمد بن عبد الله السمري، دار بلنسية، الرياض، ط: ١، ١٤١٥هـ.
- ٤٠٨ ـ ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر: مقبل بن هادي الوادعي، دار
   الصحابة، طنطا، ط: ١، ١٤٠٩هـ.
- ٤٠٩ ـ الرسائل العشر، محمد بن الحسن الطوسي، مؤسسة النشر الإسلامي، دون ذكر الطبعة، وتاريخها.
- ٤١٠ ـ الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة: د. عبد الإله بن سلمان الأحمدي، دار الطيبة، الرياض، ط: ١، ١٤١٢هـ.

- ٤١١ ـ رسالة إلى أهل الثغر، علي بن إسماعيل الأشعري: تحقيق عبد الله شاكر الجندي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط: ١، ١٤٠٩هـ.
- ٤١٢ ـ الرسالة الشافية: عبد القاهر الجرجاني، تحقيق محمد خلف الله وآخر (مطبوع ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)، دار المعارف، مصر، ط: ٤.
- ٤١٣ ـ الرسالة القشيرية: عبد الكريم القشيري، تحقيق د. عبد الحليم محمود وآخر، دار المعارف، القاهرة.
- ٤١٤ ـ الرسالة المدنية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق د. الوليد الفريان، دار طيبة، الرياض، ط: ١، ١٤٠٨هـ.
- ٤١٥ ـ رسالة في السماع والرقص، محمد بن محمد المنجبي الحنبلي: تحقيق محمد صبحى حلاق، دار ابن حزم، بيروت، ط: ٢، ١٤١٧هـ.
- ٤١٦ \_ رسالة في القرآن وكلام الله، عبد الله بن أحمد بن قدامة: تحقيق د. يوسف بن محمد السعيد، منشورة بمجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة، العدد (٦١)، ١٤٢١ه.
- ٤١٧ \_ رسالة في حق أبوي الرسول ﷺ: إبراهيم الحلبي، تحقيق علي رضا، منشورة بمجلة الحكمة العدد (٢١) سنة (١٤٢١ه).
- ٤١٨ ـ رسالة في ذم صلاة الرغائب، عبد العزيز عبد السلام السلامي: تحقيق إياد الطباع، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط: ١، ١٤٢٢هـ.
  - ٤١٩ ـ الرسالة: محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت.
- ٤٢٠ ـ الرسالة، لشيخ الإسلام ابن تيمية: ت. د. محمد بن عودة السعوي، ط: ١، ٥٠ ـ ١٤٠٥.
- ٤٢١ ـ الرضا بالقضاء: د. سالم بن محمد القرني، بحث منشور بمجلة الدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى العدد (٢١).
- ٤٢٢ ـ الرضاعن الله بقضائه ابن أبي الدنيا: تحقيق ضياء الدين السلفي، الدار السلفية، الهند، ط: ١، ١٤١٠هـ.
- ٤٢٣ ـ رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار، محمد بن إسماعيل الصنعاني: تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: ١، ١٤٠٥هـ.
- ٤٢٤ ـ رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، تحقيق الداني آل زهوي، المكتبة العصرية، بيروت، ط: ١٤٢٣هـ.
- ٤٢٥ ـ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة: د. علي العلياني، دار الوطن، الرياض، ط: ١، ١٤١١هـ.

- ٤٢٦ ـ الرهص والوقص لمستحل الرقص، إبراهيم بن محمد الحلبي: تحقيق د. صالح السدلان، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، الرياض، ط: ١، ١٤١٠هـ.
- ٤٢٧ ـ الروايتان والوجهان مسائل من أصول الديانات: لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء، تحقيق د. سعود بن عبد العزيز الخلف، دار البخاري، المدينة المنورة، دون ذكر الطبعة وتاريخها.
- ٤٢٨ ـ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: السيد محمود الألوسي البغدادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: ٤، ١٤٠٥هـ.
- ٤٢٩ ـ الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء، لابن القيم الجوزية: تحقيق د. بسام على العموش، دار ابن تيمية، ط: ٢، ١٤١٢هـ.
- ٤٣٠ ـ الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام: عبد الرحمن بن أبي الحسن السهيلي، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٩هـ.
- ٤٣١ ـ روضة الطالبين وعمدة المفتين: يحيى بن شرف الدين النووي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: ٣، ١٤١٢هـ.
- ٤٣٢ ـ الروضة الندية، شرح العقيدة الواسطية: زيد بن عبد العزيز الفياض، دار الوطن، الرياض، ط: ٣، ١٤١٤هـ.
- ٤٣٣ ـ رياض الصالحين: يحيى بن شرف الدين النووي، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: ٣، ١٤٠٦هـ.
- ٤٣٤ ـ ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا، أحمد بن محمد عمر الخفاجي: تحقيق عبد الفتاح الحلو، طبعة مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط: ١، ١٣٨٦هـ.
- ٤٣٥ ـ زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر الزرعي بن قيم الجوزية: تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ١٣، ١٤٠٦هـ.
- ٤٣٦ ـ الزهر النضر في حال الخضر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: تحقيق صلاح الدين مقبول، مجموع البحوث الإسلامية، الهند، ط: ١، ١٤٠٨ه.
- ٤٣٧ ـ زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه: عبد الرزاق العباد البدر، مكتبة دار القلم والكتاب، الرياض، ط: ١، ١٤١٦هـ.
- ٤٣٨ ـ سؤالات مسعود بن علي السجزي للحافظ محمد بن عبد الله الحاكم: تحقيق د.موفق عبد القادر، دار الغرب الإسلامي، ط: ١، ١٤٠٨هـ.
- ٤٣٩ ـ سبل السلام شرح بلوغ المرام: محمد بن إسماعيل الصنعاني، مطبعة صبيح، القاهرة.

- ٤٤٠ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: محمد بن عبد الله بن حميد، تحقيق د.
   بكر بن عبد الله أبى زيد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ١، ١٤١٦هـ.
- ٤٤١ ـ السحر بين الحقيقة والخيال: د. أحمد بن ناصر آل حمد، مكتبة التراث، مكة المكرمة، ط: ١، ١٤٠٨هـ.
- 28۲ ـ السحر حقيقته وحكمه والعلاج منه مع مناقشة شبهات منكري سحر النبي ﷺ: د. مسفر الدميني، مكتبة المغنى، الرياض، ط: ٢، ١٤١٣هـ.
- 887 \_ سر الفصاحة: محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1807 \_ ...
- ٤٤٤ ـ سلسلة الأحاديث الصيحة: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: ٤، ١٤٠٥هـ.
- 880 \_ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعية: محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط: ١، ١٤١٢هـ.
- ٤٤٦ \_ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: محمد خليل المرادي، دار البشائر، بيروت، ط: ١، ١٤٠٨هـ.
- ٤٤٧ ـ السنة: أحمد بن محمد الخلال، تحقيق د. عطية الزهراني، دار الراية، الرياض، ط: ١، ١٤١٠هـ.
- ٤٤٨ ـ سنن أبي داود، لسليمان بن الاشعث الجستاني: ت. عزت الدعاس وآخرون، دار الحدى، بيروت، ط: ١، ١٣٩٤م.
- 289 ـ سنن ابن ماجه، لمحمد بن يزيد القزويني: ت. محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة.
- ٤٥٠ \_ سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي: تحقيق أحمد شاكر، دار الفكر، ببروت ١٤٠٨ه.
  - ٤٥١ \_ السنن الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقى، دار المعرفة، بيروت، ١٤١٣هـ.
- ٤٥٢ ـ السنن الكبرى، أحمد بن شعيب النسائي: تحقيق عبد الغفار البنداري وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١، ١٤١١ه.
- ٤٥٣ \_ سنن النسائي، لأحمد بن شعيب النسائي، ترقيم عبد الفتاح أبي غدة، دار البشائر، بيروت، ط: ٣: ١٤٠٩هـ.
- ٤٥٤ ـ سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ٨ ـ، ١٤١٢هـ.
- 200 \_ السيف البتار لمن سب النبي المختار ﷺ، عبد الله بن أحمد الغماري: تحقيق صفوة جودت أحمد، مكتبة القاهرة، ط:١، ١٤١٧هـ.

- ٤٥٦ ـ السيف المسلول على من سب الرسول ﷺ، على بن عبد الكافي السبكي: تحقيق إياد أحمد الغوج، دار الفتح، الأردن، ط: ١، ١٤٢١هـ.
- ٤٥٧ ـ شأن الدعاء، لمحمد بن محمد الخطابي: تحقيق أحمد يوسف الدقاق، دار المأمون للتراث، ط: ١، ١٤٠٤هـ.
- ٤٥٨ ـ الشامل في أصول الدين، عبد الملك بن عبد الله الجويني: تحقيق عبد الله محمد محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١، ١٤٢٠هـ.
- ٤٥٩ ـ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: محمد بن محمد مخلوف، مصورة عن المطبعة السلفية، القاهرة، ١٣٤٩هـ.
- ٤٦٠ ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن العماد الحنبلي، المكتب التجاري للطباعة، بيروت.
- ٤٦١ ـ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، هبة الله بن الحسن اللالكائي: تحقيق د. أحمد سعد حمدان، دار طيبة، الرياض، ط:٢، ١٤١١هـ.
- ٤٦٢ ـ شرح الأصول الخمسة، عبد الجبار بن أحمد: تحقيق د. عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة، القاهرة، ط: ٣، ١٤١٦هـ.
- ٤٦٣ ـ شرح الزرقاني على مختصر خليل: عبد الباقي الزرقاني، دار الفكر، بيروت، ١٣٩٨هـ.
- ٤٦٤ ـ شرح السنة: الحسن بن علي البربهاري، تحقيق خالد بن قاسم الردادي، دار السلف، الرياض، ط: ٣، ١٤٢١ه.
- ٤٦٥ ـ شرح السنة، الحسين بن مسعود البغوي: تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: ٢، ٣٠٤هـ.
- ٤٦٦ ـ شرح الصدور بتحريم رفع القبور: محمد بن علي الشوكاني، مطبوعات الجامعة الإسلامية، المدينة النبوية، ١٣٩٥هـ.
- ٤٦٧ ـ شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، دار المدني، جدة.
- ٤٦٨ ـ شرح العقيدة الأصفهانية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق حسنين محمد مخلوف، دار الكتب الإسلامية، مصر، وأخرى بتحقيق د. محمد بن عودة السعوي، وهي رسالة دكتوراه مقدمة بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام.
- ٤٦٩ ـ شرح العقيدة الطحاوية، علي بن محمد بن أبي العز الحنفي: تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وآخر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ٢، ١٤١٣هـ.

- ٤٧٠ ـ شرح الفقه الأكبر: الملا علي القاري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١٠٠ ...
  - ٤٧١ ـ شرح الكافية الشافية: محمد خليل هراس، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١٤٠٦ هـ.
  - ٤٧٢ ـ شرح الكوكب المنير: ابن النجار الفتوحي، تحقيق د. محمد الرحيلي وآخر، مركز البحث العلمي، دار إحياء التراث الإسلامي، ١٤٠٠هـ.
  - ٤٧٣ ـ شرح المقاصد، مسعود بن عمر الشهير بسعد الدين التفتازاني: تحقيق د. عبد الرحمن عميرة، عالم الكتب، بيروت، ط: ١، ١٤٠٩هـ.
  - ٤٧٤ ـ شرح المواقف: علي بن محمد الجرجاني، مطبعة السعادة، مصر، ط:١، ١٣٢٥ هـ.
- ٤٧٥ ـ شرح الموطأ: محمد بن عبد الباقي الزرقاني، طبعة مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ١٣٨١ه.
- ٤٧٦ ـ شرح حديث النزل، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: تحقيق د. محمد بن عبد الرحمن الخميس، دار العاصمة، الرياض، ط: ١، ١٤١٤هـ.
- 8۷۷ \_ شرح صحيح مسلم: يحي بن شرف الدين النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٤٧٨ \_ شرح علل الترمذي: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، تحقيق: نور الدين عتر، دار الملاح، ط:١، ١٣٩٨ه.
- 8۷۹ ـ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: عبد الله بن محمد الغنيمان، مكتبة الدار، المدينة النبوية، ط: ١، ١٤٠٥هـ.
- ٤٨٠ ـ شرح مختصر الخرقي: محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق د. عبد الله بن جبرين، ط: ١، ١٤١٠ه.
- ٤٨١ ـ شرح معاني الآثار: أحمد بن محمد الطحاوي، تحقيق محمد زهري النجار، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١، ١٣٩٩هـ.
  - ٤٨٢ \_ شرح منتهى الإرادات: منصور البهوتي، مطبعة أنصار السنة، مصر.
- ٤٨٣ ـ شرح نهج البلاغة، لعز الدين عبد الحميد بن أبي الحديد: تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، دار إحياء التراث العربي، ط: ٢، ١٩٦٥م.
- ٤٨٤ ـ الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة: ابن بطة، تحقيق رضا نعسان معطي، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة.
- ٤٨٥ \_ الشريعة، محمد بن الحسين الأجري ت: د. عبد الله بن عمر الدميجي، دار الوطن، الرياض، ط: ١، ١٤١٨هـ.

- ٤٨٦ ـ الشفا بتعريف حقوق المصطفى: عياض بن موسى اليحصبي، ت. علي محمد البجاوي، مطبوع بمطبعة عيسى البابي الحلبي.
- ٤٨٧ ـ شفاء السقام في زيارة خير الأنام: علي بن عبد الكافي السبكي، دار جوامع الكلم، القاهرة، ١٩٨٤م.
- ٤٨٨ ـ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور: مرعي الكرمي الحنبلي، تحقيق جمال حبيب صلاح، الرئاسة العامة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، ط: ١، ١٤١٨هـ.
- ٤٨٩ ـ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية: تحقيق عمر الحفيان، مكتبة العبيكان، الرياض، ط:١، ١٤٢٠هـ.
- ٤٩٠ ـ الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيها، د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع، دار أطلس، الرياض، ط: ١، ١٤١٧هـ.
  - ٤٩١ \_ الشفاعة: مقبل بن هادي الوادعي، دار الأرقم، الكويت، ط: ٢، ١٤٠٣ هـ.
- ٤٩٢ ـ الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، طاش كبرى زاده، دار الكتاب العربى، بيروت، ١٣٩٥هـ.
  - ٤٩٣ \_ شكاية أهل السنة: القشيري، (مطبوع ضمن طبقات الشافعية الكبرى).
    - ٤٩٤ ـ شمس المعارف الكبرى، البونى، طبعة دار شقرون، مصر.
- 890 ـ شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق: يوسف إسماعيل النبهاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١، ١٤١٧هـ.
- 897 ـ الشيخ حافظ بن أحمد حكمي حياته ومنهجه: د. أحمد علوش، مكتبة الرشد، الرياض، ط: ١، ١٤١٤هـ.
- 29۷ ـ الصارم المسلول على شاتم الرسول هي أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: تحقيق محمد بن عبد الله الحلواني وآخر، دار رمادي للنشر، الدمام، ط: ١، ١٤١٧هـ.
- 89. الصارم المنكي في الرد على السبكي: محمد بن أحمد بن عبد الهادي، تحقيق عقيل المقطري، مؤسسة الريان، بيروت، ط: ١، ١٤١٢ه.
- 899 ـ الصاعقة المحرقة على المتصوفة الرافضة المتزندقة، محمد بن صفي الدين الحنفي: تحقيق عبد الرحمن دمشقية، دار عالم الكتب، الرياض، ط: ١، ١٤١٠هـ.
- ٥٠٠ ـ صب العذاب على من سب الأصحاب، محمود شكري الألوسي: تحقيق عبد الله البخاري، دار أضواء السلف، الرياض، ط: ١، ١٤١٧هـ.
- ٥٠١ صبح الأعشى في صناعة الإنشا: أحمد بن علي القلقشندي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٤٠٥ه.



- ٥٠٢ ـ الصحائف الإلهية، شمس الدين السمرقندي: تحقيق د. أحمد الشريف، مكتبة الفلاح، الكويت، ط: ١، ١٤٠٥ه.
- ٥٠٣ ـ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري: تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط: ٢، ١٣٩٩هـ.
- ٥٠٤ صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج النيسابوري: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،
   المكتبة الإسلامية، إستانبول.
- ٥٠٥ ـ صحيح ابن حبان، تحمد بن حبان البستي، ترتيب، علي بن بلبان القارئ: تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ٢، ١٤١٤هـ.
- ٥٠٦ ـ صحيح ابن خزيمة، ت: محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: ٢، ١٤١٢هـ.
- ٥٠٧ صحيح البخاري، لمحمد إسماعيل البخاري: مراجعة محمد علي قطب وآخرين، المكتبة العصرية، بيروت، ١٤١٥ه.
- ٥٠٨ ـ صحيح الجامع وزيادته: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: ٣، ١٤٠٨هـ.
- ٥٠٩ ـ صحيح سنن أبي داود: لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج، توزيع المكتب الإسلامي، ط: ١، ١٤٠٩هـ.
- ٥١٠ ـ الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم، عبد الله بن أحمد بن قدامة: تحقيق د. محمد بن عبد الرحمن الخميس، دار الفرقان، الإمارات، ط: ١، ١٤١٩هـ.
- ٥١١ صراع المسلمين مع البرتغاليين في البحر الأحمر: غسان على الرمال، مطابع دار العلم، جدة، ١٤٠٦ه.
- ۵۱۲ الصرفة ودلالتها لدى القائلين بها ورود المعارضين لها: د. سامي عطا حسن، بحث منشور بمجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، الصادرة عن جامعة الكويت، العدد (٥١)، شوال ١٤٢٣هـ.
- ٥١٣ ـ صريح السنة، محمد بن جرير الطبري: تحقيق بدر المعتوق، دار الخلفاء، ط:
- ٥١٤ ـ صفة النزول الإلهي ورد الشبهات حولها: عبد القادر بن محمد بن يحيى الجعيدي، مكتبة دار البيان الحديثة، الطائف، ط: ١، ١٤٢١ه.
- ٥١٥ ـ الصفدية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، تحقيق د. محمد رشاد سالم، دار الفضيلة، الرياض، ط: ١، ١٤٢١هـ.
- ٥١٦ ـ الصواعق المرسلة الشهابية على الشبهة الداحضة الشامية: سلميان بن سحمان، تحقيق عبد السلام آل عبد الكريم، دار العاصمة، الرياض، ط: ١، ١٤٠٩هـ.

- ٥١٧ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية: تحقيق د. علي الدخيل الله، دار العاصمة، الرياض، ط: ٢، ١٤١٢هـ.
- ٥١٨ صيانة صحيح مسلم وحمايته من الإسقاط والسقط، عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح: تحقيق موفق عبد القادر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: ٢، ١٤٠٨هـ.
- ٥١٩ \_ ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري، لأبي شامة شهاب الدين الدمشقي: تحقيق در أحمد عبد الرحمن الشريف، دار الصحوة، القاهرة، ط: ١، ١٤٠٥هـ.
- ٥٢٠ ـ ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة: عبد الله بن محمد القرني، مؤسسة الرسالة، يبروت، ط: ١، ١٤١٣هـ.
- ٥٢١ ـ الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق، سليمان بن سحمان: تحقيق عبد السلام آل عبد الكريم، دار العاصمة، الرياض، ط: ٤، ١٤٢١هـ.
- ٥٢٢ ـ طبقات الشافعية الكبرى، عبد الوهاب بن علي السبكي: تحقيق عبد الفتاح الحلو وآخرين، دار إحياء الكتب العربية.
- ٥٢٣ ـ طبقات الشافعية: عبد الرحيم الأسنوي، تحقيق عبد الله الجبوري، دار العلوم، الرياض، ١٤٠١هـ.
- ٥٢٤ ـ طبقات الصوفية الكبرى: عبد الوهاب بن أحمد الشعراني، دار الفكر العربي، القاهرة.
  - ٥٢٥ ـ الطبقات الكبرى: محمد بن سعد، دار صادر، بيروت.
- ٥٢٦ ـ طبقات المحدثين بأصبهان: لأبي الشيخ، تحقيق عبد الغفار البندري وآخر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١، ١٤٠٩هـ.
- ٥٢٧ ـ طريق الهجرتين وباب السعادتين: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١، ١٤٠٢هـ.
- ٥٢٨ ـ عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد: لأبي العلا بن راشد الراشد، مكتبة الرشد، الرياض، ط: ١، ١٤٢٣هـ.
- ٥٢٩ ـ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: ابن العربي المالكي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: ١، ١٤١٥ه.
- ٥٣٠ ـ العبر في خبر من غبر، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: تحقيق محمد السيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١، ١٤٠٥هـ.
- ٥٣١ ـ العبودية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: ٥٠.
   ١٣٥٩ هـ.

- ٥٣٢ ـ العجاب في بيان الأسباب، أحمد بن علي بن حجر: تحقيق عبد الحكيم محمد الأنيس، دار ابن الجوزى، ط: ١، ١٤١٨هـ.
- ٥٣٣ ـ عجالة ذوي الانتباه في تحقيق إعراب لا إله إلا الله: للكوراني، ت. د. محمد فجال، منشور بمجلة الأحمدية العدد (٥).
- ٥٣٤ ـ عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: د. يوسف بن محمد السعيد، بحث منشور بمجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد (٢٨).
- ٥٣٥ ـ عصمة الأنبياء: محمد بن محمد الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ٢، ٩٤٥ هـ.
- ٥٣٦ \_ عصمة غير الأنبياء: د. يوسف بن محمد السعيد، بحث منشور بمجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية العدد (٣١).
- ٥٣٧ \_ عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى ﷺ: عبد الله بن محمد الغماري، مكتبة القاهرة.
- ٥٣٨ ـ عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن: حمود بن عبد الله التويجري، دار اللواء، الرياض، ط: ٢، ١٤٠٩هـ.
- ٥٣٩ ـ عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر: عبد المحسن بن حمد العباد، مطابع الرشيد، المدينة النبوية، ط: ١، ١٤٠٢هـ.
- ٥٤٠ ـ عقيدة السلف وأصحاب الحديث، إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: تحقيق د. ناصر الجديع، دار العاصمة، الرياض، ط: ١، ١٤١٥هـ.
  - ٥٤١ ـ العقيدة الطحاوية: الطحاوي، (مطبوعة مع شرحها لابن أبي العز).
- ٥٤٢ ـ علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين: د. رضا بن نعسان معطي، دار الهجرة، الثقبة، ط: ٦، ١٤١٦هـ.
  - ٥٤٣ ـ علل الحديث، عبد الرحمن الرازي، دار المعرفة، بيروت، ١٤٠٥هـ.
- ٥٤٤ \_ العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ، صالح المقبلي، مكتبة دار البيان، دمشق.
- 0٤٥ \_ علماء الدعوة: عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ، مطبعة المدني، الطبعة، ١٣٨٦هـ.
- ٥٤٦ ـ علماء نجد خلال ثمانية قرون: عبد الله بن عبد الرحمن البسام، دار العاصمة، الرياض، ط: ٢، ١٤١٩هـ.
- ٥٤٧ علو الله على خلقه: د. موسى بن سليمان الدويش، عالم الكتب، بيروت، ط: ١٤٠٧،١ه.

- ٥٤٨ ـ العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها، محمد بن أحمد الذهبي:
   تحقيق عبد الله بن صالح البراك، دار الوطن، الرياض، ط:١، ١٤٢٠هـ.
- ٥٤٩ ـ عمدة القاري شرح صحيح البخاري: محمود بن أحمد العيني، دار إحياء التراث العربي.
- ٥٥٠ ـ عمل اليوم والليلة، أحمد بن محمد بن السني: تحقيق عبد الرحمن البرنس، دار القبلة، جدة.
- ٥٥١ ـ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم: محمد بن إبراهيم بن الوزير، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ٢، ١٤١٢هـ.
- ٥٥٢ ـ عون المعبود شرح سنن أبي داود: محمد شمس الحق العظيم آبادي، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان.
- ٥٥٣ \_ غاية الأماني في الرد على النبهاني: محمود شكري الألوسي، مكتبة العلم، حدة.
- ٥٥٤ ـ غاية السول في خصائص الرسول ﷺ، لعمر بن علي بن الملقن: تحقيق عبد الله بحر الدين عبد الله، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط:٢، ١٤٢٢هـ.
- ٥٥٥ ـ غاية المرام في علم الكلام، علي بن أبي علي الآمدي: تحقيق حسن محمد عبد اللطيف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية مصر العربية، ١٣٩١هـ.
- ٥٥٦ ـ غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب، محمد السفاريني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ١٣٩١هـ.
- ٥٥٧ ـ غريب الحديث: القاسم بن سلام الهروي، دار الكتاب العربي، بيروت، مصورة عن طبعة دار المعارف العثمانية بالهند، ١٣٨٦هـ.
- ٥٥٨ ـ غريب الحديث، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي: تحقيق د. عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية بيروت، ط: ١، ١٤٠٥هـ.
- ٥٥٩ ـ الغنية في مسألة الرؤية، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني: تحقيق د. محمد عبد المحسن التركي، دار اللواء، الرياض، دون ذكر الطبعة، ١٤١٩هـ.
- ٥٦٠ ـ غياث الأمم في التياث الظلم، أبو المعالي الجويني: تحقيق د. مصطفى حلمي وآخر، دار الدعوة، الإسكندرية.
- ٥٦١ ـ الفائق في غريب الحديث: محمود بن عمر الزمخشري، دار الفكر، بيروت، ط: ٣، ١٣٩٩هـ.
- ٥٦٢ ـ فتاوى الإمام النووي: المسماة (المسائل المنثورة): يحيى بن شرف الدين النووي، دار الكتب العلمية، بيروت.

- ٥٦٣ \_ فتاوى السبكي: على بن عبد الكافي السبكي، دار المعرفة، بيروت.
- ٥٦٤ ـ الفتاوى الفقهية الكبرى على مذهب الإمام الشافعي، جمعها ودونها ورتبها تلميذه عبد القادر الفاكهي: تحقيق عبد اللطيف عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١، ١٤١٧هـ.
- ٥٦٥ ـ الفتاوي الكبري: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، دار المعرفة، بيروت، ١٤٠٣هـ.
- ٥٦٦ ـ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، المملكة العربية السعودية، الرياض، ط: ٣، ١٤١٩هـ.
- 07۷ \_ فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم، جمع وترتيب محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، ط: ١، ١٣٩٩هـ.
- ٥٦٨ ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أحمد بن علي العسقلاني: تحقيق عبد العزيز بن باز، وتصحيح محب الدين الخطيب وترقيم محمد فؤاد عبد الباقى، المطبعة السلفية، القاهرة، ١٣٨٠هـ.
- ٥٦٩ ـ الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني، لمحمد بن علي الشوكاني: تحقيق محمد صبحى بن حسن حلاق، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء، ط: ١، ١٤٢٣هـ.
- ٥٧٠ \_ فتح القدير: محمد بن علي الشوكاني، طبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، طبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر،
- ٥٧١ ـ فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: تحقيق د. الوليد الفريان، دار الصميعي، الرياض، ط: ١، ١٤١٥هـ.
- ٥٧٢ \_ فتح المغيث شرح ألفية الحديث: السخاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١٤٠٣ \_ ١٤٠٣ هـ.
- ٥٧٣ \_ فتح المنان تتمة منهاج التأسيس: محمود شكري الألوسي، مطبعة السنة المحمدية، ١٣٦٦ه.
- ٥٧٤ ـ فتح رب البرية بتلخيص الحموية: محمد بن صالح العثيمين، مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ط: ٤، ١٤١٠هـ.
- ٥٧٥ ـ الفتوحات المكية، ابن عربي الطائي: تحقيق د. عثمان يحي، وزارة الثقافة والإعلام بمصر، ١٣٩٢هـ.
- ٥٧٦ \_ الفتوى الحموية الكبرى، لشيخ الإسلام ابن تيمية: تحقيق د. حمد بن المحسن التويجري، دار الصميعى، الرياض، ط: ١، ١٤١٩هـ.
- ٥٧٧ \_ فرق الشيعة: الحسن بن موسى النوبختي، المطبعة الحيدرية، النجف، ١٣٧٩هـ.

- ٥٧٨ ـ الفرق بين الفرق: عبد القاهر البغدادي، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت.
- ٥٧٩ ـ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية: تحقيق عبد الرحمن اليحيى، دار طويق للنشر والتوزيع، الرياض، ط: ١، ١٤١٤هـ.
  - ٥٨٠ ـ الفروع: محمد بن مفلح المقدسي، دار مصر للطباعة، مصر.
    - ٥٨١ ـ الفروق: شهاب الدين القرافي، دار المعرفة، بيروت.
- ٥٨٢ ـ فصل المقال في رفع عيسى حياً ونزوله وقتله الدجال: محمد خليل هراس، مكتبة السنة، القاهرة، ط: ١، ١٤١٠هـ.
- ٥٨٣ ـ الفصل في الملل والأهواء والنحل، علي بن أحمد بن حزم الأندلس: تحقيق د. عبد الرحمن عميرة وآخر، دار الجيل، بيروت، ١٤٠٥هـ.
- ٥٨٤ \_ فضائل الصحابة، أحمد بن عبد الله الأصبهاني: تحقيق عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن، الرياض، ط: ١، ١٤١٩هـ.
- ٥٨٥ ـ فضائل سلاطين بني عثمان: محمد بن أحمد الحموي، تحقيق د. محسن محمد حسن، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، ط: ١، ١٤١٣هـ.
- ٥٨٦ ـ فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد: فضل الله الجيلاني، مكتبة دار الاستقامة، ١٤١٦هـ.
- ٥٨٧ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها: علي بن محمد القرني، دار المسلم، الرياض، ط: ١، ١٤٢٤هـ.
- ٥٨٨ ـ فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها: د. أحمد سعد حمدان، دار طيبة، الرياض، ط: ١، ١٤١٥هـ.
- ٥٨٩ ـ الفقيه والمتفقه: للخطيب البغدادي، تحقيق إسماعيل الأنصاري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ٢، ١٤٠٠هـ.
- ٩٥ فهرس الفهارس والأثبات، ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات: عبد الحي الكتاني، تحقيق د. إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٢هـ.
- ٥٩١ الفوائد الجنية حاشية على المواهب السنية على القواعد الفقهية: محمد ياسين الفاداني، تحقيق رمزي دمشقية، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط: ١، ١٤١١هـ.
- ٥٩٢ ـ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: محمد بن علي الشوكاني، تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: ٣، ١٤٠٢هـ.

- ٥٩٣ ـ الفوائد المدنية فيمن يفتى بقوله من أئمة الشافعية: محمد بن سليمان الكردي، مخطوط.
- ٥٩٤ ـ الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية: علوي بن أحمد السقاف، (مطبوع ضمن مجموعة كتب للمؤلف) بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر.
- ٥٩٥ ـ الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة، مرعي الكرمي الحنبلي: ت. د. محمد لطفي الصباغ، دار الوراق، الرياض، ط: ٣، ١٤١٩هـ.
  - ٥٩٦ \_ الفوائد: محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٨هـ.
- ٥٩٧ ـ الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب: حمد بن ناصر بن معمر، تحقيق عبد السلام آل عبد الكريم، دار العاصمة، الرياض، ط: ١، ١٤٠٧هـ.
- ٥٩٨ \_ فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف المناوي، دار الحديث، القاهرة.
- ٥٩٩ ـ قاعدة جلية في التوسل والوسيلة، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: تحقيق د. ربيع المدخلي، مكتبة لينة، مصر، ط: ١، ١٤٠٩هـ.
- ٦٠٠ ـ قاعدة في الوسيلة، أحمد عبد الحليم بن تميمة: تحقيق على الشبل، دار
   العاصمة، الرياض، ط: ١، ١٤٢٠هـ.
- 7·۱ ـ القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ۲، ۱٤٠٧هـ.
- 7۰۲ \_ قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين: عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، تحقيق بشير محمد عيون، مكتبة المؤيد، دمشق، ط: ١، ١٤١١هـ.
- ٦٠٣ ـ قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه وقلته إياه: لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتبة الإسلامية، الأردن، ط: ١١، ١٤٢١هـ.
- ٦٠٤ ـ القضاء والقدر، محمد بن عمر الرازي: تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، ط: ١٤١٠هـ.
- ٦٠٥ ـ قطر الولي على حديث الولي، محمد بن علي الشوكاني: تحقيق د. إبراهيم إبراهيم هلال.
- 7٠٦ ـ القناعة فيما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة، محمد بن عبد الرحمن السخاوي: تحقيق د. محمد عبد الوهاب العقيل، أضواء السلف، الرياض، ط: ١، ١٤٢٢ه.
  - ٦٠٧ \_ قواعد الأحكام في مصالح الأنام: للعز بن عبد السلام، دار الشرق، ١٣٨٨هـ.
- ٦٠٨ \_ قواعد العقائد، محمد بن محمد الغزالي: تحقيق موسى محمد علي، عالم الكتب، بيروت، ط: ٢، ١٤٠٥هـ.

- ٦٠٩ ـ القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف: د. إبراهيم محمد البريكان، دار
   الهجرة، المملكة العربية السعودية، الثقبة، ط: ١، ١٤١٤هـ.
- ٦١٠ ـ القواعد المثلى في صفات الله وأسماه الحسنى، محمد بن صالح العثيمين: تحقيق أشراف بن عبد المقصود، أضواء السلف، الرياض، ١٤١٦هـ.
- 711 ـ القواعد النورانية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق محمد الفقي، مطبعة أنصار السنة المحمدية، مصر، ط: ١، ١٣٧٠ه.
- ٦١٢ ـ قواعد معرفة البدع: د. محمد بن حسين الجيزاني، دار ابن الجوزي، الدمام، ط: ١، ١٤١٩هـ.
- ٦١٣ ـ قوانين الأحكام الشرعية: محمد بن أحمد بن جزي، تحقيق طه سعد وآخر، عالم الفكر، ط: ١.
- 318 القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع: محمد بن عبد الرحمن السخاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١، ١٤٠٧ه.
- ٦١٥ ـ القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي، محمد بن أحمد بن محمد عبد السلام خضر: تحقيق د. يوسف بن محمد السعيد، دار أطلس، الرياض، ط:١، ١٤١٧هـ.
- 717 القول السديد شرح كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن ناصر السعدي، دار الوطن، الرياض، ط: ١، ١٤١٢هـ.
- ٦١٧ القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد: عبد الرزاق العباد، مكتبة الغرباء، المدينة النبوية، ط: ١، ١٤١٤هـ.
- 71۸ القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل: إسماعيل بن محمد الأنصاري، طبع وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، 1817هـ.
- ٦١٩ ـ القول المبين في أن كلتا يدي الرحمن يمين: د. علي الشهراني، بحث منشور في مجلة الحكمة الصادرة في بريطانيا العدد (٢٨) سنة ١٤٢٥هـ.
- ٦٢ القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح العثيمين، تحقيق د. سليمان أبا الخيل وآخر، دار العاصمة، الرياض، ط: ١، ١٤١٥هـ.
- ٦٢١ القول في علم النجوم: علي بن أحمد الخطيب البغدادي، تحقيق د. يوسف السعيد، دار أطلس، الرياض، ط: ١٤٢٠ه.
- 7۲۲ ـ الكافي في فقه أهل المدينة: يوسف بن عبد البر القرطبي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ٢، ١٤١٣هـ.
- ٦٢٣ ـ الكافي في فقه الإمام أحمد: عبد الله بن أحمد بن قدامة، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: ٤، ١٤٠٥هـ.



- 377 \_ الكامل في ضعفاء الرجال: عبد الله بن عدي الجرجاني، دار الفكر، بيروت، ط: ٢، ١٤٠٥هـ.
- 7۲٥ ـ الكبائر: محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق مشهور حسن سلمان، مكتبة المنار، الأردن، ط: ١، ١٤٠٨هـ.
- 7۲٦ \_ كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته: القاسم بن سلام، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، (مطبوع ضمن مجموع)، دار الأرقم، الكويت، ط: ٢، ١٤٠٥ه.
- ٦٢٧ ـ كتاب الإيمان: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: ٢، ١٤٠٣هـ.
- ٦٢٨ ـ كتاب الإيمان: محمد بن يحيى العدني، تحقيق حمد الحربي، الدار السلفية، الكويت، ط: ١، ١٤٠٧هـ.
- ٦٢٩ \_ كتاب البعث: عبد الله بن سليمان بن الأشعث، تحقيق أبي إسحاق الحويني، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: ١، ١٤٠٨ه.
- ٦٣٠ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، محمد بن عبد الوهاب: تحقيق عبد القادر الأرنؤوط، دار السلام، الرياض، ١٤١٣هـ.
- ۱۳۱ ـ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب €كن، محمد إسحاق بن خزيمة: تحقيق د. عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، مكتبة الرشد، الرياض، ط: ۲، ۱٤۱۱هـ.
- ٦٣٢ \_ كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله على الاتفاق والتفرد، محمد بن إسحاق بن محمد بن مندة: تحقيق د. علي بن ناصر الفقيهي، مكتبة الغرباء، المدينة المنورة، ط: ٣، ١٤١٤هـ.
- ٦٣٣ \_ كتاب الجهاد، أحمد بن عمرو بن أبي عاصم: تحقيق مساعد الراشد الحميد، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط: ١، ١٤٠٩هـ.
- ٦٣٤ \_ كتاب الرؤية، علي بن عمر الدارقطني: تحقيق إبراهيم بن محمد العلي وآخر،
   مكتبة المنار، الأردن، ط: ١، ١٤١١هـ.
- ٦٣٥ \_ كتاب الردة والفتوح: سيف بن عمر التميمي، تحقيق د. قاسم السامرائي، دار أمية، الرياض، ط: ٢، ١٤١٨هـ.
- ٦٣٦ \_ كتاب الزهد: هناد بن السري، تحقيق د. عبد الرحمن الفروائي، دار الخلفاء، الكويت، ط: ١، ١٤٠٦هـ.
- ۱۳۷ \_ كتاب السنة، عبد الله بن أحمد بن حنبل: تحقيق د. محمد بن سعيد القحطاني، دار بن القيم، الدمام، ط: ١، ١٤٠٦هـ.

- ٦٣٨ ـ كتاب السنة، عمرو بن أبي عاصم الشيباني، ت: محمد ناصر الدين الألباني: المكتب الإسلامي، بيروت، ط: ٢، ١٤٠٥هـ.
- ٦٣٩ \_ كتاب الصفات، علي بن عمر الدارقطني: تحقيق د. علي بن محمد الفقيهي، ط: ١، ١٤٠٣ه.
- ٦٤ كتاب الفتن، لنعيم بن حماد المرزوي: تحقيق سمير بن أمين الزهيري، مكتبة التوحيد، القاهرة، ط: ١٤١١هـ.
- ٦٤١ ـ كتاب ما جاء في البدع، محمد بن وضاح القرطبي: تحقيق بدر بن عبد الله البدر، دار الصميعي، الرياض، ط: ١، ١٤١٦ه.
- ٦٤٢ الكرامات: عبد الله بن عبد العزيز العنقري، رسالة ماجستير مقدمة لقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الملك سعود بالرياض.
- ٦٤٣ ـ كرامات أولياء الله جلَّ جلاله، هبة الله بن الحسن اللالكائي: تحقيق د. أحمد سعد حمدان، دار طيبة، الرياض، ط: ١، ١٤١٢هـ.
- 385 كشاف القناع عن متن الإقناع: البهوتي، مطبعة أنصار السنة المحمدية، القاهرة، ١٣٦٦ه.
- ٦٤٥ ـ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل: محمود بن عمر الزمخشري، دار المعرفة، بيروت.
- ٦٤٦ ـ كشف الأستار عن زوائد البزار، نور الدين علي الهيثمي: تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ٢، ١٤٠٤هـ.
- ٦٤٧ ـ كشف الأستار في إبطال قول من قال بفناء النار: محمد بن علي الشوكاني، (ضمن الفتح الرباني له).
- ٦٤٨ ـ كشف الأستار لإبطال إدعاء فناء الجنة والنار المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية: د. علي بن علي الحربي اليماني، دار طيبة، مكة المكرمة، ط: ١، ١٤١٠هـ.
- 7٤٩ ـ كشف الخفا والإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: إسماعيل بن محمد العجلوني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: ٣، ١٣٥٢هـ.
- ٦٥٠ ـ كشف الستر عما ورد في السفر إلى القبر: حماد الأنصاري، (ضمن الرسائل الأنصارية) ١٤٠٦هـ.
- ٦٥١ ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي مصطفى بن عبد الله خليفة، دار الكتب العلمية، بيروت، مصورة عن مطبعة إسطنبول، ١٩٤١م.
- ٦٥٢ ـ كشف القناع عن حكم الوجد والسماع، أحمد بن عمر القرطبي: تحقيق عبد الله الطريقي، ط: ١، ١٤١١هـ.

- 70٣ ـ الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السبكي تكملة الصارم المنكي، محمد بن حسين الفقيه: تحقيق صالح المحسن وآخر، دار الفضيلة، الرياض، ط: ١، ١٤٢٢هـ.
- ٦٥٤ ـ الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ: عبد الرؤوف القاسم، المكتبة الإردن، ط: ٢، ١٤١٣هـ.
- 700 \_ كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس، عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: تحقيق عبد العزيز آل حمد، دار العاصمة، الرياض، ط: ١، ١٤١٥ه.
- ٦٥٦ \_ الكفاية في علم الراوية: أحمد بن علي الخطيب البغدادي، دار ابن تيمية، القاهرة، ١٤١٠هـ.
- ٦٥٧ ـ الكلام المنتقى مما يتعلق بكلمة التقوى: سعيد بن حجي الحنبلي: تحقيق محمد خير رمضان، دار ابن حزم، بيروت، ط: ١، ١٤١٦هـ.
- ٦٥٨ \_ الكلام على مسألة الاستواء على العرش، محمد بن أحمد بن عبد الهادي: تحقيق د. ناصر السلامة، دار الفلاح، مصر.
- 709 \_ الكلام على مسألة السماع، لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية: تحقيق راشد الحمد، دار العاصمة، الرياض، ط: ١، ١٤٠٩هـ.
- 77٠ ـ كلمة الإخلاص وتحقيق معناها: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني وآخر، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: ٤، ١٣٩٧هـ.
- 771 \_ الكليات: أيوب بن موسى الكفوي، تحقيق عدنان درويش وآخر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ٢، ١٤١٩هـ.
- 777 \_ كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين: محمد بن أحمد المحلي، (مطبوع مع حاشية قليوبي وعميرة)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١، ١٤١٧هـ.
- 777 \_ الكنى والأسماء: محمد بن أحمد الدولابي، تحقيق أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١، ١٤١٠هـ.
- 378 \_ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة: محمد بن محمد بن أحمد الغزي، تحقيق جبرائيل سليمان، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ١٩٧٩م.
- 770 \_ الكوكب الأجوج في أحكام الملائكة والجن والشياطين ويأجوج ومأجوج: علوي بن أحمد السقاف، (مطبوع ضمن مجموعة كتب للمؤلف) بمطبعة مصطفى البابى الحلبى، مصر.
  - ٦٦٦ \_ اللآلئ المصنوعة: للسيوطي، جلال الدين السيوطي، دار المعرفة، بيروت.
- 77٧ ـ لب اللباب في تحرير الأنساب: جلال الدين السيوطي، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز وآخر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١، ١٤١١ه.

- ٦٦٨ ـ لباب النقول في أسباب النزول: جلال الدين السيوطي، دار إحياء العلوم، بيروت، ط: ١، ١٩٧٨م.
- ٦٦٩ ـ لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت، ط: ٢، ١٤١٤هـ.
- ٢٧٠ ـ لسان الميزان: أحمد بن علي بن حجر، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط: ٢، ١٣٩٠هـ.
  - ٦٧١ \_ لطائف المنن: لابن عطاء الله السكندري.
- 7۷۲ ـ اللفظ المكرم بخصائص النبي ﷺ، لمحمد بن محمد عبد الله الخيضري: تحقيق د. محمد الأمين بن محمد محمود الشنقيطي، دار البخاري، المدنية، ط: ٢، ١٤١٧هـ.
- 7٧٣ ـ لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المطبعة السلفية، القاهرة.
- 378 ـ اللمعة في الأجوبة السبعة، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: تحقيق سليمان الغصن، دار الصميعي، الرياض، ط: ١، ١٤١٩هـ.
- ٦٧٥ ـ لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية: محمد السفاريني، تحقيق عبد الله البصيري، مكتبة الرشد، الرياض، ط: ١، ١٤١٥هـ.
- 7٧٦ ـ لوامع الأنوار الإلهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقدية الفرقة المرضية: محمد السفاريني الحنبلي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: ٣٠ ١٤١١ه.
- ٦٧٧ الماتريدية دراسة وتقويماً: أحمد بن عوض الله الحربي، دار العاصمة، الرياض، ط: ١، ١٤١٣ه.
- ۱۷۸ ـ المباحث المشرقية: لمحمد بن عمر الرازي، تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: ۱، ۱۶۱۰هـ.
- 7٧٩ ـ مباحث المفاضلة في العقيدة: د. محمد بن عبد الرحمن أبو يوسف، دار ابن عفان، الخبر، ط: ١، ١٤١٩هـ.
- ٦٨٠ ـ المبدع شرح المقنع: إبراهيم بن محمد بن مفلح، المكتب الإسلامي، بيروت،
   ١٣٨٠ هـ.
- 7۸۱ ـ المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين: للآمدي، تحقيق د. عبد الأمير الأعسم، (مطبوع ضمن كتاب المصطلح الفلسفي عند العرب)، مكتبة الفكر العربي، بغداد، ط: ١٤٠٤هـ.
- ٦٨٢ \_ مجرد مقالات الأشعري: ابن فورك، تحقيق دانيال جيماريه، دار المشرق، بيروت ١٩٨٦م.



- ٦٨٣ ـ المجروحين والمحدثين والضعفاء والمتروكين، محمد بن حبان البسبتي: تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة، بيروت، ١٤١٢هـ.
- ٦٨٤ \_ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي الهيثمي، دار الريان، مصر، ١٤٠٧ هـ.
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن القاسم وابنه محمد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، ١٤١٦هـ.
- ٦٨٦ ـ مجموع فتاوى وسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: جمع وترتيب فهد السليمان، دار الثريا، الرياض، ط: ٢، ١٤١٤هـ.
- ٦٨٧ \_ مجموعة التُوحيد: لمجموعة من أئمة الدعوة: تحقيق بشير عيون، مكتبة دار البيان، دمشق، ١٤١٣ه.
- ۱۸۸ ـ مجموعة الرسائل الكبرى: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: ۲، ۱۳۹۲هـ.
- 7۸۹ \_ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام، دار العاصمة، الرياض، ط: ٢، ١٤١٢ه.
- ٦٩٠ ـ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحق بن غالب بن عطية: تحقيق عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١، ١٤١٣هـ.
- ٦٩١ ـ المحصول في علم أصول الفقه، لمحمد بن عمر الرازي: تحقيق طه جابر العلواني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ٢، ١٤١٢هـ.
  - ٦٩٢ ـ المحلى: على بن أحمد بن سعيد بن حزم، دار الفكر، بيروت.
- 79٣ ـ مختصر ابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر: لشمس الدين أبي الثناء الأصفهاني، تحقيق د. محمد مظهر بقا، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، بجامعة أم القرى، ط: ١، ٦٠٦هـ.
- 198 ـ مختصر التحفة الاثني عشرية: محمود شكري الألوسي، تحقيق محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية، ط: ٢، ١٣٨٧هـ.
- 7۹٥ ـ مختصر الفتاوى المصرية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، اختصار البعلي، تحقيق محمد حامد الفقى، ط: ٢، ١٤٠٦هـ.
- ٦٩٦ \_ المختصر في أصول الدين: للقاضي عبد الجبار، (مطبوع ضمن رسائل العدل).
- ٦٩٧ ـ المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة: محمد سعيد العمودي وآخر، عالم المعرفة، جدة، ١٤٠٦هـ.
- ٦٩٨ ـ مدارج السالكين، محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية: تحقيق محمد حامد الفقى، دار الفكر، بيروت، ١٤١٢ه.

- ٦٩٩ ـ المدخل إلى مذهب الشافعي: د. أكرم القواسمي، دار النفائس، بيروت، ط: ١، ١٤٢٣ه.
  - ٧٠٠ ـ المدخل: محمد بن محمد العبدري بن الحاج، دار الفكر، ١٤٠٢هـ.
- ٧٠١ ـ المدونة الكبرى: مالك بن أنس، رواية سحنون بن سعيد، دار صادر، بيروت.
- ٧٠٢ ـ مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات، عرض ونقد: أحمد بن عبد الرحمن القاضى، دار العاصمة، الرياض، ط: ١، ١٤١٦هـ.
- ٧٠٣ ـ المذهب عند الشافعية: د. محمد إبراهيم، بحث منشور بمجلة جامعة الملك عبد العزيز العدد (٢) سنة (١٣٩٨هـ).
- ٧٠٤ ـ مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات: ابن حزم، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط: ٢، ١٤٠٠هـ.
- ٧٠٥ ـ مرشد المحتار إلى خصائص النبي المختار على الله المحمد بن على بن طولون الدمشقي الصالحي: تحقيق د. بهاء محمد الشاهد، مكتبة الإمام الشافعي.
  - ٧٠٦ ـ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: على القاري، المطبعة الميمنية.
- ٧٠٧ ـ المزهر في علوم اللغة: جلال الدين السيوطي، المكتبة الأزهرية، القاهرة،
- ٧٠٨ مسألة الحرف والصوت في كلام الله تعالى: د. محمد بن عبد الرحمن الخميس، بحث منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد السابع والعشرون، ١٤٢٠ه.
- ٧٠٩ ـ مسألة في التوحيد وفضائل لا إله إلا الله: يوسف بن عبد الهادي المقدسي،
   تحقيق عبد الهادي محمد منصور، دار البشائر، بيروت، ط: ١، ١٤١٦هـ.
- ٧١٠ ـ مسائل الإيمان، محمد بن الحسين، الفراء: تحقيق سعود بن عبد العزيز الخلف، دار العاصمة، الرياض، ط: ١، ١٤١٠هـ.
- ٧١١ ـ المسائل الخمسون في أصول الدين، محمد بن عمر الرازي: تحقيق د. أحمد حجازي السقا، المكتب الثقافي، القاهرة، ط: ١، ١٩٨٩م.
- ٧١٢ ـ مسائل في طلب العلم وأقسامه: محمد بن أحمد الذهبي، (مطبوع ضمن ست رسائل للمؤلف): بتحقيق جاسم الدوسري، الدار السلفية، الكويت، ١٤٠٨هـ.
- ٧١٣ ـ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة: عبد الإله بن سلمان الأحمدي، دار طيبة، الرياض، ط: ١، ١٤١٢هـ.
- ٧١٤ ـ المسايرة لابن الهمام، وعليها حاشية ابن قطلوبغا، مطبعة بولاق، ط: ١، ١٣١٧هـ.
- ٧١٥ ـ المستدرك: لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري، وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي، دار المعرفة، بيروت.

- ٧١٦ ـ المستصفى: محمد بن محمد الغزالي، تحقيق د. حمزة زهير حافظ.
- ٧١٧ \_ مسند البزار: (البحر الزخار): لأبي بكر البزار، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية، ط: ١، ١٤٠٩هـ.
- ٧١٨ \_ مسند الطيالسي: سليمان بن داود الجارود: تحقيق محمد التركي، دار هجر، مصر، ط: ١، ١٤١٩هـ:
- ٧١٩ ـ المسند للإمام أحمد بن حنبل: تحقيق وشرح أحمد شاكر، دار المعارف، مصر، ط: ٤، ١٣٧٣ه، وأخرى بتحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ٢، ١٤٢٠هـ.
- ٧٢٠ ـ المسند: الإسحاق بن إبراهيم بن راهوية: تحقيق د. عبد الغفور البلوشي، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة، ط: ١، ١٤١٢هـ.
- ٧٢١ ـ المسودة في أصول الفقه: آل تيمية، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة المدنى، القاهرة.
- ٧٢٧ ـ مشكل الآثار، أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي: تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ١، ١٤٠٨ه.
- ٧٢٣ \_ مشكل الحديث وبيانه: ابن فورك، تحقيق موسى محمد علي، المكتبة العصرية، ييروت.
- ٧٢٤ المصالح المرسلة: محمد الأمين الشنقيطي، طبعة الجامعة الإسلامية، المدينة النبوية.
- ٧٢٥ ـ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: أحمد بن أبي بكر البوصيري، تحقيق موسى محمد على وآخر، دار الكتب الحديثة، القاهرة.
- ٧٢٦ ـ مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام: عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ، تحقيق إسماعيل بن عتيق، دار الهداية، الرياض.
- ٧٢٧ ـ المصنف، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة: تحقيق عمرو غرامة العمري، دار عالم الكتب، الرياض، ط: ١، ١٤٠٨ه.
- ٧٢٨ ـ المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: ٢، ١٤٠٣ه.
- ٧٢٩ \_ المصنف، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة: عامر الأعظمي، الدار السلفية، الهند.
- ٧٣٠ ـ المصنوع في معرفة الحديث الموضوع: على القاري، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، ط: ٥٥ ١٤١٤هـ.
- ٧٣١ ـ المطالب العالية من العلم الإلهي: محمد بن عمر الرازي، تحقيق محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١، ١٤٢٠هـ.

- ٧٣٢ \_ مظاهر الانحراف العقدية عند الصوفية: إدريس محمود إدريس، مكتبة الرشد، الرياض، ط: ١، ١٤١٩هـ.
- ٧٣٣ ـ معارج الألباب في مناهج الحق والصواب: حسين بن مهدي النعمي، تحقيق محمد حامد الفقي، مكتبة المعارف، الرياض، ط: ٣، ١٤٠٥هـ.
- ٧٣٤ \_ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، حافظ بن أحمد حكمي: تحقيق عمر بن محمود أبي عمر، دار ابن القيم، المملكة العربية السعودية، الدمام، ط: ٢، ١٤١٣هـ.
- ٧٣٥ ـ المعالم الدينية في العقائد الإلهية: يحيى بن حمزة العلوي، تحقيق سيد مختار أحمد، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط: ١، ١٩٨١م.
  - ٧٣٦ \_ معالم السنن: حمد الخطابي، تحقيق عزت الدعاس، ط: ١، ١٣٨٨ه.
- ٧٣٧ ـ معاني القرآن وإعراب: إبراهيم الزجاج، تحقيق د. عبد الجليل شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط: ١، ١٤٠٨هـ.
- ٧٣٨ ـ معترك الأقران في إعجاز القرآن: جلال الدين السيوطي، تحقيق علي البجاوي، دار الثقافة العربية، القاهرة، ١٣٨٩هـ.
- ٧٣٩ ـ معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات: د. محمد خليفة التميمي، دار إيلاف الدولية، الكويت، ط: ١، ١٤١٧هـ.
- ٧٤٠ ـ معتقد أهل السنة والجماعة، في أسماء الله الحسنى: د. محمد خليفة التيمي، دار إيلاف الدولية، الكويت، ط: ١، ١٤١٧هـ.
- ٧٤١ \_ معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين: د. محمد بن عبد الوهاب العقيل، أضواء السلف، الرياض، ط: ١، ١٤٢٢هـ.
- ٧٤٢ ـ المعتمد في أصول الدين: لأبي يعلى الفراء، تحقيق وديع حداد، دار المشرق، بيروت.
- ٧٤٣ \_ معجم اصطلاحات الصوفية: عبد الرزاق الكاشاني، تحقيق د. عبد العال شاهين، دار المنار، القاهرة: ط: ١، ١٤١٣هـ.
- ٧٤٤ ـ المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد الطبراني: تحقيق د. محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض، ط: ١، ١٤٠٥هـ.
  - ٧٤٥ ـ معجم البلدان: ياقوت الحموي، دار صادر، بيروت، ١٤٠٠هـ.
- ٧٤٦ ـ المعجم الصغير، سليمان بن أحمد الطبراني: تحقيق محمد شكور محمود، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: ١، ١٤٠٥هـ.
- ٧٤٧ \_ المعجم الصوفي: د. عبد المنعم الحفني، دار الرشاد، القاهرة، ط: ١، ١٤١٧ \_ ١٤١٧هـ.

- ٧٤٨ المعجم الفلسفي: د. جميل صليبا، الشركة العالمية للكتاب، بيروت، ١٤١٤.
- ٧٤٩ ـ المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني: تحقيق حمدي السلفي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالعراق، ط: ٢.
  - ٧٥٠ ـ معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٧٥١ ـ معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية: د. أحمد خان، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، ١٤٢١هـ.
- ٧٥٢ \_ معجم المناهي اللفظية: بكر بن عبد الله أبو زيد، دار العاصمة، الرياض، ط: ٢.
- ٧٥٣ ـ معجم ما ألف عن الصحابة وأمهات المؤمنين وآل البيت: محمد بن إبراهيم الشيباني، مركز المخطوطات والتراث والوثائق، الكويت، ط: ١، ١٤١٤ه.
- ٧٥٤ ـ معجم ما ألف عن رسول الله ﷺ: د. صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت، ط: ١، ١٤٠٢هـ.
- ٧٥٥ ـ معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس، تحقيق شهاب الدين أبي عمرو، دار الفكر، بيروت، ط: ١، ١٤١٥هـ.
- ٧٥٦ ـ معرفة الصحابة، أحمد بن عبد الله الأصبهاني: تحقيق د.محمد راضي عثمان، مكتبة الدار، المدينة النبوية، ط: ١، ١٤٠٨هـ.
- ٧٥٧ ـ معنى لا إله إلا الله: محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق علي محيي الدين علي القرة، دار الإصلاح، الدمام.
- ٧٥٨ ـ معين العلم المصطفى من عين العلم شرح مولانا الشيخ علي القاري: اختصار شعبان عيسى أبى العلا.
- ٧٥٩ ـ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: محمد الخطيب الشربيني، دار الفكر للطباعة، ١٣٩٨هـ.
- ٧٦٠ ـ المغني في أبواب العدل والتوحيد: عبد الجبار بن أحمد، تحقيق أحمد الأهوائي وآخرين، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر.
- ٧٦١ ـ المغني في الضعفاء، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: تحقيق حازم القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١، ١٤١٨هـ.
  - ٧٦٢ \_ مفاهيم يجب أن تصحح: محمد علوي مالكي، دار جوامع الكلم، القاهرة.
- ٧٦٣ \_ مفتاح الجنة لا إله إلا الله: محمد سلطان المعصومي، تحقيق علي حسن الحلبي، المكتبة الإسلامية، الأردن، ط: ١، ١٤٠٨ه.
- ٧٦٤ ـ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، مكتبة الرياض الحديثة.

- ٧٦٥ \_ مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الأصفهاني، دار الكتاب العربي، بيروت،
- ٧٦٦ \_ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، أبو الحسين علي بن إسماعيل الأشعري: تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، ١٤١١هـ.
- ٧٦٧ \_ المقالة العذبة في العمامة والعذبة: على القاري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١، ١٤٢٤هـ.
- ٧٦٨ ـ المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعية والتحصيلات المحكمات: محمد بن أحمد بن رشد، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط:١، ١٤٠٨ه.
- ٧٦٩ ـ مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: لابن الصلاح، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣٩٨هـ، نشر وتوزيع دار الباز بمكة المكرمة.
- ۷۷۰ \_ مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون، دار القلم، بيروت، ط: ٥، ١٩٨٤م.
- ٧٧١ \_ المقدمة الزهراء في إيضاح الإمامة الكبرى، محمد بن أحمد الذهبي: تحقيق طلعت الحلوني، دار ابن عباس، مصر، ط: ١، ١٤٢٤هـ.
- ٧٧٧ ـ المقنع في علوم الحديث، عمر بن علي بن الملقن: عبد الله الجديع، دار فواز، الإحساء، ط: ١، ١٤١٣هـ.
- ٧٧٣ ـ الملل والنحل: عبد القاهر البغدادي، تحقيق د. ألبير نصري، دار المشرق، بيروت.
- ٧٧٤ ـ الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، تحقيق محمد سيد كيلاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ١٤٠٦هـ.
- ٧٧٥ ـ منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم: علي بن تاج الدين السنجاري، تحقيق د. ماجدة فيصل زكريا، معهد البحوث، مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى، ط: ١٤١٩هـ.
- ٧٧٦ ـ المنار المنيف في الصحيح والضعيف: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط: ١، ١٣٩٠هـ.
- ٧٧٧ \_ مناقب الشافعي: أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق أحمد صقر، دار التراث، ط: ١، ١٣٩١هـ.
- ٧٧٨ ـ المنتخب من العلل للخلال، عبد الله بن أحمد بن قدامة: تحقيق طارق عوض الله، دار الراية، الرياض، ط: ١، ١٤١٩ه.



- ٧٧٩ ـ المنتخب، عبد بن حميد: تحقيق مصطفى العدوي، دار الأرقم، الكويت، ط: ١٤٠٥،١١ه.
- ٧٨٠ المنتقى شرح الموطأ: سليمان بن خلف الباجي، مطبعة السعادة، مصر، ط: ١،
   ١٣٣١هـ.
- ٧٨١ ـ المنثور في القواعد: بدر الدين محمد الزركشي، تحقيق تيسير فائق، وزارة الأوقاف الكويتية، ط: ١، ١٤٠٢هـ.
- ٧٨٢ المنح الرحمانية في الدولة العثمانية: محمد البكري الصديقي، د. ليلى الصباغ، دار البشائر، بيروت، ط: ١، ١٤١٥ه.
- ٧٨٣ ـ المنحى الاعتزالي في البيان وإعجاز القرآن: أحمد أبو زيد، مكتبة المعارف، الرباط ط: ١.
- ٧٨٤ ـ منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز: محمد الأمين الشنقيطي، (مطبوع بآخر كتابه أضواء البيان).
- ٧٨٥ ـ منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس: عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ، دار الهداية، الرياض، ط: ٢، ١٤٠٧هـ.
- ٧٨٦ ـ منهاج السلامة في ميزان القيامة: محمد بن ناصر الدين الدمشقي، تحقيق مشعل المطيري، دار الصميعي، الرياض، ط: ١، ١٤١٦هـ.
- ٧٨٧ ـ المنهاج في شعب الإيمان، الحسين بن الحسن الحليمي: تحقيق حلمي محمود فودة، دار الفكر، ط: ١، ١٣٩٩هـ.
- ٧٨٨ ـ منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة: سعود بن عبد العزيز الدعجان، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط: ١٤١٦هـ.
- ٧٨٩ ـ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: عثمان علي حسن، مكتبة الرشد، الرياض، ط: ٢، ١٤١٣هـ.
- ٧٩٠ ـ منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل: جابر إدريس علي، أضواء السلف، الرياض، ط: ١، ١٤١٩هـ.
- ٧٩١ ـ منهج ودراسات في آيات الأسماء والصفات: محمد الأمين الشنقيطي، دار السلفية، الكويت، ط: ٤، ٤٠٤هـ.
- ٧٩٢ ـ المنية والأمل: أحمد بن يحيى بن المرتضى، تصحيح توما آرنلد، دار صادر، بيروت، مصورة عن طبعة دائرة المعارف بحيدر آباد الدكن، ١٣١٦هـ.
- ٧٩٣ ـ المهدي المنتظر في روايات أهل السنة والشيعة الإمامية: د. عداب محمود الحمش، دار الفتح، الأردن، ط: ٢، ١٤٢٣هـ.

- ٧٩٤ ـ المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة، د. عبد العليم البستوي، المكتبة المكية، مكة المكرمة، ط: ١، ١٤٢٠هـ.
- ٧٩٥ \_ المهدي وفقه أشراط الساعة: د. محمد إسماعيل المقدم، دار بلنسية، الرياض، ط: ١، ١٤٢٣هـ.
- ٧٩٦ ـ المواقف في علم الكلام: لمفيد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، عالم الكتب، بيروت.
- ٧٩٧ ـ المواهب اللدنية المنح المحمدية، أحمد بن محمد القسطلاني: ت. صالح أحمدا لشامى، المكتب الإسلامى، بيروت، ط: ١، ١٤١٢هـ.
- ٧٩٨ ـ الموجز في تحصيل السؤال وتلخيص المقال في الرد على أهل الخلاف: أبو عمار عبد الكافي الإباضي، (مطبوع ضمن كتاب آراء الخوارج للدكتور عمار طالبي)، نشر الشركة الوطنية، الجزائر، ١٣٩٠هـ.
- ٧٩٩ \_ المورد في عمل المولد: تاج الدين الفاكهي، مكتبة المعارف، الرياض، ط: ١ ٧٩٩ هـ.
- ۸۰۰ \_ موسوعة فضائل سور وآيات القرآن: محمد بن رزق الطرهوني، مكتبة العلم، جدة، ط: ۲، ۱٤۱٤هـ.
- ۸۰۱ ـ الموضوعات، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي: تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر، ط: ۲، ۱٤۰۳هـ.
- ٨٠٢ ـ الموفي بمعرفة التصوف والصوفي: جعفر بن ثعلب الأدفوي، تحقيق د. محمد عيسى، مكتبة دار العربة، الكويت، ط: ١، ١٤٠٨هـ.
- ٨٠٣ \_ موقف الإسلام من السحر، د. حياة أخضر، دار المجتمع، جدة، ط: ١، ١٥٥ هـ.
- ٨٠٤ \_ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتب والسنة عرضاً ونقداً: سليمان بن صالح الغصن، دار العاصمة، الرياض، ط: ١، ١٤١٦هـ.
- ۸۰۵ ـ ناسخ الحديث ومنسوخه، عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين: تحقيق سمير بن أمين الزهيري، مكتبة المنار، الأردن، ط: ۱، ۱٤۰۸هـ.
- ٨٠٦ ـ النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين، حمد بن ناصر بن معمر، تحقيق عبد السلام آل عبد الكريم، دار العاصمة، الرياض، ط: ١، ١٤٠٩هـ.
- ٨٠٧ \_ النبوات، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: تحقيق د. عبد العزيز الطويان، أضواء السلف، الرياض، ط: ١، ١٤٢٠هـ.
- ۸۰۸ ـ النبي والرسول: د. محمد بن ناصر الحمد، مكتبة القدس، الزلفي، ط: ١، ٨٠٨ ـ النبي والرسول: د. محمد بن ناصر الحمد،



- ٨٠٩ ـ نزهة الأسماع في مسألة السماع، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب: تحقيق د. عبد الله الطريقي، ط: ١٤١٣هـ.
- ٨١٠ ـ نزهة النظر شرح نخبة الفكر: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق علي حسن الحلبي، دار ابن الجوزي، الدمام، ط: ١، ١٤١٢هـ.
- ٨١١ ـ نشر المحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية: عبد الله بن أسعد اليافعي، ط: ١، ١٣٨١هـ.
- ٨١٢ نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكي: إبراهيم السمنودي المنصوري، مطبعة الجمهور، ١٣١٩ه.
- ٨١٣ نظم المتناثر من الحديث المتواتر: للكتاني، دار الكتب السلفية، القاهرة، ط: ٢.
- ٨١٤ ـ نفائس الدرر في ترجمة ابن حجر: أبو بكر بن محمد باعمرو اليزني السفي، مخطوط بالمكتبة الظاهرية ضمن مجموع رقم: [٢٣١٩] (ص١٣٨ ـ ١٤٤).
- ٨١٥ ـ النفوذ البرتغالي في الخليج العربي في القرن العاشر الهجري: نوال الصيرفي، دارة الملك عبد العزيز، الرياض، ط: ١، ٣٠٥٣هـ.
- ۸۱٦ ـ نقض المنطق: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة وآخر تصحيح محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، مصر، ط: ١، ١٣٧٠هـ.
- ۸۱۷ ـ النكت على كتاب ابن الصلاح، أحمد بن علي بن حجر: تحقيق د. ربيع المدخلي، دار الراية، الرياض، ط: ۲، ۱٤۰۸هـ.
- ٨١٨ نهاية الإقدام في علم الكلام: عبد الكريم الشهرستاني، تحقيق ألفرد جيوم، مكتبة الثقافة الدينية.
- ٨١٩ ـ النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين المبارك بن محمد بن الأثير: تحقيق طاهر أحمد الزاوي وآخرين، دار الفكر، بيروت.
- ٠٨٠ النهي عن سب الصحابة وما فيه من الإثم والعقاب، محمد بن عبد الواحد المقري: تحقيق عبد الرحمن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ١، ١٤١٥هـ.
- ٨٢١ ـ نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول: للحكيم الترمذي، دار صادر، بيروت.
- ٨٢٢ ـ نواقض الإيمان الاعتقادية: د. محمد بن عبد الله الوهيبي، دار المسلم، الرياض، ط: ١، ١٤١٦ه.
- ٨٢٣ ـ نواقض الإيمان القولية والعملية: د. عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف، دار الوطن، الرياض، ط: ١، ١٤١٤هـ.

- ٨٢٤ ـ النور السافر عن أخبار القرن العاشر: عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروسي، تصحيح محمد رشيد الصغار، مطبعة الفرات، بغداد، ١٣٥٣هـ.
- ٨٢٥ ـ النور المحمدي بين هدي الكتاب المبين وغلو الغالين: عداب محمود الحمش، دار حسان، الرياض، ط: ١، ١٤٠٧هـ.
- ٨٢٦ ـ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: محمد بن علي الشوكاني، دار التراث، القاهرة.
- ٨٢٧ ـ هداية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل باشا البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت، مصورة عن طبعة إسطنبول سنة ١٩٥١م.
- ٨٢٨ \_ هدم المنارة لمن صحح أحاديث التوسل والزيارة: عمرو عبد المنعم سليم، دار الضياء، طنطا، ط: ١٤٢٢هـ.
- ٨٢٩ ـ هذه هي الصوفية: عبد الرحمن الوكيل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ٤، ٨٢٩ م.
  - ٨٣٠ ـ الهمزية: البوصيري، مطبوعة مع شرحها المنح المكية.
- ٨٣١ \_ الوصول إلى الأصول: أحمد بن علي بن برهان، تحقيق عبد الحميد أبي زنيد، مكتبة المعارف، الرياض، ط: ١، ٣٠٤٠هـ.
- ۸۳۲ ـ الوصية الكبرى: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، نشر قعي محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية، ومكتبتها، ط: ٣، ١٤٠١هـ.
- ٨٣٣ ـ اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام: د. فرج الله عبد الباري، دار الوفاء، المنصورة، ط: ٢، ١٤١٢هـ.

## فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموصوع                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------|
| ٧      | المقدمة:                                                |
| ٨      | أهمية الموضوع، وأسباب اختياره                           |
| ٩      | الدراسات السابقة                                        |
| ١.     | خطة البحث                                               |
| ١٤     | منهج البحث                                              |
| ۱۷     | تمهيد في ترجمة ابن حجر الهيتمي، ومنهجه في تقرير العقيدة |
| ۱۹     | المبحث الأول: ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي              |
| 19     | المطلب الأول: عصر ابن حجر                               |
| ۱۹     | أولاً: الحالة السياسية                                  |
| 27     | ثانياً: الحالة الدينية                                  |
| 4 2    | ثالثاً: الحالة الاجتماعية                               |
| 70     | رابعاً: الحالة العلمية                                  |
| ۲۸     | المطلب الثاني: حياته الشخصية                            |
| ۲۸     | أولاً: اسمُّه، ولقبه، وكنيته                            |
| ٣١     | ثانياً: مولده، ونشأته، ورحلاته                          |
| 48     | ثالثاً: وفاته                                           |
| ٣0     | المطلب الثالث: حياته العلمية                            |
| 40     | أولاً: شيوخه                                            |
| ٣٨     | ثانياً: تلاميذه                                         |
| ٤١     | ثالثاً: مؤلفاته                                         |
| ٥٤     | رابعاً: مذهبه العقدي                                    |
| ٥٧     | خامساً: مذهبه الفقهي                                    |
| ٥٩     | المبحث الثاني: مصادر ابن حجر ومنهجه في تقرير العقيدة    |
| 09     | أولاً: مصادره في تلقى العقيدة                           |



| صفحا  | الموضوع                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 77    | ثانياً: منهجه في تقرير العقيدة                                       |
|       | المبحث الثالث: موقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة |
| ۸۲    | ابن القيم                                                            |
|       | الباب الأول: آراؤه في الإيمان بالله                                  |
| 99    | تمهيد في تعريف التوحيد وبيان أقسامه                                  |
| 99    | أولاً: تعريف التوحيد وبيان أقسامه عند أهل السنة والجماعة             |
| ١٠٠   | ثانياً: تعريف التوحيد وبيان أقسامه عند ابن حجر                       |
| 1.0   | الفصل الأول: آراؤه في توحيد الربوبية:                                |
| ۲۰۱   | تمهيد في تعريف توحيد الربوبية                                        |
| 1 • 9 | المبحث الأول: معرفة الله تعالى                                       |
| 1 • 9 | أولاً: حكم معرفة الله والطريق إليها                                  |
| ۱۱۸   | ثانياً: دلائل معرفة الله تعالى                                       |
| ۱۲۳   | المبحث الثاني: الفطرة                                                |
| 179   | المبحث الثالث: حكم إيمان المقلد                                      |
| ۱۳۷   | الفصل الثانى: آراؤه في توحيد الألوهية:                               |
| ۱۳۸   | تمهيد في تعريف توحيد الألوهية                                        |
| 1 2 . | المبحث الأول: معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وفضلها                  |
| 1 2 + | ﺃﻭﻟﺎً: ﻣﻌﻨﻰ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ                                            |
| 131   | ثانياً: إعراب لا إله إلا الله                                        |
| 1 2 2 | ثالثاً: فضل لا إله إلا الله                                          |
| 10.   | المبحثِ الثاني: معنى العبادة، وبيان بعض أنواعها                      |
| 10+   | أولاً: معنى العبادة                                                  |
| 101   | ثانياً: أنواع العبادة                                                |
| 101   | ثالثاً: موقفه من صرف العبادة لغير الله                               |
| 771   | المبحث الثالث: موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه            |
| 771   | أولاً: ما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه من الأعمال                |
|       | ١ ـ الذبح لغير الله، أو بغير اسمه                                    |
| 179   | ٢ ـ النذر لغير الله                                                  |
| 171   | ٣ ـ السحر                                                            |
| ۱۷۷   | ٤ ـ الأوفاق                                                          |

| لصفحة | الموضوع الموضوع                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 179   | ٥ ـ الكهانة والعرافة وما ألحق بهما                                                                              |
| ۱۸٤   | ٦ _ التنجيم                                                                                                     |
| ۱۸۸   | ٧ ـ الرمل والخط                                                                                                 |
| 197   | ٨ ـ التماثم٨                                                                                                    |
| 197   | ٩ _ الرقى ٰ                                                                                                     |
| ۲.,   | ١٠ ـ الطيرة                                                                                                     |
| 7.7   | ١١ ـ الرياء                                                                                                     |
|       | ١٢ ـ اتخاذ القبور مساجد، والطواف بها، وإسراجها، والبناء فوقها،                                                  |
| 7 • 7 | والكتابة عليها، والقراءة عندها                                                                                  |
| Y • V | أ ـ اتخاذ القبور مساجد                                                                                          |
| 7 . 9 | ب ـ الطواف بالقبور                                                                                              |
| ۲۱.   | ج ـ اتخاذ السرج على القبور                                                                                      |
| 717   | د ـ البناء على القبور                                                                                           |
| 717   | هـ ـ الكتابة على القبور                                                                                         |
|       | و ـ القراءة على القبور                                                                                          |
| 177   | ۱۳ ـ شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي ﷺ                                                                          |
|       | ثانياً: ما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه من الأقوال                                                          |
| 45.   | ١ ـ الحلف بغير الله                                                                                             |
| 720   | ٢ _ سبِّ الدهر                                                                                                  |
| 788   | ٣ _ الاستسقاء بالأنواء                                                                                          |
| ۲0.   | ٤ ـ إطلاق لفظ عبدي وأمتي                                                                                        |
| 707   | ٥ ـ التسمي بملك الأملاك وما في معناه                                                                            |
| 704   | ٦ ـ التوسل                                                                                                      |
| 177   | الفصل الثالث: آراؤه في توحيد الأسماء والصفات:                                                                   |
|       | تمهيد في تعريف توحيد الأسماء والصفات                                                                            |
| 377   | المبحث الأول: آراؤه في أسماء الله                                                                               |
|       | أولاً: الاسم والمسمى                                                                                            |
|       | ثانياً: أسماء الله هي توقيفية أم لا                                                                             |
|       | ثالثاً: علد أسماء الله، وتعيين الاسم الأعظم منها                                                                |
| 7 A 7 | المأث في ما حق أن الماللة المن الماللة المن الماللة المالية الماللة الماللة الماللة الماللة الماللة الماللة الم |

| لصفحة | الموضوع                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 79.   | المبحث الثاني: آراؤه في صفات الله                               |
| 79.   | أُولاً: آراؤه في الصفات إجمالاً                                 |
| 797   | • الرد عليه في قوله بأن ظواهر نصوص الصفات غير مرادة             |
| 790   | • الرد عليه في قوله بجواز التفويض والتأويل في نصوص الصفات       |
| 797   | _ التأويل                                                       |
| ۳.,   | _ التفويض                                                       |
| 4.4   | • الرد عليه في زعمه أن طريقة السلف أسلف وطريقة الخلف أعلم وأحكم |
| ۳۰۳   | ثانياً: آراؤه في الصفات تفصيلاً                                 |
| ٣٠٣   | ● آراؤه في الصفات الذاتية                                       |
| ۳.۳   | ١ ـ صفَّة العلو                                                 |
| ۳۱۲   | ٢ _ صفة اليمين                                                  |
| 317   | ٣ ـ صفة الأصابع                                                 |
| ۳۱۸   | ٤ ـ صفة النور                                                   |
| ۲۲۱   | ٥ ـ صفة الصورة                                                  |
| 411   | ● آراؤه في الصفات الفعلية                                       |
| 411   | ١ _ صفة الكلام                                                  |
| ٣٤٠   | ٢ ـ صفة النزول                                                  |
| ۲٤۷   | ٣ _ صفة القرب                                                   |
| 454   | ٤ ـ صفة المحبة                                                  |
| 401   | ٥ _ صفة الرحمة                                                  |
| 307   | ٦ ـ صفة الغضب                                                   |
|       | الباب الثاني: آراؤه في بقية أركان الإيمان                       |
| 409   | الفصل الأول: آراؤه في الإيمان بالملائكة: "                      |
| ۲٦.   | تمهيد في تعريف الملائكة                                         |
|       | المبحث الأول: معنى الإيمان بالملائكة وما يتضمنه                 |
| 777   | أولاً: رأيه في مفهوم الإيمان بالملائكة                          |
| ۳٦٣   | ثانياً: رأيه فيما يتضمنه الإيمان الملائكة تفصيلاً               |
| 377   | ١ _ وجودهم                                                      |
| 377   | ٢ _ خلقهم                                                       |
| ٣٦٧   | ٣ _ عددهم                                                       |

| صفحة | موضوع                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| ۸۲۳  | ٤ _ أعمالهم                                                            |
| ۴٧٠  | ٥ _ موتهم                                                              |
| ۲۷۲  | المبحث الثاني: المفاضلة بين الملائكة، والمفاضلة بينهم وبين صالحي البشر |
| ۲۷۲  | أولاً: المفاضلة بين الملائكة                                           |
| 377  | ثانياً: المفاضلة بين الملائكة وبين صالحي البشر                         |
| ۳۷۸  | المبحث الثالث: عصمة الملائكة                                           |
| ۳۸۷  | الفصل الثاني: آراؤه في الإيمان بالكتب:                                 |
| ۳۸۸  | تمهيد في تعريف الكتب                                                   |
| ۳۸۹  | المبحث الأول: مفهوم الإيمان بالكتب وما يتضمنه                          |
| 441  | المبحث الثاني: نزولُ القرآن ومعناه                                     |
| ٤٠٠  | المبحث الثالث: إعجاز القرآن                                            |
| ٤٠٧  | الفصل الثالث: آراؤه في الإيمان بالرسل:                                 |
| ٨٠٤  | تمهيد في تعريف النبي والرسول، والفرق بينهما                            |
| 113  | المبحث الأول: آراؤه في الإيمان بالأنبياء والرسل عموماً                 |
| 113  | أولاً: معنى الإيمان بالرسل                                             |
| 113  | ثانياً: المفاضلة بين الأنبياء                                          |
| ٤١٧  | ثالثاً: رأيه في نبوّة من اختُلف في نبوّته                              |
| 818  | ١ _ الخضر                                                              |
| 273  | ٢ ـ إخوة يوسف ﷺ                                                        |
| 373  | ٣ ـ إبراهيم ابن نبينا محمد ﷺ                                           |
| 473  | ٤ _ لقمان                                                              |
| ٤٣٠  | ٥ ـ ذو القرنين                                                         |
| 173  | رابعاً: عصمة الأنبياء                                                  |
| 543  | المبحث الثاني: آراؤه في الإيمان بنبينا محمد ﷺ                          |
|      | أولاً: معجزاته ﷺ                                                       |
| 543  | ١ ـ تعريف المعجزة، وشروطها                                             |
| 133  | ٢ ـ ذكره لبعض معجزاته ﷺ                                                |
|      | ثانياً: خصائصه ﷺ                                                       |
|      | ١ ـ تعريف الخصائص، وأقسامها                                            |
| 888  | ۲ ـ ما ذكره من خصائصه ﷺ                                                |

| الصفحا | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٨    | أ ـ ما عده من خصائصه ﷺ وهو ثابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٥٠    | ب ـ ما عده من خصائصه ﷺ وهو غير ثابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 201    | ـ اختصاصه ﷺ بأنه أول النبيينُ في الْخلقُ والنبوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٥٤    | ـ اختصاصه ﷺ بأنه خلق من نور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٥٨    | ـ اختصاصه ﷺ بأنه المقصود من الخلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 173    | ـ اختصاصه ﷺ بإحياء أبويه وإيمانهما به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 277    | _ اختصاصه ﷺ بجواز رؤيته يقظة بعد وفاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 279    | ثالثاً: حكم سبه على الله المسلم المسل |
| 273    | المبحث الثالث: آراؤه في كرامات الأولياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٧٢    | أولاً: تعريف كرامات الأولياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٧٣    | ثانياً: الفرق بين الكرامة والمعجزة وخوارق السحرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| £ ٧٦   | ثالثاً: جواز الكرامة ووقوعها، والرد على من خالف ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٧٩    | لفصل الرابع: آراؤه في الإيمان باليوم الآخر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٨٠    | تمهيد: في تعريف اليوم الآخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 243    | المبحث الأول: آراؤه في الحياة البرزخية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 213    | أولاً: فتنة القبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 213    | ١ ـ عموم فتنة القبر وبيان من يستثنى منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٨٨    | ٢ ـ اختصاص هذه الأمة بفتنة القبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٩٠    | ٣ ـ عدد الملائكة الموكلين بالسؤال، وأسماؤهم، وصفاتهم، ولغتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 894    | ثانياً: عذاب القبر ونعيمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 894    | ١ ـ وجوب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 890    | ٢ ـ وقوع عذاب القبر ونعيمه على الروح والجسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 193    | ثالثاً: حقيقة الروح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | المبحث الثاني: آراؤه في أشرطة الساعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٩٩    | أُولاً: تعريف أشراط الساعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٠١    | ئانياً: أشراط الساعة الصغرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0 • 1  | ١ ـ ظهور المهدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0 • 0  | ٢ ـ خراب الكعبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | ٣ ـ نفي المدينة شرارها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | ثالثاً: أشراط الساعة الكبري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|   | ىفحة.<br>——      | موضوع                                                                      |
|---|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|   | 0 • 9            | ١ ـ خروج الدجال                                                            |
|   | 014              | ۲ ـ نزول عیسی ﷺ                                                            |
|   | 017              | ١ ـ حروج يا جوج و ما جوج                                                   |
|   | 071              | ٤ _ طلوع الشمس من مغربها                                                   |
|   | 070              | ٥ _ حروج الدابه                                                            |
|   | ٥٢٨              | المبحث الثالث: آراؤه في الحياة الآخرة                                      |
|   | ٥٢٨              | ا ولا : البعث                                                              |
|   | ٤٣٥              | ثانياً: الشفاعة                                                            |
|   | ٥٣٨              | نالثاً: الضراط                                                             |
|   | ٥٤٠              | رابعاً: الميزان                                                            |
|   | ०१२              | خامساً: الرؤية                                                             |
|   | ०१२              | ١ ـ رؤية الله تعالى في الدنيا                                              |
|   | 00 •             | ٢ ـ رؤية النبي ﷺ لله گلق ليلة المعراج                                      |
|   | ٥٥٦              | ٣ ـ رؤية الله تعالى في الموقف                                              |
|   | 001              | ٤ ـ رؤية الله تعالى في الجنة                                               |
|   | ۳۲٥              | سادساً: الجنة والنار                                                       |
|   | ۳۲٥              | ١ _ خلق الجنة والنار ووجودها الآن                                          |
|   | 070              | ٢ ـ دوام الجنة والنار                                                      |
|   | 1 70             | الفصل الخامس: أراؤه في القضاء والقدر:                                      |
|   | 770              | تمهيد في تعريف القضاّء والقدر والفرق بينهما                                |
| • | ٥٧٥              | المبحث الأول: معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه                       |
|   | 0 7 0            | أولاً: معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه                              |
|   | VV               | ثانياً: بيانه لبعض الأمور التي لا تنافي القضاء والقدر                      |
|   | · · · · · ·      | ١ _ القضاء بالمعاصي                                                        |
| ٥ | VV               | أ _ الرضى بالقضاء بالمعاصي                                                 |
| 0 |                  | ب ـ الاحتجاج بالقدر على المعاصي                                            |
| 0 | 1.0              | ٢ ـ رد القضاء بالدعاء                                                      |
| ٥ | V 0              | ٣ ـ زيادة العمر بالبر والصلة                                               |
| ٥ | <b>AA</b>        | المبحث الثاني: آراؤه في أفعال العباد، والهدى والضلال، وتنزيه الله عن الظلم |
| 0 | $\Lambda\Lambda$ | أ لأن أنوال الولا                                                          |

| الصفحة | الموضوع                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٥٩٣    | ثانياً: الهدى والضلال                                                     |
| 097    | ثالثاً: تنزيه الله عن الظلم                                               |
|        | المبحث الثالث: آراؤه في التحسين والتقبيح، والحكمة والتعليل في أفعال الله، |
| 7.1    | وتكليف ما لا يطاق                                                         |
| 7 • 1  | أولاً: التحسين والتقبيح                                                   |
| 7.7    | ثانيا : الحكمة والتعليل في أفعال الله                                     |
| 7 • 9  | ثالثاً: تكليف ما لا يطاق                                                  |
| 710    | الباب الثالث: آراؤه في الصحابة، والإمامة، ومسائل الأسماء والأحكام         |
| 717    | الفصل الأول: آراؤه في الصحابة، والإمامة:                                  |
|        | المبحث الأول: آراؤه في الصحابة                                            |
| ۸۱۲    | أولاً: تعريف الصحابة                                                      |
| ٠٢٢    | ثانياً: فضل الصحابة                                                       |
| 777    | ثالثاً: المفاضلة بين الصحابة                                              |
| ۷۲۲    | رابعاً: المفاضلة بين الصحابة وبين من بعدهم                                |
| ٦٣٠    | خامسا: عدالة الصحابة                                                      |
| 777    | سادساً: وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة                                  |
| ۲۳۲    | سابعاً: حكم سب الصحابة                                                    |
| 78.    | المبحث الثاني: آراؤه في الإمامة                                           |
| 78.    | أولاً: تعريف الإمامة                                                      |
| 137    | ثانياً: حكم الإمامة                                                       |
| 780    | ثالثاً: طرق انعقاد الإمامة                                                |
| ٦٤٧    | رابعاً: الواجب نحو الأئمة                                                 |
| 705    | خامساً: إثبات إمامة الخلفاء الراشدين                                      |
| 707    | الفصل الثاني: أراؤه في مسائل الأسماء والأحكام:                            |
| ۸٥٢    | تمهيد في تعريف مسائل الأسماء والأحكام، وأهميتها:                          |
| 77.    | المبحث الأول: آراؤه في مسائل الإيمان                                      |
| 77.    | أولاً: تعريف الإيمان                                                      |
| 777    | ثانياً: زيادة الإيمان ونقصانه                                             |
| 779    | ثالثاً: حكم الاستثناء في الإيمان                                          |
| 777    | رابعاً: هل الإيمان مخلوق أم لا                                            |

| بفحة  | لموضوع                                      |
|-------|---------------------------------------------|
| 777   | خامساً: الفرق بين الإيمان والإسلام          |
| ٦٨٠   |                                             |
| ٦٨٠   | ١ ـ تعريف الكبيرة                           |
| ٦٨٣   |                                             |
| ٦٨٦   |                                             |
| ٦٨٦   | أولاً: تعريف الكفر                          |
| ۹۸۲   |                                             |
| 797   | ثالثاً: موانع التكفير                       |
| 797   |                                             |
| 799   | خامساً: اعتبار اللازم في التفكير            |
| ۷٠١   | المبحث الثالث: آراؤه في مسائل البدعة        |
| ۷۰۱   | أُولاً: تعريف البدعة                        |
| ۷۰۳   | ثانياً: أقسام البدعة                        |
| ٧٠٨   | ثالثاً: حكم البدعة                          |
| ۲۱۱   | رابعاً: موقفه من بعض البدع المنتشرة في عصره |
| ۷۱۱   | ١ ـ الاحتفال بالمولد النبوي                 |
| ۷۱۸   | ٢ ـ السماع                                  |
| 777   | ٣ _ صلاة الرغائب                            |
| ۲۲۷   | ٤ _ الصلاة الألفية ليلة النصف من شعبان      |
| ۷۲۸   | الخاتمة:                                    |
| ٧٣٣   | الفهارس:                                    |
| ۲۳٤   | ١ _ فهرس الآيات                             |
| VO+   | ٢ _ فهرس الأحاديث                           |
| 105   | ٣ _ فهرس الأعلام                            |
| / O A | ٤ _ فهرس الملل والنحل                       |
| /09   | ٥ ـ فهرس المصطلحات                          |
| / 7 + | ٦ _ فهرس الألفاظ الغريبة                    |
| (11   | ٧ _ فهرس المصادر والمراجع                   |
| 111   | ٨ _ فه س الموضوعات                          |